# الجامعة المراج بالمراطفان

الْهَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

طَبْعَةً مُصَجِّعَةً وَمُرْبَةً عَلَى جَسَبَ يَرْتِكِ إِلْصَنِفِ



الكِتَابُ لِثَّالِيَ عَيْبِسَرَ الغَيبَةُ, وَآجُوْالُ الجُجُّةَ القَّامُمِ مِثْلِظِيَّةٍ

طَعْهُ بِمُصَحِّمَةٌ وَمُرْتَبَةً عَلَىٰ جَسَبْ يَرْتَيْبُ إِلْحُنِيْفِ



# جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة احياء الكتب الإسلامية

## ايران قم المقدسه ارم ٤ پلاك ١٣٥ ١٩٩٦-١٠ ١٩٩٦٠٥ \_ ٧٧١٩٦٥٠

♦ بحار الانوارج ١٣

|                   | ◊ تأليفعلامه مجلسي                  |
|-------------------|-------------------------------------|
|                   | <ul> <li>انتشارات نوروحی</li> </ul> |
|                   | 🔷 چاپخانه دفتر تبليغات              |
| ٠٠٠٠عده           | ♦ چاپاول ۱۳۸۸                       |
| ۳۳۰/۰۰۰ تومان     | 💠 قیمت دوره                         |
| 3_57_4P07_3FP_XVI | ♦ شابك دوره                         |
| ·_77_7867_378_XVI | ♦ شابك                              |
| جوادرحمتي         | 🔷 صفحه آرا                          |
| روحالله كالستانى  | ◊ ناظرچاپ                           |
|                   |                                     |
|                   |                                     |



إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَ امُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُوك جِمَّدَةً لَنْ تَتَبُورَ



بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وصل لعباده القول بإمام بعد إمام لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ و أكمل الدين بأمنائه و حججه فى كل دهر وزمان لِقَرْم يُوقِئُونَ و الصلاة و السلام على من بشر به و بأوصيائه النبيون و المرسلون محمد سيد الورّى و آله مصابيح الدَّجي إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ و لعنة الله على أعدائهم ما دامت السماوات و الأرضون.

أما بعد فهذا هو المجلد الثالث عشو من كتاب بحار الأنوار في تاريخ الإمام الثاني عشر و الهادي المنتظر والمهدى المظفر و نور الأنوار و حجة الجبار و الغائب عن معاينة الأبصار و الحاضر في قلوب الأخيار و حليف الأيمان وكاشف الأحزان و خليفة الرحمن الحجة بن الحسن إمام الزمان صلوات الله عليه و على آبائه المعصومين ما توالت الأزمان من مؤلفات خادم أخبار الأثمة الأخيار و تراب أعتاب حملة الآثار محمد باقر بن محمد تقى حشرهما الله تعالى مع مواليهما الأطهار و جعلهما في دولتهم من الأعوان و الأنصار.

# ولادته و أحوال أمه صلوات الله عليه

باب ۱

اكا: [الكافي] ولدلما للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين وماثتين (١٠).

٢-ك: إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني عن علان الرازى قال أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد الله قال ستحملين ذكرا و اسمه محمد و هو القائم من بعدي (٢).

٣-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن محمد العطار عن الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر <sup>(۱۳)</sup> قال حدثتنى حكيمة بنت محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بسن الحسين بن على بن أبي طالب ﷺ قالت بعث إلى أبو محمد الحسن بن على ﷺ فقال يا عمة اجعلى إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك و تعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة و هو حجته في أرضه قالت فقلت له و من أمه قال لي نرجس قلت له و الله جعلنى الله فداك ما بها أثر فقال هو ما أقول لك قالت فجئت فلما سلمت و جلست جاءت تنزع خفي و قالت لى يا سيدتى كيف أمسيت فقلت بل أنت سيدتى و سيدة أهلى قــالت فأنكرت قولي و قالت ما هذا يا عمة قالت فقلت لها يا بنية إن الله تبارك و تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا و الآخرة قالت فجلست و استحيت فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخـرة و أفـطرت و أخـذت مضجعي فرقدت فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي و هي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة و هي راقدة ثم قامت فصلت<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكافى ج ١ ص١٤٥ باب «مولد الصاحب المَيْلِا ». (٢) كمال الدين ج٢ ص٤٠٨ حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب المنظيم».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «و تامت».

أن وقف على أبيه ثم أحجم.

قالت حكيمة (١) فدخلتني الشكوك فصاح بي أبو محمد على المجلس فقال لا تعجلي يا عمة فإن الأمر قد قرب قالت فقرأت الم السجدة و يس فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت اسم الله عليك ثم قلت لها تحسين شيئا قالت نعم يا عمة فقلت لها اجمعي نفسك و اجمعي قلبك فهو ما قلت لك قالت حكيمة ثم أخذتنى فترة و أخذتها

سيه فات نعم ي عقد فقت به الجملي تقسف و الجملي تعبد فواذا أنا بدساجدا يتلقى الأرض بمساجده فضممته إلى فإذا أنا بدساجدا يتلقى الأرض بمساجده فضممته إلى فإذا أنا به نظيف منظف فصاح بي أبو محمد الله علمي إلى ابني يا عمة فجئت به إليه فوضع يديه تحت أليتيه و ظهره و وضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه و أمر يده على عينيه و سمعه و مفاصله ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسول الله تلاثيث ثم صلى على أمير المؤمنين الله و على الأثمة إلى

قالت حكيمة فلما كان في اليوم السابع جثت و سلمت و جلست فقال هلمي إلى ابني فجئت بسيدي في الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا ثم قال تكلم يا بني فقال هن أشهد أن لا إله إلا ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا ثم قال تكلم يا بني فقال هن أجه على أبهه الله و ثنى بالصلاة على محمد و على أمير المؤمنين و الأثمة أصلوات الله عليهم أجمعين حتى وقف على أبهه الله ثن تلا هذه الآية ﴿بِسُمْ اللهِ الرَّحْنُ الرَّعِينُ وَهُعُلَهُمُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اللهِ عَلَىهُمُ مَا كُانُوا يَخْذَرُونَ ﴾ (١٠). الوارثينَ وَنُمَكَنَ هُمُ مَا كُانُوا يَخْذَرُونَ ﴾ (١٠).

قال موسى فسألت عقبة الخادم عن هذا فقال صدقت حكيمة (٧).

بيان: يقال حجمته عن الشيء فأحجم أي كففته فكف.

٤-ك: (إكمال الدين) جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد قال خرج عن أي محمد للله تبارك و تعالى في أوليائه زعم أنه يقتلني و ليس لي عقب فكيف رأى قدرة الله عز و جل و ولد له و سماه محمد سنة ست و خمسين و مائتين (٨).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الكليني عن الحسين بن محمد عن المعلى عن أحمد بن محمد قال خرج عن أبي محمد الله (٩٠).

بيان ربما يجمع بينه و بين ما ورد من خمس و خمسين بكون السنة في هذا الخبر ظرفا لخرج أو قتل أو إحداهما على الشمسية و الأخرى على القمرية.

۵ـك: [إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني عن علي بن محمد قال ولد الصاحب على في النصف (۱۰) من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين (۱۱).

٦-ك: [إكمال الدين] ماجيلويه و العطار معا عن محمد العطار عن الحسين بن علي النيسابوري عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفرﷺ عن الشاري(١٢) عن نسيم و مارية أنه لما سقط صاحب الزمانﷺ من بطن

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأوّل كذنب السرحان وهي نائمة».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فترة» بدل «فطرة». (٣) في المصدر: «فترة» «لأتفقد». (غ) في المصدر إضافة: «موسى». (٥) في المصدر إضافة: «الطاهرين».

<sup>(</sup>٦) سُورة القصص، آية: ٥ ـ ٦. (٧) كمال الدين ج٢ ص٤٢٤ باب «ما روي في ميلاد القائم للجَلَةِ » حديث ١.

<sup>(</sup>A) كمال الدين ج٢ ص٤٣٠ بأب «ما روي في ميلاد القائم النِّلَّةِ » حديث ٣.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «السياري» بدل «الشاري».

4,

أمه سقط جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه إلى السماء ثم عطس فقال الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ و صلى الله على محمد ( وآله زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة و لو أذن لنا في الكلام لزال الشك<sup>(۱)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] علان عن محمد العطار مثله (٢).

٧\_ك: إكمال الدين] قال إبراهيم بن محمد و حدثتني نسيم خادم أبي محمد 繼 قالت قال لي صاحب الزمان 繼 وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي يرحمك الله قالت نسيم ففرحت بذلك فقال لي ﷺ ألا أبشرك في العطاس فقلت بلى قال هو أمان من الموت ثلاثة أيام (٣).

٨ــغط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الكليني رفعه عن نسيم الخادم قال دخلت على صاحب الزمان عليه بعد مولده بعشر ليال فعطست عنده فقال يرحمك الله ففرحت بذلك فقال ألا أبشرك في العطاس هو أمان من الموت ثلاثة أيام (<sup>٤)</sup>.

٩ــك: [إكمال الدين] ماجيلويه و ابن المتوكل و العطار جميعا عن إسحاق بن رياح البصري عن أبي جعفر العمري قال لها ولد السيديلين قال أبو محمد الله ابعثوا إلى أبي عمرو فبعث إليه فصار إليه فقال اشتر عشرة آلاف رطل خبزا و عشرة آلاف رطل لحما و فرقه أحسبه قال على بنى هاشم و عق عنه بكذا و كذا شاة<sup>(٥)</sup>.

٩-١٤: إكمال الدين] ماجيلويه عن محمد العطار عن أبي علي الخيزراني عن جارية له كان أهداها لأبي محمد ﷺ فلما أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارة من جعفر فتزوج بها قال أبو علي فحدثتني أنها حضرت ولادة السيد ﷺ و أن اسم أم السيد صقيل و أن أبا محمد ﷺ حدثها بما جرى (٢٠٠ على عياله فسألته أن يدعو لها بأن يجعل منيتها قبله فماتت قبله في حياة أبي محمد ﷺ و على قبرها لوح عليه مكتوب هذا أم محمد قال أبو علي و سمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولد السيد رأت له نورا ساطعا قد ظهر منه و بلغ أفق السماء و رأت طيورا بيضا تهبط من السماء و تمسح أجنحتها على رأسه و وجهه و سائر جسده ثم تطير فأخبرنا أبا محمد ﷺ بذلك فضحك ثم قال تلك ملائكة السماء و نزلت لتبرك به و هي أنصاره إذا خرج (٧٠).

١١ ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن محمد بن أحمد العلوي عن أبي غانم الخادم قال ولد لأبي محمد الله الله المعادية على أصحابه يوم الثالث و قال هذا صاحبكم من بعدي و خليفتي عليكم و هو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار فإذا امتلأت الأرض جورا و ظلما خرج فملأها قسطا و عدلا(٨).

11- غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال قال بشر بن سليمان النخاس و هو من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن و أبي محمد و جارهما بسرمن رأى أتاني كافور الخادم فقال مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري يدعوك إليه فأتيته فلما جلست بين يديه قال لي يا بشر إنك من ولد الأنصار و هذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف و أنتم ثقاتنا أهل البيت و إني مزكيك و مشرفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بسر أطلعك عليه و أنفذك في ابتياع أمة فكتب كتابا لطيفا بخط رومي و لفة رومية و طبع عليه خاتمه و أخرج شقة (١٠) صفراء فيها ماتنان و عشرون دينارا فقال خذها و توجه بها إلى بغداد و أحضر معبر القرات ضحوة يوم كذا فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا و ترى الجواري فيها ستجد طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس و شرذمة من فتيان العرب فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا و كذا لابسه حريرين صفيقين تمتنع من العرض و لمس المعترض و الانقياد لمن يحاول لمسها و تسمع صرخة رومية من وراء ستر رقيق فاعلم تمتنع من العرض و لمس المعترض و الانقياد لمن يحاول لمسها و تسمع صرخة رومية من وراء ستر رقيق فاعلم

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٤٣٠ باب «ما روي في ميلاد القائم ﷺ » حديث ٥.

<sup>(</sup>۲) الغيبة للطوسي ص٢٤٤ رقم ٢١١.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ١ ص ٤٣٠ باب «ما روي في ميلاد القائم النَّالِا » حديث ٥.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي ص٢٣٢ رقم ٢٠٠. (٥) كمال الدين ج٢ ص٤٣٠ باب «ما روي في ميلاد القائم ﷺ » حديث ٦.

<sup>(</sup>١) في العصدر: «يجري» بدل «جرى». (٧) كمال الدين ج٢ ص٤٣١ باب «ما روي في ميلاد القائم للنَّلِيُّ » حديث ٧.

<sup>(</sup>A) كمال الدين ج٢ ص٤٣١ باب «ما روي في ميلاد القائم للنَّا » حديث ٨

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «شقيقة» بدل «شقّة». والشّقيقة:

أنها تقول وا هتك ستراه فيقول بعض المبتاعين على ثلاثمائة دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة فتقول له بالعربية لو برزت في زي سليمان بن داود و على شبه ملكه ما بدت لي فيك رغبة فاشفق على مالك فيقول النخاس فما الحيلة و لا بد من بيعك فتقول الجارية و ما العجلة و لا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبى إليه و إلى وفائه و أمانته.

فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس و قل له إن معك كتابا ملطفة<sup>(١)</sup> لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية و خط رومی و وصف فیه کرمه و وفاءه و نبله و سخاءه تناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إلیه و رضیته فأنا وكيله في ابتياعها منك.

قال بشر بن سليمان فامتثلت جميع ما حده لي مولاي أبو الحسن ﷺ في أمر الجارية فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدا و قالت لعمر بن يزيد بعني من صاحب هذا الكتاب و حلفت بالمحرجة و المغلظة أنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاى ﷺ من الدنانير فاستوفاه و تسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة و انصرفت بها إلى الحجيرة التي كنت آوي إليها ببغداد فما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولانا ﷺ من جيبها و هي تلثمه و تطبقه على جفنها و تضعه على خدها و تمسحه على بدنها فقلت تعجبا منها تلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه فقالت أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرنى سمعك و فرغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم و أمي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون أنبئك بالعجب.

إن جدى قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه و أنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في قصره من نسل الحواريين من القسيسين و الرهبان ثلاثمائة رجل و من ذوى الأخطار منهم سبعمائة رجل و جمع من أمراء الأجـناد و قـواد العسكر و نقباء الجيوش و ملوك العشائر أربعة آلاف و أبرز من بهى ملكه عرشا مساغا<sup>(٢)</sup> من أصناف الجوهر<sup>(٣)</sup> ورفعه فوق أربعين مرقاة فلما صعد ابن أخيه و أحدقت الصلب و قامت الأساقفة عكفا و نشرت أسـفار الإنـجيل تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت الأرض و تقوضت أعمدة العرش فانهارت إلى القرار و خر الصاعد من العرش مغشيا عليه فتغيرت ألوان الأساقفة و ارتعدت فرائصهم فقال كبيرهم لجدي أيها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين المسيحى و المذهب الملكانى فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا وقال للأساقفة أقيموا هذه الأعمدة و ارفعوا الصلبان و أحضّروا أخا هذا المدبر العاهر<sup>(1)</sup> المنكوس جده لأزوجه هذه. الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده و لما فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأول و تفرق الناس و قام جدي قيصر مغتما فدخل منزل النساء و أرخيت الستور و أريت فى تلك الليلة كان المسيح و شمعون و عدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي و نصبوا فيه منبرا من نور يباري السماء علوا و ارتفاعا في الموضع الذي كان نصب جدي و فيه عرشه و دخل عليه محمد ﷺ و ختنه و وصيه ﷺ و عدة من أبنائه.

فتقدم المسيح إليه فاعتنقه فيقول له محمدﷺ يا روح الله إنى جئتك خاطباً من وصيك شمعون فتاته مليكة لابنى هذا و أوماً بيده إلى أبى محمد ليليِّا ابن صاحب هذا الكتاب فنظر المسيح إلى شمعون و قال له قد أتاك الشرف فصلَ رحمك برحم آل محمدﷺ قال قد فعلت فصعد ذلك المنبر فخطب محمدﷺ و زوجني مـن ابـنه و شــهد المسيح لليُّة و شهد أبناء محمد لليُّة و الحواريون.

فلما استيقظت أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبى و جدي مخافة القتل فكنت أسرها و لا أبديها لهم و ضرب صدري بمحبة أبي محمدﷺ حتى امتنعت من الطعام و الشراب فضعفت نفسي و دق شخصي و مرضت مرضا شديدا فما بقى فى مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدى و سأله عن دوائى فلما برح به اليأس قال يا قرة عينى هل يخطر ببالك شهوة فأزودكها في هذه الدنيا فقلت يا جدى أرى أبواب الفرج على مغلقة فلو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسارى المسلمين وفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومنيتهم الخلاص رجوت أن يهب<sup>(٥)</sup> المسيح وأصه

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ملصقاً» بدل «ملطَّقة».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «مصنوعاً». (٤) في المصدر: «العاشر» بدل «العاهر». (٣) في المصدر إضافة: «إلى صحن القصر». (٥) في المصدر إضافة: «لي».



قال بشر فقلت لها وكيف وقعت في الأسارى فقالت أخبرني أبو محمدﷺ ليلة من الليالي أن جدك سيسير جيشا إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا ففعلت ذلك فوقفت علينا طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت و شاهدت و ما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك و ذلك باطلاعي إياك عليه و لقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمى فأنكرته و قلت نرجس فقال اسم الجواري.

قلت العجب أنك رومية ولسانك عربي قالت نعم من ولوع جدي وحمله إياي على تعلم الآداب أن أوعز إلي امرأة ترجمانه له (۱) في الاختلاف إلي وكانت تقصدني صباحا ومساء وتفيدني العربية حتى استمر لساني عليها واستقام قال بشر فلما انكفأت بها إلى سرمن رأى دخلت على مولاي أبي الحسن في قال كيف أراك الله عز الإسلام و ذل النصرانية و شرف محمد و أهل بيته في قالت كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني قال فإني أحب أن أكرمك فأيما أحب إليك عشرة آلاف دينار أم بشرى لك بشرف الأبد قالت بشرى بولد لي قال لها أبشري بولد يملك الدنيا شرقا و غربا و يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا قالت ممن قال ممن خطبك رسول الله الله الله لله لله كذا في شهر كذا من سنة كذا بالرومية (۱) قال لها ممن زوجك المسيح في و وصيه قالت من ابنك أبي محمد في فقال هل تعرفينه قالت و هل خلت ليلة لم يزرني فيها منذ الليلة التي أسلمت على يد سيدة النساء في قال مقال مولانا ياكافور ادع أختي حكيمة فلما دخلت قال لها هم هنه فاعتنقتها طويلا و سرت بها كثيرا فقال لها أبو الحسن في يا بنت رسول الله خذيها إلى منزلك و علميها الفرائض و السنن فإنها زوجة أبي محمد و أم القائم في (۱٪).

11-ك: [إكمال الدين] محمد بن علي بن محمد بن (٤) حاتم عن أحمد بن عيسى الوشاء عن أحمد بن طاهر القمي عن أبي الحسين محمد بن يحيى (١) الشيباني قال وردت كربلاء سنة ست و ثمانين و مائتين قال و زرت قبر غريب رسول الله ﷺ ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش و قد تضرمت الهواجر و توقدت السماء و لما وصلت منها إلى مشهد الكاظم ﷺ و استنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران أكببت عليها بعبرات متقاطرة و زفرات متتابعة و قد حجب الدمع طرفي عن النظر فلما رقأت العبرة و انقطع النحيب و فتحت بصري و إذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه و تقوس منكباه و ثفنت جبهته و راحتاه و هو يقول لآخر معه عند القبر يا ابن أخ فقد نال عمك شرفا بما حمله السيدان من غوامض الغيوب و شرائف العلوم التي لم يحمل مثلها إلا سلمان و قد أشرف عمك على استكمال المدة و انقضاء العمر و ليس يجد في أهل الولاية رجلا يفضي إليه (٢) قلت يا نفس لا يزال العناء و المشقة ينالان منك بإتعابي الخف و الحافر في طلب العلم و قد قرع سمعي من هذا الثميخ لفظ يدل على علم جسيم و أمر عظيم.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ترجمانه لي» بدل «ترجمانة له».

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي ص٢٠٨ رقم ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «بعر» بدل «يحيى». (٦) في المصدر: «يفضى إليه بسرّه».

فقلت أيها الشيخ و من السيدان قال النجمان المغيبان في الثرى بسرمنرأى فقلت إني أقسم بالموالاة و شرف

بيان: يباري السماء أي يعارضها و يقال برح به الأمر تبريحا جهده وأضر به وأوعز إليه في كذاأي تقدم و انكفا أي رجع.

\$1-ك: (إكمال الدين) ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن محمد بن عبد الله المطهري (٢) قال قصدت حكيمة بنت محمد بعد مضي أبي محمد ﷺ أسألها عن الحجة و ما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي (٣) فيها فقالت لي اجلس فجلست ثم قالت لي يا محمد إن الله تبارك و تعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة و لم يجعلها في أخوين بعد الحسن و الحسين تفضيلا للحسن و الحسين ﷺ و تمييزا لهما (٤) أن يكون في الأرض عديلهما إلا أن الله تبارك و تعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد موسى و إن كان موسى حجة على هارون و الفضل لولده إلى يوم القيامة و لا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المحقون إِنْلُا (٥) يَكُونَ لِلنَّاسِ (٦) عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ و إن الحيرة لا بد واقعة بعد مضي أبى محمد الحسن ﴾.

فقلت يا مولاتي هل كان للحسن إلى ولد فتيسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن الله عقب فمن الحجة من بعده و قد أخبرتك أن الإمامة لا تكون الأخوين (٢) بعد الحسن و الحسين فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي و غيبته الله أخبرتك أن الإمامة لا تكون الأخوين (٢) بعد الحسن و الحسين فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي و غيبته الله عن مع كانت لي جارية يقال لها نرجس فزارني ابن أخي الله و أقبل يحد النظر إليها فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك فقال لا يا عمة لكني أتعجب منها فقلت و ما أعجبك فقال الله عز و جل الذي يملأ الله به الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما فقلت فأرسلها إليك يا سيدي فقال استأذني في ذلك أبي قالت فلبست ثيابي و أتيت منزل أبي الحسن فسلمت و جلست فبدأني الله و قال يا حكيمة ابعثي بنرجس إلى ابني أبي محمد قالت فقلت يا سيدي على هذا قصدتك أن أستأذنك في ذلك فقال يا مباركة إن الله تبارك و تعالى أحب أن يشركك في الأجر و يجعل لك في الخير نصيبا قالت حكيمة فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي و زينتها و وهبتها لأبي محمد و جمعت بينه و بينها في منزلي فأقام عندي أياما ثم مضى إلى والده و وجهت بها معه.

قالت حكيمة فمضى أبو الحسن ﷺ و جلس أبو محمد ﷺ مكان والده وكنت أزوره كما كنت أزور والده فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي و قالت يا مولاتي ناولني خفك فقلت بل أنت سيدتي و مولاتي و الله لا دفعت إليك خفي لتخلعيه و لا خدمتيني (<sup>۸)</sup> بل أخدمك (<sup>(1)</sup> على بصري فسمع أبو محمدﷺ ذلك فقال جزاك الله خيرا يا عمة فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية و قلت ناوليني ثيابي لأنصرف فقالﷺ يا عمتاه بيتي الليلة عندنا

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٤١٧ باب «ما روي في نرجس» حديث ١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الطهري» بدل «المطهّري».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و تنزيهاً لهما».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «للخلق» بدل «للناس».(٨) في المصدر: «ولا لتخدميني».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «هم».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «كيلا».

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: «لا إمامة لأخوين» بدل «الإمامة لا تكون لأخوين».
 (٩) في المصدر: «بل أنا أخدمك».

فإنه سيولد الليلة المولود الكريم. على الله عز و جل الذي يحيى الله عز و جل به الأرض بعد موتها قلت ممن يا سيدي و لست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل فقال من نرجس لا من غيرها قالت فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهر البطن فلم أربها أثرا من حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل و لم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالى في طِلب موسى و هذا نظير موسى اللِّه (١).

قالت حكيمة فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر و هي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري و سميت عليها فصاح(٢) أبو محمدﷺ و قال اقرئي عليها ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾<sup>(٣)</sup> فأقبلت أقرأ عليها و قلت لها ما حالك قالت ظـهر<sup>(٤)</sup> الأمــر الذي أخــبرك بــه مولاي فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ و سلم على قالت حكيمة ففزعت لما سمعت فصاح بي أبو محمدﷺ لا تعجبي من أمر الله عز و جل إن الله تبارك و تعالى ينطقنا بالحكمة صغارا و يجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني و بينها حجاب فعدوت نحو أبي محمدﷺ و أنا صارخة فقال لي ارجعي يا عمة فإنك ستجديها في مكانها قالت فرجعت فلم ألبث أن كشـف العجاب<sup>(۵)</sup> بيني و بينها و إذا أنا بها و عليها من أثر النور ما غشي بصري و إذا أنا بالصبيﷺ ساجدا على وجهه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه نحو السماء و هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن جدى رسول اللهﷺ و أن أبى أمير المؤمنين ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه فقالﷺ اللهم أنجز لى وعدي و أتمم لى أمري و ثبت وطأتي و املاً الأرض بي عدلا و قسطا.

فصاح أبو محمد الحسن ﷺ فقال يا عمة تناوليه فهاتيه فتناولته و أتيت به نحوه فلما مثلت بين يدى أبيه و هو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسنﷺ و الطير ترفرف على رأسه(١٦) فصاح بطير منها فقال له احمله و احفظه و رده إلينا في. كل أربعين يوما فتناوله الطائر و طار به في جو السماء و أتبعه سائر الطير فسمعت أبا محمد يـقول أستودعك الذي استودعته أم موسى<sup>(٧)</sup> فبكت نرجس فقال لها إسكتى فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك و سيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه و ذلك قوله عز و جل ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَمَّهِ كَنَّ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ﴾ (٨) قالت حكيمة فقلت ما هذا الطائر قال هذا روح القدس الموكل بالأثمة ﷺ يوفقهم و يسددهم و يربيهم بالعلم.

قالت حكيمة فلما أن كان بعد أربعين يوما رد الغلام و وجه إلى ابن أخي ﷺ فدعاني فدخلت عليه فإذا أنا بصبي متحرك يمشى بين يديه فقلت سيدي هذا ابن سنتين فتبسم ﷺ ثم قال إن أولاد الأنبياء و الأوصياء إذا كانوا أئمة ينشئون بخلاف ما ينشأ غيرهم و إن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن يأتي<sup>(٩)</sup> عليه سنة و إن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه و يقرأ القرآن و يعبد ربه عز و جل و عند الرضاع تطيعه الملائكة و تنزل عليه كل صباح و مساء<sup>(١٠)</sup>.

قالت حكيمة فلم أزل أرى ذلك الصبي كل أربعين يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضى أبي محمد ﷺ بأيام قلائل فلم أعرفه فقلت لأبي محمدمن هذا الذي تأمّرني أن أجلس بين يديه فقال ابن نرجس و هُو خُليفتي من بعدي و عن قليل تفقدونی فاسمعی له و أطبعی قالت حکیمة فمضی أبو محمدﷺ بأیام قلائل و افترق الناس کما تری و و الله إنی لأراه صباحاً و مساء و إنه لينبئني عما تسألوني عنه فأخبركم و و الله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به و إنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي و قد أخبرني البارحة بمجيئك إلى و أمـرني أن أخبرك بالحق.

(٧) في المصدر إضافة: «موسى».

(٩) في المصدر: «أتيٰ».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن حالها فقالت: يا مولاتي ما أرى بي شيئاً».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «إلى» بين معقوفتين. (٣) سورة القدر، آية: ١.

<sup>(</sup>٥) وفي المصدر: «الغطاء الذي كان» بدل والحجاب». (٤) في المصدر إضافة: «بي» بين معقوفتين. (٦) في البصدر إضافة: «ونَّاوله لِسانه فشرب منه ثمَّ قال: امضى به إلى أُمَّهُ لترضعهُ ورديَّه إلىَّ قالَّت: فتناولَتُه أُمَّه فأرضعته فردته إلى أبى محمّد عَلَيْهِ والطير ترفرف على رأسه».

<sup>(</sup>٨) سورة القصص، آية: ١٣.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «وتنزل عليه صباحاً ومساءً».

قال محمد بن عبد الله فو الله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحد إلا الله عز و جل فعلمت أن ذلك صدق و عدل من الله عز و جل و أن الله عز و جل قد اطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه(١).

بيان: قوله ﷺ و ثبت وطأتي الوطء الدوس بالقدم سمي به الغزو و القتل لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكّه و إهانته ذكره الجزري<sup>(٢)</sup> أي أحكم و ثبت ما وعدتني من جهاد المخالفين و استيصالهم.

10-ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن الحسن بن على بن زكريا عن محمد بن خليلان عن أبيه عن جده عن غياث بن أسد(٣) قال ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه يوم الجمعة و أمه ريحانة و يقال لها نرجس و يقال صقيل و يقال سوسن إلا أنه قيل لسبب الحمل صقيل و كان مولده ﷺ لثمان ليال خلون من شعبان سنة ست و خمسين و مائتين وكيله عثمان بن سعيد فلما مات عثمان أوصى إلى ابنه أبى جعفر محمد بن عثمان و أوصى أبو جعفر إلى أبى القاسم الحسين بن روح و أوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنهم فلما حضرت السمري رضى الله عنه الوفاة سئل أن يوصى فقال لله أمر هو بالغه فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد السمري رحمه الله<sup>(1)</sup>.

بيان: قوله إلا أنه قيل لسبب الحمل أي إنما سمى صقيلا لما اعتراه من النور و الجلاء بسبب الحمل المنور يقال صقل السيف و غيره أي جلاه فهو صقيل و لا يبعد أن يكون تصحيف الجمال.

١٦ـك: [إكمال الدين] على بن الحسن بن الفرج عن محمد بن الحسن الكرخي قال سمعت أبا هارون رجلا من أصحابنا يقول رأيت صاحب الزمان ﷺ وكان مولده يوم الجمعة سنة ست و خمسين و مائتين (٥).

١٧-ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد الله بعث إلى بعض من سماه لى بشاة مذبوحة قال هذه من عقيقة ابنى محمد (٦).

١٨-ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن محمد العطار عن الحسن بن على النيسابوري عن الحسن بن المنذر عن حمزة بن أبى الفتح قال جاءنى يوما فقال لى البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدﷺ و أمر بكتمانه قلت و ما اسمه قال سمی بمحمد و کنی بجعفر <sup>(۷)</sup>.

19\_ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن الحسن بن على بن زكريا عن محمد بن خليلان عن أبيه عن جده عن غياث بن أسد<sup>(A)</sup> قال سمعت<sup>(P)</sup> محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه يقول لما ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سطع نور من فوق رأسه إلى عنان السماء ثم سقط لوجهه ساجدا لربه تعالى ذكره ثم رفع رأسه و هو يقول أشهد أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِشْطِلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (١٠٠) قال وكان مولده ليلة الجمعة(١١).

٧٠ـك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه أنه قال ولد السيد للَّهِ مختونا و سمعت حكيمة تقول لم ير بأمه دم في نفاسها و هذا سبيل أمهات الأثمة صلوات الله عليهم(١٢).

٢١ ـ ك: [إكمال الدين] أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مهران عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمى قال لما ولد الخلف الصالح ﷺ ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن علي على جدي أحمد بن إسحاق كتاب و إذا فيه مكتوب بخط

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٢٦٤ باب «ما روي في ميلاد القائم» حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أسيد» بدل «أسد». (۲) النهاية ج٥ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) كمال الدّين ج٢ ص٤٣٢ باب «ما روي في ميلاد القائم» حديث ١٢.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج٢ ص٤٣٢ باب «ما روي فيّ ميلاد القائم» حديث ٩.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج٢ ص٤٣٢ باب «ما روي في ميلاد القائم» حديث ١٠.

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج لإ ص٤٣٢ باب «ما روي فيّ ميلاد القائم» حديث ١١. (٩) في المصدر: «شهدت» بدل «سمعت». (A) في المصدر: «أسيد».

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران، آية: ١٨ ـ ١٩. (١١) كمال الدين ج٢ ص٤٣٣ باب «ما روي في ميلاد القائم» حديث ١٣.

<sup>(</sup>١٢) كمال الدين ج٢ ص٤٣٣ باب «ما روي في ميلاد القائم» حديث ١٤.

يده ﷺ الذي كان يرد به التوقيعات عليه ولد العولود فليكن عندك مستورا و عن جميع الناس مكتوما فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته و العولى<sup>(١)</sup> لولايته أحببنا إعلامك ليسرك الله به كما سرنا و السلام<sup>(٢)</sup>.

**٢٧\_ك: (إكمال الدين) ابن الوليد<sup>(٣)</sup> عن عبد الله بن العباس العلوي عن الحسن بن الحسين العلوي قال دخلت** على أبي محمد الحسن بن علي ﷺ بسرمنرأى فهنأته بولادة ابنه القائم ﷺ <sup>(٤)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن أبي جيد عن ابن الوليد مثله (٥).

٣٣\_ك: [إكمال الدين] علي بن محمد بن حباب عن أبي الأديان (١) قال قال عقيد الخادم قال أبو محمد ابن خيرويه البصري (١) و قال حاجز الرشاء كلهم حكوا عن عقيد و قال أبو سهل بن نوبخت قال عقيد ولد ولي الله الحجة بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ليلة الجمعة من شهر رمضان (١٨) من سنة أربع و خمسين و مائتين للهجرة و يكني أبا القاسم و يقال أبو جعفر و لقبه المهدي و هو حجة الله في أرضه (٩) و قد اختلف الناس في ولادته فمنهم من أظهر ومنهم من تهي عن ذكر خبره و منهم من أبدى ذكره و الله أعلم (١٠).

٣٤ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي عن محمد بن علي عن حنظلة بن زكريا عن الثقة قال حدثني عبد الله العباس العلوي و ما رأيت أصدق لهجة منه و كان خالفنا في أشياء كثيرة عن الحسن بن الحسين العلوي(١١١) قال دخلت على أبي محمد إلى بسرمن رأى فهنأته بسيدنا صاحب الزمان إلى الما ولد(١٢١).

٢٥ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عبد الله العطهري (١٣٠) عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا قالت بعث إلي أبو محمد ﷺ سنة خمس و خمسين و مائتين في النصف من شعبان و قال يا عمة اجعلي الليلة إفطارك عندي فإن الله عز و جل سيسرك بوليه و حجته على خلقه خليفتي من بعدي قالت حكيمة فتداخلني لذلك سرور شديد و أخذت ثيابي علي و خرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد ﷺ و هو جالس في صحن داره و جواريه حوله فقلت جعلت فداك يا سيدي الخلف ممن هو قال من سوسن فأدرت طرفي فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن قالت حكيمة فلما أن صليت المغرب و العشاء الآخرة أثيت بالمائدة فأفطرت أنا و سوسن و بايتها في بيت واحد فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد ﷺ من أمر ولي الله فقت قبل الوقت الذي كنت أقوم في كل ليلة للصلاة فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر فوثبت سوسن فزعة و خرجت و أسبغت الوضوء ثم عادت فصلت صلاة الليل و بلغت إلى الوتر فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب فقعت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع فتداخل قلبي الشك من وعد أبي محمد ﷺ فناداني من حجرته لا تشكي و كأنك بالأمر الساعة قد رأيته إن شاء الله.

قالت حكيمة فاستحييت من أبي محمد ﷺ و مما وقع في قلبي و رجعت إلى البيت و أنا خجلة فإذا هي قد قطعت الصلاة و خرجت فزعة فلقيتها على باب البيت فقلت بأبي أنت و أمي هل تحسين شيئا قالت نعم يا عمة إني لأجد أمرا شديدا قلت لا خوف عليك إن شاء الله و أخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت و أجلستها عليها و جلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة فقبضت على كفي و غمزت غمزة شديدة ثم أنت أنة و تشهدت و نظرت تحتها

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الولي» بدل «المولى».

<sup>(</sup>٢) كمَّال الدين ج٢ صَّ٤٣٣ باب «ما َّروي في ميلاد القائم» حديث ١٦.

<sup>(</sup>٣) في العصدر إضافة: «عن محمّد بن الحسن الكرخي».(٤) كمال الدين ج٢ ص٤٣٤ حديث ١.

<sup>(</sup>٥) النّبية للطوسي ص٢٥١ رقم ٢٢١. (٦) أبو الأديان ـ كما في ريحانة الأدب ج٧ ص٨ ـ هو: على البصري من مشاهير الصوفية توفي أواخر القرن الثالث الهـجري، وكـنيته أبـو الحسن، وقيل له «أبا الأديان» لأنّه كان يناظر في جميع الأديان. وقد مرّ في ج٥٠ ص٣٣٢ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «التستري» بدل «البصري» ( مضان». ( ٨) في المصدر: «ليلة الجمعة غرّة شهر رمضان».

<sup>(</sup>٩) فيَّ المصدر إضافة: «عَلى جميع خلقه وأمَّه صيقل الجارية ومولده بسرَّ مَّن رأى في درب الراضة». (١٠) كمال الدين ج٢ صـ٧٤ ضمن حديث ٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) تمان الدين ج٢ ص١٤٥ ضمن حديث ٢٥. (١١) في المصدر: «الحسين بن الحسين العلوي» بدل «الحسن بن الحسين العلوي».

فإذا أنا بولي الله صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري و إذا هو نظيف مفروغ منه فناداني أبو محمد على عينه مفروغ منه فناداني أبو محمد على عينه ففتحها ثم أدخله في فيه فحنكه ثم أدخله في أذنيه و أجلسه في راحته اليسرى فاستوى ولي الله جالسا فمسع يده على رأسه و قال له يا بنى انطق بقدرة الله فاستعاذ ولي الله على رأسه و قال له يا بنى انطق بقدرة الله فاستعاذ ولي الله على رأسه و

﴿ بِسَمُ اللّٰهِ الرَّحْمِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السُّصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ أَوْمَةٌ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِشِينَ وَ لَمُهُمْ مَا كَانُوا يَخَذُرُونَ ﴾ (() و صلى على رسول الله و على أمير المؤمنين و الأنمة هي واحدا واحدا حتى انتهى إلى أبيه فناولنيه أبو محمد الله و قال يا عمة رديه إلى أمه حتى أمير المؤمنين و الأنمة هي واحدا واحدا واحدا واحدا واحدا واحدا واعدا للي أيمة فناولنيه أبو محمد الله و قل يا عمة رديه إلى أمه حتى تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَخْزَنَ وَ لِتُعَلَمُ أَنَّ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ واللهِ اللهِ والفجر الفاني فصليت الفريضة و عقبت إلى أن طلعت الشمس ثم ودعت أبا محمد الله و انصرفت إلى منزلي فلما كان بعد ثلاث الشقت إلى ولي الله فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أر أثرا و لا سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد الله و حرزه و ستره و أسأل فدخلت على أبي محمد الله شخصي و توفاني و رأيت شيعتي قد اختلفوا فاخبري الثقات منهم و ليكن عندك و عندهم مكتوما فإذا غيب الله شخصي و توفاني و رأيت شيعتي قد اختلفوا فاخبري الثقات منهم و ليكن عندك و عندهم مكتوما فإذا ولي الله يغيبه الله عن خلقه و يحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرئيل الله فرسه ﴿ لِيَقْضِي اللهُ أَمْراً كُانَ مَنْهُ عِلَا ﴾ (أكانَ مَنْهُ عَلَهُ ﴿ أَنْ كُانَ مُنْهُ وَلَهُ ﴿ أَنْ كُانُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلهُ عَله و الله عَنْهُ في عاده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرئيل الله فرسه ﴿ لِيَقْضِي اللهُ أَمْراً كُانَ مَنْهُ عَلْهُ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلهُ اللهُ عَنْهُ وَلهُ عَنْهُ وَلهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلِيَقْضِي اللهُ أَمْراً كُانَ مَنْهُ عَلْهُ وَلهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ وَلهُ اللهُ عَنْهُ وَلهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ وَلهُ أَلهُ أَنْهُ وَلهُ عَنْهُ وَلهُ عَنْهُ وَلهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَلُو اللهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ وَلهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ واللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

٢٦ غني الداري عن أجمد بن محمد عن أحمد بن علي عن محمد بن علي عن علي بن سميع بن بنان عن محمد بن علي بن أبي الداري عن أجمد بن محمد عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن روح الأهوازي عن محمد بن إبراهيم عن حكيمة بمثل معنى الحديث الأول إلا أنه قال قالت بعث إلي أبو محمد ﷺ ليلة النصف من شهر رمضان سنة خمس و خمسين و مائتين قالت و قلت له يا ابن رسول الله من أمه قال نرجس قالت فلما كان في اليوم الثالث اشتد شوقي إلى ولي الله فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة التي فيها الجارية فإذا أنا بها جالسة في مجلس المرأة النفساء و عليها أثواب صفر و هي معصبة الرأس فسلمت عليها و التفت إلى جانب البيت و إذا بمهد عليه أثواب خضر فعدلت إلى المهد و رفعت عنه الأثواب فإذا أنا بولي الله نائم على قفاه غير محزوم و لا مقموط ففتح عينيه و جعل يضحك و يناجيني بإصبعه فتناولته و أدبيته إلى فعي لأقبله فشممت منه رائحة ما شممت قط أطيب منها و ناداني أبو محمد ﷺ يا عمتي هلمي فتاي إلي فتناوله و قال يا بني انطق و ذكر الحديث قالت ثم تناوله منه و هو يقول يا بني أستودعك عني استودعته أم موسى كن في دعة الله و ستره و كنفه و جواره و قال رديه إلى أمه يا عمة و اكتبي خبر هذا المولود علينا و لا تخبري به أحدا ختّى يَبلُغ ألكِتَابُ أَجْلَهُ فأتيت أمه و ودعتهم و ذكر الحديث إلى آمه يا عمة و اكتبي خبر هذا المولود علينا و لا تخبري به أحدا ختّى يَبلُغ ألكِتَابُ أَجْلَهُ فأتيت أمه و ودعتهم و ذكر الحديث إلى آمه يا عمة و اكتبي

بیان: حزمه یحزمه شده.

٢٧ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن علي عن محمد بن علي عن حنظلة بن زكريا قال حدثني الثقة عن محمد بن علي بن بلال عن حكيمة بمثل ذلك<sup>(٦)</sup>.

و في رواية أخرى عن جماعة من الشيوخ أن حكيمة حدثت بهذا الحديث و ذكرت أنه كان ليلة النصف من شعبان و أن أمه نرجس و ساقت الحديث إلى قولها فإذا أنا بحس سيدي و بصوت أبي محمد الله و هو يقول يا عمتي هاتي ابني إلى فكشفت عن سيدي فإذا هو ساجد متلقيا الأرض بمساجده و على ذراعه الأيمن مكتوب ﴿ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ ( ) فضممته إلى فوجدته مفروغا منه فلفقته في ثوب وحملته إلى أبي محمد الله و أن عليا أمير المؤمنين حقا ثم لم يزل يعد السادة الحديث إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن عليا أمير المؤمنين حقا ثم لم يزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه و دعا لأوليائه بالفرج على يديه ثم أحجم و قالت ثم رفع بيني و بين أبي محمد كالحجاب فلم أر سيدي فقلت لأبي محمد يا سيدي أين مولاي فقال أخذه من هو أحق منك و منا ثم ذكروا الحديث

<sup>(</sup>١) سورة القصص، آية: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٣) فى المصدر: «وغيبه» بدل «وعينه».

<sup>(</sup>٥) الغّيبة للطوسي ص٢٣٨ رقم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، آية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من سورة القصص، آية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي ص٣٤٤ رقم ٢٠٤، والآية من سورة الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للطوسي ص٢٣٨ ذيل رقم ٢٠٦.



٢٨\_غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) أحمد بن علي عن محمد بن علي عن حنظلة بن زكريا قال حدثني أحمد بن بلال بن داود الكاتب وكان عاميا بمحل من النصب لأهل البيت ﷺ يظهر ذلك و لا يكتمه وكان صديقا لي يظهر مودة بما فيه من طبع أهل العراق فيقول كلما لقيني لك عندي خبر تفرح به و لا أخبرك به فأتفافل عنه إلى أن جمعني و إياه موضع خلوة فاستقصيت عنه و سألته أن يخبرني به فقال كانت دورنا بسرمن رأى مقابل دار ابن الرضا يعني أبا محمد الحسن بن علي ﷺ فغبت عنها دهرا طويلا إلى قزوين و غيرها ثم قضى لي الرجوع إليها فلما وافيتها و قد كنت نقدت جميع من خلفته من أهلي و قراباتي إلا عجوزا كانت ربتني و لها بنت معها و كانت من طبع الأول مستورة صائنة لا تحسن الكذب و كذلك مواليات لنا يقين في الدار فأقمت عندهم أياما ثم عزمت على (٢) الخروج فقالت العجوز كيف تستعجل الانصراف و قد غبت زمانا فأقم عندنا لنفرح بمكانك فقلت لها على جهة الهزء أريد أن أصير إلى كربلاء وكان الناس للخروج في النصف من شعبان أو ليوم عرفة فقالت يا بني أعيذك بالله أن تستهيني بما ذكرت أو تقوله على وجه الهزء فإنى أحدثك بما رأيته يعنى بعد خروجك من عندنا بسنتين.

كنت في هذا البيت نائمة بالقرب من الدهليز و معي ابنتي و أنا بين النائمة و اليقظانة إذ دخل رجل حسن الرجه نظيف الثياب طيب الرائحة فقال يا فلانة يجيئك الساعة من يدعوك في الجيران فلا تمتنعي من الذهاب معه و لا تخافي ففزعت و ناديت ابنتي و قلت لها هل شعرت بأحد دخل البيت فقالت لا فذكرت الله و قرأت و نمت فجاء الرجل بعينه و قال لي مثل قوله ففزعت و صحت بابنتي فقالت لم يدخل البيت فاذكري الله و لا تفزعي فقرأت و نمت نلما كان في الثالثة جاء الرجل و قال يا فلانة قد جاءك من يدعوك و يقرع الباب فاذهبي معه و سمعت دق الباب فقمت وراء الباب و قلت من هذا فقال افتحي و لا تخافي فعرفت كلامه و فتحت الباب فإذا خادم معه إزار الباب فقمت الجيران لحاجة مهمة فادخلي و لف رأسي بالملاءة و أدخلني الدار و أنا أعرفها فإذا بشقاق مشدودة وسط الدار و رجل قاعد بجنب الشقاق فرفع الخادم طرفه فدخلت و إذا امرأة قد أخذها الطلق و امرأة قاعدة خلفها كأنها تقبلها فقالت المرأة تعيننا فيما نحن فيه فعالجتها بما يعالج به مثلها فما كان إلا قليلا حتى سقط غلام فأخذته على كفي و صحت غلام وأخرجت رأسي من طرف الشقاق أبشر الرجل القاعد فقيل لي لا تصيحي فلما ودردت وجهي إلى الفلام قد كنت فقدته من كفي فقالت لي المرأة القاعدة لا تصيحي و أخذ الخادم بيدي و لف رأسي بالملاءة و أخرجني من الدار و ردني إلى داري و ناولني صرة و قال لي لا تخبري بما رأيت أحدا.

فدخلت الدار و رجعت إلى فراشي في هذا البيت و ابنتي نائمة بعد قانبهتها و سألتها هـل عـلمت بخروجي ورجوعي فقالت لا و فتحت الصرة في ذلك الوقت و إذا فيها عشرة دنانير عددا و ما أخبرت بهذا أحدا إلا في هذا الوقت لما تكلمت بهذا الكلام على حد الهزء فحدثتك إشفاقا عليك فإن لهؤلاء القوم عند الله عز و جل شأنا و منزلة وكل ما يدعونه حتى قال فعجبت من قولها و صوفته إلى السخرية و الهزء و لم أسألها عن الوقت غير أني أعلم يقينا أني غبت عنهم في سنة نيف و خمسين و مائتين و رجعت إلى سرمنرأى في وقت أخبرتني العجوز بهذا الخبر في سنة إحدى و ثمانين و مائتين في وزارة عبيد الله بن سليمان لما قصدته.

قال حنظلة فدعوت بأبى الفرج المظفر بن أحمد حتى سمع معى $^{(7)}$  هذا الخبر $^{(2)}$ .

بيان: قوله من طبع الأول أي كانت من طبع الخلق الأول هكذا أي كان مطبوعا على تلك الخصال في أول عمره و الشقاق جمع الشقة بالكسر و هي من الثوب ما شق مستطيلا.

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي ص٢٣٩ رقم ٢٠٧. (٣) في المصدر إضافة: «منه».

<sup>(</sup>٢) كلمة: «على» ليست في المصدر. (٤) الغيبة للطوسي ص٢٤٠ رقم ٢٠٨.

٢٩\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روي أن بعض أخوات أبي الحسنﷺ كانت لها جارية ربتها تسمى نرجس فلما كبرت دخل أبو محمدﷺ فنظر إليها فقالت له أراك يا سيدي تنظر إليها فقال إنى ما نظرت إليها إلا متعجبا أما إن المولود الكريم على الله يكون منها ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن ﷺ في دفعها إليه ففعلت فأمرها بذلك(١).

٣٠\_غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) روى علان بإسناده أن السيد ﷺ ولد في سنة ست و خمسين و ماثتين من الهجرة بعد مضى أبي الحسن الله بسنتين (٢).

٣١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روى محمد بن على الشلمغاني في كتاب الأوصياء قال حدثني حمزة بن نصر غلام أبى الحسن ﷺ عن أبيه قال لمّا ولد السيدﷺ تباشر أهل الدار بذلك فلما نشأ خرج إلي الأمر أن أبتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ و قيل إن هذا لمولانا الصغير السُّلا (٣).

٣٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الشلمغاني قال حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال وجه إلى مولاي أبو محمد ﷺ بكبش و قال عقه عن ابني فلان وكلُّ و أطعم أهلك ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال لي المولود الذي ولد لي مات ثم وجه إلي بكبشين و كتب بِسْم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم عق هذين الكبشين عن مولاك و كل هنأك الله و أطعمً إخوانك ففعلت و لقيته بعد ذلك فما ذكَر لى شيثا<sup>(غُ</sup>).

٣٣\_ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك و الحميري معا عن ابن أبي الخطاب و محمد بن عیسی و عبد الله بن عامر جمیعا عن ابن أبی نجران عن الخشاب عن معروف بن خربوذ عن أبی جعفر ﷺ قال سمعته يقول قال رسول اللهﷺ إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا مددتم إليه حواجبكم و أشرتم إليه بالأصابع جاء ملك الموت فذهب به ثم بقيتم سبتا من دهركم لا تدرون أيا من أي و استوى في ذلك بنو عبد المطلب فبينما أنتم كذلك إذ أطلع الله نجمكم فاحمدوه و اقبلوه<sup>(٥)</sup>.

بيان: ليس المراد ذهاب ملك الموت به الله الله بقبض روحه بل كان مع روح القدس عند ما غاب به.

٣٤\_نجم: [كتاب النجوم] ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء و هو كتاب معتمد رواه الحســن بــن جـعفر الصيمري و مؤلفه على بن محمد بن زياد الصيمري و كانت له مكاتبات إلى الهادي و العسكري، ﷺ و جوابها إليه و هو ثقة معتمد عليه فقال ما هذا لفظه و حدثنى أبو جعفر القمى ابن أخى أحمد بن إسحاق بن مصقلة أنه كان بقم منجم يهودى موصوف بالحذق بالحساب فأحضره أحمد بن إسحاق و قال له قد ولد مولود في وقت كذا وكذا فخذ الطالع و اعمل له ميلادا قال فأخذ الطالع و نظر فيه و عمل عملا له و قال لأحمد بن إسحاق لست أرى النجوم تدلنى فيما يوجبه الحساب أن هذا المولود لك و لا يكون مثل هذا المولود إلا نبيا أو وصى نبى و إن النظر ليدل على أنه يملك الدنيا شرقا و غربا و برا و بحرا و سهلا و جبلا حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دان بدينه و قال بولايته<sup>(١</sup>).

٣٥\_كشف: (كشف الغمة) قال الشيخ كمال الدين بن طلحة مولد الحجة بن الحسن ﷺ بسرمن رأى في ثالث و عشرين رمضان سنة ثمان و خمسين و مائتين و أبوه أبو محمد الحسن و أمه أم ولد تسمى صقيل و قيل حكيمة و قيل غير ذلك و كنيته أبو القاسم و لقبه الحجة و الخلف الصالح و قيل المنتظر<sup>(V)</sup>.

٣٦ــشا: [الإرشاد]كان مولدهﷺ ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين و أمه أم ولد يقال لها نرجس و كان سنه عند وفاة أبيه خمس سنين آتاه الله فيه الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ و جعله آيَةً لِلْعَالَمِينَ و آتــاه الحكمة كما آتاه يحيى صبيا و جعله إماما كما جعل عيسي ابن مريم في المهد نبيا و له قبل قيامه غيبتان إحداهما أطول من الأخرى جاءت بذلك الأخبار فأما القصرى منها فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه و بين شيعته و عدم السفراء بالوفاة و أما الطولى فهي بعد الأولى و في آخرها يقوم بالسيف(^).

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسى ص٢٤٤ رقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي ص٢٤٥ رقم ٢١٢. (٤) الغيبة للطوسيّ ص٢٤٥ رقم ٢١٤. (٣) الغيبة للطوسيّ ص٢٤٥ رقم ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) الغيبة للنعمانيُّ ص ١٥٥، وفيه: «عليكم نجمكم فاحمدوه وأقيلوه».

<sup>(</sup>٧) كشف الغمة ج٣ ص٣٤٧ باب «ذكر الإمام الثاني عشر النالج ». (٦) فرج المهموم ص٣٦. (٨) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٣٩.

77

**٣٧ـكشف: (كشف الغمة) قال ابن الخشاب حدثني أبو القاسم طاهر بن هارون بن موسى العلوي عن أبيه عن جده< قال قال سيدي جعفر بن محمد الخلف الصالح من ولدي و هو المهدي اسمه محمد و كنيته أبو القاسم يخرج في آخر الزمان يقال لأمه صقيل قال لنا أبو بكر الدارع<sup>(١)</sup> و في رواية أخرى بل أمه حكيمة و في رواية ثالثة يقال لها نرجس و يقال بل سوسن و الله أعلم بذلك.** 

و يكنى بأبي القاسم و هو ذو الاسمين خلف و محمد يظهر في آخر الزمان و على رأسه غمامة تظله من الشمس تدور معه حيثما دار تنادي بصوت فصيح هذا المهدي. خدثني محمد بن موسى الطوسي قال حدثنا أبو مسكين عن بعض أصحاب التاريخ أن أم المنتظر يقال لها حكيمة (٢).

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب من رآه.

و قال ابن خلكان في تاريخه هو ثاني عشر الأثمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة و هو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر و القائم و المهدي و هو صاحب السرداب عندهم و أقاويلهم فيه كثيرة و هم يستظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسرمنرأى كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين و لما توفي أبوه كان عمره خمس سنين و اسم أمه خمط و قيل نرجس و الشيعة يقولون إنه دخل السرداب في دار أبيه و أمه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها و ذلك في سنة خمس و ستين و مائتين و عمره يومئذ تسع سنين و ذكر ابن الأزرق في تاريخ ميافارقين أن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان و خمسين و مائتين "او قيل في شامن شعبان سنة ست و خمسين و هو الأصح و إنه لما دخل السرداب كان عمره أربع سنين و قيل خمس سنين و قيل إنه دخل السرداب سنة خمس و سبعين و مائتين و عمره سيع ألا عشر سنة و الله أعلم (٥).

أقول: رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا (۱) رواية هذه صورتها قال حدثني هارون بن مسلم عن سعدان البصري و محمد بن أحمد البغدادي و أحمد بن إسحاق و سهل بن زياد الأدمي و عبد الله بن جعفر عن عدة من المشايغ و الثقات عن سيدينا أبي الحسن و أبي محمد الله إن الله عز و جل إذا أراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء الجنة في البنان الله عن عبد الله بن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء الجنة في البنان المنظق في ثمرة من ثمار الجنة فيأكلها الحجة في الزمان الله فإذا استقرت فيه فيمضي له أربعون يوما سمع الصوت فإذا آنت له أربعة أشهر و قد حمل كتب على عضده الأيمن ﴿وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لُن مُبَدِّلً لِكَلِمْا الله و رفع له عمود من نور في كل مكان ينظر فيه إلى الخلائق و أعمالهم و ينزل أمر الله إليه في ذلك العمود و العمود نصب عينه حيث تولى و نظر.

قال أبو محمد على الله الله عماتي فرأيت جارية من جواريهن قد زينت تسمى نرجس فنظرت إليها نظر أطلته فقالت لي عمتي حكيمة أراك يا سيدي تنظر إلى هذه الجارية نظرا شديدا فقلت له يا عمة ما نظري إليها إلا نظر التعجب مما لله فيه من إرادته و خيرته قالت لي أحسبك يا سيدي تريدها فأمرتها أن تستأذن أبي علي بن محمد الله في تسليمها إلى ففعلت فأمرها الله بذلك فجاءتني بها.

قال الحسين بن حمدان و حدثني من أتق إليه من المشايخ عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضائي قال كانت 
تدخل على أبي محمد في قندعو له أن يرزقه الله ولدا و أنها قالت دخلت عليه فقلت له كما أقول و دعوت كما أدعو 
نقال يا عمة أما إن الذي تدعين الله أن يرزقنيه يولد في هذه الليلة و كانت ليلة الجمعة لثلاث خلون من شعبان سنة 
سبع و خمسين و مائتين فاجعلي إفطارك معنا فقلت يا سيدي ممن يكون هذا الولد العظيم فقال لي في من نرجس يا 
عمة قال فقالت له يا سيدي ما في جواريك أحب إلي منها و قمت و دخلت إليها و كنت إذا دخلت فعلت بي كما تفعل 
فانكببت على يديها فقبلتهما و منعتها مما كانت تفعله فخاطبتني بالسيادة فخاطبتها بمثلها فقالت لي فديتك فقلت 
لها أنا فداك و جميع العالمين فأنكرت ذلك فقلت لها لا تنكرين ما فعلت فإن الله سيهب لك في هذه الليلة غلاما 
سيدا في الدنيا و الآخرة و هو فرج المؤمنين فاستحيت.

<sup>(</sup>١) في النصدر: «الذارع» بدل «الدارع».

<sup>(</sup>٢) كَشْفَ الغَمَّة ج٢ ص ٤٧٥ باب في ما روي في أمر المهُدي «عجل الله فرجه الشريف».

<sup>(</sup>٣) من المصدر. (٥) وفيات الأعيان ج٤ ص١٧٦ رقم ٥٦٢. (١) لم نتحقق اسم المصدر.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام. آية: ١١٥.

۲۷

فتأملتها فلم أرفيها أثر الحمل فقلت لسيدي أبي محمد هله ما أرى بها حملا فتبسم ه ثم قال إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون و إنما نحمل في الجنب و لا نخرج من الأرحام و إنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات فقلت له يا سيدي قد أخبرتني أنه يولد في هذه الليلة ففي أي وقت منها قال لي في طلوع الفجر يولد الكريم على الله إن شاء الله.

قالت حكيمة فأقمت فأفطرت و نمت بقرب من نرجس و بات أبو محمد إلى في صفة في تلك الدار التي نحن فيها فلما ورد وقت صلاة الليل قمت و نرجس نائمة ما بها أثر ولادة فأخذت في صلاتي ثم أوترت فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أن الفجر قد طلع و دخل قلبي شيء فصاح أبو محمد إمن الصفة لم يطلع الفجر يا عمة فأسرعت الصلاة و تحركت نرجس فدنوت منها و ضممتها إلي و سميت عليها ثم قلت لها هل تحسين بشيء قالت نعم فوقع على سبات لم أتمالك معه إن نمت و وقع على نرجس مثل ذلك و نامت فلم أنتبه إلا بحس سيدي المهدي و صيحة أبي محمد إلى يقول يا عمة هاتي ابني إلي فقد قبلته فكشفت عن سيدي إلى فإذا أنا به ساجدا يبلغ الأرض بمساجده و على ذراعه الأيمن مكتوب ﴿ وَهَا اللَّهُ إِلَيْ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ فضممته إلى فوجدته مفروغا منه و على ذراعه الأيمن مكتوب ﴿ والله أبي محمد إلى أن زَهُوقاً ﴾ فضمته إلى فوجدته مفروغا منه و لسانه في فيه و أمر بيده على ظهره و سمعه و مفاصله ثم قال له تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن لا أبي المين ولي الله ثم لم يزل يعدد السادة الأثمة الله أن أن بلغ إلى نفسه و دعا لأولياته بالفرج على يده ثم أجحم قال أبو محمد إلى اعمة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها و أتيني به فعضيت فسلم عليها و أريني و بين أبي محمد الله كالحجاب فلم أر سيدي فقلت له يا سيدي أين مولانا فقال أخذه من عليها و رددته ثم وقع بيني و بين أبي محمد الله كالحجاب فلم أر سيدي فقلت له يا سيدي أين مولانا فقال أخذه من عليها و رددته ثم وقع بيني و بين أبي محمد الله كالعجاب فلم أر سيدي فقلت له يا سيدي أين مولانا فقال أخذه من عليها و أحق به منك فإذا كان اليوم السابع فأتينا.

فلماكان في اليوم السابع جئت فسلمت ثم جلست فقال ﷺ هلمي ابني فجئت بسيدي و هو في ثياب صفر ففعل به كفعاله الأولُّ و جعل لسانهﷺ في فيه ثم قال له تكلم يا بني فقالﷺ أشهد أن لا إله إلا الله و ثني بالصلاة على محمدمو أمير الِمِؤمنين و الأثمة حِتَى وقف على أبيهﷺ ثم قرأً ﴿بِسْم اللَّهِ إِلرَّحْمْنِ الرَّحِيم وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُواْ يَحْذَرُونَ﴾(١) ثم قال له اقرأ يا بني مما أنزل الله على أنبيائه و رسله فـابتدأ بـصحف آدم فـقرأهــا بالسريانية وكتاب إدريس وكتاب نوح وكتاب هود وكتاب صالح و صحف إبراهيم و توراة موسى و زبور داود و إنجيل عيسى و فرقان جدى رسول الله ﷺ ثم قص قصص الأنبياء و المرسلين إلى عهده فلما كان بعد أربعين يوما دخلت دار أبي محمد على فإذا مولانا صاحب الزمان يمشي في الدار فلم أر وجها أحسن من وجهه على و لا لغة أفصح من لغته فقال لي أبو محمدﷺ هذا المولود الكريم على الله عز و جل قلت له يا سيدي له أربعون يوما و أنا أرى من أمره ما أرى فقالﷺ يا عمتى أما علمت أنا معشر الأوصياء ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرنا في الجمعة و ننشأ فـي الجمعة ما ينشأ غيرنا في السنَّة فقمت فقبلت رأسه فانصرفت فعدت و تفقدته فلم أره فقلت لسَّيدي أبي محمدﷺ ما فعل مولانا فقال يا عمة استودعناه الذي استودعته أم موسى ﷺ ثم قالﷺ لما وهب لى ربى مهدي هذه الأمة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حتى وقفا به بين يدي الله عز و جل فقال له مرحبا بك عبدي لنصرة ديني و إظهار أمري و مهدي عبادي آليت أني بك آخذ و بك أعطى و بك أغفر و بك أعذب اردداه أيها الملكان رداه رداه على أبيه ردا رفيقا و أبلغاه فإنه في ضماني و كنفي و بعيني إلى أن أحق به الحق و أزهق به الباطل و يكون الدين لى واصبا. ثم قالت لما سقط من بطن أمه إلى الأرض وجد جاثيا على ركبتيه رافعا بسبابتيه ثم عطس فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ و صلى الله على محمد و آله عبدا داخرا غير مستنكف و لا مستكبر ثم قالﷺ زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة لو أذن لى لزال الشك.

و عن إبراهيم صاحب أبي محمدﷺ أنه قال وجه إلي مولاي أبو الحسنﷺ بأربعة أكبش و كتب إلي بِسْمِ اللّهِ الرُّخْمَٰنِ الرَّحِيم عق هذه عن ابني محمد المهدي و كل هنأك و أطعم من وجدت من شيعتنا<sup>(٢)</sup>.



أقول: و قال الشهيد رحمه الله في الدروس ولدﷺ بسرمنرأي يوم الجمعة ليلا خامس عشر شعبان سنة خمس خمسین و مائتین و أمه صقیل و قیل نرجس و قیل مریم بنت زید العلویة<sup>(۱)</sup>.

أقول: و عين الشيخ في المصباحين<sup>(٢)</sup> و السيد بن طاوس في كتاب الإقبال<sup>(٣)</sup> و سائر مؤلفي كتب الدعـوات ولادتهﷺ في النصف من شعبان و قال في الفصول المهمة ولد بسرمنرأي ليلة النصف من شعبان سنة خـمس و خمسين و مائتين<sup>(1)</sup>. نقل من خط الشهيد عن الصادق؛ قال إن الليلة التي يولد فيها القائم؛ لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمنا و إن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمامﷺ<sup>(6)</sup>.

# أسمائه(ع) و ألقابه و كناه و عللها

باب ۲

١-ع: [علل الشرائع] الدقاق و ابن عصام معا عن الكليني عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل الفزاري عن محمد بن جمهور العمى عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن الثماليّ قال سألت الباقر صلوات الله عليه يا ابن رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق قال بلى قلت فلم سمى القائم قائما قال لما قتل جدي الحسين صلى الله عليه ضجت الملائكة إلى الله عز و جل بالبكاء و النحيب و قالوا إلهنا و سيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك من خلقك فأوحى الله عز و جل إليهم قروا ملائكتي فو عزتي و جلالي لأنتقمن منهم و لو بعد حين ثم كشف الله عز و جل عن الأثمة من ولد الحسين ﷺ للملائكة فسرت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلى فقال الله عز و جل بذلك القائم أنتقم منهم (٦٠).

٢-ع: [علل الشرائع] أبى عن سعد عن الحسن بن على الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال أقبل رجل إلى أبى جعفرﷺ و أنا حاضر فقال رحمك الله اقبض هــذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي فقال له أبو جعفر ﷺ بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين و في إخوانك من المسلمين إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمن البر منهم و الفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصى الله فإنما سمى المهدى لأنه يهدى لأمـر خـفى يستخرج التوراة و سائر كتب الله من غار بأنطاكية فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة و بين أهل الإنجيل بالإنجيل و بين أهل الزبور بالزبور و بين أهل الفرقان بالفرقان و تجمع إليه أموال الدنيا كلها ما فى بطن الأرض و ظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام و سفكتم فيه الدماء و ركبتم فيه محارم الله فيعطى شيئا لم يعط أحدكان قبله قال و قال رسول اللهﷺ هو رجل مني اسمه كاسمي يحفظني الله فيه و يعمل بسنتي يملأ الأرض قسطا و عدلا و نورا بعد ما تمتلئ ظلما و جورا و سوءاً<sup>(٧)</sup>.

بيان: قوله ﷺ إنما يكون هذا أي وجوب رفع الزكاة إلى الإمام و قوله يحكم بين أهل التوراة بالتوراة لا ينافي ما سيأتي من الأخبار في أنه ﷺ لا يقبل من أحد إلا الإسلام لأن هذا محمول على أنه يقيم الحجة عليهم بكتبهم أو يفعل ذلُّك في بدو الأمر قبل أن يعلو أمره و يتم حجته قــوله ﷺ يحفظني الله فيه أي يحفظ حقى و حرمتي في شأنه فيعينه و ينصره أو يجعله بحيث يعلم الناس حقه و حرمته لجده.

٣-مع: [معاني الأخبار] سمى القائم؛ قائمًا لأنه يقوم بعد موته ذكره (٨).

(٢) مصباح المتهجّد ص ٨٤٢، ومصباح الكفعمي ص٥٢٣. الجدول.

<sup>(</sup>١) الدروس الشرعية ج٢ ص١٦. (٣) إقبال الأعمال ج٣ ص٣٢٧ فصل ٤٩.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على خط الشهيد هذا.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع ص١٦١ باب ١٢٩ حديث ٣.

<sup>(</sup>A) معاني الأخبار ص ٦٥ باب «معاني أسماء محمّد وعلى وفاطمة عليه الله عديث ١٧.

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع ص١٦٠ باب ١٢٩ حديث ١.

3-ك: (إكمال الدين) ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الصقر بن دلف<sup>(۱)</sup> قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضائي يقول إن الإمام بعدي ابني علي أمره أمري و قوله قولي و طاعته طاعتي و الإمامة بعده في ابنه الحسن <sup>(۲)</sup> أمره أمر أبيه و قوله قول أبيه و طاعته طاعة أبيه ثم سكت فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن فبكي على أمره أبدا ثم قال إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر فقلت له يا ابن رسول الله و لم سمي الفائم قال لأنه يقوم بعد موت ذكره و ارتداد أكثر القائلين بإمامته فقلت له و لم سمي المنتظر قال لأن له غيبته تكثر أيامها و يطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون و ينكره المرتابون و يستهزئ بذكره الجاحدون و يكثر (<sup>۳)</sup> فيها الواتون و يهلك فيها المستعجلون و ينجو فيها المسلمون (<sup>3)</sup>.

٥-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الكليني رفعه قال قال أبو عبد الله الله الله الله المراه المؤمل المراه الله عبد الله المراه المراه الله و سماه المراه الله و سماه المراه الله المراه الله المراه المراه الله و سماه الله و سماه المراه الله و سماه و سمام و سماه و سمام و سماه و سماه و سماه و سماه و سماه و سماه و سمام و سماه و

٦- غُط: (الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن أبي سعيد الخراساني قال قلت لأبي عبد اللهﷺ المهدي و القائم واحد فقال نعم فقلت لأي شيء سمي المهدي قال لأنه يهدى إلى كل أمر خفى و سمى القائم لأنه يقوم بعد ما يموت أنه يقوم بأمر عظيم(١٧).

### بيان: قوله الله بعد ما يموت أي ذكره أو يزعم الناس.

٧-شا: [الإرشاد] روى محمد بن عجلان عن أبي عبد الله الله قال إذا قام القائم الله دعا الناس إلى الإسلام جديدا و هداهم إلى أمر قد دثر و ضل عنه الجمهور و إنما سمي القائم مهديا لأنه يهدى إلى أمر مضلول (٨) عنه و سمي القائم لقيامه بالحق (٩).

٨ـفر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي جعفر على في قوله تعالى ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً﴾(١٠) قال الحسين ﴿قَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ قال سمى الله المسهدي المنصور كما سمى أحمد و محمد و محمود و كما سمى عيسى المسيح على (١١).

٩\_كشف: [كشف الغمة] قال ابن الخشاب حدثني محمد بن موسى الطوسي عن عبد الله (١٢) بن محمد عن القاسم بن عدي قال يقال كنية الخلف الصالح أبو القاسم و هو ذو الاسمين (١٣).

أقول: قد سبق أسماؤه ﷺ في الباب السابق و سيأتي في باب من رآهﷺ و غيره.

# باب ٣ النهى عن التسمية

اسني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن محمد بن محمد بن يحيى الخثعمي عن الضريس عن أبي خالد الكابلي قال لما مضى علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر ﷺ فقلت جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك و أنسي به و وحشتي من الناس قال صدقت يا با خالد تريد ما ذا قلت جعلت فداك قد وصف لى أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده قال

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ابن أبي دلف». (٢) في المصدر: «والإمام بعده ابنه الحسن».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ويكذَّب». (٤) كمال الدين ج٢ ص٣٧٨ باب «ما روي عن أبى جعفر الثانى للسِّخ » حديث ٣.

<sup>(</sup>٧) الغَّيبة للطوسي ص٤٧١ رقم ٤٨٩. (٨) في المصدر: «قد ضلَّوا».

<sup>(</sup>٩) الإرشاد للمفيد ج ٢ ص٣٨٣. (١٠) أسورة الإسراء، آية: ٣٣. (١٠) تفسير فرات بن إبراهيم ص ٧٤٠ رقم ٣٢٤. (١٨) في المصدر: «عبيد الله» بدل «عبدالله».

<sup>(</sup>١٣) كشف الغمة ج٢ ص ٤٧٥ باب «ما روي في أمر المهدي «عج».

فتريد ما ذا يا با خالد قال أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه فقال سألتني و الله يا با خالد عن سؤال مجهد و لقد﴿ سألتني عن أمر ما<sup>(۱)</sup> لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك و لقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعه و يضعة نضعة<sup>(۲)</sup>.

٣-ني: [الغيبة للنعماني] أبي عن سعد عن محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال سمعت أبا الحسن العسكري الله فدل فقال العسكري الله فدل فقال الخلف من بعد الخلف قلب و لم جعلني الله فداك فقال الأنكم لا ترون شخصه و لا يحل لكم ذكره باسمه قلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه و سلامه (٣).

الكال الدين] ابن الوليد عن سعد مثله (٤).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد مثله<sup>(٥)</sup>.

نص: [كفاية الأثر] على بن محمد السندي عن محمد بن الحسن عن سعد مثله<sup>(١٦)</sup>.

أقول قد مر في بعض أخبار اللوح التصريح باسمهﷺ فقال الصدوق رحمه الله جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائمﷺ و الذي أذهب إليه النهى عن تسميتهﷺ.

\$ــك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن صفوان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمدﷺ أنه قال المهدي من ولدي الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته (<sup>۸)</sup>. النظاك الدين الدقات عن الأسدى عن سما عن ابن محرب عن عن عبد العن العدم عن ابن أن يعفر عن أن

ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن سهل عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهﷺ مثله<sup>(٩)</sup>.

٥ـك: ﴿كمال الدين} الهمداني عن علي عن أبيه عن محمد بن زياد الأزدي عن موسى بن جعفر ﷺ أنه قال عند ذكر القائمﷺ يخفى على الناس ولادته و لا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز و جل فيملأ به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما (١٠٠).

بيان: هذه التحديدات مصرحة في نفي قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة و الاستبعادات الوهمية.

٦-ك: [إكمال الدين] السناني (١١١) عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الله قال القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته و يغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته و هو سمي رسول الله و كنيه الخبر (١٣).
نص: [كفاية الأثر] أبو عبد الله الخزاعى عن الأسدى مثله (٣٠).

٧-ك: إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن الحميري قال كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمري رضي الله عنه
 فقلت للعمري إبي أسألك عن مسألة كما قال الله عز و جل في قصة إبراهيم ﴿أَوَلُمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَيْ وَلَكِنْ لِيَطْمُئِنَّ

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن أمر [ماكنت محدّثاً به أحداً و] لو». (٢) الغيبة للنعماني ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) كمّال الدينَ ج٢ صّم ٤ُ٢ُ٢ باب «النهي عن تسميةُ القائم» حديث ٤. عَلماً بأنّه جاء في المطبوعة «ني» بدل «ك» ولم نعثر عليه في «غيبة النعماني».

<sup>(</sup>٤) كمأَّل الدين ج٢ ص٣٨١ باب «ما روي عن أبي الحسن الهادي للطِّلَةِ » حديث ٥.

<sup>(</sup>۵) الفيبة للطوسي ص٢٠٢ رقم ١٦٩. . . . . (٦) كفاية الأثر ص٢٨٤.

<sup>(</sup>۷) النوحيد ص٦٨ باب ٢ حديث ٣٧. (۵) كمال الدين ج٢ ص٣٣٣ باب «ما روي عن الصادقطﷺ » حديث ٦.

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٣٣٨ باب «ما روي عن الصادق البيالي » حديث ١٢.

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج ٢ ص٣٦٨. أخرالحديث ٦. (١٢) كمال الدين ج ٢ ص ٣٧٧ باب «ما روي عن أبي جعفر الثاني ﷺ » حديث ٢.

<sup>(</sup>۱۳) كفاية الأثر ص۲۷۷.

قَلْبِي﴾ هل رأيت صاحبي قال نعم و له عنق مثل ذي و أشار بيديه جميعا إلى عنقه قال قلت فالاسم قال إياك أن تبحث عن هذا فإن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع(١).

٨-كا: [الكافي] علي بن محمد عن أبي عبد الله الصالحي قال سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد على أن أسأل عن الاسم و المكان فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه و إن عرفوا المكان دلوا عليه<sup>(٣)</sup>.

٩ـك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي و حيدر بن محمد عن العياشي عن آدم بن محمد البلخي عن على بن الحسين<sup>(٣)</sup> الدقاق و إبراهيم بن محمد معا عن علي بن عاصم الكوفي قال خرج في تــوقيعات صــاحب الزمان الله ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس(٤).

١٠ـك: [إكمال الدين] محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال سمعت أبا على محمد بن همام يقول سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول خرج توقيع بخط أعرفه من سماني في مجمع من الناس باسمى فعليه لعنة الله (٥).

١١\_ك ا إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد الله على قال صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر<sup>(٦)</sup>.

١٢ـــك: [إكمال الدين] أبى و ابن الوليد معا عن سعد عن جعفر بن محمد بن مالك عن ابن فضال عن الريان بن الصلت قال سألت الرضا عن القائم فقال لا يرى جسمه و لا يسمى باسمه (٧).

١٣\_ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيني عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال سأل عمر أمير المؤمنينﷺ عن المهدي قال يا ابن أبي طالب أخبرني عن المهدي ما اسمه قال أما اسمه فلا إن حبيبي و خليلي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز و جل و هو مما استودع الله عز و جل رسوله في علمه<sup>(۸)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد مثله<sup>(٩)</sup>.

### صفاته صلوات الله عليه و علاماته و نسبه

باب ٤

١-ن: [عيون أخبار الرضا على المحمد بن أحمد بن الحسين البغدادي عن أحمد بن الفضل عن بكر بن أحمد القصري عن أبي محمد العسكري عن آبائه عن موسى بن جعفرﷺ قال لا يكون القائم إلا إمام بن إمام و وصي بن وصي $^{(1)}$ 

٢ــك: [إكمال الدين] أحمد بن هارون و ابن شاذويه و ابن مسرور و جعفر بن الحسين جميعا عن محمد الحميري عن أبيه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر و حدثنا جعفر بن على بن الحسن بن عبد الله<sup>(١١)</sup>بن المغيرة عن جده الحسن عن العباس بن عامر عن موسى بن هلال الضبى عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبى جعفر ﷺ إن شيعتك بالعراق كثير(١٢) و و الله ما في أهل البيت مثلك كيف لا تخرج فقال يا عبد الله بن عطاء قد أمكنت الحشوة من أذنيك و الله ما أنا بصاحبكم قلت فمن صاحبنا قال انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم(١٣).

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٤٤١ باب «ذكر من شاهد القائم» حديث ١٤ والآية من سورة البقرة: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين». (۲) الكافى ج١ ص٣٣٣ باب «النهى عن الاسم» حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) كمَّال الدين ج٢ ص٤٨٣ باب «ذكر التوقيعات» حديث ٣. (٤) كمال ألدين ج٢ ص٤٨٢ باب «ذكر التوقيعات» حديث ١.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج٢ ص٦٤٨ باب «النهى عن تسمية القائم» حديث ١.

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج٢ ص٦٤٨ باب «النهيّ عن تسمية القائم» حديث ٢.

<sup>(</sup>٩) الغيبة للطوسي ص٤٧٠ رقم ٤٨٧. (٨) كمال الدين ج ٢ ص ٦٤٨ حديث ٣. (١١) في المصدر: «جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله».

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ج٢ ص١٣١. (۱۲) في المصدر: «كثيرون» بدل «كثير».

<sup>(</sup>١٣)كمَّال الدين ج١ ص٣٢٥ باب «ما أخبر به أبو جعفر الباقر اللُّه » حديث ٢.

**بيان:** قال الجوهري فلان من حشوة بني فلان بالكسر أي من رذالهم (١). أقول: أي تسمع كلام أراذل الشيعة و تقبل منهم في توهمهم أن لنا أنصارا كثيرة و أنه لا بد لنا من الخروج و أني القائم الموعود.

٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على الرازي عن محمد بن إسحاق المقري عن على بن العباس عن بكار بن أحمد عن الحسن بن الحسين عن سفيان الجريري قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول و الله لا يكون المهدي أبدا إلا من ولد الحسين الله (٢).

٤\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن الجريري عن الفضيل بن الزبير قال سمعت زيد بن على ﷺ يقول المنتظر من ولد الحسين بن علي في ذرية الحسين و في عقب الحسين و هو المظلوم الذي قال الله ﴿وَ مَنْ قُــتِلَ مَظْلَوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ﴾ قال وليه رجل من ذريته من عقبه ثم قرأ ﴿وَ جَعَلَهٰا كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِيهِ﴾(٣) ﴿سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلَ﴾<sup>(٤)</sup> قال سلطانه في حجته على جميع من خلق الله حتى يكون له الحجة على الناس و لا يكون لأحد

٥\_ك(١) [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن موسى(٧) عن الأسدي عن البرمكي عن إسماعيل بن مالك عن محمد بن سنان عن أبى الجارود عن أبي جعفر عن أبيه عن جدهقال قال أمير المؤمنينﷺ على المنبر يخرج رجل من ولدي فى آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح البطن عريض الفخذين عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان شامة على لون جلده و شامة على شبه شامة النبيﷺ له اسمان اسم يخفى و اسم يعلن فأما الذي يخفى فأحمد و أما الذي يعلن فمحمد فإذا هز رأيته أضاء لها ما بين المشرق و المغرب و وضع يده على رءوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد و أعطاه الله قوة أربعين رجلا و لا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه و في قبره و هــم يتزاورون في قبورهم و يتباشرون بقيام القائمﷺ 🗥.

**بيان:** مبدح البطن أي واسعة و عريضة قال الفيروز آبادي البداح كسحاب المتسع من الأرض أو اللينة الواسعة و البدح بالكسر الفضاء الواسع و امرأة بـيدح بــادّن و الأبــدح الرجّــل الطــويل<sup>(٩)</sup> السمين و العريض الجنبين من الدواب (١٠٠) و قال المشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ و الجمع مشاش(١١١) و الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه و هي هنا إما بأن تكون أرفع مس سائر الأجزاء أو أخفض و إن لم تخالف في اللون.

٦-ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن محمد بن سنان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرﷺ قال إن العلم بكتاب الله عز و جل و سنة نبيه ﷺ ينبت في قلب مهديناكما ينبت الزرع عن(١٢) أحسن نباته فمن بقي منكم حتى يلقاه فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة و النبوة و معدن العلم و موضع الرسالة. و روي أن التسليم على القائم الله أن يقال السلام عليك يا بقية الله في أرضه (١٣).

٧- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن اليقطيني عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول سائر (١٤) عمر بن الخطاب أمير المؤمنينﷺ فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه فقال أما اسمه فإن حبيبي عهد<sup>(٥١)</sup> إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله قال فأخبرني عن صفته قال هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعره على منكبيه و نور وجهه يعلو سواد لحيته و رأسه بأبي ابن خيرة الإماء(٦٦٪.

(١٥) في المصدر: «شهد».

(۲) الغيبة للطوسى ص١٨٨ رقم ١٥١.

<sup>(</sup>١) الصحاح ج٥ ص٢٣١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية: ٢٨. (٥) الغيبة للطوسي ص١٨٨ رقم ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) كان الرمز في المطبوعة «غط»، وهو تصحيف، وما أثبتاه موافق لسند الصدوق رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) هو علي بن أحمد بن موسى من مشايخ الصدوق. (٨) كمال الدين ج٢ ص ٦٥٣ باب ٥٧ حديث ١٧. (١٠) القاموس المحيط ج١ ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) كلمة: «الطويل» ليست في المصدر. (١١) القاموس المحيط ج٢ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «على» بدل «عن». (١٣) كمال الدين ج٢ ص ٦٥٣ باب «ما روي في علامات خروج القائم» حديث ١٨.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «سأل» بدل «ساير». (١٦) الغّيبة للطوسي ص٤٧٠ رقم ٤٨٧.

ني: [الغيبة للنعماني] عن عمرو بن شمر مثله(١١).

٨-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العلوي عن محمد بن أحمد القلانسي عن علي بن الحسين عن العباس بن عامر عن موسى بن هلال عن عبد الله بن عطاء قال خرجت حاجا من واسط فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي الخي فسألني عن الناس و الأسعار فقلت تركت الناس مادين أعناقهم إليك لو خرجت لاتبعك الخلق فقال يا ابن عطاء أخذت تفرش أذنيك للتوكى لا و الله ما أنا بصاحبكم و لا يشار إلى رجل منا بالأصابع و يعط إليه بالحواجب إلا مات قتيلا أو حتف أنفه قلت و ما حتف أنفه قال يموت بغيظه على فراشه حتى يبعث الله من لا يؤبه لو لادته قلت و من لا يؤبه لولادته قال عدل أم لا فذاك صاحبكم (٢).

بيان: النوكى الحمقى و قال الجوهري مط حاجبيه أي مدهما<sup>(٣)</sup> قوله قلت و من لا يؤبه أي مــا معناه و يحتمل أن يكون سقط لفظة من من النساخ لتوهم التكرار.

٩-ني: (الغيبة للنعماني) الكليني عن عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال قلت لأبي الحسن الرضائية إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر و أن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف فقد بويع لك و ضربت الدراهم باسمك فقال ما منا أحد اختلف الكتب إليه و أشير إليه بالأصابع و سئل عن المسائل و حملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفى المولد و المنشأ غير خفى في نفسه (٤).

**بيان:** قال الجوهري يقال أعطيته عفو المال يعني بغير مســألة و عــفا المــاء إذا لم يــطأه شـــي. يكدره<sup>(٥)</sup>.

•١- ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن أحمد بن ميثم عن عبد الله بن موسى عن عبد الأعلى بن حصين الثعلبي عن أبيه قال لقيت أبا جعفر محمد بن علي ﷺ في حج أو عمرة فقلت له كبرت سني و دق عظمي فلست أدري يقضى لي لقاؤك أم لا فاعهد إلي عهدا وأخبرني متى الفرج فقال إن الشريد الطريد الفريد الوحيد الفرد من أهله الموتور بوالده المكنى بعمه هو صاحب الرايات واسمه اسم نبي فقلت أعد علي فدعا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب فيها (١٠).

بيان: الموتور بوالده أي قتل والده و لم يطلب بدمه و المراد بالوالد إما العسكري الله أو الحسين أو جنس الوالد ليشمل جميع الأئمة الله قوله المكنى بعمه لعل كنية بعض أعمامه أبو القاسم أو هو لله مكني بأبي جعفر أو أبي الحسين أو أبي محمد أيضا و لا يبعد أن يكون المعنى لا يصرح باسمه بل يعبر عنه بالكناية خوفا من عمه جعفر و الأوسط أظهر كما مر في خبر حمزة بن أبي الفتح و خبر عقيد تكنيته لله بأبي جعفر و سيأتي أيضا و لا تنافي التكنية بأبي القاسم أيضا قوله الله السم نبي يعنى نبينا الملاقية.

١١-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن يحيى بن زكريا عن يونس بن كليب عن معاوية بن هشام عن صباح عن سالم الأشل عن حصين التغلبي قال لقيت أبا جعفر (٧) و ذكر مثل الحديث الأول إلا أنه قال ثم نظر إلي أبو جعفر ﷺ عند فراغه من كلامه فقال أحفظت أم أكتبها لك فقلت إن شئت فدعا بكراع من أديم أو صحيفة فكتبها ثم دفعها إلي و أخرجها حصين إلينا فقرأها علينا ثم قال هذا كتاب أبى جعفر ﷺ (٨).

١٢-ني: (الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الغزاري عن عباد بن يعقوب عن الحسن بن حماد عن أبي الجارود عن أبي جعفر على أنه قال صاحب هذا الأمر هو الطريد الفريد (٩٠) الموتور بأبيه المكنى بعمه المفرد من أهله اسمه اسم نبي (١٠٠).
١٣-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الحضرمي عن جعفر بن محمد على حصد الله وعن

(٢) الغيبة للنعماني ص١٦٨.

(١) لم نعثر عليه في كتاب الغيبة هذا.

<u>۳۸</u>

<sup>(</sup>۱) الغيبة للنعماني ص١٦٨. (٤) الغيبة للنعماني ص١٦٨.

<sup>(</sup>٦) الغببة للنعماني ص١٧٨.

<sup>(</sup>A) الغيبة للنعماني ص١٧٨.

<sup>(</sup>١٠) الغيبة للنعماني ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ج٢ ص١١٦٠.

 <sup>(</sup>٥) الصحاح ج٤ ص ٢٤٣٢ و ٢٤٣٣.
 (٧) في المصدر إضافة: «محمد بن على».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الشريد» بدل «الفريد».

يونس بن يعقوب عن سالم المكي عن أبي الطفيل عن عامر بن وائلة أن الذي تطلبون و ترجون إنما يخرج من مكة< وما يخرج من مكة حتى يرى الذي يحب و لو صار أن يأكل الأعضاء أعضاء الشجرة(١).

١٤. ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن على القيسي عن أبي الهيثم عن أبي عبد الله ليليخ قال إذا توالت ثلاثة أسماء محمد و علي و الحسن كان رابعهم القائم للله (٢٠).

10\_ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن محمد بن أحمد المديني عن ابن أسباط عن محمد بن سنان عن داود الرقى قال قلت لأبي عبد اللهﷺ جعلت فداك قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا و متناكمدا فقال إن هذا الأمر آيس ما يكون و أشد<sup>(٣)</sup> غما ينادي مناد من السماء باسم القائم و اسم أبيه فقلت جعلت فداك ما اسمه قال اسمه اسم نبی و اسم أبیه اسم وصی<sup>(٤)</sup>.

١٦ـني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن عباد بن يعقوب عن يحيى بن سالم عن أبي جعفر للِّهِ أنه قال صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا و أخملنا شخصا قلت متى يكون قال إذا سارت الركبان ببيعة الغلام فعند ذلك يرفع کل ذی صیصیة لواء<sup>(٥)</sup>.

بيان: أصغرنا سنا أي عند الإمامة قوله سارت الركبان أي انتشر الخبر في الآفاق بأن بويع الغلام أي القائم ﷺ و الصيصية شوكة الديك و قرن البقر و الضباء و الحصن و كل ما امتنع به و هنا كناية عن القوة و الصولة.

١٧ ني: (الغيبة للنعماني) على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن<sup>(١)</sup> الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال يقوم القائم و ليس في عنقه بيعة لأحد<sup>(٧)</sup>.

١٨ـني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال يقوم القائم و ليس لأحد في عنقه عقد و لا بيعة 🗥.

١٩ـني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن جعفر بسن القاسم عن محمد بن الوليد عن الوليد بن عقبة عن الحارث بن زياد عن شعيب بن (٩) أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد اللهﷺ فقلت له أنت صاحب هذا الأمر فقال لا قلت فولدك قال لا قلت (١٠٠) فولد ولدكُّ قال لا قلت فولد ولد ولدكّ قال لا قلت فمن هو قال الذي يملأها عدلاكما ملئت (١١١) جورا لعلى فترة من الأئمة يأتى كما أن رسول الله ﷺ بعث على فترة<sup>(١٢)</sup>.

٣٠-ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن بعض رجاله عن إبراهيم بن الحسين(١٣٠) بن ظهير عن إسماعيل بن عياشٌ عن الأعمش عن أبي وابل (١٤) قال نظر أمير المؤمنين على إلى الحسين للله فقال إن ابني هذا سيدكما سماه رسول اللهﷺ سيدا و سيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق و الخلق يخرج على حين غفلة من الناس و إماتة للحق و إظهار للجور و الله لو لم يخرج لضربت عنقه يفرح بخروجه أهل السماوات و سكانها و هو رجل أجلى الجبين أقنى الأنف ضخم البطن أزيل الفخذين لفخذه اليمنى شامة أفلج الثنايا يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا(١٥).

<sup>(</sup>١) الغيبة للنعماني ص١٩٧، وفيه: «يأكل الأغصان أغصان الشجر».

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وأشده». (٥) الغّيبة للنعماني ص١٨٤، وفي إضافة: «فانتظروا الفرج». (٤) الغيبة للنعماني ص١٨١.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «حسان» بدل «الحسن».

<sup>(</sup>٧) الغيبة للنعماني ص١٩١.

<sup>(</sup>٨) الغَّيبة للنعماني ص١٧١، وفيه: «عقد ولا عهد ولا بيعة». (٩) في المصدر: «عن» بدل «بن». (١٠) من البصدر. (١١) في المصدر إضافة: «ظلماً و» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>۱۲) الغيبة للنعماني ص١٨٦.

<sup>(</sup>١٣) جاء في المطبُّوعةَ: «الحسين» بدل «الحكم». وما أثبتناه من المصدر. ويؤيِّده ما جاء في ج١٦ ص١٢٠ من المطبوعة. (١٥) الغيبة للنعماني ص٢١٢. (١٤) في المصدر: «أبي وائل» بدل «أبي وابل».

بيان: القنا في الأنف طوله و دقة أرنبته مع حدب في وسطه قوله ﷺ أزيل الفخذين من الزيل كناية عن كونهما عريضتين كما مر في خبر آخر و في بعض النسخ بالباء الموحدة من الزبول فينافي ما سبق ظاهرا و في بعضها أربل بالراء المهملة و الباء الموحدة من قولهم رجل ربل كثير اللحم و هذا أظهر و فلج الثنايا انفراجها و عدم التصاقها.

٢١ ـ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة ن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن ابن بكير عن حمران قال قلت لأبي جعفر ﷺ جعلت فداك إني قد دخلت المدينة و في حقوي هميان فيه ألف دينار و قد أعطيت الله عهدا أننى أنفقها ببابُك دينارا دينارا أو تجيبنيّ فيما أسألك عنه فقال يا حمران سل تجب و لا تبغض<sup>(١)</sup> دنانيرك فقلت سألتك بقرابتك من رسول الله أنت صاحب هَذا الأمر و القائم به قال لا قلت فمن هو بأبي أنت و أمى فقال ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم الله موسى(٢).

**بيان:** المشرف الحاجبين أي في وسطهما ارتفاع من الشرفة و الحزاز ما يكون في الشـعر مـثل النخالة و قوله ﷺ رحم الله موسى لعله إشارة إلى أنه سيظن بعض الناس أنه القائم و ليس كذلك أو أنه قال فلانا كما سيأتي فعبر عنه الواقفية بموسى.

٢٢\_ني: [الغيبة للنعمائي] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح عن أحمد بن على الحميري عن الحسين بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن إسحاق بن حريز عن محمد بن زرارة<sup>(٣)</sup> عن حمران بــن أعين قال سألت أبا جعفر ﷺ فقلت أنت القائِم قال قد وُلدني رسول اللهﷺ و إنى للطالب(٤) بالدم وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ثم أعدت عليه فقال قد عرفت حيث تذهب صاحبك المدبح<sup>ّ(٥)</sup> البطن ثم الحزاز برأسه ابن الأرواع رحم الله فلانا<sup>(٦)</sup>.

بيان: ابن الأرواع لعله جمع الأروع أي ابن جماعة هم أروع الناس أو جمع الروع و هو من يعجبك بحسنه و جهارة منظره أو بشجاعته أو جمع الروع بمعنى الخوف.

٢٣\_ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن الحسين بن أيوب عن عبد الله الخثعمي(٧) عن محمد بن عبد الله(٨) عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ﷺ أو أبو عبد الله ﷺ الشك من ابن عصام يا با محمد بالقائم علامتان شامة في رأسه و داّء الحزاز برأسه و شامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفيه ورقة مثل ورقة الآس<sup>(1)</sup> ابن ستة و ابن خيرة الإماء.

بيان: لعل المعنى ابن ستة أعوام عند الإمامة أو ابن ستة بحسب الأسماء فإن أسماء آبائه على محمد و على و حسين و جعفر و موسى و حسن و لم يحصل ذلك في أحد من الأئمة ﷺ قبله مع أن بعض رواة تلك الأخبار من الواقفية و لا تقبل رواياتهم فيما يوافق مذهبهم.

٢٤\_ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن الفضل بن قيس و سعدان بن إسحاق بن سعيد و أحمد بسن الحسن(١٠٠) بن عبد الملك و محمد بن الحسن القطواني جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر ﷺ يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف من (١١) أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة(١٢) يريد بالسبه من يوسف الله الغيبة (١٣).

٢٥ ـ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح عن أحمد بن على الحميري عن الحكم بن عبد الرحيم القصير قال قلت لأبي جعف قول أمير المؤمنين الله بأبي ابن خيرة الإماء أهي فاطمة قال فاطمة خير الحرائر قال المبدح بطنه المشرب حمرة رحم الله فلانا(١٤).

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص٢١٥. (١) في المصدر: «لا تنفق».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن محمّد بن زائدة» بدل «عن محمّد بن زرارة». (٤) في المصدر: «المطالب».

<sup>(</sup>٦) الغّيبة للنعماني ص٢١٥.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «عن محمد بن عصام» بدل «عن محمد بن عبدالله»

<sup>(</sup>٩) الغّيبة للنعماني ص٢١٦. (١١) في المصدر: «ابن» بدل «من».

<sup>(</sup>۱۳) الغيبة للنعماني ص۲۲۸.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «المبدح».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «واحدة». (١٤) الغَّيبة للنعماني ص٢٢٨.



٢٦\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن على بن المغيرة عن أبي الصباح قال دخلت على أبي عبد الله؛ فقال ما وراءك فقلت سرور من عمك زيد خرج يزعم أنه ابن ستة<sup>(١)</sup> و أنه قائم هذه الأمة و أنه ابن خيرة الإماء فقال كذب ليس هو كما قال إن خرج قتل<sup>(٢)</sup>.

بيان: لعل زيدا أدخل الحسن على عداد الآباء مجازا فإن العم قد يسمى أبا فمع فاطمة على ستة

٢٧\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسين عن محمد و أحمد ابنا الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن مهران عن "يزيد بن حازم<sup>(٣٢)</sup> قال خرجت من الكُّوفة فلما قدمت المدينة دخلت على أبي عبداللهﷺ فسلمت عليه فسألني هل صاحبك أحد فقلت نعم (٤) صحبني رجل من المعتزلة قال فيما (٥) كان يقول قلت كان يزعم محمد بـن عبد اللَّه بن الحسن يرجى هو القائم و الدليل على ذلك أن اسمه اسم النبى و اسم أبيه اسم أبى النبى فقلت له فى الجواب إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذا في ولد الحسين محمد بن عبد الله بن على فقال لي إن هذا ابن أمة يعني محمد بن عبد الله بن على و هذا ابن مهيرة يعني محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فقال لي أبو عبد الله، ﴿ فما رددت عليه قلت ماكان عندي شيء أرد عليه فقال لو تعلمون(٦) أنه ابن ستة(٧) يعني القائم ﷺ 🗥.

٢٨\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبد الله(٩) بن موسى عن ابن أبى الخطاب عن محمد بن سنان عن أبى الجارود عن أبي جعفر الباقرﷺ أنه سمعته يقول الأمر في أصغرنا سنا و أخملنا ذكرا(^١٠).

نى: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن (١١١) الرازي عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ مثله (١٢٠).

٢٩-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد(١٣٠) عن أحمد بن هليل عن أبي مالك الحضرمي عن أبي السفاتَّج عن أبي بصير َّقال قلت لأحدهما لأبي عبد الله أو لأبي جعفرﷺ أيكون أن يفضيُّ هذا الأمر إلى مَّن لم يبلغ قال سيكون ذلك قلت فما يصنع قال يورثه علما وكتبا و لا يكله إلى نفسه (١٤).

بيان: لعل المعنى أن لا مدخل للسن في علومهم و حالاتهم فإن الله تعالى لا يكلهم إلى أنفسهم بل هم مؤيدون بالإلهام و روح القدس.

٣٠-ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر القرشي عن ابن أبي الخطاب محمد بن سنان عن أبي الجارود قال قال لي أبو جعفرﷺ لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا ذَّكرا و أحدثناً سنا(١٥).

٣١-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد (١٦١) عن أحمد بن هليل (١٧) عن إسحاق بن صباح عن أبي الحسن الرضا الله أنه قال إن هذا سيفضى إلى من يكون له الحمل (١٨).

بيان: لعل المعنى أنه يحتاج أن يحمل لصغره و يحتمل أن يكون بالخاء المعجمة يعني يكون

٣٢\_كشف: (كشف الغمة) ابن الخشاب قال حدثنا صدقة بن موسى عن أبيه عن الرضاع قال الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن على و هو صاحب الزمان و هو المهدى(١٩٠).

(۸) الغيبة للنعماني ص۲۲۹. (۱۰) الغيبة للنعماني ص۲۲۳. (۱۲) الغيبة النعماني ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص٢٢٨. (١) في المصدر: «سبية».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن يزيد بن أبي حازم». (٤) في المصدر إضافة: «فقال: أكنتم تتكلّمون؟ قلت: نعم».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فما» بدل «فيما». (٦) في المصدر: «أو لم تعلموا» بدل «لو تعلمون».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أنَّه ابن سبية». (٩) في المصدر: «عن عبيد الله».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «حسان» بدل «الحسن».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «عن أحمد بن مابنداذ». (١٤) الغيبة للنعماني ص٣٢٢. (١٥) الغّيبة للنعماني ص٣٢٣.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «هلال» بدل «هليل».

<sup>(</sup>١٩) كشّف الغنّة ج٢ ص ٤٧٥ باب «ما روي في أمر المهدي».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «مابنداذ».

<sup>(</sup>١٨) القيبة للنعماني ص٣٢٣.

٣٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل عن جابر عن أبيّ جعفرﷺ قال المهدي رجل من ولد فاطمة و هو رجل آدم(١١).

٣٤\_الفصول المهمة: صفته ﷺ شاب مربوع (٢) القامة حسن الوجه و الشعر يسيل على منكبيه أقنى الأنف أجلى الجبهة قيل إنه غاب في السرداب و الحرس عليه و كان ذلك سنة ست و سبعين و مائتين (٣).

### الآيات المؤولة بقيام القائم ﷺ باب ٥

 الـ فس: [تفسير القمى] ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ (٤) قال إن متعناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم ﷺ فنردهم و نعذبهم ﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ أن يقرّلوا لم لا يقوم القائم و لا يخرج على حد الاستهزاء فقال الله ﴿ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حٰاقَ بِهِمْ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ﴾. أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن<sup>(٥)</sup> حسان عن هشام بن عمار عن أبيه و كان من أصحاب على ﷺ عن على صلوات الله عليه في قوله ٰ﴿وَ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُثْمَةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ قال الأمة المعدودة أصحاب القـائـم الثلاثمائة و البضعة عشر.

قال على بن إبراهيم و الأمة في كتاب الله على وجوه كثيرة فمنه المـذهب و هــو قــوله ﴿كَــانَ النَّــاسُ أُمَّـةً وْاحِدَةً﴾<sup>(١)</sup> أَى على مذهب واحد و منه الجماعة من الناس و هِو قوله ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاس يَشقُونَ﴾<sup>(٧)</sup> أى جماعة و منه الواحد قد سماه الله أمة و هو قوله ﴿إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَالِنَا لِلَّهِ حَنِيفاً﴾<sup>(٨)</sup> و منه أجناس جميع العيوانّ وهو قبوله ﴿وَ إِنْ مِنْ أَمَّةٍ إِنَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٩) و منهُ أمَّة محمد ﷺ و هو قوله ﴿كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَمُ﴾ (١٠) و هي أمة محمدﷺ و منه الوقت و هو قوله ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكِرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (١٠) أي بعد وقت و قوله ﴿إِلَىٰ أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ يعني الوقت و منه يعني به الخلق كلهم و هو قوله ﴿وَ تَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إلىٰ كِتَابِهَا﴾(١٣) و قوله ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ (١٣) و مثله كثير (١٤).

٣\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْ هُمْ فِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ (٥٠) قال أيام الله ثلاثة يوم القائم صلوات الله عليه و يوم الموت و يوم القيامة(١٦٠).

٣-فس: [تفسير القمي] ﴿وَ قَضَيْنًا إِلَىٰ يَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾(١٧) أي أعلمناهم ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل و خاطب أمة محمدﷺ فقال ﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَنْنِ﴾ يعني فلانا و فلانا و أصحابهما و نقضهم العهد ﴿وَ لَتَعْلَنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴾ يعنى ما ادعوه من الخلافة ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ يعنى يوم الجمل ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِى بَأْسَ شَدِيدٍ﴾ يعني أميّر المؤمنين صلوات الله علَيه و أصحابه ﴿فَجَاسُوا خِلْالَ الدِّيارِ﴾ أي طلبوكم و قتلوكم ﴿وَكَانَ وَعُدّاً مَفْعُولًا﴾ يعنى يتم و يكون ﴿ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني لبني أمية على آل محمد ﴿وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوال وَ يَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾ من الحسين بن على ﷺ (١٨) و أصحابه و سبوا(١٩) نساء آل مـحمد ﴿إِنْ أَحْسَـنْتُمْ أَحْسَـنْتُمْ

(٢) في المصدر: «مرقوع» بدل «مربوع».

(٤) سورة هود، آية: ٨. وما بعدها ذيلها.

(٦) سورة البقرة، آية: ٢١٣.

(A) سورة النحل، آية: ١٢٠.

(١٠) سورة الرعد، آية: ٣٠. (١٢) سورة الجائية. آية: ٢٨.

(١٤) تفسير على بن إبراهيم ج١ ص٣٢٢.

(١٦) تفسير على بن إبراهيم ج١ ص٣٦٧.

(١٨) في المصدر: «من الحسن والحسين أبناء على الله ».

(١) الغيبة للطوسى ص١٨٧ رقم ١٤٧.

(٣) القصول المهمّة ص٢٨٩.

(٥) في المصدر: «عن سيف، عن حسان».

(٧) سُورة القصص، آية: ٢٣.

(٩) سورة فاطر، آية: ٧٤. (١١) سورة يوسف، آية: ٤٥.

(١٣) سورة النحل، آية: ٨٤.

(١٥) سورة إبراهيم، آية: ٥.

(١٧) سورة الإسراء، آية: ٤، وما بعدها ذيلها. (١٩) في المصدر: «وأصحابهما فقتلوا الحسين بن على وسبوا».



لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ (١٠) يعني القائم صلوات الله عليه و أصحابه ﴿لِيَسُووَا وَجُوهَكُمْ ﴾ ﴿ يعني تسود (٢١) وجوههم ﴿وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ يعني رسول الله و أصحابه (٣) ﴿وَ لِيُتَبَرُوا مَا عَلَوا تَثْبِيراً ﴾ أي يعلو عليكم فيقتلوكم ثم عطف على آل محمدﷺ فقال ﴿عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُرْحَمَكُمْ ﴾ أي ينصركم على عدوكم ثم خاطب بني أمية فقال ﴿وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنًا ﴾ يعني إن عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمد صلوات الله عليه <sup>(٤)</sup>.

بيان: على تفسيره معنى الآية أوحينا إلى بني إسرائيل أنكم يا أمة محمد تنفعلون كـذا وكـذا و يحتمل أن يكون الخبر الذي أخذ عنه التفسير محمولا على أنه لما أخبر النبي يُمُؤِيِّكُو أن كلما يكون في بني إسرائيل يكون في هذه الأمة نظيره فهذه الأمور نظائر تلك الوقائع و في بطن الآيات إشارة الهها و بهذا الوجه الذي ذكرنا تستقيم كثير من الأخبار الواردة في تأويل الآيات قوله ﴿وَعُـدُ أُولًاهُمنا﴾ أي وعد عقاب أوليهما ﴿والكرة﴾ الدولة و الغلبة ﴿والنفير ﴾ من ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو قوله تعالى ﴿وَعُدُ الْآخِرَةِ﴾ أي وعد عقوبة المرة الآخرة قوله تعالى ﴿وَلِيُتَبِيُرُوا﴾ أي وليهلكوا ﴿مَا عَلُوا﴾ أي ما غلبو، واستولوا عليه أو مدة علوهم.

٤-فس: [تفسير القمي] ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ﴾ (٥) يعني (٦) من أمر القائم و السفياني (٧).

0 فس: [تفسيز القمي] ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا ﴾ ( أ ) يعني بني أمية إذا أحسوا بالقائم من آل محمد ﴿ إذا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ لَا تَرْ كُضُونَ لَا تَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَثَرْ قُتُمْ فِيهِ وَ مَسْاكِنِكُمْ لَتَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ يعني الكنوز التي كنزوها قال فيدخل بنو أمية إلى الروم إذا طلبهم الكنوز التي كنزوها فيقولون كما حكى الله ﴿ يَا وَيُلنَا إِنَّا كُنّا ظَالِمِينَ فَنَا زَالَتْ يَلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خَاهِدِينَ ﴾ قال بالسيف و تحت ظلال السيوف و هذا كله منا لفظه ماض و معناه مستقبل و هو ما ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله ( أ ).

بيان: ﴿يَرْ كُضُونَ ﴾ أي يهربون مسرعين راكضين دوابهم قوله تعالى ﴿ حَصِيداً ﴾ أي مثل الحصيد و هو النبت المحصود ﴿خَامِدِينَ ﴾ أي ميتين من خمدت النار.

٦ــفس: [تفسير القمي] ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ ﴾ (١٠٠ قال الكتب كلها ذكر ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِ ثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ قال القانمِ ﷺ و أصحابه (١١٠).

توضيح: قوله ﴿الكتب كلها ذكر﴾ أي بعد أن كتبنا في الكتب الأخر المنزلة و قــال المــفسرون المراد به التوراة و قيل العراد بالزبور جنس الكتب المنزلة و بالذكر اللوح المحقوظ.

٧-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله الله في قوله ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِاللّهِ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١٦) قال إن العامة يقولون نزلت في رسول الله الله الله الله المؤلف الما أخرجته قريش من مكة و إنما هو القائم الله الله الترة (١٤).

٨-فس: [تفسير القمي] ﴿وَ مَنْ عَاقَبَ﴾ (١٥) يعني رسول الله ﷺ ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ يعني حين (١٦) أرادوا أن يقتلوه ﴿ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَهُ اللَّهُ﴾ بالقائم من ولده ﷺ (١٩).

٩-فس: [تَفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الرَّكَاةَ ﴾ (١٨) فهذه لآل محمد صلى الله عليهم إلى آخر الأثمة (١٩) و المهدي و أصحابه يملكهم الله

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «تسودُون». (٤) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص١٤.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «يعني ما يحدث».

 <sup>(</sup>٨) سورة الأثبياء، آية: ١٢، وما بعدها ذيلها.
 (١٠) سورة الأثبياء، آية: ١٠٥. وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحج. آية: ۳۹. (۱٤) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۸۶ وفيه: «الدية» بدل «الترة».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «حسيناً» بدل «حين».

<sup>(</sup>١٨) سُورة الحج، آية: ٤١.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٧، وما بعدها ذيلها.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «وأمير المؤمنين وأصحابه».

<sup>(</sup>٥) سُورة طه، آية: ١١٣.

<sup>(</sup>۷) تفسیر علی بن ابراهیم ج۲ ص٦٥. (۵) ::

<sup>(</sup>٩) تفسير علي بن إبراهيم ج٢ ص٦٨.

<sup>(</sup>١١) تفسير علّي بن إبراهيم ج٢ ص٧٧. (١٣) في العصدر: «هي للقائم لما الله ».

<sup>(</sup>١٥) سورة الحج، آية: ٦٠، وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>۱۷) تفسير علي بن إبراهيم ج٢ ص٨٧. (١٩) في المصدر: «الآية» بدل «الأثمة».

مشارق الأرض و مغاربها و يظهر به<sup>(۱)</sup> الدين و يميت الله به و بأصحابه البدع و الباطل كما أمات السفهاء الحق

حتى لا يرى أين الظلم وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>(٢)</sup>. ١٠- فس: [تفسير القمي] ﴿إِنْ نَشَأَ نَزَلٌ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَّةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾<sup>(٣)</sup> فإنه حدثني أبي صاحب الأمر الم (٤).

 ١١ فس: [تفسير القمي] ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ ﴾ (٥) فإنه حدثنى أبي عن الحسن بن علي بن فضال عن صالح بن عقبة عن أبي عبد اللهﷺ قال نزلت في القائمﷺ هو و الله المضطرّ إذاً صلى في المقام ركعتين و دعا الله فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة في الأرض<sup>(٦)</sup>.

1r\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ لَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبُّكَ﴾ (٧) يعني القائمﷺ ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعٰالَمِينَ ﴾ (٨).

١٣- فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن أبي جعفرﷺ قال سمعته يقول ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾<sup>(٩)</sup> يعني القائم و أصحابه ﴿فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل﴾ و القائمُ إذا قام انتصر من بني أمية و من المكذِبين و النصاب هو و أصحابه و هو قول الله ﴿إنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذِيِّنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾(١٠٠).

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة الخراساني عن علي بن الحسن بن فضال عـن إسماعيل بن مهران عن يحيى بن أبان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ مثله(١١١).

١٤\_فس: [تفسير القمي] روي في قوله تعالى ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾(١٣) يعنى خروج القائم ع(١٣).

١٥\_ فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن الأشعري عن ابن يزيد عن على بن حماد الخزاز عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس بَن ظبيان عن أبي عبد اللهﷺ في قوله تعالى ﴿مُدْهَامَّتْانِ﴾ (١٤٠) قال يتصل ما بين مكة و المدينة نخلا(١٥).

مسيعة عدر ... ١٦-فس: [تفسير القمي] ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِرُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ (١٦) قال بالقائم من آل محمد صلوات الله عليهم (١٦) إذا خرج ﴿ليظهره على الدين كله﴾ (١٨) حتى لا يعبد غير الله و هو قوله يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(آ۹)</sup>.

ناصِراً وَ أَقَلَّ عَدَداً ﴾ (٢٤).

. - اَكَ فَسَ: [تفسير القمي] ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أَكِيدُ كَيْداً فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾(٢٥) يا مىحمد ﴿أَمْـهِالْهُمْ رُوَيْـداً﴾ لو بعث(٢٦) القائمﷺ فينتقم لي من الجبارين و الطواغيت من قريش و بني أمية و سائر الناس(٢٧).

(١) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

(۲۷) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٨٧، وعبارة: «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ليست في المصدر، كذلك فيه: «أثر للظلم» بــدل «أين الظلم». (٣) سورة الشعراء، آية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، آية: ٦٢. (٤) تفسير علي بن إبراهيم ج٢ ص١١٨. (٧) سورة العنكبوت، آية: ١٠، وما بعدها ذيلها. (٦) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص١٢٩.

<sup>(</sup>٩) سورة الشوري، آية: ٤١، وما بعدها ذيلها. (٨) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص١٤٩.

<sup>(</sup>١٠) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٢٧٨. (۱۱) تفسير فرات ص٣٩٩ رقم ٥٣٢.

<sup>(</sup>١٢) سورة القمر، آية: ١. (۱۳) تفسیر علی بن اپراهیم ج۲ ص۳٤٠. (١٥) تفسير علي بن إبراهيم ج٢ ص٣٤٥. (١٤) سورة الرحمن، آية: ٦٤.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «صلوات الله عليهم حتى إذا». (١٦) سورة الصف، آية: ٨.

<sup>(</sup>١٨) سورة الصف، آية: ٩. (١٩) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٣٦٥. (٢٠) سورة الصف، آية: ١٣. (٢١) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢٣) في المصدّر إضافة: «في الرجعة». (٢٢) سورة الجن، آية: ٢٤. (٢٥) سُورة الطارق، آية: ١٥ ـ ١٧. وما بعدها ذيلها. (٢٤) تفسير علي بن إبراهيم ج٢ ص٣٩١.

<sup>(</sup>٢٦) في المصدر: «لوقت بعث» بدل «لو بعث».



إيضاح: قوله على عش لعله بيان لحاصل المعنى لالأنه مشتق من الغش أي غشيه و أحاط به و أطفأ نوره و ظلمه و غشه و يحتمل أن يكون من باب أمللت و أمليت.

11\_فس: [تفسير القمي] ﴿قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَمِينٍ﴾ (٥) قل أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مشله. حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علي الفزاري عن محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب قال سئل الرضا صلوات الله عليه عن قول الله عز و جل تُـلُ ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِعَلْم الإمام (٨). ﴿قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (٨). ﴿فَاللّهُ مَا أَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ (٨).

للناس و خاطب نبيه ﷺ به و نحن فليس يعلمه غيرنا (٤٠).

٣٢\_فس: [تفسير القمي] ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْـحَقَّ لِـيُظْهِرَهُ عَـلَى الدِّيـنِ كُـلَّهِ وَ لَـوْ كَـرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾<sup>(٩)</sup> إنها نزلت في القائم من آل محمد∰ و هو الإمام الذي يظهره الله على الدين كله فـيملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما و هذا<sup>(١٠)</sup> مما ذكرنا أن تأويله(١١) بعد تنزيله(١٢).

٣٣ ـ ل: [الخصال] العطار عن سعد عن ابن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن مثنى الحناط قال سمعت أبا جعفر على يقد إلى الله (١٤).

مع: إمعاني الأخبار] أبي عن الحميري عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن مثنى الحناط عن جعفر عن أبيه ﷺ مثله(۱۵).

₹٢- ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ﷺ ﴿ مَن أَلغَاشِيَةٍ ﴾ (١٦٠) قال يغشاهم القائم بالسيف قال قلت ﴿ وُجُو ، يُو مَئِذٍ خَاشِمَةٌ ﴾ (١٩٠) قال يقول خاضعة لا تطبق الامتناع قال قلت ﴿ غَاطِلَةٌ ﴾ (١٩٠) قال عملت بغير ما أنزل الله عز و جل قلت ﴿ نَاصِبَةٌ ﴾ قال نصب غير (١٩) ولا آلأمر قال قلت ﴿ وَصُلّىٰ نَاراً خَامِيّةٌ ﴾ (٢٠) قال تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم و في الآخرة ناد حمد (١٩)

٣٥ ـ ك: [إكمال الدين؟ ثو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن ابن أبي الغطاب عن ابن معبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال في قول الله عروج جل ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانَها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (٢٣) فقال الآيات هم الاثمة و الآية المنتظر هو القائمﷺ فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف و إن آمنت بمن تقدمه من آبائهﷺ (٣٣).

<sup>(</sup>١) سورة الليل، آية: ١. (٢) في المصدر: «فلان» بدل «الثاني».

 <sup>(</sup>٣) سورة اليلل، آية: ٢.
 (٤) تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٥٠٠٤.
 (٥) سورة الملك، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة العلك، اية: ٣٠. (٧) في المصدر إضافة: «بينه وبين خلقه». (٨) تفسير على بن إبراهيم ج٢ ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، آية: ٣٣، وسورة الصف، آية: ٩. (١٠) عبارة: «يَظهره اللّه» حتى «وظلماً هذا» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۱۱) في العصدر: «ذكرناه مما تأويله» بدل «مثا ذكرنا أنَّ». ( ۱۲) تفسير علي بن إيراهيم ج٢ ص٢٨٩. (١٣) سورة إيراهيم، آية: ٥.

<sup>(</sup>١٥) معاني اَلاَخبار ص ٣٦٥ ـ ٣٦٦ باب «معنى أيام الله» حديث ١. (١٦) سورة الفاشية، آية: ١.

<sup>(</sup>٦٦) سورة الفاشية، آية: ١. (١٧) سورة الفاشية، آية: ٢. (١٧) سورة الفاشية، آية: ٢. (١٨) سورة الفاشية، آية: ٣. (١٩) في المصدر: «نصبت لغيره». (٢٠) سورة الفاشية، آية: ٤. (٢٠) سورة الفاشية، آية: ٤.

<sup>(</sup>٣٠) سورة الفاشية. آية: ٤. (٣٠) سورة الأمعام. آية: ١٥٨. سعرة الأمعام. آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢٣) كمال الدين ج٢ ص٣٣٦ باب «ما روي عن الصادق ﷺ » حديث ٨. ولم نعثر عليه في ثواب الأعمال.

ثو: (ثواب الأعمال) و حدثنا بذلك أحمد بن زياد عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و ابن محبوب عن ابن رئاب و غيره عن الصادق اللهذا (١).

٣٦ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري معا عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد عن الحسين بن الرسين بن الرسين بن الربيع عن محمد بن علي بن الحسين بن الربيع عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله فسألته عن هذه الآية ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ (٢) فقال إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه سنة ستين و مائتين ثم يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة الليل فإن أدركت ذلك قرت عيناك (٣).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على عن الأسدي عن سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبى الحسن بن أبى الربيع عن محمد بن إسحاق مثله (٤).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن عدة من رجاله عن سعد عن أحمد بن الحسين<sup>(٥)</sup> بن عمر عن الحسين<sup>(١)</sup> بن أبى الربيع عن محمد بن إسحاق مثله<sup>(٧)</sup>.

تفسير قال البيضاوي ﴿بِالْخُنَّسِ﴾ بالكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر و هي ما سوى النيرين (<sup>(A)</sup> من السيارات الْجَزَارِ ﴿الْكُنَّسِ﴾ أي السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس الوحش إذا دخل كناسته انتهى<sup>(A)</sup>.

وأقول على تأويله على الجمعيّة إما للتعظيم أو للمبالغة في التأخر أو لشموله لسائر الأثمة ﴿ عَبَار الرجعة أو لأن ظهوره ﷺ بمنزلة ظهور الجميع و يحتمل أن يكون المراد بها الكواكب فيكون ذكرها لتشبيه الإمام بها في الغيبة و الظهور كما في أكثر البطون فإن أدركت أي على الفرض البعيد أو في الرجعة ذلك أي ظهوره و تمكنه (١٠٠)

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرازي عن الأسدي عن سعد عن موسى بن عمر بن يزيد مثله(١٣).

٨٧-ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن محمد العطار عن ابن عيسي عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد من أصحابنا عن داود الرقي عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله عز و جل ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (١٤) قال من أقر بقيام القائم ﷺ أنه حق (١٥).

٩٣ـك: إإكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن أبي حمزة عن يحيى بن أبي القاسم قال سألت الصادق ﷺ عن قول الله عز و جل ﴿ الم ذٰلِكَ الْكِتْابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُوُمُنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ (١٦) فقال المتقون شيعة علي ﷺ و أما الغيب فهو الحجة الغائب و شاهد ذلك قول الله تعالى ﴿ وَ يَقُولُونَ لَوْ لَا النَّزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ الْمُنْتَظِينَ ﴾ (١٦).

70

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في ثواب الأعمال، وعثرنا عليه في كمال الدين ج١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) سوره التكوير، آية: ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج١ ص٣٢٤ باب «ما أخبر به أبو جعفرعاﷺ » حديث ١. (١) النه ترالط مع ١٨٥٨ تر ٢٧٠ ماليا والعرب الأمالية المعادد المعادد المعادد العرب الله العادد المعادد العادد ال

<sup>(</sup>٤) الغيبة للطوسي ص١٥٩ رقم ١١٦. (٥) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين». (٦) الغيبة للنعماني ص١٥٠ باب ١٠ رقم ٧.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «الكواكب». (٩) أنوار التنزيل ج ٢ ص٥٧٣.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. (١٠) سُورة الملك، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>۱۲) کمال الدّین ج۱ ص۳۲۵ باب «ما أخبر به أبو جعفر ﷺ » حدیث ۳. (۱۳) الغیبة للطوسی ص۱۵۸، رقم ۱۱۵.

<sup>(</sup>١٥) كمال الدين ج ٢ ص ٣٤٠ باب «ما أخبر به الصادق للتلل » حديث ١٩. (١٦) سورة البقرة. أية: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>١٧) كمال الدين ج٢ ص٣٤٠ حديث ٢٠. والآية من سورة يونس: ٣٠.

٣٠ـك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن ﴿ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسىﷺ قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول في قول الله عزوجل ﴿قُلْ ازَائِتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [1] قل أرأيتم إن غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد (٣).

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عنَّ أحمد بن مابنداد<sup>(٣)</sup> عن أحمد بن هليل<sup>(٤)</sup> عن موسى بن القاسم مثله<sup>(٥)</sup>. و عن الكليني عن علي بن محمد عن سهل عن موسى بن القاسم مثله<sup>(١)</sup>.

٣١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] إبراهيم بن سلمة عن أحمد بن مالك عن حيدر بن محمد عن عباد بن يعقوب عن نصر بن مزاحم عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ﴿وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَ مَا تُوعَدُونَ﴾ [<sup>٨]</sup> قال هو خروج المهدى(٨).

٣٣ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضَ بَقَاتُم آل محمد من بعد موتها يعني من بعد جور أهل مملكتها ﴿قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ ﴾ بقائم آل محمد ﴿لَمَلَكُمُ مُقْلُونَ ﴾ (١٠).

٣٣ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) أبو محمد المجدي (١١) عن محمد بن علي بن تمام عن الحسين بـن مـحمد القطعي عن علي بن أحمد بن حاتم عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُورَ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (١٣) قال قيام القائم ﴿ وَمثله ﴿ وَمُنْهُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ (١٣) قال أصحاب القائم يجمعهم الله في يوم واحد (١٤).

٣٤ غطّ: (الغيبة للشيخ الطوسي) محمد بن إسماعيل المقري عن علي بن العباس عن بكار بن أحمد عن الحسن بري العباس عن بكار بن أحمد عن الحسن بن الحسين في هذه الآية بن الحسين عن عبد الله بن علي بن الحسين في هذه الآية وفرَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴾ (١٥٥ قال قيام القائم من آل محمد قال و فيه نزلت ﴿وَعَدَ اللّهُ اللّهِ عَدِيلُ اللّهُ عَدِيلُ اللّهُ اللّهِ عَدِلُوا الصَّالِخَاتِ لَيَسْتَخْلُفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وِينَهُمُ الَّذِي الْكُشْرِكُونَ بِي شَيْناً ﴾ (١٧٠ قال نزلت في المهدي ﴿(١٧).

كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن الحسن بن الحسين مثله (١٨).

0 ٣- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن علي عن الحسين بن محمد القطعي عن علي بن حاتم عن محمد بن مروان عن عبيد بن يحيى الثوري عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في قوله تعالى مروان عن عبيد بن يحيى الثوري عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في قي قوله تعالى موفي وَنَجْعَلُهُمُ أَنْفَقَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (١٩) قال هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم و يذل عدوهم (٢٠٠).

٣٦-ك: [إكمال الدين] علي بن حاتم فيما كتب إلي عن أحمد بن زياد عن الحسن بن علي بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميشمي عن سماعة و غيره عن أبي عبد الله على قال نزلت هذه الآية في القائم هل ﴿وَ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (٢١).

<sup>(</sup>١) سورة الملك، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص ٣٥١ باب «ما أخبر به الصادق الله » حديث ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «مابنداذ». (٥) القيبة للتعماني ص١٧٦.

<sup>(</sup>٦) الغيبة للنعماني ص١٧٦، والكافي ج١ ص٣٣٩ باب ٨٠ حديث ٩٠٤.

<sup>(</sup>۷) سورة الذاريات، آية: ۲۲. (۸) الغيبة للطوسي ص ۱۷۵ رقم ۱۳۰.

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد. آية: ١٧ وما بعدها ذيلها. (١٠) الغيبة للطوسي ص١٧٥ رقم ١٣١.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «المحشدي» بدل «المجدي». (۱۲) سورة الذاريات، آية: ۲۷ ــ ۲۳. (۱۲) سورة الفريات، آية: ۲۷ ــ ۲۳. (۱۳) سورة البقرة، آية: ۱۲۸.

<sup>(</sup>۱۵) سورة الذاريات، آية: ۲۳. (۱۷) الفينة للطوسي ص ۱۷۲ رقم ۱۹۳۳. (۱۸) تأويل الآيات الظاهرة ص ٥٩٦.

<sup>(</sup>١٩) سورة القصص، آية: ٥. (٢١) كسال الدين ج٢ ص٦٦٨ باب «التوادر» حديث ١٢، والآية من سورة الحديد: ١٦.

٣٧\_ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن الميشمي عن ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر على في قول الله عز و جل ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١) قال يحييها الله عز و جل بالقائم بعد موتها يعني بموتها كفر أهلها و الكافر ميت (٢).

٣٩\_شي: [تفسير العياشي] عن عمرو بن شمر عن جابر قال قال أبو جعفرﷺ في هذه الآية ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ﴾ (٥) يوم يقوم القائميشس بنو أمية فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمدﷺ (١٦).

•كمـشي: [تفسير العياشي] عن جابر عن جعفر بن محمد و أبي جعفرﷺ في قول الله ﴿وَ أَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ (") قال خروج القائم و ﴿أذان﴾ دعوته إلى نفسه(").

### بيان: هذا بطن للآية.

13 شي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال قال أبو عبد الله الله شمل أبي عن قول الله ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَنَا يَمُّاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ (١) حتى لا يكون مشرك (١٠) ﴿ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلْهِ ﴾ (١١) ثم قال إنه لم يجئ تأويل هذه الآية و لو قد قام قائمنا (١٢) سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية و ليبلغن دين محمد ﷺ ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال الله (١٣٠).

بيان: أي كما قال الله في قوله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾.

27ـشي: [تفسير العياشي] عن أبان عن مساّفر عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله ﴿وَ لَئِنْ أَخَّوْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ (١٤) يعني عدة كعدة بدر <sup>(١٥)</sup> قال يجمعون له في ساعة واحدة قزعاكقزع الخريف(١٦).

إيضاح: قال الجزري في حديث علي الله فيجتمعون إليه كما يسجتمع قرع الخريف أي قطع السحاب المتفرقة و إنما خص الخريف لأنه أول الشتاء و السحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم و لا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك (١٧).

٣٤ــشي: [تفسير العياشي] عن الحسين عن الخزاز عن أبي عبد الله ﴿ وَ لَئِنْ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْـعَذَابَ إِلَى أُمَّـةٍ مَعْدُودَةٍ (١٨) قال هو القائم و أصحابه (١٩).

34 شي: [تفسير العياشي] عن إبراهيم بن عمر عمن سمع أبا جعفر على يقول إن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين الله على المسين الله على الله على على على على الله على الله على الله على الله على الله ما يشاء فالزم هؤلاء فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة رجل و معه راية رسول الله والله على عامدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء فيقول هذا مكان القوم الذين خسف بهم و هي الآية التي قال الله وأفراً فرزر الدّين مَكرُوا السَّيِّتُاتِ أَنْ يَخْسِفَ الله بِهِمُ اللَّرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَما يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخَدُهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ فَمَا هُمْ بِعُعْجِزينَ ﴾ (٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) سورة الحديد، آية: ۱۷. (۲) سورة الحديد، آية: ۱۷. النوادر» حديث ۱۳.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية: ١٤٠.
 (٤) تفسير العياشي ج١ ص١٩٩ حديث ١٤٥، وفيه: «أمّا هو إلا قائم واحد».

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة. آية: ٣. (١) تفسير العياشي ج ١ ص٢٩٧ حديث ١٩. (١) تفسير العياشي ج ١ ص٢٩٧ حديث ١٩. (١) تفسير العياشي ج ٢ ص٢٧ حديث ١٩.

<sup>(</sup>٩) سورة التوية، آية: ٣٦. (١٠) في المصدر: «حتى لا تكون فتنة». (١١) سورة الأفال، آية: ٣٩. (١٠) في المصدر إضافة: «بعد».

<sup>(</sup>۱۲) سوره ادلمان، آیه: ۱۹. (۱۳) تفسیر العیاشی ج۲ ص۵٦ حدیث ٤٨. (۱٤) سورة هود، آیة: ۸.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر إضَّافَة: «ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم»، سورة هود، آية. ٨. (١٦) تفسير العياشي ج٢ ص١٤٠ حديث ٧.

<sup>(</sup>۱۸) سورة هود، آیّة: ۸. (۱۹) سورة هود، آیّة: ۸. (۱۹) عنسیر العیاشی ج۲ ص۱٤۱ حدیث ۹.

<sup>(</sup>٢٠) تفسير العياشي ج٢ ص٢٦١ حديث ٣٤. والآية من سورة النحل: ٤٥ ـ ٤٦.

٤٥ـ شي: [تفسير العياشي] عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ سئل عن قول الله ﴿أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ قال هم أعداء الله و هم يمسخون و يقذفون و يسبخون في الأرض<sup>(١)</sup>.

إِلْكِيَّابِ لَتُشْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾<sup>(٧)</sup> قتل علي و طعن الحسن ﴿وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴾ قتل الحسين ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾(٣) إذا جاءً نصر دم الحسين ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ﴾ قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم لا يدعون وترا لآل محمد إلا أحرقوه ﴿وَكَانَ وَعْدَأَ مَفْعُولًا﴾ قبل قيام القائم ﴿ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ (٤) خروج الحسين ﷺ في الكرة في سبعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان و المؤدي إلى الناس أن الحسين قد خرج في أصحابه حتى لا يشك فيه المؤمنون و أنه ليس بدجال و لا شيطان الإمام الذي بين أظهر الناس يومئذ فإذا استقر عند المؤمن أنه الحسين لا يشكون فيه و بلغ عن الحسين الحجة القائم بين أظهر الناس و صدقه المؤمنون بذلك جاء الحجة الموت فيكون الذي يلي غسله و كفُّنه و حنوطه و إيلاجه<sup>(٥)</sup> حفرته الحسين و لا يلي الوصي إلا الوصي و زاد إبراهيم في حديثه ثم يملكهم الحسين حتى يقع حاجباه على عينيه (١).

بيان: قوله لا يدعون وترا أي ذا وتر و جناية ففي الكلام تقدير مضاف و الوتر بالكسر الجناية

٤٧ــ شي: [تفسير العياشي] عن حمران عن أبي جعفر ﷺ قال كان يقرأ ﴿بَـعَنْنَا عَــلَيْكُمْ عِـبَاداً لَــنَا أُولِـى بَـأْسٍ شَدِيدِ ﴾ (٧) ثم قال و هو القائم و أصحابه أولى بأسَّ شديد<sup>(٨)</sup>.

٤٨ـ شي: [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عـن جـده؛ قـال قـال أمـير المؤمنينﷺ في خطبته يا أيهًا الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جوانحي علما جما فسلوني قبل أن تبقر(١٩) برجلها فتنة شرقية تطأ فى حطامها ملعون ناعقها و مولاها و قائدها و سائقها و المتحرز فيها فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دخله أَو حولها لا مأوى يكنها و لا أحد يرحمها فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك و أي واد سلك فعندها توقعواالفرج و هو تأويل هذه الآية ﴿ثُمَّ رَدَنْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾(١٠) والذي فلق الحبة و برأ النسمة ليعيش إذ ذاك ملوك ناعمين و لا يخرج الرجل منهم من الدنيا حتى يولد لصلبه ألف ذكر آمنين من كل بدعة و آفة و التنزيل عاملين بكتاب الله و سنة رسوله قد اضمحلت عليهم الآفات والشبهات(١١١).

توضيح: ﴿قبل أن تبقر﴾ قال الجزري في حديث أبي موسى سمعت رسول اللهﷺ يقول سيأتي على الناس فتنة باقرة تدع الحليم حيران أي واسعة عظيمة (١٣) و في بعض النسخ بالنون و الفاء أي تنفر ضاربا برجلها والضمير في حطامها راجع إلى الدنيا بقرينة المقام أو إلى الفتنة بملابسة أخذها والتصرف فيها قوله والمتجرز لعله من جرز أي أكل أكلا وحيا وقتل وقطع وبخس وفي النسخة بالحاء المهملة و لعل المعنى من يتحرز من إنكارها و رفعها لئلا يخل بدنياه و سائر الخبر كـان مصحفا فتركته على ما وجدته و المقصود واضح.

(١٣) سورة المدثر، آية: ٨.

٤٩-ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن عبد الله بن القاسم عن المفضل عن أبي عبد اللهﷺ أنه سئل عن قول الله عزوجل ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ (١٣٠) قال إن منا إماما مستترا فإذا أراد الله عز و جل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله عز و جل<sup>(١٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ج٢ ص٢٦١ حديث ٣٥. والآية من سورة النحل: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية: ٤ وما بعدها ذيلها. (٣) سورة الإسراء، آية: ٥ وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية: ٦. (٥) في المصدر إضافة: «في».

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج٢ ص ٢٨١ حديث ٢٠. (٨) تفسير العياشي ج٢ ص ٢٨١ حديث ٢١. (٧) سورة الإسراء، آية: ٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «تشغر» بدل «تبقر». (١٠) سورة الإسرآء، آية: ٦. (۱۱) تفسير العياشي ج٢ ص٢٨٢ حديث ٢٢.

<sup>(</sup>۱۲) النهاية ج١ ص١٤٤.

<sup>(</sup>١٤) الغيبة للنَّعماني ص١٨٧.

٥٠ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب أبو الحسين من كتابه عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهب عن أِبي بصير عن أبي عبِد اللهﷺ في قوله عز و جل ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الِّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَـضيٰ لَـهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْناً ﴾(١) قال القائم و أصحابه (٢).

٥١ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن حميد بن زياد عن على بن الصباح عن الحسن بن محمد الحضرمي عن جعفر بن مُحمِد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد اللهﷺ في قوله ﴿وَ لَئِنْ أُخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ (٣) قال العذاب خروج القائم و الأمة المعدودة عدّة أهل بدر و أصحابه (٤).

٥٢\_ نى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة و أحمد بن يوسف عن إسماعيل ِبن مهران عن الحسن بن على عن أبيه و وهب<sup>(٥)</sup> عنّ أبى بصير عن أبى عبد اللهﷺ في قوله ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً ﴾<sup>(٦)</sup> قال نزلت في القائم و أصحابه يجمعون (٧) على غير ميعاد (٨).

0٣\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين المسعودي عن محمد العطار عن محمد بن الحسن (٩) عن محمد بن على الكوفّى عن ابن أبى نجّران عن القاسم عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله عز و جل ﴿أَذِنَ لِلّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظَلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١٠) قال هي في القائم ﷺ و أصحابه (١١).

٥٤ ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ في قوله ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾(١٣) قال الله يعرفهم و لكن نزلت في القائم يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو و أصحابه خبطاً(١٣).

بيان: قال الفيروز آبادي خبطه يخبطه ضربه شديدا و القوم بسيفه جلدهم (١٤٤).

00\_كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة]محمد بن العباس عن على بن حاتم عن حسن بن محمد بن عبد الواحد عن جعفر (١٥٥) بن عمر بن سالم عن محمد بِن حسين بن عجلاِن عن مُفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله؛ عن قول الله عز و جل ﴿وَ لَنَذِيقَتُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ (١٦) قال الأدنى غلاء السعر و الأكبر ..... المهدى بالسيف(١٧).

٥٦\_كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن أحمد (١٨١) بن زياد عن الحسن بن محمد عن(١٩) سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله على قال إن القائم إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة و يجعل ظهره إلى المقام ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيقول يا أيها الناس أنا أولى الناس بآدم يا أيها الناس أنا أوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ يا أيها الناس أنا أولَى الناس بإسماعيل يا أيها الناس أنِا أولى الناس بمحمدﷺ ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو و يتضرع حتى يقع على وجهه و هو قوله عز و جل ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠).

و بالإسناد عن ابن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفرﷺ فى قول الله عز و جل ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطُرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ قال هذا نزلت في القائمﷺ إذا خرج تعمم و صلى عند المقام و تضرع إلى ربه فلا ترد له راية أبدا(٢١).

<sup>(</sup>۲) الغيبة للنعماني ص ۲٤٠، وفيه: «قال: نزلت في القائم وأصحابه». (١) سورة النور، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الغيبة للنعماني ص ٢٤١. (٣) سورة هود، آية: ٨.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «وهيب». (٧) في المصدر: «يجتمعون».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حسان» بدل «الحسن».

<sup>(</sup>۱۱) ألفيبة للنعماني ص ٢٤١. (١٤) القاموس المحيط ج٢ ص ٣٦٩. (١٣) الغيبة للنعماني ص٢٤٢.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «حفص» بدل «جعفر».

<sup>(</sup>١٧) تأويل الآيات الظاهرة ص٤٣٧. (۱۹) في المصدر: «بن» بدل «عن».

<sup>(</sup>٢١) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (٨) الغيبة للنعماني ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج، آية: ٣٩. (١٢) سورة الرحمن، آية: ٤١.

<sup>(</sup>١٦) سورة السجدة، آية: ٢١.

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «حميد» بدل «أحمد».

<sup>(</sup>٢٠) سورة النمل، آية: ٦٢.



00\_كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] قوله تعالى ﴿يُرِيدُونَ لِيُعْلِمُؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ﴾ (١) تأويله﴿كُلْمُ قال محمد بن العباس عن على بن عبد الله بن حاتم عن إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن هاشم عن أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ أنه قال لو تركتم (٢) هذا الأمر ما تركه الله.

ويؤيده ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضيﷺ قال سألته عنَّ هذه الآية قلت ﴿وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ قال ﴿يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾[٣] ولاية أمير المؤمنينﷺ<sup>(٤)</sup> ﴿وَ اللَّهُ مُتِمُّ بُورِهِ﴾ الإمامة<sup>(٥)</sup> لقوله عز وَ جل ﴿فَآمِــنُوا بِـاللَّهِ وَ رَسُــولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي آنْزَلْنَا﴾(١٠) و النور هو الإمام قلت له ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدِىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ﴾ قال هو الذي أمر الله رسوله بالولاية لوصيه و الولاية هي دين الحق قلت ﴿لِيُظْهِرَءُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ قال عَلى (٧) جميع الأديان عند قيام القائم لقول الله تعالى ﴿وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورَهِ﴾ بولاية القائم ﴿وَ لَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ﴾ بولاية(٨) على قلت هذا تنزيل قال نعم أما هذا الحرف فتنزيل و أما غيره فتأويل<sup>(٩)</sup>.

٥٨\_كنز: إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة]محمد بن العباس عن أحمد بن هوذة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهﷺ عن قول الله تعالى في كتابه ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدىٰ وَدِين الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كَلَّهِ وَ لَوْكَرهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (١٠٠) فقال و الله ما أنزل تأويلها بعد قلت جعلت فداك و متى ينزل قال حتى يقوم القائم إن شاء الله فإذا خرج القائم لم يبق كافر و لا مشرك إلاكره خروجه<sup>(١١)</sup> حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت الصخرة يا مؤمن في بطني كافر أو مشرك فاقتله قال فينحيه الله فيقتله (١٢).

فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد معنعنا عن أبي عبد الله؛ مثله و فيه لقالت الصخرة يا مؤمن في مشرك فاكسرني و اقتله<sup>(۱۳)</sup>.

٥٩\_كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن صِفوانِ بن يحيي عن يعقوب بن شعيب عن عمران بن ميثم عن عباية بن ربعي أنه سمع أمير المؤمنين ﷺ يقول ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ ﴾ الآية أظهر ذلك بعدكلا و الذي نفسى بيده حتى لا يبقى قرية إلا و نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله بكرة و عشيا (١٤).

وقال أيضا حدثنا يوسف بن يعقوب عن محمد بن أبى بكر المقري عن نعيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْكَرَّهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ قال لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي و لا نصراني و لا صاحب ملة إلا دخل في الإسلام حتى يأمن الشاة و الذئب و البقرة و الأسد و الإنسان و الحية و حتى لا تِقرض فأرة جراباً و حتى توضع الجزية و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و ذلك قوله ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلَوْكُرهَ 

٣-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] عن أبي عبد اللهﷺ في قوله ﴿إِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِ آياتُنَا قُـالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾(١٦) يعني تكذيبه بقائم آل محمدﷺ إذ يقول له لسنا نعرفك و لست من ولد فــاطمة كــما قــال المشركون لمحمد ﷺ (١٧).

١٦-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم العلوي معنعنا عن أبي جعفرﷺ في قول الله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ قال نحن و شيعتنا (١٩) أبو جعفر ثم شيعتنا أهل البيت (٢٠ ﴿فِي جُنّاتٍ

(Y) في المصدر: «والله لو تركتم».

(٤) في المصدر إضافة: «قلت».

(A) في المصدر: «لولاية» بدل «بولاية».

(١٢) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٦٣.

(١٤) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٦٣. (١٦) سورة القلم، آية: ١٥.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، آية: ٨.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «نور الله بأفواههم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) سورة التغابن، آية: ٨. (0) في المصدر: «قال: والله متم الإمامة».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «قال: يظهر على». (٩) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٦١ ـ ٦٦٢. (١٠) سورة التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «حين» بدل «حتى».

<sup>(</sup>١٣) تفسير الفرات ص٤٨١ رقم ٦٢٧. (١٥) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٦٣.

<sup>(</sup>١٧) تأويل الآيات الظاهرة ص٧٤٨. (۱۸) تفسیر فرات ص۱۳۵ رقم ۲۷۰.

يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ فَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ يعني لم يكونوا من شيعة علي بن أبي طالب ﴿وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوصُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ فذاك يوم القائمﷺ و هو يوم الدين ﴿وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ الدَّينِ حَتَّى أَثَانَا الْيَقِينُ﴾ أيام القائم ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ فما ينفعهم شفاعة مخلوق و لن يشفع لهم رسول الله به م القامة(٢١).

77

بيان: قوله الله يعني لم يكونوا يحتمل وجهين أحدهما أن الصلاة لما لم تكن من غير الشيعة مقبولة فعبر عنهم بما لا ينفك عنهم من الصلاة المقبولة و الثاني أن يكون من المصلي تالي السابق في خيل السباق و إنما يطلق عليه ذلك لأن رأسه عند صلا السابق و الصلا ما عن يمين الذنب و شماله فعبر عن التابع بذلك و قبل الصلاة أيضا مأخوذة من ذلك عند إيقاعها جماعة و هذا الوجه الأخير مروي عن أبي عيد الله الله عنى حيث قال عنى بها لم نكن من أتباع الأئمة الذين قال الله فيهم ﴿وَالسَّايِقُونَ الشَّايِقُونَ أُولِئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴿ (٢٣) أَما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلى فذلك الذي عنى حيث قال ﴿لَمْ مَنْ أَمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٣٢) لم نك من أتباع السابقين.

٢٣-كا: [الكافي] علي بن محمد عن علي بن العباس عن العسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ﷺ في قوله عز و جل ﴿ وَلُ مَا أَشْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِسَ الْمُتَكَلَّقُونِنَ إِنْ هُـوَ إِلَٰ إِذْ كُرُ لِلْمَالَمِينَ ﴾ (٢٤) قال عند خروج القائم و في قوله عز و جل ﴿ وَلَمْ الْمَنْ المَيْنَ الْمُعْمَى الْمُخْلُقُ فِي الْكتاب للْمُالَمِينَ الْمُخْلُقُ فِي الْكتاب و سيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم و أما قوله عز و جل ﴿ وَ لُو لَا كَلِمَةُ اللَّهُ صَلِيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٣) قال لو لا ما تقدم فيهم من الله عز ذكره ما أبقى القائم منهم واحداً و في قوله عز و جل ﴿ وَ اللَّذِينَ ﴾ (٢٣) قال بخروج القائم ﷺ و قوله عز و جل ﴿ وَ اللَّهِ رَبُنًا مَا كُنَا مُشْرَكِينَ ﴾ (٣٠) قال إذا قام كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ (٣٠) قال إذا قام القائم ﷺ و قوله عز و جل ﴿ وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ (٣٠) قال إذا قام القائم ﷺ وهبت دولة الباطلُ ﴾ (٣٠)

٣٣-كا: [الكافي] أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي عبد الله بين أبي عبد الله بين أبي يَمْبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ﴾ (٣٣) قال يريهم في أنْفُسِهمْ حَتَّى يَمْبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ﴾ (٣٣) قال يريهم في أنْفسهم المسخ و يريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله عزوجل في أنفسهم و في الآفاق قلت له ﴿حَتَّى يَمَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (٣٤) قال خروج القائم هو الحق من عند الله عز و جل يراه الخلق لا بد منه (٣٥).

```
(١٩) في المصدر إضافة: «جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي عبداللّمﷺ قال:».
(٢٠) في المصدر: «في قوله تعالى»: بدل «أبو جعفر ثمّ شيعتنا أهل البيت».
(٢١) تفسير فرات ص١٤٥ رقم٦٠٣. والآيات من سورة المدثر: ٣٨ ـ ٤٨.
(٢٢) سورة الواقعة، آية: ١٠ و ١١.
```

<sup>(</sup>٢٤) سورة ص، آية: ٨٦ ـ ٨٨. (٢٦) سورة ص، آية: ٨٨.

<sup>(27)</sup> سورة هود. أيَّة: 10، وسورة فصلت، آيَّة: 60 وذيلهما: «وأنَّهم لفي شك منه مريب». (28) سورة الشوري، آيَّة: 27.

 <sup>(</sup>٣٠) سورة الإسماء. آية: ٣٣.
 (٣٠) سورة الإسراء. آية: ٨٨.
 (٣٣) روضة الكافي ص٢٨٧ حديث ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣٤) سورة نصلت، آية: ٥٣. (٣٥) روضة الكافي ص ٣٨١ حديث ٥٧٥. (٣٦) سورة مريم، آية: ٧٥.



﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ قال معرفة أمير المؤمنين و الأثمة ﷺ ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ قال نزيده منها قال يستوفي، نصيبه من دُولتهم ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ قال ليس له في دولة الحق مع

٦٥\_ أقول روى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة <sup>(٢)</sup> بإسناده عن محمد بن أحمد الأيــادى يرفعه إلى أمير المؤمنين؛ الله قال المستضعفون في الأرض المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمة نحن أهل البيت يبعث الله مهديهم فيعزهم و يذل عدوهم.

وبالإسناد يرفعه إلى ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾(٣) قال هو خروج المهدىﷺ. وبالإسناد أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَ فِي السِّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ قال هو خروج المهدى ١٠٠٠. وبالإسناد أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (٤) قال يصلح الله الأرض بقائم آل محمد ﴿بَعْدَ مَوْتِها﴾ يعني بعدُّ جور أهل مملكتها ﴿قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ﴾ بالحجة من آل محمد ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

ومن الكتاب المذكور بإسناده عن السيد هبة الله الراوندي يرفعه إلى موسى بن جعفر ﷺ في قوله تعالى ﴿وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً ﴾ (٥) قال النعمة الظاهرة الإمام الظاهر و الباطنة الإمام الغائب يغيب عن أبصار النــاس شخصه و يظهر له كنوز الأرض و يقرب عليه كل بعيد.

و وجدت بخط الشيخ محمد بن على الجباعي(١٦) رحمه الله قال وجدت بخط الشهيد نور الله ضريحه روى الصفواني في كتابه عن صفوان أنه لما طُلب المنصّور أبا عبد الله؛ توضأ و صلى ركعتين ثم سجد سجدة الشكر و قال اللهم إنك وعدتنا على لسان نبيك محمدﷺ و وعدك الحق أنك تبدلنا من بعد خوفنا أمنا اللهم فأنجز لنا ما وعدتنا إنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ قال قلت له يا سيدي فأين وعد الله لكم فقالﷺ قول الله عز و جل ﴿وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ (٧) الآية.

وروي أنه تلى بحضرته ﷺ ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا﴾ (٨) الآية فهملتا عيناهﷺ وقال نـحن واللــه

٦٦-نهج: [تهج البلاغة] قال أمير المؤمنين الله لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها و تلا عقيب ذلك ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٩٠.

**بيان:** عطفت عليه أي شفقت و شمس الفرس شماسا أي منع ظهره و رجل شموس صعب الخلق و ناقة ضروس سيئة الخلق يعض حالبها ليبقى لبنها لولدها.

<sup>(</sup>١) الكافي ج١ ص٤٣١ باب «تتف ونكت من التنزيل» حديث ٩٠. والعبارة «قلت: «من كان يريد حرث الآخر» حتى «مع القائم نـصيب»

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، آية: ١٧. وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على خط الجباعي هذا.

<sup>(</sup>٨) سورة القصص، آية: ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ص٥٠٦ كلمة ٢٠٩، والآية من سورة القصص: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، آية: ٢٢.

## باب ۱

ما ورد من إخبار الله و إخبار النبي (ص) بالقائم الممن طرق الخاصة و العامة

١-ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن إبراهيم الحلواني عن أحمد بن منصور زاج(١١) عن هدبة بن عبد الوهاب عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الله بن زياد اليماني عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ نحن بنو عبّد المطلب سادة أهل الجنة رسول الله و حمزة سيد الشهداء و جعفر ذو الجناحين و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و المهدي<sup>(٢)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن على عن عثمان بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي عن الحسن بن الفضل البوصرائي عن سعد بن عبد الحميد مثله <sup>(٣)</sup>.

٢-ن: [عيون أخبار الرضا بها] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ها قال قال رسول الله الما الته التقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق<sup>(٤)</sup> منا و ذلك حين يأذن الله عز و جل له و من تبعه نجا و من تخلف عنه هلك الله الله عباد الله فأتوه و لو على الثلج فإنه خليفة الله عز و جل و خليفتى<sup>(٥)</sup>.

٣ لى: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن على بن سالم عن أبيه عـن الثمالي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لما عرج بي إلى السماء السابعة و منها إلى سدرة المنتهي و من السدرة إلى حجب النور ناداني ربي جل جلاله يا محمد أنت عبدي و أنا ربك فلي فاخضع و إياى فاعبد و على فتوكل و بي فثق فإني قد رضيت بك عبدا و حبيبا و رسولا و نبيا و بأخيك على خليفة و بابا فهو حجتى على عبادي و إمام لخلقى به يعرف أوليائى من أعدائى و به يميز حزب الشيطان من حزبي و به يقام ديني و تحفظ حدودي و تنفذ أحكامي و بك و به بالأثمة من ولدك<sup>(١)</sup> ارحم عبادي و إمائى و بالقائم منكم أعمر أرضى بتسبيحي و تقديسي و تهليلي و تكبيري و تمجيدي و به أطهر الأرض من أعدائي و أورثها أوليائي و به أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلي و كلمتي العليا به أحيى بلادي و عبادي بعلمي و له أظهر الكنوز و الذخائر بمشيتي و إياه

(٦) في المصدر: «من ولده» بدل «من ولدك».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بزرج» بدل «زاج».

<sup>(</sup>٢) أمالى الصدوق ص٥٦٣ مجلس ٧٢ حديث ٧٥٧، علماً بأنّه جاء في المطبوعة «ني» بدل «لي» ولم نعثر عليه في الغيبة للنعماني. (٤) في المصدر: «قائم للحقّ بدل «القائم الحقّ».

<sup>(</sup>٣) الغيبةُ للطوسي ص١٨٣ رقم ١٤٢. (٥) عيون الأخبار ج ٢ ص٥٩.

أظهر على الأسرار و الضمائر بإرادتي و أمده بملائكتي لتؤيده على إنفاذ أمري و إعلان ديني ذلك وليي حـقا و ﴿ لَكُمّ مهدي عبادي صدقا<sup>(۱)</sup>.

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب النصوص على الاثني عشر و بعضها في باب علل أسمائه ﴿

٤-ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] عبد الله بن محمد الصائغ عن محمد بن سعيد عن الحسين (٢) بن على عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن عمرو البكائي عن كعب الأحبار قال في الخلفاء هم اثني عشر فإذا كان عند انقضائهم و أتى طبقة صالحة مد اللِه لهم في العمر كذلكِ وعد الله هذه الأمة ثم قرأ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾(٣) قال وكذلك فعل الله عز و جل ببني إسرائيل و ليس بعزيز أن يجمع هذه الأمة يوما أو نصف يوم ﴿وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالَّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ ۖ \$

٥-ن: [عيون أخبار الرضا على إبإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عن على على الله قال النبي المنظر لا تذهب الدنيا حتى يقوم بأمر أمتى<sup>(0)</sup> رجل من ولد الحسين يملأها عدلاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(١٦)</sup>.

٦-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن إسماعيل بن يحيى العبسي عن محمد بن جرير الطبري عن محمد بن إسماعيل الصواري عن أبي الصلتُ الهروي عن الحسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله ﷺ لفاطمة في مرضه و الذي نفسي بيده لا بد لهذه الأمة من مهدي و هو و الله من ولدك<sup>(٧)</sup>.

اقول: قد مضى بتمامه في فضائل أصحاب الكساء على.

٧-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحفار عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم<sup>(٨)</sup> عن إسماعيل بن أبان عن أبي مريم عن ثوير بن أبي فاختة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال قال أبي دفع النبي ﷺ الراية يوم خيبر إلى على بن أبي طالبﷺ ففتح الله عليه ثم ذكر نصبهﷺ يوم الغدير و بعض ما ذكر فيه من فضائله ﷺ إلى أن قال ثم بكي النبيﷺ فقيل مم بكاؤك يا رسول اللهﷺ قال أخبرني جبرئيلﷺ أنهم يظلمونه و يمنعونه حقه و يقاتلونه و يقتلون ولده و يظلمونهم بعده و أخبرني جبرئيلﷺ عن ربه عز و جل أن ذلك يزول إذا قام قائمهم و علت كلمتهم و أجمعت الأمة على محبتهم وكان الشانئ لهم قليلا و الكاره لهم ذليلا وكثر المادح لهم و ذلك حين تغير البلاد و تضعف العباد و الإياس من الفرج و عند ذلك يظهر القائم فيهم (٩).

قال النبيﷺ اسمه كاسمى و اسم أبيه كاسم ابنى و هو من ولد ابنتى يظهر الله الحق بهم و يـحمد البــاطل بأسيافهم و يتبعهم الناس بين راغب إليهم و خائف لهم(١٠) قال و سكن البكاء عن رسول اللهﷺ فقال مـعاشر المؤمنين أبشروا بالفرج فإن وعد الله لا يخلف و قضاؤه لا يرد وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فإن فتح الله قريب اللهم إنهم أهلي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا اللهم اكلأهم و احفظهم و ارعهم وكن لهم و انصرهم و أعنهم و أعزهم و لا تذلهم و اخلفني فيهم إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١).

٨-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عبيد عن على بن أسباط عن سيف بن عميرة عن محمد بن حمران قال قال أبو عبد اللهﷺ لماكان من أمر الحسين بن علىﷺ ماكان ضجت الملائكة إلى الله تعالى و قالت يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك و ابن نبيك قال فأقام الله لهم ظل القائم 🍣 و قال بهذا أنتقم له من ظالميه(١٢).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص٧٣١ مجلس ٩٢ حديث ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين». (٣) سورة النور، آية: ٥٥. (٤) عيُّون الأخبار ج١ ص١٥، والآية من سورة الحج: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) عِبارة: «يأمر أمّتي» ليست في المصدر. (٦) عيون الأخبار ج٢ ص٦٦. (٧) أمالي الطوسى ص١٥٤ مجلس ٦. ذيل حديث ٢٥٦، وفيه «محمّد بن إسماعيل الضرآري».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «عن محمّد بن عمر الجعابي، عن علي بن موسى الخزّار، عن الحسن بن علي الهاشمي» بدل «عن عثمان بن أحمد، عن أبي

قلابة، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم». (٩) في المصدر إضافة: «فقيل له: ما اسمه»؟. (١٠) في المصدر: «متهم» بدل «لهم». (١١) أمالي الطوسي ص٣٥١، مجلس ١٢ حديث ٧٢٦.

<sup>(</sup>١٢) أمَّالي الطوسي ص١٨٥، مجلس ١٤ حديث ٩٤١.

79

٩-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن محمد بن بشار عن مجاهد بن موسى عن عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن جبير بن نوف أبي الوداك قال قلت لأبي سعيد الخدري و الله ما يأتي علينا عام إلا و هو شر ممن كان قبله فقال أبو سعيد سمعته من رسول الله يقول ما تقول و لكن سمعت رسول الله يقول لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة و الجور من لا يعرف غيرها حتى تملأ الأرض جورا فلا يقدل ألله ثم يبعث الله عز و جل رجلا مني و من عترتي فيملأ الأرض عدلا كما ملأها من كان قبله جورا و يخرج له الأرض أفلاذ كبدها و يحثو المال حثوا و لا يعده عدا و ذلك حتى يضرب الإسلام بجرانه (١).

إيضاح: قال الفيروز آبادي الجران باطن العنق و منه حتى ضرب الحق بــجرانــه أي قــر قــراره و استقام كما أن البعير إذا برك و استراح مد عنقه على الأرض (٢٠).

٠٠ـك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن الهروي عن الرضا عن آبائه ﷺ قال قال النبي ﷺ و الذي بعنني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة و يشك آخرون في ولادته فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه و لا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه فيزيله عن ملتي و يخرجه من ديني فقد أُخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَثَّةِ من قبل و إن الله عز و جل جعل الصَّيَاطِينَ أَرْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ (٣).

ثم أوحى الله عز و جل يا محمد إني قد أقسمت على نفسي قسما حقا لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك و لأهل بيتك و ذريتك الطيبين  $^{(Y)}$  حقا حقا أقول يا محمد لأدخلن الجنة جميع أمتك إلا من أبى  $^{(h)}$  فقلت إلهي  $^{(P)}$  و أحد يأبى دخول الجنة فأوحى الله عز و جل بلى فقلت فكيف يأبى فأوحى الله عز و جل إلي يا محمد اخترتك من خلقي و اخترت لك وصيا من بعدك و جعلته منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدك و ألقيت محبة  $^{(V)}$  في قلبك و جعلته أبا ولدك  $^{(V)}$  فتقد بعدك على أمتك كحقك عليهم في حياتك فمن جحد حقه جحد  $^{(V)}$  حقك و من أبى أن يواليك و من أبى أن يواليك فقد أبى أن يدخل الجنة فخررت لله ساجدا شكرا لما أنعم إلى  $^{(W)}$ .

فإذا مناد ينادي ارفع يا محمد رأسك و سلني أعطك فقلت يا إلهي اجمع أمتي من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب ليردوا علي جميعا حوضي يوم القيامة فأوحى الله عز و جل إلي يا محمد إني قد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم و قضاي ماض فيهم لأهلك به من أشاء و أهدي به من أشاء و قد آتيته علمك من بعدك و جعلته وزيرك

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ص۱۲، ه، مجلس ۱۸ حديث ۱۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) لم نعَّر عليه في القاموس المحيط، وعثرنا عليه في النهاية ج١ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج أص ١٥ مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «ابن أياس» و ما اثبتناه من المصدر و هو «آمم بن أبي الياس» كمال في ج ٥٢ ص ٢٧٦ من المطبوعة، علماً بأنّ = حجر قد ترجم لآدم هذا و أزخ وفاته عام ٢٧٠ هر راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٧٠. و قال السمعاني: أبوالحسن آدم بن أبي أياس ـ و اسمه: ناهية ـ و يقال: آدم بن عبد محمد العسقلاني، مولى بني تميم، اصله من خراسان، رحل الى العراقين و الحجاز و السنام، سكن عقلان. الأنساب ج ٤ ص (١٩) في المصدر إضافة: «إلى».

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «من خلقي».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «محبته».

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر: «فقد جحد».

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «الطاهرين».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «هل» بين معقوفتين.(١١) في المصدر: «وجعلته أباً لولدك».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «علي» بدل «إلي».

وخليفتك من بعدك على أهلك و أمتك عزيمة مني و لا يدخل<sup>(١)</sup> الجنة من عاداه و أبغضه و أنكر ولايته بعدك فمن﴿ أبغضه أبغضك و من أبغضك فقد أبغضني و من عاداه فقد عاداك و من عاداك فقد عاداني و من أحبه فقد أحبك و من أحبك فقد أحبني و قد جعلت له هذه الفضيلة و أعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهديا كلهم من ذريتك من البكر البتول و آخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى ابن.

مريم يملأ الأرض عدلاكما ملئت ظلما و جورا أنجى به من الهلكة و أهدي به من الضلالة و أبرئ به الأعمى<sup>(١)</sup> و أشفى به العريض.

فقلت إلهي و سيدي متى يكون ذلك فأوحى الله عز و جل يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر الجهل و كثر القراء و قل العمل و كثر التقاء و قل العمل و كثر التقاء و اتخذ أمتك قبورهم مساجد و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و كثر الجور و الفساد و ظهر المنكر و أمر أمتك به و نهى (٣) عن المعروف و اكتنى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و صار الأمراء كفرة و أولياؤهم فجرة و أعوانهم ظلمة و ذوو الرأي منهم فسقة و عند ذلك ثلاثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و خراب البصرة على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنوج و خروج رجل من ولد الحسين بن علي و ظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان و ظهور السفياني فقلت إلهي ما يكون بعدي من الفتن فأوحى الله إلي و أخبرتي ببلاء بني أمية لعنهم الله و من فتنة ولد عمي (٤) و ما هو كائن إلى يوم القيامة فأوصيت بذلك ابن عمي حين هبطت إلى الأرض و أديت الرسالة و لله الحمد على ذلك كما حمده النبيون و كما حمده كل شيء قبلي و ما هو خالقه إلى يوم القيامة (٥).

بيان: قوله تعالى فيما اختصم المالا الأعلى إشارة إلى قوله تعالى ﴿ مَا كُانَ لِي مِنْ عِلْم بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١) و المشهور بين المفسرين أنه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ إِنِّي جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (١٧) و سؤال الملائكة في ذلك فلعله تعالى سأله أو لا عن ذلك ثم أخبره به وبين أن الأرض لا تخلو من حجة و خليفة ثم سأله عن خليفته و عين له الخلفاء بعده و لا يبعد أن يكون الملائكة سألوا في ذلك الوقت عن خليفة الرسول ﷺ فأخبره الله بذلك و قد مضى في باب المعراج بعض القول في ذلك.

قوله تعالى و خراب البصرة إشارة إلى قصة صاحب الزنج الذي خرج في البصرة سنة ست أو خمس و خمسين و مائتين و وعد كل من أتى إليه من السودان أن يعتقهم و يكرمهم فاجتمع إليه منهم خلق كثير و بذلك علا أمره و لذا لقب صاحب الزنج و كان يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ﷺ.

و قال ابن أبي الحديد و أكثر الناس يقدحون في نسبه و خصوصا الطالبيون و جمهور النسابين (<sup>(A)</sup> على أنه من عبد القيس و أنه علي بن محمد بن عبد الرحيم و أمه أسدية من أسد بن خزيمة جدها محمد بن حكيم الأسدي من أهل الكوفة <sup>(P)</sup> و نحو ذلك قال ابن الأثير في الكامل <sup>(۱۰)</sup> و المسعودي في مروج الذهب (۱۱۱) و يظهر من الخبر أن نسبه كان صحيحا.

ثم اعلم أن هذه العلامات لا يلزم كونها مقارنة لظهوره ﷺ إذ الغرض بيان أن قيل ظهوره ﷺ يكون هذه الحوادث كما أن كثيرا من أشراط الساعة التي روتها العامة والخاصة ظهرت قبل ذلك بدهور وأعوام وقصة صاحب الزنج كانت مقارنة لولادته ﷺ ومن هـذا الوقت ابـتدأت عــلاماته إلى أن يظهر ﷺ.

على أنه يحتمل أن يكون الغرض علامات ولادته ﷺ لكنه بعيد.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عزيمة منّى [لأدخل الجنة من أحبّه و] لا أُدخل».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «من العمي» بدل «الأعمى». (٣) في المصدر: «نهوا».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «وما يكون».

<sup>(</sup>٥)كمّال الدين ج ١ ص ٢٥٠ باب «نص الله تعالى على القائم عجل الله فرجه الشريف» حديث ١. (٦) سورة ص، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٨) في المصدر أضافة: «اتفقوا». (١٠) الكامل في التاريخ ج٧ ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٩) شرح النهج لاين أبي الحديد ج ۸ ص١٢٦ ـ ١٢٧. (١١) مروج الذهب ج ٤ ص١٠٨.

١٧\_ك: [إكمال الدين] ابن مسرور عن ابن عامر عن المعلى عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الحكم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ إن خلفائي و أوصيائي و حجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر أولهم أخى و آخرهم ولدي و قيل يا رسول اللهﷺ و من أخوك قال علي بن أبي طالب قيل فمن ولدك قال المهدي يملأها قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما و الذي بعثنى بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى ابن مريمﷺ فيصلي خـلفه و تشــرق الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا(١) و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب(٢).

١٣ـك: [إكمال الدين] ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن أبي عمير عن أبي جميلة عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري قال قال رسول اللهﷺ المهدي من ولدي اسمه اسمى و كنيته كنيتى أشبه الناس بى خلقا و خلقا تكون له غيبة و حيرة تضل فيه الأمم ثم يقبل كالشهاب الثاقب و يملأها عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(٣)</sup>.

١٤\_ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن محمد بن جمهور عن فيضالة عمن معاوية بن وهب عن أبي حمزة عن أبي جعفرﷺ قال قال رسول اللهﷺ طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتى و هو يأتم به فى غيبته قبل قيامه و يتولى أولياءه و يعادي أعداءه ذاك من رفقائي و ذوي مودتي و أكرم أمتى على يوم القيامة<sup>(٤)</sup>.

 ١٥ ك: [إكمال الدين] عبد الواحد بن محمد عن أبي عمرو البلخي عن محمد بن مسعود عن خلف بن حامد (٥) عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم الجبلي عن الخطاب بن مصعب عن سدير عن أبي عـبد اللهﷺ قال قال رسول الله ﷺ طوبي لمن أدرك قائم أهل بيتي و هو مقتد به قبل قيامه يأتم به و بأئمة الهدى من قبله و يبرأ إلى الله من عدوهم أولئك رفقائي و أكرم أمتى على (٦).

١٦ـك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد و ابن المتوكل جميعا عن سعد و الحميري و محمد العطار جميعا عن ابن عيسى و ابن هاشم و البرقى و ابن أبي الخطاب جميعا عن ابن محبوب عن داود بن الحصين عن أبي بصير عــن الصادق عن آبائه ﷺ قال قال رسول اللمﷺ المهدي من ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا و خلقا تكون له غيبة و حيرة حتى يضل الخلق عن أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(۷)</sup>.

١٧\_ك: [إكمال الدين] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين قال قال رسول اللهﷺ المهدي من ولدي تكون له غيبة و حيرة تضل فيها الأمم يأتى بذخيرة الأنبياء فيملؤها عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما<sup>(٨)</sup>.

١٨\_ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الأسدى عن البرمكي عن على بن عثمان عن محمد بن الفرات عن ثابت بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ على بن أبي طالب؛ إمام أمتي و خليفتي عليهم بعدي و من ولده القائم المنتظر الذي يملأ الله عز و جل به الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما و الذي بعثني بالحق بشيرا إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحِمر فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال يا رسول الله و للقائم من ولدك غيبة فقال إي و ربي ﴿وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ يا جابر إن هذا لأمر من أمر الله و سر من سر الله مطوي عن عباده فإياك و الشك في أمر الله فهو كفر<sup>(٩)</sup>.

1٩ـك: [إكمال الدين] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان(١٠٠) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، الله قال قال رسول الله ﷺ القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي و شمائله شمائلي و سنته سنتي يقيم الناس على ملتي و شريعتي و يدعوهم إلى كتاب الله عز و جل من

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «ربه» بدل «ربها».

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٠ باب «نص النبي على القائم» حديث ٢٧. (٤) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٦ باب «ما أخبر به النبي» حديث ٢.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٦ باب «ما أخبر به النبيّ عديث ٣.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٧ باب «ما أخبر به النبي» حديث ٥.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «عن أحمد بن عبدالله بنّ جعفر الهمداني».

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٦ باب «ما أخبر به النبي» حديث ١. (٥) في المصدر: «حمّاد».

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج ١ ص ٢٨٧ باب «ما أخبر به النبي» حديث ٤. (٩) كمال الدين ج ١ ص ٢٨ باب «ما أخبر به النبي " حديث ٧.

أطاعه أطاعني و من عصاه عصاني و من أنكره في غيبته فقد أنكرني و من كذبه فقد كذبني و من صـدقه فـقد صِدقني إلى الِّله أشكو المكذبين ليّ في أمره و الجاّحدين لقولي في شَأنه و المضلين لأمتي عن طريقته ﴿وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ﴾ [1].

٢٠\_ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني(٢)

٧٦\_ك: [إكمال الدين] الوراق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن غيات بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه ﷺ قال قال رسول اللهﷺ من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية<sup>(٣)</sup>.

٢٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على عن ابن أبي دارم عن على بن العباس عن محمد بن هاشم القيسي عن سهل بن تمام البصري عن عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ المهدي يخرج في آخر الزمان (٤٠).

٢٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن إسحاق عن على بن العباس عن بكار بن أحمد عن الحسن بن الحسين عن معلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللـــه ﷺ أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس و زلزال يملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الأرض (٥) تمام الخبر.

٢٤\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن الحسن بن الحسين عن تليد عن أبى الحجاف(٦) [عن خالد بن عبدالملك، عن مطرالوراق، عن الناجي يعني أباالصديق، عن أبي سعيد<sub>ا</sub>(<sup>(٧)</sup> قال قال رسول اللهﷺ أبشروا بالمهدي قالها ثلاثا يخرج على حين اختلاف من الناس و زلزال شديد يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا يملأ قلوب عباده عبادة و يسعهم عدله(A).

٢٥ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن الحسن بن الحسين عن سفيان الجريري عن عبد المؤمن عن الحارث بن حصيرة عن عمارة بن جوين العبدي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر إن المهدي من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان تنزل له السماء قطرها و تخرج له الأرض بذرها فيملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملأها القوم ظلما و جورا(٩).

٢٦-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن إسحاق عن على بن العباس عن بكار عن مصبح عن قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبى هريرة قال قال رسول اللهﷺ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(١٠)</sup>.

٢٧ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن بكار عن على بن قادم عن فطر عن عاصم عن زر بن حبيش مني يواطئ اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلاكما ملئت ظلما(١١١).

٢٨ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن إسحاق عن عبد الله بن العباس عن جعفر بن محمد الزهري عن إسحاق بن منصور عن قيس بن الربيع و غيره عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ربيح لا يذهب الدنيا حتى يلى أمتى رجل من أهل بيتى يقال له المهدى(١٢).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ٢ ص ٤١٢ باب «في من أنكر القائم» حديث ٥.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ٢ ص ٤١٢ باب «في من أنكر القائم» حديث ١٢. (٤) الغيبة للطوسي ص١٧٨ رقم ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الجحاف» بدل «الحجاف».

<sup>(</sup>٨) الغّيبة للطوسي ص١٧٩ رقم ١٣٧. (١٠) الغيبة للطوسّى ص١٨٠ رقم ١٣٩.

<sup>(</sup>١٢) الغيبة للطوسيّ ص١٨٢ رقم ١٤١.

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٤١١ باب «في من أنكر القائم» حديث ٦. والآية من سورة الشعراء: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) الغيبة للطوسى ص١٧٨ رقم ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) الزيادة نثلاً عن هامش المصدر عن دلائل الامامة.

<sup>(</sup>٩) الغيبة للطوسي ص١٨٠ رقم ١٣٨.

<sup>(</sup>١١) الغيبة للطوسّى ص١٨٠ رقم ١٤٠.

٣٩\_غط: الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن نصر بن مزاحم عن أبي لهيعة (١) عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ في حديث طويل فعند ذلك خروج المهدي و هو رجل من ولد هذا و أشار بيده إلى علي بن أبي طالبﷺ به يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكلب به يخرج ذل الرق من أعناقكم ثم قال أنا أول هذه الأمة و المهدي أوسطها و عيسى آخرها و بين ذلك تيح أعوج (٢).

بيان: قال الجزري كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم و اشتد<sup>(٣)</sup> و قال الفيروز آبادي تماح له الشيء يتوح تهيأ كتاح يتيح و أتاحه الله فأتيح و المتيح كمنبر من يعرض فيما لا يعنيه أو يقع في البلايا و فرس يعترض في مشيته نشاطا و المتياح الكثير الحركة العريض <sup>(1)</sup>انتهى و فيه تكلف و الأظهر أنه تصحيف ما مر في أخبار اللوح و غير ذلك نتج الهرج أي نتائج الفساد و الجور.

٣٠ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن علي (٥) عن عثمان بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي عـن إبراهيم بن هين عن تعيم بن حماد (٢) عن عقبة (٧) بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن (٨) الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن زياد بن بنان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة (٩).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي عن محمد بن علي عن عثمان بن أحمد عن إبراهيم بن علاء عن أبي المليح مثله (١٠).

٣١ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن مصبح عن أبي عبد الرحمن عمن اسمع وهب بن منبه يقول عن ابن عباس في حديث طويل أنه قال يا وهب ثم يخرج المهدي قلت من ولدك قال لا و الله ما هو من ولدي و لكن من ولد علي ﷺ فطوبي لمن أدرك زمانه و به يفرج الله عن الأمة حتى يملأها قسطا و عدلا إلى آخر الخبر(١١١).

٣٦ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن عيسى عن الأهوازي عن الحسين بن علوان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري في حديث له طويل اختصرناه قال قال رسول الله و في المنافئة الله المنافئة المنافئة الله المنافئة الله المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة و هو أبوك و وصينا خير الأوصياء و هو بعلك و شهيدنا خير الشهداء و هو عم أبيك حمزة و منا من له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة و هو ابن عمك جعفر و منا سبطا هذه الأمة و هما ابناك الحسن و الحسين و منا و الله الذي لا إله إلا هو مهدي هذه الأمة الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم ثم ضرب بيده على منكب الحسين المنافئة المن هذا ثلاثا (١٢٧)

٣٣ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن علي البنديجي عن عبد الله بن موسى العباسي عن موسى بن سلام عمن البزنطي عن عبد الرحمن بن (١٣) الخشاب عن أبي عبد الله عن آبائه الله الله الله الله الله الله المسلم الله المسلم مثل أهل بيتي مثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا نجم منها طلع فرمقوه (١٤) بالأعين و أشرتم إليه بالأصابع أتاه ملك

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ابن لهيعة» بدل «أبي لهيعة». (٢) الغيبة للطوسي ص١٨٥ رقم ١٤٤، وفيه: «شيخ أعوج».

<sup>(</sup>٣) النّهاية ج ٤ ص ١٩٥٠. (٥) سيأتي إسناد الطوسي إلى محمّد بن على هذا بعد هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) هر تيم بن حتاد آلوروزى ابو عبدالله النتوفئ ٢٧٩ ه. له كتاب الفتن يروى فيه عن بقية بن الوليد المتوفّئ ١٩٧ ه. و بقية روى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم: «المهدى من ولد فاطمة». كتاب الفتن ص ٢٣١ باب نسبة المهدى.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة «عقبة» وما أثبتناه من المصدر، وقد ذكرناه في التعليقة السابقة. (٨) هكذا في المطبوعة و المصدر و الظاهر «عن» تصحيف «و» لأن الفضل بن يعقوب هذا هو الرخامي»كما في المصدر، و قد توفّي عام ٢٥٨

ه كما في تهذّيب التهذيب ج ٤ ص ٤٩٠. (١) الغيبة للطوسي ص ١٨٥ رقم ١٤٥. (١٠) الغيبة للطوسي ص ١٨٧ رقم ١٤٨. (١١) الغيبة للطوسي ص ١٨٧ رقم ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۲) الفيبة للطوسي ص ١٩١ رقم ١٩٤. (١٣) في المصدر: «عن» بدل «بن» بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «فرمقتموه».



الموت فذهبت(١) به ثم لبثتم في ذلك سبتا من دهركم و استوت بنو عبد المطلب و لم يدر أي من أي فعند ذلك﴿ ﴿ يبدو نجمكم فاحمدوا الله و اقبلوه (٢).

٣٤\_ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله؛ بيننا رسول اللهﷺ ذات يوم بالبقيع فأتاه (٣) علي (٤) فسلم عليه فقال له رسول اللهﷺ اجلس فأجلسه عن يمينه ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول اللهﷺ فقيل هو بالبقيع فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره ثم جاء العباس فسأل عنه فقيل هو بالبقيع فأتاه فسلم عليه و أجلسه أمامه.

ثم التفت رسول اللهﷺ إلى علىﷺ فقال ألا أبشرك ألا أخبرك يا على قال بلي يا رسول الله فقال كان جبرئيل عندي آنفا و خبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاكما ملئت ظلما و جورا من ذريتك من ولد الحسينﷺ فقال علي ﷺ يا رسول الله ما أصابنا خير قط من الله إلا على يديك.

ثم التفت رسول اللهﷺ فقال يا جعفر ألا أبشرك قال بلي يا رسول الله فقال كان جبرئيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من ذريتك أتدرى من هو قال لا قال ذاك الذي وجهه كالدينار و أسنانه كالمنشار و سيفه كحريق النار يدخل الجبل<sup>(0)</sup> ذليلا و يخرج منه عزيزا يكتنفه جبرئيل و ميكائيل.

ثم التفت إلى العباس فقال يا عم النبي ألا أخبرك بما أخبرني جبرئيل فقال بلي يا رسول الله قال قال لي ويل لذريتك من ولد العباس فقال يا رسول الله أفلا أجتنب النساء قال له قد فرغ الله مما هو كائن<sup>(٦)</sup>.

٣٥ ني: [الفيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسين عن محمد بن على عن ابن بزيع عن عمرو(٧) بن يونس عن حمزة بن حمران عن سالم الأشل قال سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقرﷺ يقول نظر موسى بن عمرانﷺ في السفر الأول بما يعطى (<sup>(A)</sup> قائم آل محمد قال <sup>(٦)</sup> موسى رب اجعلنى قائم آل محمد فقيل له إن ذاك من ذرية أحمد ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك فقال مثله فقيل له مثل ذلك(١٠٠ ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال

٣٦-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن سليمان عن هيثم(١٣٠) بن أشيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله؛ قال خرج النبيﷺ ذات يوم و هو مستبشر يضحك سرورا فقال له الناس أضحك الله سنك يا رسول الله و زادك سرورا فقال رسول اللهﷺ إنه ليس من يوم و لا ليلة إلا و لى فيهما تحفة من الله ألا و إن ربى أتحفنى في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضي إن جبرئيل؛ أتاني فأقرأني من ربى السلام و قال يا محمد إن الله جل و عز اختار من بني هاشم سبعة لم يخلق مثلهم فيمن مضى و لا يخلق مثلهم فيمن بقي أنت يا رسول الله سيد النبيين و على بن أبي طالب وصيك سيد الوصيين و الحسن و الحسين سبطاك سيدا الأسباط و حمزة عمك سيد الشهداء و جعفر ابن عمك الطيار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء و منكم القائم يصلى عيسى ابن مريم خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض من ذرية علي و فاطمة و من ولد الحسين ﷺ (١٤٠).

٣٧\_كشف: (كشف الغمة) وقع لي أربعون حديثا جمعها الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله رحمه الله في أمر المهديﷺ أوردتها سرداكما أوردها و اقتصرت على ذكر الراوي عن النبيﷺ.

الأول عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال يكون من أمتي المهدي إن قصر عمره فسبع سنين و إلا

(٢) الغيبة للنعماني ص١٥٥.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فذهب» بدل «فذهبت».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «حتى أقبل» بدل «فأتاه».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «فسأل عن رسول اللَّه مَا السَّحَاقَةُ فقيل: إنَّه بالبقيع فأتاه على اللَّهُ ». (٦) الغيبةُ للنعماني ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الجند» بدل «الجبل».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «إلى ما يعطى». (٧) في المصدر: «منصور» بدل «عمرو». (١٠) من المصدر. (٩) في المصدر: «من التمكين والفضل فقال» بدل «قال».

<sup>(</sup>١١) مَن المصدر. (۱۳) في المصدر: «عيثم» بدل «هيثم».

<sup>(</sup>۱۲) الغيبة للنعماني ص ۲٤٠. (۱٤) روضة الكافيّ ص٤٩ حديث ١٠.

فثمان و إلا فتسع يتنعم أمتى في زمانه نعيما لم يتنعموا مثله قط البر و الفاجر يرسل<sup>(١)</sup> السماء عليهم مدرارا و لا تدخر الأرض شيئا من نباتها.

الثاني في ذكر المهدي؛ و أنه من عترة النبي عليه و عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه أنه قال تملأ الأرض ظلما و جورا فيقوم رجل من عترتي فيملؤها قسطا و عدلا يملك سبعا أو تسعا.

الثالث و عنه قال قال النبي ﷺ لا تنقضي الساعة حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاكما ملئت<sup>(۲)</sup> جورا يملك سبع سنين.

الرابع في قوله لفاطمة على المهدي من ولدك عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه على أن رسول الله عليه ال لفاطمة المهدى من ولدك.

الخامس قوله الشائلة إن منهما مهدي هذه الأمة يعنى الحسن و الحسين الله عن على بن هلال عن أبيه قال دخلت على رسول اللهﷺ و هو في الحالة التي قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسه فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله ﷺ إليها رأسه فقال حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك فقالت أخشى الضيعة من بعدك فقال يا حبيبتي أما علمت أن الله عز و جل اطلع على الأرضّ<sup>(٣)</sup> اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك و أوحى إلى أن أنكحك إياه يا فاطمة و نحن أهل بيت قد أعطانا الله عز و جل سبع خصال لم يعط أحدا قبلنا و لا يعطى أحدا بعدنا أنا خاتم النبيين و أكرم النبيين على الله عز و جل و أحب المخلوقين إلى الله عز و جل و أنا أبوك و وصيي خير الأوصياء و أحبهم إلى الله عز و جل و هو بعلك و شهيدنا خير الشهداء و أحبهم إلى الله عز و جل و هو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك و عم بعلك و منا من له جناحان يطير في الجنة مع الملائكة حيث يشاء و هو ابن عم أبيك و أخو بعلك و منا سبطا هذه الأمة و هما ابناك الحسن و الحسين و هما سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما و الذي بعثني بالحق خير منهما.

يا فاطمة و الذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و انقطعت السبل و أغار بعضهم على بعض فلاكبير يرحم صغيرا و لا صغير يوقركبيرا فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة و قلوبا غلفا يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في آخر الزمان و يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا.

يا فاطمة لا تحزني و لا تبكي فإن الله عز و جل أرحم بك و أرأف عليك مني و ذلك لمكانك مني و موقعك من قلبى قد زوجك الله زوجك و هو أعظمهم حسبا و أكرمهم منصبا و أرحمهم بالرعية و أعدلهم بالسوية و أبصرهم بالقضية و قد سألت ربى عز و جل أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي قال علي ﷺ لم تبق فاطمة بعده إلا خمسة و سبعين يوما حتى ألحقها الله به ﷺ.

السادس في أن المهدي هو الحسيني و بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله ﷺ فذكرنا ما هو كائن ثم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز و جل ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمى فقام سلمان ره فقال يا رسول الله من أي ولدك هو قال من ولدي هذا و ضرب بيده على الحسينﷺ.

السابع في القرية التي يخرج منها المهدي و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال النبي المُشِيُّةُ يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة.

الثامن في صفة وجه المهدي بإسناده عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ المسهدي رجل مسن ولدي وجسهه كالكوكب الدرى.

التاسع في صفة لونه و جسمه بإسناده عن حذيفة قال قال رسول الله المنافظة المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي و جسمه جسم إسرائيلي على خده الأيمن خال كأنه كوكب دري يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا يرضى في خلافته أهل الأرض و أهل السماء و الطير في الجو.

(٢) في المصدر إضافة: «قبله».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «اللّه». (٣) في المصدر: «على أهل الأرض».

العاشر في صفة جبينه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ المهدي منا أجلى الجبين أقنى الأنف. ﴿ الحادي عشر في صفة أنفه بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال المهدي منا أهل البيت رجل من أمتى أشم الأنف يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

الثاني عشر في خاله على خده الأيمن و بإسناده عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول اللهﷺ بينكم و بين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يد رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل من عبد القيس يقال له المستورد بن غيلان يا رسول الله من إمام الناس يومئذ قال المهديﷺ من ولدي ابن أربعين سنة كان وجهه كوكب دري في خده الأيمن خال أسود عليه عباءتان قطريتان (۱)كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز و يفتح مدائن الشرك.

الرابع عشر في ذكر المهدي الله و إمام صالح بإسناده عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله و ذكر الدجال فقال فتنفي المدينة و ذكر الدجال فقال فتنفي المدينة و المدينة و يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك فأين العرب يومئذ يا رسول الله قال هم قليل يومئذ و جلهم ببيت المقدس إمامهم المهدي رجل صالح.

السادس عشر في قوله ﷺ على رأسه غمامة و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ يخرج المهدي و على رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه.

السابع عشر في قوله على رأسه ملك و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله الله الله المستخرج المهدى و على رأسه ملك ينادى هذا المهدى فاتبعوه.

الثامن عشر في بشارة النبي ﷺ أمته بالمهدي بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس و زلازل فيملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الأرض يقسم المال صحاحا فقال له رجل و ما صحاحا قال السوية بين الناس

التاسع عشر في اسم المهدي ﴿ و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا يقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا.

الحادي والعشرون في ذكر اسمه (٤) و بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله المالي الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي يملؤها قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما.

الثاني و العشرون في ذكر عدلم؛ و بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللمﷺ لتملأن الأرض ظلما و عدوانا ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطا و عدلاكما ملئت جورا عدوانا<sup>(0)</sup> و ظلما.

الثالث و العشرون في خلقه و بإسناده عن زر عن<sup>(١)</sup> عبد الله قال قال رسول اللهﷺ يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمي و خلقه خلقي يملؤها قسطا و عدلا.

الرابع و العشرون في عطائه السناد، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله المنظيني يكون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل يقال له المهدى يكون عطاؤ، هنيئا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «قطوانيتان».

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: «تنعم».

<sup>(</sup>٥) منّ المصدر، وعبارُة «وظلماً» ليست فيه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «غياثاً».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «اسم أبيه».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بن» بدل «عن».

الخامس و العشرون في ذكر المهدي ﷺ و علمه بسنة النبي ﷺ بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللهﷺ يخرج رجل من أهل بيتي و يعمل بسنتي و ينزل الله له البركة من السماء و تخرج الأرض بركتها و تملأ به الأرض عدلاكما ملئت ظلما و جورا و يعمل على هذه الأمة سبع سنين و ينزل بيت المقدس.

السادس و العشرون في مجيئه و راياته و بإسناده عن ثوبان أنه قال قال رسول الله عليه الله المالية إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها و لو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي.

السابع و العشرون في مجيئه من قبل المشرق و بإسناده عن عبد الله(١١) قال بينا نحن عند رسول اللم عليه اذ أتبلت فتية من بنى هاشم فلما رآهم النبيﷺ اغرورقت عيناه و تغير لونه فقالوا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا و إن أهل بيتى سيلقون بعدي بلاء و تشريدا وّ تطريدا حتى يأتى قوم من قبل المشرق و معهم رايات سود فيسألون الحق فلا يعطونه فيقاتلون و ينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاكما ملئوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم و لو حبوا على الثلج.

الثامن و العشرون في مجيئه الله و عود الإسلام به عزيزا و بإسناده عن حذيفة قال سمعت رسول الله عليه على يقول ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة كيف يقتلون و يخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه و يفر منهم بقلبه فإذا أراد الله عز و جل أن يعيد الإسلام عزيزا فصم كل جبار عنيد و هو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها فقالﷺ يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه و يظهر الإسلام لا يخلف وعده وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

التاسع و العشرون في تنعم الأمة في زمن المهدي الله و بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي المُنافِظُ قال يتنعم أمتى في زمن المهدي الله نعمة لم يتنعموا قبلها(٢) قط يرسل السماء عليهم مدرارا و لا تدع الأرض شيئا من

الثلاثون في ذكر المهدي و هو سيد من سادات الجنة و بإسناده عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول اللم عليه نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة أنا و أخي علي و عمي حمزة و جعفر و الحسن و الحسين و المهدي.

الحادي و الثلاثون في ملكه و بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله الشَّحْقُ لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي.

الثاني و الثلاثون في خلافته و بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تجيء الرايات السود فيقتلونهم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي.

الثالث والثلاثون في قوله ﷺ إذا سمعتم بالمهدي فأتوه فبايعوه و بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله ﴿ اللَّهُ اللّ تجيء الرايات السود من قبل المشرق كأن قلوبهم زبر الحديد فمن سمع بهم فليأتهم فبايعهم و لو حبوا على الثلج.

الوابع و الثلاثون في ذكر المهدى و به يؤلف الله بين قلوب العباد و بإسناده عن على بن أبي طالب على قال قلت يا رسول الله ﷺ أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا فقال رسول اللهﷺ لا بل منا يختم الله به الدين كما فتح بنا و بنا ينقذون من الفتن كما أنقذوا من الشرك و بنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخوانا كما آلف بينهم بعد عداوة الشرك (٣) إخوانا في دينهم.

الخامس والثلاثون في قوله الله لا خير في العيش بعد المهدي الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول اللهﷺ لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى و اسم أبيه اسم أبي يملؤها قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا و يقسم المال بالسوية و يجعل الله الغني في قلوب هذه الأمة فيملك سبعا أو تسعا لا خير في العيش<sup>(1)</sup> بعد المهدى.

<sup>...</sup> عى مسسدر: «عبدالله بن عمر». (٣) في المصدر إضافة: «وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة، إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك». (٤) في المصدر: «عيش الحياة» بعد «العيش».



السادس و الثلاثون في ذكر المهدي و بيده تفتح القسطنطينية و بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا﴿ تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينية و جبل الديلم و لو لم يبق إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يفتحها.

السابع و الثلاثون في ذكر المهدي و هو يجيء بعد ملوك جبابرة و بإسناده عن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن رسول الله رسي الله الله الله الله عنه الخلفاء أمراء و من بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

الثامن و الثلاثون في قوله هي منا الذي يصلي عيسى ابن مريم ، خلفه و بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللم الله عنه الذي يصلي عيسى ابن مريم الله خلفه.

التاسع والثلاثون و هو يكلم عيسى ابن مريم إلى و بإسناده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله بالله الله ينزل عيسى ابن مريم الله عن و عيسى ابن مريم الله عن و عيسى ابن مريم الله عن و جل لهذه الأمة.

الأربعون في قوله و المهدي و بإسناده يرفعه إلى محمد بن إبراهيم الإمام حدثه أن أبا جعفر المنصور حدثه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله و الله الله أنه أنا في أولها و عبسى ابن مريم في آخرها و المهدي في وسطها (١٠).

بيان: جسمه جسم إسرائيلي أي مثل بني إسرائيل في طول القامة و عظم الجثة و قال الجزري في صفة المهدي الله أنه أجلى الجبهة الأجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين و الذي النحسر الشعر عن جبهته (۲۲) و قال الشمم ارتفاع قصبة الأنف و استواء أعلاها و إشراف الأرنبة قليلا (۳۳) و قال فيه أنه الله كان متوشحا بثوب قطري هو ضرب من البرود فيه حمرة و لها أعلام فيها بعض الخشونة و قيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين (٤٤).

٣٨-كشف: إكشف الغمة] ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الشافعي في كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب و قال في أوله<sup>(٥)</sup> إني جمعت هذا الكتاب و عريته من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به آكد فقال في المهدي ﷺ.

الباب الأول في ذكر خروجه في آخر الزمان بإسناده عن زرعن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ لا تذهب الدنيا حتى تملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي<sup>(١)</sup> أخرجه أبو داود في سننه.

و عن علي عن النبيﷺ لو لم يبق من الدنيا<sup>(٧)</sup> إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاكما ملئت جورا هكذا أخرجه أبو داود في سننه.

وأخبرنا الحافظ إبراهيم بن محمد الأزهر الصريفيني بدمشق و الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي بجامع جبل قاسبون (٨) قالا أنبأنا أبو الفتح نصر بن عبد الجامع بن عبد الرحمن الفامي بهرات أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمود الطائي أنبأنا عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي (٩) أنبأنا أبو الحسن علي بن بشرى السجزي أنبأنا الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري في كتاب مناقب الشافعي ذكر هذا الحديث و قال فيه و زاد زائدة في روايته لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى و اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا.

...

<sup>(</sup>١) كشف الغمة ج٢ ص٤٦٧ \_ ٤٧٥ فصل «في أمر المهدي عج».

 <sup>(</sup>٥) جاءت هذه العبارة في أول كتاب «البيان في أخبار صاحب الزمان» الملحق بدكفاية الطالب»، راجع كفاية الطالب ص٤٧٦.

<sup>(</sup>٦) في العصدر إضافة: "دو في رواية قال: يليّ رجل من أهل بيتيّ يواطئ، أسمه اسمي، رواه الترمذي فيّ جامعه وقالٌ لا تذهب الدنيا حتى تملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئء اسمه أسمي».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «قاسيون» بدُّل «قاسبون». (١) في المصدر: «السنجري» بدل «السجزي»، وكذا في ما بعد.

قال الكنجى و قد ذكر الترمذي الحديث في جامعه و لم يذكر و اسم أبيه اسم أبى و ذكر، أبو داود و في معظم روايات الحفاظُ و الثقات من نقلة الأخبار اسمه اسمي فقط و الذي روي و اسم أبيه اسم أبى فهو زائدة و هو يزيد في الحديث و إن صح فمعناه و اسم أبيه اسم أبي أي الحسين و كنيته أبو عبد الله فجعل الكنيَّة اسماكناية عن<sup>(١)</sup> أنه من ولدالحسين دون الحسن و يحتمل أن يكون الراوي توهم قوله ابني فصحفه فقال أبي فوجب حمله على هذا جمعا بين الروايات.

قال على بن عيسى عفا الله عنه أما أصحابنا الشيعة فلا يصححون هذا الحديث لما ثبت عندهم من اسمه و اسم أبيهﷺ و أمَّا الجمهور فقد نقلوا أن زائدة كان يزيد في الأحاديث فوجب المصير إلى أنه من زيادته ليكون جمعا بين الأقوال و الروايات.

الباب الثاني في قوله المهدي من عترتي من ولد فاطمة عن سعيد بن المسيب قال كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي فقالت سمعت رسول اللهﷺ يقول المهدي من عترتي<sup>(٢)</sup> من ولد فاطمة أخرجه ابن ماجة فــي سننه و عنه عنها رضي الله عنهما قال سمعت رسول اللهﷺ يقول المهدي من عترتى من ولد فاطمة ﷺ أخرجهً الحافظ أبو داود في سننه. و عن علي ﷺ قال قال رسول اللهﷺ المهدي منا أهل البيتﷺ يصلحه الله في ليلة.

الباب الثالث في أن المهدي من سادات أهل الجنة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول نحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجنة أنا و حمزة و علي و جعفر و الحسن و الحسين و المهدي أخرجه ابن ماجة فى صحيحه.

كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئًا لا أحفظه قال رسول اللهﷺ فإذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي أخرجه الحافظ ابن ماجة.

الباب الخامس في ذكر نصرة أهل المشرق للمهدي ﷺ عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول الله ﷺ يخرج أناس(٣) من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الأثبات أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني في سننه.

و عن علقمة بن عبد الله قال بينما نحن عند رسول اللهﷺ إذ أقبل فتية من بنى هاشم فلما رآهم النبي ﷺ اغرورقت عيناه و تغير لونه قال فقلنا ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه قال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا و إن أهل بيتى سيلقون بعدي بلاء و تشريدا و تطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق و معهم رايات سود فيسألون الخير و لا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا و لا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا و عدلاكما ملئوها جورا فمن أدرك ذلكم<sup>(٤)</sup> منكم فليأتهم و لو حبوا على الثلج.

و روى ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح عن أمير المؤمنين؛؛ أنه قال ويحا للطالقان فإن لله عز و جل بهاكنوزا ليست من ذهب و لا فضة و لكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته و هم أيضا أنصار المهدي في آخر الزمان. الباب السادس في مقدار ملكه بعد ظهوره ﷺ عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حــدث فسألنا نبى الله ﷺ فقال إن في أمتى المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك(٥).

قال قلنا و ما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطنى قال فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال الحافظ الترمذي حديث حسّن و قد روى من غير وجه أبي سعيد عن النبي الشِّيَّةُ و عن أبي سعيد أن النبيﷺ قال يكون في أمتى المهدى إن قصر فسبع و إلا فتسع يتنعم<sup>(٦)</sup> فيه أمتى نعمة لم يتنعموا<sup>(٧)</sup> مثلها قط تؤتي الأرض أكلها و لا تدخر منهم شيئا و المال يومئذ كدوس يقوم الرجل فيقول يًا مهدي أعطني فيقول خذ.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «منه» بدل «عن».

<sup>(</sup>٢) عبارة: «من عترتي» ليست في المصدر. (٤) في المصدر: «ذلك» بدل «ذلكَّم». (٣) في المصدر «ناس».

<sup>(</sup>٥) جأء في البيان في أخبار صاحب الزمان «زيد العتي» من رواة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تنعم» بدل «يتنعم». (٧) في المصدر: «ينعموه».

و عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قال(١١) يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه و هو كاره فيبايعونه بين الركن و المقام و يبعث إليه بعث الشام فتنخسف بهم البيداء بين مكة و المدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام و عصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أحواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم و ذلك بعث كلب و الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال و يعمل في الناس بسنة رسول اللهﷺ و يلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى و يصلي عليه المسلمون.

قال أبو داود قال بعضهم عن هشام تسع سنين (٢) قال أبو داود قال غير معاذ عن هشام تسع سنين قال هذا سياق الحفاظ كالترمذي و ابن ماجة القزويني و أبي داود.

الباب السابع في بيان أنه يصلى بعيسى ابن مريم على أبو هريرة قال قال رسول الله على كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم قال هذا حديث حسن صحيح متفق على صحته من حديث محمد بن شهاب الزهري رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما.

و عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق طاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريمﷺ فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة<sup>(١٣)</sup>

قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه فإن كان الحديث المتقدم قد أول فهذا لا يمكن تأويله لأنه صريح فإن عيسىﷺ يقدم أمير المسلمين و هو يومئذ المهديﷺ فعلى هذا بطل تأويل من قال معنى قوله و إمامكم منكم أي يؤمكم بكتابكم.

قال فإن سأل سائل و قال مع صحة هذه الأخبار و هي أن عيسى يصلي خلف المهدي؛ و يجاهد بين يديه و أنه يقتل الدجال بين يدي المهديﷺ و رتبة التقدم<sup>(٤)</sup> في الصلاة معروفة وكذلك رتبة التقدم في الجهاد و هذه الأخبار مما يثبت طرقها و صحتها عند السنة وكذلك ترويها الشيعة على السواء و هذا هو الإجماع من كافة أهل الإسلام إذ من عدا الشيعة و السنة من الفرق فقوله ساقط مردود و حشو مطرح فثبت أن هذا إجماع كافة أهل الإسلام و مع ثبوت الإجماع على ذلك و صحته فأيما أفضل الإمام أو المأموم في الصلاة و الجهاد معا.

الجواب عن ذلك أن نقول هما قدوتان نبي و إمام و إن كان أحدهما قدوة لصاحبه في حال اجتماعهما و هو الإمام يكون قدوة للنبي في تلك الحال و ليس فيهما من يأخذه في الله لومة لائم و هما أيضا معصومان من ارتكاب القبائح كافة و المداهنة و الرياء و النفاق و لا يدعو الداعي لأحدهما إلى فعل ما يكون خارجا عن حكم الشريعة و لا مخالفا

وإذا كان الأمر كذلك فالإمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحمدية بذلك بدليل. قول النبي المُثَلَّة يوم بالقوم أقرؤهم فإن استووا فأعلمهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأصبحهم وجها. فلو علم الإمام أن عيسى أفضل منه لما جاز له أن يتقدم عليه لإحكامه علم الشريعة و لموضع تنزيه الله تعالى له عن ارتكاب كل مكروه و كذلك لو علم عيسي أنه أفضل منه لما جاز له أن يقتدي به لموضع تنزيه الله له من الرياء و النفاق و المحاباة بل لما تحقق الإمام أنه أعلم منه جاز له أن يتقدم عليه و كذلك قد تحقق عيسى أن الإمام أعلم منه فلذلك قدمه و صلى خلفه و لو لا ذلك لم يسعه الاقتداء بالإمام فهذه درجة الفضل في الصلاة.

ثم الجهاد هو بذل النفس بين يدي من يرغب إلى الله تعالى بذلك و لو لا ذلك لم يصح لأحد جهاد بين يدي رسول اللهِ ﷺ و لا بين يدي غيره و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه و تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَسَهُمْ وَأَمْوْالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيل

<sup>(</sup>١) في المصدر: «قالت» بدل «قال».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «وقال بعضهم سبع سنين، وعن قتادة بهذا الحديث وقال: تسع سنين». (٣) في المصدر إضافة: «من».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «المتقدّم»، وكذا في ما بعد.

وَ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(١) و لأن الإمام نائب الرسول في أمته و لا يسوغ لعيسي ﷺ أن يتقدم على الرسول فكذلك على نائبه.

و مما يُؤيد هذا القول. ما رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في حديث طويل في نزول عيسىﷺ فمن ذلك قالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ فقال هم يومئذ قليل و جلهم ببيت المقدس و إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذا نزل بهم عيسى ابن مريم الله فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى الله يصلي بالناس فيضع عيسى الله يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم.

قال هذا حديث صحيح ثابت ذكره ابن ماجة في كتابه عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول|اللهﷺ وهذا مختصره. الباب الثامن في تحلية النبي المنظيمة المهدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله و المهدي منى أجلى الجبهة أقنى الأنف يَملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما يملك سبع سنين قال هذا حديث(٢) حسسن صحيح أخرجه الحافظ أبو داود السجستاني في صحيحه و رواه غيره من الحفاظ كالطبراني و غيره. و ذكــر ابــن شيرويُّه الديلمي في كتاب الفردوس في باب الألف و اللام بإسناده عن ابن عباس قال قال رَّسول الله ﷺ المهدي طاوس أهل الجنة.

وبإسناده أيضًا عن حذيفة بن اليمان عن النبيﷺ أنه قال العهدي من ولدي وجهه كالقمر الدري اللون لون عربى و الجسم جسم إسرائيلى يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا يرضى بخلافته أهل السماوات و أهل الأرض و الطير في الجو يملك عشرين سنة.

الباب التاسع في تصريح النبي ﷺ بأن المهدي من ولد الحسين؛ عن أبي هارون العبدي قال أتيت أبا سعيد الخدرى فقلت له هلُّ شهدت بدراً قال نعم فقلت ألا تحدثني بشيء مما سمعته من رسول الله ﷺ في علي و فضله فقال بلى أخبرك أن رسول الله ﷺ مرض مرضة نقه منها فدخلت عليه فاطمة تـعوده و أنــا جــالس عــن يـمين النبي ﷺ فلما رأت ما برسول اللهﷺ من الضعف خنقتها العبرة حتى بدت دموعها على خدها فقال لها رسول الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه نبيا ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى إلي فأنكحته و اتخذته وصيا أما علمت أنك بكرامة الله إياك زوجك أغزرهم علما و أكثرهم حلما و أقدمهم سلما فاستبشرت فأراد رسول الله عجيجة أن يزيدها مزيد الخير كله الذي قسمه الله لمحمد و آل محمد فقال لها يا فاطمة و لعلي ﷺ ثمانية أضراس يعني مناقب إيمان بالله و رسوله و حكمته و زوجته و سبطاه الحسن و الحسين و أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر يا فاطمة إنا أهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأولين و لا يدركها أحد من الآخرين غيرنا نبينا خير الأنبياء و هو أبوك و وصينا خير الأوصياء و هو بعلك و شهيدنا خير الشهداء و هو حمزة عم أبيك و منا سبطا هذه الأمة و هما ابناك و منا مهدي الأمة الذي يصلى عيسى خلفه ثم ضرب على منكب الحسين فقال من هذا مهدي الأمة قال هكذا أخرجه الدار قطني صاحب الجرح و التعديل.

الباب العاشر في ذكر كرم المهدي الله و بإسناده عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن لا يجبى (٣٠) إليهم قفيز و لا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار و لا مد قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنيهة<sup>(٤)</sup> ثم قال قال رسول الله َ الله الم يكون في آخر أمتي خليفة يحثى المال حثيا لا يعده عدا قال قلت لأبي نضرة و أبي العلاء الرياني<sup>(٥)</sup> إنه عمر بن عبد العزيز قال لا. قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه و بإسناده عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعدُّه عدا قال هذا حديث ثابتٌ صحيح أخرجه الحافظ مسلم فی صحیحه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية: ١١١.

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «ثابت». (٤) في المصدر: «هنيئة» بدل «هنيهة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «يجيء» بدل «يجبي» وكذا في ما بعد. (٥) في المصدر: «أتريان» بدل «الرياني».

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر إضافة: «وعن أبي سعيدٌ وجابر بن عبداللّه قالا: قال رسول اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله علم الله الله الله اللّه الللّه اللّه اللّ



و عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله الشائلة المسركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس و زلازل يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملتت جورا و ظلما يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الأرض يقسم المال صحاحا فقال رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس و يملأ الله قلوب أمة محمد الشائل غنى و يسعهم عدله حتى يأمر مناديا ينادي يقول من له في المال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول أنا فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احث حتى إذا جعله في حجره و أبرزه ندم فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا أعجز عما وسعهم فيرده و لا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون لذلك سبع سنين (1) أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده قال هذا حديث صحيح حسن ثابت أخرجه شيخ أهل الحديث في مسنده و في هذا الحديث دلالة على أن المجمل في صحيح مسلم هو هذا المبين في مسند أحمد بن حنبل وفقا بين الروايات.

و بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللهﷺ يكون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل يقال له المهدى يكون<sup>(۲)</sup> عطاؤ، هنيئا قال حديث حسن أخرجه أبو نعيم الحافظ.

و عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة (٣) الله تعالى هذه الأمة. قال هذا حديث صحيح حسن رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده و رواه الحافظ أبو نعيم في عواليه و في هذه النصوص دلالة على أن المهدي غير عيسى.

و مدار الحديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم علي بن محمد بن خالد الجندي مؤذن الجند قال الشافعي المطلبي كان فيه تساهل في الحديث قال قد تواترت الأخبار و استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى في في المهدي و أنه يملك سبع سنين و يملأ الأرض عدلا و أنه يخرج مع عيسى ابن مريم و يساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين و أنه يؤم هذه الأمة و عيسى يصلي خلفه في طول من قصته و أمره و قد ذكره الشافعي في كتاب الرسالة و لنا به أصل و نرويه و لكن يطول ذكر سنده قال و قد اتفقوا على أن الخبر لا يقبل إذاكان الراوي معروفا بالتساهل في رواته.

منها أنه قالﷺ لا خير في الحياة بعده. و في رواية لا خير في العيش بعده كما تقدم.

و منها أن المهديﷺ إذاكان إمام آخر الزمان و لا إمام بعده مذكور في رواية أحد من الأثمة و هذا غير ممكن أن الخلق يبقى بغير إمام.

فإن قيل إن عيسى يبقى بعده إمام الأمة قلت لا يجوز هذا القول و ذلك أنهﷺ صرح أنه لا خير بعده و إذاكان عيسى في قوم لا يجوز أن يقال لا خير فيهم و أيضا لا يجوز أن يقال أنه نائبه لأنه جل منصبه عن ذلك و لا يجوز أن

98

يقال أنه يستقل بالأمة لأن ذلك يوهم العوام انتقال الملة المحمدية إلى الملة العيسوية و هذا<sup>(١١)</sup>كفر فوجب حمله علمي الصواب و هو أنهﷺ أول داع إلى ملة الإسلام و المهدي أوسط داع و المسيح آخر داع فهذا معنى الخبر عندي و يحتمل أن يكون معناه المهدي أوسط هذه الأمة يعني خيرها إذ هو إمامها و بعده<sup>(٢)</sup> ينزل عيسى مصدقا للإمام و عونا له و مساعدا و مبينا للأمة صحة ما يدعيه الإمام فعلى هذا يكون المسيح آخر المصدقين على وفق النص.

قال الفقير إلى الله تعالى على بن عيسى أثابه الله بمنه وكرمه قوله المهدى أوسط الأمة يعني خيرها يوهم أن المهديﷺ خير من علىﷺ و هذا لا قائل به و الذي أراه أنهﷺ أول داع و المهديﷺ لماكان تابعا له و من أهل ملته جعل وسطا لقربه ممن هو تابعه و على شريعته و عيسى ﷺ لماكان صاحب ملة أخرى و دعا في آخر زمانه إلى شريعة غير شريعته حسن أن يكون آخرها و الله أعلم.

الباب الثالث عشر في ذكر كنيته و أنه يشبه النبي الله الله عن حليفة قال قال رسول الله الله الله الله الله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا اسمه اسمى و خلقه خلقى يكنى أبا عبد الله قال هذا حديث حسن رزقناه عاليا بحمد الله و معنى قوله ﷺ خلقهِ خلقي من أحسن الكنايات عن انتقام المهديﷺ من الكفار لدين الله تعالى كما كان النبي اللَّشِيُّةُ و قد قال تعالى ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ ٣٠).

قال الفقير إلى الله تعالى على بن عيسي عفا الله عنه العجب من قوله من أحسن الكنايات إلى آخر الكلام و من أين تحجر على الخلق فجعله مقصورا على الانتقام فقط و هو عام في جميع أخلاق النبيﷺ من كرمه و شرفه و علمه و حلمه و شجاعته و غير ذلك من أخلاقه التي عددتها صدر هذا الكتاب و أعجب من قوله ذكر الآية دليلا على

الباب الرابع عشر في ذكر اسم القرية التي يكون منها خروج المهدي ﷺ و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللهﷺ يخرج المهدي من قرية يقال لهاكرعة قال هذا حديث حسن رزقناه عـاليا أخـرجــه أبــو الشــيخ الأصفهاني في عواليه كما سقناه.

الباب الخامس عشر في ذكر الغمامة التي تظلل المهدي على عند خروجه و بإسناده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللهﷺ يخرج المهدي و على رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله قال هذا حديث حسن ما رويناه عاليا إلا من هذا الوجه.

الباب السادس عشر في ذكر الملك الذي يخرج مع المهدي؛ عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله ﷺ يخرج المهدي و على رأسه ملك ينادي أن هذا المهدي فاتبعوه قال هذا حديث حسن روته الحفاظ الأئمة من أهل الحديث كأبي نعيم و الطبراني و غيرهما.

الباب السابع عشر في ذكر صفة المهدى و لونه و جسمه و قد تقدم مرسلا و بإسناده عن حذيفة أنه قال قال رسول اللهﷺ المهدي رجل من ولدي لونه لون عربى و جسمه جسم إسرائيلى على خده الأيمن خال كأنه كوكب دري يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا يرضى بخلافته أهل الأرض و أهل السماء و الطير في الجو قال هذا حديث حسن رزقناه عاليا بحمد الله عن جم غفير أصحاب<sup>(٤)</sup> الثقفي و سنده معروف عندنا.

الباب الثامن عشر في ذكر خاله على خده الأيمن و ثيابه و فتحه مدائن الشرك و بإسناده عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول اللهﷺ بينكم و بين الروم أربع هدن في يوم الرابعة على يدي رجل من أهل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل من عبد القيس يقال له المستورد بن غيلان يا رسول الله من إمام الناس يومئذ قال المهدي من ولدي ابن أربعين سنة كان وجهه كوكب دري في خده الأيمن خال أسود عليه عباءتان قطوانيتان كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز و يفتح مدائن الشرك قال هذا سياق الطبراني في معجمه الأكبر.

الباب التاسع عشر في ذكر كيفية أسنان المهدى الله عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله الله المنظيمة البيعثن

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فهذا». (٣) سورة القلم، آية: ٤.



الله من عترتي رجلا أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملأ الأرض عدلا و يفيض المال فيضا قال هكذا أخرجه الحافظ أبو

الباب العشرون في ذكر فتح المهدي الله القسطنطينية (١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتيّ يفتح القسطنطينية و جبل الديلم و لو لم يبق إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يفتحها قال هذا سياق الحافظ أبي نعيم و قال هذا هو المهدي بلا شك وفقا بين الروايات.

الباب الحادي و العشرون في ذكر خروج المهدي الله بعد ملوك جبابرة (٢) و بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال سيكون بعدي خلفاء و من بعد الخلفاء أمراء و من بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج المهدي من أهل بيتى يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا قال هكذا رواه الحافظ أبو نعيم في فوائده و الطبراني في معجمه الأكبر. الباب الثاني و العشرون في قوله ﷺ المهدى إمام صالح و بإسناده عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله ﴿ وَ ا ذكر الدجال و قال فيه إن المدينة لتنفي<sup>(٣)</sup> خبثها كما ينفي<sup>(1)</sup> الكير خبث الحديّد و يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك فأين العرب يومئذ يا رسول الله قال هم يومئذ قليل و جلهم ببيت المقدس و إمامهم المهدي رجل صالح قال هذا حديث حسن هكذا رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني.

الباب الثالث والعشرون في ذكر تنعم الأمة زمن المهدي الله بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي الشيئة قال تتنعم أمتى في زمن المهدي الله نعمة لم يتنعموا مثلها قط يرسل السماء عليهم مدرارا و لا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته قال هذا حديث حسن المتن رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الأكبر.

الباب الرابع و العشرون في أخبار رسول الله عليه الله المهدي خليفة الله تعالى و بإسناده عن ثوبان قال قال رسول اللهﷺ يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير إلى واحد منهم ثم تجيء الرايات السود فيقتلونهم قتلا لم يقتله قوم ثم يجىء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي قال هذا حديث حسن المتن وقع إلينا عالياً من هذا الوجه بحمد الله و حسن توفيقه و فيه دليل على شرف المهدي بكونه خليفة الله فى الأرض على لسان أصدق ولد آدم و قد قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآية<sup>(٥)</sup>.

الباب الخامس و العشرون في الدلالة على كون المهدى حيا باقيا مذ غيبته إلى الآن و لا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى و الخضر و إلياس من أوَّلياء الله تعالى و بقاء الدجال و إبليس اللعين من أعداء الله تعالى و هوكاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب و السنة و قد اتفقوا ثم أنكروا جواز بقاء المهدي لأنهم<sup>(١)</sup> إنما أنكروا بقاءه من وجهين أحدهما طول الزمان و الثاني أنه في سرداب من غير أن يقوم أحد بطعامه و شرابه و هذا ممتنع عادة قال مؤلف الكتاب محمد بن يوسف بن محمد الكنجى بعون الله نبتدئ أما عيسى ﷺ فالدليل على بقائه قوله تعالى وَ ﴿إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَا لْيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾(٧) و لم يؤمن به منذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذا و لا بد أن يكون ذلك فى آخر الزمان و أما السنة فما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان في حديث طويل في قصة الدجال قال فينزل عيسي ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعاكفيه على أجنحة ملكين و أيضا ما تقدم من قوله كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم و أما الخضر و إلياس فقد قال ابن جرير الطبري الخضر و إلياس باقيان يسيران في الأرض.

وأيضا فما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول اللهﷺ حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتي و هو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اللمحديثه فيقول الدجال

(Y) في المصدر: «ملك الجيابرة». (٤) في المصدر: «ينقيٰ».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «وجبل الديلم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لتنقى» بدل «لتنفى».

<sup>(</sup>٥) سُورة المائدة، آية: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «وها أنا أبين بقاء كلُّ واحد منهم فلا يسمع بعد هذا الناتل إنكار جواز بقاء المهدي».

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية: ١٥٩.

أ رأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه و الله ماكنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.

قال أبو إسحاق إبراهيم بن سعد يقال إن هذا الرجل هو الخضر الله قال هذا لفظ مسلم في صحيحه كما سقناه سواء. و أما الدليل على بقاء الدجال فإنه أورد حديث تميم الداري و الجساسة و الدابة التي كلمتهم(١) و هو حديث صحيح ذكره مسلم في صحيحه و قال هذا صريح في بقاء الدجال.

قال و أما الدليل علي بقاء إبليس اللعين فأي الكتاب العزيز نحو قوله تعالى ﴿فَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلىٰ يَوْم يُبْعَنُونَ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ (٢).

و أما بقاء المهدىﷺ فقد جاء في الكتاب و السنة أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز و جل ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣) قال هو المهدي من عترة فاطمة وأما من قال إنه عيسىﷺ فلا تنافى بين القولين إذ هو مساعد للإمام على ما تقدم وقد قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين في تفسير قوله عزوجل ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ <sup>(٤)</sup> قال هو المهدي يكون في آخر الزمان و بعد خروجه يكون قيام الساعة و أماراتها<sup>(٥)</sup>.

وأما الجواب عن طول الزمان فمن حيث النص و المعنى أما النص فما تقدم من الأخبار على أنه لا بد من وجود الثلاثة في آخر الزمان و أنهم ليس فيهم متبوع غير المهدى بدليل أنه إمام الأمة في آخر الزمان و أن عيسيﷺ يصلى خلَّفه كما ورد في الصحاح و يصدقه في دعواه و الثالث هو الدجال اللعين و قد ثبت أنه حي موجود و أما المعنى في بقائهم فلا يخلو من أحد قسمين إما أن يكون بقاؤهم في مقدور الله تعالى أو لا يكون و مستحيل أن يخرج عن مقدور الله لأن من بدء الخلق من غير شيء و أفناه ثم يعيده بعد الفناء لا بد أن يكون البقاء في مقدوره تعالى فلا يخلو من قسمين إما أن يكون راجعا إلى اختيار الله تعالى أو إلى اختيار الأمة و لا يجوز أن يكون راجعا إلى اختيار الأمة لأنه لو صح ذلك منهم لجاز لأحدنا أن يختار البقاء لنفسه و لولده و ذلك غير حاصل لنا غير داخــل تــحت مقدورنا و لا بد أن يكون راجعا إلى اختيار الله سبحانه ثم لا يخلو بقاء هؤلاء الثلاثة من قسمين أيضا إما أن يكون لسبب أو لا يكون لسبب فإنكان لغير سببكان خارجا عن وجه الحكمة و ما يخرج عن وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله تعالى فلا بد من أن يكون لسبب يقتضيه حكمة الله تعالى قال و سنذكر سبب بقاء كل واحد منهم على حدته.

أما بقاء عيسىﷺ لسبب و هو قوله تعالى ﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِيهِ﴾<sup>(١)</sup> و لم يؤمن به منذ نزول هذه الآية إلى يومنا هذا أحد و لا بد من أن يكون هذاً في آخر الزمان.

و أما الدجال اللعين لم يحدث حدثا منذ عهد إلينا رسول اللهﷺ أنه خارج فيكم الأعور الدجال و أن معه جبالا من خبز تسير معه إلى غير ذلك من آياته فلا بد أن يكون ذلك في آخر الزمان لا محالة.

وأما الإمام المهدى على مذ غيبته عن الأبصار إلى يومنا هذا لم يملأ الأرض قسطا و عدلاكما تقدمت الأخبار في ذلك فلا بد أن يكون ذلك مشروطا بآخر الزمان فقد صارت هذه الأسباب لاستيفاء الأجل المعلوم فعلى هذا اتفقت أسباب بقاء الثلاثة و هم عيسي و المهدي و الدجال <sup>(V)</sup> لصحة أمر معلوم في وقت معلوم و هم صالحان نبي و إمام و طالح عدو الله و هو الدجال و قد تقدمت الأخبار من الصحاح بما ذكرناه في صحة بقاء الدجال مع صحة بـقاء عيسي ﷺ فما المانع من بقاء المهديمع كون بقائه باختيار الله و داخلا تحت مقدوره سبحانه و هو آية الرسول ﷺ.

فعلى هذا هو أولى بالبقاء من الاثنين الآخرين لأنه إذا بقى المهدى اللهائل إمام آخر الزمان يملأ الأرض قسطا و عدلاكما تقدمت الأخبار فيكون بقاؤه مصلحة للمكلفين و لطفا بهم في بقائه من عند رب العالمين و الدجال إذا بقي فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من ادعاء ربوبيته (<sup>٨)</sup> و فتكه بالأمة و لكن في بقائه ابتلاء من الله تعالى ليعلم المطيع منهم من العاصي و المحسن من المسيء و المصلح من المفسد و هذا هو الحكمة في بقاء الدجال.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تكلّمهم» بدل «كلمتهم».

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٣٦ ـ ٣٧. (٤) سورة الزخرف، آية: ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية: ١٥٩.

<sup>(</sup>A) فى المصدر: «الربوبية».

<sup>(</sup>٣) سوّرة التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>c) كشف الغمة ج ٢ ص ٤٧٥ ـ ٤٩٠. (Y) ما بين المعقو فتين ليس في المصدر.



و أما بقاء عيسى فهو سبب إيمان أهل الكتاب به للآية و التصديق بنبوة سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين و رسول< رب العالمين صلى الله عليه و آله الطاهرين و يكون تبيانا لدعوى الإمام عند أهل الإيمان و مصدقا لما دعا إليه عند أهل الطفيان بدليل صلاته خلفه و نصرته إياه و دعائه إلى الملة المحمدية التي هو إمام فيها فصار بقاء المهدي أصلا و بقاء الاثنين فرعا على بقائه فكيف يصح بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما و لو صح ذلك لصح وجود المسبب من دون وجود السبب و ذلك مستحيل في العقول.

وإنما قلنا إن بقاء المهدي الله أصل لبقاء الاتنين لأنه لا يصح وجود عيسى الله بانفراده غير ناصر لملة الإسلام وغير مصدق للإمام لأنه لو صح ذلك لكان منفردا بدولة و دعوة و ذلك يبطل دعوة الإسلام من حيث أراد أن يكون تبعا فصار متبوعا و أراد أن يكون فرعا فصار أصلا و النبي الله على لله الله على للساني إلى يوم القيامة و الحرام ما حرم الله على للساني إلى يوم القيامة فلا بد من أن يكون له عونا و ناصرا ومصدقا و إذا لم يجد من يكون له عونا و مصدقا لم يكن لوجوده تأثير فنبت أن وجود المهدي الله أصل لوجوده وكذلك الدجال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمان و لا يكون للأمة إمام يرجعون إليه و وزير يعولون عليه لأنه لوكان كذلك لم يزل الإسلام مقهورا و دعوته باطلة فصار وجود الإمام أصلا لوجوده على ما قلناه.

و أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه و شرابه ففيه جوابان:

أحدهما بقاء عيسى ﷺ في السماء من غير أحد يقوم بطعامه و شرابه و هو بشر مثل المهديﷺ فلما جاز بقاؤه في السرداب. السماء و الحالة هذه فكذلك المهدى في السرداب.

فإن قلت إن عيسى ﴿ يغذيه رب العالمين من خزانة غيبه فقلت لا تفنى خزائنه بانضمام المهدي ﴿ إليه في غذائه. فإن قلت إن عيسى خرج عن طبيعة البشرية قلت هذه دعوى باطلة لأنه قال تعالى لأشرف الأنبياء ﷺ ﴿ قُلُ إِنَّنا أَنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ (١) فإن قلت اكتسب ذلك من العالم العلوي قلت هذا يحتاج إلى توقيف و لا سبيل إليه.

و الثاني بقاء الدجال في الدير على ما تقدم بأشد الوثاق مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد و في رواية في بثر موثوق و إذا كان بقاء الدجال ممكنا على الوجه المذكور من غير أحد يقوم به فما المانع من بقاء المهدي الله مكرما من غير الوثاق إذ الكل في مقدور الله تعالى فثبت أنه غير ممتنع شرعا و لا عادة.

ثم ذكر بعد هذه الأبحاث خبر سطيح و أنّا أذكر منه موضع الحاجة إليه و مقتضاًه يذكر لذي جدن الملك وقائع وحوادث تجري و زلازل من فتن ثم إنه يذكر خروج المهدي إذ أنه يملأ الأرض عدلا و يطيب الدنيا و أهلها في أيام دولته إلى وروي عن الحافظ محمد بن النجار أنه قال هذا حديث من طوالات المشاهير كذا ذكره الحفاظ في كتبهم و لم يخرج في الصحيح (٢).

٣٩ كشف: [كشف الغمة] قال محمد بن طلحة و أما ما ورد عن النبي و المهدي من الأحاديث الصحيحة في المهدي من الأحاديث الصحيحة فمنها ما نقله الإمامان أبو داود و الترمذي رضي الله عنهما كل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله و الترمذي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما و يملك سبع سنين.

و منها ما أخرجه أبو داود بسنده في صحيحه يرفعه إلى علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاكما ملئت جورا. و منها ما رواه أيضا أبو داود في صحيحه يرفعه بسنده إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت سمعت رسول اللهﷺ يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة.

و منها ما رواه القاضي أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المسمى بشرح السنة و أخرجه الإمامان البخاري و مسلم رضي الله عنهماكل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم و إمامكم منكم.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية: ١١٠ وسورة فصلت، آية: ٦.

<sup>(</sup>٢) كشفُّ الغمة ج٢ ص ٤٩٠ ـ ٣٩٣ فصل «في الدلالة على كون المهدي حيًّا باقياً».

و منها ما أخرجه أبو داود و الترمذي رضي الله عنهما بسندهما في صحيحيهما يرفعه كل واحد منهما بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول اللهﷺ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا منيّ أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا.

و في رواية أخرى أن النبيﷺ قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي هذه الروايات عن أبي داود و الترمذي رضي الله عنهما.

ومنها ما نقله الإمام أبو إسحاق<sup>(١)</sup> أحمد<sup>(٢)</sup> بن محمد الثعلبي رضي الله عنه في تفسيره يرفعه بسنده إلى أنس بسن مالك قال قال رسول الله ﷺ نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة أنا وحمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين والمهدي ٣٠).

أُقول: روى السيد بن طاوس في كتاب الطرائف من مناقب ابن المغاز لي نحوا مما مر في الباب التاسع إلى قوله و منا و الذي نفسى بيده مهدي هذه الأمة<sup>(1)</sup> روى صاحب كشف الغمة عن محمد بن طلحة الحديث الذي أورده أولا في الباب الثامن عن أبي داود و الترمذي<sup>(٥)</sup> و الحديث الأول من الباب الثاني عن أبي داود في صحيحه و الحديث الأول من الباب السابع عن صحيحي البخاري و مسلم و شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي و الحديث الثاني من الباب الأول عن أبي داود في صحيحه و الحديث الثالث من الباب الأول عن أبي داود و الترمذي مع زيادة و اسم أبيه اسم أبي و بدونها و حديث الباب الثالث عن تفسير الثعلبي<sup>(١)</sup> ثم قال ابن طَلَحة فإن قيل بعض هَذه الصفات لا تنطبق على الخلف الصالح فإن اسم أبيه لا يوافق اسم والد النبي ﴿ ثُنُّ ثُم أَجَابُ بعد تمهيد مقدمتين.

الأول أنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظ الأب على الجد الأعلى كقوله تعالى ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾(٧) و قوله حكاية عن يوسفُ ﴿وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْرَاهِيمَ﴾ (<sup>(A)</sup> و في حديث الإسراء أن جبرئيل قال هذا أبوك إبراهيم.

و الثاني أن لفظة الاسم تطلق على الكنية و على الصفة كما روى البخاري و مسلم أن رسول الله ﷺ سمى عليا أبا تراب و لم يكن اسم أحب إليه منه فأطلق لفظ الاسم على الكنية و مثل ذلك قول المتنبى.

أجل قدرك أن تسمى مؤنبة (٩) ومن كناك فقد سماك للعرب

ثم قال و لماكان الحجة من ولد أبي عبد الله الحسين فأطلق النبي على الكنية لفظ الاسم إشارة إلى أنه من ولد الحسين الله بطريق جامع موجز (١٠) انتهى.

أقول: ذكر بعض المعاصرين<sup>(١١١)</sup> فيه وجها آخر و هو أن كنية الحسن العسكري أبو مـحمد و عـبد اللــه أبــو النبي ﷺ أبو محمد فتتوافق الكنيتان و الكنية داخلة تحت الاسم و الأظهر ما مر من كون أبي مصحف ابني.

أقول: ما رواه عن الصحيحين و فردوس الديلمي مطابق لما عندنا من نسخها و عندي من شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي نسخة قديمة أنقل عنه ما وجدته فيه من روايات المهدي؛ السناده قال أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أخبرنا<sup>(١٢)</sup> الحسين بشر بن محمد المزني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري التميمي الحافظ بالكوفة أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي حدثناً أبو نعيم الفضل بن دكين عن القاسم بن أبي بردة<sup>(١٣)</sup> عن أبي الطفيل عن علي عن النبيﷺ قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا کما ملئت جورا<sup>(۱٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبارة: «أبو إسحاق» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «بن إسحاق». (٤) الطّرائف ج ١ ص ١٣٤ رقم ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) كشف الغمة ج٢ ص٤٣٨. (٨) سورة يوسف، آية: ٣٨.

<sup>(</sup>١٠) كشف الغمة ج٢ ص٤٤٧ ملخصاً.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «أبو».

 <sup>(</sup>٣) كشف الغمة ج٢ ص٤٣٧ \_ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) كشف الغمة ج٢ ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، آية: ٧٨. (٩) في المصدر: «مؤننة» بدل «مؤنبة».

<sup>(</sup>۱۱) لم نتحقق اسمه.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «بزَّة».

<sup>(</sup>١٤) شرح السنة ج٨ ص٣٥٣، كتاب الفتن، باب المهدي حديث ٢٧٩.

سنين أو تسع سنين ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمر<sup>(٣)</sup>. وروي عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول اللهﷺ يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة ويروى و يعمل فى الناس بسنة نبيهم فيلبث سبع سنين ثم يتوفى و يصلي عليه المسلمون.

وروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللهﷺ في قصة المهدي قال فيجيء الرجل فيقول يا مهدى أعطني أعطني فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله(٣).

أُحِيرنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبرنا أبو معاذ<sup>(٤)</sup> عبد الرحمن المزني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري الآدمي ببغداد حدثنا محمد بن إسماعيل العسائي حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن داود<sup>(٥)</sup> انتهى.

أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول ناقلا عن عدة من صحاحهم عن أبي هريرة و جابر و ابن مسعود و علي هل و أم سلمة رضي الله عنها و أبي سعيد و أبي إسحاق عشر روايات في خروج المهدي هل و اسمه و وصفه و أن عيسى هلي يصلى خلفه (٢) تركناها مخافة الإطناب و فيما أوردناه كفاية لأولى الألباب.

٤٠ يَف: [الطرائف] ذكر الثعلبي في تفسير ﴿حم عسق﴾ (١٧) بإسناده قال السين سناء المهدي إلى و القاف قـوة عيسى الله عين النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله المعلى الله عن النبي الله عن الله عن الله عن و جل له ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة (١٠٠).

اكمت يف: (الطرائف) ابن شيرويه في الفردوس بإسناده إلى ابن عباس عن النبي النبي قال المهدي طاوس أهمل المينا (١١).

أقول: ثم روى السيد (۱۲) عن الجمع بين الصحاح الستة و كتاب الفردوس و المناقب لابن المغازلي و المصابيح لأبي محمد بن مسعود الفراء كثيرا مما مر من أخبار المهدي فلا ثم قال و كان بعض العلماء من الشيعة قد صنف كتابا وجدته و وقفت عليه و فه أحاديث أحسن مما أوردناه و قد سماه كتاب كشف المخفي في مناقب المهدي فلا و روي فيه مائة و عشرة أحاديث (۱۲) من طرق رجال الأربعة المذاهب فتركت نقلها بأسانيدها و الفاظها كراهية للتطويل (۱۵) و لئلا يمل ناظرها و لأن بعض ما أوردنا يغني عن زيادة التفصيل لأهل الإنصاف و العقل الجميل و سأذكر أسماء من روى المائة و عشرة الأحاديث التي في كتاب المخفي عن أخبار المهدي فلا لتعلم مواضعها على التحقيق و تزداد هداية أهل التوفيق.

فعنها من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث و منها من صحيح مسلم أحد عشر حديثا و منها من الجمع بين الصحيحين للحميدي حديثان و من الجمع بين الصحاح الستة لزيد بن معاوية العبدري أحد عشر حديثا و منها من كتاب فضائل الصحابة مما أخرجه الشيخ الحافظ عبد العزيز العكبري من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحاديث و منها من تفسير الثعلبي خمسة أحاديث و منها من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري ستة أحاديث و منها من كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي أربعة أحاديث و منها من كتاب مسند سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء على تأليف

(٢) في المصدر: «عمرو» بدل «عمر».

(٦) جامع الأصول ج ١١ ص ٤٧ ـ ٥٠ رقم ٧٨٠٨ ـ ٧٨١٥.

(٤) في المصدر إضافة: «الشاه بن».

(۸) طرائف ج۱ ص۱۷۷ رقم ۲۷۹.

(۱۰) الطرائف ج۱ ص۱۷٦ رقم ۲۷۷.

(١٤) في المصدر: «التطويلّ».

<sup>(</sup>١) اسمه «بكر بن عمرو» كما في النهاية الحديث هذا.

<sup>(</sup>۱) اسمه «بحر بن عمرو» كما في النهايه الحدي (٣) شرح السنة ج٨ ص٣٥٤، حديث ٤٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) شرح السنة ج٨ ص٣٥٥ حديث ٤٢٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، آية: ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «ورواه». (١١) الطرائف ج١ ص١٧٨ رقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>١١) الطرائف ج١ ص١٧٨ رقم ٢٨٢. (١٣) تجد هذه الأحاديث في فصل في ذكر ما جاء في المهديﷺ في العمدة لابن البطريق ص٤٢٣ ـ ٤٧٥.

الحافظ أبي الحسن على الدارقطني ستة أحاديث و منها من كتاب الحافظ أيضا من مسند أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ ثَلاثة أحاديثٌ و من كتاب المبتدإ للكسائي حديثان يشتملان أيضا على ذكر المهدىﷺ و ذكر خروجً السفياني و الدجال و منها من كتاب المصابيح لأبي الحسين بن مسعود الفراء خمسة أحاديث.

و منها من كتاب الملاحم لأبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المناري أربعة و ثلاثون حديثا و منها من كتاب الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بابن مطيق ثلاثة أحاديث و منها من كتاب الرعاية لآمل الرواية لأبى الفتح محمد بن إسماعيل بن بهراهيم الفرغانى ثلاثة أحاديث و منها خبر سطيح رواية الحميدى أيضا و منها من كتاب الاستيعاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر النميري<sup>(١)</sup> حديثان<sup>(٢)</sup>.

قال السيد و وقفت على الجزء الثاني من كتاب السنن رواية محمد بن يزيد ماجة قد كتب في زمان مؤلفه تاريخ كتابته و بعض الإجازات عليه ما هذا لفظها.

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد أجزت الأخبار<sup>(٣)</sup> لأبي عمرو و محمد بن سلمة و جعفر و الحسن ابني محمد بن سلمة حفظهم الله و هو سماعي من محمد بن يزيد ماجة نفعنا الله و إياكم به و كتب إبراهيم بن دينار بخطه و ذلك في شهر شعبان سنة ثلاثمائة و قد عارضت به و صلى على محمد و سلم كثيرا.

وقد تضمن هذا الجزء المذكور الموصوف كثيرا من الملاحم فمنها باب خروج المهدي و روي في هذا الباب من ذلك الكتاب(٤) من هذه النسخة سبعة أحاديث. بأسانيدها في خروج المهدى و أنه من ولد فاطمة ﴿ و أنه يـملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا و ذكر كشف الحالة و فضلها يرَّفعها إلى النبي ﷺ.

قال السيد و وقفت أيضا على كتاب المقتص على محدث الأعوام لبناء ملاحم غابر الأيام تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المناري قد كتب في زمان مؤلفه في آخر النسخة التى وقفت عليها ما هذا لفظه فكَّان الفراغ من تأليفه سنة ثلاثمائة و ثلاثين و على الكتاب إجازات و تجويزات تاريخ بعض إجازاته في ذي قعدة سنة ثمانين و أربعمائة من جملة هذا الكتاب ما هذا لفظه سيأتي بعض المأثور في المهديﷺ و سيرته ثم روى ثمانية عشر حديثا بأسانيدها إلى النبي ﷺ بتحقيق خروج المهدي ﷺ و ظهوره و أنه من ولد فاطمة ﷺ بنت رسول الله ﷺ و أنه يملأ الأرض عدلا و ذكّر كمال سيرته و جلالة ولايته (٥).

ثم أشار السيد إلى ما جمعه الحافظ أبو نعيم من أربعين حديثا في وصف المهدي؛ على ما نقله صاحب كشف الغمة ثم قال فجملة الأحاديث مائة حديث و ستة و خمسون حديثا و أما الذي ورد من طرق الشيعة فلا يسعه إلا مجلدات<sup>(۱)</sup> و نقل إلينا سلفنا نقلا متواترا أن المهدى المشار إليه ولد ولادة مستورة لأن حديث تملكه و دولته و ظهوره على كافة الممالك و العباد و البلاد كان قد ظهر للناس فخيف عليه كما جرت الحال في ولادة إبراهـيم و موسى ﷺ و غيرهما(٧) و عرفت الشيعة ذلك لاختصاصها بآبائه ﷺ (٨) فإن كل من يلزم(٩) بقوم كان أعرف بأحوالهم و أسرارهم من الأجانب كما أن أصحاب الشافعي أعرف بحاله من أصحاب غيره من روًساء الأربعة المذاهب.

و قدكانﷺ ظهر لجماعة كثيرة من أصحابٌ والده العسكري و نقلوا عنه أخبارا و أحكاما شرعية و أسبابا مرضية. وكان له وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسمائهم و أنسابهم و أوطانهم يخبرون عنه بالمعجزات و الكرامات وجواب المشكلات و بكثير مما ينقله عن آبائه عن رسول الله ﷺ من الغائبات منهم عثمان بن سعيد العـمري المدفون بقطقطان الجانب الغربى ببغداد و منهم<sup>(١٠</sup>) أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري و منهم أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي و منهم علي بن محمد السمري رضي الله عنهم و قد ذكر نصر بن علي الجهضمي(١١) برواية رجال الأربعة المذاهب حال هؤلاء الوكلاء و أسمائهم و أنّهم كانوا وكلاء المهدي الله (١٢).

(٩) في المصدر: «تلزم».

(١١) في المصدر إضافة: «في تاريخ أهل البيت».

<sup>(</sup>۲) الطرائف ج ۱ ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰. (١) في المصدر: «النمري».

<sup>(</sup>٣) في العصدر: «ما في هذا الكتاب من أوَّله إلى آخره وهو كتاب السنن» بدلُّ «الأخبار».

<sup>(</sup>٤) عبارة: «من ذلك الكتاب» ليست في المصدر. (٥) الطرائف ج ١ ص ١٨٠ ـ ١٨١. (٧) في المصدر إضافة: «ممّا اقتضت المصلحة ستر ولادته».

<sup>(</sup>٦) الطرائف ج١ ص١٨١ ـ ١٨٣ ملخصاً.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «ولده».

<sup>(</sup>A) في المصدّر إضافة: «و تلزمها بمحمّد نبيّهم وعترته».

<sup>(</sup>۱۲) الطّرائف ج ۱ ص۱۸۳ ـ ۱۸٤.



و لقد لقى المهدىﷺ بعد ذلك خلق كثير من الشيعة و غيرهم و ظهر لهم على يده من الدلائل ما ثبت عندهم'١ أنه هو ﷺ و إذاكان ﷺ الآن غير ظاهر لجميع شيعته فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم يلقونه و ينتفعون بمقاله و فعاله و يكتمونه كما جرى الأمر في جماعة من الأنبياء و الأوصياء<sup>(٢)</sup> و العلوك و الأولياء حيث غابوا عن كثير من الأمة لمصالح دينية<sup>(٣)</sup> أوجبت ذلك.

و أما استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشريف فما يمنع من ذلك إلا جاهل بالله و بقدرته و بأخبار نبينا و عترته كيف و قد تواتر كثير من الأخبار بطول عمر جماعة من الأنبياء و غيرهم من المعمرين و هذا الخضر باق على طول السنين و هو عبد صالح<sup>(١٤)</sup> ليس بنبي و لا حافظ شريعة و لا بلطف في بقاء التكليف فكيف يستبعد طول حياة المهدى؛ و هو حافظ شريعة جده ﷺ و لطف في بقاء التكليف و المنفعة ببقائه في حال ظهوره و خفائه أعظم من المنفعة بالخضر وكيف يستبعد ذلك من يصدق بقصة أصحاب الكهف لأنه مضى لهم فيما تضمنه القرآن ثُلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً و هم أحياء كالنيام بغير طعام و شراب و بقوا إلى زمن النبي ﷺ حيث بعث الصحابة ليسلموا عليهم كما رواه الثعلبي<sup>(٥)</sup>.

و رأيت تصنيفا لأبى حاتم سهل بن محمد السجستاني من أعيان الأربعة المذاهب سماه كتاب المعمرين<sup>(٦)</sup> إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الاحتجاج عليهم و تركناه لأنه خارج عن مقصود كتابنا.

٤٢\_نص: [كفاية الأثر] بالإسناد المتقدم في باب النصوص على الاثنى عشر عن محمد بن الحنفية عن أمـير المؤمنين ﷺ عن النبيﷺ أنه قال يا على أنت منى و أنا منك و أنت أخى و وزيري فإذا مت ظهرت لك ضغائن فى صدور قوم و ستكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيهاكل وليجة و بُطّانة و ذلك عند فقدان الشيعة الخامس من ولد السابع من ولدك تحزن لفقده أهل الأرض و السماء فكم مؤمن و مؤمنة متأسف متلهف حيران عند فقده ثم أطرق ملیا ثم رفع رأسه و قال بأبی و أمی سمیی و شبیهی و شبیه موسی بن عمران علیه جیوب<sup>(۷)</sup> النور أو قال جلابیب النور تتوقد من شعاع القدس كأنى بهم آيس ماكانوا نودوا بنداء<sup>(٨)</sup> يسمع من البعد كما يسمع من القرب يكـون رحمة على المؤمنين و عذابا على المنافقين قلت و ما ذلك النداء قال ثلاثة أصوات في رجب الأول ألَّا لَغَنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الثاني أَزِفَتِ الْآزِفَةُ الثالث يرون بدنا بارزا مع قرن الشمس ينادي ألا إن اللَّه قد بعث فلان بن فلان حتى ينسبه إلى علي ﷺ فيه هلاك الظالمين فعند ذلك يأتي الفرج و يشفى الله صدورهم وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ قلت يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأثمة قال بعد الحسين تسعة و التاسع قائمهم (٩).

· ان: من ولد السابه أي سابع الأئمة لا سابع الأولاد و قوله من ولدك حال أو صفة للخامس.

## ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في

١-ك: [إكمال الدين] الشيباني عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عن أمير المؤمنينﷺ قال للقائم منا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه ألا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة ثم قال 🎨 إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته و يغيب شخصه (١٠).

باب ۲

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «وعند من أخبروه». (٢) عبارة: «والأولياء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «أو دنيوية». (٤) في المصدر إضافة: «من بني آدم».

<sup>(</sup>٥) الطّرائف ج ١ ص ١٨٤ ــ ١٨٦، بتلخيص. (٦) الطّرانف ج ١ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «جبوب» بدل «جيوب». (A) في المصدر: «كأنّى بهم آيس من كانوا ثمّ نودي بنداء». (٩) كفآية الأثر ص١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج١ ص٣٠٣ باب «ما أخبر به على الله » حديث ١٤.

Y\_ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آباته عن أمير المؤمنين أنه قال للحسين الباسط للعدل قال عن أمير المؤمنين أنه قال للحسين الباسط للعدل قال الحسين في فقلت يا أمير المؤمنين و إن ذلك لكائن فقال إي و الذي بعث محمدا بالنبوة و اصطفاء على جميع البرية و لكن بعد غيبة و حيرة لا تثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتّبَ في قُلُوبِهمُ الْإيفانَ وَ أَيدَهُمْ بِرُوح مِنْهُ (١).

٣-ك: إكمال الدين] أبي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن سنان عن زياد المكفوف عن عبد الله بن أبي عفيف(٢) الشاعر قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الله عنها كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة(٣).

ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن عبد الله بن أبي عفيف مثله (<sup>12</sup>).

٤ـكتاب المقتضب: لابن العياش قال حدثني الشيخ الثقة أبو الحسين بن عبد الصمد بن علي في سنة خمس و شانين و مائتين عند عبيد بن كثير عن نوح بن دراج عن يحيى عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي جعيفة و الحارث بن عبد الله الهمداني و الحارث بن شرب كل حدثنا أنهم كانوا عند علي بن أبي طالب فكان إذا أقبل ابنه الحسين يقول مرحبا بابن رسول الله و إذا أقبل الحسين يقول بأبي أنت يا أبا ابن خيرة الإماء فقيل يا أمير المؤمنين ما بالك تقول هذا للحسن و هذا للحسين و من ابن خيرة الإماء فقال ذاك الفقيد الطريد الشريد محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن على رأس الحسين ﴿ (٥).

٥-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن الأصم عن ابن سيابة عن عمران بن ميثم عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى و لا علم يرى يبرأ بعضكم من بعض (٦).

(٦) الغيبة للطوسي ص٣٤١ رقم ٢٩١.(٨) في المصدر: «توبوا».

(١٠) فَى المصدر: «حرب».

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج١ ص٣٠٤ باب «ما أخبر به على الله » حديث ١٦.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «عقبة» بدل «عفيف» وكذا في ما بعد. (٤) كمال الدين ج ١ ص ٣٠٤ باب «ما أخبر به علي ﷺ » حديث ١٨.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج١ ص٣٠٤ باب «ما اخبر به علي ﷺ » حديث ٨ (٥) مقتضب الأثر ص٣١.

<sup>(</sup>٧) عبارة: «شمله» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «من» بدل «عن».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «الوعيد». (١٣) في المصدر: «فتداويتم».

<sup>(</sup>۱۲) في العصدر: «استتم». (۱٤) الأرشاد للمفيد ج ١ ص ٢٩٠، والآية من سورة الشعراء: ٢٢٧.

بيان: الشيب بالكسر و بضمتين جمع الأشيب و هو من أبيض شعره و استدارة الفلك كناية عــ طول مرور الأزمان أو تغير أحوال الزمان و سيأتي خبر في باب أشراط الساعة يؤيد الثاني قوله هذا فصل بين الكلامين أي خذوا هذا و النهل محرّكة أول الشرب و العلل محركة الشربة الثانية و الشرب بعد الشرب تباعا قوله كمل، شهره أي كما يملأ في شهره في الليلة الرابع عشر فيكون ما بعده تأكيدا أو كما إذا فرض أنه يكون ناميا متزايدا إلى آخر آلشهر و سيَّأتي تفسير بعض الفقرات في شرح الخطبة المنقولة من الكافي و هي كالشرح لهذه و يظهر منها ما وقع في هذا الموضع من التحريفات و الاختصارات المخلّة بالمعنى.

٧ ني: (الغيبة للنعماني) ابن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن إسحاق بن سنان عن عبيد بن خارجة عن على بن عثمان عن حراب(١) بن أحنف عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائهﷺ قال زاد الفرات عــلي عــهد أمــير المؤمنينﷺ فركب هو و ابناه الحسن و الحسينﷺ فمر بثقيف فقالوا قد جاء على يرد الماء فقال علىﷺ أما و الله لأقتلن أنا و ابناى هذان و ليبعثن الله رجلا من ولدى في آخر الزمان يطالب بدمائنا و ليغيبن عنهم تمييزا لأهــل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد من حاجة (٢).

٨ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن بعض رّجاله عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهﷺ خبر تدريه خبر من عشرة ترويه إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا ثم قال أنا و الله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحق له فيعرف اللحن إن أمير المؤمنين؛ إلى قال على منبر الكوفة و إن من ورائكم فتنا مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة قيل يا أمير المؤمنين و ما النومة قال الذي يعرف الناس و لا يعرفونه.

و اعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله و لكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على أنفسهم و لو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه كماكان يوسف يعرف الناس وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ثم تلا ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرْؤُنَ ﴾ (٣٠.

بيان: قوله ﷺ حتى يلحن له أي يتكلم معه بالرمز و الإيماء و التعريض عملي جهة التقية و المصلحة فيفهم المراد قال الجزري يقال لحنت فلانا إذا قلت له قولا يفهمه و يخفي على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم <sup>(٤)</sup> و قال في حديث على و ذكر آخر الزمان و الفتن ثم قال خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة النومة بوزنَّ الهمزة الخامُّل الذكر الذي لا يؤبه له و قيل الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر و أهله و قيل النومة بالتحريك الكثير النوم فأما الخامل الذي لا يؤبُّه له فهو بالتسكين و من الأول حديث ابن عباس أنه قال لعلى ١١٪ ما النومة قال الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء (٥).

٩-نهج: إنهج البلاغة] في حديثه على فإذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف. قال السيد رضى الله عنه يعسوب الدين السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ والقزع قطع الغيم التي لا ماء فيها<sup>(١٦)</sup>. بيان: قالوا هذا الكلام في خبر الملاحم الذي يذكر فيه المهدى الله وقال في النهاية أي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهبا في أهل دينه وأتباعه الذين يتبعونه على رأية وهم الأذناب(٧) وقال الزمخشري الضرّب بالذنب هاهنا مثل للإقامة والثبات (٨) يعني أنه يثبت هو ومن يتبعه على الدين. ١٠- نهج: [نهج البلاغة] قال الله في بعض خطبه قد لبس للحكمة جنتها و أخذها بجميع أدبها من الاقبال عليها و المعرفة بها و التفرغ و هي عند نفسه ضالته التي يطلبها و حاجته التي يسأل عنها فهو مغترب إذا اغترب الإسلام و

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فرات» بدل «حراب».

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص١٤٠. (٣) الغّيبة للنعماني ص ١٤١، والآية من سورة يس: ٣٠. (٤) النهاية ج ٤ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) النهاية ج٥ ص ١٣١. (٦) نهج البلاغة ص١٧ ٥ «من غريب كلامه المحتاج إلى تفسير» حديث ١.

<sup>(</sup>٧) النهاية ج٣ ص ٢٣٤ \_ ٢٣٥. (٨) الفائق ج٢ ص ٤٣١.

ضرب بعسيب ذنبه و ألصق الأرض بجرانه بقية من بقايا حجته خليفة من خلائف أنبيائه<sup>(١)</sup>.

بيان: قال ابن أبي الحديد قالت الإمامية إن المراد به القائم الله المنتظر (٢) و الصوفية يزعمون أنه ولى الله<sup>(٣)</sup> و عندهم أن الدنيا لا يخلو عن الأبدال و هم أربعون و عن الأوتاد و هم سبعة و عن القطب و هو واحد و الفلاسفة يزعمون أن العراد به العارف و عند أهل السنة هو المهدي الذي سيخلق و قد وقع اتفاق الفرق من المسلمين على أن الدنيا و التكليف لا ينقضي إلا على المهدي<sup>(٤)</sup>.

قوله ﷺ فهو مغترب أي هذا الشخص يخفي نفسه إذا ظهر الفسق و الفجور و اغــترب الإســلام باغتراب العدل والصلاح وهذا يدل على ما ذهبت إليه الإمامية والعسيب عظم الذنب أو منبت الشعر منه وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعفه وقلة نفعه فإن البعير أقل ما يكون نفعه حال بروكه.

 ١١-نى: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن<sup>(٥)</sup> الرازى عن محمد بن على الكوفي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي بن أبي طالب الله أنه قال صاحب هذا الأمرّ من ولدي هو الذي يقال مات $^{(1)}$  هلك  $\mathbb{Y}$  بل في أي واد سلك $^{(4)}$ .

١٧- ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن مزاحم العبدي عن عكرمة بن صعصعة عن أبيه قال كان علىﷺ يقول لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيها يضع يده فليس لهم شرف يشرفونه و لا سناد يستندون إليه في أمورهم<sup>(۸)</sup>.

إيضاح: خبس الشيء بكفه أخذه و فلانا حقه ظلمه أي يكون كلهم مشتركين في العجز حتى لا يدري الظالم أيهم يظلم لاشتراكهم في احتمال ذلك كقصاب يتعرض لقطيع من المعز لا يدري ايهم يأخذ للذبح.

١٣ــني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن أبي الجارود عن عبد الله الشاعر يعني ابن أبي<sup>(٩)</sup> عقب قال سمعت علياﷺ يقول كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعى و لا تجدونها معشر الشيعة(١٠).

١٤ـ ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن هارون بن عيسى العبدى(١١١) عن عبد الله بن مسلم بن قعنب عن سليمان بن هلال(١٢) قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن على ﷺ قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال له يا أمير المؤمنين نبئنا بمهديكم هذا فقال إذا درج الدارجون و قل المؤمنون و ذهب المجلبون فهناك(١٣٠) فقال يا أمير المؤمنين عليك السلام ممن الرجل فقال من بني هاشم من ذروة طود العرب و بحر مغيضها إذا وردت و مجفو أهلها إذا أتت<sup>(١٤)</sup> و معدن صفوتها إذا اكتدرت لا يجبن إذا المنايا هلعت<sup>(١٥)</sup> و لا يحور<sup>(١٦)</sup> إذا المؤمنون اكتنفت<sup>(١٧)</sup> و لا ينكل إذا الكماة اصطرعت مشمر مغلولب ظفر ضرغامة حصد مخدش ذكر سيف من سيوف الله رأس قثم نشق<sup>(١٨)</sup> رأسه فى باذخ السؤدد و غارز مجده فى أكرم المـحتد فــلا يصرفنك عن تبعته<sup>(۱۹)</sup> صارف عارض ينوص إلى الفتنة كل مناص إن قال فشر قائل و إن سكت فذود عائر.

ثم رجع إلى صفة المهدىﷺ فقال أوسعكم كهفا و أكثركم علما و أوصلكم رحما اللهم فاجعل بيعته (٢٠) خروجا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص٢٦٣، الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «في الأرض».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «حسان» وَكذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٧) الغيبة للنعماني ص١٥٦.

<sup>(</sup>٩) كلمة: «أبي» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «المعبدي» بدل «العبدي». (١٣) في المصدر إضافة: «هناك».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «هكعت».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «إذا المنون اكتنعت». (١٩) في المصدر: «عن بيعته».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «المنتظر عندهم». (٤) شرح ابن أبي الحديد ج١٠ ص٩٦. (٦) في المصدر إضافة: «أو».

<sup>(</sup>٨) الغِّيبة للنعماني ص١٩٣.

<sup>(</sup>١٠) الغيبة للنعماني ص١٩٢. (١٢) في المصدر: «بِلال» بدل «هلال». (١٤) فيّ المصدر: «أتيت» بدل «اتت».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «يخور».

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: «نَشُوَّ» بدل «نشق». (٢٠) في المصدر: «بعثه» بدل «بيعته».



توضيح: قال الفيروز آبادي درج دروجا و درجانا مشي و القوم انقرضوا و فلان لم يخلف نسلا أو مضى لسبيله<sup>(٣)</sup> انتهى و الغرض انقراض قرون كثيرة قوله ﷺ و ذهب المجلبون أي المجتمعون على الحق و المعينون للدين أو الأعم قال الجزري يقال أجلبوا عليه إذا تجمعوا و تألبوا و أجلبه أي أعانه و أجلب عليه إذا صاح به و استحثه (٤) و الطود بالفتح الجبل العظيم و في بعض النسخ بالراء و هو بالضم أيضا الجبل و الأول أصوب و المغيض الموضّع الذي يدخل فيه الماء فيغيب و لعمل المعنى أنه بحر العلوم و الخيرات فهي كامنة فيه أو شبهه ببحر في أطرافه مغايض فإن شيعتهم مغايض علومهم قوله ﷺ و مجفو أهلها أي إذا أتاه أهله يجفونه و لا يطيعونه قوله ﷺ هـلعت أي صارت حريصة على إهلاك الناس قوله عليه و لا يحور في بعض النسخ و لا يحور إذا المنون أكسفت والخور الجبن والمنون الموت والكماة بالضم جمع الكمي وهو الشجاع أو لابس السلاح ويقال ظفر بعدوه فهو ظفر و الضرغامة بالكسر الأسد.

قوله على حصد أي يحصد الناس بالقتل قوله مخدش أي يخدش الكفار و يجرحهم و الذكر من الرجال بالكسر القوى الشجاع الأبي ذكره الفيروزآبادي و قال الرأس أعملي كمل شميء و سميد القوم<sup>(٥)</sup> و القثم كزفر الكثير العطاء (٦٦) و قال الجزري رجل نشق إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يخلص منها<sup>(٧)</sup> و في بعض النسخ باللام و الباء يقال رجل لبق ككتف أي حاذق بما عمل و فـي بعضها شق رأسه أي جانبه و الباذخ العالى المرتفع.

قوله ﷺ و غارز مجده أي مجده الغارز الثابت من غرز الشيء في الشيء أي أدخله و أثبته و المحتد بكسر التاء الأصل و قوله ينوص صفة للصارف.

و قال الفيروزآبادي المناص الملجأ و ناص مناصا تحرك و عنه تنحي و إليه نهض<sup>(۸)</sup> قوله فـذو دعائر من الدعارة و هو الخبث و الفساد و لا يبعد أن يكون تصحيف الدغائل جمع الدغيلة و هي الدغل و الحقد أو بالمهملة من الدعل بمعنى الختل قوله ﷺ فإن جاز لك أي تيسر لك مجازا و يقالُّ انثني أي انعطف قوله ﷺ و لا تجيزن عنه أي إن أدركته في زمان غيبته و في بـعض النسـخ و لا تحيزن بالحاء المهملة و الزاء المعجمة أي لا تنحيزن من التحيز عن الشيء بمعنى التنحي عنه و كانت النسخ مصحفة محرفة في أكثر ألفاظها.

10 يف: (الطرائف) في الجمع بين الصحاح الستة عن أبي إسحاق قال قال عليﷺ و نظر إلى ابنه الحسين و قال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول اللهﷺ و سيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم يشبهه في الخلق و لا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلا(١).

١٦-نهج: [تهج البلاغة] و أخذوا يمينا و شمالا طعنا(١٠) في مسالك الغي و تركا لمذاهب الرشد فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد و لا تستبطئوا ما يجيء به الغد فكم من مستعجل بما إن أدركه ود أنه لم يدركه و ما أقرب اليوم من تباشير غد يا قوم هذا إبان ورودكل موعود و دنو من طلعة ما لا تعرفون ألا و إن من أدركها منا يسرى فيها بسراج منير و يحذو فيها على مثال الصالحين ليحل فيها ربقا و تعتق(١١) رقا و يصدع شعبا و يشعب صدعاً في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره و لو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل أبصارهم و يرمى بالتفسير في مسامعهم و يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح(١٢).

<sup>(</sup>١) في ألمصدر: «فإن خار الله لك».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج١ ص١٩٤. (٤) النهاية ج١ ص٢٨٢. (٥) القاموس المحيط ج٢ ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر عليه في النَّهاية، وعثرنا عليه في الصحاح ج٣ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ج٢ ص٣٣٣. (١٠) في المصدر: «ظعناً» بدل «طعناً».

<sup>(</sup>١٢) نهَّج البلاغة ص٢٠٨ خطبة ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للنعماني ص٢١٢.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج٤ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٩) طرائف ص١٧٧ رقم ٢٧٩. (١١) في المصدر: «ويعتق» بدل «و تعتق».

بيان: مرصد أي مترقب ما يجيء به الغد من الفتن و الوقائع من تباشير غد أي أوائله أو من البشرى به و الإبان الوقت و الزمان يسري من السري السير بالليل و الربق الخيط و القائف الذي يستبع الآثار و لو تابع نظره أي و لو استقصى في الطلب و تابع النظر و التأمل و شحذت السكين حددته أي ليحرضن في هذه الملاحم قوم على الحرب و يشحذ عزائمهم في قتل أهل الضلال كما يشحذ ليحداد النصل كالسيف و غيره قوله على العرب و يشحذ عزائمهم في قتل أهل الضلاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن و إلهامهم تفسيره و معرفة أسراره و الغبوق الشرب بالعشي مقابل الصبوح.

10\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] علي بن أحمد المعروف بابن الحمامي عن محمد بن جعفر القاري عن محمد بن إسماعيل بن يوسف عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﷺ أنه قال لتملأن الأرض ظلما و جورا حتى لا يقول أحد الله إلا مستخفيا ثم يأتي الله بسقوم صالحين يملئونها قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا (١١).

1. الخطاب و ابن عيسى و البرقي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري و محمد العطار و أحمد بن إدريس جميعا عن ابن أبي الخطاب و ابن عيسى و البرقي و ابن هاشم جميعا عن ابن فضال عن ثعلبة عن مالك الجهني و حدثنا ابن الوليد عن الصفار و سعد معا عن الطيالسي عن زيد بن محمد (٢) بن قابوس عن النضر بن أبي السري عن أبي داود المسترق عن ثعلبة عن مالك الجهني عن الحارث بن المغيرة عن ابن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فوجدته مفكرا (٢) ينكت في الأرض فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك مفكرا تنكت في الأرض أرغبة (٤) فيها قال لا و الله ما رغبت فيها و لا في الدنيا يوما قط و لكني فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي يملؤها عدلاكما ملئت ظلما و جورا تكون له حيرة و غيبة يضل فيها أقوام و يهتدي فيها آخرون فقلت يا أمير المؤمنين و إن هذا لكائن فقال نعم كما أنه مخلوق و أنى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ أولئك غيار هذه الأمة مع أبرار هذه العرة قلت و ما يكون بعد ذلك قال ثم يُغَعِّلُ الله ما يَشَاءُ فإن له إرادات و غايات و نهايات (٥).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن فضال عن ثعلبة مثله<sup>(١٦)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] عبد الله بن محمد بن خالد عن منذر بن محمد بن قابوس عن نضر عــن (٧) ابــن السندي عن أبي داود عن ثعلبة مثله (٨).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد عن البرقي عن نضر بن محمد بن قابوس عن منصور بن السندي عن أبي داود مثله<sup>(٩)</sup>.

ختص: [الإختصاص] ابن قولويه عن سعد عن الطيالسي عن المنذر بن محمد عن النضر بن أبي السري مثله (١٠٠٠). أقول في هذه الروايات كلها سوى رواية الصدوق بعد قوله و يهتدي فيها آخرون قلت يا مولاي فكم تكون الحيرة و الغيبة قال ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين فقلت و إن هذا لكائن إلى آخر الخبر و في الكافي أيضا كذلك (١١٠). و نكت الأرض بالقضيب هو أن يؤثر بطرفه فعلى هذا المفكر المهموم و ضمير فيها راجع إلى الأرض أي اهتمامك و تفكرك لرغبة في الأرض و أن تصير مالكا لها نافذ الحكم فيها أو هو راجع إلى الخلافة و ربما يحمل الكلام على المطايبة.

المراد بالحيرة التحير في المساكن و أن يكون في كل زمان في بلدة و ناحية و قيل المراد حيرة الناس فيه
 وهو بعيد.

قولهﷺ ستة أيام إلخ لعله مبنى على وقوع البداء فيه و لذا رددﷺ بين أمور و أشار إليه في آخر الخبر و يمكن أن

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ص٢٨٣ مجلس ١٣ حديث ٨٢١. (٢) في العصدر: «عِن منذر بن محمَّد» بدل «عن زيد بن محمَّد».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «مَتفكَراً» وكذا في ما بعد. (٥)كماا، الدن: ح ( ص ٢٨٨ بات «ما أخد به أمد المة مند:ﷺ » حديث ١.

<sup>(</sup>٥)كمال الدين ج١ ص٢٨٨ باب «ما أخبر به أمير المؤمنينﷺ » حديث ١.ّ (٦) الغيبة للطوسي ص٦٤٨ رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>۸) الغيبة للطوسي ص ١٦٤ رقم ١٢٧. (١٠) الاختصاص ص ٢٠٩، وفيه: «عن النضر بن السندي». (١١) الكافي ج ١ ص ٣٣٨.

يقال إن السائل سأل عن الغيبة و الحيرة معا فأجاب بأن زمان مجموعهما أحد الأزمنة المذكورة و بعد ذلك ترفع الحيرة و وتبقى الغيبة فالترديد باعتبار اختلاف مراتب الحيرة إلى أن استقر أمره في الغيبة و قيل المراد أن آحاد زمان الغيبة هذا المقدار كما أنه أي المهدي في مخلوق أي كما أن وجوده محتوم فكذا غيبته محتوم فإن له إرادات في سائر

الروايات فإن له بداءات و إرادات أي يظهر من الله سبحانه فيهﷺ أمور بدائية في امتداد غيبته و زمان ظُهوره و إرادات في الإظهار و الإخفاء و الغيبة و الظهور و غايات أي منافع و مصالح فيها و نهايات مختلفة لغيبته و ظهوره

بحسب ما يظهر للخلق من ذلك بسبب البداء. ٩-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن جعفر بن محمد الفزاري عن إسحاق بن محمد الصيرفي

عن أبي هاشم عن فرات بن أحنف عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين الله في آنه ذكر القائم الله فقال أما ليغيبن حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاجة (١).

ك: [إكمال الدين] الوراق عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسحاق بن محمد عن أبي هاشم عن فرات بن أحنف عن ابن نباتة مثله(٢).

٠٠ـك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن جعفر بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقوب عن الحسن بن محمد (٣) عن أبي الجارود عن يزيد الضخم قال سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كأني بكم تـجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه (٤).

٢١\_ك: [إكمال الدين] ابن موسى عن الأسدي عن سعد عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد معا عن حنان بن سدير عن علي بن حزور<sup>(0)</sup> عن ابن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الوحيد<sup>(٦)</sup>.

٢٢ غط: الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن إبراهيم بن العكم عن إسماعيل بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل قال نظر أمير المؤمنين ﷺ إلى ابنه الغضل عن أبي وائل قال نظر أمير المؤمنين ﷺ إلى ابنه العسين فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله سيدا و سيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم فيشبهه في الخلق و الخلق يخرج على حين غفلة من الناس و إماتة من الحق و إظهار من الجور و الله لو لم يخرج لضرب عنقه يفرح لخروجه أهل السماء و سكانها يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا و ظلما تمام الخبر (٧).

٣٣-نهج: إنهج البلاغة] في بعض خطبهﷺ فلبثتم بعده يعني نفسهﷺ<sup>(٨)</sup> ما شاء الله حتى يطلع الله لكم مــن يجمعكم و يضم نشركم<sup>(١)</sup> إلى آخر ما مر في كتاب الفتن.

و قال ابن ميثم رحمه الله قد جاء في بعض خطبه ﷺ ما يجري مجرى الشرح لهذا الوعد قال ﷺ اعلموا علما يقينا أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم و ذلك أن الأمة كلها يومئذ جاهلية إلا من زحم الله فلا تعجلوا فيعجل الخوف بكم و اعلموا أن الرفق يمن و الآناة راحة و بقاء و الإمام أعلم بما ينكر و يعرف لينزعن عنكم قضاة السوء و ليقبضن عنكم المراضين و ليعزلن عنكم أمراء الجور و ليطهرن الأرض من كل غاش و ليعملن بالعدل و ليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم و ليتمنين أحياؤكم رجعة الكرة عما قليل فتعيشوا إذن فإن ذلك كائن.

الله أنتم بأحلامكم كفوا ألسنتكم وكونوا من وراء معايشكم فإن الحرمان سيصل إليكم وإن صبرتم واحتسبتم واستيقنتم أنه طالب وتركم ومدرك آثاركم وآخذ بحقكم وأقسم بالله قسما حقا إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

أقول و قال ابن أبي الحديد في شرح خطبة أوردها السيد الرضي في نهج البلاغة و هي مشتملة على ذكر بني

(٦) كمال الدين ج ١ ص٣٠٣ باب «ما أخبر به على ﷺ » حديث ١٣.

(A) عبارة: «يعنى نفسه ﷺ » ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١)كمال الدين ج١ ص٣٠٢ باب «ما أخبر به على الله » حديث ٩.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ١ ص٣٠٣ باب «ما أخبر به علي الله » حديث ١٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن الحسن بن حمّاد» بدل «عن الحسن بن محمّد».

<sup>(</sup>٤) كمّال الدين ج١ ص٣٠٢ باب «ما أخبر به علي ﷺ » حديث ١٢. (٥) في المصدر: «الحزور» بدل «حزؤر».

<sup>(</sup>۷) الغيبة للطوسي ص١٨٩ رقم ١٥٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ص ١٤٥ خطبة ١٠٠٠.

أمية هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير و هي متداولة منقولة مستفيضة و فيها ألفاظ لم يوردها الرضى. ثم قال و منها فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا و إن استنصروكم فانصروهم ليفرجن (١) الله برجل منا أهل

البيت بأبي ابن خيرة الإماء لا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجا موضوعا على عاتقه ثمانية<sup>(٢)</sup> حتى تقول قريش لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني أمية حتى بجعلهم حطاما و رفاتا ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَقُـتَّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٣).

ثم قال ابن أبي الحديد فإن قيل من هذا الرجل الموعود قيل أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشر و أنه ابن أمة اسمها نرجس و أما أصحابنا فيزعمون أنه فاطمى يولد في مستقبل الزمان لأم ولد و ليس بموجّود الآن.

فإن قيل فمن يكون من بني أمية في ذلك الوقت موجودا حتى يقولﷺ في أمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم قيل أما الإمامية فيقولون بالرجعة و يزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية و غيرهم إذا ظهر إمــامهم المنتظر و أنه يقطع أيدي أقوام و أرجلهم و يسمل عيون بعضهم و يصلب قوما آخـرين و يـنتقم مــن أعــداء آل محمدالمتقدمين و المتأخرين.

و أما أصحابنا فيزعمون أنه سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة ﷺ ليس موجودا الآن و ينتقم به<sup>(٤)</sup> و أنه يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا و ظلماً<sup>(٥)</sup> من الظالمين و ينكل بهم أشد النكال و أنه لأم ولدكما قد ورد في هذا الأثر و في غيره من الآثار و أن اسمه<sup>(٦)</sup>كاسم رسول اللهﷺ و أنه يظهر بعد أن يستولى على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية و هو السفياني الموعود به في الصحيح<sup>(٧)</sup> من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية و أن الإمام الفاطمي يقتله و أشياعه<sup>(A)</sup> من بني أمية و غيرهم و حينئذ ينزل المسيحﷺ من السماء و تبدو أشراط الساعة و تظهر دابة الأرض و يبطل التكليف و يتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصور كما نطق به الكتاب العزيز<sup>(٩)</sup>.

٢٤\_كا: [الكافي] أحمد بن محمد الكوفي عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن أبي روح فرج بن قرة عن جعفر بن عبد الله عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهقال خطب أمير المؤمنين ﷺ فحمد الله و أثني عليه و صلى على النبي و آله ثم قال أما بعد فإن الله تبارك و تعالى لم يقصم جباري دهر إلا من بعد تمهيل و رخاء و لم يجبر كسر عظم من(١٠٠) الأمم إلا بعد أزل و بلاء أيها الناس في دون ما استقبلتم من عطب و استدبرتم من خطب معتبر و ماكل ذي قلب بلبيب و لاكل ذي سمع بسميع و لاكل ذي ناظر عين ببصير عباد الله أحسنوا فيما يعينكم النظر فيه ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه كانوا على سنة من آل فرعون أهل جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَام كَرِيم ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النظرة و السرور و الأمر و النهي و لمن صبر منكم العاقبة في الجنان و الله مُخلدونٌ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأَمُورِ.

فيا عجباً و ما لي لا أعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون<sup>(١١)</sup> أشر نــبي و لا يعتدون<sup>(۱۲)</sup> بعمل وصي و لا يؤمنون بغيب و لا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما أنكروا و كل امرئ منهم إمام نفسه آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات و أسباب محكمات فلا يزالون بجور و لن يزدادوا إلا خطأ لا ينالون تقربا و لن يزدادوا إلا بعدا من الله عز و جل أنس بعضهم ببعض و تصديق بعضهم لبعض كل ذلك وحشة مما ورث النبي(١٣)ﷺ و نفوراً مما أدى إليهم من أخبار فاطر السماوات و الأرض.

أهل حسرات وكهوف شبهات و أهل عشوات و ضلالة و ريبة من وكله الله إلى نفسه و رأيه فهو مأمون عند من يجهله غير المتهم عند من لا يعرفه فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها.

> (٢) في المصدر: «ثمانية أشهر». (١) في المصدر: «فليفرّجنّ».

(٧) في المصدر: «في الخبر الصحيح».

٣) شَرَح ابن أبي الحديد ج٧ ص٥٨، والآيتان من سورة الأحزاب: ٦١ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «وينتقم». (٤) عبارة: «وينتقم به» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «محمّد».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «يقتله ويقتل أشياعه».

<sup>(</sup>٩) شرح ابن أبي الحديد ج٧ ص٥٩. (١١) في المصدر: «يقتصون» بدل «يقتفون». (١٣) في المصدر إضافة: «الأمّى».

<sup>(</sup>١٠) من المصدر. (۱۲) في المصدر: «ولا يقتدون» بدل «ولا يعتدّون».



ووا أسفى من فعلات شيعتنا(١) من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتئة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخذ منه بغصن أينما مال الفصن مال معه مع. أن الله و له الحمد سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين سيل العرم حيث نقب (٢) عليه فأرة فلم تثبت عليه أكمة و لم يرد سننه رص (٣) طود يذعذعهم (٤) الله في بطون أودية ثم يسلكهم يَـنابِيع فِـي الله في بأخو لهم من قوم حقوق قوم و يمكن بهم قوما في ديار قوم تشريدا لبني أمية و لكي لا يغتصبوا ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا و ينقض بهم طى الجنادل من إرم و يمكر منهم بطنان الزيتون.

فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة ليكونن ذلك و كأني أسمع صهيل خيلهم و طمطمة رجالهم و ايم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو و التمكين في البلادكما تذوب الألية على النار من مات منهم مات ضالا و إلى الله عز و جل يفضي منهم من درج و يتوب الله عز و جل على من تاب و لعل الله يجمع شيعتي بعد التشتت لشر يوم لهؤلاء و ليس لأحد على الله عز ذكره الخيرة بل لله الخيرة و الأمر جميعا.

أيها الناس إن المنتحلين للإمامة من غير أهلهاكثير و لو لم تتخاذلوا عن مر الحق و لم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم و لم يقو من قوي عليكم على هضم الطاعة و إزوائها عن أهلها لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى على الله .

و لعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل و لعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة و أحييتم الباطل و أخلفتم الحق وراء ظهوركم و قطعتم الأدنى من أهل بدر و وصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله الشاق و لعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التحيص للجزاء و قرب الوعد و انقضت المدة و بدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق و لاح لكم القمر المنير فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة و اعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج (٥٠ الرسول الله إلا من أبى و ظلم والصمم و البكم و كفيتم مئونة الطلب و التعسف و نبذتم الثقل الفادح عن الأعناق و لا يبعد الله إلا من أبى و ظلم واعتسف و أخذ ما ليس له ﴿وَ سَيَعْلُمُ اللَّهِ مِنْ فَلَكُوا أَنَّ مُنْقَلِهِنَ ﴿(١٠).

بيان: الأزل الضيق و الشدة و الخطب الشأن و الأمر و يحتمل أن يكون المراد بما استدبروه ما وقع في زمن الرسول الشخ من استيلاء الكفرة أولا و غلبة الحق و أهله ثانيا و بما استقبلوه ما ورد عليه بعد الرسول الشخ من استيلاء المنافقين على أمير المؤمنين الشخ ثم رجوع الدولة إليه بعد ذلك فإن الحالتين متطابقتان و يحتمل أن يكون المراد بهما شيئا واحدا و إنما يستقبل قبل وروده و يستدبر بعد مضيه و المقصود التفكر في انقلاب أحوال الدنيا و سرعة زوالها و كثرة الفتن فيها فتدعو إلى تركها و الزهد فيها و يحتمل على بعد أن يكون المراد بما يستقبلونه ما هو أمامهم من أحوال البرزخ و أهوال القيامة و عذاب الآخرة و بما استدبروه ما مضى من أيام عمرهم و ما ظهر لهم مما هو محل للعبرة فيها .

بلبيب أي عاقل بسميع أي يفهم الحق و يؤثر فيه ببصير أي يبصر الحق و يعتبر بما يرى و ينتفع بما يشاهد فيما يعنيكم أي يهمكم و ينفعكم و في بعض النسخ يغنيكم و النظر فيه الظاهر أنه بدل اشتمال لقوله فيما يعنيكم و النظر قبل الظرف أيضا. اشتمال لقوله فيما يعنيكم بتقدير النظر قبل الظرف أيضا. من قد أقاده الله يقال أقاده خيلا أي أعطاه ليقودها و لعل المعنى من مكنه الله من الملك بأن خلى بينه و بين اختياره و لم يمسك يده عما أراده بعلمه أي بما يقتضيه علمه و حكمته من عدم إجبارهم على الطاعات و يحتمل أن يكون من القود و القصاص و يؤيده أن في بعض النسخ بعمله فالضمير راجع إلى الموصول على سنة أي طريقة و حالة مشبهة و مأخوذة من آل فرعون من الظلم و الكفر و

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «بعث».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يذعذعهم».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «شيعتي».

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: «رضَّ»َ. (٥) في المصدر: «مناهج».

 <sup>(</sup>٦) عني المسار. المناسعة.
 (١) روضة الكافي ص٦٣ حديث ٢٢، والآية من سورة الشعراء: ٢٢٧.

177

الطغيان أو من الرفاهية و النعمة كما قال أهل جنات فعلى الأول حال و على الثاني بدل من قوله على سنة أو عطف بيان له بما ختم الله الباء بمعنى في أو إلى أو زائدة و النضرة الحسن و الرونق. على سنة أو عطف بيان له بما ختم الله الباء بمعنى في أو إلى أو زائدة و النضرة العسن و الرونق. وقوله هل مخلدون خير لمبتدا محذوف و الجملة مبينة و مؤكدة للسابقة أي هم و الله مخلدون في الجنان وَ لِلّهِ عَاقِبَةُ اللّهُ وَو المن الله و لمن طلب رضاه كما هو الأنسب بالمقام فيا عجبا بغير تنوين و أصله يا عجبي ثم قلبوا الياء ألفا فإن وقفت قلت يا عجباه أي يا عجبي أقبل هذا أوانك أو بالتنوين أي يا قوم اعجبوا عجبا أو أعجب عجبا و الأول أشهر و أظهر في دينها الظرف متعلق بالاختلاف أو بالخطاء أو بهما على النازع بغيب أي بأمر غائب عن الحس مما أخبر به النبي بشي من الجنة و النار وغيرهما و لا يعفون بكسر العين و تشفيف الفاء من العفة و الكف أو بسكون العين و تخفيف الفاء من العفة و الكافى عن عيوب الناس.

المعروف إلخ أي المعروف و الخير عندهم ما يعدونه معروفا و يستحسنونه بعقولهم الناقصة و إن كان منكراً في نفس الأمر أو المعنى أن المعروف و المنكر تابعان لإرادتهم و ميول طبائعهم و شهواتهم فما اشتهته أنفسهم و إن أنكرته الشريعة فهو المعروف عندهم بعرى وثيقات أي يظنون أنهم تمسكوا بدلائل و براهين فيما يدعون من الأمور الباطلة.

و أسباب محكمات أي يزعمون أنهم تعلقوا بوسائل محكمة فيمن يتوسلون بهم من أئمة الجـور أنس بعضهم على الفعل أو المصدر و الثاني أظهر وحشة أي يفعلون كل ذلك لوحشتهم و نفورهم عن العلوم التي ورثها النبي ﷺ أهل بيته أهل حسرات بعد الموت و في القيامة و في النار و كهوف شبهات أي تأوي إليهم الشبهات لأنهم يقبلون إليها و يفتتنون بها و في بعض النسخ و كفر و شبهات فيكونان معطوفين على حسرات.

و قال الجوهري العشوة أن يركب أمرا على غير بيان و يقال أخذت عليهم بالعشوة أي بالسواد من الليل (١) فهو مأمون خبر للموصول و المعنى أن حسن ظن الناس و العوام بهم إنما هـ و لجهلهم بضلالتهم و جهالتهم و يحتمل أن يكون المراد بالموصول أئمة من قد ذمهم سابقا لا أنفسهم من فعلات شيعتي أي من يتبعني اليوم. ظاهرا و اليوم ظرف للقرب المتشتة أي هم الذين يتفرقون عن أئمة الحق و لا ينصرونهم و يتعلقون بالفروع التي لا ينفع التعلق بها بدون التشبث بالأصل كاتباعهم المختار و أما مسلم و زيدا و أضرابهم بعد تفرقهم عن الأئمة عليه من غير جهته أي من غير الجهة التي يرجى منها الفتح أو من غير الجهة التي يرجى منها الفتح أو من غير الجهة التي أدروا بالاستفتاح منها فإن خروجهم بغير إذن الإمام كان معصية.

لشر يوم إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أمية و قد فعلوا لكن سلطوا على أئمة الحق من هو شر منهم و قال الجزري و في حديث علي فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف أي قطع السحاب المتفرقة و إنما خص الخريف لأنه أول الشتاء و السحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم و لا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك (٢) و قال الركام السحاب المتراكم بعضه فوق بعض (١٦) و قول: نسبة المجمع إليه تعالى مجاز لعدم منعهم عنه و تمكينهم من أسبابه و تركهم و اختيارهم شم يفتح لهم فتح الأبواب كناية عما هيئ لهم من أسبابهم و إصابة تدبيراتهم و اجتماعهم و عدم تخاذلهم. و المستثار موضع ثورانهم و هيجانهم ثم شبه على تسليط هذا الجيش عليهم بسوء أعمالهم بسما سلط الله على أهل سببا بعد إتمام النعمة عليهم لكفرانهم و إنما سمي ذلك بسيل العرم لصعوبته أي سيل الأمر العرم أي الصعب أو المراد بالعرم المطر الشديد أو الجرذ أضاف إليه لأنه نقب عليهم سدا ضربت لهم بلقيس و قيل اسم لذلك السد و قد مرت القصة في كتاب النبوة.

و الضمير في عليه إما راجع إلى سيل فعلى تعليلية أو إلى العرم إذا فسر بالسد و في بعض النسخ بعث و في بعضها نقب بالنون و القاف و الباء الموحدة فقوله فأرة مرفوع بالفاعلية و في النهج كسيل الجنتين حيث لم تسلم عليه قارة و لم تثبت له أكمة (<sup>3)</sup> و القارة الجبل الصغير و الأكمة هي الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله و هو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا و الحاصل بيان شدة السيل

المشبه به بأنه أحاط بالجبال و ذهب بالتلال و لم يمنعه شيء و السنن الطريق و الرص النـصاق الأجزاء بعضها ببعض و الطود الجبل أي لم يرد طريقه طود مرصوص.

ولما بين على شدة المشبه به أخذ في بيان شدة المشبه نقال يذعذعهم الله أي يفرقهم في السبل متوجهين إلى البلاد ثم يسلكهم يُنابِعَ في الأَرْضِ من الفاظ القرآن أي كما أن الله تعالى ينزل الماء من السعاء فيسكن في أعماق الأرض ثم يظهره ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء يفرقهم الله في بطون الأودية و غوامض الأغوار ثم يظهره بعد الاختفاء كذا ذكره ابن أبي الحديد (١) و الأظهر عندي أنه يبان الاستيلائهم على البلاد و تفرقهم فيها و تيسر أعوانهم من سائر الفرق فكما أن مياه الأنهار و وفورها توجب وفور مياه العيون و الآبار فكذلك يظهر أثر هؤلاء في كل البلاد و تكثر أعوانهم في جميع الأقطار و كل ذلك ترشيح لما سبق من التشبيه يأخذ بهم من قوم أي بني أمية حقوق قوم أي بني أمية المباس لديار قوم أي بني أمية و يمكن بهم قوما في ديار قوم و في النهج و يمكن القصاب لقوم في ديار قوم و المال في الكل واحد تشريدا لبني أمية التشريد التفريق و الطرد و الاغتصاب القصب و لعل المعنى أن الغرض من استيلاء هؤلاء ليس إلا تفريق بني أمية و دفع ظلمهم.

العصب و على المعنى المعرض من السيراء هوه ع بيس إد تقريق بدي الهيد و هو ما يقله الرجل من و قال الفيروز آبادي ضعضعه هدمه حتى الأرض (<sup>٣)</sup> و الجنادل جمع جندل و هو ما يقله الرجل من الحجارة أي يهدم الله بهم ركنا وثيقا هو أساس دولة بني أمية و ينقض بهم الأبنية التي طويت و بنيت بالجنادل و الأحجار من بلاد إرم و هي دمشق و الشام إذ كان مستقر ملكهم في أكثر زمانهم تلك البلاد لا سيما في زمانه صلوات إليه عليه.

و قال الجزري فيه ينادي مناد من بطنان العرش أي من وسطه و قيل من أصله و قيل البطنان جمع بطن و هو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش (٣).

و قال الفيروزآبادي الزيتون مسجد دمشق أو جبال الشام و بلد بالصين<sup>(٤)</sup>. و المعني أن الله يملأ منهم وسط مسجد دمشق أو دواخل جبال الشام و الغرض بيان استيلاء هؤلاء القوم على بني أمية في وسط ديارهم و الظفر عليهم في محل استقرارهم و أنه لا ينفعهم بناء و لا حصن في التحرز عنهم. أ و طمطمة رجالهم الطمطمة اللغة العجمية و رجل طمطمي في لسانه عجمة و أشار على بذلك إلى أن أكثر عسكرهم من العجم لأن عسكر أبي مسلم كان من خراسان و ايم الله ليذوبن الظاهر أن هذا أيضا من تتمة بيان انقراض ملك بني أمية و سرعة زواله و يحتمل أن يكون إشـــارة إلى انــقراض هؤلاء الغالبين من بني العباس و إلى الله عز و جل يقضي من القضاء بمعنى المحاكمة أو الإنهاء و الإيصال كما في قوله تعالى ﴿وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ وقني بعض النسخ يفضي بالفاء أي يوصل و درج الرجل أي مشي و درج أيضا بمعنى مات و يقال درج القوم أي انقرضوا و الظاهر أن المراد به هنا الموت أي من مات مات ضالا و أمره إلى الله يعذبه كيف يشاء و يحتمل أن يكون بمعنى المشي أي من بقي منهم فعاقبته الفناء و الله يقضى فيه بعلمه و لعل الله يجمع إشارة إلى زمن القائم ﷺ." وليس لأحَّد على الله عز ذكره الخيرة أي ليس لأحد من الخلق أن يشير بأمر على الله أن هذا خير ينبغي أن تفعله بل له أن يختار من الأمور ما يشاء بعلمه و له الأمر يأمر بما يشاء في جميع الأشياء عن مر الحق أي الحق الذي هو مر أو خالص الحق فإنه مر و اتباعه صعب و في النهج عن نصر الحق و الهضم الكسر و زوى الشيء عنه أي صرفه و نحاه و لم أطلع على الإزواء فيما عندي من كتب اللغة وكفي بالخطبة شاهدا على أنه ورد بهذا المعنى.

كما تاهت بنو إسرائيل أي خارج المصر أربعين سنة ليس لهم مخرج بسبب عصيانهم و تركهم الجهاد فكذا أصحابه صلوات الله عليه تحيروا في أديانهم و أعمالهم لما لم ينصروه و لم يعينوه على عدوه. كما روي عن النبي ﷺ أنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة على عدوه. كما روي عن النبي ﷺ أنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه (٥).

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج٩ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) النهآية ج١ ص ١٣٧. -

<sup>(</sup>٥) تفسير القتي ج٢ ص٤١٣. وشرح النهج لابن أبي الحديد ج٩ ص٢٨٦.

أضعاف ما تاهت يحتمل أن يكون المراد بالمشبه به هنا تحير قوم موسى بعده في دينهم و يحتمل أن يكون المراد التحير السابق و على التقديرين إما المراد العضاعقة بحسب الشدة و كثرة الحيرة أو بحسب الزمان فإن حير تهم كان إلى أربعين سنة و هذه الأمة إلى الآن متحيرون تائهون في أديانهم و أحكامهم الداعي إلى الضلالة أي الداعي إلى بني العباس و قطعتم الأدنى من أهل بدر أي الأدنين إلى النبي الشيء سبا الناصرين له في غزوة بدر و هي أعز غزوات الإسلام يعني نفسه و أو لاده صلوات الله عليهم و رصلتم الأبعد أي أولاد العباس فإنهم كانوا أبعد نسبا من أهل البيت على و كان جدهم عباس ممن حارب الرسول الشيء في غزوة بدر حتى أسر ما في أيديهم أي ملك بني العباس لدنا التمحيص للجزاء أي قرب قيام القائم و التمحيص الابتلاء و الاختبار أي يبتلى الناس و يمتحنون بقيامه الإيخزة بهم و يمكن أن يمتعنون بقيامه الخزة بهم و يمكن أن يمتعنون بقيامه الخرة المراد تمحيص جميع الخلق لجزائهم في الدنيا قبل نزول عذاب الآخرة بهم و يمكن أن يكون العراد تمحيص جميع الخلق لجزائهم في الاخرة إن خيرا وخيرا وإن شرا فشرا و قرب الوعد أي وعد الفرج و انقضت المدة أى قرب انقضاء دولة أهل الباطل.

و بدا لكم النجم هذا من علامات ظهور القائم الله كما سيأتي و قيل إنه إشارة إلى ما ظهر في سنة تسع و ثلاثين و ثمانمائة هجرية و الشمس في أوائل الميزان بقرب الإكليل الشمالي كانت تطلع و تغيب معه لا تفارقه ثم بعد مدة ظهر أن لها حركة خاصة بطيئة فيما بين المغرب و الشمال و كان يصغر جرمها و يضعف ضوؤها بالتدريج حتى انمحت بعد ثمانية أشهر تقريبا و قد بعدت عن الإكليل في الجهة المذكورة قدر رمح لكن قوله الله من قبل المشرق يأبى عنه إلا بتكلف و قد ظهر في زماننا في سنة خمس و سبعين و ألف ذو ذؤابة ما بين القبلة و المشرق و كان له طلوع و غروب و كانت له حركة خاصة سريعة عجيبة على التوالي لكن لا على نسق و نظام معلوم ثم غاب بعد شهر تقريبا و ثمان تقريبا كان يظهر أول الليل من جانب المشرق و قد ضعف حتى انمحى بعد شهر تقريبا و تعليمة على هذا يحتاج إلى تكلفين كما. لا يخفى و لاح لكم القمر المنير الظاهر أنه استعارة للقائم هؤ و يؤيده ما مر بسند آخر و أشرق لكم قمركم و يحتمل أن يكون من علامات قيامه الظهور قمر آخر أو شيء شبيه بالقمر.

إن اتبعتم طالع المشرق أي القائم على و ذكر المشرق إما لترشيح الاستعارة السابقة أو لأن ظهوره هل من مكة و هي شرقية بالنسبة إلى المدينة أو لأن اجتماع العساكر عليه و توجهه الله إلى فتح البلاد إنما يكون من الكوفة و هي شرقية بالنسبة إلى الحرمين و كونه إشارة إلى السلطان إسماعيل أنار الله برهانه بعيد و التعسف أي لا تحتاجون في زمانه الله إلى طلب الرزق و الظلم على الناس لآخذ أموالهم و نبذتم الثقل الفادح أي الديون المثقلة و مظالم العباد أو إطاعة أهل الجور و ظلمهم و لا يبعد الله أي في ذلك الزمان أو مطلقا إلا من أبى أي عن طاعته الله أو طاعة الله و ظلم أي نفسه أو الناس و اعتسف أي مال عن طريق الحق أو ظلم غيره.

 ٢٥ نهج: [نهج البلاغة] من خطبة له صلوات الله عليه في ذكر الملاحم يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي.

منها حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها مملوءة أخلافها حلوا رضاعها علقما عاقبتها (١) ألا و في غد و سيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها عمالها على مساوي أعمالها و تخرج له الأرض أفاليذ كبدها و تلقى الله تلقى إليه سلما مقاليدها فيريكم كيف عدل السيرة و يحيى ميت الكتاب و السنة (٢).

**بيان:** الساق الشدة أو بالمعنى المشهور كناية عن استوائها و بدو النواجذ كناية عن بلوغ الحرب غايتها كما أن غاية الضحك أن تبدو النواجذ و يمكن أن يكون كناية عن الضحك على التهكم.

إيضاح: قال ابن أبي الحديد ألا و في غد تمامه قوله ﷺ يأخذ الوالي و بين الكلام جملة اعتراضية و هي قولهﷺ و سيأتي غد بما لا تعرفون و المراد تعظيم شأن الغد الموعود <sup>(٣)</sup> و مثله كثير في

<sup>(</sup>١) من المصدر.

القرآن(١) ثم قال قد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك و إمرة فـذكر ﷺ أن الوالي يـعني. القائم ﷺ يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء أعمالهم و على هاهنا متعلقة بـيأخذ و هـي بمعنى يؤاخذ و قال الأفاليذ جمع أفلاذ و الأفلاذ جمع فلذة و هي القطعة من الكبدكناية عن الكنوز التي تظهر للقائم عليه و قد فسر قوله تعالى ﴿وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضَ أَثْقَالُهَا﴾ (٣) بذلك في بعض التفاسير (٣)

أقول: و قال ابن أبي الحديد في شرح بعض خطبه صلوات الله عليه. قال شيخنا أبو عثمان و قال أبو عبيدة و زاد فيها في رواية جعفر بن محمد على عن آبائه على ألا إن أبرار عترتي و أطايب أرومتي أحلم الناس صغارا و أعلم الناس كبارا ألا و إنا أهل بيت من علم الله علمنا و بحكم الله حكمنا و من قول صادق سمعنا فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا و إن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا معنا<sup>(٤)</sup> راية الحق من تبعها لحق و من تأخر عنها غرق ألا و بنا يدرك ترة كل مؤمن و بنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم و بنا فتح لا بكم و بنا يختم لا بكم<sup>(٥)</sup>.

ثم قال ابن أبي الحديد و بنا يختم لا بكم إشارة إلى المهدى الذي يظهر في آخر الزمان و أكثر المحدثين على أنه من ولد فاطمة ﷺ و أصحابنا المعتزلة لا ينكرونه و قد صرحوا بذكره في كتبهم و اعترف به شيوخهم إلا أنه عندنا لم يخلق بعد و سيخلق و إلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضا.

روى قاضى القضاة عن كافي الكفاة إسماعيل بن عباد ره بإسناد متصل بعلىﷺ أنه ذكر المهدي و قال إنه من ولد الحسين ﷺ و ذكر حليته فقال رجل أجلى الجبين أقنى الأنف ضخم البطن أزيل الفخذين أبلج الثنايا بفخذه اليمنى شامة و ذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب غريب الحديث<sup>(١)</sup> انتهى.

١٣٢ أقول: في ديوان أمير المؤمنين صلوات الله عليه المنسوب إليه.

| ولايسة مسهدي يسقوم فسيعدل        |
|----------------------------------|
| و بسويع منهم من يسلذ و يسهزل     |
| و لا عــنده جــد و لا هــو يـعقل |
| و بـالحق يـأتيكم و بـالحق يـعمل  |
| فلا تخذلوه يا بني و عجلوا(٧)     |

بنى إذا ما جاشت الترك فانتظر و ذل ملوك الأرض من آل هاشم صبى من الصبيان لا رأى عنده فئم يقوم القائم الحق منكم سمى نبى الله نفسى فداؤه

# ما روى في ذلك عن الحسنين صلوات الله

١-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن محمد الصيرفي عن حنان بن سدير عن أبيه سدير بن حكيم عن أبيه عن أبى سعيد عقيصاء قال لما صالح الحسن بن علي ﷺ معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته فقال ﷺ.

ويحكم ما تدرون ما عملت و الله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت ألا تعلمون أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم و أحد سيدي شباب أهل الجنة بنص من رسول اللهﷺ قالوا بلى قال أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة و قتل الغلام و أقام الجدار كان ذلك سخطا لموسى بن عمرانﷺ إذ خفي عليه وجه الحكمة فيه وكان ذلك عند الله حكمة و صوابا أما علمتم أنه ما منا أحد إلا و يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي

باب ۳

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة، آية: ٢. (١) شرح ابن أبى الحديد ج٩ ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ومعنا». (٣) شرح ابن أبي الحديد ج ٩ ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ج١ ص٢٧٦. (٦) شرّح ابن أبي الحديد ج١ ص ٢٨١ \_ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر على القصيدة في الديوان.

يصلي روح الله عيسى ابن مريم خلفه فإن الله عز و جل يخفي ولادته و يغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون أربعين سنة ذلك ليعلم أنَّ اللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ<sup>(۱)</sup>.

ج: [الإحتجاج] عن حنان بن سدير مثله (٢).

٢-ك: إكمال الدين] عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن أبي عمرو الليثي<sup>(٣)</sup> عن محمد بن مسعود عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين قال قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما في التاسع من ولدي سنة من يوسف و سنة من موسى بن عمران و هو قائمنا أهل البيت يصلح الله تبارك و تعالى أمره في ليلة واحدة (٤).

٣-ك: [إكمال الدين] المعاذي عن ابن عقدة عن أحمد بن موسى بن الفرات عن عبد الواحد بن محمد عن سفيان عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك عن رجل من همدان قال سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي و هو صاحب الغيبة و هو الذي يقسم ميراثه و هو حي (٥٠).

٤-ك: إكمال الدين الهمداني عن علي عن أبيه عن عبد السلام الهروي عن وكيع بن الجراح عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سلط قال قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما منا اثنا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و آخرهم التاسع من ولدي و هو الإمام القائم بالحق يحيي الله به الأرض بعد موتها و يظهر به دين الحق على الدين كُلِّه وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ له غيبة يرتد فيها أقوام و يثبت على الدين فيها آخرون فيودون و يقال لهم مَن هذا الْوعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ أما إن الصابر في غيبته على الأذى و التكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله ﷺ (١٠).

٥- ك: (إكمال الدين) علي بن محمد بن الحسن القزويني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن يحيى الأحول عن خلاد المقري عن قيس بن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن عبد الله بن عمر قال سمعت الحسين بن علي الله يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز و جل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملؤها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما كذلك سمعت رسول الله الله يقول (١٠).

٦-ك: [إكمال الدين] أبي عن محمد بن يحيى العطار عن جعفر بن محمد بن مالك عن حمدان بن منصور عن سعد بن محمد عن عيسى الخشاب قال قلت للحسين بن علي أنت صاحب هذا الأمر الأمر قال لا و لكن صاحب هذا الأمر الطريد الموتور بأبيه المكنى بعمه يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر (٨).

٧-غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) جماعة عن التلعكيري عن أحمد بن علي عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن يونس عن عبد الله بن شريك في حديث له اختصرناه قال مر الحسين على حلقة من بني أمية و هم جلوس في مسجد الرسول عن الما أما و الله لا يذهب الدنيا حتى يبعث الله مني رجلا يقتل منكم ألفا و مع الألف ألفا و مع الألف ألفا قلت جعلت فداك إن هؤلاء أولادكذا و كذا لا يبلغون هذا فقال ويحك إن في ذلك الزمان يكون للرجل من صلبه كذا و كذا رجلا و إن مولى القوم من أنفسهم (٩).

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج١ ص٣١٥ باب «ما أخبر به الحسن الله » حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ج ٣ ص٦٧ و ٦٨ رقم ١٥٧. (٤) كمال الدين ج١ ص٣١٦ باب «ما أخبر به الحسين ﷺ » حديث ١.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج١ ص٢١ باب «ما احبر به الحسين ﷺ » حديث ١. (٥) كمال الدين ج١ ص٣١٧ باب «ما أخبر به الحسين ﷺ » حديث ٢.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ١ ص٣١٧ باب «ما أخبر به الحسين الله » حديث ٣.

<sup>،</sup> ٧) كمال الدين ج ١ ص ٢١٧ باب «ما أخبر به الحسين الله » حديث ٤.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين ج ١ ص ٣١٨ باب «ما أخبر به الحسين عليه » حديث ٥.

<sup>(</sup>٩) الغيبة للطوسي ص١٩٠ رقم ١٥٣.



#### ما روي في ذلك عن على بن الحسين صلوات الله عليه

باب ٤

1\_ك: [إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علي عن علي بن إسماعيل (١) عن ابن حميد عن ابن قيس عن الثمالي عن علي بن الحسين أنه قال فينا نزلت هذه الآية ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضَهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَابِ اللَّهِ ﴿ (٢) و فينا نزلت هذه الآية ﴿وَ جَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ (٣) و الإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة و إن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى أما الأولى فستة أيام و ستة أشهر و ست سنين (٤) و أما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه و صحت معرفته و لم يجد في نفسه حرجا مما قضينا و سلم لنا أهل البيت (٥).

بيان: قوله في فستة أيام لعله إشارة إلى اختلاف أحواله في غيبته فستة أيام لم يطلع على ولادته إلا خاص الخاص من أهاليه في ثم بعد ستة أشهر اطلع عليه غيرهم من الخواص ثم بعد ست سنين عند وفاة والده في ظهر أمره لكثير من الخلق أو إشارة إلى أنه بعد إمامته لم يطلع على خبره إلى ستة أيام أحد ثم بعد ستة أشهر انتشر أمره و بعد ست سنين ظهر و انتشر أمر السفراء و الأظهر أنه إشارة إلى بعض الأزمان المختلفة التي قدرت لغيبته و أنه قابل للبداء. و يؤيده ما رواه الكليني بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مر بعضه في باب إخبار أمير المؤمنين في ثم قال الكليني بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مر بعضه في باب إخبار أمير المؤمنين في ثم قال و فقلت يا أمير المؤمنين و أنه لكائن فقال نعم كما أنه مخلوق و أنى لك بهذا الأمر يا أصبغ أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه الأمة مع خيار و نها يكون بعد ذلك فقال ثم يَفْعُلُ اللهُ مَا يَشَاءُ فإن له بداءات و إرادات و غيايات و نهايات (١) والمه يعلم.

٢-ك: (إكمال الدين) الدقاق و الشيباني معا عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن حمزة بن حمران عن أبيه عن سعيد بن جبير عن علي بن الحسين الشائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد بعد ليخرج حين يخرج و ليس لأحد في عنقه بيعة (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية: ٦.

 <sup>(</sup>١) من المصدر.
 (٣) سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية: ٢٨. (٤) في المصدر: «فستة أيّام أو ستة أشهر أو ست سنين».

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ١ ص٣٣٣ باب «ما أخبر به علي بن الحسينﷺ » حديث ۗ ٨. (٦) الكافي ج ١ ص٣٣٨ باب ٨٠ حديث ٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج١ ص٣٣٨ باب ٨٠ حديث ٧. (٧) كمال الدين ج١ ص٣٢٣ باب «ما أخبر به على بن الحسينﷺ » حديث ٦.

<sup>(</sup>٨) مجالس المفيد ص ٤٥ مجلس ٦ حديث ٥.

#### ما روى عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك

' اـ ك: (إكمال الدين) ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن عبد الله بن حماد و محمد بن سنان معا عن أبي الجارود عن أبي جعفر هج قال قال لي يا أبا الجارود إذا دار الفلك و قال الناس مات القائم أو هلك بأي واد سلك و قال الطالب أنى يكون ذلك و قد بليت عظامه فعند ذلك فارجوه فإذا سمعتم به فأتوه و لو حبوا على الثلج (١١).

ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن أبي الجارود مثله<sup>(٢)</sup>.

بيان: الحبو أن يمشي على يديه و ركبتيه أو استه.

٢-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى(٣) و ابن أبي الخطاب و الهيثم النهدي جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الثمالي عن أبي جعفرقال سمعته يقول إن أقرب الناس إلى الله عز و جل و أعلمهم و أرأفهم بالناس محمد و الأثمة صلوات الله عليهم أجمعين فادخلوا أين دخلوا و فارقوا من فارقوا أعنى بذلك حسينا و ولده في فإن الحق فيهم و هم الأوصياء و منهم الأثمة فأين ما رأيتموهم فإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستعينوا (٤) بالله و انظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها و أحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون فما أمرع ما يأتيكم الفرج (٥).

٣-ك: [إكمال الدين] عبد الواحد بن محمد عن أبي عمرو الليثي<sup>(١)</sup> عن محمد بن مسعود عن جبرتيل بن أحمد عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي و يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن سعد بن أبي خلف عن معروف بن خبوذ قال قلت لأبي جعفر ﷺ أخبرني عنكم قال نحن بمنزلة النجوم إذا خفي نجم بدا نجم مأمن<sup>(١)</sup> و أمان و سلم و إسلام و فاتح و مفتاح حتى إذا استوى بنو عبد المطلب فلم يدر أي من أي أظهر الله عز و جل<sup>(٨)</sup> صاحبكم فاحمدوا الله عز و جل و هو يخير الصعب على الذلول فقلت جعلت فداك فأيهما يختار قال يختار الصعب على الذلول الله عز و جل و هو يخير الصعب على الذلول فقلت جعلت فداك فأيهما يختار قال يختار الصعب على الذلول المعتبدة على الذلول المعتبدة على الذلول المعتبدة المعتبدة المعتبدة على الذلول المعتبدة المعت

بيان: لم يدر أي من أي لا يعرف أيهم الإمام أو لا يتميزون في الكمال تميزا بينا لعدم كون الامام ظاهرا بينهم و الصعب و الذلول إشارة إلى السحابتين اللتين خير ذو القرنين بينهما فاختار الذلول و ترك الصعب للقائم ه سيأتي و قد مر في أحوال ذي القرنين '

(٥) كمال الدين ج ١ ص٣٢٨ باب «ما أخبر به الباقر الله محديث ٨

(٧) في المصدر: «بدا نجم [منّا] أمن» بدل «بدا نجم مأمن».

(٩) في المصدر: «الصعب و» بدل «الصعب على».

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج ١ ص٣٢٦ باب «ما أخبر به الباقر الله » حديث ٥.

<sup>(</sup>۲) الفيبة للعماني ص١٥٤. (٣) الفيبة للعماني ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فاستغيثوا».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الكشي» بدل «الليثي».(٨) في المصدر إضافة: «لكم».

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج إ ص ٣٢٩ باب «ما أخبر به الباقر الله » حديث ١٣.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «أخي أبي علي الكابلي». (١٣) كمال الدين ج١ ص٣٣٠ باب «ما أخبر به الباقرﷺ » حديث ١٤.

جعفر الباقر ﷺ سيرة الخلفاء (١١) الراشدين (٢) فلما بلغ آخرهم قال الثاني عشر الذي يصلي عيسى ابن مريم ﷺ خلفه ﴿ لَ

عليك بسنته و القرآن الكريم (٣).

٦-ني: [الغيبة للنعماني] سلامة بن محمد عن أحمد بن داود عن أحمد بن الحسن عن عمران بن الحجاج عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق عن أسيد بن ثعلبة عن أم هانئ قالت قلت لأبي جعفر ﷺ ما معنى قول الله عزوجل ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُنُسِ ﴾ (٤) قال لي يا أم هانئ إمام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس علمه سنة ستين و مائتين ثم يبدو كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء فإن أدركت ذلك الزمان قرت عيناك (٥).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد (٦) عن موسى بن جعفر البغدادي عن وهب بسن شاذان عسن العسين بن أبي الربيع عن محمد بن إسحاق مثله إلا أنه قال كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء(٧).

٧-ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفرﷺ قال إنما نجومكم كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا أشرتم بأصابعكم و ملتم بحواجبكم غيب الله عنكم نجمكم و استوت بنو عبد المطلب فلم يعرف أي من أي فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ريكم(٨).

٨-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام بإسناد له عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر ﷺ إن شيعتك بالعراق كثير<sup>(٩)</sup> و و الله ما في بيتك مثلك فكيف لا تخرج فقال يا عبد الله بن عطاء قد أخذت تفرش أذنيك للتوكى لا و الله ما أنا بصاحبكم قلت فمن صاحبنا فقال انظروا من غيب<sup>(١٠)</sup> عن الناس ولادته فذلك صاحبكم إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع و يعضغ بالألسن إلا مات غيظا أو حتف أنفه (١١).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن الحسن بن محمد و غيره عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن العباس بن  $^{(17)}$  عن موسى بن هليل العبدى $^{(17)}$  عن عبد الله بن عطاء مثله $^{(18)}$ .

بيان الأظهر ما مر في رواية ابن عطاء أيضا إلا مات قتلا و مع قطع النظر عما مر يحتمل أن يكون الترديد من الراوي و يحتمل أن يكون الموت غيظا كناية عن القتل أو يكون المراد بالشق الثاني الموت على غير حال شدة و ألم أو يكون الترديد لمحض الاختلاف في العبارة أي إن شئت قل هكذا و ان شئت هكذا.

٩- ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقوب عن يحيى بن يعلى عن أبي مريم الأنصاري عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر الله أخبرني عن القائم الله فقال و الله ما هو أنا و لا الذي تمدون إليه أعناقكم و لا يعرف ولادته قلت بما يسير قال بما سار به رسول الله الله على هدر ما قبله و استقبل (١٥٥).

١٠- ني: (الغيبة للنعماني) علي بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبـي
 الجارود قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول لا يزالون و لا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون خلق أم لم يخلق (١٦).

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسين الرازي عن ابن أبي الخطاب مثله<sup>(۱۱)</sup>. 11-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام قال حدثني الفزاري عن ابن أبي الخطاب و قد حدثني الحميري عن ابن عيسى معا عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ∰ أنه قال لا تزالون تمدون أعناقكم إلى الرجل منا تقولون هو هذا فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد خلق أو لم يخلق (۱۸).

```
(١) في المصدر إضافة: «الاثني عشر». (٢) في المصدر إضافة: «صلوات الله عليهم».
```

(١٨) الغيبة للنعماني ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣)كمّال الدين ج١ ص ٣٦١ بّاب «ما أخبر به الباقر ﷺ » حديث ١٧. (٤) سورة التكوير، آية: ١٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «عن جعفر بن محمّد». (٧) الغيبة للنعماني ص١٥٠.

<sup>(4)</sup> الغيبة للنعماني ص١٥٦، وفيه: مطلع الحديث: «إنّما نحن كنجوم السماء». (٩) في المصدر: «كثيرة» بدل «كثير».

<sup>(</sup>۱۱) الغيبة للتعماني سعرته بدن العباس بن عامر ». (۱۱) الغيبة للتعماني س١٦٧.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «عن موسى بن هلال الكندي». (۱٤) القيبة للنعماني ص مارًّا. (۱۵) القيبة للنعماني ص ۱۸۲۹.

<sup>(</sup>۱۷) الفيبة للنعماني ص١٨٣، وفيه: «عن محمّد بن حسان الرازي» بدل «عن محمّد بن الحسين الرازي».

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن محمد بن أحمد القلانسي عن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبي الجارود مثله<sup>(۱)</sup>.

١٢-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن على الكوفي عن محمد بن سنان عن يحيى بن المثنى عن ابن بكير و رواه الحكم عن أبي جعفرﷺ أنه قال كأنى(٣) بكم إذًا صعدتم فلم تجدوا أحدا و رجعتم فلم تجدوا أحدا(٣).

١٣-ني: [الغيبة للنعماني] روى الشيخ المفيد ره في كتاب الغيبة (٤) عن على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (٥) عن محمد بن على عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الرزاق عن محمد بن سنان عن فضيل الرسان عن أبي حمزة الثمالّي قال كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر ﷺ ذات يوم فلما تفرق من كان عنده قال لى يا أبا حمزة من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمنا فمن شك فيما أقول لقى الله و هو به كافر (٦) ثم قال بأبى و أمى المسمى باسمى و المكنى بكنيتى السابع من بعدي بأبى من <sup>(٧)</sup> يملأ الأرض عدلا و قسطا<sup>(٨)</sup>كما ملئت ظلما و جوراً يا با حمزة من أدركه فيسلم له ما سلم لمحمد و علي فقد وجبت له الجنة و من لم يسلم فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأُواهُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.

و أوضح من هذا بحمد الله و أنور و أبين و أزهر لمن هداه و أحسن إليه قوله عز و جل في محكم كتابه ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾(٩) و معرفة الشهور المحرم و صفر و ربيع و ما بعده و الحرم منها رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و ذلك لا يكون دينا قيما لأن اليهود و النصارى و المجوس و سائر الملل و الناس جميعا من الموافقين و المخالفين يعرفون هذه الشهور و يعدونها بأسمائها و ليس هو كذلك و إنما عنى بهم الأئمة القوامين بدين الله و الحرم منها أمير المؤمنينالذي اشتق الله سبحانه له اسما من أسمائه العلى كما اشــتق لمحمد ﷺ اسما من أسمائه المحمود و ثلاثة من ولده أسماؤهم على بن الحسين و على بن موسى و على بن محمد و لهذا الاسم المشتق من أسماء الله عز و جل حرمة به يعني أمير المؤمنين ﷺ (١٠٠).

١٤-كا: [الكافي] العدة عن ابن عيسى عن على بن الحكم عن زيد أبي الحسن عن الحكم بن أبي نعيم قال أتيت أبا جعفرﷺ و هو بالمدينة فقلت له على نذر بين الركن و المقام إذا أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا فلم يجبني بشيء فأتَّمت ثلاثين يوما ثم استقبلني في طريق فقال يا حكم و إنك لهاهنا بعد فقلت إني أخبرتك بما جعلت لله على فلم تأمرني و لم تنهني عن شيء و لم تجبني بشيء فقال بكر على غدوة المنزل فغدوت عليه فقال ﷺ سل عن حاجتك فقلت إنى جعلت لله على نذرا و صياما و صدقة بين الركن و المقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا فإن كنت أنت رابطتك و إن لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت المعاش فقال يا حكم كلنا قائم بأمر الله قلت فأنت المهدى قال كلنا يهدى (١١١) إلى الله قلت فأنت صاحب السيف قال كلنا صاحب السيف و وارث السيف قلت فأنت الذي تقتل أعداء الله و يعز بك أولياء الله و يظهر بك دين الله فقال يا حكم كيف أكون أنا و بلغت خمسا و أربعين و إن صاحب هذا(١٢) أقرب عهدا باللبن منى و أخف على ظهر الدابة (١٣).

**بيان:** علي نذر أي وجب على نذر أي منذور و بين الركن و المقام ظرف على و العراد بالمقام إما مقامه الآن فيكون بيانا لطول الحطيم أو مقامه السابق فيكون بيانا لعرضه لكن العرض يزيد على ما

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «كيف» بدل «كأنّى». (١) الغيبة للنعماني ص١٨٣. (٣) الغيبة للنعماني ص١٩٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة: «روى الشيخ المفيد ـ ره ـ وفي كتاب الغيبة، عن» بين معقوفتين ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «عن محمّد بن حسان» بدل «عن محمّد بن الحسن».

<sup>(</sup>٧) من المصدر. (٦) في المصدر إضافة: «به وله جاحد». (٩) سورة التوبة، آية: ٣٦. (٨) منّ المصدر.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «نهدي» بدل «يهدي». (١٠) الغيبة للنعماني ص٨٦ ـ ٨٨، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «الأمر». (١٣) الكَّافي ج ١ ص ٥٣٦ باب «إنَّ الأَثمة ﴿ كَلُّهُم قائمون بأمر الله ، حديث ١.

هو المشهور أنه إلى الباب و إنما اختار هذا الموضع لأنه أشرف البقاع فيصير عليه أوجب وكأن صياما كان بدون الواو و مع وجوده عطف تفسير أو المراد بالنذر شيء آخر لم يفسره و الظاهر أن نذره كان هكذا لله عليه إن لقيه ﷺ و خرج من المدينة قبل أن يعلم هذا الأمر أن يـصوم كـذا و يتصدق بكذا رابطتك أي لازمتك و لم أفارقك قوله يهدى إلى الله على المجرد المعلوم لاستلزام كونهم هادين لكونهم مهديين أو المجهولِ أو على بناء الافتعال المعلوم بإدغام التاء فمي الدال و كسر الهاء كقوله تعالى ﴿أُمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدىٰ ﴾ (١) و الأول أظهر أقرب عهدا باللبن أي بحسب المرأى و المنظر أي يحسبه الناس شابًا لكمال قوته و عدم ظهور أثر الكهولة و الشيخوخة فيه و قيل أي عند إمامته فذكر الخمس و الأربعين لبيان أنه كان عند الإمامة أسن لعلم السائل أنــه لم يمض من إمامته حينئذ إلا سبع سنين فسنه عندها كانت ثمانا و ثلاثين و الأول أوفق بما سيأتي من الأخبار فتفطن.

# ما روى في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه

باب ٦

١-ك: [إكمال الدين] ع: [علل الشرائع] أبي عن الحميري عن أحمد بن هلال عن ابن أبي نجران عن فضالة عن سدير قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن في القائم سنة من يوسف قلت كأنك تذكر حيرة أو غيبة<sup>(٢)</sup> قال لي و ما تنكر من هذا هذه الأمة أشباه الخنازير إن إُخَوة يوسف كانوا أسباطا أولاد أنبياء تاجروا يوسف<sup>(٣)</sup> و بــايعوّ<sup>ه(٤)</sup> و خاطبوه و هم إخوته و هو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم يوسفﷺ أَنَا يُوسُفُ فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يكون الله عز و جل في وقت من الأوقات يريد أن يستر حجته لقد كان يوسف إليه ملك مصر<sup>(٥)</sup> و كان بينه و بين والده مسيرة ثمانية عشر يوما فلو أراد الله عز و جل أن يعرف<sup>(٦)</sup> مكانه لقدر على ذلك و الله لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر و ما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير<sup>(٧)</sup> في أسواقهم و يطأ بسطهم و هم لا يعرفونه حتى يأذن الله عز و جل أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أُخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذَا أُخِي﴾ (٨٠.

**بيان:** من بدوهم أي من طريق البادية.

٢-ع: [علل الشرائع] المظفر العلوي عن ابن العياشي و حيدر بن محمد السمر قندي معا عن العياشي عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن محمد الصيرفي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ قال إن للقائم منا غيبة يطول أمدها فقلت له و لم ذاك يا ابن رسول الله قال إن الله عز و جل أبي إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء ﷺ في غيباتهم و إنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عز و جل ﴿لَــَرُ كَــُبُنَّ طَـبَقاً عَــنْ طبَق ﴾ (٩) أي سننا على سنن من كان قبلكم (١٠).

٣-لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن سمع أبا عبد الله على يقول. و دولتنا في آخر الدهر تظهر(١١) لكسل أنساس دولة يسرقبونها

٤-ك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن صفوان بن مهران عن الصادق

(۱۱) أمالي الصدوق ص٥٧٨ مجلس ٧٤، حديث ٧٩١.

(١) سورة يونس، آية: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) في المصدرين: «خبره وغيبته» بدل «حيرة أو غيبة».

<sup>(</sup>٣) في المصدرين: «بيوسف».

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: «وباعوه». (٥) في كمال الدين «لقد كان يوسف يوماً ملك مصر». وفي العلل: «لقد كان يُوسف أحبّ إليه من ملك مصر».

<sup>(</sup>٦) في كمال الدين: «يعرّفه». (٧) في كمال الدين إضافة: «فيما بينهم ويمشى في».

<sup>(</sup>A) عَلَل الشرائع ص٢٤٤ باب ١٧٩، حديث ٣. وكمال الدين ج١ ص١٤٤ بَّاب «في غيبةً يوسف». حديث ١١. والَّذيتان من سورة يوسف: (٩) سورة الانشّقاق، آية: ١٩.

<sup>(</sup>١٠) علل الشرائع ص٢٤٥ باب ١٧٩، حديث ٧.

جعفر بن محمد الله أنه قال من أقر بجميع الأئمة الله و جحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء و جحد محمدا المله ا نبوته فقيل له يا ابن رسول الله ممن المهدي من ولدك قال الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته (١).

ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن سهل عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عنه هي مثله(٢٠).

٥-ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن الحسن بن علي الزيتوني و محمد بن أحمد بن أبي قتادة عن أحمد بن هذا المناه ال

غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) محمد الحميري عن أبيه عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن سلم<sup>(٥)</sup> بن أبي حية مثله<sup>(١٦)</sup>.

٦-ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن محمد بن همام عن أحمد بن مابندار عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي عن أبي الهيثم التميمي عن أبي عبد اللما الله الله قال إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلي و الحسن كان رابعهم قائمهم (٧).

٧-ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن المفضل بن عمر قال دخلت على سيدي جعفر بن محمد الله فقلت يا سيدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك فقال لي يا مفضل الإمام من بعدي ابني موسى و الخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى (٨).

٨ـك: [إكمال الدين] على بن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن محمد بن خلف (١) عن محمد بن سنان و أبي على الزراد معا عن إبراهيم الكرخي قال دخلت على أبي عبد الله في فإني لجالس عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بسن جعفر في و هو غلام فقمت إليه فقبلته و جلست فقال أبو عبد الله في يا إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي أما إنسه لكهن فيه قوم (١٠٠) و يسعد آخرون فلعن الله قاتله و ضاعف على روحه العذاب أما ليخرجن الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه سمي جده و وارث علمه و أحكامه و فضائله معدن الإمامة و رأس الحكمة يقتله جبار بني فلان بعد عجائب طريفة حسدا له و لكن الله بالغ أَشرو و لَوْ كَرة المشركون.

يخرج الله من صلبه تمام اثنا عشر مهديا<sup>(۱۱)</sup> اختصهم الله بكرامته و أحلهم دار قدسه المقر بالثاني عشر (۱۱) منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله ﷺ يذب عنه قال فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع الكلام فعدت إلى أبي عبد الله ﷺ أحد عشر مرة أريد منه أن يستتم الكلام فما قدرت على ذلك فلما كان قابل السنة الثانية دخلت عليه و هو جالس فقال يا إبراهيم المفرج للكرب عن (۱۳) شيعته بعد ضنك شديد و بلاء طويل و جزع و خوف فطوبي لمن أدرك ذلك الزمان حسبك يا إبراهيم فما رجعت بشيء أسر من هذا لقلبي و لا أقر لعيني (۱۱۶).

٩-ك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن الحسين بن زيد (١٥٠) عن الحسن بن موسى عن علي بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن أبيه عن المفضل قال قال الصادق إلى الله تبارك و تعالى خلق أربعة عشر نورا قبل خلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق الخلق عشر ألف عام فهي أرواحنا فقيل له يا ابن رسول الله و من الأربعة عشر فقال محمد

<sup>(</sup>١)كمال الدين ج٢ ص٣٣٣ باب «ما روي عن الصادق اللَّهِ » حديث ١.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ٢ ص ٤١٠ باب «فيمن أنكر القائم» حديث ٤. (٣) في المصدر: «حبّه».

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج ٢ ص٣٣٣ باب «ما روي عن الصادق الله » حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) في العصدر: «سالم» بدل «سلم». (٦) غيبة الطوسي ص٣٣٣، رقم ٢٠١.

<sup>(</sup>۷) كمال الدين ج۲ ص٣٣٤ باب «ما روي عن الصادقﷺ » حديث ٤. (٨) كمال الدين ج۲ ص٣٣٤ باب «ما أخبر به الصادقﷺ » حديث ٤.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي قال: حدّتنا أبي عن جدّي أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه معمّد بن خاله، . خاله، .

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «تكملة اثني عشر إماماً مهدياً» بدل «تمام اثنا عشر مهدياً».

<sup>(</sup>۱۲) فيّ المصدر: «المنتظر للتأني عشر». (۱٤) كمال الدين ج٢ ص٣٣٤ بأب «ما أخبر به الصادقﷺ » حديث ٥.

<sup>(</sup>۱۵) في المصدر: «يزيد» بدل «زيد».

وعلى و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمة من ولد الحسين؛ أخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهّر الأرض من كل جور و ظلم<sup>(١)</sup>.

1-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن ابن عقدة (٢) عن أبي عبد الله العاصمي عن الحسين بن القاسم بن أيوب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ثابت بن الصباح (٣٠) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال سمعته يقول منا اثنا عشر مهديا مضى ستة و بقي ستة يضع الله في السادس $^{(2)}$  ما أحب $^{(0)}$ .

11\_ك: [اكمال الدين] الدقاق عن الأسدى عن سهل عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله الصادقﷺ من أقر بالأثمة من آبائي و ولدي و جحد المهدي من ولدي كان كــمن أقــر بـجميع الأنبياء ﷺ و جحد محمدالﷺ نبوته فقلت سيدي و من المهدي من ولدك قال الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته (٦).

١٣ـك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن صفوان الجمال قال قال الصادق ﷺ أما و الله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم ما لله في آل محمد حاجة ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما<sup>(۷)</sup>.

١٣-ك: [إكمال الدين] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن ابن بزيع عن حنان (٨) السراج عن السيد بن محمد الحميري في حديث طويل يقول فيه قلت للصادق جعفر بن محمدﷺ يا ابن رسول الله قد روى لنا أخبار عن آبائك ﷺ في الغيبة و صحة كونها فأخبرني بمن تقع فقال ﷺ (٩) ستقع بالسادس من ولدي و الثاني عشر من الأثمة الهداة بعد رسول الله ﷺ أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ و آخرهم القائم بالحق بقية الله فى أرضه صاحب الزمان و خليفة الرحمن<sup>(١٠)</sup> و الله لو بقي في غيبته ما بقّي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما<sup>(١٦)</sup>.

١٤-ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن صالح بن محمد عن هانئ التمار قال قال لى أبو عبد الله ﷺ إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد و ليتمسك بدينه(١٢).

١٥ـ ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن سنن الأنبياءﷺ ما وقع عليهم من الغيبات جارية<sup>(١٣)</sup> فَى القائم منا أهل البيت حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة قال أبو بصير فقلت له يا ابن رسول الله و من القائم منكم أهل البيت فقال يا با بصير هو الخامس من ولد ابني موسى ذلك ابن سيدة الإماء يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ثم يظهره الله عز و جل فيفتح على يديه مشارق الأرض و مغاربها و ينزل روح الله عيسى ابن مريم ﷺ فيصلى خلفه و تشرق الأرض بنور ربها و لا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله عز و جل إلا عبد الله فيها و يكون الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (١٤٤).

بيان: قال الجزري القذة ريش السهم و منه الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة أي كما يقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع يضرب مــثلا للشــيئين يســتويان و لا

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٣٣٥ باب «ما أخبر به الصادق المن الله » حديث ٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الطالقاني، عن الهمداني، عن أبى عبدالله العاصمي».

٤) في المصدر: «يصنع الله بالسادس». (٣) في المصدر: «الصائغ» بدل «بن الصباح».

<sup>(</sup>٥) كمَّال الدين ج٢ ص٣٣٨ باب «ما أخبر به الصادق المن الله عديث ١٣.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ٢ ص٣٣٨ باب «ما أخبر به الصادق الله » حديث ١٢.

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج ٢ ص ٣٤١ باب «ما أخبر به الصادق الله » حديث ٢٢.

<sup>(</sup>A) فى المصدر: «حيّان» بدل «حنان». (٩) في المصدر إضافة: «إنّ الغيبة».

<sup>(</sup>١٠) عبارة: «وخليفة الرحمن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) كمال الدين ج٢ ص٣٤٢ باب «ما أخبر به الصادق الله » حديث ٢٣.

<sup>(</sup>١٢) كمال الدين ج٢ ص٣٤٣ باب «ما أخبر به الصادق النبي » حديث ٢٥.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم». (١٤) كمَّال الدين ج ٢ ص ٣٤٥ باب «ما أخبر به الصادَّق اللَّهِ » حديث ٣١.

<sup>(</sup>١٥) النهاية ج٤ ص٢٨.

١٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي أيوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهﷺ إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها<sup>(١]</sup>.

١٧\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن علي بن الفضل عن أحمد بن عثمان عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء الرازي قال سمعت أبا عبد الله يقول ينتج الله في هذه الأمة رجلا مني و أنا منه يسوق الله به بركات السماوات و الأرض فتنزل السماء قطرها و يخرج الأرض بذرها و تأمن وحوشها و سباعها و يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا و يقتل حتى يقول الجاهل لوكان هذا من ذرية محمد لرحم(٢).

 ١٨-نى: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد (٣) عن محمد بن سنان عن الكاهلي عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال تواصلوا و تباروا و تراحموا فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يُعجد أحدكم لديناره و درهمه موضعاً يعني لا يجد له عند ظهور القائم ﷺ موضعاً يصرفه فيه لاستغناء الناس جميعاً بفضل الله و فضل وليه فقلت و أنى يكون ذلك فقال عند فقدكم إمامكم فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما يطلع الشمس أينما<sup>(٤)</sup> تكونون فإياكم و الشك و الارتياب انفوا عن نفوسكم الشكوك و قد حذرتم<sup>(٥)</sup> فاحذروا و من الله أسأل توفیقکم و إرشادکم<sup>(٦)</sup>.

**بيان:** الظاهر أن يعنى كلام النعماني و الظاهر أنه ره أخطأ في تفسيره لأنه وصف لزمان الغيبة لا لزمان ظهوره كما يظهر من آخر الخبر بل المعنى أن الناس يكونون خونة لا يوجد من يؤتمن على درهم و لا دينار.

١٩-ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن الحسين بن أيوب عن عبد الكريم الخثعمي عن محمد بن عصام عن المفضل بن عمر قال كنت عند أبي عبد الله على في مجلسه و معى غيري فقال لنا إياكم و التنويه يعني باسم القائم ﷺ و كنت أراه يريد غيري فقال لي يا با عبد الله إياكم و التنويه و الله ليغيبن سنينا<sup>(٧)</sup> من الدهر و ليخملن حتى يقال مات<sup>(٨)</sup> هلك بأي واد سلك و ٌلتفيضن عــليه أعين المؤمنين و ليكفأن كتكفئ السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه و كتب الإيمان في قلبه و أيده بروح منه و لترفعن اثنا عشر راية مشتبهة لا يعرف أي من أي قال<sup>(٩)</sup> فبكيت فقال لي ما يبكيك قلت جعلت فداك كيفُ لا أبكى و أنت تقول ترفع اثنا عشر راية مشتبهة لا يعرف أي من أي قال فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقالﷺ أهذه الشمس مضيئة قلت نعم قال و الله لأمرنا أضوأ منها(١٠٠].

**بيان:** التنوين في قوله سنينا على لغة بني عامر قال الأزهري في التصريح و بعضهم يجري بنين و باب سنين و إن لم يكن علما مجري غسلّين في لزوم الياء و الحرّكات على النون منونة غالبا على لغة بني عامر (١١١) انتهي.

خمل ذكره وصوته خمولا خفي ويقال كفأت الإناء أي قلبته وقوله وليكفأن أي المؤمنون و في بعض النســخ ١٤٨ بصيغة الخطاب.

٢٠-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بنهمام عن حميد بنزياد عن الحسن بنمحمد بنسماعة عن أحمد بنالحسن الميثمي عن زيد بنقدامة عن بعض رجاله عن أبي عبداللهﷺ قال إن القائم إذا قام يقول الناس إني ذلك وقد بليت عظامه(١٣٠).

٢١-ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن يونس بن يعقوب عنّ المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ﷺ ما علامة القائم قال إذا استدار الفلك فقيل مات أو هلك في أي واد سلك قلت جعلت فداك ثم يكون ما ذا قال لا يظهر إلا بالسيف<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسي ص١٦٠، رقم ١١٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «عن محمّد بن مالك».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «حذر تكم».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «سبتاً» بدل «سنيناً».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «المفضل».

<sup>(</sup>١٣) غيبة النَّعماني ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص١٨٨، رقم ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «آيس ما» بدل «أينما».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص١٥٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «أو».

<sup>(</sup>١٠) غيبة النعماني ص١٥١. (١٢) غيبة النعماني ص١٥٤.

<sup>(</sup>١١) ألتصريح في النحو والتصريف ٩٨.



**٢٢\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين (١) بن حازم عن عباس بن هشام الناشري عن** عبد الله بن جبلة عن فضيل الصائغ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الله انه قال إذا فقد الناس الإمام مك ثوا سبتا<sup>(۲)</sup> لا يدرون أيا من أي ثم يظهر الله لهم صاحبهم<sup>(۳)</sup>.

٢٣\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن الحسن بن معاوية عن ابن محبوب عن خلاد بن قصار قال سئل أبو عبد اللهﷺ هل ولد القائم قال لا و لو أدركته لخدمته أيام حياتي (٤٠).

إيضاح: لخدمته أي ربيته و أعنته.

٢٤\_قل: [إقبال الأعمال] بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسي عن جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن جميل عن القاسم بن إسماعيل عن أحمد بن رباح عن أبي الفرج أبان بن محمد المعروف بالسندي نقلناه من أصله قال كان أبو عبد الله ﷺ في الحج في السنة التي قدم فيها أبو عبد الله ﷺ تحت الميزاب و هو يدعو و عن يمينه عبد الله بن الحسن و عن يساره حسن بن حسن و خلفه جعفر بن حسن قال فجاءه عباد بن كثير البصرى فقال له يا أبا عبد الله قال فسكت عنه حتى قالها ثلاثا قال ثم قال له يا جعفر قال فقال له قل ما تشاء يا أباكثير قال إنى وجدت في كتاب لى علم هذه البنية<sup>(٥)</sup> رجل ينقضها حجرا حجرا قال فقال له كذب كتابك يا أباكثير و لكن كأنى و الله بأصفر القدمين خمش الساقين ضخم البطن دقيق<sup>(٦)</sup> العنق ضخم الرأس على هذا الركن و أشار بيده إلى الركن اليماني يمنع الناس من الطواف حتى يتذعروا منه قال ثم يبعث الله له رجلا منى و أشار بيده إلى صدره فيقتله قتل عاد و ثمود و فرعون ذي الأوتاد قال فقال له عند ذلك عبد الله بن الحسن صدق و الله أبو عبد اللهﷺ حتى صدقوه كلهم جميعا<sup>(٧)</sup>.

نقل من خط الشهيد ره عن أبي الوليد عن أبي عبداللهﷺ في قوله قد قامت الصلاة إنما يعني به قيام القائمﷺ (٨). ٢٥-كتاب مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر، عن محمد بن جعفر الأدمي و أثني عليه ابن غالب الحافظ عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين بن علوان عن همام بن الحارث عن وهب بن منبه قال إن موسى الله نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في الطور و كل حجر و نبات تنطق بذكر محمد و اثني عشر وصيا له من بعده فقال موسى إلهي لا أرى شيئا خلقته إلا و هو ناطق بذكر محمد و أوصيائه الاثنى عشر فما منزلة هؤلاء عندك.

قال يا ابن عمران إني خلقتهم قبل خلق الأنوار و جعلتهم في خزانة قدسي يرتعون في رياض مشيتي و يتنسمون من روح جبروتي و يشاهدون أقطار ملكوتي حتى إذا شئت مُشيتى أنفذتُ قضائي و قُدري.

يا ابن عمران ٓإني سبقت بهم استباقي حتى أزخرف بهم جناني يا ابن عمران تمسك بذكرهم فإنهم خزنة علمي و عيبة حكمتي و معدن نوري قال حسين بن علوان فذكرت ذلك لجعفر بن محمدﷺ فقال حق ذلك هم اثنا عشر من آل محمد علي و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على و من شاء الله قلت جعلت فداك إنما أسألك لتفتيني بالحق قال أنا و ابنى هذا و أوماً إلى ابنه موسى و الخامس من ولده يغيب شخصه و لا يحل ذكره باسمه<sup>(٩)</sup>.

# ما روى عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك

١-ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر عن جده محمد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ قال إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم أحد عنها يا

باب ۷

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين».

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص١٥٨. (٥) في المصدر: «البيّنة».

<sup>(</sup>٧) إقبال الأعمال ج٣ ص٨٧ باب ١.

<sup>(</sup>٩) مُقتضب الأثر ص٤١.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «سنيناً» بدل «سبتاً».

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «رقيق».

<sup>(</sup>٨) لم نعثر على خط الشهيد (ره).

بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنما هي محنة من الله عز و جل امتحن بها خلقه و لو علم آباؤكم و أجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه فقلت يا سيدي من الخامس من ولد السابع قال يا بنى عقولكم تصغر عن هذا و أحلامكم تضيق عن حمله و لكن إن تعيشوا فسوف تدركونه(١).

ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد مثله<sup>(٢)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد مثله (٣).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن جعفر مثله (<sup>1)</sup>.

نص: [كفاية الأثر] على بن محمد السندي عن محمد بن الحسين عن سعد مثله (٥).

بيان قوله يا بني على جهة اللطف و الشفقة.

٢-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن محمد بن زياد الأزدي قال سألت سيدي موسى بن جعفر على عن قول الله عز و جل ﴿وَ أَشْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً ﴾(٢٠) فقال النعمة الظاهرة الإمام الظاهر و الباطنة الإمام الغائب فقلت له و يكون في الأثمة من يغيب قال نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه و لا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره و هو الثاني عشر منا يسهل الله له كل عسير و يذلل له كل صعب و يظهر له كنوز الأرض و يقرب له كل بعيد و يبعل جبار عنيد و يهلك على الناس ولادته و لا يعبد به كل جبار عنيد و يهلك على يده كل شيطان مريد ذاك ابن سيدة الإماء الذي يخفى على الناس ولادته و لا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز و جل فيملاً به الأرض قسطا و عدلاً كما ملئت جورا و ظلما.

قال الصدوق ره لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عند منصرفي من حج بيت الله الحرام وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة الله عليه و رضوانه.

نص: [كفاية الأثر] محمد بن عبد الله بن حمزة عن عمه الحسن عن على عن أبيه مثله (٧).

٣ــك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن الخشاب عن العباس بن عامر قال سمعت أبا الحسن مــوسى، يقول صاحب هذا الأمر يقول الناس لم يولد بعد<sup>(٨)</sup>.

٤-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد عن علي بن حسان عن داود بن كثير قال
 سألت أبا الحسن موسى على عن صاحب هذا الأمر قال هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله الموتور بأبيه (١٠).

٥ـك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن عيسى(١٠٠) عن البجلي عن معاوية بن وهب و أبي قتادة علي بن محمد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرﷺ قال قلت له ما تأويل قول الله عز و جل ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾(١١) فقال إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون(١٢).

٦-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن قال دخلت على موسى بن جعفر الله أنت القائم بالحق فقال أنا القائم بالحق و لكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله و يملؤها عدلاكما ملئت جورا(١٣٠) هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه يرتد فيها أقوام و يثبت فيها آخرون ثم قال طلاح طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ٢٤٤ باب ١٧٩، حديث ٤.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص٣٥٩ باب «ما أخبر به الكاظم الله » حديث ١.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص١٦٦ رقم ١٢٨. (٤) غيبة النعماني ص١٥٤.

<sup>(</sup>٥) كفاية الأثر ص ٢٦٤، وفيه: «الحسن» بدل «الحسين». (٦) سورة لقمان، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٧) كفاية الأثر ص٢٦٦.

<sup>(</sup>A) كمال الدين ج٢ ص٣٦٠ باب «ما أخبر به الكاظم الله » حديث ٢. (٩) كمال الدين ج٢ ص٣٦١ باب «ما أخبر به الكاظم الله » حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۰) فعن الدين ج الحق ١٠١ باب «ك العبر به الكاسم». (١١) سورة الملك، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>١٢) كمال الدين ج ٢ ص ٣٦٠ باب «ما أخبر به الكاظم الله » حديث ٣.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر أضافة: «وظلماً».



والبراءة من أعدائنا أولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة و طوبى<sup>(١)</sup> لهم هم و الله معنا في<sup>.</sup> درجتنا يوم القيامة<sup>(٢)</sup>.

نص: إكفاية الأثر]محمد بن عبد الله بن حمزة عن عمه الحسن عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي مثله (٣).

# ما جاء عن الرضا(ع) في ذلك

باب ۸

١-ع: [علل الشرائع]ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضاﷺ أنه قال كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه قلت له و لم ذلك يا ابن رسول الله قال لأن إمامهم يغيب عنهم فقلت و لم قال لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف<sup>(٤)</sup>.

٢-ن: [عيون أخبار الرضاها] أبي عن الحيري عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن أبي الحسن الرضاها قال قال لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة و وليجة و ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السماء و أهل الأرض و كل حري و حران (٥) و كل حزين لهفان ثم قال بأبي و أمي سمي جدي و شبيهي و شبيه موسى بن عمران عليه عيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس كم من حري مؤمنة و كم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين كأني بهم آيس ما كانوا نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب يكون رحمة على المؤمنين و عذابا على الكافرين (١).

بيان: قال الجزري الفتنة الصماء هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في دهائها لأن الأصم لا يسمع الاستفاثة و لا يقلع عما يفعله و قبل هي كالحية الصماء التي لا تقبل الرقى (١) انتهى. أقول: لا يبعد أن يكون مأخوذا من قولهم صخرة صماء أي الصلبة المصمتة كناية عن نهاية اشتباه الأمر فيها حتى لا يمكن النفوذ فيها و النظر في باطنها و تحير أكثر الخلق فيها أو عن صلابتها و ثباتها و استمرارها و الصيلم الداهية و الأمر الشديد و وقعة صيلمة أي مستأصلة و بطانة الرجل صاحب سره الذي يشاوره في أحواله و وليجة الرجل دخلاؤه و خاصته أي يزل فيها خواص الشيعة و المراد بالثالث الحسن العسكري و الظاهر رجوع الضمير في عليه إليه و يحتمل رجوعه إلى إمام الزمان المعلوم بقرينة المقام و على التقديرين المراد بقوله سمى جدي القائم هي.

قوله على عليه جيوب النور لعل المعنى أن جيوب الأشخاص النورانية من كمل المؤمنين و الملائكة المقربين و أرواح المرسلين تشتعل للحزن على غيبته و حيرة الناس فيه و إنما ذلك لنور إيمانهم الساطع من شموس عوالم القدس و يحتمل أن يكون المراد بجيوب النور الجيوب المنسوبة إلى النور و التي يسطع منها أنوار فيضه و فضله تعالى و الحاصل أن عليه صلوات الله عليه أثواب قدسية و خلع ربانية تتقد من جيوبها أنوار فضله و هدايته تعالى و يؤيده ما مر في

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فطوبي لهم ثمّ طوبيّ» بدل «وطوبيّ».

<sup>(</sup>٢) كمَّال الدين ج٢ ص ٣٦١ باب «ما أخبر به الكاظم الله » حديث ٥.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأثر ص220.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٢٤٥ باب ١٧٩، حديث ٦، وعيون الأخبار ج١ ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الحرة: العطش، فالرجل حران، والمرأة حرى. (٦) عيون الأخبار ج٢ ص٦.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «حدثنا ابى قال بحدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى، عن احمد بن هلال العبرتانى، عن الحسن بن معيوب، عن ابى الحسن علي بن موسى الرضاﷺ قال: قال لى: لابد من فتنة صماء صيلم» ـ الحديث ـ.، و فيه: «و يتو قد من سناء ضياء القدس» و ما جاء في المتن هو سند ( ٨) كمال الذي قبل هذا الحديث.

108

رواية محمد بن الحنفية عن النبي ﷺ جلابيب النور و يحتمل أن يكون على تعليلية أي ببركة هدايته و فيضه ﷺ يسطع من جيوب القابلين أنوار القدس من العلوم و المعارف الربانية. قوله يسمع على بناء المجهول أو المعلوم و على الأول من حرف الجر و على الثاني اسم موصول و كذا الفقرة الثانية يحتمل الوجهين.

٤ـك: [إكمال الدين]ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] الهمداني عن علي عن أبيه عن الهروي قال سمعت دعبل بن على الخزاعي يقول أنشدت مولاي على بن موسى الرضا على قصيدتي التي أولها.

و منزل وحي مقفر العـرصات

مدارس آيات خلت من تلاوة

فلما انتهيت إلى قولى:

يقوم على اسم الله و البركات و يجزي على النعماء و النقمات

خروج إمام لا محالة خارج يميز فيناكل حق و بـاطل

بكي الرضا ﷺ بكاء شديدا ثم رفع رأسه إلى فقال لي يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام و متى يقوم فقلت لا يا مُولاي<sup>(١)</sup> إلا أنى سمّعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد و يملؤها عدلاكما ملئت جورا<sup>(٢)</sup> فقال يا دعبل الإمام بعدي محمد ابنى و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملؤها عدلاكما ملئت جورا و أما متى فإخبار عن الوقت و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن عليﷺ أن النبيﷺ قيلِ له يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك فقال مثله مثل السَّاعة لما يُجَلِّيها لِوَقْتِها إلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً (٣).

نص: [كفاية الأثر] محمد بن عبد الله بن حمزة عن عمه الحسن عن على عن أبيه عن الهروي مثله<sup>(1)</sup>.

٥ ـ ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن أيوب بن نوح قال قلت للرضا على إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر و أن يسديه<sup>(٥)</sup> الله عز و جل إليك من غير سيف فقد بويع لك و ضربت الدراهم باسمك فقال ما منا أحد اختلفت إليه الكتب و سئل عن المسائل و أشارت إليه الأصابع و حملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث الله عز و جل لهذا الأمر رجلا خفى المولد و المنشإ غير خفى في نسبه<sup>(٦)</sup>.

بيان: في الكافي وأشير إليه بالأصابع كناية عن الشهرة والاغتيال الأخذ بغتة والقتل خديعة والمراد هنا القتلُّ بالآلة وبالموت القتل بالسمُّ والأول يصحبهما والمراد بالثاني الموت غيظا بلا ظفر <sup>(٧)</sup>.

٦-ك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن الأشعرى عن محمد بن حمدان (٨) عن خاله أحمد بن زكريا قال قال لي الرضاﷺ أين منزلك ببغداد قلت الكرخ قال أما إنه أسلم موضع و لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيهاكل وليجة و بطانة و ذلك بعد فقدان الشيعة الثالث من ولدى (٩).

٧-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن اليقطيني عن محمد بن أبي يعقوب البلخي قال سمعت أبَّا الحسن الرضاﷺ يقول إنه سيبتلون(١٠٠) بما هو أشد و أكبر يبتلون(١٦١) بالجنين في بطنُّ أمه و الرضيع حتى يقال غاب و مات و يقولون لا إمام و قد غاب رسول اللهﷺ و غاب و غاب و ها أنا ذَا أموت حتف أنغى(١٣٠).

بيان: قوله ﷺ و غاب و غاب أي كان له غيبات كثيرة كغيبته في حري و في الشعب و في الغار و

<sup>(</sup>۲) عبارة: «كما ملئت جوراً» ليست في العيون. (١) في العيون: «سيدي» بدل «مولاي».

<sup>(</sup>٣)كمّال الدين ج٢ صّ٣٧٣ باب «مأ أخبر به الرضائيُّة » حديث ٦، وعيون الأخبار ج٢ ص٣٦٥. والآية منَّ سورة الأعراف: ١٨٧. (٥) في المصدر: «يرده» بدل «يسديه».

<sup>(</sup>٤) كفاية الأثر ص٧٧١.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ٢ ص ٣٧٠ باب «ما أخبر به الرضا الله » حديث ١. (A) في المصدر: «مهران» بدل «حمدان». (٧) أصول الكافي ج ١ ص ٣٤١، حديث ٩١٥.

<sup>(</sup>٩) كمال الدين جُ ٧ ص ٣٧١ باب «ما أخبر به الرضا على » حديث ٤.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «إنَّكم ستبتلون» بدل «إنَّه سيبتلون». (۱۱) في المصدر: «تبتلون».

<sup>(</sup>١٢) غيبة النعماني ص١٨٠.



بعد ذلك إلى أن دخل المدينة و يحتمل أن يكون فاعل الفعلين محذوفا بقرينة المقام أي غاب غير ه من الأنبياء و يحتمل أن يكون ﷺ ذكرهم و عبر الراوي هكذا اختصارا.

٨-ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد عن بعض رجاله عن أيـوب بــن نــوح عــن أبــي الحســن الرضا<sup>(١)</sup>
 الرضا<sup>(١)</sup>

## ما روى في ذلك عن الجواد صلوات الله عليه

#### باب ۹

الك: [إكمال الدين] الدقاق عن محمد بن هارون الروياني<sup>(٣)</sup> عن عبد العظيم الحسني قال دخلت على سيدي محمد بن علي الله و أنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره فابتدأني فقال يا أبا القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته و يطاع في ظهوره و هو الثالث من ولدي و الذي بعث محمدا بالنبوة و خصنا بالإمامة إنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما و إن الله تبارك و تعالى يصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى الله المقتبس الأهله نارا فرجع و هو رسول نبى ثم قال الله أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج<sup>(٥)</sup>.

٢-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضائي من الخلف بعدك قال ابني علي ابني علي ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه ثم قال إنها ستكون حيرة قلت فإذاكان ذلك فإلى من (١٦) فسكت ثم قال لا أين حتى قالها ثلاثا فأعدت فقال إلى المدينة فقلت أي المدن فقال مدينتنا هذه و هل مدينة غيرها.

وقال أحمد بن هلال أخبرني ابن بزيع أنه حضر أمية بن علي القيسي وهو يسأل أباجعفر ﷺ عن ذلك فأجابه بهذا الجواب(٧).

الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن هلال عن أمية بن على القيسى و ذكر مثله (۱۸).

بيان فقال لا أين أي لا يهتدى إليه و أين يوجد و يظفر به ثم أشار ﷺ إلي أنه يكون فــي بـعض الأوقات فى المدينة أو يراه بعض الناس فيها.

٣- ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أبي عبد الله محمد بن هشام عن أبي سعد سهل<sup>(٩)</sup> بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي الرضاأنه سمعه يقول إذا مات ابني علي بدا سراج بعده ثم خفي فويل للمرتاب و طوبى للعرب<sup>(١١)</sup> الفار بدينه ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي و يسير الصم الصلاب<sup>(١١)</sup>

**بيان:** سير الصم الصلاب كناية عن شدة الأمر و تغير الزمان حتى كأن الجبال زالت عن مواضعها أو عن تزلزل الثابتين في الدين عنه.

٤- نص: [كفاية الأثر] أبو عبد الله الخزاعي عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن
 علي بن موسى إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما

(١٠) فِّي المطبوعة: «للعرّب» وما أثبتناه من المصدر. (١١) غيبة النعماني صر ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «الثالث» بدل «الرضا». (۲) غيبد النعماني ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الروياني». (٥)كمال الدين ج ٢ ص٣٧٧ باب «ما أخبر به الجواد ﷺ ٥ حديث ١.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج٢ ص٣٧٧ باب «ما اخبر به الجوادﷺ α حديث ١. (١) في المصدر: «فإلىٰ أين»؟.

<sup>(</sup>A) غيبة النعماني ص ١٨٥.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن أبي عبدالله محمّد بن عصام، عن أبي سعيد سهل بن زياد».

فقال يا أبا القاسم ما منا إلا قائم بأمر الله و هاد إلى دين الله و لست<sup>(١)</sup> القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملؤها عدلا و قسطا هو الذي يخفى على الناس ولادته و يغيب عنهم شخصه و يحرم عليهم تسميته و هو سمى رسول الله و كنيه و هو الذي يطوى له الأرض و يذل له كل صعب يجتمع إليه من أصحابه عدد أهل بــدر ثلاثمانة و ثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض و ذلك قول الله عز و جل ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣) فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الأرض (٣) أظهر أمره فإذا أكمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج بَّإذن الله فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله تبارك و تعالى قال عبد العظيم قلت له يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي قال يلقي في قلبه الرحمة (٤).

٥ ـ نص: (كفاية الأثر) محمد بن على عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الصقر بن أبي دلف قال سمعت أبا جعفر محمد بن على الرضاﷺ يقول الإمام بعدي ابني علي أمره أمري و قوله قولي و طاعته طاعتي و الإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه و قوله قول أبيه و طاعته طاعة أبيه ثم سكت فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن فبكي ﷺ بكاء شديدا ثم قال إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر فقلت له يا ابن رسول الله و لم سمى القائم قال لأنه يقوم بعد موت ذكره و ارتداد أكثر القائلين بإمامته فقلت له و لم سمى المنتظر قال إن له غيبة يكثر أيامها و يطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون و ينكره المرتابون و يستهزئ به الجاحدون و يكذب فيها الوقاتون و يهلك فيها المستعجلون و ينجو فيها المسلمون(٥).

٦\_نص: [كفاية الأثر] على بن محمد بن السندي عن محمد بن الحسن عن الحميري عن أحمد بن هلال عن أمية بن على القيسي قال قلت لأبي جعفر الثاني على من الخلف من بعدك قال ابني على ثم قال أما إنها ستكون حيرة قال قلت إلى أين فسكت ثم قال إلى المدينة قال قلت و إلى أي مدينة قال مدينتنا هذه و هل مدينة غيرها<sup>(٦)</sup>.

٧- قال أحمد بن هلال فأخبرني محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه حضر أمية بن على و هو يسأل أبا جعفر الثاني عن ذلك فأجابه بمثل ذلك الجواب<sup>(٧)</sup>.

٨\_ و بهذا الإسناد عن أمية بن علي القيسي عن أبي الهيثم التميمي قال قال أبو عبد اللهﷺ إذا توالت ثلاثة أسماء کان رابعهم قائمهم محمد و على و الحسن<sup>(۸)</sup>.

# نص العسكريين صلوات الله عليهما على القائم ﷺ

١-ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد(٩) عن سعد عن محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال سمعت أبا الحسن صاحب العسكر ﷺ يقول الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت و لم جعلني الله فداك فقال لأنكم لا ترون شخصه و لا يحل لكم ذكـره بــاسمه قــلت فكـيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد الشيخ (١٠).

نص: [كفاية الأثر] علي بن محمد بن السندي عن محمد بن الحسن عن سعد مثله(١١١).

باب ۱۰

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ولكن» بدل «ولست».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (٤) كفاية الأثر ص277. (٣) في المصدر: «الإخلاص» بدل «الأرض».

<sup>(</sup>٦) كفاية الأثر ص ٢٨٠. (٥) كفآية الأثر ص٧٧٩. (A) كفاية الأثر ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) كفاية الأثر ص٧٨٠. (٩) عبارة: «ابن الوليد» ليست في كمال الدين.

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج٢ ص٦٤٨ بأب «النهي عن التسمية» حديث ٤، ولم نعثر عليه في العيون.

<sup>(</sup>١١) كفاية الأثر ص٢٨٤.

٢\_ك: [[كمال الدين] أبي عن الحميري عن محمد بن عمران (١١) الكاتب عن علي بن محمد الصيمري عن علي بن محمد مهزيار قال كتبت إلى أبي الحسن الله عن (٢) الفرج فكتب (٣) إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج (٤).

سيريار عن عبك إلى ابي المستمال عن سعد عن الخشاب عن إسحاق بن أيوب قال سمعت أبا الحسن علي ٣\_ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن الخشاب عن إسحاق بن أيوب قال سمعت أبا الحسن علي بن محمدﷺ يقول صاحب هذا الأمر من يقول الناس لم يولد بعد (٥).

و حدثنا بهذا الحديث محمد بن إبراهيم عن إسحاق بن أيوب(١٦).

3\_ك : [[كمال الدين] أبي عن سعد عن محمد بن عبيد الله( $^{(Y)}$  بن أبي غانم عن إبراهيم بن محمد بن غارس قال كنت أنا $^{(\Lambda)}$  و أيوب بن نوح في طريق مكة فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدث فجرى ذكر ما نحن فيه و بعد الأمر علينا فقال أيوب بن نوح كتبت في هذه السنة أذكر شيئا من هذا فكتب إلي إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم  $^{(\Lambda)}$ .

بيان: علمكم بالتحريك أي من يعلم به سبيل الحق و هو الإمام الله أو بالكسر أي صاحب علمكم فرجع إلى الأول أو أصل العلم بأن تشيع الضلالة و الجهالة في الخلق و توقع الفرج من تحت الأقدام كناية عن قربه و تيسر حصوله فإن من كانت قدماه على شيء فهو أقرب الأشياء به و يأخذه إذا رفعهما فعلى الأولين المعنى أنه لا بدأن تكونوا في تلك الأزمان متوقعين للفرج كذلك غير آيسين منه و يحتمل أن يكون المرادما هو أعم من ظهور الإمام أي يحصل لكم فرج إما بالموت و الوصول إلى رحمة الله أو ظهور الإمام أو رفع شر الأعادي بفضل الله و على الوجه الثالث الكلام محمول على ظاهره فإنه إذا تمت جهالة الخلق و ضلالتهم لا بد من ظهور الإمام الله كما دلت الأخبار و عادة الله في الأمم الساضية عليه.

٥ــك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن صدقة عن علي بن عبد الغفار قال لما مات أبو جعفر الثاني ﷺ كتبت الشيعة إلى أبي الحسن ﷺ يسألونه عن الأمر فكتب ∰ إليهم الأمر لي ما دمت حيا فإذا نزلت بسي مقادير الله تبارك و تعالى أتاكم الخلف منى و أنى لكم بالخلف من بعد الخلف (١٠٠).

٦-ك: [إكمال الدين] العطار عن سعد عن موسى بن جعفر البغدادي قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي ﷺ يقول كأني بكم و قد اختلفتم بعدي في الخلف مني أما إن المقر بالأثمة بعد رسول الله المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله و رسله ثم أنكر نبوة محمد رسول اللم ﷺ و المنكر لرسول الله ﷺ كمن أنكر جميع الأنبياء لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا و المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز و جل (١١٠) نص: (كفاية الأثر) الحسين بن على عن العطار مثله (١٣).

٧-ك: [[كمال الدين] الطالقاني عن أبي علي بن همام قال سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول سمعت أبي يقول سئل أبو محمد الحسن بن علي إله و أنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه إن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة و إن من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال إله إن هذا حق كما أن النهار حق فقيل له يا ابن رسول الله فمن الحجة و الإمام بعدك فقال ابني محمد و هو الإمام و الحجة بعدي من مات و لم يعرفه مات ميتة جاهلية (١٣) أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون و يهلك فيها المبطلون و يكذب فيها الواتون ثم يخرج فكأنى أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في العصدر إضافة: «إليّ». (٤) كمال الدين ج ٢ ص٣٨٠ باب «ما أخبر به الهادى اللَّهُ » حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ٢ ص٣٨٧ باب «ما أخبر به الهادي ً ه حديث ٦. (٦) كمال الدين ع ٢ ص٣٨ بان ابراهيم، عن محمد بن معقل، عن (٦) كمال الدين ج ٢ ص ٣٨٣ باب «ما أخبر بن الهادي ؛ حديث ٧، و فيه: «و حدّتنا بهذا الحديث محمد بن ابراهيم، عن محمد بن معقل، عن

جعفر بن محمد بن مالك، عن اسحاق بن أيوب، عن ابي الحسين علي بن محمد بيُّكِ. (٧) في المصدر: «عبدالله» بدل «عبيد الله».

<sup>(</sup>٩) كمَّال الدين ج٢ ص٣٨١ باب «ما أخبر به الهادي الله عديث ٤.

<sup>(</sup>۱۰) کمال الدین ج ۲ ص ۳۸۲ باب «ما أخبر به الهادی الله » حدیث ۸. (۱۱) کمال الدین ج ۲ م ۹ م کران «دارات به الله کرمالله الله عند ۸ م

<sup>(</sup>۱۱) كمال الدين ج ۲ ص ٤٠٩ باب «ما أخبر به العسكري ﷺ » حديث ٨. (١٧) كفاية الأثر ص ٢٩١، وفيه: «الحسن» بدل «الحسين». (١٣) من المصدر.

<sup>(</sup>١٤) كمال الدين ج٢ ص٤٠٦ باب «ما أخبر به العسكري الله » حديث ٩.

نص: [كفاية الأثر] أبو المفضل عن أبي على بن همام مثله(١).

٩-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن أحمد بن علي بن كلثوم عن علي بن أحمد الرازي عن أحمد بن إسحاق (٤) قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري العسكري الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي أشبه الناس برسول الله الله الله خلقا و خلقا يحفظه الله تبارك و تعالى في غيبته ثم يظهره فيملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما (٥).

• الغيبة للشيخ الطوسي] سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الزيتوني عن الزهري الكوفي عن بنان بن حمدويه قال ذكر عند أبي الحسن العسكري الله عن البي جعفر الله فقال ذاك إلي ما دمت حيا باقيا و لكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدى (٦).

١١ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) أبو هاشم الجعفري قال قلت لأبي جعفر ﴿ جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك قال سل قلت يا سيدي هل لك ولد قال نعم قلت فإن حدث حدث فأين أسأل عنه فقال بالمدينة (٧).

11-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة الفهري المعروف بقرقارة عن أبي سعيد المراغي عن أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد الله عن صاحب هذا الأمر فأشار بيده أي أنه حي غليظ الرقبة (٨).

١٣\_نص: [كفاية الأثر] أبو المفضل الشيباني عن الكليني عن علان الرازي قال أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد على قال ستحملين ذكرا و اسمه محمد و هو القائم من بعدي (١٩).

18\_ك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن جعفر الفزاري عن محمد بن أحمد المدائني عن أبي حاتم (١٠٠ قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي ﷺ يقول في سنة مائتين و ستين تفرق (١١٠ شيعتي ففيها قبض أبو محمد ﷺ و تفرقت شيعته و أنصاره فمنهم من انتمى إلى جعفر و منهم من تاه و شك و منهم من وقف على تحيره و منهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عز و جل (١١١).

10\_ يج: (الخرائج و الجرائح) علي بن إبراهيم عن أبيه عن عيسى بن صبيح قال دخل الحسن العسكري ﷺ علينا الحبس و كنت به عارفا فقال لي لك خمس و ستون سنة و شهر و يومان وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي و إني نظرت فيه فكان كما قال و قال هل رزقت ولدا فقلت لا فقال اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم تمثلﷺ:

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد قلت ألك ولد قال إي و الله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا<sup>(٣١)</sup> فأما الآن فلا ثم تمثل. لعسلك يسوما أن تسرانسي كسأنما بسني حسوالي الأسسود اللسوابسد فسإن تسميما قسبل أن يسلد الحسصا أقام زمانا و هو في الناس واحد<sup>(١٤)</sup>

<sup>(</sup>١) كفاية الأثر ص٢٩٢. (١) في المصدر: «هذا النسل» بدل «نسلي».

 <sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ٢ ص ٤٠٧ باب «ما أخبر به العسكري ﷺ » حديث ٣.
 (٤) في المصدر إضافة: «بن سعد».

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ٢ ص٤٠٨ باب «ما أخبر به العسكرى ﷺ » حديث ٧.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص١٦٢ رقم ١٦٢. (٧) غيبة الطوسي ص٢٣٢ رقم ١٩٩.

 <sup>(</sup>A) غيبة الطوسي ص ٢٥١ رقم ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «غانم» بدل «حاتم». (۱۱) في المصدر: «تفترق». (۱۲) كمال الدين ۲٫ ص ۲۰۵۸، حديث۲. (۱۲۰) في المصدر إضافة: «وعدلاً».

<sup>(</sup>١٤) الخرائج والجرائح ج ١ ص٤٧٨ فصل «في معجزات الإمام صاحب الزمانيُّ رقم ١٩. َ



# نادر فيما أخبر به الكهنة و أضرابهم و ما وجد من ذلك مكتوبا في الألواح و الصخور

باب ۱۱

روى البرسي في مشارق الأنوار عن كعب بن الحارث قال إن ذا جدن<sup>(۱)</sup> الملك أرسل إلى السطيح لأمر شك فيه فلما قدم عليه أراد أن يجرب علمه قبل حكمه فخباً له دينارا تحت قدمه ثم أذن له فدخل فقال له الملك ما خبأت لك يا سطيح نقال سطيح حلفت بالبيت و الحرم و الحجر الأصم و الليل إذا أظلم و الصبح إذا تبسم و بكل فصيح و أبكم لقد خبأت لي دينارا بين النعل و القدم فقال الملك من أين علمك هذا يا سطيح فقال من قبل أخ لي حتى ينزل معي أنى نزلت.

فقال الملك أخبرني عما يكون في الدهور فقال سطيح إذا غارت الأخيار و قادت<sup>(۱۲)</sup> الأشرار و كذب بالأقدار وحمل المال بالأوقار و خشعت الأبصار لحامل الأوزار و قطعت الأرحام و ظهرت الطغام المستحلي الحرام في حرمة الإسلام و اختلفت الكلمة و خفرت الذمة و قلت الحرمة و ذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب و له شبيه الذنب فهناك تنقطع الأمطار و تجف الأنهار و تختلف الأعصار و تغلو الأسعار في جميع الأقطار.

ثم تقبل البربر بالرايات الصفر على البراذين السبر (٣) حتى ينزلوا مصر فيخرج رجل من ولد صخر فيبدل الرايات السود بالحمر فيبيح المحرمات و يترك النساء بالثدايا معلقات و هو صاحب نهب الكوفة فرب بيضاء الساق مكشوفة على الطريق مردوفة بها الخيل محفوفة قتل زوجها و كثر عجزها و استحل فرجها فعندها يظهر ابن النبي المهدي و ذلك إذا قتل المظلوم بيثرب و ابن عمه في الحرم و ظهر الخفي فوافق الوشمي (٤) فعند ذلك يقبل المشوم بجمعه الظلوم فتظاهر الروم بقتل القروم (٥) فعندها ينكسف كسوف إذا جاء الزحوف و صف الصفوف.

ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن أبيض كالقطن (١٦) اسمه حسين أو حسن فيذهب بخروجه غمر الفتن فهناك يظهر مباركا زكيا و هاديا مهديا و سيدا علويا فيفرج الناس إذا أتاهم بمن الله الذي هداهم فيكشف بنوره الظلماء و يظهر به الحق بعد الخفاء و يفرق الأموال في الناس بالسواء و يغمه (١٧) السيف فلا يسفك الدماء و يعيش الناس في البشر و الهناء و يغسل بماء عدله عين الدهر من القذاء و يرد الحق على أهل القرى و يكثر في الناس الضيافة و القرى و يرفع بعدله الغواية و العمى كأنه كان غبار فانجلى فيملأ الأرض عدلا و قسطا و الأيام حباء و هو علم للساعة بلا امتراء (١٨)

و روى ابن عياش في المقتضب عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن محمد بسن علي بس الحسسن البوشنجاني عن أبيه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن النوشجان بن البودمردان قال لما جلى الفرس عن القادسية و البوشنجاني عن أبيه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن النوشجان بن البودمردان قال لما جلى الفرس جميعا و جاء مبادر (١٩) و المغ يزدجرد بن شهريار ماكان من رستم و إدالة العرب عليه و ظن أن رستم قد هلك و الفرس جميعا و جاء مبادر (١٩) و أخبره بيوم القادسية و انجلائها عن خمسين ألف قتيل خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته و وقف بباب الإيوان و قال السلام عليك أيها الإيوان ها أنا ذا منصرف عنك و راجع إليك أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه و لا آن أوانه.

قال سليمان الديلمي فدخلت على أبي عبد الله الله فسألته عن ذلك و قلت له ما قوله أو رجل من ولدي فقال ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عز و جل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده (۱۰۰).

ومنه عن عبد الله بن القاسم البلخي عن أبي سلام الكجي عن عبد الله بن مسلم(١١١) عن عبد الله بن عمير عن

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يزن» بدل «جدن».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ثمّ تقبل البرر «الهزبرخ» بالرايات الصغر علي البرازين البتر».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الوسمي». (٥) في المصدر:

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «كالشطَنّ» بدل «كالقطن». (٧) في المصدر (A) مشارق أنوار اليقين ص ١٣٠. (٩) في المصدر

<sup>(</sup>۱۰) مقتضب الأثر ص٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «وغزت» بدل «وقادت».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فيطاهي الروم، ويقتل القروم».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «ويغمد». (٩) في المصدر: «مناذر» بدل «مبادر».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «عن أبي مسلم الكجي عبدالله بن مسلم».

هرمز بن حوران عن فراس عن الشعبي قال إن عبد الملك بن مروان دعاني فقال يا أبا عمرو إن موسى بن نصر (١) العبدي كتب إلي و كان عامله على المغرب يقول بلغني أن مدينة من صفر كان ابتناها نبي الله سليمان بن داود أمر الجدن أن يبنوها له فاجتمعت العفاريت من الجن على بنائها و أنها من عين القطر التي ألانها الله لسليمان بن داود و أنها في مفازة الأندلس و أن فيها من الكنوز التي استودعها سليمان و قد أردت أن أتعاطى الارتحال إليها فأعلمني الغلام بهذا الطريق أنه صعب لا يتمطى إلا بالاستعداد من الظهور و الأزواد الكثيرة مع بقاء بعد المسافة و صعوبتها و أن أحدا لم يهتم بها إلا قصر عن بلوغها إلا دارا بن دارا فلما قتله الإسكندر قال و الله لقد جئت الأرض و الأقاليم كلها و دان لي أهلها و ما أرض إلا و قد وطأتها إلا هذه الأوض من الأندلس فقد أدركها دارا بن دارا و إني لجدير بقصدها كي لا أقصر عن غاية بلغها دارا.

فتجهز الإسكندر واستعد للخروج عاما كاملا فلما ظن أنه قد استعد لذلك وقد كان بعث رواده فأعلموا أن موانعا دونها. فكتب عبد الملك إلى موسى بن نصر يأمره بالاستعداد و الاستخلاف على عمله فاستعد و خرج فرآها و ذكر أحوالها فلما رجع كتب إلى عبد الملك بحالها و قال في آخر الكتاب فلما مضت الأيام و فنيت الأزواد سرنا نحو بحيرة ذات شجر و سرت مع سور المدينة فصرت إلى مكان من السور فيه كتاب بالعربية فوقفت على قراءته و أمرت بانتساخه فإذا هو شعر:

ليعلم السرء ذو العز المنيع و من لو أن خلقا ينال الخلد في مهل سالت له القطر عين القطر فائضة في السرو، وسفاحا لي بسه أنسرا في القطر فوق السور منصلتا وأفرغ القطر فوق السور منصلتا وصار في قعر بطن الأرض مضطجعا لم يسبق مسن بعده للملك سابقة حتى إذا ولدت عدنان صاحبها له مسقاليد أهل الأرض قاطبة و خصه الله بالآيات مستبعنا له مسقاليد أهل الأرض قاطبة هم الخلائف اثنا عشرة حججا حتى يسقوم بأمر الله قائمهم حتى يسقوم بأمر الله قائمهم

يرجو الخلود و ما حي بمخلود لنسال ذاك سسليمان بسن داود بسالقط سنة عطاء غير مصدود يبقى إلى الحشر لا يبلى و لا يودي إلى السماء بأحكام و تجويد فصار أصلب من صماء صيخود (٢) و سوف يظهر يوما غير محدود حتى تضمن رمسا غير أخدود إلا من الله ذي النعماء و الجود من هاشم كان منها خير مولود إلى الخليقة منها البيض و السود و الأوصياء المادة الصيد من بعدها (٤) الأوصياء المادة الصيد من السماء إذا ما باسمه نودي.

فلما قرأ عبد الملك الكتاب و أخبره طالب بن مدرك و كان رسوله إليه بما عاين من ذلك و عنده محمد بن شهاب الزهري قال ما ترى في هذا الأمر العجيب فقال الزهري أرى و أظن أن جناكانوا موكلين بما في تلك المدينة حفظة لها يخيلون إلى من كان صعدها قال عبد الملك فهل علمت من أمر المنادي من السماء شيئا قال اله عن هذا يا أمير المؤمنين قال عبد الملك كيف ألهو عن ذلك و هو أكبر أوطاري لتقولن بأشد ما عندك في ذلك ساءني أم سرني.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «نصير» بدل «نصر» وكذا في ما بعد. (٣) الجلمود: الصخر، الصحاح ج٢ ص٤٥٩.

 <sup>(</sup>۲) الصيخود: الصخرة الشديدة، الصحاح ج٢ ص ٤٩٥.
 (٤) في المصدر: «بعده».

العسينﷺ فإن شئت فاسأله عن ذلك و لا لؤم على فيما قلته لك ف ﴿إِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ ﴾ (١) فقال عبد الملك لا حاجة لي إلى سوال بني أبي تراب فخفض عليك يا زهري بعض هذا القول فلا يسمعه منك أحد قال الزهري لك على ذلك<sup>(٢)</sup>.

**بيان:** لا يودي أي لا يهلك و قال الجوهري كل شيء أرسلته إرسالا من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه قلت هلته أهيله هيلا فانهال أي جرى و انصب<sup>(٣)</sup> و قال صلت ما في القدح أي صببته <sup>(٤)</sup> و قال صخرة صيخود أي شديدة <sup>(9)</sup>.

قوله مصمدا بالصاد المهملة أو بالضاد المعجمة.

قال الجوهري العصمد لغة في المصمت و هو الذي لا جوف له(٦) و قال صمد فلان رأسه تصميدا أي شده بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة (٧) و قـال الطـابق الآجـر الكـبير فـارسي مـعرب(٨) و الجلاميد جمع الجلمود بالضم هو الصخر و الرمس بالفتح القبر أو ترابه و الأخدود بالضم شق في الأرض مستطيل و الصيد جمع الأصيد الملك و الرجل الذي يرفع رأسه كبرا.

#### ذكر الأدلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه اللـه على إثبات الغيبة

باب ۱۲

قال رحمه الله اعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان الله طريقين: أحدهما أن نقول إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال و أن الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من

رئيس في وقت من الأوقات و أن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الإمامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم و أحوالهم ينافى العصمة علمنا أن من يقطع على عصمته غائب مستور و إذا علمنا أن كل من يـدعى له العصمة قطعا ممن هو غائب من الكيسانية و الناووسية و الفطحية و الواقفة و غيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن و صحة غيبته و ولايته و لا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته و سبب غيبته مع ثبوت ما ذكرناه و لأن الحق لا يجوز خروجه عن الأمة.

و الطريق الثاني أن نقول الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته و المخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته و يسأل عن سبب عيبته فنكلف<sup>(٩)</sup> جوّابه أو لا<sup>(١٠)</sup> يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته و متى نوزعنا في ثبوت إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم فى جميع الأحوال و الأعصار بالأدلة القاهرة و ثبت أيضا أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته و علمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة.

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال بين قائل يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله وقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأن أفعالهم الظاهرة و أحوالهم تنافي العصمة

(٢) مقتضب الأثر ص٤٣ ـ ٤٥.

(٤) الصحاح ج١ ص٢٥٦. (٦) الصحاح ج٢ ص٤٩٨.

(١٠) من المصدر.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن، آية: ٢٨. (٣) الصحاح ج٣ ص١٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ج٢ ص٤٩٥. (۷) الصحاح ج۲ ص۱۰ه.

<sup>(</sup>٨) الصحاح ج٣ ص١٥١٣. (٩) في المصدر: «فنتكلف».

فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه و من ادعيت له العصمة و ذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية و الناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد و أنه لم يمت و الواقفة الذين قالوا إن موسى بن جعفر لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه و يفتقران إلى إثبات الأصول الثلاثة النسي ذكرناها من وجوب الرئاسة و وجوب القطع على العصمة و أن الحق لا يخرج عن الأمة و نحن ندل على كل واحد من هذه الأقوال بموجز من القول لأن استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه و الغرض بهذا الكتاب ما يختص الغيبة دون غيرها و الله الموفق لذلك بمنه.

و الذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة كالمعرفة التي لا يعرى مكلف من وجوبها عليه ألا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند و يؤدب الجاني و يأخذ على يد المتقلب<sup>(۱)</sup> و يمنع القوي من الضعيف و أمنوا ذلك وقع الفساد و انتشر الحيل و كثر الفساد و قل الصلاح و متى كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعكس من ذلك من شمول الصلاح و كثرته و قلة الفساد و نزارته و العلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء فمن دفعه لا يحسن مكالمته و أجبنا عن كل ما يسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي و شرح الجمل لا نطول بذكره هاهنا.

و وجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ره في الغيبة و ظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة و لا بصر بوجوه النظر و أنا أتكلم عليه فقال الكلام في الغيبة و الاعتراض عليها من ثلاثة أوجه.

أحدها أن نلزم الإمامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن. يثبتوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح لأن مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة و إن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق إن فيه وجه قبح و إن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.

و الثاني أن الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كل زمان لأن كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل حال و قبح التكليف مع فقده لا تنقض بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه سبيله أبعد من القبيح و هو دليل وجوب هذه الرئاسة و لم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة و لا قبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل و لا مدلول و هذا نقض الدليل.

و الثالث أن يقال إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم و ذلك لا يحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه و إذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد و لم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد و لا هو حاصل في هذه الحال.

الكلام عليه أن نقول:

أما الفصل الأول من قوله إنا نلزم الإمامية أن يكون في الغيبة وجه قبح وعيد منه معض لا يقترن به حجة فكان ينبغي أن يبين وجه القبح الذي أراد إلزامه إياهم لننظر فيه و لم يفعل فلا يتوجه وعيده و إن قال ذلك سائلا على وجه ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح فإنا نقول وجوه القبح معقولة من كون الشيء ظلما و عبثا وكذبا و مفسدة و جهلا و ليس شيء من ذلك موجودا هاهنا فعلمنا بذلك انتفاء وجود (<sup>۱۲)</sup> القبح.

فإن قيل وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم لأن انبساط يده الذي هو لطف في الحقيقة و الخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالا بلطف المكلف فقبح لأجله.

قلنا قد بينا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده و الخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم لأنهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه و لم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم و جرى ذلك مجرى أن يقول قائل من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح لأنه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة فينبغي أن يقبح

(١) في المصدر: «المتغلّب».



تكليفه فما يقولونه هاهنا من أن الكافر أتى من قبل نفسه لأن الله قد نصب له الدلالة على معرفته و مكـنه مــن الوصول إليها فإذا لم ينظر و لم يعرف أتى في ذلك من قبل نفسه و لم يقبح ذلك تكليفه فكذلك نقول انبساط يد الإمام و إن فات المكلف فإنما أتى من قبل نفسه و لو مكنه لظهر و انبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لأن

و قد استوفينا(١) نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه و سنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج إلى ذكره. و أما الكلام في الفصل الثاني فهو مبنى على ألفاظه و لا نقول إنه لم يفهم ما أورده لأن الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس و التعويه و هو<sup>(٢)</sup> قوله إن دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة لأن كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال و قبح التكليف مع فقده ينتقض في زمان الغيبة و لم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل و لا مدلول و هذا نقض.

و إنما قلنا إنه تمويه لأنه ظن أنا نقول إن في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم و لا إمام فكان نقضا و لا نقول ذلك بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الإمام لطف فلا نقول إن زمان الغيبة خلا من وجود رئيس بل عندنا أن الرئيس حاصل و إنما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على ما بيناه لا لأن انبساط يده خرج منكونه لطفا بل وجه اللطف به قائم و إنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل كيف يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن الكافر لا يعرف الله فلما كان التكليف على. الكافر قائما و المعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لأنها لو كانت كذلك لكان نقضا.

وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة و إنما فوت على (٣) نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة و ما يتعلق بالله من إيجاده حاصل و إنما ارتفع تصرفه و انبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران و الكلام فــى هــذا المــعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه.

و أما الكلام في الفصل الثالث من قوله إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبعدا من القبيح على.قولكم و ذلك لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من عدمه فإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم<sup>(٤)</sup> وجوب وجوده مع الغيبة فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد و لم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد و لا هو حاصل في هذه الحال.

فإنا نقول إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيين من قلب المقدمات و رد بعضها على بعض و لا شك أنه قصد بذلك التمويه و المغالطة و إلا فالأمر أوضح من أن يخفى<sup>(٥)</sup> متى قالت الإمامية إن انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد لأن هذه حال الغيبة بل الذي صرحنا<sup>(١٦)</sup> دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين في حال ظهوره و حال غيبته غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده لآ أن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه و لم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم و شبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى.

و أيضا فإنا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله القيام بما لا يقوم به غيره و مع هذا فليس التمكين واقعا لأهل الحل و العقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم و مع هذا لا يقول أحد إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه فجوابنا في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل الحل و العقد من اختيار من يصلح للإمامة و لا فرق بينهما فإنما الخلاف بيننا أنا قلنا علمنا ذلك عقلاً و قالوا ذلك معلوم شرعاً و ذلك فرق من غير موضع الجمع.

فإن قيل أهل الحل و العقد إذا لم يتمكنوا<sup>(٧)</sup> من اختيار من يصلح للإمامة فإن الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من

(٢) في المصدر: «في» بدل «وهو».

(٤) في المصدر: «دليّلكم». (٦) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>١) بقية كلام الطوسي.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «على» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «و ».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «يمكّنوا».

الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف و في الشيوخ من قال إن الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية و ذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف.

قلنا أما من قال نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته و لا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الإمامة مع الاختيار على أن ما يقوم به الإمام من الجهاد و تولية الأمراء و القضاة و قسمة الفيء و استيفاء الحدود و القصاصات أمور دينية لا يجوز تركها و لو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك فقوله ساقط بذلك و أما من قال يفعل الله ما يقوم مقامه باطل لأنه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقا على كل حال و لكان يكون ذلك من باب التخيير كما نقول في فروض الكفايات و في علمنا بتعيين ذلك و وجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه.

على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة بأن يقال الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كل حال أو يقال إنما يحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لا يجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة و متى قيل إنه لا بدل للمعرفة قلنا و كذلك لا بدل للإمام على ما مضى و ذكرناه في تلخيص الشافي و كذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا مثل ذلك في وجود الإمام سواء.

فإن قيل لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع. ذلك أو بجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده و علينا بسط يده فإن قلتم يجب جميع ذلك على الله فإنه ينتقض بحال الغيبة لأنه لم يوجد إمام منبسط اليد و إن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق لأنا لا نقدر على إيجاده و إن وجب عليه إيجاده و علينا بسط يده و تمكينه فما دليلكم عليه مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير و كيف يجب على زيد بسط يد الإمام ليحصل(١) لطف عمرو و هل ذلك إلا نقض الأصول.

قلنا الذي نقوله أن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دللنا عليه و لم يكن إيجاده في مقدور تا لم يحسن أن نكلف إيجاده لأنه تكليف ما لا يطاق و بسط يده و تقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا و في مقدور الله فإذا لم يفعل الله علمنا أنه غير واجب عليه و أنه واجب علينا لأنه لا بد من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف و بينا بذلك أن بسط يده لوكان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه بالحيلولة بينه و بين أعدائه و تقوية أمره بالملائكة و بما أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف و حصول الإلجاء فإذا يجب علينا بسط يده على كل حال و إذا لم نفعله أتبنا من قبل نفوسنا.

فأما قولهم في ذلك إيجاد اللطف علينا للفير غير صحيح لأنا نقول إن كل من يجب عليه نصرة الإمام و تقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه و إن كانت فيه مصلحة ترجع إلى غيره كما تقوله في أن الأنبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة و الأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم لأن لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم و إن كانت فيها مصلحة لغيرهم و يلزم المخالف في أهل الحل و العقد بأن يقال كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمة و هل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم فأي شيء أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء.

فإن قيل لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة و هلا جاز أن يكون معدوما قلنا إنما أوجبناه من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده و إيجاده لم يكن في مقدورنا قلنا عند ذلك إنه يجب على الله ذلك و إلا أدى. إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون أتينا من قبله تعالى لا من قبلنا و إذا أوجده و لم نمكنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف و في الأول لم يحسن.

فإن قيل ما الذي تريدون بتمكيننا إياه أتريدون أن نقصده و نشافهه و ذلك لا يتم إلا مع وجوده و قيل لكم لا يصح جميع ذلك إلا مع ظهوره و علمنا أو علم بعضنا بمكانه و إن قلتم نريد بتمكيننا أن نبخع (١٣) بطاعته (١٣) و الشد على يده و نكف عن نصرة الظالمين و نقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته و دلنا عليها بمعجزته قلنا لكم فنحن

<sup>(</sup>١) في المصدر: «لتحصيل». (٣) في المصدر: «لطاعته».



يمكننا ذلك في زمان الغيبة و إن لم يكن الإمام موجودا فيه فكيف قلتم لا يتم ماكلفناه من ذلك إلا مع وجود الإمام و قلنا الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى ره في الذخيرة و ذكرناه في تلخيص الشافي أن الذي هو لطفنا من تصرف الإمام و انبساط يده لا يتم إلا بأمور ثلاثة أحدها يتعلق بالله و هو إيجاده و الثاني يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة و القيام بها و الثالث يتعلق بنا من العزم على نصرته و معاضدته و الانقياد له فوجوب تحمله عليه فرع على وجوده لأنه لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم فصار إيجاد الله إياه أصلا لوجوب قيامه و صار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الأصلين لأنه إنما يجب علينا طاعته إذا وجد و تحمل أعباء الإمامة و قام بها فحينئذ يجب علينا طاعته فمع هذا التحقيق كيف يقال لم لا يكون معدوما.

. فإن قيل فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا أو معدوما حتى إذا علم<sup>(١)</sup> منا العزم على تمكينه أوجده قلنا لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأنه تكليف ما لا يطاق فإذا لا بد من وجوده.

يسس من الله إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحدكما أنه يظهر عند مثل ذلك قلنا وجوب تمكينه و الانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين من طاعته و المصير إلى أمره ممكنا في جميع الأحوال و إلا لم يحسن التكليف و إنماكان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال لوجوب طاعته و الانقياد لأمره بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره و الأمر بخلافه.

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك و ألزمنا عدمه على استناره لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة و لا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتى إذا علم من حالنا أنا نقصد إلى النظر و نعزم على ذلك أوجد الأدلة و نصبها فعيننذ ننظر و نقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ينظر فيها و بين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله. و متى قالوا نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة و الآلة قلنا و كذلك وجود الإمام الله من جملة التمكين من وجوب طاعته و متى لم يكن موجودا لم يمكنا طاعته كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا (<sup>٢)</sup> النظر فيها فاستوى الأمران.

و بهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا ترتضيها<sup>(٣)</sup> في الجواب و أسئلة المخالف عليها و هذا المعنى مستوفى في كتبي و خاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.

و المثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضاً من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل يستقى (٤) به و قال لنا إن دنو تم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به من الماء فإنه يكون مزيحا لعلتنا و متى لم ندن من البئر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى و كذلك لو قال السيد لعبده و هو بعيد منه اشتر لي لحما من السوق فقال لا أتمكن من ذلك لأنه ليس معي ثمنه فقال إن دنوت أعطيتك ثمنه فإنه يكون مزيحا لعلته و متى لم يدن لأخذ الثمن يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قبل سيده و هذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه إذ كنا لو مكناه لوجد و ظهر.

البيان المثال الذي على المثال الذي المثال أو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلا في الحال لأن به تنزاح العلة لكن إذا قال متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال لأنه ليس بمكلف للاستقاء منها فإذا دنا من البئر صار حينئذ مكلفا للاستقاء فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كل حال طاعة الإمام و تمكينه فلا يجب عند ذلك وجوده فلما كانت طاعته واجبة في الحال و لم نقف على شرطه و لا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا لتنزاح العلة في التكليف و يحسن.

و الجواب عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لأنه إنما كلفه الدنو منه لا الشراء فإذا دنا منه و كلفه الشراء وجب عليه إعطاء الثمن و لهذا قلنا إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة و لا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة

 <sup>(</sup>١) في المصدر إضافة لفظ الجلالة: «الله».
 (٣) في المصدر: «نرتصيها».

لأنه لم يكلفهم الآن فإذا أوجدهم و أزاح علتهم في التكليف بالقدرة و الآلة و نصب الأدلة حينئذ تناولهم التكليف فسقط بذلك هذه المغالطة.

على أن الإمام إذاكان مكلفا للقيام بالأمر و تحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون معدوما و هل يصح تكليف المعدوم عند عاقل و ليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلا بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول فيه و هذا واضح.

ثم يقال لهم أليس النبي ﷺ اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد و اختفى في الغار ثلاثة أيام و لم يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم و متى قالوا إنها اختفى بعد ما دعا إلى نفسه و أظهر نبوته فلما أخافوه استتر قلنا وكذلك الإمام لم يستتر إلا و قد أظهر آباؤه موضعه و صفته و دلوا عليه ثم لما خاف عليه أبو الحسن بن علىﷺ أخفاه و ستره فالأمر إذا سواء.

ثم يقال لهم خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه و علم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص و لو منع من قتله قهراكان فيه مفسدة له أو لغيره هل يحسن أن يكلف هذا الشخص و لا يبعث إليه ذلك النبي أو لا يكلف فإن قالوا لا يكلف قلنا و ما المانع منه و له طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الأداء إليه و إن قلتم يكلفه و لا يبعث إليه قلنا وكيف يجوز أن يكلفه و لم يفعل به ما هو لطف له مقدور.

فإن قالوا أتي في ذلك من قبل نفسه قلنا هو لم يفعل شيئا و إنما علم أنه لا يمكنه و بالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف و لو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا ينظر فيه و ذلك باطل و لا بد أن يقال إنه يعث إلى (١) ذلك الشخص و يوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته فإما أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله فيكون قد أتي من قبل نفسه من عدم الوصول إليه و هذه حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء.

فإن قال لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثه هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنه قد أتي من قبل نفسه قلنا وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه و الأثمة من آبائهموضعه و أوجب علينا طاعته فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران.

و أما الذي يدل على الأصل الثاني و هو أن من شأن الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة بدلالة أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام و إذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه و ما لا يصح حدوثه يستغني عن الفاعل و حكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث فمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام و إلا انتفضت العلة فلو كان الإمام غير معصوم لكانت علة. الحاجة فيه قائمة و احتاج إلى إمام آخر و الكلام في إمامه كالكلام في إمامه و المراد.

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالأسولة عليها لأن الغرض بهذا الكتاب غير ذلك و في هذا القدر كفاية. وأما الأصل الثالث و هو أن الحق لا يخرج عن الأمة فهو متفق عليه بيننا و بين خصومنا و إن اختلفنا في علة ذلك لأن عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه فإذا الحق لا يخرج عن الأمة لكون المعصوم فيهم و عند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الإجماع حجة فلا وجه للتشاغل بذلك.

فإذا ثبتت هذه الأصول ثبت إمامة صاحب الزمان لله لأن كل من يقطع على ثبوت العصمة للإمام قطع على أنه الإمام و ليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام و يخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية و الناووسية و الواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته للله.

أقول<sup>(٢)</sup>: و أما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء.



منها أنه لوكان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا<sup>(۱)</sup> لأن العصمة لا تعلم إلا< بالنص و هم لا يدعون نصا صريحا و إنما يتعلقون بأمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لا يدل على النص نحو إعطاء أمير المؤمنين إياه الراية يوم البصرة و قوله له أنت ابني حقا مع كون الحسن و الحسين ∰ ابنيه و ليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه و إنما يدل على فضله و منزلته على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه و بين علي بسن الحسين ﷺ كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين ﷺ بالإمامة فكان ذلك معجزا له فسلم له الأمر و قال بإمامته و الخبر بذلك مشهور عند الإمامية.

ومنها تواتر الشيعة الإمامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في أخبار لا نطول بذكره الكتاب. ومنها الأخبار الواردة عن النبي ﷺ من جهة الخاصة و العامة بالنص على(<sup>۲۲)</sup> الاثني عشر وكل من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد بن الحنفية و سياقة الإمامة إلى صاحب الزمان ﴿

و منها انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبقّ في الدنيا وقتنا و لا قبله بزمان طويل قائل يقول به و لوكان ذلك حقا لما جاز انقراضهم<sup>(٣)</sup>.

فإن قيل كيف يعلم انقراضهم و هلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة و جزائر البحر و أطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة و إنما كان يمكن العلم لو كان المسلمون فيهم قلة و العلماء محصورين فأما و قد انتشر الإسلام و كثر العلماء فمن أين يعلم ذلك.

قلنا هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم<sup>(٤)</sup> بإجماع الأمة على قول و لا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك و يلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول إن البرد لا ينقض الصوم و أنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لأن الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري و الثاني مذهب حذيقة و الأعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعا بين الصحابة و التابعين ثم زال الخلف فيما بعد و اجتمع أهل الأعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك و لا يثق<sup>(٥)</sup> بالإجماع على مسألة سبق الخلاف فيها و هذا طعن من يقول إن الإجماع لا يمكن معرفته و لا التوصل إليه و الكلام في ذلك لا يختص بهذه المسألة فلا وجه لإيراده هاهنا.

ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الإمرة و دفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأن الخلاف سبق فيه و لعل في أطراف الأرض من يقول به. فما كان يكون جوابهم فيه فأي شيء قالوه فهو جوابنا بعينه.

فإن قيل إن كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة لكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمة أثال الأمة أثاث الأمة ذلا بد أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال العلماء لأنه لا يجوز أن يكون منفردا مظهرا للكفر فإن ذلك لا يجوز عليه فإذا لا بد أن يكون قوله في جملة الأقوال و إن شككنا في أنه الإمام.

فإذا اعتبرنا أقوال الأمة و وجدنا بعض العلماء يخالف فيه فإن كنا نعرفه و نعرف مولده و منشأه لم نعتد بقوله لعلمنا أنه ليس بإمام و إن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا.

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلا بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية أو الواقفة و إن وجدنا فرضا واحدا أو اثنين فإنا نعلم منشأه و مولده فلا يعتد بقوله و اعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير و بان وهنها.

فأما القائلون بإمامة جعفر بن محمد من الناووسية و أنه حي لم يمت و أنه المهدي فالكلام عليهم ظاهر لأنا نعلم موت جعفر بن محمد كما نعلم موت أبيه و جده و قتل علي ﴿ وموت النبي ﴿ فَلَوْ جَازَ الخلاف فيه لجازَ الخلاف

1.1

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «عليه». (٢) في المصدر إضافة: «إمامة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «انقراضه». (٤) في المصدر أضافة: «بُذلك».

<sup>(0)</sup> فيّ المصدر: «نثق». (٦) في المصدر إضافة: ««

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «وهلا جاز أن يكون قوله منفرداً عنهم فلا تثقون بالإجماع»؟.

في جميع ذلك و يؤدي إلى قول الغلاة و المفوضة الذين جحدوا قتل على و الحسين ﷺ و ذلك سفسطة<sup>(١)</sup>.

و أما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى، ﴿ و قالوا إنه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته و اشتهر و استفاض كما اشتهر موت أبيه و جده و من تقدمه من آبائه، ﴿ و لو شككنا لم ننفصل من الناووسية و الكيسانية و الغلاة و المفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه، ﴿

على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه الله الأنه أظهروا حضر القضاة والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت مات حتف أنفه وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه (٣).

اَقُول: ثم ذكر في ذلك أخبارا كثيرة روينا عنه في باب وفاة الكاظم ﷺ ثم قال. فموتهﷺ أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لأن المخالف في ذلك يدفع الضرورات و الشك في ذلك يؤدي

فموته ﷺ أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لأن المخالف في ذلك يدفع الضرورات و الشك في ذلك يؤدي إلى الشك في موت كل واحد من آبائه ﷺ و غيرهم فلا يوثق بموت أحد على أن المشهور عنه ﷺ أنه أوصى إلى ابنه علىﷺ و أسند إليه أمره بعد موته و الأخبار بذلك أكثر من أن تحصى<sup>(٣)</sup>.

أقول: ثم ذكر بعض الأخبار التي أوردتها في باب النص عليه صلوات الله عليه ثم قال.

فإن قيل قد مضى في كلامكم أنا نعلم موت موسى بن جعفر كما نعلم موت أبيه و جده فعليكم لقائل أن يقول إنا نعلم أنه لم يكن للحسن بن علي ابن كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بنين و كما نعلم أنه لم يكن للنبي رشي ابن من صلبه عاش بعد موته فإن قلتم لو علمنا أحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف كما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر. قيل لمخالفكم أن يقول و لو علمنا موت محمد بن الحنفية و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر كما نعلم موت محمد بن على بن الحسين لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن يقع في الآخر.

قلنا نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدوره في موضع من الموّاضع و لا يمكن أحدا أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنه لا ولد له و إنما يرجع في ذلك إلى غالب الظن و الأمارة بأنه لوكان له ولد لظهر و عرف خبره لأن العقلاء قد يدعوهم الدواعى إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة.

فمن العلوك من يخفيه خوفا عليه وإشفاقا وقد وجد في ذلك كثير في عادة الأكاسرة والعلوك الأول وأخبارهم معروفة. و في الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج به سرا فيرمي به و يجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته و أولاده الباقين و ذلك أيضا يوجد. كثيرا في العادة.

ر في الناس من يتزوج بامرأة دنيئة في المنزلة و الشرف و هو من ذوي الأقدار و المنازل فيولد له فيأنف من الحداد أصلا و فيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.

و في الناس من يكون من أدونهم نسبا فيتزوج بامرأة ذات شرف و منزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له فيكون الولد صحيحا و تنتفي منه أنفة و خوفا من أوليائها و أهلها و غير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها فلا يمكن ادعاء نفى الولادة جملة و إنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة و يعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ يعلم انتفاؤه.

فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي ﷺ ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته و نبوته و لوكان له ولد لأظهره لأنه لا مخافة عليه في إظهاره و علمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده و مثل ذلك لا يمكن أن يدعى العلم به في ابن الحسنﷺ لأن الحسن،﴿كان كالمحجور عليه و في حكم المحبوس وكان الولد يخاف عليه لما علم و انتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالأمر (٤) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة.

و خاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث و الأموال فلذلك أخفاه و وقعت الشبهة في ولادته و مثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لأن الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال صوته و بالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه و اضطر إليـه و جـرى الفـرق بـين

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٣ ـ ٢٠ فصل «الكلام في الغيبة». (٣) غيبة الطوسي ص٣٣ الكلام علي الواقفة.

 <sup>(</sup>۲) غيبة الطوسي ص٣٣ الكلام على الواقفة.
 (٤) في المصدر إضافة: «المؤمل».

الموضعين مثل ما يقول الفقهاء من أن البينة إنما يمكن أن يقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لأن النفي لا تقوم على عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك.

فإن قبل العادة تسوي بين الموضعين لأن في (١) الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما يشاهد القوابل الولادة و ليس كل أحد يشاهد احتضار غيره كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره و لكن أظهر ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره و يعلم بمرضه و يتردد في عيادته ثم يعلم بشدة مرضه (١) ثم يسمع الواعية من داره و لا يكون في الدار مريض غيره و يجلس أهله للعزاء و آثار الحزن و الجزع عليهم ظاهرة ثم يقسم ميراثه ثم يتمادى الزمان و لا يشاهد و لا يعلم لأهله غرض في إظهار موته و هو حي فهذه سبيل الولادة لأن النساء مشاهدن الحمل و يتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه يتحدث الناس بأحوال مثله و إذا استسر بجارية (١) لم يخف تردده إليها ثم إذا ولد المولود ظهر البشر و السرور في أهل الدار و هناهم الناس إذا كان المهنأ جليل القدر و انتشر ذلك و تحدث على حسب جلالة قدره فيعلم الناس أنه قد ولد له مولود سيما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنه ولد له ولد له ولد و لم يولد له.

فمتى (٤) اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء و إن نقض الله العادة فيمكن في أحدهما مثل ما يمكن في الآخر فإنه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل و عن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى قلة جبل أو برية لا أحد فيها و لا يطلع على ذلك إلا من لا يظهره (٥) على المأمون مثله.

وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان و يتردد إليه عواده فإذا اشتد<sup>(۱)</sup> و توقع موته و كان يويس من حياته نقله الله إلى قلة جبل و صير مكانه شخصا ميتا يشبهه كثيرا من الشبه ثم يمنع بالشواغل و غيرها من مشاهدته إلا بمن<sup>(۱۷)</sup> يوثق به ثم يدفن الشخص و يحضر جنازته من كان يتوقع موته و لا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العليل.

و قد يسكن نبض الإنسان و تنفسه و ينقض الله العادة و يغيبه عنهم و هو حي لأن الحي منا إنما يحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب و قد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء. المطيفة<sup>(٨)</sup> بالقلب ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتنفس فيكون الهواء المحدق بالقلب أبدا باردا و لا يحترق منه شيء لأن الحرارة التي تحصل فيه يقوم<sup>(١)</sup> بالبرودة.

والجواب أنا نقول أولا إنه لا يلتجئ من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من كان مفلسا من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوية و نحن نتكلم على ذلك على ما به و نقول إن ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت عاجزا عن إيراد شبهة قوية و نحن نتكلم على ذلك على ما به و نقول إن ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كل وجه لأنه قد يتفق جميع ذلك و ينكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمي و يظهر التمارض و يتقدم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممن له عليه طاعة و أمر (۱۰۰) و قد سبق العلوك كثيرا و الحكماء إلى مثل ذلك و قد يدخل عليهم أيضا شبهة بأن يلحقه علة سكتة فيظهرون جميع ذلك ثم ينكشف عن باطل و ذلك أيضا معلوم بالعادات و إنما يعلم الموت بالمشاهدة و ارتفاع الحس و خمود النبض و يستمر ذلك أوقات كثيرة و ربما انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرب المرضى و مارسهم يعلم ذلك.

و هذه حالة موسى بن جعفر ﷺ فإنه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال و لا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله و توله بأنه (١١) يغيب الله الشخص و يحضر شخصا على شبهه (١٢) أصله لا يصح لأن هذا يسد باب الأدلة و يؤدي إلى الشك في المشاهدات و أن جميع ما نراه اليوم ليس هو الذي رأيناه بالأمس و يلزم الشك في موت جميع الأموات و يجيء منه مذهب الغلاة و المفوضة الذين نفوا القتل عن أمير المؤمنين ﴿ و عن الحسين ﴿ و ما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.

<sup>(</sup>١) كلمة: «في» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «في بعض المواضع».

<sup>(</sup>٥) في المصدر أضافة: «إلاً»

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «لمن» بدل «بمن».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «تقوّم». (١١) في المصدر إضافة: «يجوز أن».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «ويشتد الخوف من موته».

 <sup>(3)</sup> بقية كلام الطوسي.
 (1) في المصدر إضافة: «حاله».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «المحدق» بدل «المطيفة».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أو إمرة» بدل «وأمر».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «على».

وما قاله إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من هو من الطب(١١) ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه عـلى أن عـلى قـانون الطب حـركات النـبض والشريانات من القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد حركات النبض علم بطلان الحرارة و علم عند ذلك موته و ليس ذلك بموقوف على التنفس و لهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل ما قاله وحمله الولادة على ذلك.

و ما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره وكتمانه و متى فرضناكتمانه و ستره لبعض الأغراض التى قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة و يحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر ﷺ و شاهدوا من شاهده من الثقات و نحن نورد الأخبار فى ذلك عمن رآه و حكى له و قد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضى المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره و لا يطلع عليه أحد و إنما ألزم على ذلك عارضا فى الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.

و أما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين قالوا بإمامة محمد بن على بن محمد بن على الرضائيُّ و الفطحية القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق ﷺ و في هذا الوقت بإمامة جعفر بن على وكالفرقة القائلة إن صاحب الزمان حمل بعد<sup>(٢)</sup> لم يولد بعد وكالذين قالوا إنه مات ثم يعيش وكالذين قالوا بإمامة الحسن و قالوا هو اليقين و لم يصح لنا ولادة ولده فنحن في فترة فقولهم ظاهر البطلان من وجوه.

أجدها انقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات و لوكان حقا لما انقرض.

و منها أن محمد بن على العسكري مات في حياة أبيه موتا ظاهرا و الأخبار في ذلك ظاهرة معروفة من دفعه كمن دفع موت من تقدم من آبائه ﷺ (٣).

أقول: ثم ذكر بعض ما أوردنا من الأخبار في المجلد السابق ثم قال:

وأما من قال إنه لا ولد لأبى محمد و لكن هاهنا حمل مستور<sup>(٤)</sup> سيولد فقوله باطل. لأن هذا يؤدي إلى خـلو الزمان من إمام يرجع إليه و قد بينا فساد ذلك على أنا سندل على أنه قد ولد له ولد معروف و نذكر الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضا.

وأما من قال إن الأمر مشتبه فلا يدرى هل للحسن ولد أم لا و هو مستمسك بالأول حتى يحقق ولادة ابنه فقوله أيضا يبطل بما قلناه من أن الزمان لا يخلو من إمام لأن موت الحسن؛ قد علمناه كما علمنا موت غيره و سنبين ولادة ولده فيبطل قولهم أيضا.

و أما من قال إنه لا إمام بعد الحسن ﷺ فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا و شرعا. و أما من قال إن أبا محمد مات و يحيا بعد موته فقوله باطل بمثل ما قلناه لأنه يؤدي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته إلى حين يحييه الله و احتجاجهم بما روي من أن صاحب هذا الأمر يحيا بعد ما يموت و أنه سمى قائما لأنه يقوم بعد ما يموت باطل لأن ذلك يحتمل لو صح الخبر أن يكون أراد بعد أن مات ذكره حتى لا يذكره إلا من يعتقد إمامته فيظهره الله لجميع الخلق على أنا قد بينا أن كل إمام يقوم بعد الإمام الأول يسمى قائما.

و أما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من الفطحية و جعفر بن على فقولهم باطل بما دللنا عليه من وجوب عصمة الإمام و هما لم يكونا معصومين و أفعالهما الظاهرة التي تنافى العصمة معروفة نقلها العلماء و هو موجود في الكتب فلا نطول بذكرها الكتاب.

على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن و الحسين؛ فالقول

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ضرب من هوس الطبّ». (٣) غيبة الطوسي ص٧٦ - ٨٢.

<sup>(</sup>٢) كلمة: «بعد» ليست في المصدر. (٤) في المصدر: «مشهور» بدل «مستور».



بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إلا القول بإمامة ابن الحسن ﷺ إلا لأدى إلى خروج الحق عن الأمة و ذلك باطل.

وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثم وجدناه غائبا عن الأبصار علمنا أنه لم. يغب مع عصمته و تعين فرض الإمامة فيه و عليه إلا لسبب سوغه ذلك و ضرورة ألجأته إليه و إن لم يعلم على وجه التفصيل و جرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال و البهائم و خلق المؤذيات و الصور المشينات و متشابه القرآن إذا سئلنا عن وجهها بأن نقول إذا علمناً أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة و لا صواب علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة و إن لم نعلمه معيناكذلك نقول في صاحب الزمان فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي سوغه<sup>(١)</sup> ذلك و إن لم نعلمه مفصلا.

فإن قيل نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته لأنه لو صح لأمكنكم بيان وجه الحسن فيه قلنا إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملاحدة إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الأفعال التي ليست بظاهر الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها و إلا فما الفصل.

فإذا قلتم نحن أولا نتكلم في إثبات حكمته فإذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا و متى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى القول في حكمته. قلنا مثل ذلك هاهنا من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته و إذا علمنا إمامته بدليل و علمنا عصمته بدليل آخر و

علمناه غاب حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته فلا فرق بين الموضعين. ثم يقال للمخاطب أيجوز<sup>(٢)</sup> أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها و وجه من الحكمة أوجبها أم لا يجوز<sup>٣)</sup> ذلك. فإن قال يجوز ذلك قيل له فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الإمام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافى وجود الإمام و هل يجري ذلك إلا مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفى حكمة الصانع و هو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام و خالقَ لأفعال العباد مع تجويز<sup>(٤)</sup> أن تكون لها وجو، صحيحة توافق الحكمة و العدل و

التوحيد و نفى التشبيه. وإن قال(٥) لا أجوز ذلك قيل هذا تحجر شديد فيما لا يحاط بعلمه و لا يقطع على مثله فمن أين قلت إن ذلك لا يجوز و انفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات<sup>(٦)</sup> وجوه صحيحة يطابق أدلة العقل و لا بد أن يكون على ظواهرها و متى قيل نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات مفصلا بل يكفيني علم الجملة و متى تعاطيت ذلك كان تبرعا و إن أقنعتم أنفسكم بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة و غرض حكمى لا ينافي عصمته و سنذكر ذلك فيما بعد و قد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة.

ثم يقال كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن ﷺ بما بيناه من سياقة الأصول العقلية مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح و هل هذا إلا تناقض و يجري مجرى القول بصحة التوحيد و العدل مع القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول و متى قالوا نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن كــان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة و قد تقدمت الدلالة على إمامتهﷺ بما لا يحتاج إلى إعادته و إنما قلنا ذلك لأن الكلام في سبب غيبة الإمامﷺ فرع على ثبوت إمامته فأما قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات و إيلام الأطفال و حسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد و العدل.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يسوغه». (٣) في المصدر: «تجوز».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «أتجوز». (٤) في المصدر: «تجويزه».

<sup>(</sup>ه) بقيّة كلام الطوسي. (٦) في المصدر إضافة: «وأنتم لا تتمكّنون من ذكر سبب صحيح للفيبة قلنا: كلامنا عـلـىٰ صـن يـقول: لا أحـتاج إلى العـلم بــوجو. الآيــات

فإن قيل ألاكان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن ليعرف صحتها من فسادها و بين أن يتكلم في سبب الغيبة قلنا لا خيار في ذلك لأن من شك في إمامة ابن الحسن يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته وّ التشاغل بالدلالة عليها و لا يجوز مع الشك فيها أن يتكلم في سبب الغيبة لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول لهاكما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل. ثبوت حكمة القديم تعالى و أنه لا يفعل القبيع.

و إنما رجحنا الكلام في إمامته على الكلام في غيبته و سببها لأن الكلام في إمامته مبنى على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال و سبب الغيبة ربما غمض و اشتبه فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للملة فرجحنا الكلام في نبوة نبينا على الكلام على ادعائهم تأبيد شرعهم لظهور ذلك و غموض هذا و هذا بعينه موجود هاهنا و متى عادوًا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح فقد مضي الكلام عليه على أن وجوه القبح معقولة و هي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو جهلا أو استفسادا وكل ذلك ليس بحاصل فيها(١) فيجب أن لا يدعى فيه وجه القبح.

فإن قيل ألا منع الله الخلق من الوصول إليه و حال بينهم و بينه ليقوم بالأمر و يحصل ما هو لطف لناكما نقول في اذا بعثه الله تعالى (٢) يمنع منه ما لم يؤد الشرع (٣) فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله.

المنع على ضربين أحدهما لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح و الآخر يؤدي إلى ذلك فالأول قد . لله من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه و الحث على وجوب طاعته و الانقياد لأمره و نهيه و أن لا يعصى في سىء من أوامره و أن يساعد على جميع ما يقوى أمره و يشيد سلطانه فإن جميع ذلك لا ينافي التكليف فإذا عصى منّ عصى فى ذلك و لم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه و الضرب الآخر أن يحول بينهم و بينه بالقهر و العجز عن ظلمه و عصيانه فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا.

فأما النبي ﷺ فإنما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى يؤدي الشرع لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منه و ليس كذلك الإمام لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع و الأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه و لهم طريق إلى معرفتها من دون قوله و لو فرضنا أنه ينتهى الحال إلى حد لا يـعرف الحـق مـن الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه و يظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي الشيخيُّة.

ونظير مسألة الإمام أن النبي إذا أدى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يجب على الله المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء فقد سوينا بين النبي و الإمام.

فإن قيل<sup>(1)</sup> بينوا على كل حال و إن لم يجب عليكم وجه علة الاستتار و ما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة و أبلغ في باب البرهان قلنا مما يقطع على أنه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه و منعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير و التصرف فيه فإذا حيل بينه و بين مراده سقط فرض القيام بالإمامة و إذا خاف على نفسه وجبت غيبته و لزم استتاره كما استتر النبيﷺ تارة في الشعب و أخرى في الغار و لا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.

و ليس لأحد أن يقول إن النبي ﷺ ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه و لم يتعلق بهم إليه حاجة و قولكم في الإمام بخلاف ذلك و أيضا فإن استتار النبيﷺ ما طال و لا تمادي و استتار الإمام قد مضت عليه الدهور و انقرضت عليه العصور.

و ذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه لأن النبي ﷺ إنما استتر في الشعب و الغار بمكة قبل الهجرة و ماكان أدى جميع الشريعة فإن أكثر الأحكام و معظم القرآن نزل بالمدينة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء و لو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار لماكان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره و سياسته و أمره و نهيه فإن أحدا لا يقول إن النبي ﷺ بعد أداء الشرع غير محتاج إليه و لا مفتقر إلى تدبيره و لا يقول ذلك معاند.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ها هنا» بدل «فيها». (٣) كلمة: «الشرع» ليست في المصدر.

و هو الجواب عن قول من قال إن النبيﷺ ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه و ما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار و ليس.كذلك الإمام عندكم لأن تصرفه في كل حال لطف للخلق فلا يجوز له الاستتار على وجه و وجب تقويته و المنع منه ليظهر و ينزاح(١) علة المكلف لأنا قد بينا أن النبيﷺ مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال لم يستغن عن أمره و نهيه و تدبيره بلا خلاف بين المحصلين و مع هذا جاز له الاستتار فكذلك الإمام.

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار في الشعب تارة و في الغار أخرى فضرب من المنع منه لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم و بينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة لأنه لا يمتنع أن يفرض في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله فعله و لو كان خاليا من وجوه الفساد و علم الله أنه يقتضيه<sup>(٢)</sup> المصلحة لقواه بالملائكة و حال بينهم و بينه فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته و وجوب إزاحة علة المكلفين علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة وكذلك نقول في الإمام إن الله فعل<sup>(٣)</sup> من قتله بأمره بالاستتار و الغيبة و لو علم أن المصلحة يتعلق بتقويته بالملائكة لفعل فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته و وجوب<sup>(٤)</sup> إزاحة علة المكلفين في التكليف علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل ربما

بل الذي نقول إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكن معه من القيام و ينبسط يده و يمكن ذلك بالملائكة و بالبشر فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس و إذا جاز فى النبيﷺ أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه و محوجيه إلى الغيبة فكذلك غيبة الإمام سواء.

فأما التفرقة بطول الغيبة و قصرها فغير صحيحة لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع و الطويل الممتد لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللائمة على من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه.

فإن قيل إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عندكم على تقية و خوف من أعدائهم فكيف لم يستتروا قلنا ماكان على آبائهﷺ خوف من أعدائه مع لزوم التقية و العدول عن التظاهر بالإمامة و نفيها عن نفوسهم و إمام الزمان كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف و يدعو إلى نفسه و يجاهد من خالفه عليه فأي تشبه<sup>(٥)</sup> بين خوفه من الأعداء و خوف آبائه الله لا قلة التأمل.

على أن آباءه ﷺ متى قتلوا أو ماتواكان هناك من يقوم مقامهم و يسد مسدهم يصلح للإمامة من أولاده و صاحب الأمر بالعكس من ذلك لأن المعلوم أنه لا يقوم أحد مقامه و لا يسد مسده فبان الفرق بين الأمرين.

و قد بينا<sup>(١)</sup> فيما تقدم الفرق بين وجوده غائبا لا يصل إليه أحد أو أكثر (٧) و بين عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكن بالأمر يوجده.

وكذلك قولهم ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد و بين وجوده في السماء بأن قلنا إذا كان موجودا في السماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل الأرض فالسماء كالأرض و إن كان يخفى عليه أمرهم فذلك يجري مجرى عدمه ثم يقلب(٨) عليهم في النبي ﷺ بأن يقال أي فرق بين وجوده مستترا و بين عدمه و كونه في السماء فأي شيء قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه.

و ليس لهم أن يفرقوا بين الأمرين بأن النبي ﷺ ما استتر من كل أحد و إنما استتر من أعدائه و إمام الزمان مستتر عن الجميع لأنا أولا لا نقطع على أنه مستتر عن جميع أوليائه و التجويز في هذا الباب كاف على أن النبيﷺ لما

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يزاح» بدل «ينزاح».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «منع» بدل «فعل».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «نسبة» بدل «تشبّه». (٧) في المصدر: «أكثرهم».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «تقتضيه».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «و وجوبه».

<sup>(</sup>٦) بقية كلام الطوسي. (A) في المصدر: «نقلب» بدل «يقلب».

استتر في الغار كان مستترا من أوليائه و أعدائه و لم يكن معه إلا أبو بكر وحده و قد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من ولى و لا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المرافق ال

و ليس هذا نسخًا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن و زوال المنع و يسقط مع الحيلولة و إنما يكون ذلك نسخًا لو سقط إقامتها مع الإمكان و زوال الموانع و يقال لهم ما تقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل و العقد من اختيار الإمام ما حكم الحدود فإن قلتم سقطت فهذا نسخ على ما ألزمتمونا و إن قلتم هي باقية في جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.

فإن قيل قد قال أبو علي إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل و العقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود و ينزاح<sup>(۱)</sup> علم المكلف و قال أبو هاشم إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.

قلنا أما ما قاله أبو على فلو قلنا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته انتقص دلالة الإمامة بل ذلك تابع للشرع و قد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها و كما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.

و أما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة و لو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء و النكال جزء من العقاب و إنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة فكيف يقول مع ذلك إنه لمصالح دنياوية فبطل ما قالوه.

فإن قيل كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام فإن قلتم لا سبيل إليها جعلتم الخلق في حيرة و ضلالة و شك في جميع أمورهم و إن قلتم يصاب الحق بأدلته قيل لكم هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة.

قلنا الحق على ضربين عقلي و سمعي فالعقلي يصاب بأدلته و السمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي النبي النبي المنافق و إن كان نصوصه و أقوال الأثمة من ولده و قد بينوا ذلك و أوضحوه و لم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه غير أن هذا و إن كان على ما على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام قد بينا ثبوتها لأن جهة الحاجة المستمرة في كل حال و زمان كونه لطفا لنا على ما تقدم القول فيه و لا يقوم غيره مقامه و الحاجة المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة لأن النقل و إن كان واردا عن الرسول المنافق و عن آباء الإمام الله بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين العدول عنه إما تعمدا و إما لشبهة فيقطع (٢) النقل أو يبقى فيمن لا حجة في نقله و قد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.

فإن قيل لو فرضنا أن الناقلين كتموا بعض منهم الشريعة و احتيج إلى بيان الإمام و لم يعلم الحق إلا من جهته و كان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال فإن قلتم يظهر و إن خاف القتل فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار و يلزم ظهوره و إن قلتم لا يظهر و سقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي ﷺ و أوضحه فهو لازم للأمة إلى أن يقوم الساعة فإن قلتم إن التكليف لا يسقط صرحتم بتكليف ما لا يطاق و إيجاب العمل بما لا طريق إليه.

قلنا قد أجبنا عن هذا السوال في التلخى الله مستوفى و جملته أن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال تكون تقية الإمام فيها مستمرة و خوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه فإذا علمنا بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا عند ذلك أنه لو اتمفق انقطاع النقل لشيء (٣) من الشرع لماكان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام من الظهور و البروز و الإعلام و الإنذار.

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «يزاح» بدل «ينزاح». (٣) في المصدر: «بشيء» بدل «لشيء».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فينقطع».

وكان المرتضى ره يقول أخيرا لا يمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام و إن كان قد كتمها الناقلون و لم ينقلوها و لم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه في فوت ما يفوته من الشرع كما أنه أتي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام و تصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار و لو أزال خوفه لظهر فيحصل له اللطف بتصرفه و تبين له ما عنده فما انكتم عنه فإذا لم يفعل و بقي مستترا أتي من قبل نفسه في الأمرين و هذا قوي يقتضيه الأصول.

و في أصحابنا من قال إن علة استتاره عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره و يتحدثوا باجتماعهم معه سرورا(١١) فيؤدى ذَّلك إلى الخوف من الأعداء و إن كان غير مقصود و هذا الجواب يضعف لأن عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه و عليهم فكيف يخبرون بذلك<sup>(٢٢)</sup> مع علمهم بما عليهم<sup>(٣)</sup> فيه من المضرة العامة و إن جاز (٤) على الواحد و الاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم.

على أن هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه و إزالته لأنه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي ظهور الإمام و هذا يقتضى سـقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم.

و فى أصحابنا من قال علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء لأن انتفاع جميع الرعية من ولي و عدو بالإمام إنما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهرا متصرفا بلا دافع و لا منازع و هذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه و منعوا منه.

قالوا و لا فائدة في ظهوره سرا لبعض أوليائه لأن النفع المبتغى من تدبير الأمة لا يتم إلا بظهوره للكل و نفوذ الأمر فقد صارت العلة في استتار الإمام على الوجه الذي هو لطف و مصلحة للجميع واحدة.

و يمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال إن الأعداء و إن حالوا بينه و بين. الظهور على وجه التصرف و التدبير فلم يحولوا بينه و بين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص و هو يعتقد طاعته و يوجب اتباع أوامره فإن كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه نافذ الأمر للكل فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيام الحسن بن علي إلى القائم؛ للهذه العلة.

و يوجب أيضا أن يكون أولياء أمير المؤمنين ﷺ و شيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الأمر إلى تدبيره و حصوله في يده و هذا بلوغ من قائله إلى حد لا يبلغه متأمل على أنه لو سلم أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا سع الظهور لجميع الرعية و نفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر و هو أنه يؤدي إلى سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عن شيعته لأنه إذا لم يظهر لهم لعله لا يرجع إليهم و لاكان في قدرتهم و إمكانهم إزالته فلا بد من سقوط التكليف عنهم لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم و يكون التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمرا عليهم لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد و ما أشبهه من المشي على وجه لا يمكن من إزالته و يكون تكليف المشى مع ذلك مستمرا على الحقيقة.

و ليس لهم أن يفرقوا بين القيد و بين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل<sup>(٥)</sup> و لا يتوهم وقوعه و ليس كذلك فقد اللطف لأن أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد القدرة و الآلة و أن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة و الآلة و وجود الموانع و أن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مزاح العلة في التكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلة.

و الذي<sup>(٦)</sup> ينبغى أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أنّ يظهر لأكثرهم و لا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة و إن لم يكن ظاهرا له علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه و إن لم يعلمه مفصلا لتقصير من جهته و إلا لم يحسن تكليفه.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «بما عليه وعليهم».

<sup>(</sup>٥) في نسختين من المصدر: «اللطف» بدل «الفعل».

 <sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «العامة».
 (٤) في المصدر إضافة: «هذا».
 (٦) بقية كلام الطوسي.

197

 فإذا علم بقاء تكليفه عليه و استتار الإمام عنه علم أنه لأمر يرجع إليه كما يقول<sup>(١)</sup> جماعتنا فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم وجب أن يقطع على أنه إنما لم يحصل لتقصير يرجع إليه و إلا وجب إسقاط تكليفه و إن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه.

فعلى هذا التقرير أقوى ما يعلل به ذلك أن الإمام إذا ظهر و لا يعلم شخصه و عينه من حيث المشاهدة فلا بد من أن يظهر عليه علم معجز يدل على صدقه و العلم بكون الشيء معجزا يحتاج إلى نظر يجوز أن يعترض فيه شبهة فلا يمنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى ظهر و أظهر المعجز لم ينعم النظر فيدخل<sup>(٢)</sup> فيه شبهة و يعتقد أنه كذاب و يشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه.

فإن قيل أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله و أي قدرة له على النظر فيما يظهر له الإمام معه و إلى أي شيء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته.

قلنا ما أُحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه و إمكان تلافيه لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزة فإنما أتي في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز و الممكن و الدليل من ذلك و الشبهة و لو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له فيجب عليه تلافي هذا التقصير و استدراكه.

و ليس لأحد أن يقول هذا تكليف لما لا يطاق و حوالة على غيب لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه ويتقرر ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه وذلك إنما يلزم في التكليف قد يتميز تارة ويشتبه أخرى بغيره وإن كان التمكن من الأمرين ثابتا حاصلا فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لا يظهر له وأفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه.

وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكر ناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز و شروطه فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك و تخليصه من الشوائب و ما يوجب الالتباس فإنه من اجتهد في ذلك حق الاجتهاد و وفى النظر شروطه فإنه لا بد من وقوع العلم بالفرق بين الحق و الباطل و هذه المواضع الإنسان فيها على نفسه بصيرة و ليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد و البحث و الفحص و الاستسلام للحق و قد بينا أن هذا نظير ما نقول لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا و لم يحصل لهم العلم سواء.

فإن قيل لوكان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئا من المعجزات في الحال و هذا يؤدي إلى أن لا يعلم النبوة و صدق الرسول و ذلك يخرجه عن الإسلام فضلا عن الايمان.

قلنا لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن يدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع و ليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم يدخل عليه فيه شبهة فعصل له العلم بكونه معجزا و علم عند ذلك نبوة النبي المعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمرا آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزا فيشك حينئذ في إمامته و إن كان عالما بالنبوة و هذا كما نقول إن من علم نبوة موسى المعجزات الدالة على نبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى و نبينا محمد على لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات الأنه لا يمتنع أن يكون عارفا بها و بوجه دلالتها و إن لم يعلم هذه المعجزات و اشتبه عليه وجه دلالتها.

فإن قيل فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة تلحق بالكفر لأنه مقصر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الإمام عنه و يقتضي فوت مصلحته فقد لحق الولي على هذا بالعدو.

قلنا ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا و لا ذنبا عظيما لأنه في هذه الحال ما اعتقد الإمام أنه ليس بإمام و لا أخافه على نفسه و إنما قصر. في بعض العلوم تقصيراكان كالسبب في أن علم من حاله أن ذلك الشك في الإمامة يقع منه مستقبلا و الآن فليس بواقع فغير لازم أنه يكون كافرا غير أنه و إن لم يلزم أن يكون كفرا و لا

جاريا مجرى تكذيب الإمام و الشك في صدقه فهو ذنب و خطأ لا ينافيان الإيمان و استحقاق الثواب و لن<sup>(١)</sup> يلحق ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

و إنما قلنا إن ما هو كالسبب في الكفر لا يجب أن يكون كفرا في الحال أن أحدا لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدئاكان ذلك خطأ و جهلا ليس بكفر و لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوته و جعل معجزة أن يفعل الله تعالى على يده جسما<sup>(۱)</sup> بحيث لا يصل إليه أسباب البشر أنه لا يقبله و هذا لا محالة لو علم أنه معجز كان يقبله و ما سبق من اعتقاده في مقدور العبد<sup>(۱۳)</sup> كان كالسبب في هذا و لم يلزم أن يجري مجراه في الكفر.

فإن قيل إن هذا الجواب أيضا لا يستمر على أصلكم لأن الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته و عرف النبوة و الإمامة و حصل مؤمنا لا يجوز أن يقع منه كفر أصلا فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علة الاستتار عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الإمام فظهر (٤) علم معجز شك فيه و لا يعرفه (٥) و إن الشك في ذلك كفر و ذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه.

قيل هذا الذي ذكر تموه ليس بصحيح لأن الشك في المعجز الذي يظهر على يد الإمام ليس بقادح في معرفته لعين (١) الإمام على طريق الجملة و صحت معرفته هل هو هذا الشخص لعين (١) الإمام على طريق الجملة و ابحد معرفته هل هو هذا الشخص أم لا و الشك في هذا ليس بكفر لأنه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا و إن لم يظهر المعجز فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز على يده شاك فيه و يجوز كونه إماما و كون غيره كذلك و إنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة و ذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا.

وكان المرتضى  $(\overline{V})$  ره يقول سوال المخالف لنا لم لا يظهر الإمام للأولياء غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل فلا يحصل تكليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره ساعة و يجوز انبساط يده في كل حال فإن خوفه من تأديبه حاصل و ينزجر لكنانه عن المقبحات و يفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر بل ربماكان في حال الاستتار أبلغ لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده و في جواره و يشاهده من حيث لا يعرفه و لا يقف على أخباره و إذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره فصار حال الغيبة الانزجار (<sup>(A)</sup> حاصلا عن (<sup>(P)</sup>) القبيع على ما قلناه و إذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استاره عنهم و إن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم و مع ذلك يقال لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال فسقط السؤال من أصله.

على أن لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر و هو أن بمكانه يثقون (١٠) جميع الشرع إليهم و لولاه لما وثقوا بذلك و جوزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع و ينقطع دونهم و إذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك فكان اللطف بمكانه حاصلا من هذا الوجه أيضا.

و قد ذكرنا فيما تقدم أن ستر ولادة صاحب الزمان ليس بخارق العادات إذ جرى أمثال ذلك فيما تقدم من أخبار المعلوك و قد ذكره العلماء من الفرس و من روى أخبار الدوليين من ذلك ما هو مشهور كقصة كيخسرو و ماكان من ستر أمه حملها و إخفاء ولادتها و أمه بنت ولد أفراسياب ملك الترك وكان جده كيقاوس أراد قتل ولده فسترته أمه إلى أن ولدته وكان من قصته ما هو مشهور فى كتب التواريخ ذكره الطبرى.

و قد نطق القرآن بقصة إبراهيم و أن أمه ولدته خفيا و غيبته في المغارة. حتى بلغ و كان من أمره ماكان و ماكان من قصة موسى الله و ذلك مشهور نطق به القرآن و مثل من قصة موسى الله الله الله الله و ذلك عنه و ذلك مشهور نطق به القرآن و مثل ذلك قصة صاحب الزمان سواء فكيف يقال إن هذا خارج عن العادات (١١١).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «لو لم» بدل «لن».

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «لو لم» بدل «لن». (۳) في المصدر: «القدر» بدل «العبد».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «إماماً».

<sup>(</sup>٧) بقية كلام الطوسي. (٩) في ثلاث نسخ من المصدر: «من» بدل «عن».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «للعادات».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «فعلاً» بدل «جسماً».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «على يده».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «لغير» بدل «لعين».
 (٨) في المصدر إضافة: «والانزجار».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أنَّ لمكانه يثقون بوصول جميع».

ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستترها<sup>(١)</sup>من زوجته برهة من الزمان حتى إذا حضرته الوفاة أقر به و في الناس من يستتر أمر ولده خوفا من أهله أن يقتلوه طمعا في ميراثه قد جرت العادات بذلك فلا ينبغي أن يتعجب منّ مثله في صاحب الزمان و قد شاهدنا من هذا الجنس كثيرا و سمعنا منه غير قليل فلا نطول بذكره لأنه معلوم بالعادات و کم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبیه بدهر طویل و لم یکن أحد یعرفه إذا شهد بنسبه رجلان مسلمان و یکون<sup>(۲)</sup> أشهدهما على نفسه سراعن أهله و خوفا من زوجته و أهله فوصى به فشهدا بعد موته أو شهدا بعقده على امرأة عقدا صحيحا فجاءت بولد يمكن أن يكون منه فوجب بحكم الشرع إلحاقه به و الخبر بولادة ابن الحسن وارد من جهات أكثر مما يثبت الأنساب في الشرع و نحن نذكر طرفا من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

و أما إنكار جعفر بن على عم صاحب الزمان شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن على ولد في حياته و دفعه بذلك وجوده بعده و أخذه تركته و حوزه ميراثه و ماكان منه في حمله سلطان الوقت على حبس جواري الحسن و استبذالهن بالاستبراء من الحمل<sup>(٣)</sup> ليتأكد نفيه لولد أخيه و إباحته دماء شيعته بدعواهم خلفا له بعده كان أحق بمقامه فليس لشبهة <sup>(٤)</sup> يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق و دعوى باطل بل الخطاء جائز عليه و الغلط غير ممتنع منه و قد نطق القرآن بماكان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف و طرحهم إياه في الجب و بيعهم إياه بالثمن البخس و هم أولاد الأنبياء و في الناس من يقول كانوا أنبياء فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطاء فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن على مع ابن أخيه و أن يفعل معه من الججد طمعا. في الدنيا و نيلها و هل يمنع من ذلك أحد إلا مكابر معاند.

فإن قيل كيف يجوز أن يكون للحسن بن على ولد مع إسناده وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدتـــه المسماة بحديث المكناة بأم الحسن بوقوفه و صدقاته و أسند النظر إليها في ذلك و لوكان له ولد لذكره في الوصية.

قيل إنما فعل ذلك قصدا إلى تمام ماكان غرضه في إخفاء ولادته و ستر حاله عن سلطان الوقت و لو ذكر ولده أو أسند وصيته إليه لناقض غرضه خاصة و هو احتاج إلى الإشهاد عليها وجوه الدولة و أسباب السلطان و شهود القـضاة ليتحرس بذلك وقوفه و يتحفظ صدقاته و يتم به الستر على ولده بإهمال ذكره و حراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده. و من ظن<sup>(٥)</sup> أن ذلك دليل على بطلان دعوى الإمامية في وجود ولد للحسنﷺ كان بعيدا من معرفة العادات و قد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمدﷺ حين أسند وصيته الى خمسة نفر أولهم المنصور إذكان سلطان الوقت و لم يفرد ابنه موسى؛ بها إبقاء عليه و أشهد معه الربيع و قاضي الوقت و جاريته أم ولده حميدة البربرية و ختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر ﷺ لستر أمره و حراسة نفسه و لم يذكر مع ولده موسى أحدا من أولاده الباقين لعله<sup>(١)</sup>كان فيهم من يدعي مقامه بعده و يتعلق بإدخاله في وصيته و لو لم يكن موسى ظاهرا مشهورا فى أولاده معروف المكان منه و صحة نسبه و اشتهار فضله و علمه وكان مستورا لما ذكره في وصيته و لاقتصر على ذكر غيره كما فعل الحسن بن على والد صاحب الزمان.

فإن قيل قولكم إنه منذ ولد صاحب الزمان إلى وقتنا هذا مع طول المدة لا يعرف أحد مكانه و لا يعلم مستقره و لا يأتي بخبره من يوثق بقوله خارج عن العادة لأن كل من اتفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة استتاره قريبة و لا يبلغ عشرين سنة و لا يخفى أيضا عن<sup>(٧)</sup> الكل في مدة استتاره مكانه و لا بد من أن يعرف فيه بعض أوليائه و أهله مكانه أو يخبر بلقائه و قولكم بخلاف ذلك.

قلنا ليس الأمر على ما قلتم لأن الإمامية تقول إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن بن على على قد شاهدوا وجوده في حياته وكانوا أصحابه و خاصته بعد وفاته و الوسائط بينه و بين شيعته معروفون بما<sup>(٨)</sup> ذكرناهم فيما بعد ينقلون إلى شيعته معالم الدين و يخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم فيه و يقبضون منهم حقوقه و هم جماعة كان الحسن بن علىﷺ عدلهم في حياته و اختصهم أمناء له في وقته و جعل إليهم النظر في أملاكه و القيام بــأموره

(٢) في المصدر إضافة: «الأب».

(٤) في المصدر: «بشبهة» بدل «لشبهة».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يستتر بها».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «واستبدالهن بالاستبراء لهنّ من الحمل».

<sup>(</sup>٥) بقيَّة كلام الطوسي. (٧) في المصدر: «على» بدل «عن».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «لعلمه» بدل «لعله». (A) المصدر: «ربّما» بدل «بما».



بأسمائهم و أنسابهم و أعيانهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد السمان و ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد و غيرهم ممن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء الله وكانوا أهل عقل و أمانة و ثقة ظاهرة و دراية و فهم و تحصيل و نباهة كانوا معظمين عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم و جلالة محلهم مكرمين لظاهر أمانتهم و اشتهار عدالتهم حتى إنه يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم و هذا يسقط قولكم إن صاحبكم لم يره أحد و دعواهم خلافه.

فأما بعد انقراض أصحاب أبيه فقد كان مدة من الزمان أخباره واصلة من جهة السفراء الذين بينه و بين شيعته و يوثق بقولهم و يرجع إليهم لدينهم و أمانتهم و ما اختصوا به من الدين و النزاهة و ربما ذكرنا طرفا من أخبارهم فيما بعد.

و قد سبق الخبر عن آبائه على بأن القائم له غيبتان أخراهما أطول من الأولى فالأولى يعرف فيها خبره و الأخرى لا يعرف فيها خبره فجاء ذلك موافقا لهذه الأخبار فكان ذلك دليلا ينضاف إلى ما ذكرناه و سنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاء الله تعالى.

فأما خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه و لو صح لجاز أن ينقض الله تعالى العادة في ستر شخص و يخفى أمره لضرب من المصلحة و حسن التدبير لما يعرض من المانع من ظهوره.

و هذا الخضر ﷺ موجود قبل زماننا من عهد موسى ﷺ عند أكثر الأمة. و إلى وقتنا هذا باتفاق أهل السير لا يعرف مستقره و لا يعرف أحد له أصحابا إلا ما جاء به القرآن من قصته مع موسى و ما يذكره بعض الناس أنه يظهر أحيانا<sup>(١)</sup> و يظن من يراه أنه بعض الزهاد فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر و لم يكن عرفه بعينه في الحال و لا ظنه فيها بل اعتقد أنه بعض أهل الزمان.

و قدكان من غيبة موسى بن عمران عن وطنه و هربه من فرعون و رهطه ما نطق به القرآن و لم يظفر به أحد مدة من الزمان و لا عرفه بعينه حتى بعثه الله نبيا و دعا إليه فعرفه الولى و العدو.

وكان من قصة يوسف بن يعقوب ما جاء به سورة في القرآن و تضمنت استتار خبره عن أبيه و هو نبي الله يأتيه الوحی صباحا و مساء یخفی<sup>(۲)</sup> علیه خبر ولده و عن ولده أیضا حتی إنهم کانوا یدخلون عـلیه و یـعاملونه و لا يعرفونه و حتى مضت على ذلك السنون و الأزمان ثم كشف الله أمره و ظهر خبره و جمع بينه و بين أبيه و إخوته و إن لم يكن ذلك في عادتنا اليوم و لا سمعنا بمثله.

و كان من قصة يونس بن متى نبى الله مع قومه و فراره منهم حين تطاول خلافهم له و استخفافهم بجفو ته<sup>(٣)</sup> و غيبته عنهم و عن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقره و ستره الله في جوف السمكة و أمسك عليه رمقه لضرب من المصلحة إلى أن انقضت تلك المدة و رده الله إلى قومه و جمع بينهم و بينه و هذا أيضا خارج عن عادتنا و بعيد من تعارفنا و قد نطق به القرآن و أجمع عليه أهل الإسلام.

و مثل ما حكيناه أيضا قصة أصحاب الكهف و قد نطق بها القرآن و تضمن شرح حالهم و استتارهم عن قومهم فرارا بدينهم و لو لا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعا لغيبة صاحب الزمان و إلحاقهم به لكن أخبر الله تعالى أنهم بقوا ثلاثمائة سنة مثل ذلك مستترين خائفين ثم أحياهم الله فعادوا إلى قومهم و قصتهم مشهورة في ذلك. وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نزل بقصته القرآن و أهل الكتاب يزعمون أنه كان نبيا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عام

ثُمُّ بَعَثَهُ و بقي طعامه و شرابه لم يتغير و كان ذلك خارقا للعادة و إذاكان ما ذكرناه معروفاكائناكيف يمكن مع ذلكَ إنكار غيبة صاحب الزمان.

اللهم إلا أن يكون المخالف دهريا معطلا ينكر جميع ذلك و يحيله فلا نكلم معه في الغيبة بل ينتقل مـعه إلى الكلام في أصل التوحيد و أن ذلك مقدور و إنما نكلم في ذلك من أقر بالإسلام و جوز ذلك مقدورا لله فنبين لهم نظائره في العادات.

وأمثال<sup>(L)</sup>ما قلناه كثيرة مما رواه أصحاب السير و التواريخ من ملوك فرس و غيبتهم عن أصحابهم مدة لا يعرفون خبره ثم عودهم و ظهورهم لضرب من التدبير و إن لم ينطق به القرآن فهو مذكور في التواريخ وكذلك جماعة من

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «ومساءً وما يخفى». (٤) بقية كلام الطوسي.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «ولا يُعرف». (٣) في المصدر: «بحقوقه» بدل «بجفوته».

حكماء الروم و الهند قد كانت لهم غيبات و أحوال خارجة عن العادات لا نذكرها لأن المخالف ربما جحدها على عادتهم جحد الأخبار و هو مذكور في التواريخ.

فإن قيل ادعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل العقل تام القوة و الشباب لأنه على قولكم له في هذا الوقت الذي هو سنة سبع و أربعين و أربعمائة مائة و إحدى و تسعون سنة لأن مولده على قولكم سنة ست و خمسين و مائتين و لم تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدة فكيف انتقضت العادة فيه و لا يجوز انتقاضها إلا على يد الأنبياء.

قلنا الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن لا نسلم أن ذلك خارق لجميع العادات بل العادات فيما تقدم قد جرت بمثلها و أكثر من ذلك و قد ذكرنا بعضها كقصة الخضرﷺ و قصة أصحاب الكهف و غير ذلك و قد أخبر الله عن نوحﷺ أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما و أصحاب السير يقولون إنه عاش أكثر من ذلك و إنما دعا قومه إلى الله هذه المدة المذكورة بعد أن مضت عليه ستون من عمره.

و روى أصحاب الأخبار أن سلمان الفارسي لقي عيسى ابن مريم و بقي إلى زمان نبيناﷺ و خبره مشهور و أخبار المعمرين من العجم و العرب معروفة مذكورة في الكتب و التواريخ.

وروى أصحاب الحديث أن الدجال. موجود و أنه كان في عصر النبي ﷺ و أنه باق إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدو الله فإذا جاز ذلك في عدو الله لضرب من المصلحة فكيف لا يجوز مثله في ولي الله إن هذا من العناد(١١). أقول: ثم ذكر ره أخبار المعمرين على ما سنذكره ثم قال:

إن كان المخالف لنا في ذلك من يحيل ذلك من المنجمين و أصحاب الطبائع فالكلام لهم<sup>(٢)</sup> في أصل هذه المسألة فإن العالم مصنوع و له صانع أجرى العادة بقصر الأعمار و طولها و إنه قادر على إطالتها و على إفنائها فإذا بين ذلك سهل الكلام.

و إن كان المخالف في ذلك من يسلم ذلك غير أنه يقول هذا خارج عن العادات فقد بينا أنه ليس بخارج عن جميع العادات و متى قالوا خارج عن عاداتنا قلنا و ما المانع منه.

فإن قيل ذلك لا يجوز إلا في زمن الأنبياء قلنا نحن ننازع في ذلك و عندنا يجوز خرق العادات على يد الأنبياء و الأثمة و الصالحين و أكثر أصحاب الحديث يجوزون ذلك وكثير من المعتزلة و الحشوية و إن سموا ذلك كرامات كان ذلك خلافا في عبارة و قد دللنا على جواز ذلك في كتبنا و بينا أن المعجز إنما يدل على صدق من يظهر على يده ثم نعلمه نبيا أو إماما أو صالحا بقوله<sup>(٣)</sup> و كلما يذكرونه من شبههم قد بينا الوجه فيه في كتبنا لا نطول بذكره هاهنا<sup>(1)</sup>.

فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان و علو السن و تناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه و إنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان و لا إيجاب هناك و هو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله و إذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول الأعمار ممكن غير مستحيل و قد ذكرنا فيما تقدم عن جماعة أنهم لم يتغيروا مع تطاول أعمارهم و علو سنهم و كيف ينكر ذلك من يقر بأن الله تعالى يخلد المؤمنين (٥) في الجنة شبانا لا يبلون و إنما يمكن أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك و يسنده إلى الطبيعة و تأثير الكواكب الذي قد دل الدليل على بطلان قولهم باتفاق منا و من خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع فسقطت.

الشبهة من كل وجه.

دليل آخر و مما يدل على إمامة صاحب الزمان و صحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفان و الفرقتان المتباينتان العامة و الإمامية أن الأثمة بعد النبي ﷺ اثنا عشر لا يزيدون و لا ينقصون و إذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الأثمة الاثنى عشر الذين نذهب إلى إمامتهم و على وجود ابن الحسن و صحة غيبته لأن من خالفهم في شيء

(٢) في النصدر: «معهم» بدل «لهم». (٤) غيبة الطوسي ص ١٢٥ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص ٨٣ ــ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «لقوله» بدل «بقوله».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «المثابين» بدل «المؤمنين».



أقول ثم أورد ره من طرق الفريقين بعض ما أوردناه في باب النصوص على الاثني عشر على.

فإن قيل دلوا أولا على صحة هذه الأخبار فإنها أخبار آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم و هذه مسألة علمية ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الأخبار التي رويتموها عن مخالفيكم و أكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن<sup>(٢)</sup> غير ذلك فمن أين لكم أن أتمتكم هم المرادون بها دون غيرهم.

قلنا أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف و طريقة تصحيح ذلك موجود في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين؛ و الطريقة واحدة.

و أيضا فإن نقل الطائفتين المختلفين المتباينتين في الاعتقاد يدل على صحة ما قد اتفقوا على نقله لأن العادة جارية أن كل من اعتقد مذهبا و كان طريق إلى صحة ذلك النقل فإن دواعيه تتوفر إلى نقله و تتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أو الطعن عليه و الإنكار لروايته بذلك جرت العادات في مدائح الرجال و ذمهم و تعظيمهم و النقص منهم و متى رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها و لم يتعرض (<sup>(۱۲)</sup> للطعن على نقله و لم ينكر متضمن الخبر دل ذلك على أن الله تعالى قد تولى نقله و سخرهم لروايته و ذلك دليل على صحة ما تضمنه الخبر.

و أما الدليل على أن المراد بالأخبار و المعني بها أنمتنا في فهو أنه إذا ثبت بهذه الأخبار أن الأئمة (٤) محصورة في الاثني عشر إماما و أنهم لا يزيدون و لا ينقصون ثبت ما ذهبنا إليه لأن الأمة بين قائلين قائل يعتبر العدد الذي ذكرناه فهو يقول إن المراد بها من نذهب إلى إمامته و من خالف في إمامتهم لا يعتبر هذا العدد فالقول مع اعتبار العدد أن المراد غيرهم خروج عن الإجماع و ما أدى إلى ذلك وجب القول بفساده.

و يدل أيضا على إمامة ابن الحسن على وصحة غيبته ما ظهر و انتشر من الأخبار الشائعة الذائعة عن آبائه على قبل هذه الأوقات بزمان طويل من أن لصاحب هذا الأمر غيبة و صفة غيبته و ما يجري فيها من الاختلاف و يحدث فيها من الحوادث و أنه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى و أن الأولى يعرف فيها أخباره و الثانية لا يعرف فيها أخباره فوافق ذلك على ما تضمنته الأخبار و لو لا صحتها و صحة إمامته لما وافق ذلك لأن ذلك لا يكون إلا بإعلام الله على لسان نبيه و هذه أيضا طريقة اعتمدها الشيوخ قديما.

و نحن نذكر من الأخبار التي تضمن ذلك طرفا ليعلم صحة ما قلناه لأن استيفاء جميع ما روي في هذا المعنى يطول و هو موجود في كتب الأخبار من أراده وقف عليه من هناك<sup>(0)</sup>.

أَقُول: ثم نقل الأخبار التي نقلنا عنه رحمه الله في الأبواب السابقة و اللاحقة ثم قال.

فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد لا يعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة علمية قلنا موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمنه الخبر بالشيء قبل كونه فكان كما تضمنه فكان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة أبن الحسن لأن العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب فلو لم يرد إلا خبر واحد. و وافق مخبره ما تضمنه الخبر لكان ذلك كافيا و لذلك كان ما تضمنه القرآن من الخبر بالشيء قبل كونه دليلا على صدق النبي و أن القرآن من الخبر من قبل الله تعالى و إن كانت المواضع التي تضمن ذلك محصورة و مع ذلك مسموعة من مخبر واحد لكن دل على صدقه من الجهة التي قلناها على أن الأخبار متواتر بها لفظا و معنى.

فأما اللفظ فإن الشيعة تواترت بكل خبر منه والمعنى أن كثرة الأخبار واختلاف جهاتها وتباين طرقها و تباعد

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «العدد فحسب ولا تتضمن».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تتعرّض». (٥) غيبة الطوسي ص١٥٦ ـ ١٥٨.

رواتها تدل على صحتها لأنه لا يجوز أن يكون كلها باطلة و لذلك يستدل في مواضع كشيرة عـلى مـعجزات النبي ﷺ التي هي سوى القرآن و أمور كثيرة في الشرع يتواتر<sup>(١)</sup> و إن كان كل لفظ منه منقولا من جهة الآحاد و ذلك معتمد عند من خالفنا في هذه المسألة فلا ينبغي أن يتركوه و ينسوه إذا جثنا إلى الكلام في الإمامة و العصبية لا ينبغي أن ينتهي بالإنسان إلى حد يجحد الأمور المعلومة.

و هذا الذي ذكرناه معتبر في مدائح الرجال و فضائلهم و لذلك استدل على سخاء حاتم و شجاعة عمرو و غير ذلك بمثل ذلك و إن كان كل واحد مما يروى من عطاء حاتم و وقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الآحاد و هذا واضع.

و مما يدل أيضا على إمامة ابن الحسن زائدا على ما مضى أنه لا خلاف بين الأمة أنه سيخرج في هذه الأمـة مهدي يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا و إذا بينا أن ذلك المهدي من ولد الحسين و أفسدنا قول من يدعي ذلك من ولد الحسين سوى ابن الحسن ثبت أن المراد به هو <sup>(4)</sup>.

أقول: ثم أورد ما نقلنا عنه سابقا من أخبار الخاصة و العامة في المهديﷺ ثم قال.

و أما الذي يدل على أنه يكون من ولد الحسينﷺ فالأخبار التي أوردناها في أن الأثمة اثنا عشر و ذكر تفاصيلهم فهي متضمنة لذلك و لأن كل من اعتبر العدد الذي ذكرناها<sup>(٣)</sup> قال المهدي من ولد الحسينﷺ و هو من أشرنا إليه <sup>(٤)</sup>.

ثم أورد رحمه الله الأخبار في ذلك على ما روينا عنه ثم قال.

فإن قيل أليس قد خالف جماعة فيهم من قال المهدي من ولد علي \$ فقالوا (٥) هو محمد بن الحنفية و فيهم من قال من السبائية هو علي \$ لم يمت و فيهم من قال موسى بن جعفر لم يمت و فيهم من قال موسى بن جعفر لم يمت و فيهم من قال الحسن بن علي العسكري \$ لم يمت و فيهم من قال المهدي هو أخره محمد بن علي و هو حي باق لم يمت ما الذي يفسد قول هؤلاء.

قلت هذه الأقوال كلها قد أفسدناها بما دللنا عليه من موت من ذهبوا إلى حياته و بما بينا أن الأثمة اثنا عشر و بما دللنا على صحة إمامة ابن الحسن من الاعتبار و بما سنذكره من صحة ولادته و ثبوت معجزاته الدالة على إمامته.

فأما من خالف في موت أمير المؤمنين و ذكر أنه حي باق فهو مكابر فإن العلم بموته و قتله أظهر و أشهر من قتل كل أحد و موت كل إنسان و الشك في ذلك يؤدي إلى الشك في موت النبي و جميع أصحابه ثم ما ظهر من وصيته و إخبار النبي ﷺ إياه أنك تقتل و تخضب لحيتك من رأسك يفسد ذلك أيضا و ذلك أشهر من أن يحتاج أن يروى فيه الأخبار (٧٠)

و أما وفاة محمد بن علي بن الحنفية و بطلان قول من ذهب إلى إمامته فقد بينا فيما مضى من الكتاب و على هذه الطريقة إذا بينا أن المهدي من ولد الحسين؛ بطل قول المخالف في إمامته؛ (٨٠).

و أما الناووسية الذين وقفوا على جعفر بن محمد الله (٩) فقد بينا أيضا فساد قولهم بما علمناه من موته و اشتهار الأمر فيه و بصحة (١٠٠ إمامة ابنه موسى بن جعفر الله و بما ثبت من إمامة الاثني عشر الله و يؤكد ذلك ما ثبت من صحة وصيته إلى من أوصى إليه و ظهور الحال في ذلك (١١١).

و أما الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر و قالوا هو المهدي فقد أفسدنا أقوالهم بما دللنا عليه من موته و اشتهار الأمر فيه و ثبوت إمامة ابنه الرضاهِ و في ذلك كفاية لمن أنصف.

وأما المحمدية الذين قالوا بإمامة محمد بن علي العسكري و إنه حي لم يمت فقولهم باطل لما دللنا به على إمامة أخيه الحسن بن علي أبي القائم ﷺ (۱۲) و أيضا فقد مات محمد في حياة أبيه ﷺ موتا ظاهرا كما مات أبوه و جده فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورة (۱۳).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تتواتر معنى» بدل «يتواتر».

<sup>(</sup>۱) في العصدر: «تواتر معنى» بدل «ينواتر». (۳) في العصد : «ذك ناه».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ذكرناه».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فقال». (٧) غيبة الطوسى ص١٩٢ ـ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «وقالوا: هو المهدي قد» بدل «فقد».

<sup>(</sup>۱۱) غيبة الطوسي ص١٩٦. (۱۳) غيبة الطوسى ص١٩٨.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص١٧٣ ـ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص١٨٨.

 <sup>(</sup>٦) عبارة: «من قال»: إلى «وفيهم» ليست في المصدر.
 (٨) غيبة الطوسى ص١٩٥.

<sup>(</sup>۱۰) غيبه الطوسي طن١١٠. (١٠) في المصدر: «لصحة» بدل «بصحة».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «عليهم» بدل «عليهما السلام».



و أما القائلون بأن الحسن بن علي لم يمت و هو حي باق و هو المهدي فقولهم باطل بما علمنا موته كما علمنا موت من تقدم من آبائه و الطريقة واحدة و الكلام عليهم واحد هذا مع انقراض القائلين به و اندراسهم و لو كانوا محقين لما انقرضوا<sup>(١)</sup>.

أقول: و قد أورد لكل ما ذكر أخبارا كثيرة أوردناها مع غيرها في المجلدات السابقة في الأبواب التي هي أنسب

و أما من قال إن الحسن بن على ﷺ يعيش بعد موته و إنه القائم بالأمر و تعلقهم بما روي عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إنما سمى القائم(٢) لأنه يقوم بعد ما يموت فقوله باطل بما دللنا عليه من موته و ادعاؤهم أنه يعيش يحتاج إلى دليل و لو جاز لهم ذلك لجاز أن تقول الواقفة إن موسى بن جعفر يعيش بعد موته على أن هذا يؤدي إلى خلو الزمان من إمام بعد موت الحسن إلى حين يحيا و قد دللنا بأدلة عقلية على فساد ذلك<sup>(٣)</sup>.

و يدل على فساد ذلك الأخبار التي مضت في أنه لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت.

و قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه اللهم إنك لا تخلى الأرض بغير حجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا يدل على ذلك على أن قوله يقوم بعد ما يموت لو صح الخبر احتمل أن يكون أراد يقوم بعد ما يموت ذكره و يخمل و لا يعرف و هذا جائز في اللغة و ما دللنا به على أن الأئمة اثنا عشر يبطل هذا المقال لأنه<sup>(1)</sup>ﷺ هو الحادى عشر<sup>(0)</sup> على أن القائلين بذلك قد انقرضوا و لله الحمد و لو كان حقا لما انقرض القائلون به.

وأما من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن على و خلو الزمان من إمام فقولهم باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام في حال من الأحوال بأدلة عقلية و شرعية و تعلقهم بالفترات بين الرسل باطل لأن الفترة عبارة عن خلو الزمان من نبي و نحن لا نوجب النبوة في كل حال و ليس في ذلك دلالة على خلو الزمان من إمام على أن القائلين بذلك قد انقرضوا و لله الحمد فسقط هذا القول أيضا.

و أما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه فقولهم باطل بما دللنا عليه من أنه يجب أن يكون الإمام معصوما لا يجوز عليه الخطاء و أنه يجب أن يكون أعلم الأمة بالأحكام و جعفر لم يكن معصوما بلا خلاف و ما ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن تحصى لا نطول بذكرها الكتاب و إن عرض فيما بعد ما يقتضي ذكر بعضها ذكرناه و أماكونه عالما فإنه كان خاليا منه فكيف تثبت إمامته على أن القائلين بهذه المقالة قد انقرضوا أيضاً و لله الحمد و المنة.

و أما من قال لا ولد لأبي محمدﷺ فقوله يبطل بما دللنا عليه من إمامة الاثنى عشر و سياقة الأمر فيهم<sup>(١٦)</sup>.

و أما من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محمدولد أم لا إلا أنهم متمسكون بالأول حتى يصح لهم الآخر فقوله باطل بما دللنا عليه من صحة إمامة ابن الحسن و بما بينا من أن الأئمة اثنا عشر و مع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده و ما قدمناه أيضا من أنه لا يمضى إمام حى حتى يولد له و يرى عقبه و ما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام عقلا و شرعا يفسد هذا القول أيضا.

فأما تمسكهم بما روى تمسكوا بالأول حتى يصح لكم الآخر فهو خبر واحد و مع هذا فقد تأوله سعد بن عبد الله بتأويل قريب قال قوله تمسكوا بالأول حتى يظهر لكم الآخر هو دليل على إيجاب الخلف لأنه يـقتضي وجــوب التمسك بالأول و لا يبحث عن أحوال الآخر إذاكان مستورا غائبا في تقية حتى يأذن الله في ظهوره و يكون هو<sup>(٧)</sup> الذي يظهر أمره و يشهر نفسه على أن القائلين بذلك قد انقرضوا و الحمد لله.

و أما من قال بإمامة الحسن و قالوا انقطعت الإمامة كما انقطعت النبوة فقولهم باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام عقلا و شرعا و بما بينا من أن الأثمة اثنا عشر و سنبين صحة ولادة القائم بعده فسقط قولهم من كل وجه على أن هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله.

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسى ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «قائماً». (٤) في المصدر: ولأنّ الحسن بن علي» بدل ولأنّه». (٦) غيبة الطوسي ص ٢٢١ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٢٢٠. (٥) في المصدر إضافة: «فيبطل قولهم». (٧) كلمة: «هو» ليست في المصدر.

و قد بينا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن على من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر لما مات الصادق؛ فلما مات عبد الله و لم يخلف ولدا رجعوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر و من بعده إلى الحسن بن على فلما مات الحسن قالوا بإمامة جعفر و قول هؤلاء يبطل بوجوه (١) أفسدناها و لأنه لا خلاف بين الإمامية أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن و الحسين و قد أوردنا في ذلك أخبارا كثيرة(٢).

و منها أنه لا خلاف أنه لم يكن معصوما و قد بينا أن من شرط الإمام أن يكون معصوما و ما ظهر من أفعاله ينافى العصمة و قد روى أنه لما ولد لأبي الحسن جعفر هنئوه به فلم يروا به سرورا فقيل له في ذلك فقال هون عليك أمره سيضل خلقا كثيرا<sup>(٣)</sup> و ما روي فيه و له من الأفعال و الأقوال الشنيعة أكثر من أن تحصّى ننزه كتابنا عن ذلك.

فأما من قال إن للخلف ولدا و أن الأئمة ثلاثة عشر فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأثمة ﷺ اثنا عشر فهذا القول يجب اطراحه على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله و لم يبق قائل بقولها و ذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل(٤) انتهى كلامه قدس الله روحه.

وأقول: تحقيقاته ره في هذا المبحث يحتاج إلى تفصيل و تبيين و إتمام و نقض و إبرام ليس كتابنا محل تحقيق أمثال ذلك و إنما أوردنا كلامه ره لأنه كان داخلا فيما اشتمل عليه أصولنا التي أخذنا منها و محل تـحقيق تــلك المباحث. من جهة الدلائل العقلية الكتب الكلامية و أما ما يتعلق بكتابنا من الأخبار المتعلقة بها فقد وفينا حقها على وجه لا يبقى لمنصف بل معاند مجال الشك فيها و لنتكلم فيما التزمه ره فى ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من كون كل من خفى عليه الإمام من الشيعة في زمان الغيبة فهم مقصرون مذنبون فنقول.

يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقة الناجية في زمان الغيبة موصوفا بالعدالة لأن هذا الذنب الذي صار مانعا لظهوره على من جهتهم إما كبيرة أو صغيرة أصروا عليها و على التقديرين ينافي العدالة فكيفكان يحكم بعدالة الرواة و الأثمة في الجماعات و كيف كان يقبل قولهم في الشهادات مع أنا نعلم ضرورة أن كل عصر من الأعصار مشتمل على جماعة من الأخيار لا يتوقفون مع خروجهﷺ و ظهور أدنى معجز منه فى الإقرار بإمامته و طاعته و أيضا فلا شك في أن في كثير من الأعصار الماضية كان الأنبياء و الأوصياء محبوسين ممنوعين عن وصول الخلق إليهم وكان معلوما من حال المقرين أنهم لم يكونوا مقصرين في ذلك بل نقول لما اختفي الرسول عَلَيْكُ في الغاركان ظهوره لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكونه معه لطفا له و لا يمكن إسناد التقصير إليه فالحق في الجواب أن اللطف إنما يكون شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على مفسدة فإنا نعلم أنه تعالى إذا أظهر علامة مشيته عند ارتكاب المعاصي على المذنبين كان يسود وجوههم مثلا فهو أقرب إلى طاعتهم و أبعد عن معصيتهم لكن لاشتماله على كثير من المفاسد لم يفعله فيمكن أن يكون ظهورهﷺ مشتملا على مفسدة عظيمة للمقرين يوجب استئصالهم و اجتياحهم فظهوره على الله الحال ليس لطفا لهم و ما ذكره رحمه الله من أن التكليف مع فقد اللطف كالتكليف مع فقد الإله فمع تسليمه إنما يتم إذا كان لطفا و ارتفعت المفاسد المانعة عن كونه لطفا.

وحاصل الكلام أن بعد ما ثبت من الحسن و القبح العقليين و أن العقل يحكم بأن اللطف على الله تعالى واجب وأن وجود الإمام لطف باتفاق جميع العقلاء على أن المصلحة في وجود رئيس يدعو إلى الصلاح و يمنع عن الفساد وأن وجوده أصلح للعباد و أقرب إلى طاعتهم و أنه لا بد أن يكون معصوما و أن العصمة لا تعلم إلا من جهته تعالى وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان ﷺ يثبت وجوده.

وأما غيبته عن المخالفين فظاهر أنه مستند إلى تقصيرهم و أما عن المقرين فيمكن أن يكون بعضهم مقصرين و بعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي تترتب على ظهوره الله لمفسدة لهم في ذلك ينشأ مسن المخالفين أو لمصلحة لهم في غيبته بأن يؤمنوا به مع خفاء الأمر و ظهور الشبه و شدة المشقة فيكونوا أعظم ثوابا مع أن إيصال الإمام فوائده و هداياته لا يتوقف على ظهوره بحيث يعرفونه فيمكن أن يصل منهﷺ إلى أكثر الشيعة ألطاف كثيرة لا يعرفونه كما سيأتي عنه ﷺ أنه في غيبته كالشمس تحت السحاب على أن في غيبات الأنبياء دليلا بينا على أن في هذا النوع من وجود الحجة مصلحة و إلا لم يصدر منه تعالى.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «من وجوه» بدل «بوجوه». (٣) غيبة الطوسي ص٢٢٦ ــ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) غيبة الطوسي ص۲۲۳ ـ ۲۲۵.(٤) غيبة الطوسي ص۲۲۷ ـ ۲۲۸.



## ما فيه(ع) من سنن الأنبياء و الاستدلال بغيباتهم على غيبته صلوات الله عليهم

باب ۱۳

الله: إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن سعد و الحميري معا عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن ابن عميرة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله الله قال إن صالحا الله غاب عن قومه زمانا و كان يوم غاب عنهم كهلا مبدح البطن حسن الجسم وافر اللحية خميص البطن خفيف العارضين مجتمعا ربعة من الرجال فلما رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته فرجع إليهم و هم على ثلاث طبقات طبقة جاحدة لا ترجع أبدا و أخرى شاكة فيه و أخرى على يقين فبدأ الله عنك إن صالحا فبدأ لهم أنا صالح فكذبوه و شتموه و زجروه و قالوا برئ الله منك إن صالحا كان في غير صورتك قال فأتى الجحاد فلم يسمعوا منه القول و نفروا منه أشد النفور ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة و هم أمل البيتين فقال لهم أنا صالح فنا لا نمتري أن الله تبارك و تعالى الخالق ينقل و يحول في أي الصور شاء و قد أخبرنا و تدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء و إنما صح عندنا إذا أتى الخبر من السماء فقال لهم صالح أنا صالح الذي أتيتكم بالناقة فقالوا صدقت و هي التي نتدارس فما علاماتها (المنافق المؤسّر و رَبّه الله تبارك و تعالى هأنً صالحاً مؤسّر و رَقالَ الله تبارك و تعالى هأنً صالحاً هم شارك و تعالى هأنًا الله تبارك و تعالى هأناً الله تبارك و تعالى و طالحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه هم الله البقين ﴿إنّا بِها أَرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ و ﴿قالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ و هم الشكاك و المحاد هإنًا بالدّي آستكم و إقالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ و هم الشكاك و المحاد هإنًا بالدّي أيدي المتكرة و (قالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ و هم الشكاك و المحاد هإنًا بالدّي أنه المقين ﴿إنّا بِهُ المِنْ و في التي المتكرة و المناح المؤمن و ﴿قالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُومُ و هم الشكاك و المناح ال

قلت هلكان فيهم ذلك اليوم عالم (٥) قال الله تعالى أعدل من أن يترك الأرض بغير عالم يدل على الله تبارك و تعالى و لقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أيام على فترة لا يعرفون إماما غير أنهم على ما في أيديهم من دين الله عز و جل كلمتهم واحدة فلما ظهر صالح الله الجتمعوا عليه و إنما مثل علي و(١) القائم مثل صالح الله الله عنه (١).

٢-ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن المعلى بن محمد عن محمد بن جمهور و غيره عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في القائم سنة من موسى بن عمران في فقلت و ما سنة موسى بن عمران في عن أهله و قومه قال ثمانى و عشرين سنة (٨).

٣-ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن الحميري عن محمد بن عيسى عن سليمان بن داود عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الله يقول في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء سنة من موسى و سنة من عيسى و سنة من يوسف و سنة من محمد صلوات الله عليهم فأما من موسى فخائف يترقب و أما من يوسف فالسجن و أما من عيسى فيقال إنه مات و لم يمت و أما من محمد الله عيسى فيقال إنه مات و لم يمت و أما من محمد الله عيسى فيقال إنه مات و لم

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد الحميري عن أبيه مثله<sup>(١٠)</sup>.

كتاب الإمامة و التبصرة: لعلي بن بابويه عن عبد الله بن جعفر الحميري مثله (١١).

٤-ك: [إكمال الدين] علي بن موسى بن أحمد العلوي عن محمد بن همام عن أحمد بن محمد النوفلي عن أحمد بن

(١) في المصدر: «بالطبقة الشاكة».

(٣) سورة الشعراء، آية: ١٥٥.

(٥) في المصدر إضافة: «به».

01

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «علامتها».

<sup>(</sup>٤) هذَّه الآية وما بعدها من سورة الأعراف، آية: ٧٥ ــ ٧٦.

<sup>(</sup>٦) عبارة: «على و» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) كمَّال الدين ج١ ص١٣٦ باب «ذكر غيبة صالح»، حديث ٦.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين ج ٢ ص ٣٤٠ باب «ما أخبر به الصادق الله » حديث ١٨.

<sup>(</sup>٩) كمال الدين ج ١ ص٣٢٦ باب «ما أخبر به الباقر الله عديث ٦. (٠٠) غيبة الطوسي ص٤٢٤ رقم ٤٠٨.

<sup>(</sup>١١) الإمامة و التبصرة ص ٩٣ ــ ٩٤ باب ٢٣. حديث ٨٤

هلال عن عثمان بن عيسي عن خالد بن نجيح عن حمزة بن حمران عن أبيه عن سعيد بن جبير قال سمعت سيد العابدين على بن الحسين ﷺ يقول في القائم منا سنن من سنن الأنبياءﷺ سنة من (١١) آدم و سنة من نوح و سنة من إبراهيم و سنةً من موسى و سنة من عيسي و سنة من أيوب و سنة من محمدﷺ فأما من آدم و من نوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الولادة و اعتزال الناس و أما من موسى فالخوف و الغيبة و أما من عيسى فاختلاف الناس فيه وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى و أما من محمدﷺ فالخروج بالسيف(٢).

٥ـك: [إكمال الدين] ابن بشار عن المظفر بن أحمد عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن حمزة بن حمران عن أبيه عن سعيد بن جبير قال سمعت سيد العابدين علي بن الحسين ﷺ يقول في القائم سنة من نوح و هو طول العمر (٣). ك: [إكمال الدين] الدقاق و الشيباني معا عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن حمزة بن حمران مثله (٤).

٦-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن سليمان بن داود عن أبي بصير و حدثنا ابن عصام عن الكليني عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن على عن على بن إسماعيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال دخلّت على أبي جعفر ﷺ و أنا أريد أن أسأله عنّ القائم منّ آل محمد ﷺ فقال لي مبتدئا يا محمد بن مسلم إن في القائم من آل محمدﷺ شبها من خمسة من الرسل يونس بن متى و يوسف بن يعقرب و موسى و عيسى و محمّد صلوات الله عليهم فأما شبهه من يونس فرجوعه من غيبته و هو شاب بعد كبر السن و أما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته و عامته و اختفاؤه من إخوته و إشكال أمره على أبيه يعقوبﷺ مع قرب المسافة بينه و بين أبيه و أهله و شيعته و أما شبهه من موسى فدوام خوفه و طول غيبته و خفاء ولادته و تعب شيعته من بعده بما<sup>(٥)</sup> لقوا من الأذى و الهوان إلى أن أذن الله عز و جل فى ظهوره و نصره و أيده على عدوه و أما شبهه من عيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد و قالت طائفة مات و قالت طائفة قتل و صلب و أما شبهه من جده المصطفىﷺ فخروجه بالسيف و قتله أعداء الله و أعداء رسولهﷺ و الجبارين و الطواغيت و أنه ينصر بالسيف و الرعب و أنه لا ترد له راية و أن من علامات خروجه خروج السفياني من الشام و خروج اليمانی<sup>(۱)</sup> و صيحة من السماء في شهر رمضان و مناد ينادي<sup>(۷)</sup> باسمه و اسم أبيه<sup>(۸)</sup>.

٧\_ك: [إكمال الدين] على بن موسى عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفّر ﷺ يقول في صاحب الأمر سنة منّ موسى و سّنة من عيسي و سنةً من يوسّف و سنة من محمد ﷺ فأما من موسى فخائف يترقب و أما من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسي و أما من يوسف فالسجن و التقية<sup>(٩)</sup> و أما من محمدﷺ فالقيام بسيرته و تبيين آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر و لا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله قلت وكيف يعلم أن الله عز و جل قد رضى قال يلقى الله عز و جل فى قلبه الرحمة <sup>(١٠)</sup>.

٨ـك: [إكمال الدين] عبد الواحد بن محمد عن أبي عمير الليثي (١١١ عن محمد بن مسعود عن محمد بن علي القمي عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي أحمّد الأزدي عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول إنّ صاحب هذا الأمر فيه سنة من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله أمره في ليلة واحدة(١٢).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسن(١٣٣) جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الكناسي مثله (١٤).

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «أبينا».

<sup>(</sup>٢) كمَّال الدين ج ١ ص ٣٢١ باب «ما أخبر به على بن الحسين الما » حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ١ ص ٣٢٢ باب «ما أخبر به على بن الحسين الله » حديث ٤.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج ١ ص٣٢٣ باب «ما أخبر به على بن الحسين الله » حديث ٥.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «من اليمن». (٥) في المصدر: «ممّا» بدل «بما». (٨) كمَّال الدين ج ١ ص٣٢٧ باب «ما أخبر به الباقر علي » حديث ٧.

<sup>(</sup>V) في المصدر إضافة: «من السماء». (٩) في المصدر: «الغيبة» بدل «التقية».

<sup>(</sup>١٠)كَمال الدين ج١ ص٣٢٩ باب «ما أخبر به الباقر اللَّهِ » حديث ١١.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «الكشي» بدل «الليثي».

<sup>(</sup>۱۲)کمّال الدین ج۱ ص۳۲۹ باب «ما آخبر به الباقرﷺ » حدیث ۱۲. (۱٤) غيبة النعماني ص١٦٣. (١٣) في المصدر: «ومحمّد بن أحمد بن الحسن».

بيان قوله على النه أمة سوداء يخالف كثيرا من الأخبار التي وردت في وصف أمه على ظاهرا إلا أن والمسلم المسلم على الأم بالواسطة أو المربية.

٩-ك: [إكمال الدين] محمد بن علي بن حاتم عن أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي عن أحمد بن طاهر عن محمد بن يحيى بن سهل عن علي بن الحارث عن سعد بن منصور الجواشني عن أحمد بن علي البديلي عن أبيه عن سدير السيرفي قال دخلت أنا و المفضل بن عمر و أبو بصير و أبان بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الشينة جالسا على التراب و عليه مسح(۱) خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين و هو يبكي بكاء الواله التكلى ذات الكبد الحري قد نال الحزن من وجنتيه و شاع التغير(۱) في عارضيه و أبلى الدموع محجريه و هو يقول:

سيدي غيبتك نفت رقادي و ضيقت علي مهادي و أسرت<sup>(٣)</sup> مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد و فقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع و العدد فما أحس بدمعة ترقى من عيني و أنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا و سوالف البلايا إلا مثل لعيني عن عوائر أعظمها و أفظعها و تراقي<sup>(٤)</sup> أشدها و أنكرها و نوائب مخلوطة بغضبك و نوازل معجونة بسخطك.

قال سدير فاستطارت عقولنا ولها و تصدعت قلوبنا جزعا عن ذلك الخطب الهائل و الحادث الغائل و ظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر باتقة فقلنا لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي<sup>(٥)</sup> حادثة تستنزف دمعتك و تستمطر غبرتك و أية حالة حتمت عليك هذا المأتم.

قال فزفر الصادق الله زفرة انتفخ منها (٢٠) جوفه و اشتد منها خوفه و قال ويكم إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم و هو الكتاب المشتمل على علم المنايا و البلايا و الرزايا و علم ماكان و ما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا و الأثمة من بعده عليه و عليهم السلام و تأملت فيه مولد قائمنا و غيبته و إبطاءه و طول عمره و بلوى المؤمنين به من بعده الله في ذلك الزمان و تولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته و ارتداد أكثرهم عن دينهم و خلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ الَّرَمُناهُ طَائِرَهُ فِي عَنْهِ ﴾ (٨) يعنى الولاية فأخذتنى الرقة و استولت على الأحزان.

فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا و شرفنا بإشراكك إياناً في بعض ما أنت تعلمه من علم قال (٩) إن الله تبارك و تعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل قدر مولده تقدير مولد موسى الله و قدر غيبته تقدير غيبة عسى الله عند المالح أعنى الخضر دليلا على عمره فقلت الكراك عن الخضر دليلا على عمره فقلت الكراك اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعانى.

قال أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه و أنه يكون من بني إسرائيل و لم يزل يأمر أصحابه بشق بطون العوامل من نساء (۱۲) بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا و عشرين ألف مولود و تعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك و تعالى إياه كذلك بنو أمية و بنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم و الأمراء (۱۳) و الجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله الله الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يُتِمَّ تُورَدُ و لَوْ كَرة المُشْركُونَ.

و أما غيبة عيسى هلى فإن اليهود و النصارى اتفقت على أنه قتل و كذبهم الله عز و جل بقوله ﴿وَ مَا تَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (١٤) كذلك غيبة القائم هلى فإن الأمة تنكرها لطولها فمن قائل بغير هدى بأنه لم يولد و قائل

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «التغيير».

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «عن غوابر أعظمها وأفظعها وبواتي أشدها».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «عنها» بدل «منها».

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء، آية: ١٣. (١٠) في المصدر إضافة: «له».

<sup>(</sup>١٢) من المصدر.

<sup>(</sup>١٤) سورة النساء. آية: ١٥٧.

<sup>(</sup>۱) المسع ـ بالكسر ـ: البلاس، الصحاح ج ۱ ص ٤٠٥. (۳) في المصدر: «ابتزّت» بدل «أسرت».

 <sup>(</sup>٥) في المصدر: «أية» بدل «أي».

<sup>(</sup>V) عبارة: «به من بعده» ليست في المصدر.

 <sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «ذلك».
 (١١) في المصدر: «فقلنا له» بدل «فقلت».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «وملك الأُمراء».

يقول<sup>(۱)</sup>. إنه ولد و مات و قائل يكفر بقوله إن حادي عشرناكان عقيما و قائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا و قائل يعصى الله عز و جل بقوله<sup>(۲)</sup> إن روح القائم؛ ينطق في هيكل غيره.

∑ وأما إبطاء نوح ﷺ فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز و جل جبرئيل الروح الأمين بسبعة نويات فقال يا نبي الله إن الله تبارك و تعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي و عبادي و لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة و إلزام الحجة فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه و أغرس هذا النوى فإن لك في نباتها و بلوغها و إدراكها إذا أثمرت الفرج و الخلاص فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين.

فلما نبتت الأشجار و تأزرت و تسوقت و تغصنت و أثمرت و زهى الثمر (٣) عليها بعد زمن طويل استنجز من الله سبحانه و تعالى العدة فأمره الله تبارك و تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار و يعاود الصبر و الاجتهاد و يؤكد الحجة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث مائة رجل و قالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع فى وعد ربه خلف.

ثم إن الله تبارك و تعالى لم يزل يأمره عند كل مرة أن يغرسها تارة (٤) بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منهم طائفة إلى أن عاد إلى نيف و سبعين رجلا فأوحى الله عز و جل عند ذلك إليه و قال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه و صفا الأمر للإيمان (٥) من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة.

فلو أني أهلكت الكفار و أبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك و اعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض و أمكن لهم دينهم و أبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم.

وكيف يكون الاستخلاف و التمكين و بدل الخوف بالأمن مني لهم مع ماكنت أعلم من ضعف يقين الذين ار تدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة فلو أنهم تسنموا مني (١٦) من الملك الذي أوتمي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبد حبال ضلالة قلوبهم وكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا ﴿وَاصْنَع الْفُلُكَ بِأَعْبِينًا وَوَحْمِينًا ﴾ (٧).

قال الصادق الله و كذلك القائم الله تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه و يصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف و التمكين و الأمن المنتشر في عهد القائم الله.

قال المفضل فقلت يا ابن رسول الله إن النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر و عمر و عثمان و علي قال لا يهد الله قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه الله و رسوله متمكنا بانتشار الأمن في الأمة و ذهاب الخوف من قلوبها و ارتفاع الشك من صدورها في عهد أحد من هؤلاء و في عهد علي هم ما رتداد المسلمين و الفتن التي كانت تثور في أيامهم و الحروب التي كانت تنشب بين الكفار و بينهم ثم تلا الصادق هم ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ وَ ظُنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ (٨٠).

و أما العبد الصالح الخضر على فإن الله تبارك و تعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له و لا لكتاب ينزله عليه و لا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبلها من الأنبياء و لا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها و لا لطاعة يفرضها له بلى إن الله تبارك و تعالى لماكان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم على في أيام غيبته ما يقدر و علم ما يكون من إنكار

(٧) سورة هود، آية: ٣٧.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فإن الأُمّة ستنكرها لطولها فمن يهذي بأنّه لم يلد وقائل يقول».

<sup>(</sup>٢) عبّارة: «إنّه ولدّ» إلى قوله «بقوله» ليست في المصدّر. (٣) في المصدر: «وزها التمر».

<sup>(</sup>۱) عباره: «إنه وند» إلى قونه «بغونه» ليست في العصدر. (۱) في المصدر: «مرة» بدل «تارة».

<sup>(</sup>٦) منّ المصدر. (٨) سورة يوسف، آية: ١١٠.

عباده بمقدار ذلك العمر في الطول طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب<sup>(١)</sup> ذلك إلا لعلة الاستدلال به على على عمر القائم في و ليقطع بذلك حجة المعاندين لثلا يكون للناس على الله حجة (٢٠).

غط: [الليبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن بحر الشيباني عن علي بن الحارث مثله<sup>(٣)</sup>.

بيان قال الفيروز آبادي المحجر كمجلس و منبر من العين ما دار بها و بدا من البرقع (٤) قوله ﷺ و فقد لعله معطوف على الفجائع أو على الأبد أي أوصلت مصابي بما أصابني قبل ذلك من فقد واحد بعد واحد بسبب فناء الجمع و العدد و في بعض النسخ يغني فالجملة معترضة أو حالية.

قوله ﷺ يفتر أي يخرج بضعف و فتور و في غط يفشأ على البناء للـمفعول أي يـنتشر و دوارج الرزايا مواضيها.

و العوائر المصائب الكثيرة التي تعور العين لكثرتها من تولهم عنده من المال عائرة عين أي يحار فيه البصر من كثرته أو من العائر و هو الرمد و القدى في العين و تعدية التمثيل بعن لتضمين معنى الكشف و التراقي جمع الترقوة أي يمثل لي أشخاص مصائب أنظر إلى ترقوتها و قوله أعظمها على صيغة أفعل التفضيل فيكون بدلا عن العوائر أو صيغة المتكلم أي أعدها عظيمة فيكون صفة و الاحتمالان جاريان في الثلاثة الأخر و حاصل الكلام أني كلما أنظر إلى دمعة أو أسمع مني أنينا للمصائب التي نزلت بنا في سالف الزمان أنظر بعين اليقين إلى مصائب جليلة مستقبلة أعدها عظمة نظعة.

و الغائل المهلك و الغوائل الدواهي قوله سمة أي علامة و قد سبق تفسير سائر أجزاء الخبر في كتاب النبوة.

• الك: [إكمال الدين] الطفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي يصير قال قال أبو عبد الله الله الله الأنبياء سنة من يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي يصير قال قال أبو عبد الله الله الله الأنبياء سنة من موسى فخائف يترقب و من موسى بن عمران و سنة من عيسى و سنة من يوسف و سنة من يوسف فالستر جعل (٥) الله بينه و بين الخلق حجابا أما سنته من يوسف فالستر جعل (٥) الله بينه و بين الخلق حجابا يرونه و لا يعرفونه.

و أما سنته من محمدﷺ فيهتدي بهداه و يسير بسيرته (٦٠).

١١-ك: إكمال الدين محمد بن علي بن بشار عن المظفر بن أحمد عن الأسدي عن البرمكي عن الحسن بن محمد بن صالح البزاز قال سمعت الحسن بن علي العسكري الله يقول إن ابني هو القائم من بعدي و هو الذي يجري فيه سنن الأنبياء بالتعمير و الغيبة حتى تقسو قلوب (٧) لطول الأمد و لا يثبت على القول به إلا من كتب الله عز و جل في قلبه الإيمان و أيده برُوح مِنْهُ ١٨٠/.

١٢ غط: [الغيبة للشيخُ الطوسي] روى أبو بصير عن أبي جعفر ﷺ قال في القائم شبه من يوسف قلت و ما هو قال الحيرة و الغيبة (١٠).

17−غط: (الغيبة للشيخ الطوسي} و أما ما روي من الأخبار التي تتضمن أن صاحب الزمان يموت ثم يعيش أو يقتل ثم يعيش نحو ما رواه الفضل بن شاذان عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن أبي سعيد الخراساني قال قلت لأبي عبد الله؛ لأي شيء سعي القائم قال لأنه يقوم بعد ما يموت إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر الله (١٠٠).

----

(١٠) غيبة الطوسي ص٤٢٢ رقم ٤٠٣.

(A) كمال الدين ج ٢ ص ٥٢٤ باب «ما جاء في التعمير»، حديث ٤.

/ A M

<sup>(</sup>١) في المصدر: «في غير سبب يوجب».

<sup>(</sup>٢) كمَّال الدين ج٢ ص ٣٥٧ ـ ٣٥٧ باب «ما أخبر به الصادق عَنْ الله عنه عديث ٥٠.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص١٦٧ رقم ١٦٩. (٤) القاموس المحيط ج٢ ص٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يجعل». (٦) كمال الدين ج٢ ص - ٣٥ باب «ما أخبر به الصادقﷺ » حديث ٤٦.

<sup>(</sup>۷) فعال الدين ج ١ ص ١٠٠ باب «ما اخبر به الصادق عيَّة » حديث (٧) في المصدر: «القلوب».

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص١٦٣ رقم ١٢٥.

وروى محمد بن عبدالله بنجعفر الحميري عن أبيه عن يعقوب بنيزيد عن علي بنالحكم عن حماد بنعثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول مثل أمرنا في كتاب الله تعالى مثل صاحب الحمار أماته اللّهُ مِائَةَ عَام ثُمُّ بَعَثُهُ^١٪

وعنه عن أبيه عن جعفر بن محمد الكوفي عن إسحاق بن محمد عن القاسم بن الربيع عن علي بن الخطاب عن مؤذن مسجد الأحمر قال سألت أبا عبد الله ﷺ هل في كتاب الله مثل للقائم فقال نعم آية صاحب الحمار أماته اللهُ مِائَةَ عَامُ ثُمُّ بَكَنَهُ.

وروًى الفضل بن شاذان عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل عن حماد بن عبد الكريم قال قال أبو عـبد الله إن القائم إذا قام قال الناس أنى يكون هذا و قد بليت عظامه منذ دهر طويل.

فالوجه في هذه الأخبار و ما شاكلها أن نقول يموت ذكره و يعتقد أكثر الناس أنه بلى عظامه ثم يظهره الله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقي و هذا وجه قريب في تأريل هذه الأخبار على أنه لا يرجع بأخبار آحاد لا يوجب علما عما دلت العقول عليه و ساق الاعتبار الصحيح إليه و عضده الأخبار المتواترة التي قدمناها بل الواجب الترقف في هذه و التمسك بما هو معلوم و إنما تأولناها بعد تسليم صحتها على ما يفعل في نظائرها و يعارض هذه الأخبار ما ينافيها(٢).

باب ۱٤

ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين

١-و لنبدأ بذكر ما ذكره الصدوق رحمه الله في كتاب إكمال الدين قال:

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الشجري (٣) عن محمد بن القاسم (٤) الرقي و علي بن الحسن بن جنكاه (٥) اللائكي قال لقينا بمكة رجلا من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب الحديث ممن كان حضر الموسم في تلك السنة و هي سنة تسع و ثلاث مائة فرأينا رجلا أسود الرأس و اللحية كأنه شن بال و حوله جماعة من أولاده و أولاد أولاده و مشايخ من أهل بلده ذكروا أنهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرة (٢) العليا و شهدوا هؤلاء المشايخ أنهم سمعوا آباءهم حكوا عن آبائهم و أجدادهم أنهم عهدوا هذا الشيخ المعروف بأبي الدنيا معمر و اسمه علي بن عثمان بن خطاب بن مرة بن مؤيد و ذكر (٧) أنه همداني و أن أصله من صعد (٨) اليمن فقلنا له أنت رأيت علي بن عثمان بيده ففتح عينيه و قد كان وقع حاجباه على عينيه ففتحهما كأنهما سراجان فقال رأيته بعيني هاتين و كنت خادما له و كنت معه في وقعة صفين و هذه الشجة من دابة علي الله و أزانا أثرها على حاجبه الأيمن و شهد الجماعة الذين كانوا حوله من المشايخ و من حفدته و أسباطه بطول العمر و أنهم منذ ولدوا عهدوه على هذه الحالة وكذا سمعنا من آبائنا و أجدادنا.

. ثم إنا فاتحناه و سألناه عن قصته و حاله و سبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل يفهم ما يقال له و يجيب عنه بلب و عقل فذكر أنه كان له والد قد نظر في كتب الأوائل و قرأها و قد كان وجد فيها ذكر نهر الحيوان و أنها تجري في الظلمات و أنه من شرب منها طال عمره فحمله الحرص على دخول الظلمات فتزود و حمل حسب ما قدر أنه

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٤٢٧ رقم ٤٠٤. (٢) غيبة الطوسي ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: والسجزي، بدل «الشجري»، وفي بعض النسخ من المصدر كما في المتن.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «صنعاء» بدل «صعد»، وفي بعض النسخ من المصدر «صعيد».

یکتفی به فی مسیره و أخرجنی معه و أخرج معنا خادمین بازلین<sup>(۱)</sup> و عدة جمال لبون و روایا و زادا و أنا یومئذ ابن< ثلاث عشرة سنة فسار بنا إلى أن وافينا طرف الظلمات ثم دخلنا الظلمات فسرنا فيها نحو ستة أيام بلياليها وكنا نميز

بين الليل و النهار بأن النهار كان أضوأ قليلا و أقل ظلمة من الليل. فنزلنا بين جبال و أودية و ركوات<sup>(٢)</sup> و قد كان والدي ره يطوف في تلك البقعة في طلب النهر لأنه وجد في الكتب التي قرأها أن مجرى نهر الحيوان في ذلك الموضع فأقمنا في تلك البقعة أياما حتى فني الماء الذي كان معنا و أسقيناه(٣) جمالنا و لو لا أن جمالناكانت لبونا لهلكنا و تلفنا عطشاً وكان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر و يأمرنا أن نوقد نارا ليهتدي بضوئها إذا أراد الرجوع إلينا.

من التلف لفناً. الزاد و الماء و الخدم الذين كانوا معنا فأوجسوا<sup>(٤)</sup> في أنفسهم خيفة من الطلب فألحوا على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوما من الرحل لحاجتي فتباعدت من الرحل قدر رمية سهم فعثرت بنهر ماء أبـيض. اللون عذب لذيذ لا بالصغير من الأنهار و لا بالكبير يجري جريا لينا فدنوت منه و غرفت منه بيدي غرفتين أو ثلاثا فوجدته عذبا باردا لذيذا فبادرت مسرعا إلى الرحل فبشرت الخدم بأنى قد وجدت الماء فحملوا ماكان معنا من القرب و الأداوي<sup>(0)</sup> لنملأها و لم أعلم أن والدي فى طلب ذلك النهر وكان سروري بوجود الماء لماكنا فيه من عدم الماء وكان والدي في ذلك الوقت غائبا عن الرحل مشغولا بالطلب فجهدنا و طفنا ساعة هواه في طلب<sup>(١)</sup> النهر فلم نهتد إليه حتى أن الخدم كذبوني و قالوا لي لم تصدق.

فلما انصرفت إلى الرحل و انصرف والدي أخبرته بالقصة فقال لي يا بني الذي أخرجني إلى ذلك المكان و تحمل الخطركان لذلك النهر و لم أرزق أنا و أنت رزقته و سوف يطول عمرك حتى تمل الحياة و رحلنا منصرفين و عدنا إلى أوطاننا و بلدنا و عاش والدى بعد ذلك سنيات ثم مات رحمه الله.

فلما بلغ سنى قريبا من ثلاثين سنة وكان قد اتصل بنا وفاة النبيﷺ و وفاة الخليفتين بعده خرجت حاجا فلحقت آخر أيام عثمان.

فمال قلبي من بين جماعة أصحاب النبي ﷺ إلى علي بن أبي طالب؛ فأقمت معه أخدمه و شهدت معه وقائع و في وقعة صفين أصابتني هذه الشجة من دابته فما زلت مقيما معه إلى أن مضى لسبيلهﷺ فألح على أولاده و حرمه أن أقيم عندهم فلم أقم و انصرفت إلى بلدي و خرجت أيام بنى مروان حاجا و انصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية ما خرجت في سفر إلا ما كان<sup>(٧)</sup> الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري و طول عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني و يسألوني عن سبب طول عمري و عما شاهدت و كنت أتمنى و أشتهي أن أحج حجة أخرى فحملني هؤلاء حفدتي و أسباطي الذين ترونهم حولي و ذكر أنه قد سقطت أسنانه مرتين أو ثلاثة.

فسألناه أن يحدثنا بما سمع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله فذكر أنه لم يكن له حرص و لا همة في طلب العلم وقت صحبته لعلى بن أبي طالب على والصحابة أيضاكانوا متوافرين فمن فرط ميلي إلى على على إلى و محبتي له لم أشتغل بشيء سوى خدمته و صحبته و الذي كنت أتذكره مماكنت سمعته منه قد سمعه منى عالِم كثير من الناس ببلاد المغرب و مصر و الحجاز و قد انقرضوا و تفانوا و هؤلاء أهل بلدي<sup>(٨)</sup> و حفدتي قد دونوه فأخرجوا إلينا النسخة و أخذ يملي علينا من خطه<sup>(٩)</sup>.

حدثنا أبو الحسن علي بن عثمان بن خطاب بن مرة بن مؤيد الهمداني المعروف بأبي الدنيا معمر المغربي رضي الله عنه حيا و ميتا قال حدثنا علي بن أبي طالبﷺ قال قال رسول اللهﷺ من أحب أهل اليمن فقد أحبني و من أبغض أهل اليمن فقد أبغضني (١٠<sup>).</sup>

<sup>(</sup>١) في المصدر: «باذلين».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «دكوات». (٤) في المصدر: «معنا ضجروا فأوجسوا».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «اسقيناه». (٦) في المصدر: «على أن نجد» بدل «في طلب». (٥) في المصدر: «والأدوات» بدل «والأداوي».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «بيتي» بدل «بلدي». (٧) في المصدر إضافة: «إلى».

<sup>(</sup>٩)كمَّال الدين ج٢ ص٥٣٨ ـ ١ ٥٤ باب ٥٠. حديث ١. وفيه «حفظه» بدل «خطَّه». وفي بعض النسخ منَّ المصدر كما في المتن (١٠) كمال الدين ج٢ ص٥٤١ باب ٥٠، حديث ٢.

و حدثنا أبو الدنيا معمر قال حدثني على بن أبي طالب؛ قال قال رسول الله عليه من أعان ملهوفا كتب الله له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات ثم قال قال رسول اللهﷺ من سعى في حاجة أخيه المسلم لله فيها رضى و له فيها صلاح فكأنما خدم الله ألف سنة و لم يقع فى معصيته طرفة عين<sup>(١)</sup>.

حدثنا أبو الدنيا معمر المغربي قال سمعت علي بن أبي طالب؛ يقول أصاب النبيﷺ جوع شديد و هو في منزل فاطمة قال علي فقال لي النبي يا علي هات المائدة فقدمت المائدة فإذا عليها خبّز و لحم مشوي<sup>(٢)</sup>.

حدثنا أبو الدنيا معمر قال سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ يقول جرحت في وقعة خيبر خـمسا و عشرين جراحة فجئت إلى النبيﷺ فلما رأى ما بي<sup>(٣)</sup> بكى و أخذ من دموع عينيه فـجعلها عـلى الجـراحــات فاسترحت من ساعتي (٤).

و حدثنا أبو الدنيا قال حدثني على بن أبي طالب؛ قال قال رسول اللهﷺ من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ (٥) مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن و من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله<sup>(١٦)</sup>.

و حدثنا أبو الدنيا قال سمعت على بن أبي طالب؛ يقول قال رسول اللهﷺ كنت أرعى الغنم فإذا أنا بذئب على قارعة الطريق فقلت له ما تصنع هاهنا فقال لي و أنت ما تصنع هاهنا قلت أرعى الغنم قال مر أو قال ذا الطريق قال

فلما<sup>(٧)</sup> توسط الذئب الغنم إذا أنا به قد شد على شاة فقتلها قال فجئت حتى أخذت بقفاه فذبحته و جعلته على يدى و جعلت أسوق الغنم فلما سرت غير بعيد و إذا أنا بثلاثة أملاك جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت صلوات الله عليهم أجمعين فلما رأوني قالوا هذا محمد بارك الله فيه فاحتملوني و أضجعوني و شقوا جوفي بسكين كان معهم و أخرجوا قلمبي من موضعه و غسلوا جوفي بماء باردكان معهم في قارورة حتى نقى من الدم ثم ردوا قلبى إلى موضعه و أمروا أيديهم على جوفي فالتحم الشق بإذن الله تعالى فما أحسست بسكين و لا وجع قال و خرجت أغدو إلى أمي يعني حليمة داية النبيﷺ فقال لي أين الغنم فخبرتها بالخبر فقالت سوف تكون لك فى الجنة منزلة عظيمة<sup>(٨)</sup>.

و حدثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال ذكر أبو بكر محمد بن الفتح المركني<sup>(٩)</sup> و أبو الحسن على بن الحسن اللاثكي (١٠٠) إن السلطان بمكة لما بلغه خبر أبي الدنيا تعرض له و قال لا بد أن أخرجك إلى بغداد إلى حضرة أمير المؤمنين المقتدر فإني أخشى أن يعتب على إن لم أخرجك معى فسأله الحاج من أهل المغرب و أهل مصر و الشام أن يعفيه من ذلك و لا يشخصه فإنه شيخ ضعيف و لا يؤمن ما يحدث عليه فأعفاه قال أبو سعيد و لو أنى أحضر الموسم تلك(١١) السنة لشاهدته و خبره كان شائعا مستفيضا في الأمصار وكتب عنه هذه الأحاديث المصريون و الشاميون و البغداديون و من سائر الأمصار من<sup>(١٢)</sup> حضر الموسم و بلغه خبر هذا الشيخ و أحب أن يلقاه و يكتب عنه (۱۳) نفعهم الله و إيانا بها(۱٤).

۲۳. الحسن بن علي بن الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالبﷺ فيما أجازه لي مما صح عندي من حديثه و صح عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين (١٥٥) بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالبﷺ عنه أنه قال حججت في سنة ثلاث عشر و ثلاث مائة و فيها حج نصر القشوري صاحب<sup>(١٦)</sup>

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص ٥٤١ باب ٥٠، حديث ٣.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج ٢ ص ٥٤٢ باب ٥٠، حديث ٥. (٣) في المصدر آضافة: «من الجراحة».

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج٢ ص٥٤٢ باب ٥٠، حديث ٦. (٥) سُورة التوحيد، آية: ١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فما» بدل «فلمًا».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الرقيّ» بدل «المركني»، راجع سند الحديث ١ من هذا الباب.

<sup>(</sup>١٠) فَى المصدر: «الأَشْكلي» بدل «اللَّاتكي». (۱۲) في المصدر: «ممّن» بدّل «من».

<sup>(</sup>١٤)كمَّال الدين ج٢ ص٤٢٥ و٤٤٣ باب ٥٠، حديث ٧. (١٦) في بعض النسخ من المصدر: «حاجب» بدل «صاحب».

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص٥٤١ باب ٥٠، حديث ٤.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين ج٢ ص٥٤٢ باب ٥٠، حديث ٧.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «أنّي حضرت الموسم في تلك».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «هذه الأحاديث».

<sup>(</sup>١٥) في بعض النسخ من المصدر: «الحسن» بدل «الحسين».

المقتدر بالله و معه عبد الرحمن بن عمران المكنى<sup>(۱)</sup> بأبي الهيجاء فدخلت مدينة الرسول الشائل في ذي القعدة و فأصبت قافلة المصريين و بها أبو بكر محمد بن علي المادرائي و معه رجل من أهل المغرب و ذكر أنه رأى<sup>(۱)</sup> الصحاب رسول الله الشائل فاجتمع عليه الناس و ازدحموا و جعلوا يمسحون به و كادوا يأتون على نفسه فأمر عمي أبو القاسم طاهر بن يحيى فتيانه و غلمانه فقال أفرجوا عنه الناس ففعلوا و أخذوه و أدخلوه دار أبي سهل<sup>(۱۲)</sup> الطفي و كان عمي نازلها فأدخل و أذن للناس فدخلوا و كان معه خمسة نفر ذكر أنهم أولاد أولاده فيهم شيخ له نيف و ثمانون سنة فسائناه عنه فقال هذا ابن ابني و أخر له سبعون سنة فقال هذا ابن ابني و أخر له سبعون سنة فقال هذا ابن ابني و أخر له سبعون سنة فقال هذا ابن ابني و اثنان لهما ستون سنة أو خمسون أو نحوها و آخر له سبعة عشر سنة فقال هذا ابن ابني و لم يكن معه فيهم أصغر منه وكان إذا رأيته قلت ابن ثلاثين (على أربعين سنة أسود الرأس و اللحية ضعيف (٥) الجسم آدم ربع من الرجال خفيف العارضين (١٦) إلى قصر أقرب.

قال أبو محمد العلوي فحدثنا هذا الرجل و اسمه علي بن عثمان بن الخطاب بن مرة بن مؤيد بجميع ما كتبناه عنه و سمعناه من لفظه و ما رأينا من بياض عنفقته (٢) بعد اسودادها و رجوع سوادها بعد بياضها عند شبعة من الطعام. قال أبو محمد العلوي و لو لا أنه حدث جماعة من أهل المدينة من الأشراف و الحاج من أهل مدينة السلام و غيرهم من جميع الآفاق ما حدثت عنه بما سمعت و سماعي منه بالمدينة و مكة في دار السهميين في الدار المعروفة بالمكوبة (٨) و هي دار علي بن عيسى (١) الجراح و سمعت منه في مضرب القسوري و مضرب السادرائي و مضرب أبى الهيجاء و سمعت منه بعنى و بعد منصرفه من الحج بمكة في دار المادرائي عند باب الصفا.

وأراد القشوري حمله و ولده إلى بغداد إلى المقتدر فجاءه فقهاء أهل مكة فقالوا أيد الله الأستاذ إنا روينا في الأخبار المأثورة عن السلف أن المعمر المغربي إذا دخل مدينة السلام افتتنت (١٠٠ و خربت و زال الملك فلا تحمله و رده إلى المغرب فسألنا مشايخ أهل المغرب و مصر فقالوا لم نزل نسمع من آبائنا و مشايخنا يذكرون اسم هذا الرجل و اسم البلد الذي هو مقيم فيه طنجة و ذكروا أنه كان يحدثهم بأحاديث قد ذكرنا بعضها في كتابنا هذا.

قال أبو محمد العلوي (١١) فحدثنا هذا الشيخ أعنى علي بن عثمان المغربي بدو خروجه من بلّده من حضر موت (٢٠) و ذكر أن أباه خرج هو و عمه و أخرجا (١٣) به معهما يريدون الحج و زيارة النبي ﷺ فخرجوا من بلادهم من حضرموت و ساروا أياما ثم أخطئوا الطريق و تاهوا عن المحجة فأقاموا تائهين ثلاثة أيام و ثلاثة ليال على غير محجة فبينا هم كذلك إذ وقعوا في جبال رمل يقال له رمل عالج يتصل برمل إرّمَ ذاتِ العِنادِ (١٤) فبينا نحن كذلك إذ نظرنا إلى أثر قدم طويل فجعلنا تسير على أثرها فأشرفنا على واد و إذا برجلين قاعدين على بثر أو على عين.

قال فلما نظر إلينا قام أحدهما فأخذ دلوا فأدلاه فاستقى فيه من تلك العين أو البثر و استقبلنا فجاء إلى أبي فناوله الدلو فقال أبي قد أمسينا ننيخ على هذا الماء و نفطر إن شاء الله فصار إلى عمي فقال اشرب فرد عليه كما رد عليه أبي فناولني فقال لي وهنينا لك فإنك ستلقى علي بن أبي طالب في فأخبره أيها الغلام بخبرنا و قل له الخضر و إلياس يقرئانك السلام (١٥٥) و ستعمر حتى تلقى المهدي و عيسى ابن مريم في فإذا لقيتهما فأقرئهما السلام ثم قالا ما يكون هذان منك فقلت أبي و عمي فقالا أما عمك فلا يبلغ مكة و أما أنت و أبوك فستبلغان و يموت أبوك فتعمر أنت و لستم تلحقون النبي الشيئة لأنه قد قرب أجله ثم مثلاً (١٦٠).

فو الله ما أدري أين مرا أفي السماء أو في الأرض فنظرنا و إذا لا أثر<sup>(١٧)</sup> و لا عين و لا ماء فسرنا متعجبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران فاعتل عمى و مات بها و أتممت أنا و أبى حجنا و وصلنا إلى المدينة فاعتل بها أبى و

٥١

777

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عبدالله بن حمدان المكتّىٰ» بدل «عبدالرحمن بن عمران المكتّى».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «رجلاً من». (٣) في المصدر: «ابن أبي سهل».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «هذا ابن ثلاثين سنة». (٥) في المصدر: «شاب نَّحيف» بدل «ضعيف». (٦) في المصدر إضافة: «هو».

<sup>(</sup>٧) العنفقة: شعيرات بين الشغة السفلي والذقن، قيل لها ذلك لخفتها وقلّتها وربّما أطلقت العنفقة على موضع تلك الشعيرات.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «بالمكّريّة». (٩) في المصدر إضافة: «بن». (١٠) في المصدر إضافة: «بن». (١٠) في المصدر: «فنيت» بدل «افتتنت». (١٠) في المصدر: «فنيت» بدل «افتتنت».

 <sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فنيت» بدل «افتتنت».
 (١٠) في المصدر: «بلدة حضرموت».
 (١٢) في المصدر: «وعثه محمّد وخرجا».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «قال:». (١٥) منَّ المصدر. (١٦) في المصدر: «مرَّا» بدل «مثلًا». (١٦) في المصدر: «بيّر» بدل «أثر».

مات و أوصى إلى على بن أبي طالبﷺ فأخذني و كنت معه أيام أبي بكر و عمر و عثمان و خلافته حتى قتله ابن ملجم لعنه الله و ذكر أُنه لما حُوصر عثمان بن عَفَان في داره دعاني فدفع إلي كتابا و نجيبا و أمرنى بالخروج إلى علي بن أبي طالب؛ﷺ و كان غائبًا بينبع في ماله و ضياعه فأخذت الكتاب و صِرِت إلى مِوضع يقالَ له جدارِ أبى عِباية سِمعت قرآنا فإذا علي بن أبي طالبﷺ يسير مقبلا من ينبع و هو يقول ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاً وَ أَنَّكُمُّ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

> فلما نظر إلي قال أبا الدنيا ما وراك قلت هذا كتاب أمير المؤمنين فأخذه فقرأه فإذا فيه: فإنّ كنت مأكولا فكن أنت آكــلي و لمـــا أمـــزق

فلما قرأه قال سر<sup>(٢)</sup> فدخل إلى المدينة ساعة قتل عثمان بن عفان فمال إلى حديقة بني النجار و علم الناس بمكانه فجاءوا إليه ركضا و قدكانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيد الله فلما نظروا إليه ارفضوا إليه ارفضاض الغنم شد عليها السبع فبايعه طلحة ثم الزبير ثم بايع المهاجرون و الأنصار.

فأقمت معه أخدمه فحضرت معه الجمل و صفين و كنت بين الصفين واقفا عن يمينه إذ سقط سوطه من يــده فأكببت آخذه و أرفعه<sup>(٣)</sup> إليه و كان لجام دابته حديدا مزججا فرفع الفرس رأسه فشجنى هذه الشـجة التــى فــى صدغى فدعانى أمير المؤمنين فتفل فيها و أخذ حفنة من تراب فتركه عليها فو الله ما وجدت لها ألما و لا وجعا ثم أقمت معه حتى قتل صلوات الله عليه و صحبت الحسن بن علي ﷺ حتى ضرب بساباط المدائن ثــم بــقيت مــعه بالمدينة أخدمه و أخدم الحسين على حتى مات الحسن على مسموما سمته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي لعنها الله دسا من معاوية ثم خرجت مع الحسين بن علي ﷺ حتى حضر<sup>(٤)</sup>كربلاء و قتلﷺ و خرجت هاربا من بنى أمية و أنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهدي و عيسى ابن مريم ﷺ.

قال أبو محمد العلوي رضى الله عنه و من عجيب ما رأيت من هذا الشيخ على بن عثمان و هو في دار عمى طاهر بن يحيى رضى الله عنه و هو يحدث بهذه الأعاجيب و بدو خروجه فنظرت إلى عنفقته و قد احمرت ثــم ابيضت فجعلت أنظر إلى ذلك لأنه لم يكن في لحيته و لا في رأسه و لا في عنفقته بياض البتة.

قال فنظر إلى نظري إلى لحيته و عنفقته فقال ما ترون إن هذا يصيبني إذا جعت فإذا شبعت رجعت إلى سوادها فدعا عمى بطعام و أخرج من داره ثلاث موائد فوضعت واحدة بين يدى الشيخ و كنت أنا أحد من جلس عليها فأكلت معه و وضّعت المائدتان في وسط الدار و قال عمى للجماعة بحقى عليكم إلا أكلتم و تحرمتم بطعامنا فأكل قوم و امتنع قوم و جلس عمى على يمين الشيخ يأكل و يلقي بين يديه فأكل أكل شاب و عمى يخلف عليه و أنا أنظر إلى عنفقته و هي تسود حتى إذا<sup>(٥)</sup> عادت إلى سوادها حين شبع<sup>(٦)</sup>.

فحدثنا علي بن عثمان بن خطاب قال حدثني علي بن أبي طالب الله قال وسول الله الله المسلم من أحب أهل اليمن فقد أحبني و من أبغضهم فقد أبغضني (V).

حديث عبيد بن شريد الجرهمي

٣ ـ حدثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الشجري (٨) قال وجدت في كتاب لأخي أبي الحسن بخطه يقول سمعت بعض أهل العلم ممن قرأ الكتب و سمع الأخبار أن عبيد بن شريد الجرهمي و هو معروف عاش ثلاثمائة سنة و خمسين سنة فأدرك النبي و حسن إسلامه و عمر بعد ما قبض النبي ﷺ حتى قدم على معاوية في أيام تغلبه و ملكه فقال له معاوية أخبرنيّ يا عبيد عما رأيت و سمعت و من أدركتُ و كيف رأيت الدهر قال أما الدهر فرأيت ليلا يشبه ليلا و نهارا يشبه نهارا و مولودا يولد و ميتا يموت و لم أدرك أهل زمان إلا و هم يذمون زمانهم.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، آية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «يرُّ سرُّ» بدل «سر».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أدفعه» بدل «أرفعه». (٥) كلَّمة: «إذا» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «حضرت».

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج٢ ص٥٤٣ ـ ٥٤٧ باب ٥٠، حديث ٩، وفيه: «وشبع» بدل «حين شبع». (A) في المصدر: «السجزيّ» بدل «الشجري».

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج٢ ص٤٤٥ باب ٥٠، حديث ١٠.

وأدركت من قد عاش ألف سنة فحدثني عمن قدكان قبله قد عاش ألفي سنة و أما ما سمعت فإنه حدثني ملك من ملوك حمير أن بعض ملوك النابغة (١١ ممن دانت له البلاد كان يقال له ذو سرح كان أعطي الملك في عنفوان شبابه و كان حسن السيرة في أهل مملكته سخيا فيهم مطاعا فملكهم سبعمائة سنة و كان كثيرا ما (٢١) يخرج في خاصته إلى الصيد و النزهة.

فخرج يوما إلى بعض متنزهه فأتى إلى حيتين أحدهما بيضاء كأنها سبيكة فضة و الأخرى سوداء كأنها حممة و هما يقتتلان و قد غلبت السوداء البيضاء و كادت تأتي على نفسها فأمر الملك بالسوداء فقتلت و أمر بالبيضاء فاحتملت حتى انتهى بها إلى عين من ماء بقي (٣) عليها شجرة فأمر فصب عليها من الماء و سقيت حتى رجع إليها نفسها فأفاقت فخلى سبيلها فانسابت الحية و مضت لسبيلها و مكث الملك يومئذ في متصيده و نزهته.

فلما أمسى و رجع إلى منزله و جلس على سريره في موضع لا يصل إليه حاجب و لا أحد فبينا هو كذلك إذا رأى شابا آخذا بعضادتي الباب و به من الثياب<sup>(3)</sup> و الجمال شيء لا يوصف فسلم على الملك فذعر منه الملك و قال له من أنت و من أدخلك و أذن لك في الدخول علي في هذا الموضع الذي لا يصل فيه حاجب و لا غيره فقال له الفتى لا ترع أيها الملك إني لست بإنسي و لكني فتى من الجن أتيتك لأجازيك على بلائك الحسن الجميل عندي قال الملك و ما بلائي عندك قال أنا الحية التي أحييتني في يومك هذا و الأسود الذي قتلته و خلصتني منه كان غلاما لنا تمرد علينا<sup>(6)</sup> و قد قتل من أهل بيتي عدة كان إذا خلا بواحد منا قتله فقتلت عدوي و أحييتني فجئت لأكافيك ببلائك عندي و نحن أيها الملك الجن لا الجن فقال له الملك و ما الفرق بين الجن و الجن؟

ثم انقطع الحديث الذي كتب(٦) أخى فلم يكن هناك تمامه(٧).

حديث الربيع بن الضبع الفزاري

٤ ـ حدثنا أحمد بن يحيى المكتب قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العماني بجميع أخباره و كتبه التي صنفها و وجدنا في أخباره أنه قال لما وفد الناس على عبد الملك بن مروان قدم فيمن قدم عليه الربيع بن الضبع الفزاري و كان أحد المعمرين و معه ابن ابنه وهب بن عبد الله بن الربيع شيخا فانيا قد سقط حاجباه على عينيه و قد عصبهما فلما رآه الآذن و كانوا يأذنون للناس على أسنانهم قال له ادخل أيها الشيخ فدخل يدب على العصا يقيم بها صلبه و لحيته على ركبتيه.

قال فلما رآه عبد الملك رق له و قال له اجلس أيها الشيخ فقال يا أمير المؤمنين أيجلس الشيخ و جده على الباب فقال أنت إذا من ولد الربيع بن ضبع قال نعم أنا وهب بن عبد الله بن الربيع قال للآذن ارجع فأدخل الربيع فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادى أين الربيع قال ها أنا ذا فقام يهرول في مشيته فلما دخل على عبد الملك سلم فقال عبد الملك و أبيكم إنه (<sup>(A)</sup> من الخطوب الماضية الملك و أبيكم إنه (<sup>(A)</sup> من الخطوب الماضية قال أنا الذى أقول:

ها أنا ذا آمل الخلود و قد أما<sup>(۱۰)</sup> إمرؤ القيس قد سمعت به

إذا عاش الفتى مائتين عاما

أدرك عمري و مىولدي حسجرا هيهات هيهات طمال ذا عمرا

قال عبد الملك قد رويت هذا من شعرك و أنا صبي قال و أنا القائل.

فقد ذهب اللذاذة و الغناء(١١)

قال عبد الملك وقد رويت هذا من شعرك أيضا وأنا غلام وأبيك يا ربيع لقد طلبك جد غير عاثر ففصل لي عمرك؟

<sup>(</sup>١) في المصدر: «التبابعة» بدل «النابغة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «نقي» بدل «بقي».

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج٢ ص٤٧٥ \_ ٥٤٩ باب ٥١، حديث ١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «والذي رأيت». (١١) في المصدر: «الفتاء» بدل «الفناء».

<sup>(</sup>٢) كلمة: «ما» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الشباب» بدل «الثياب».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الحديث من الأصل الذي كتبه أخي». (٨) في المصدر: «فقال عبدالملك لجلساته. ويلكم إنه».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «أنا» بدل «أمًا».

فقال عشت مائتي سنة في الفترة بين عيسى ومحمدﷺ وعشرين ومائة سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. قال أخبرني عن الفتية من قريش المتواطئ الأسماء قال سل عن أيهم شئت قال أخبرني عن عبد الله بن عباس قال فهم وعلم وعطاء وحلم ومقري ضخم قال فأخبرني عن عبد الله بن عمر قال حلم وعلم وطول وكظم وبعد من الظلم.

قال فأخبرني عن عبد الله بن جعفر قال ريحانة طيب ريحها لين مسها قليل على المسلمين ضررها.

قال فأخبرني عن عبد الله بن الزبير قال جبل وعر ينحدر منه الصخر قال لله درك ما أخبرك بهم قال قرب جواري وكثر استخباري<sup>(۱)</sup>.

حديث شق الكاهن

٥ ـ حدثنا أحمد بن يحيى المكتب قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العماني قال حدثنا أحمد بن عيسى أبو بشير العقيلي عن أبي حاتم عن أبي قبيصة عن ابن الكلبي عن أبيه قال سمعت شيوخا من بجيلة ما رأيت على سروهم و حسن هيأتهم يخبرون أنه عاش شق<sup>(٢)</sup> الكاهن ثلاثمائة سنة فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه قومه و قالوا له أوصنا فقد آن أن يفوتنا بك الدهر فقال تواصلوا و لا تقاطعوا و تقاتلوا و لا تدابروا و أوصلوا (<sup>٣)</sup> الأرحام و احفظوا الذمام و سودوا الحكيم (<sup>٤)</sup> و أجلوا الكريم و وقروا ذا الشيبة و أذلوا اللئيم و تجنبوا الهزل في مواضع الجد و لا تكدروا الإنعام بالمن و اعفوا إذا قدرتم و هادنوا إذا هجرتم (<sup>٥)</sup> و أحسنوا إذا كوبدتم و اسمعوا من مشايخكم و استبقوا دواعي الصلاح عند أواخر (<sup>٢)</sup> العداوة فإن بلوغ الغاية في الندامة (<sup>٣)</sup> جرع بطىء الاندمال.

و إياكم و الطعن في الأنساب و لا تفحصوا عن مساويكم و لا تودعوا عقائلكم غير مساويكم فبإنها وصمة قادحة (٨) و قضاءة فاضحة الرفق الرفق لا الخرق فإن الخرق مندمة في العواقب مكسبة للعوائب<sup>(٩)</sup> الصبر أنـفذ عتاب و القناعة خير مال و الناس أتباع الطمع و قرائن الهلع و مطايا الجزع و روح الذل التخاذل و لا تزالون ناظرين بعيون نائمة ما اتصل الرجاء بأموالكم و الخوف بمحالكم.

ثم قال يا لها نصيحة زلت عن عذبه فصيحة إن كان وعاؤها وكيعا و معدنها منيعا ثم مات.

قال الصدوق رضي الله عنه إن مخالفينا يروون مثل هذه الأحاديث و يصدقون بها و يروون حديث شداد بن عاد بن إرم ذات العماد وأنه عمر تسعمائة سنة ويروون صفة جنته وأنها مغيبة عن الناس فلا تسرى وأنسها فسي الأرض ولا يصدقون بقائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ويكذبون بالأخبار التى وردت فيه جحودا للحق وعنادا لأهله (^١٠).

بيان: قوله مزججا أي مرققا ممددا قوله لقد طلبك جد غير عاثر الجد بالفتح الحظ و البخت و الغناء أي طلبك بخت عظيم لم يعثر حتى وصل إليك أو لم يعثر بك بل نعشك في كل الأحــوال و السرو السخاء في مروءة.

و العقائل جمع العقيلة و هي كريمة الحي أي لا تزوجوا بناتكم إلا ممن يساويكم في الشـرف و الوصمة العيب و العار و الفادحة الثقيلة و يقال فيه قضاءة و يضم عيب و فساد و تقضئوا مـنه أن يزوجوه استحسنوا حسبه و وعاء وكيع شديد متين.

أقول: ثم ذكر الصدوق رحمه الله قصة شداد بن عاد كما نقلنا عنه في كتاب النبوة ثم قال.

شواي عندهم و سنمت عمري عليه و أربع من بعد عشر

(١) كمال الدين ج٢ ص٥٤٩ ـ ٥٥٠ باب ٥٢، حديث ١.

و حــق لمـــن أتـــى مـــائتان عــام

(٣) في المصدر: «بلوا» بدل «أوصلوا».

(٥) في المصدر: «عجزتم» بدل «هجرتم».

(٧) في المصدر: «التكاية» بدل «الندامة».

(٩) في المصدر: «للعواتب».

(٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الحليم» بدل «الحكيم».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «إحن» بدل «أواخر».
 (٨) في المصدر: «فادحة».

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج٢ ص ٥٥٠ ـ ٥٥٦ باب ٥٣، حديث ١.



يــــغاديه و ليــــل بــعد يســري و بــاح بـما أجـن ضـمير صـدري.

يسمل مسن الشواء و صبح ليل فأبلى شلوتي و تركت شلوي<sup>(۱)</sup>

و عاش أبو زبيد و اسمه المنذر<sup>(۲)</sup> بن حرملة الطائي و كان نصرانيا خمسين و مائة سنة.

و عاش نضر بن دهمان بن سليمان بن أشجع بن زيد<sup>(٣)</sup> بن غطفان مائة و تسعين سنة حتى سقطت أسنانه و خرف عقله و أبيض رأسه فحرب<sup>(٤)</sup> قومه أمر فاحتاجوا فيه إلى رأيه فدعوا الله أن يرد عليه عقله و شبابه فعاد إليه شبابه و أسود شعره فقال فيه سلمة بن الحريش و يقال عباس بن مرداس السلمي.

و تسعين حولا ثم قوم فانصاتا و عاوده (١٦) شرخ الشباب الذي فاتا و لكسنه مسن بسعد ذا كسله ماتا لنضر<sup>(ه)</sup> بن دهمان الهنيدة عاشها و عماد سمواد الرأس بعد بياضه وراجع عقلا بعد ما فات عقله

وعاش ثوب بن صداق (<sup>(۷)</sup> العبدي ماثتي سنة. و عاش خثعم<sup>(۸)</sup> بن عوف بن جذيمة دهرا طويلا فقال.

لیس بندی أیدی و لا غناء

حتى متى خثعم في الأحياء

نيس بندي ايندي و . ح

هيهات ما للموت من دواء.

و عاش ثعلبة بن كعب<sup>(٩)</sup> بن عبد الأشهل بن الأشوس مائتي سنة فقال.

خسفاتا لا يسجاب لهسم دعساء فسطال عسلي بسعدهم الشواء و أخسلفني مسن السوت الرجاء. لقــد صــاحبت أقــوامــا فــأمسوا مــضوا قـصد السبيل و خـلفوني فأصبحت الغداة رهــين شــي. (١٠)

و عاش رداءه بن کعب بن ذهل بن قیس النخعي ثلاث مائة سنة فقال. ا . - . . ا خ ز. (۱۱) . . . ا ا

لم يبق يا خذيه (١١) من لداتي و لا عسقيم غير ذي سبات

أبـــو بـــنين لا و لا بـــنات إلا يـعد اليــوم فــى الأمــوات

هل مشتر أبيعه حياتي.

و عاش عدي بن حاتم طيئ عشرين و مائة سنة.

و عاش أماباة بن قيس بن الحرملة بن سنان<sup>(۱۲)</sup> الكندي ستين و مائة سنة. و عاش عمير<sup>(۱۲)</sup> بن هاجر بن عمير بن عبد العزى بن قيس<sup>(۱٤)</sup> الخزاعي سبعين و مائة سنة فقال.

هنيدة قد أبقيت من بعدها عشرا

بسليت و أفسناني الزمان و أصبحت و أصبحت مثل الفرخ لا أنا ميت

فأبكي (١٥) و لا حي فأصدر لي أمرا لها ميتا حتى تمخط له قسرا.

و قد عشت دهـرا مــا تــجن عشــيرتـی

وعاش العوام بن المنذر بن زيد<sup>(١٦)</sup> بن قيس بن حارثة بن لام دهرا طويلا في الجاهلية و أدرك عمر بن عسبد العزيز فأدخل عليه و قد اختلف ترقوتاه و سقط حاجباه فقيل له ما أدركت فقال:

١٥

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فأبلى جدّتي وتركت شلواً». (٢) في المصدر: «البدر» بدل «المنذر».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وعاش نصر بن دهمان بن إبصار بن بكر بن} سُليم بن أشجّع بن الرّيث بن غطفان». (٤) في المصدر: «فحزب».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «نحزب». (٦) في المصدر: «راجعه» بدل «عاوده». (٧) في المصدر: «سويد بن حذَاق» بدل «ثوب بن صداق».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الجشم» وكذا في ما بعد. (٩) في المصدر إضافة: «بن زيد».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «بيتي» بدل «شيء». (١١) في المصدر: «يا خدلة» بدل «يا خذيه».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «الحارث بن شيبان» بدل «الحرملة بن سنان». (۱۳) في المصدر: «عميرة». (۱۵) في المصدر: «قمير» بدل «قيس».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «فأسلى» بدل «فأبكن»، وفي بعض النسخ من المصدر «فأبلى».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «وعاش العرّام بن المنذر بن زبيد بن قيس».

ف و الله ما أدري أأدركت أمة على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما متى يخلعوا عني القميص تبينوا جناجن (١١) لم يكسين لحما و لا دما

وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطائي مائتي سنة فقال.

و عاش أرطاة بن دشهبة المزني عشرين و مائة سنة وكان يكنى أبا الوليد فقال له عبد الملك ما بقي من شعرك يا أرطاة فقال يا أمير المؤمنين إني <sup>(٢)</sup> ما أشرب و أطرب و لا أغضب و لا يجيئني الشعر <sup>(٤)</sup> إلا عملى إحمدى هذه بريد بريد أنسانية

الخصال على أني أقول:

فارتاع عبد الملك فقال أرطاة يا أمير المؤمنين إني أكنى أبا الوليد.

و عاش عبيد بن الأبرص ثلاثمائة سنة فقال.

فنيت و أفسناني الزمسان و أصبحت لداتسي بسنو نسعش و زهـر الفـراقـد. ثم أخذه النعمان بن منذر يوم بؤسه فقتله.

و عاش شريح بن هانئ عشرين و مائة سنة حتى قتل في نفرة<sup>(٥)</sup> الحجاج بن يوسف فقال في كبره و ضعفه.

أصبحت ذا بث أقاصي الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا ثــمت أدركت النبي المنذرا و بــعده صــديقه و عــمرا و يــوم مــهران و يــوم تـــترا و النــهرا

هيهات ما أطول هذا عمرا.

و عاش رجل من بني ضبة يقال له المسجاح بن سباع دهرا طويلا فقال.

لقد طوفت في الآفاق حتى بليت و قد دنا<sup>(٦)</sup> لي أن أبيد و أفناني و لا يسفنى نسهار و ليسل كسلما يسمضي يسعود و شسهر مسستهل بسعد شسهر و حسول بسعده حسول جديد.

عاش لقمان العادي الكبير خمسمائة سنة و ستين سنة و عاش عمر سبعة أنسر كل نسر منها ثمانين عاما و كان
 من بقية عاد الأولى.

وروي أنه عاش ثلاثة آلاف سنة و خمسمائة سنة و كان من ولد<sup>(۷)</sup> عاد الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم و كان أعطي عمر سبعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر فيها ما عاش فإذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان آخرها لبد و كان أطولها عمرا فقيل فيه طال الأمد<sup>(۱۸)</sup> على لبد و قد قيل فيه أشعار معروفة و أعطي من السمع و البصر و القوة على قدر ذلك و له أحاديث كثيرة.

و عاش زهير بن عباب بن هبل بن عبد الله بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبد الله بن وهدة بن ثور بن كليب<sup>(٩)</sup> الكلبي ثلاثمائة سنة.

(۲) في المصدر: «عاجلاً» بدل «كاهب».

(٤) في المصدر: «الشعراء» بدل «الشعر». (٦) في المصدر: «أني» بدل «دنا». ١٥

10

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تبينا جآجيء» بدل «تبينوا جناجن».

<sup>(</sup>٣) من المصدر.

<sup>(</sup>۵) في المصدر: «زمن» بدل «نفرة».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «وقد» بدل «ولد». (٨) في المصدر: «طال الأبد».

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: «وعاش زهير بن جناب بن هيل بن عبدالله بن كنانة بن بكرّ بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبداللّه بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلمي». وفي بعض النسخ منه: «حباب» بدل «جناب».

و عاش مزيقيا و اسمه عمرو<sup>(۱)</sup> بن عامر و عامر هو ماء السماء و إنما سمي ماء السماء لأنه كان حياة أينما نزل و كمثل ماء السماء و إنما سمي مزيقيا لأنه عاش ثمانمائة سنة أربعمائة سوقة و أربعمائة ملكا فكان يلبس في كل يوم حلتين ثم يأمر بهما فيمزقان حتى لا يلبسهما أحد غيره.

و عاش ابن هبل بن عبد الله بن كنانة ستمائة سنة.

و عاش أبو الطمحان القيسى(٢) مائة و خمسين سنة.

و عاش المستوعر<sup>(٣)</sup> بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ثلاثمائة و ثلاثين سنة ثم أدرك الإسلام فلم يسلم و له شعر معروف.

و عاش درید (٤) بن زید بن نهد أربعمائة سنة و خمسین سنة فقال فی ذلك.

ألقى على الدهر رجـــلا و يـــدا و الدهر ما يصلح يوما أفـــــدا

يصلحه اليوم و يفسده غدا<sup>(٥)</sup>.

وجمع بنيه حين حضرته الوفاة فقال يا بني أوصيكم بالناس شرا لا تقبلوا لهم معذرة و لا تقيلوا لهم عثرة. وعاش تيم الله بن ثعلبة بن<sup>(١)</sup> عكابة مائتي سنة.

وعاش الربيع بن ضبع بن وهب بن بعيض بن مالك بن سعد(٧) بن عدي بن فزارة مائتي و أربعين سنة و أدرك الإسلام فلم يسلم.

و عاش معديكرب الحميري من آل ذي رعين مائتى و خمسين سنة.

و عاش ثرية<sup>(۱۸)</sup> بن عبد الله الجعفي ثلاثمائة سنة فقدم على عمر بن الخطاب المدينة فقال لقد رأيت هذا الوادي الذي أنتم به و ما به قطرة و لا هضبة و لا شجرة و لقد أدركت أخريات قوم يشهدون بشهادتكم هذه يعني لا إله إلا الله و معه ابن له يتهادى قد خرف فقال يا ثرية<sup>(۱۹)</sup> هذا ابنك قد خرف و بك بقية فقال ما<sup>(۱۱)</sup> تزوجت أمه حتى أتت علي سبعون سنة و لكني تزوجتها عفيفة<sup>(۱۱)</sup> ستيرة إن رضيت رأيت ما تقر به عيني و إن سخطت أتتني<sup>(۱۲)</sup> حتى أرضى و إن ابني هذا تزوج امرأة بذية فاحشة إن رأى ما تقر به عينه تعرضت له حتى يسخط و إن سخط تلقته<sup>(۱۲)</sup> حتى يهلك<sup>(۱۲)</sup>.

و عاش عوف بن كنانة الكلبي ثلاثمائة سنة فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فأوصاهم و هو عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن ثور<sup>(١٥)</sup> بن كلب فقال يا بني احفظوا وصيتي فإنكم إن حفظتموها سدتم قومكم بعدي إلهكم فاتقوه و لا تخونوا و لا تحزنوا و لا تثيروا السباع من مرابضها<sup>(١٦)</sup> و جاوروا الناس بالكف عن مساويهم تسلموا و تصلحوا و عفوا عن الطلب إليهم لئلا تستئلوا و الزموا الصمت إلا من حق تحمدوا و ابذلوا لهم المحبة تسلم لكم الصدور و لا تحرموهم المنافع فيظهروا الشكاة و كونوا منهم في ستر ينعم بالكم و لا تكثروا مجالستهم فيستخف بكم و إذا نزلت بكم معضلة فاصبروا لها و البسوا للدهر أثوابه فإن لسان الصدق مع النكبة <sup>(١٧)</sup> خير من سوء الذكر مع العسرة<sup>(١٨)</sup>.

ووطنوا أنفسكم على الذلة لمن ذل (١٩١) لكم فإن أقرب المسائل المودة و إن أبعد النسب (٢٠) البغضة و عليكم بالوفاء و تنكبوا الغدر يأمن سربكم (٢١) و أحيوا الحسب بترك الكذب فإن آفة المروءة الكذب و الخلف لا تعلموا الناس إقتاركم فتهونوا و تخملوا و إياكم و الغربة فإنها ذلة و لا تضعوا الكرائم إلا عند الأكفاء و اتبعوا بأنفسكم (٢٢)

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عمر» بدل «عمرو».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «مستوغر» بدل «المستوعر».

<sup>(0)</sup> في المصدر: «يفسد ما أصلحه اليوم غداً».

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: «بغيض بن مالك بن سعد».
 (٩) في المصدر: «له يهادى قد خرف فقيل له: يا شرية».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «عنيفة» بدل «عفيفة».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «تغلبته» بدل «تلقته».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «ثور» بدل «تور».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «المسكنة» بدل «النكبة». (١٩) في المصدر: «علىٰ المذلة لمن تذلل».

<sup>(</sup>٢١) في المصدر إضافة: «وأصيخوا للعدل».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الطحمان القينى» بدل «الطحمان القيسى».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «دويد» بدل «دريد».

<sup>(</sup>٦) من المصدر.(٨) في المصدر: «شرية» بدل «ثرية».

ر، على المصدر إضافة: «واللّه».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «تأتت لي» بدل «أتتني».

<sup>(</sup>١٤) كمَّال الدين ج٢ ص٥٥٥ ـ ٥٦٢. (١٦) في المصدر إضافة: «فتندموا».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «الميسرة».

<sup>(</sup> ٢٠) في المصدر: «أتعبت النشب» بدل «أبعد النسب».

<sup>(</sup>٢٢) في المصدر: «لأنفسكم».

المعالي و لا يحتلجنكم جمال النساء عن الصحة فإن نكاح الكرائم مدارج الشرف و اخضعوا لقومكم و لا تبغوا عليهم لتنالوا المنافس و لا تخالفوهم فيما اجتمعوا عليه فإن الخلاف يزري بالرجل<sup>(۱)</sup> المسطاع و ليكن مسعروفكم لفير قومكم<sup>(۱۲)</sup> بعدهم و لا توحشوا أفنيتكم من أهلها فإن إيحاشها إخماد النار و دفع الحقوق و ارفضوا النمائم بمينكم تكونو<sup>(۱۲)</sup> أعوانا عند العلمات تغلبوا و احذروا النجعة إلا في منفعة لا تصابوا و أكرموا الجار يخصب جنابكم و آثروا حق الضيف<sup>(٤)</sup> على أنفسكم و الزموا مع السفهاء الحلم تقل همومكم.

و إياكم و الفرقة فإنها ذلة و لا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها إلا المضطر فإنكم إن تلاموا عند إيضاح<sup>(0)</sup> العذر و بكم قوة خير من أن تعانوا<sup>(۱)</sup> في الاضطرار منكم إليهم بالمعذرة و جدوا و لا تفرطوا فإن الجد مانعة<sup>(۱)</sup> الضيم و لتكن كلمتكم واحدة تعزوا و يرهف حدكم و لا تبذلوا الوجوه لغير مكرمة فتخلقوها و لا تجشموا<sup>(۱۸)</sup> أهل الدناءة فتقصروا بها و لا تحاسدوا فتبوروا و اجتنبوا البخل فإنه داء و ابنوا المعالي بالجود و الأدب و مصافاة أهل الفضل و العياء<sup>(1)</sup> و ابتاعوا المحبة بالبذل و وقروا أهل الفضيلة و خذوا من أهل التجارب و لا يمنعنكم من معروف صغره فإن له ثوابا و لا تحقروا الرجال فتزدروها فإنما المرء بأصغريه ذكاء قلبه و لسان يعبر عنه.

فإذا خوفتم داهية فاللبث<sup>(١٠)</sup> قبل العجلة و التمسوا بالتودد المنزلة عند الملوك فإنهم من وضعوه اتضع و مــن رفعوه ارتفع و تبسلوا بالفعال<sup>(١١)</sup> تسم إليكم الأبصار و تواضعوا بالوفاء و ليحبكم<sup>(١٢)</sup> ربكم ثم قال.

و ماكل ذي لب بمؤتيك نصحه بلبيب و لكن إذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بـنصيب (١٤)

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يزيد (۱٬۵) الشعراني من ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول حكى أبو القاسم محمد بن القاسم البصري (۱٬۱) أن أبا الحسن حمار ويد (۱۷) بن أحمد بن طولون كان قد فتح (۱۸) عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله فأغرى (۱۹) بالهرمين فأشار عليه ثقاته و حاشيته و بطانته أن لا يتعرض لهدم الأهرام فإنه ما تعرض أحد لها فطال عمره فلج (۲۰) في ذلك و أمر ألفا من الفعلة أن يطلبوا الباب و كانوا يعملون سنة حواليه حتى ضجروا و كلوا.

فلما هموا بالانصراف بعد الإياس منه و ترك العمل وجدوا سربا فقدروا أنه الباب الذي يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدروا أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها و أخرجوها(٢٦) فإذا عليها كتابة يونانية فجمعوا حكماء مصر و علماءها(٢٢) فلم يهتدوا لها وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله المديني أحد حفاظ الدنيا و علمائها فقال لأبي الحسن حمارويه بن أحمد أعرف في بلد الحبشة أسقفا قد عمر و أتى عليه ثلاث مائة و ستون سنة يعرف هذا الخط و قد كان عزم على أن يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه (٢٣) و هو باق.

فكتب أبو الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه فأجابه أن هذا (٢٤) قد طعن في السن و حطمه الزمان و إنما يحفظه هذا الهواء (٢٥) و يخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر و إقليم آخر و لحقته حركة و تعب و مشقة السفر أن يتلف و في بقائه لنا شرف و فرج و سكينة فإن كان لكم شيء يقرأه و يفسره و مسألة تسألونه فاكتب بذلك

(٢٥) في المصدر إضافة: «وهذا الإقليم».

```
(١) في المصدر: «بالرئيس» بدل «بالرجل». (٢) في المصدر إضافة: «من».
```

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «[تسلموا] وكونوا» بدل «تكونوا». (٤) في المصدر: «الضعيف» بدل «الضيف». (٥) في المصدر: «فإنّكم لن تلاموا عند اتّضاح». (١) في المصدر: «تعاونوا».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «مانع». (١) في المصدر: «مكرميها فتكلموها ولا تجشموها».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الحباء». (١١) في المصدر: «تنبلوا» بدل «تبسلوا بالفعال». (١٢) في المصدر: «وتواضعوا بالوقار ليحبكم».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «موت» بدل «موف». (۱۲) كمال الدين ج۲ ص٥٦٨ - ٥٠٠. (١٥) في المصدر: «حمزة» بدل «يزيد». (١٦) في المصدر: «المصري» بدل «البصري».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «حمزة» بدل «يزيد». (١٧) في المصدر: «أبا الجيش حماوويه» وكذا في ما بعد. (١٨) في المصدر إضافة: «الله».

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: «فغزي» بدل «فأغري». (٢١) في المصدر إضافة: «قال محتد بن المظفر: وجدوا من ورائها بناماً منضماً لا يقدروا عليه فأخرجوها ثمّ نظفرها».

<sup>(</sup>٢٢) في المصدر أضافة: «من سائر الأديان». (٢٣) في المصدر: «عنده» بدل «عليه».

<sup>(</sup>٢٤) فيَّ المصدر إضافة: «شيخ».

فحملت البلاطة في قارب إلى بلد أسوان من الصعيد الأعلى و حملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة و هي قريبة من أسوان فلّما وصلت قرأها الأسقف و فسر ما فيها بالحبشية ثم نقلت إلى العربية فإذا فيها مكتوب.

أنا الريان بن دومغ فسئل أبو عبد الله عن الريان من كان هو قال هو والد العزيز ملك يوسف ﷺ و اسمه الريان(١١) بن دومغ و قد كان عمر العزيز سبعمائة سنة و عمر الريان والده ألفا و سبعمائة سنة و عمر دومغ ثلاثة آلاف سنة. فإذا فيها أنا الريان بن دومغ خرجت في طلب علم النيل لأعلم فيضه و منبعه إذكنت أرى مفيضة فخرجت و معى ممن صحبت أربعة آلاف ألف<sup>(٢)</sup> رجل فسرَت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات و البحر المحيط بالدنيا فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن منفذ وتماوت أصحابي وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على مـلكي فرجعت إلى مصر وبنيت الأهرام والبراني وبنيت الهرمين وأودعتهماكنوزي وذخائري وقلت في ذلك شعرا.

> و لا علم لى بالغيب و الله أعملم و أحكمته و اللـه أقــوى و أحكــم فأعجزني و الصرء بالعجز صلجم و حولی بنو حجر و جیش عسرمرم و عارضني لح من البحر مظلم لذى هـــمة بـعدى و لا مــتقدم بمصر و للأيسام بنؤس و أنعم و بأنى برانيها بها و المقدم على الدهر لا تبلي و لا تتهدم و للسدهر أمسر مسرة و تسهجم ولى لربسي آخسر الدهسر يسنجم و لا بد أن يعلو و يسمو بــه الســم و تسعون أخرى من قتيل و مــلجم و تلك البراني تستخر و تمهدم أرى كــل هـذا أن يـفرقها الدم ستبقى و أفنى بعدها ثم أعدم

وأدرك علمي بعض مــا هــو كــاثن وأتقنت ما حاولت إتـقان صـنعه وحاولت علم النيل من بدء فسيضه شمانين شاهورا قطعت مسايحا إلى أن قطعت الجن و الإنس كلهم فأتقنت أن لا منفذا(٣) بعد منزلي فأبت إلى ملكي و أرسيت ناديا<sup>(٤)</sup> أنا صاحب الأهرام في مصر كلها ترکت بها آشار کفی و حکمتی و فسيها كسنوز جمة و عجائب سيفتح أقـفالى و يـبدي عـجائبي بأكناف بيت الله تبدو أموره ثــمان و تسـع و اثـنتان و أربـع و من بعد هذا كبر تسعون تسعة و تبدی کنوزی کیلها غیر أننی رمزت مقالى<sup>(٥)</sup> فى صخور قطعتها

فحينئذ قال أبو العسن حمارويه بن أحمد هذا شيء ليس لأحد فيها حيلة إلا للقائم من آل محمدﷺ و ردت البلاطة كما كانت مكانها.

ثم إن أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم ذبحه<sup>(٦)</sup> على فراشه و هو سكران و من ذلك الوقت عرف خبر الهرمين و من بناهما فهذا أصح ما يقال في خبر النيل و الهرمين.

و عاش صبيرة بن (٧) سعد بن سهم القرشي مائة و ثمانين سنة و أدرك الإسلام فهلك فجاءه بلا سبب(٨). و عاش لبيد بن ربيعة الجعفري مائة و أربعين سنة و أدرك الإسلام فأسلم فلما بلغ سبعين من عمره أنشأ يقول. کأنی و قد جاوزت سبعین حجة خملعت بمها عمن ممنكبي ردائميا فلما بلغ سبعا و سبعين سنة أنشأ يقول:

(Y) في المصدر إضافة: «سعيد بن».

۱۳٥

<sup>(</sup>٢) كلمة: «ألف» ليستٍ في المصدرِ

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ثاوياً» بدل «نادياً».

<sup>(</sup>٦) من المصدر.

<sup>(</sup>A) عبارة: «بلا سبب» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «الوليد» بدل «الريان».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فأيقنت أن لا منقذ».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «زيرت مقالي».

و قد حملتك سبعا بعد سبعين(١) و فسى الثسلاث وفاء للثمانين(٢)

خملعت بسها عمنى عمدار لثمامي فكيف بسمن يسرمي و ليس بسرام و لكسنني أرمسي بسغير سهام.

و في تكامل عشـر بـعدها عـمر.

لوكان في النفس<sup>(٣)</sup> اللـجوج خـلود.

وسيؤال هذا الناس كيف لبيد دهـــر طــويل دائــم مــمدود وكسلاهما بسعد المسضى يسعود باتت تشكى إلى النفس مجهشة فإن ترادى ثلاثا تبلغى أملا فلما بلغ تسعين سنة أنشأ يقول:

کــأنی و قــد جــاوزت تســعین حـجة رمتنى بنات الدهر من حيث لا أرى فسلو أنسنى أرمسى بسنبل رأيستها فلما بلغ مائة و عشر سنين أنشأ يقول.

و ليس في مائة قد عاشها رجل فلما بلغ مائة و عشرين سنة أنشأ يقول. قد عشت دهرا قبل مجری داحس فلما بلغ مائة و أربعين سنة أنشأ يقول.

ولقد سئمت من الحياة وطولها غلب الرجال فكان غير مغلب يــــوم إذا يـــأتى عـــلى وليـــلة

فلما حضرته الوفاة قال لابنه يا بني إن أباك لم يمت ولكنه فني فإذا قبض أبوك فأغمضُه وأقبل به إلى القبلة وسجه بثوبه و لا أعلمن ما صرخت عليه صارخة أو بكت عليه باكية و انظر جفنتى التي كنت أضيف بــها فــأجد صنعتها ثم احملها إلى مسجدك و من كان يغشاني عليها فإذا قال الإمام سلام عليكم فقدمها إليهم يأكلون منها فإذا فرغوا فقل احضروا جنازة أخيكم لبيد بن ربيعة فقد قبضه الله عز و جل ثم أنشأ يقول.

وإذا دفنت أباك فاجعل فــوقه خشــبا و طــينا و صفائحا صما رواسيها تشدد و الغــصونا<sup>(٤)</sup> ليقين حر الوجه سفساف التراب و لن يقينا

و قد روى في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفنة غير هذا ذكروا أن لبيد بن ربيعة جعل على نفسه أن كلما هبت الشمال أن ينحر جزورا فيملأ الجفنة التي حكوا عنها في أول حديثه فلما ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة خطب الناس فحمد الله و أثني عليه و صَّلَى على النبي ﷺ ثم قال أيها الناسُّ قد علمتم حال لبيد بنُّ ربيعة الجعفري و شرفه و مروءته و ما جعل على نفسه كلما هبت الشمّال أن ينحر جزورا فأعينوا أبا عقيل على مروءته ثم نزل و بعث إليه بخمسة من الجزر و أبيات شعر يقول فيها.

أرى الجـزار يشحذ شفرتيه طسويل البساع أبسلج جمعفرى و في ابن الجعفري بــما لديــه

إذا هبت رياح أبى عقيل كريم الجد كالسيف الصقيل على العلات و المال القليل.

و قد ذكر أن الجّزر كانت عشرين فلما أتته قال جزى الله الأمير خيرا قد عرف الأمير أنى لا أقول الشعر و لكن اخرجي يا بنية فخرجت إليه بنية له خماسية فقال لها أجيبي الأمير فأقبلت و أدبرت ثم قالت نعم فأنشأت تقول.

> دعونا عند هبتها الوليدا أعان على مروءته لبيدا عليها من بني حام قعودا نحرناها و أطعمنا التسريد و عهدی بابن أروی أن يـعودا

إذا هبت رياح أبى عقيل طويل الباع أبلج عبشميا بأمثال الهضاب كان ركبا أبا وهب جزاك الله خيرا افسعد أن الكسريم له مسعاد

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: «للثمانين» بدل «للثمانين».
 (٤) في المصدر: «وصفائحاً صمًا رواشنها تسدون الغصونا».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سبعينا» بدل «سبعين». (٣) في المصدر: «للنفس» بدل «في النفس».



فقال لبيد أحسنت يا بنية لو لا أنك سألت قالت إن الملوك لا يستحيا من مسألتهم قال و أنت في هذا يا بنية أشعر.﴿ وعاش ذو الإصبع العدواني و اسمه حرثان بن الحارث بن محرث بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن ظرب بن عثمان بن عباد ثلاثمائة سنة.

و عاش جعفر بن قبط ثلاث مائة سنة و أدرك الإسلام.

و عاش عامر بن ظرب العدواني ثلاث مائة سنة.

و عاش محصن بن غسان بن ظالم بن عمرو بن قطيعة بن الحارث بن سلمة بن مازن الزبيدي مائتي و خمسين سنة

و لكنى امــرؤ قــوتى ســغوب فقالا كىل مىن يىدعى يىجيب و أعيتني المكاسب و الركوب تأذى بسي الأباعد و القريب لها في كل سائمة نصيب(١)

ألا يا سلم إنى لست منكم دعانى الداعيان فقلت هيأ ألا يا سلم أعياني قيامي و صرت رديئة في البيت كـــلا كنذاك الدهر و الأيام خون

و عاش صيفي بن رباح أبو<sup>(٢)</sup> أكثم أحد بني أسد بن عمرو بن تميم مائتي سنة و سبعين سنة و كان يقول لك على أخيك سلطان في كل حال إلا في القتال فإذا أخذ الرجل السلاح فلا سلطان<sup>(٣)</sup> عليه كفي بالمشرفية واعظا و ترك الفخر أبقى لك و أسرعُ الحزم<sup>(٤)</sup> عقوبَة البغي و شر النصرة التعدي و ألأم الأخلاق أضيقها و من الأذى كثرة العتاب و اقرع الأرض بالعصا فذهبت مثلا.

و مــا عـــلم الإنســـان إلا ليــعلم<sup>(٥)</sup>

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

وعاش عاد بن شداد اليربوعي مائة و خمسين سنة.

وعاش أكثم بن صيفى أحد بني أسد بن عمرو بن تميم ثلاث مائة سنة و قال بعضهم مائة و تسعين سنة و أدرك الإسلام و اختلف في إسلامه إلا أن أكثرهم لا يشك في أنه لم يسلم فقال في ذلك.

> إلى مائة لم يسأم العيش جاهل خلت مائتان غير ست و أربع و ذلك من عد اللـيالي قــلائل

و إن امرأ قد عاش تسعين حجة

و قال محمد بن سلمة أقبل أكثم يريد الإسلام فقتله ابنه عطشا فسمعت أن هذه الآية نزلت فيه ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ﴾<sup>(١)</sup> و لم تكن العرب تقدم عليه أحـداً فــى الحكمة و إنه لما سمع برسول الله ﷺ بعث إليه ابنه حبيشا فقال يا بني إني أعظك بكلمات فخذهن من حين تخرج من عندي إلى أن ترجع إلي اثت نصيبك في شهر رجب فلا تستحله فيستحل منك فإن الحرام ليس يحرم نفسه و إنما يحرمه أهله و لا تمرن بقوم إلا تنزل<sup>(V)</sup> عند أعزهم و أحدث عقدا مع شريفهم و إياك و الذليل فإنه هو أذل نفسه و لو أعزها لأعزه قومه.

فإذا قدمت على هذا الرجل فإنى قد عرفته و عرفت نسبه و هو في بيت قريش و هو أعز<sup>(A)</sup> العرب و هو أحد رجلين إما ذو نفس أراد ملكا فخرج للملك بعزة فوقره و شرفه و قم بين يديه و لا تجلس إلا بإذنه حيث يأمرك و يشير إليك فإنه إن كان ذلك كان أدفع لشره عنك و أقرب لخيره منك و إن كان نبيا فإن الله لا يحب من يسوؤهم و لا يبطر فيحتشم(٩) و إنما يأخذ الخيرة حيث يعلم لا يخطي فيستعتب إنما أمره على ما تحب و إن كان(١٠٠) فستجد أمره

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٦٦٥ \_ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «لك».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ليعلما» بدل «ليعلم».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «نزلت» بدل «تنزل». (٩) فيّ المصدر: «فإن الله لا يُحس فيتوهم ولا ينظر فيتجسم».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «بن» بدل «أبو».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الجرم» بدل «الحزم». (٦) سورة النساء، آية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر الفة: «نبيّاً».

كله صالحا و خبره كله صادقا و ستجده متواضعا في نفسه متذللا لربه فذل له و لا تحدثن أمرا دوني فإن الرسول إذا أحدث الأمر من عنده خرج من يدي الذي أرسله و احفظ ما يقول لك إذا ردك إلي فإنك و لو توهمت أو نسيت حتمتني (١) رسولا غيرك.

وكتب معه باسمك اللهم من العبد إلى العبد أما بعد فإنا بلغنا ما بلغك فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله فإن كنت أريت فأرنا و إن كنت علمت فعلمنا و أشركنا في كنزك و السلام.

فكتب إليه رسول الله فيما ذكروا من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفي أحمد الله إليك إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله أقولها و آمر الناس بها و الخلق خلق الله و الأمر كله لله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم وَ إلَيْهِ الْمَصِيرُ أدبتكم بآداب المرسلين و لتسألن عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ.

فلما جاء كتاب رسول الله ﷺ قال لابنه يا بني ما ذا رأيت قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق و ينهي عن ملائمها فجمع أكثم بن صيفي إليه بني تميم ثم قال يا بني تميم لا تحضروني سفيها فإن من يسمع يخل و لكل إنسان رأي في نفسه و إن السفيه واهن الرأي و إن كان قوي البدن و لا خير فيمن لا عقل له يا بني تميم كبرت سنى و دخلتنى ذلة الكبر فإذا رأيتم منى حسنا فأتوه و إذا أنكرتم شيئا فقولوا لى الحق<sup>(٢)</sup> أستقم أن ابني قد جاءني و قد شافه هذا الرجل فرآه يأمر بمكارم الأخلاق<sup>(٣)</sup> و ينهى عن ملائمها و يدعو إلى أن يعبد الله وحده و تخلع الأوثان و يترك الحلف بالنيران و يذكر أنه رسول اللهﷺ و أن قبله رسلا لهم كتب و قد علمت رسولا قبله كان يأمر بعبادة الله وحده و أن أحق الناس بمعاونة محمدﷺ و مساعدته على أمره أنتم فإن يكن الذي يدعو إليه حقا فهو لكم و إن يكن باطلا كنتم أحق من كف عنه و ستر عليه.

و قدكان أسقف نجران يحدث بصفته و لقدكان سفيان بن مجاشع قبله يحدث به و سمى ابنه محمدا و قد علم ذوو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه و يأمر به فكونوا في أمره أولا و لا تكونوا أخيرا اتبعوه تشرفوا و تكـونوا سـنام العرب و ائتوه طائعين قبل أن تأتوه كارهين فإني أرى أمرا ما هو بالهوينا لا يترك مصعدا إلا صعده و لا منصوبا إلا بلغه.

إن هذا الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا لكان في الأخلاق حسنا أطيعوني و اتبعوا أمري أسأل لكم ما لا ينزع منكم أبدا إنكم أصبحتم أكثر العرب عددا و أوسعهم بلدا و إنى أرى أمرا لا يتبعه ذليل إلا عز و لا يتركه عزيز إلا ذل اتبعوه مع عزكم تزدادوا عزا و لا يكن أحد مثلكم.

إن الأول لم يدع للأخير شيئا و إن هذا أمر هو لما بعده من سبق إليه فهو الباقي و من اقتدى(<sup>(1)</sup> به الثاني فاصرموا أمركم فإن الصريمة قوة و الاحتياط عجز.

فقال مالك بن نويرة خرف شيخكم فقال أكثم ويل للشجى من الخلى أراكم سكوتا و آفة الموعظة الإعراض عنها ويلك يا مالك إنك هالك إن الحق إذا قام رفع<sup>(٥)</sup> القائم معه و جعل الصرعى قياما فإياك أن تكـون مـنهم أمــا إذ سبقتمونى بأمركم فقربوا بعيرى أركبه.

فدعا براحلته فركبها فتبعه بنوه و بنو أخيه فقال لهفي على أمر أن أدركه و لم يسبقني وكتبت طيئ إلى أكثم و كانوا أخواله و قال آخرون كتبت بنو مرة وكانوا أخواله أن أحدث إلينا ما نعيش به.

فكتب أما بعد فإني موصيكم بتقوى الله و صلة الرحم فإنها ثبت أصلها و نبت فرعها و أنهاكم عن معصية الله و قطيعة الرحم فإنها لا يثبت لها أصل و لا ينبت لها فرع و إياكم و نكاح الحمقاء فإن مباضعتها قذر و ولدها ضياع. و عليكم بالابل فأكرموها فإنها حصون العرب و لا تضعوا رقابها إلا في حقها فإن فيها مهر الكريمة و رقوء الدم و بألبانها يتحف الكبير و يغذى الصغير و لوكلفت الإبل الطحن لطحنت و لن يهلك امرؤ عرف قدره و العدم عدم العقل و المرء الصالح لا يعدم المال و رب رجل خير من مائة و رب فئة أحب إلى من فئتين و من عتب على الزمان طالت معتبته و من رضي بالقسم طابت معيشته آفة الرأي الهوى و العادة أملك بالأدب و الحاجة مع المحبة خير من

(١) في المصدر: «جشمتني» بدل «حتمتني». (٣) في المصدر: «فرآه يأمر بالمعروف وينهن عن المنكر ويأخذ بمحاسن الأخلاق». (٤) في المصدر: «أنتدى» بدل «من اقتدي». (6) في المصدر: «وقع»، راجع «بيان» المؤلّف.



الغنى مع اليغضة و الدنيا دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك و إن قصرت في طلبه و ما كان منها. عليك لم< تدفعه بقوتك و سوء حمل الريبة تضع الشرف و الحسد داء ليس له دواء و الشماتة تعقب و من بر قوما بر به و الندامة مع السفاهة<sup>(۱)</sup> و دعامة العقل الحلم و جماع الأمر الصبر و خير الأمور مغبة العفو و أبقى المودة حسن التعاهد و من يزر غبا يزدد حبا<sup>(۲)</sup>.

وصية أكثم بن صيفي عند موته

جمع أكثم بنيه عند موته فقال يا بني إنه قد أتى علي دهر طويل و أنا مزودكم من نفسي قبل المعات أوصيكم  $(x^{(3)})$  بتقوى الله و صلة الرحم و عليكم بالبر فإنه ينمي عليه العدد و لا يبيد عليه أصل و لا فرع  $(x^{(4)})$  و أنهاكم عن معصية الله و قطيعة الرحم فإنه لا يثبت عليها أصل و لا ينبت عليها فرع كفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه إن قول الحق لم يدع لى صديقاً.

انظروا أعناق الإبل فلا تضعوها إلا في حقها فإن فيها مهر الكريمة و رقوء الدم و إياكم و نكاح الحمقاء فبأن نكاحها قذر و ولدها ضياع الاقتصاد في السفر أبقى للجمام من لم يأس على ما فاته أودع بدنه من قنع بما هو فيه قرت عينه التقدم قبل الندم أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه لم يهلك من عرف قدره العجز عند البلاء آفة المتحمل (٥) لن يهلك من مالك ما وعظك ويل لعالم أمن من جاهل الوحشة ذهاب الأعلام يتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبر عرفه الكيس و الأحمق و البطر عند الرخاء حمق و في طلب المعالي يكون القرب<sup>(٦)</sup> لا تغضبوا من اليسير فإنه يجتني<sup>(٧)</sup> الكثير لا تجيبوا عما لا تسألوه و لا تضحكوا مما لا يضحك منه.

. تباروا في الدنيا و لا تباغضوا الحسد في القرب فإنه من يجتمع يتقعقع عمده لينفرد بعضهم<sup>(A)</sup> من بعض في المودة لا تتكلموا على القرابة فتقاطعوا فإن القريب من قرب نفسه و عليكم بالمال فأصلحوه فإنه لا يصلح الأموال إلا بإصلاحكم و لا يتكلن أحدكم على مال أخيه يرى فيه قضاء حاجته فإنه من فعل ذلك كان كالقابض على الماء و من استغنى كرم على أهله و أكرموا الخيل نعم لهو الحرة المغزل و حيلة من لا حيلة له الصبر.

و عاش فروة بن ثعلبة بن نفاية<sup>(٩)</sup> السلولي مائة و ثلاثين سنة في الجاهلية ثم أدرك الإسلام فأسلم. و عاش مضاد بن حبابة بن مرارة من بني عمرو بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة أربعين و مائة سنة. و عاش قس بن ساعدة ستمائة سنة و هو الذي يقول.

بــحال مســـيء فــي الأمــور و مـحسن فـــــهل يــــنفعني ليـــتني و لو أنـــني. هل الغيث يعطى الأمر (۱۰۰) عند نزوله و من قد تولى و هو قد فسات ذاهب وكذلك يقول لبيد.

و أعيا على لقمان حكم التدبر.

و أخلف قسا ليتني و لو أنــني و عاش الحارث بن كعب المذحجي ستين و مائة سنة(١١).

قال الصدوق رحمه الله هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمرين قد رواها مخالفونا أيضا من طريق محمد بسن السائب الكلبي و محمد بن إسحاق بن يسار (٢٠) و عوانة بن الحكم و عيسى بن يزيد بن رئاب (٢٠) و الهيثم بن عدي الطائي و قد روي عن النبي ﷺ أنه قال كلما كان في الأمم السالفة فيكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة و قد صح هذا التعمير فيمن تقدم و صحت الغيبات الواقعة بحجج الله، فيما مضى من القرون فكيف

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ومن بر يوماً به واللؤمة مع السفاهة».

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «التجمل» بدل «المتحمل».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «يجنى» بدل «يجتني».(٩) في المصدر: «نفاثة» بدل «نفاية».

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «نفايه» بدل «نفايه». (۱۱) كمال الدين ج٢ ص ٥٧٤ \_ ٥٧٥.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «آب» بدل «رئاب».

 <sup>(</sup>۲) كمال الدين ج ۲ ص ٥٧٠ ـ ٤٧٥.
 (٤) في المصدر: «ولا يهتصر فرع».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «العز» بدل «القرب». (٨) في المصدر: «يتقرِب بعضكم» بدل «لينفرد بعضهم».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «الأمن» بدل «الأمر».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «بشار» بدل «يسار».

السبيل إلى إنكار القائم 🁺 لغيبته و طول عمره. مع الأخبار الواردة فيه عن النبي ﷺ و عن الأثمة ﷺ و هي التي قد ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدها.

حدثناً على بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد الله عن أبيه عن آبائه الله قال رسول 

ل: [الخصال] على بن عبد الله الأسواري عن مكى بن أحمد قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الطوسي يقول وكان قد أتى عليه سبعة و تسعون سنة على باب يحيى بن منصور قال رأيت سربايك ملك الهند في بلد تسمى صوح فسألناه كم أتى عليك من السنين قال تسعمائة سنة و خمس و عشرون سنة و هو مسلم فزعم أن النبي أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة بن يمان و عمرو بن العاص و أسامة بن زيد و أبو موسى الأشعري و صهيب الرومي و سفينة و غيرهم يدعونه إلى الإسلام فأجاب و أسلم و قبل كتاب النبي ﷺ فقلت له كيف تصلى مع هذا الضعف فقال لى قال الله عز و جل ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (٢) الآية فقلت له ما طعامك فقال لى آكل ماء اللحم و الكراث و سألته هل يخرج منك شيء فقال في كل أسبوع مرة شيء يسير و سألته عن أسنانه فقال أبدلتها

و رأيت له في إسطبله شيئا من الدواب أكبر من الفيل يقال له زندفيل فقلت له ما تصنع بهذا قال يحمل ثياب الخدم إلى القصار و مملكته مسيرة أربع سنين في مثلها و مدينته طولها خمسون فرسخا فى مثلها و على كل باب منها عسكر مائة ألف و عشرين ألفا إذا وقع في أحد الأبواب حدث خرجت تلك الفرقة إلى الحرب لا تستعين بغيرها و هو في وسط المدينة و سمعته تقول دخلت المغرب فبلغت إلى الرمل رمل عالج و صرت إلى قوم موسى ﷺ فرأيت سطوح بيوتهم مستوية و بيدر الطعام خارج القرية يأخذون منه القوت و الباقى يتركونه هناك و قبورهم فى دورهم وبساتينهم من المدينة على فرسخين ليس فيهم شيخ و لا شيخة و لم أر فيهم علة و لا يعتلون إلى أن يموتوا و لهم أسواق إذا أراد الإنسان منهم شراء شيء صار إلى السوق فوزن لنفسه و أخذ ما يصيبه و صاحبه غير حاضر و إذا أرادوا الصلاة حضروا فصلوا و انصرفوا لا يكون بينهم خصومة و لاكلام يكره إلا ذكر الله عز و جل و الصلاة و ذكر الموت.

قال الصدوق رحمه الله إذاكان عند مخالفينا مثل هذه الحال لسربايك ملك الهند فينبغي أن لا يحيلوا مثل ذلك في حجة الله من التعمير و لا قوة إلا بالله العلى العظيم<sup>(٣)</sup>.

بيان و صبح ليل عطف على الثواء قوله يغاديه أى يأتيه غدوة قوله و ليل بعد يسرى أى بعد ذلك الصبح يسير ليلا و الشلو بالكسر العضو و السلو الصبر و قال الجوهري الهنيدة المائة من الإبل و غيرها و قال أبو عبيدة هي اسم لكل مائة و أنشد.

و تسعین عاما ثم قوم فانصاتا<sup>(2)</sup> و نصر بن دهمان الهنيدة عاشها

و قال في الصاد و التاء و قد انصات الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناء ثم ذكر هذا البيت و الذي بعده (٥) و قال شرخ الشباب أوله (٦).

قوله رهين شيء أي كل شيء احتاج إليه و في بعض النسخ بالسين المهملة و هو اللبن يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرة.

و لدة الرجل تربه و الجمع لدات و السبات بالضم النوم و الراحة.

قوله حتى تخط له قبرا لعله إشارة إلى إدراك ما قبل الجاهلية و الكهب الجاموس المسن و الكهبة بالضم بياض علته كدورة أو الدهمة أو غبرة مشربة سوادا.

و ثاب الرجل يثوب ثوبا رجع بعد ذهابه أي نفعت مولى حتى يعود إلى نفعه و جزاؤه و البث الحزن و الكبر كعنب الشيخوخة أو هو كصرد جمع الكبري أي المصائب الكبر.

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٥٧٥ ـ ٥٧٦. (٢) سورة آل عمران، آية: ١٩١. (٤) الصحاح ج٢ ص٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في الخصال. (٥) الصحاح ج١ ص٧٥٧ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) الصحاح ج١ ص٤٢٤.



و يوم مهران و يوم تستر إشارتان إلى غزوتان مشهورتان في الإسلام كانتا في زمن عمر و قدني حسبي أن أبيد أي أهلك و في بعض النسخ و قد لبي أي و قد حان لي.

وقال الجوهري و لبد آخر نسور لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقى لها فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بقرات سمر من أظب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر و بين بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلفَ بعده نسر فاختار النسور فكّان آخر نسوره يسمى لبدا<sup>(١)</sup>.

و قال مزيقياء لقب عمر و بن عامر ملك من ملوك اليمن زعموا أنه كان يلبس كل يـوم حـلتين فيمزقهما بالعشي و يكره أن يعود فيهما و يأنف أن يلبسهما أحد غيره<sup>(٢)</sup>.

و قال جاء فلان یهادی بین اثنین إذاكان يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه و تمايله<sup>(٣)</sup>. و إخماد النار كناية عن خمول الذكر أو ذهاب البركة قوله فإنكم لا تلاموا الحاصل أنكم إن بذلتم على قدر وسعكم فسيعذركم الناس و لا يلومونكم و يبقى لكم قوة على البذل بعد ذلك و ذلك خير من أن تسرفوا و تبذلوا جميع ما في أيديكم و تحتاجوا إليه و يعانوكم بالمعذرة أي بقليل يعتذرون إليكم في ذلك أو مع كونكم معذورين في السؤال لاضطراركم و في بعض النسخ من أن تضاموا أي من أن يُظلموكم بأن يعتذروا إليكم مع قدّرتهم على البذل و على التقادير الأظهر فإنكم إن تلاموا. و لا تجشموا أي لا تكلفوا أهل الدناءة أي البخلاء و الذين لم ينشئوا في الخير فتقصروا بـها أي تجعلوهم مقصرين عاجزين عما طلبتم منهم والضمير راجع إلى أهل الدنّاءة بتأويل الجماعة قوله فتبوروا أي فتهلكوا و الازدراء التحقير و قوله ذكاء قلبه تفسير للأصغرين و التبسل إظهار البسالة و هي الشجاعة و في بعض النسخ و تبتلوا و التبتل الانقطاع عـن الدنـيا إلى اللـه و قـوله تسـم إليكم الأبصار من قولهم سما بصره أي علا و القارب السفينة الصغيرة و الشاهور لعله لغة في الشهر و العرمرم الجيش الكثير.

قوله و للدهر أمر مرة أي قد يجعل الرجل أميرا و قد يجعله متهجما عليه أو للدهر أمور غريبة وتهجمات والأظهر أنه بالكسر بمعنى الشدة والأمر العجيب قوله ينجم بضم الجيم أي يطلع ويظهر قوله و يسمو به السم السم بالضم و الكسر الاسم أي يعلو به اسم الله و كلمة التوحيد.

و قوله ثمان إلى آخر البيت لعله إشارة إلى الطوائف التي يقتلهم القائم ﷺ أو يطيعونه و قوله و من بعد هذا كر تسعون إشارة إلى من يعود في الرجعة قوله أنّ يفرقها الدم لعل المعنى أن كلها يصرف في الجهاد أو أن دم القتلي حولها يهدمها إما حقيقة أو مجازا.

و قال الجوهري الداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن جذيمة العبسي و منه حرب داحس وذلك أن قيسا و حذيفة بن بدر تراهنا على خطر عشرين بعيرا و جعلا الغاية مائة غلوة و المضمار أربعين ليلة و المجرى من ذات الإصاد (٤) فأجرى قيس داحسا و الغبراء و أجرى حذيفة (٥) الخطار والحنفاء فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينا على الطريق فردوا الغبراء ولطموها وكانت سابقة فهاجت الحرب بين عبس و ذبيان أربعين سنة (٦).

قوله على العلات أي على كل حال و الردء الفاسد و بنو حام السودان شبهت الجزر في عظمها و عظم سنامها بجبال صغار عليها بنو حام قعودا و أروى أم عثمان و كان الوليد أخاه لأمه.

قوله و اقرع الأرض بالعصا أي نبه الغافل بأدني تنبيه ليعقل و لا تؤذه و لا تفضحه قال الجوهري قال الشاعر.

و زعمت أنا لا حلوم لنا<sup>(٧)</sup> إن العصا قرعت لذي الحلم أي إن الحليم إذا نبه انتبه و أصله أن حكما من حكام العرب عاش حتى اهتر فقال لابنته إذا أنكرت

<sup>(</sup>٢) الصحاح ج٣ ص٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الإصاد» بدل «الآصاد». (٦) الصحاح ج٢ ص ٩٢٧.

<sup>(</sup>١) الصحاح ج٢ ص٥٣٤، وفيه: «بعرات» بدل «بقرات».

<sup>(</sup>٣) الصحاح ج ٤ ص٢٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) عبارة: «رهط حذيفة» ليست في المصدر. (V) عبارة: «وزعمت أنّا لا حلوم لنآه ليست في المصدر.

شيئا من فهمي عند الحكم فاقرعي لي المجن بالعصا لأرتدع قال المتلمس لذي الحلم البيت<sup>(١)</sup> انتهى و على ما ذكره يحتمل المراد تنبيهه عند الغفلة.

قوله فإن من يسمع يخل هو من الخيال أي إذا أحضرتم سفيها فهو يتكلم على سفاهته و كل من يسمع منه يقع في خياله شيء و يؤثر فيه.

و قال الزمخشري في مستقصى الأمثال من يسمع يخل أي يظن و يتهم بقوله إذا بلغ شيئا عن رجل فاتهمه و قيل إن من يسمع أخبار الناس و معايبهم يقع في نفسه المكروه عليهم أي إن المجانبة للناس أسلم و مفعولا يخل محذوفان<sup>(۲)</sup> انتهى.

والصريمة العزيمة في الشيء والصرم القطع والخلي الخالي من الهم والحزن خلاف الشجي والمثل معروف والمعنى أني في هم عظيم لهذا الأمر الذي ادعوكم إليه وأنتم فارغون غافلون فويل لي منكم. قوله وقع القائم معه (١٣) أي يصير العزيز بعد ظهور الحق ذليلا و الذليل عزيزا لأن الحق يظهر عند غلية الباطل و أهله قوله أن أدركه بالفتح أي أن أتلهف على إدراك هذا الأصر فباني آيس منه أو بالكسر فيكون الجزاء محذوفا أي على أمر إن أدركته فزت أو لهفي عليكم إن أدركته و فات عنكم. وقوله و العادة أملك بالأدب أي الآداب الحسنة إنما تملك باعتيادها لتصير ملكة أو متابعة عادات القرم و ما هو معروف بينهم أملك بالآداب و الأول أظهر قوله و رقوء الدم قال الجزري فيه لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم يقال رقا الدمع و الدم و العرق يرقاً رقوءا بالضم إذا سكن و انقطع و الاسم الرقوء بالفتح أي إنها تعطى في الديات بدلا من القود و يسكن بها الدم (٤).

قوله التقدم قبل الندم أي ينبغي أن يتقدم في الأمور قبل أن يفوت و لا يبقى إلا الندم قوله الوحشة ذهاب الأعلام أي إنما يكون الوحشة في الطرق عند ذهاب الأعلام المنصوبة فيها فكذا الوحشة بين الناس إنما يكون بذهاب العلماء و الهداة الذين هم أعلام طرق الحق.

قوله يكون القرب أي من الناس أو من الله و قال الجوهري تقعقعت عمدهم أي ارتحلوا و في المثل من يجتمع يتقعقع عمده كما يقال إذا تم أمر دنا نقصه <sup>(٥)</sup>.

غو: [غوالي اللئالي] بالإسناد إلى أحمد بن فهد عن بهاء الدين علي بن عبد الحميد عن يحيى بن النجل الكوفي عن صالح بن عبد الله اليمني كان قدم الكوفة قال يحيى و رأيته بها سنة أربع و ثلاثين و سبعمائة عن أبيه عبد الله اليمني و أنه كان من المعمرين و أدرك سلمان الفارسي و أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة و رأس العبادة حسن الظن بالله (١٦).

غو: [غوالي اللثالي] حدثني المولى العالم الواعظ عبد الله بن فتح الله بن عبد الملك<sup>(۱۷)</sup> عن تاج الدين حسن السرايشنوي<sup>(۱۸)</sup> عن الشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر قال رويت عن مولانا شرف الدين إسحاق بن محمد الساني القاضي بقم عن خاله مولانا عماد الدين محمد بن محمد بن فتحان القمي عن الشيخ صدر الديسن الساوي قال دخلت على الشيخ بابارتن و قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فرفعهما عن عينيه فنظر إلي و قال ترى عيني هاتين طال ما نظر تا إلى وجه رسول الله الله الله الشاق و قد رأيته يوم حفر الخندق و كان يحمل على ظهره التراب مع الناس و سمعته الله على طفرة الإناس و سمعته الله الله عن هذو لا فاضح (۱۹).

أقول: و روى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة (۱۰) قال روى الجد السعيد عبد الحميد يرفعه إلى الرئيس أبي الحسن الكاتب البصري وكان من الأدباء (۱۱۱) قال في سنة اثنين و تسعين و ثلاثمائة أسنت البرسنين عدة و بعثت السماء درها في (۱۲) أكناف البصرة فتسامع العرب بذلك فوردوها من الأقطار البعيدة (۱۲) على اختلاف

(١) الصحاح ج٣ ص١٢٦١. (٢) المستقصىٰ في الأمثال ج٢ ص٣٦٢.

(٣) مرّ في المتن: «رفع القائم معه». (٤) النهاية ج٢ ص٧٤٨.

(٥) الصحاح ج٣ س٢٩٦٦. . (١) غرالي اللَّثالي ج١ س٢٧٦ فصل ٣، حديث ٩. (٧) في المصدر: «السرابشنوي». (٧) في المصدر: «السرابشنوي».

(٩) غُوَّالي اللئاليّ ج٢ ص٢٨ فصل ٣. حُدّيث ١٠. وفيه: «مخزّ ولاٍ فاضح» بُدل «محزو لا فاضح».

(١٠) لم نُعْرَ عليَّ كُتَاب الأنوار المضيئة هذا، وخرجنا الحديث وُفقاً لمنتخبً الأنوار المضيئة. (١١) في المصدر: «الأسداء» بدل «الأدباء».

101

لغاتهم(١٤<sup>)</sup> فخرجت مع جماعة<sup>(١٥)</sup> نتصفح أحوالهم و نلتمسن فائدة ربما وجدناها عند أحدهم فارتفع لنا بيت عال فقصدناه فوجدنا في كسره شيخا جالسا قد سقط حاجباه على عينيه كبرا و حوله جماعة من عبيده و أصحابه فسلمنا عليه فرد التحية و أُحسن التلقية فقال له رجل منا هذا السيد و أشار إلى هو الناظر في معاملة الدرب و هــو مــن

خرجنا معه حين وردتم نلتمس الفائدة المستطرفة من أحدكم و حين شاهدناك رجونا ما نبغيه عندك لعلو سنك. فقال الشيخ و الله يا بني أخي حياكم الله إن الدنيا شغلتنا عما تبغونه منى فإن أردتم الفائدة فاطلبوها عند أبى و هابيته و أشار إلى خباء كبير بإزائه<sup>(١٦)</sup> فقصدنا البيت فوجدنا فيه شيخا متضجعا و حوله من الخدم و الأمر أوفى مما شاهدناه أولا(١٧) فسلمنا عليه و أخبرناه بخبر ابنه فقال يا بني أخي حياكم الله إن الذي شغل ابني عما التمستموه منه هو الذي شغلني عما هذه سبيله و لكن الفائدة تجدونها عند والدي و ها هو بيته و أشار إلى بيت منيف<sup>(١٨)</sup> فقلنا فيما بيننا حسبنا من الفوائد مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني فإن كانت منه فائدة فهي ربح لم نحتسب(١٩١).

الفصحاء و أولاد العرب وكذلك الجماعة ما منهم إلا من ينسب إلى قبيلة و يختص بسداد و فصاحة و قد خرج و

فقصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عدداكثيرا من الإماء و العبيد فحين رأونا تسرعوا إلينا و بدئوا بالسلام علينا و قالوا ما تبغون حياكم الله فقلنا نبغى السلام على سيدكم و طلب الفائدة من عنده(٢٠) فقالوا الفوائد كلها عند سيدنا و دخل منهم من يستأذن ثم خرج بالإذن لنا فدخلنا فإذا سرير في صدر البيت و عليه مخاد من جانبيه و وسادة في أوله و على الوسادة رأس شيخ قد بلي و طار شعره (٢١) فجهرنا بالسلام فأحسن الرد و قال قائلنا مثل ما قال لولده و أعلمناه أنه أرشدنا(٢٢) إليك و بشرنا بالفائدة منك.

ففتح الشيخ عينين قد غارتا في أم رأسه و قال للخدم أجلسوني (٢٣). ثم قال لنا يا بني أخي لأحدثنكم بـخبر تحفظونه عنی<sup>(۲٤)</sup>کان والدي لا يُعيش له ولد و يحب أن تكون له عاقبة فولدت له على كبر ففرح بي و ابــتهج بموردي ثم قضى و لى سبع سنين فكفلني عمى بعده وكان مثله في الحذر على فدخل بي يسوما عــلى رســول الله ﷺ فقال له يا رسول الله ﷺ إن هذا ابن أخي و قد مضى أبوه لسبيله و أناكفيل بتربيته و إنني أنفس به على الموت فعلمني عوذة أعوذه بها ليسلم ببركتها.

الجحد و سورة الإخلاص و سورة الفلق و سورة الناس و أنا إلى اليوم أتعوذ بهاكل غداة فما أصبت و لا أصيب لي مال و لا مرضت و لا افتقرت و قد انتهى بي السن إلى ما ترون فحافظوا عليها و استكثروا من التعوذ بها ثم انصرفنا

مجالس الشيخ: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور قال حدثني أبو بكر المفيد الجرجرائي في شهر رمضان سنة ست و سبعين و ثلاثمائة قال اجتمعت مع أبي عمرو عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن العوام بمصر في سنة ست عشر و ثلاث مائة و قد ازدحم الناس عليه حتى رقي به إلى سطح دار كبيرة كان فيها و مضيت إلى مكة و لم أزل أتبعه إلى مكة إلى أن كتبت عنه خمسة عشر حديثا و ذكر أنه ولد في خلافة أبي بكر عتيق بن أبي قحافة و أنه لماكان في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ خرجت و والدي معي أريد لقاءه فلما صرنا قريبا من الكوفة أو

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «والبلاد الشاسعة».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «و تبائن فطر تهم». (١٥) في المصدر إضافة: «من الكتاب ووجوه التجار».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر إضافة: «فقلنا: النظر إلى مثل والد هذا الشيخ الهم فائدة نتعنجل».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر إضافة: ورأينا عليه آثار السن ما يجوز أن يكون والد ذلك الشيخ فدنونا منه».

<sup>(</sup>١٨) في المصدر إضافة: «بنحوه منه». (١٩) في المصدر: «يحتسب».

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر إضافة: «ببركتكم». (٢١) في المصدر إضافة: «والإزار على المخاد التي من جانبي السرير ليستره ولا يثقل منه عليه».

<sup>(</sup>٢٢) في المصدر إضافة: «إلى أبيه فحججنا بما احتج وإن أباء أرشدنا».

<sup>(</sup>٢٣) في المصدر إضافة: «وتفيدون منه».

<sup>(</sup>٣٤) في المصدر إضافة: «فلم تزل أيديهم تتهاداه بلطف إلى أن جلس وستر بالإزار التي طرحت على المخاد». (٢٥) منتخب الأتوار المضيئة ص٩٩ ـ ١٠١.

الأرض التي كان بها عطشنا عطشا شديدا في طريقنا و أشرفنا على التلف و كان والدي شيخا كبيرا فقلت له اجلس حتى أدور الصحراء أو البرية فلعلي أقدر على ماء أو من يدلنى عليه أو ماء مطر.

فقصدت أطلب ذلك فلم ألبث عنه غير بعيد إذ لاح لي ماء قصرت إليه فإذا أنا ببئر شبه الركية أو الوادي فنزعت ثيابي و اغتسلت من ذلك الماء و شربت حتى رويت و قلت أمضي و أجيء بأبي فإنه قريب مني فجئت إليه فقلت قم فقد فرج الله عز و جل عنا و هذه عين ماء قريب منا فقام فلم نر شيئا و لم نقف على الماء و جلس و جلست معه و لم يضطرب إلى أن مات و اجتهدت إلى أن واريته و جئت إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه و لقيته و هو خارج إلى صفين و قد أخرجت له البغلة فجئت و أمسكت له الركاب فالنفت إلى فانكببت أقبل الركاب فشجنى في وجهى شجة.

قال أبو بكر المفيد و رأيت الشجة في وجهه واضحة ثم سألني عن خبري فأخبرته بقصتي و قصة والدي و قصة العين فقال عين لم يشرب منها أحد إلا و عمر عمرا طويلا فأبشر فإنك تعمر و ما كنت لتجدها بعد شــربك مـنها وسمانى بالمعتمر.

قال أبو بكر المفيد فحدثنا عن مولانا أمير المؤمنين ﷺ بالأحاديث و جمعتها و لم تجتمع لغيري منه و كان معه جماعة مشايخ من بلده و هي طنجة.

فسألتهم عنه فذكروا أنهم من بلده و أنهم يعرفونه بطول العمر و آباؤهم و أجدادهم بمثل ذلك و اجتماعه مع مولانا أمير المؤمنين ﷺ و أنه توفي في سنة سبع عشر و ثلاث مائة (١٠).

أقول: روى الكراجكي ره في كنز الفوائد هذا الخبر بطوله مع الأخبار التي رواها أبو الدنيا عن الشريف طاهر بن موسى الحسيني عن ميمون بن حمزة الحسيني عن المعمر المغربي و عن أسد بن إبراهيم السلمي و الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي معا عن أبي بكر محمد بن محمد المعروف بالمفيد الجرجرائي عن علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوي من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة يعرف بأبي الدنيا الأشج المعتمر إلى آخر ما مر مسن قصصه و ما أوردناه من رواياته في كتاب الفتن و غيره.

ثم ذكر رحمه الله قصة رجل آخر يعرف بالمعمر المشرقي و قال هو رجل مقيم ببلاد العجم من أرض الجبل يذكر أنه رأى أمير المؤمنين الله و يعرفه الناس بذلك على مر السنين و الأعوام و يقول إنه لحقه مثل ما لحق المغربي من الشجة في وجهه و إنه صحب أمير المؤمنين الله خدمه.

و حدثني جماعة مختلفو المذاهب بحديثه و أنهم رأوه و سمعوا كلامه منهم أبو العباس أحمد بن نوح بن محمد الحنبلي الشافعي حدثني بمدينة الرملة في سنة إحدى عشرة و أربعمائة قال كنت متوجها إلى العراق للتفقه فعبرت بمدينة يقال. لها سهرورد من أعمال الجبل قريبة من زنجان و ذلك في سنة خمسين و أربعمائة (۱۳) فقيل لي إن هنا شيخا يزعم أنه لقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنافق فلو صرت إليه (۱۳) لكان ذلك فائدة عظيمة قال فدخلنا عليه فإذا هو في بيته لعمل (۱۵) النوار و إذا هو شيخ نحيف الجسم مدور اللحية كبيرها و له ولد صغير ولد له منذ سنة.

فقيل له إن هؤلاء قوم من أهل العلم متوجهون إلى العراق يحبون أن يسمعوا من الشيخ ما قــد لقــي مــن أمــير المؤمنينﷺ فقال نعم كان السبب في لقائي له أني كنت قائما في موضع من المواضع فإذا بفارس مجتاز فرفعت رأسي فجعل الفارس يمر يده على رأسي و يدعو لي فلما أن عبر أخبرت بأنه علي بن أبي طالبﷺ فهرولت حتى لحقته و صاحبته.

و ذكر أنه كان معه في تكريت و موضع من العراق يقال له تل فلان بعد ذلك و كان بين يديه يخدمه إلى أن قبضﷺ فخدم أولاده.

قال لي أحمد بن نوح رأيت جماعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنه و قالوا إنا سمعنا آباءنا يخبرون عن أجدادنا بحال هذا الرجل و إنه على هذه الصفة و كان قد مضى فأقام بالأهواز ثم انتقل عنها لأذية الديلم له و هو مقيم بسهرورد.

> (١) لم نعثر على مظانّه من أمالي الطوسي. (٣) في المصدر إضافة: «ورأيته».

(۲) في المصدر: «ثلاثمائة» بدل «أربعمائة».
 (٤) في المصدر: «يعمل».

177

وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن<sup>(۱)</sup> القمي رحمه الله أن جماعة كانوا حدثوه بأنهم رأوا هذا المعمر وشاهدوه و وسمعوا ذلك عنه وحدثني بحديثه أيضا قوم من أهل سهرورد ووصفوا لي صفته وقالوا هو يعمل الزنانير<sup>(۲)</sup>.

قال السيد المرتضى قدس الله روحه في كتاب الغرر و الدرر أحد المعمرين الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد (٣) بن مالك بن أدد المذحجي و مذحج هي أم مالك بن أدد نسب ولده مالك إليها و إنما سميت مذحج لأنها ولات على أكمة تسمى مذحجا و هي مدلة بنت ذي مهجشان (٤) قال أبو حاتم السجستاني جمع الحارث بن كعب بنيه لما حضرته الوفاة فقال يا بني قد أتت على ستون و مائة سنة ما صافحت يميني يمين غادر و لا قنعت نفسي بخلة فاجر و لا صبوت بابنة عم و لاكنة و لا طرحت عندي مومسة قناعها و لا بحت لصديق بسر و إني لعلى دين شعيب النبي في و ما عليه أحد من العرب غيري و غير أسد بن خزيمة و تميم بن مر (٥) فاحفظوا وصيتي و مو توا على شريعتي إلهكم فاتقوه يكفكم المهم من أموركم و يصلح لكم أعمالكم و إياكم و معصيته لا يحل بكم الدمار و بوحش منكم الديار.

يا بني كونوا جميعا و لا تتفرقوا فتكونوا شيعا و إن موتا في عز خير من حياة في ذل و عجز و كل ما هو كائن كائن و كل جميع إلى تباين الدهر ضربان فضرب رخاء و ضرب بلاء و اليوم يومان فيوم حبرة و يوم عبرة و الناس رجلان فرجل لك و رجل عليك تزوجوا<sup>(۱7)</sup> الأكفاء و ليستعملن في طيبهن الماء و تجنبوا الحمقاء فإن ولدها إلى أفن ما يكون إلا أنه لا راحة لقاطع القرابة و إذا اختلف القوم أمكنوا عدوهم منهم و آفة العدد اختلاف الكلمة و التفضل الله المحسنة يقي السيئة و المكافاة بالسيئة الدخول فيها و العمل السوء يزيل النعماء و قطيعة الرحم تورث الهم و انتهاك الحرمة يزيل النعماء و عقوق الوالدين يعقب النكد و يمحق العدد و يخرب البلد و النصيحة تجر الفضيحة و الحقد يمنع الرفد و لزوم الخطيئة يعقب البلية و سوء الرحة يقطع أسباب المنفعة و الضغائن تدعو إلى التباين ثم أنشأ يقول.

و أنضيت بعد دهور دهورا<sup>(A)</sup> فبادوا و أصبحت شيخا كبيرا قد ترك الدهر خطوي قصيرا أقلب أمرى بطونا ظهورا أكسلت شسبابي فسأفنيته تسلانة أهسلين صساحبتهم قسليل الطسعام عسسير القيام أبسيت أراعي نجوم السساء

قوله و لا صبوت بابنة عم و لاكنة الصبوة رقة الحب و الكنة امرأة ابن الرجل و امرأة أخيه فأما المومسة فهي الفاجرة البغي أراد بقوله إنها لم تطرح عنده قناعها أي لم تبتذل عندي (١٠) و تنبسط كما تفعل مع من يريد الفجور بها و قوله فيوم حبرة و يوم عبرة فالحبرة الفرح و السرور و العبرة تكون من ضد ذلك لأن العبرة لا تكون إلا من أمر محزن مولم فأما الأفن فهو الحمق يقال رجل أفين إذا كان أحمق و من أمثالهم وجدان الرقين يغطي على أفن الأفين أي وجدان المال يغطي على حق الأحمق و واحد الرقين رقة وهي الفضة.

فأما قوله النصيحة تجر الفضيحة فيشبه أن يكون معناه أن النصيح إذا نصح من لا يقبل النصيحة و لا يصغي إلى موعظته فقد افتضح عنده لأنه أفضى إليه بسره و باح بمكنون صدره.

فأما سوء الرعة فإنه يقال فلان حسن الرعة و التورع أي حسن الطريقة.

و من المعمرين المستوغر و هو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر و إنما سمى المستوغر لبيت قاله و هو:

نشيش الرضف في اللبن الوغير

\_\_\_\_\_

ينش الماء في الربلات منها

<sup>(</sup>١) كلمة: «بن» ليست في المصدر. (٢) كنز الفوائد ج٢ ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «جلد» بدل «خالد». (۵) في المصدر: «أحيد بن خزيمة وتميم بن مرّة». (١) في المصدر: «وزوجوا» بدل «تزوجوا».

<sup>/</sup> ۷) في المصدر: «ارتبط بن خزيمه و نميم بن مزه». (۱) في المصدر: «و أفنيت من بعد دهري دهوراً». (۷) في المصدر: «التفضيل».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «عنده».

الربلات واحدتها ربلة (١) و ربلة بفتح الباء و إسكانها هي كل لحمة غليظة هكذا ذكر ابن دريد و الرضف الحجارة المحماة و في الحديث كأنه على الرضف و اللبن الوغير لبن تلقى <sup>٢١)</sup> فيه حجارة محماة ثم يشرب أخذ من وغرة <sup>(١٣)</sup> الظهيرة و هي أشد ما يكون من الحر و منه وغر صدر فـلان يوغر وغرا إذا التهب من غضب <sup>(١٤)</sup> أو حقد.

و قال أصحاب الأنساب عاش المستوغر ثلاث مائة سنة و عشرين سنة و أدرك الإسلام أو كاد يدرك أوله و قال ابن سلام كان المستوغر قديما و بقي بقاء طويلا حتى قال.

و هو القائل.

و أودى سسمعه إلا نسدايا كفعل الهر يحترش العظايا مسن الذيسفان مترعة ملايا و لا يشفى من المرض الشفايا إذا ما السرء صم فلم يكلم و لاعب بالعشي بني بنيه يسلاعبهم و ودوا لو سقوه فللا ذاق النعيم و لا شرابا

أراد بقوله صم فلم يكلم أي لم يسمع ما يكلم به فاختصر و يجوز أن يريد أنه لم يكلم لليأس (٢) من استماعه فأعرض عن خطابه لذلك و قوله و أودى سمعه إلا ندايا إنما أراد أن سمعه هلك إلا أنــه يسمع الصوت العالي الذي ينادي به و قوله. و لاعب بالعشي بني بنيه فإنه مبالغة في وصفه بالهرم و الخرف و إنه قد انتهى إلى ملاعبة الصبيان و أنسهم به و يشبه أن يكون خص العشي بذلك لأنه وقت رواح الصبيان إلى بيوتهم و استقرارهم فيها.

و قوله يحترش العظايا أي يصيدها و الاحتراش أن يقصد الرجل إلى جحر الضب فيضربه بكفه ليحسبه الضب أفعى فيخرج إليه فيأخذه يقال حرشت الضب و احترشته و من أمثالهم هذا أجل من الحرش يضرب هذا لأمر يستعظم و يتكلم بذلك على لسان الضب.

قال ابن دريد قال الضب لابنه اتق الحرش قال و ما الحرش قال إذا سمعت حركة بباب الجحر فلا تخرج فسمع يوما وقع المحفار فقال يا أبة أهذا الحرش فقال هذا أجل من الحرش فجعل مثلا للرجل إذا سمع الشيء الذي هو أشد مما كان يتوقعه.

و الذيفان السم و العظايا جمع عظاية و هي دويبة معروفة.

و أحد المعمرين دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سود<sup>(۷)</sup> بن أسلم بضم اللام بن ألحاف<sup>(۸)</sup> بن قضاعة بن مالك بن مرة بن مالك بن حمير.

قال أبو حاتم عاش دويد بن زيد أربعائة سنة و ستا و خمسين سنة و قال ابن دريد لما حضرت دويد بن زيد الوفاة و كان من المعمرين قال و لا تعد العرب معمرا إلا من عاش مائة و عشرين سنة فصاعدا قال لبنيه أوصيكم بالناس شرا لا ترحموا لهم عبرة و لا تقيلوا لهم عثرة قصروا الأعنة و طولوا الأسنة و اطعنوا شزرا و اضربوا هبرا و إذا أردتم المحاجزة فقبل المناجزة و المرء يعجز لا المحالة بالجد لا بالكد التجلد و لا التبلد المنية و لا الدنية و لا تأسوا على فائت و إن عز فقده و لا تحنوا إلى ظاعن و إن ألف قربه و لا تطمعوا فتطبعوا و لا تهنوا فتخرعوا و لا يكن لكم المثل السوء إن الموصين بنو سهوان إذا مت فارحبوا خط مضجعي و لا تضنوا علي برحب الأرض و ما ذاك بمؤد إلي روحا و لكن راحة (١٩) نفس خامرها الإشفاق ثم مات.

(٢) في المصدر: «يلقيٰ».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «بفتح».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «غيرة» بدل «غرة».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «غيظ» بدل «غضب». (٦) في المصدر: «التاس» بدل «لليأس».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «قد» بدل «ما».

<sup>(</sup>y) فيَّ المصدر: «أسود» بدل «سود». (A) فيَّ المصدر: «الخفاف» بدل «ألحاف». ده: التربيط المسالمة المسالمة

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حاجة» بدل «راحة».



قال أبو بكر بن دريد و من حديث آخر أنه قال:

اليسوم يعدنى (۱) لدويعد بيته ورب قسرن بسطل أرديسته ومستعصم مسخضب ثسنيته

الصداء قال ثابت قطنة العتكى:

أوكان قرنى واحداكفيته

ومن قوله أيضا:

ألقى علي الدهر رجلا ويدا والدهر ما أصلح يـوما أفسـدا يفسد ما أصلحه اليوم غدا<sup>(٢)</sup>

قوله اطعنوا شزرا و اضربوا هبرا معنى الشزر أن يطعنه في إحدى ناحيتيه يقال فتل الحبل شزرا إذا فتل العبل شزرا إذا نظر إليه فتله على الشمال و النظر الشزر نظر بمؤخر محجر العين و قال الأصمعي نظر إلي شزرا إذا نظر إليه من عن يمينه و شماله و طعنه طعنا شزرا كذلك و قوله هبرا قال ابن دريد يقال هبرت اللحم أهبره هبرا إذا قطعته قطعا كبارا (٣) و الاسم الهبرة و الهبرة و سيف هبار و هابر و اللحم هبير و مهبور و المحالة الحيلة و قوله بالجد لا بالكد أي يدرك الرجل حاجته و طلبته بالجد و هو الحط و البخت و منه رجل مجدود فإذا كسرت الجيم فهو الانكماش في الأمر و المبالغة فيه و قوله التجلد و لا التبلد أي تجلدوا و قوله فتطبعوا أي تدنسوا و الطبع الدنس يقال طبع السيف يطبع إذا ركبه

يا رب نهب صالح حويته

و رب غیل حسن لویته

لو كان للدهر بلى أبليته

لا خير في طمع يدني إلى طبع و غفة من قوام العيش تكفيني

قوله و لا تهنوا فتخرعوا فالوهن الضعف و الخرع و الخراعة اللين و منه سميت الشجرة الخروع للينها و قوله إن الموصين بنو سهوان فالموصين جمع موصي و بنو سهوان ضربه مثلا أي لا تكونوا ممن تقدم إليهم فسهوا و أعرضوا عن الوصية قال إنه يضرب هذا المثل للرجل الموثوق بعه (<sup>(3)</sup> معناه إن الذين يحتاجون أن يوصوا بحوائج إخوانهم هم الذين يسهون عنها لقلة عنايتهم و أنت غير غافل و لا ساه عن حاجتي.

و قوله فارحبوا أي وسعوا و الرحب السعة و الروح الراحة و قوله في الشعر و رب غـيل فـالغيل | الساعد الممتلئ و المعصم موضع السوار من اليد.

ومن المعمرين زهير بن جناب<sup>(6)</sup> بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران<sup>(٦)</sup> بن ألحاف بن قضاعة بن ملك<sup>(٧)</sup> بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير.

قال أبو حاتم عاش زهير بن جناب مائتي سنة و عشرين سنة و واقع مائتي وقعة و كان سيدا مطاعا شريفا في قومه و يقال كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه كان سيد قومه و شريفهم و خطيبهم و شاعرهم و وافدهم إلى الملوك و طبيبهم و الطب في ذلك الزمان شرف و حازي قومه و الحزاة الكهان و كان فارس قومه و له البيت فيهم و العدد منهم فأوصى بنيه فقال.

يا بني إني قد كبرت سني و بلغت حرسا من دهري فأحكمتني التجارب و الأمور تجربة و اختبار فاحفظوا عني ما أقول و عوا إياكم و الخور<sup>(A)</sup> عند المصائب و التواكل عند النوائب فإن ذلك داعية للغم و شماتة للعدو و سوء ظن بالرب و إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين و لها آمنين و منها ساخرين فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا و لكسن

دني». (٢) في المصدر: «يُصلح ما أفسده اليوم غداً».

(٧) في المصدر: «مالك» بدل «ملك». (٨) في المصدر: «والخوار».

(۱) في المصدر: «يبني» بدل «يدني».

<sup>(</sup>٣) منّ المصدر. «الموتر دمه» بدل «الموثوق به».

ر ) عن المصدر: (٥) في المصدر إضافة: «بن هبل». (٦) من المصدر.

قوله حرسا من دهري يريد دهرا<sup>(١)</sup> و الحرس الدهر قال الراجز في سنبة عشنا بذاك حرسا فالسنبة المدة من الدهر و التواكل أن يكل القوم أمرهم إلى غيرهم من قولهم رجل وكل إذاكان لا يكفي نفسه و يكل أمره إلى غيره و يقال رجل وكله تكله و الغرض كلما نصبته للرمي و تعاوره أي تداوله.

قال المرتضى ره و قد أتى لابن الرومي معنى قول زهير بن جناب الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة فمقصر دونه و مجاوز له و واقع عن يمينه و شماله ثم لا بد أن يصيبه في أبيات له فأحسن فيهاكل الإحسان و الأبيات لابن الرومى.

لشخصى أخلق أن يصبن سواديا و لا يرى فلما أضاء الشيب شخصى رمانيا.

كمنى بسراج الشيب في الرأس هاديا لمسن قسد أضلته المنايا لياليا المسنايا تحسيني راجسا<sup>(۲)</sup> غدا الدهسر يسرميني فستدنو سسهامه و كـــــان كـــــرامـــــي اللــيل يـــرمى

أما البيت الأخير فإنه أبدع فيه و غرب و ما علمت أنه سبق إلى معناه لأنه جعل الشباب كالليل الساتر على الإنسان الحاجز بينه و بين من أراد رميه لظلمته و الشيب مبديا لمقاتله هاديا إلى إصابته لضوئه و بياضه و هذا في نهاية حسن المعنى و أراد بقوله رماني أصابني و مثله قول الشاعر.

> و لا بد أن يرمي سواد الذي يرمي. فلما رمى شخصى رميت سواده

وكان زهير بن جناب على عهد كليب وائل و لم يك في العرب أنطق من زهير و لا أوجه عند الملوك وكان لسداد رأیه یسمی کاهنا و لم تجتمع قضاعة إلا علیه و علی رزاح بن ربیعة و سمع زهیر بعض نسائه تتکلم بما لا ینبغی لامرأة أن تتكلم به عند زوجها فنهاها فقالت له اسكت عني و إلا ضربتك بهذا العمود فو الله ماكنت أراك تسمع شيئا و لا تعقله فقال عند ذلك.

> ألا يا لقوم<sup>(٣)</sup> لا أرى النجم طــالعا مــعزبتي عــند القــفا بــعمودها أمينا على سر النساء و ربما فللموت خير من حداج موطأ

و لا الشمس إلا حاجبي (٤) بيميني يكسون نكيري أن أقول ذريني أكسون على الأسرار غير أمين مع الظعن لا يأتي المحل لحيني

وتركتكم أبناء (٥) سادات زنددكم وريد

ولقد رحلت البازل الكوماء ليس لها وليه

والمسوت خسير للفتى فسليهلكن وبه بقية

وهو القائل:

أبنى إن أهلك فقد أورثتكم مجدا بنيه مسن كسل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه وخطبت خطبة حازم غيير الضعيف و لا العبيبه من أن يرى الشيخ البجال و قد يهادي بالعشيه

وهو القائل:

أى حــــين مـنيتى تــلقانى أم بكـــفى مــفجع حـران

أحتفى في صباحي أو مسائي عمليه أن يسمل مسن الشواء

ليت شعرى والدهر ذو حـدثان أسبات على الفراش خفات وقال حين مضت له مائتا سنة من عمره: لقد عمرت حتى ما أبالي وحق لمن أتت مائتان عاما

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «ناجياً» بدل «راجياً». (٤) في المصدر: «حاجتي» بدل «حاجبي».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «طويلاً منه» بدل «دهراً».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «يا لقومي». (٥) في المصدر: «أرباب» بدل «أبناء».

قوله معزبتي يعني امرأته (١١) يقال معزبة الرجل وطلته وحنته (٢٢)كل ذلك امرأته وقوله أمينا على . النساء فالنسر خلاف العلانية والسر أيضا النكاح قال الحطيئة. و يأخذ (٣) جارهم أنف القصاع ويحرم سر جارهم عليهم

و قال إمرؤ القيس:

كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

ألا زعمت بسباسة اليوم أنسى

وكلام زهير يحتمل الوجهين جميعا لأنه إذاكبر و هرم لم تـتهيبه النســاء أن يـتحدثن بـحضرته بأسرارهن تهاونا و تعويلا على ثقل سمعه وكذلك هرمه وكبره يوجبان كونه أمينا على نكاح النساء لعجزه عنه و قوله حداج موطأ الحداج مركب من مراكب النساء و الجمع أحداج و حدوج والظعن و الأظعان الهوادج و الظعينة المرأة في الهودج و لا تسمى ظعينة حتى تكون في هـودج والجمع ظعائن و إنما أخبّر عن هرمه و أن موتّه خير من كونه مع الظعن في جملة النساء و قـوله زنادكم وريه الزناد جمع زند و زندة و هما عودان يتقدح بهما النار و في أحدهما فروض و هـي ثقب<sup>(2)</sup> فالتي فيها الفروض هي الأنثي و الذي يقدح بطرفه هو الذكر و يُسمى الزند الأب و الزندةُ الأم وكني بزنادكم ورية عن بلوغهم مآربهم تقول العرب وريت بك(٥) زنادي أي نلت بك(٦) ما أحب من النجح و النجاة و يقال للرجل الكريم وارى الزناد.

فأما التحية فهي الملك فكأنه قال من كل ما نال الفتي قد نلته إلا الملك و قيل التحية هاهنا الخلود و البقاء و البازل الناقة التي قد بلغت تسع سنين و هي أشد ما تكون و لفظ البازل في الناقة و الجمل سواء و الكوماء العظيمة السنام و الولية برذعة تطرح على ظهر البعير تلى جلده و البجال الذي يبجله قومه و يعظمونه و معنى يهادي بالعشية أي تماشيه الرجال فيسندونه لضعفه و التهادي المشي الضعيف و قوله أسبات فالسبات سكون الحركة و رجل مسبوت و الخفات الضعف يقال خفت الرجل إذا أصابه ضعَّف من مرض أو جوع و المفجع الذي قد فجع بولد له أُو قرابة و الحران العطشان الملتهب و هو هاهنا المحترق على قتلاه.

و مما يروي لزهير بن جناب.

فأكثر دونه عدد الليالي و لا بلى جـديدك كـابتذال(<sup>(۸)</sup>

إذا ما شئت أن تسلى (٧) خليلا فما سلى حبيبك مثل نأى

ومن المعمرين ذو الإصبع العدواني و اسمه حرثان بن محرث بن الحارث بن ربيعة بن وهب بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عتاب بن يشكر بن عدواً و هو الحارث بن عمير بن قيس بن عيلان بن مضر (٩) و إنما سمى الحارث عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله و قيل بل فقاً عينيه و قيل إن اسم ذي الإصبع محرث بن حرثان و قيل حرثان بن حويرث و قيل حرثان بن حارثة و يكنى أبا عدوان و سبب لقبه بذي الإصبع أن حية نهشته على إصبعه فشلت فسمي بذلك و يقال إنه عاش مائة و سبعين سنة و قال أبو حاتم عاش ثلاثمائة سنة و هو أحد حكام العرب في الجاهلية وذكر الجاحظ أنه كان أثرم و روى عنه:

> لا يسبعدن عهد الشباب ولا لو لا أولئك مسا حفلت مـتى هـزئت أثيلة إن رأت هرمي

لذاته ونهاته النهضر عوليت في حرجي إلى قبري وأن انتحنى لتقادم ظهرى

وكان لذي الإصبع بنات أربع فعرض عليهن التزويج فأبين و قلن خدمتك و قربك أحب إلينا فأشرف عليهن يوما من حيث لا يرينه فقلن لتقل كل واحدة منا ما في نفسها فقالت الكبرى:

(۲) في المصدر: «حليلته وزوجته» بدل «طلته وحنته».

(٤) في المصدر: «تغث» بدل «ثقب».

(٦) في المصدر: «بكم». (٨) أمالي المرتضى ج١ ص١٦٧ ــ ١٧٦ مجلس ١٦.

(٧) في المصدر: «تسلُّو».

(١) من المصدر.

(٣) في المصدر: «يأكل» بدل «يأخذ».

(٥) في المصدر: «بكم».

(٩) فيّ المصدر: «الحارث بن عمرو بن قيس بن غيلان بن مضر».

أشم كمنصل السيف غير مهند إذا ما انتمى من سر أهلى<sup>(١)</sup> ومحتدي عسليم بسأدواء النساء وأصله ويروى عين مهند و يروى من سر أصلي و محتدى فقلن لها أنت تريدين ذا قرابة قد عرفته و قالت الثانية: حديث الشباب طيب الشوب و العطر ألا ليت زوجي من أناس أولى عـدى لصوق بأكباد النساء كأنه

خــليفة جـــان لا يـــنام عــــلى وتـــر و يروى أولى غنى و يروى لا ينام على هجرى فقلن لها أنت تريدين فتى ليس من أهلك ثم قالت الثالثة. له جفنة تشقى بها المعز و الجــزر ألا ليسته يكسسي الجمال نديه

تشين فلا فان<sup>(۲)</sup> و لا ضرع غمر له حكمات الدهر من غير كبرة

فقلن لها أنت تريدين سيدا شريفا و قلن للرابعة قولى فقالت لا أقول شيثا فقلن لها<sup>(٣)</sup> يا عدوة الله علمت ما في أنفسنا و لا تعلميننا ما في نفسك فقالت زوج من عود خير من قعود فمضت مثلا فزوجهن أربعهن و تركهن حولاً.

ثم أتى الكبرى فقال يا بنية كيف ترين زوجك فقالت خير زوج يكرم الحليلة و يعطي الوسيلة قال فما مالكم قالت خير مال الإبل نشرب ألبانها جرعا و يروى جزعا بالزاي معجمة و نأكل لحمانها مزعًا و تحملنا و ضعفتنا معا فقال يا بنية زوج كريم و مال عميم.

ثم أتى الثانية فقال يا بنية كيف زوجك فقال خير زوج يكرم أهله و ينسى فضله قال و ما مالكم قالت البقر تألف الفناء و تملأ الإناء و تودك السقاء و نساء مع النساء فقال لها خظيت و بظيت (٤).

ثم أتى الثالثة فقال يا بنية كيف زوجك فقالت لا سمح بذر و لا بخيل حكر قال فما مالكم قالت المعزى قال و ما هی قالت لو کنا نولدها فطما و نسلخها أدما و یروی أدما بالفتح لم نبغ بها نعما فقال لها حذوة<sup>(٥)</sup> مغنیة و یروی حذوى<sup>(٦)</sup> مغنية.

ثم أتى الصغرى فقال يا بنية كيف زوجك قالت شر زوج يكرم نفسه و يهين عرسه قال فما مالكم قالت شر مال قال و ما هو قالت الضأن جوف لا يشبعن و هيم لا ينقعن و صم لا يسمعن و أمر مغويتهن يتبعن فقال أبوها أشبه امرئ بعض بزه فمضت مثلا.

أما قول إحدى بناته في الشعر أشم فالشمم هو ارتفاع أرنبة الأنف و ورودها يقال رجل أشم و امرأة شماء و قوم شم قال حسان.

شم الأنوف من الطبراز الأول. بيض الوجوه كريمة أنسابهم (٧)

فالشمم الارتفاع في كل شيء فيحتمل أن يكون أراد حسان بشم الأنوف ما ذكرناه من ورود الأرنبة لأن ذلك عندهم دليل العتق و النجابة و يجوز أن يكون أراد بذلك الكناية عن نزاهـتهم و تباعدهم عن دنايا الأمور و رذائلها و خص الأنوف بذلك لأن الحمية و الغضب و الأنفة فيها و لم يرد طول أنفهم و هذا أشبه أن يكون مراده لأنه قال في أول البيت بيض الوجوه و لم يرد بياض <sup>(A)</sup> اللون في الحقيقة و إنما كني بذلك عن نقاء أعراضهم و جميل أخلاتهم و أفعالهم كما يقال جاءني فلان بوجه أبيض و قد بيض فلان وجهه<sup>(٩)</sup> بكذا و كذا و إنما يعني ما ذكرناه.

و قول المرأة أشم كنصل السيف يحتمل الوجهين أيضا و معنى قول حسان من الطراز الأول أي أن أفعالهم أفعال آبائهم و سلفهم فإنهم لم يحدثوا أخلاقا مذمومة لا تشبه نجارهم و أصولهم.

و قولها عين مهند أي هو المهند بعينه كما يقال هو هذا بعينه و عين الشيء نفسه و على الروايــة الأخرى غير مهند أي ليس هو السيف المنسوب إلى الهند في الحقيقة و إنما هو مشبه به في مضائه.

(١) في المصدر: «أهل سري» بدل «سر أهلى».

<sup>(</sup>٣) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «جذوة».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أحسابهم» بدل «أنسابهم».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «وجهي» بدل «وجهه».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «وانٍ» بدل «فان».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «رضيت» بدل «بظيت».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «جذوي».

<sup>(</sup>٨) من المصدر.

وقولها من سر أهلي أي من أكرمهم وأخلصهم يقال فلان في سر قومه أي في صميمهم وشرفهم وسر الوادي أطيبه تراباً والمحتد الأصل.

وقول الثانية أولى عدى فإنما معناه أن يكون لهم أعداء لأن من لا عدو له هو الفسل الرذل الذي لا خير عنده والكريم الفاضل من الناس هو المحسد المعادي.

وقولها لصوق بأكباد النساء تعني في المضاجعة ويحتمل أن تكون أرادت في المحبة والمودة وكنت بذلك عن شدة محبتهن له وميلهن إليه وهو أشبه.

وقولها كأنه خليفة جان أي كأنه حية للصوقه والجان جنس من الحيات فخففت لضرورة الشعر. وقول الثالثة يكسى الجمال نديه فالندى هو المجلس.

وقولها له حكمات الدهر تقول قد أحكمته التجارب وجعلته حكيما فأما الضرع فهو الضعيف والغمر الذي لم يجرب الأمور.

وقول الكبري يكرم الحليلة ويعطى الوسيلة فالحليلة هي امرأة الرجل والوسيلة الحاجة. وقولها نشرب ألبانها جزعا فالجزع جمع جزعة وهي القليل من الماء يبقى في الإناء.

وقوله مزعا فالمزعة البقية من دسم ويقال ماله جزعة ولا مزعة كذا ذكر ابن دريد بالضم في جزعة ووجدت غيره يكسرها ويقول جزعة وإذاكسرت فينبغى أن يكون نشرب ألبانها جزعآ وتكسر المزعة أيضا ليزدوج الكلام فيقول. ونأكل لحمانها مزعا فإن المزعة بالكسر هي القطعة من الشحم و المزعة بالكسر أيضا من الريش و القطن و غير ذلك كالمزقة من الخرق.

و التمزيع التقطيع و التشقيق يقال إنه يكاد يتمزع من الغيظ و مزع الظبي في عدوه يمزع مزعا إذا أسرع و قوله مال عميم أي كثير.

و قول الثانية تودك السقاء من الودك الذي هو الدسم.

و قول الثالثة نولدها فطما فالفطم جمع فطيم و هو المفطوم من الرضاع.

و قولها نسلخها أدما فالأدم جمع إدام و هو الذي يؤكل تقول لو أنا فطمناها عند الولادة و سلخناها للأدم من الحاجة لم نبغ بها نعماً و على الرواية الأخرى أدما من الأديم و قبوله حـذوة مغنية فالحذوة (١) القطعة.

و قول الصغري جوف لا يشبعن فالجوف جمع جوفاء و هي العظيمة الجوف و الهيم العطاش و لا ينقعن أي<sup>(٢)</sup> لا يروين و معنى قولها و أمر مغويتهن يتبعن أي القطيع من الضأن يمر على قــنطرة فتزل واحدة فتقع في الماء فيقعن كلهن اتباعا لها و الضأن يوصف بالبلادة.

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد الكاتب قال حدثنا ابن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس قال ابن دريد و أخبرنا به العكلي عن ابن (٣) أبي خالد عن الهيثم بن عدي عن مسعر بن كدام قال حدثنا سعيد بن خالد الجدلي قال لما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب دعا الناس على فرائضهم فأتيناه فقال من القوم قلنا جديلة قال جديلة عدوان قلنا نعم فتمثل عبد الملك.

عذير الحي من عدوان كانوا حية الأرض بغى بعضهم بعضا فلم يرعوا على بعض و منهم حكم يقضى فـلا يـنقض مـا يـقضى و منهم كانت السادات و الموفون بالفرض<sup>(1)</sup>

و منهم من يحيل (٥) الناس بالسنة و الفرض

ثم أقبل على رجل كنا قدمناه أمامنا جسيم وسيم فقال أيكم يقول هذا الشعر فقال لا أدرى فقلت أن(٦) من خلفه يقوله ذو الإصبع فتركني و أقبل على ذلك الجسيم و قال ماكان اسم ذي الإصبع فقال لا أدري فقلت أنا من خلفه حرثان فأقبل عليه و تركنى فقال لم سمى ذا الإصبع فقال لا أدرى فقلت أنا من خلفه نهشته حية على إصبعه فأقبل

(٢) في المصدر: «لأنَّ» بدل «أي».

(٤) في المصدر: «بالقرض». (٦) من المصدر. (٥) في المصدر: «يجير» بدل «يحيل».

(١) في المصدر: «جذوة مغنية فالجذوة». (٣) كلّمة: «ابن» ليست في المصدر.

عليه و تركني فقال من أيكم كان قال لا أدري فقلت أنا من خلفه من بني ناج فأقبل على الجسيم فقال كم عطاؤك قال سبعمائة درهم ثم أقبل علي فقال كم عطاؤك فقلت أربعمائة فقال يا ابن الزعيزعة حط من عطاء هذا ثلاث مائة وزدها في عطاء هذا فرحت و عطائى سبعمائة و عطارُه أربعمائة.

وفي رواية أخرى أنه لما قال له من أيكم كان قال لا أدري فقلت أنا من خلفه من بني ناج الذين يقول فيهم الشاعر: وأما بنو نـاج فـلا تـذكرنهم ولا تتبعن عينيك من كان هالكا إذا قلت معروفا لتـصلح بـينهم يقول وهيب لا أسـالم(١) ذلك

إذا قلت معروفا لتصلح بينهم ويروى لا أحاول ذلكا(٢).

فأضحى كظهر العود جب سنامه يدب إلى الأعداء أحدب بـاركا

ویروی:

فأضحى كظهر العود جب سنامه تحوم عليه الطير أحدب بـــاركـــا وقد رويت هذه الأبيات لذى الإصبع أيضا و من أبيات ذى الإصبع السائرة قوله:

أكاشر ذا الضغن المبين عنهم وأضحك حتى يبدو الناب أجمع وأهدنه بالقول هدنا و لو يسرى سريرة ما أخفي لبات يـفزع ومغنى أهدنه أسكنه و من قوله أيضا:

إذا ما الدهر جر على أناس شراشره هم الدهر الماع بآخرينا فيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ومعنى الشراشر هاهنا الثقل يقال ألقى على شراشره و جراميزه أى ثقله و من قوله أيضا.

ذهب الذين إذا رأوني مقبلاً هشدوا إلي و رحبوا بالمقبل و هم الذين إذا حملت حمالة و لقسيتهم فكأنني لم أحمل.

و من قوله و هي مشهورة.

لي ابن عم على ماكان من خلق أزرى بنا أنسنا شالت نعامتنا أزرى بسنا أنسنا شالت نعامتنا لاه ابن عمك لا أفضلت في نسب<sup>(3)</sup> إنبي لعمرك ما بابي بنذي غلق و لا لساني على الأدنى بمنطلق ما ذا علي و إن كنتم ذوي رحمي ينا عمرو إلا تدع شتمي و منقصتي و أنستم معشر زيند على منائة لا ينخرج القسر منى غير مائية

مسختلفان فسأقليه و يسقليني فسخالني دونسه و خسلته دونسي عسني و لا أنت ديساني فستخزوني عسن الصديق<sup>(6)</sup> و لا خيري بحمنون بالفاحشات و لا أغضي على الهون ألا أحسبكم إن لم تسحيوني أضربك حيث تقول الهامة اسقوني فسأجمعوا أمسركم طسرا فكيدوني و لا أليسن لهسن لا يستغي ليسني

قوله شالت نعامتنا معناه تنافرنا فضرب النعام مثلا أي لا أطمئن إليه و لا يطمئن إلي يقال شالت نعامة القوم إذا أجلوا عن الموضع و قوله لاه ابن عمك و قال ابن دريد أتسم و أراد لله ابن عمك و قال ابن دريد أتسم و أراد (١٧) الله ابن عمك و قوله عني أي علي و الديان الذي يلي أمره و معنى فتخزوني أي تسوسنى و الهون الهوان.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أُسلّم» بدل «أُسالم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «حوادثه»، وبعده إضافة: «ويروى شراشره». (٥) في المصدر: «الضيوف» بدل «الصديق».

 <sup>(</sup>۲) كلمة: «ذلكا» ليست في المصدر، وكذا البيت الذي بعده.
 (٤) في المصدر: «حسب» بدل «نسب».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «أقسم باللَّه».



وقوله أضربك حيث تقول الهامة اسقوني قال الأصمعي العطش في الهامة فأراد أضربك فـي ذلك ﴿ الموضع أي على الهامة بحيث تعطش و قال آخرون العرب تقول إن الرجل إذا قتل خرجت مـن رأسه هامة تدور حول قبره و تقول اسقوني اسقوني فلا تزال كذلك حتى يؤخذ بثأره و هذا باطل ويجوز أن يعنيه ذو الإصبع على مذاهب العرب.

وقوله لا يخرج القسر مني غير مأبية فالقسر القهر أي إن أخذت قسرا لم أزدد إلا إباء.

ومن المعمرين معديكرب الحميري من آل ذي رعين قال ابن سلام و قال معديكرب الحميري و قد طال عمره. أرانــي كــلما أفــنيت يــوما أتــاني بــعده يــوم جــديد يعود ضيازه (١) فــي كــل فـجر و يـــأبي لي شبابي لا يعود

و من المعمرين الربيع بن ضبع الفزاري يقال إنه بقي إلى أيام بني أمية و يروى أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له يا ربيع أخبرني عما أدركت من العمر و المدى و رأيت من الخطوب الماضية و ساق الحديث إلى آخر ما مر في رواية الصدوق رحمه الله و فيه لقد طاربك جد غير عاثر و عطاء جذم و مقري ضخم ثم قال<sup>(۱۲)</sup> رضي الله عنه إن كان هذا الخبر صحيحا فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له إنماكان في أيام معاوية (۱۳) لا في ولايته لأن الربيع يقول في الخبر عشت في الإسلام (٤) ستين سنة و عبد الملك ولي في سنة خمس و ستين من الهجرة فإن كان صحيحا فلا بد مما ذكرناه.

وقد روي أن الربيع أدرك أيام معاوية و يقال إن الربيع لما بلغ ماثتي سنة قال:

ف أشرار البنين لكم فداء فلا تشغلكم عني النساء و ما آلى بني و لا أساءوا فإن الشيخ يهدمه الشتاء فسربال خفيف أو رداء فقد ذهب اللذاذة و الفتاء

إن بان عني فقد ثوى عصرا لما قضى من جماعنا وطراها أدرك سني و مولدي حجرا هيهات هيهات طال ذا عمرا أمسلك رأس البعير إن نسفرا وحدي و أخشى الرياح والمطرا أصبحت شيخا أعالج الكبرا ألا بسلغ بسني بسني ربسيع بأني قد كبرت و دق عظمي و إن كسنائني لنساء صدق إذا كسان الشستاء فادفتوني وأمسا حسين يذهب كمل قر إذا عاش الفتى مائتين عاما و قال حين بلغ مائتين و أربعين سنة.

أصبح عني الشباب قد حسرا ودعسنا قسبل أن نسودعه أنسا ذا آمسل الخسلود و قد أنا إمرؤ القيس هل سمعت بمه أصبحت لا أحمل السلاح و لا و الذئب أخشاه إن مسررت بمه مسن بعد ما قوة أنوء بهها

قوله عطاء جذم أي سريع وكل شيء أسرعت فيه فقد جذمته و في الحديث إذا أذنت فرتل و إذا أقمت فأجذم أي أسرع و المقري الإناء الذي يقرى فيه و قوله ما آلى بني و لا أساءوا أي لم يقصروا و الآلى المقصر (<sup>0)</sup>.

و من المعمرين أبو الطمحان القيني و اسمه حنظلة بن الشرقي من بني كنانة بن القين قال أبو حاتم عاش أبسو الطمحان القيني مائتي سنة و قال في ذلك.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بياضه» بدل «ضياؤه».

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: «غفلته» بدل «معاوية». (٥) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٦ ـ ١٨٥ مجلس ١٧.

<sup>(</sup>۲) في العصدر إضافة: «المرتضى».(٤) من البصدر.

كأنى خاتل يدنو لصيد حنتني حانيات الدهر حتي و لست مسقيدا أنسى بسقيد. قصير الخطب يحسب من رآني و يروى قريب الخطو قال أبو حاتم السجستاني حدثني عدة من أصحابنا أنهم سمعوا يونس بن حبيب ينشد هذين البيتين و ينشد أيضا. تقارب خطو رجلك يا دويد<sup>(۱)</sup> و قسيدك الزمسان بشر قيد. و هو القائل. إذا مات منهم سيد(٢) قيام صاحبه و إنسى من القوم الذين هم هم بدا كوكب تأوى إليه كواكبه نجوم سماء كملما غاب كوكب أضاءت لهم أحسابهم و وجوههم دجى الليل حتى نظم الجنزع ثاقبه تسير المنايا حيث سارت كتائبه<sup>(٤)</sup> وما زال منهم حيث كان مسود(٣) ومعنى البيتين الأولين يشبه قول أوس بن حجر: تخمط فينا ناب آخر مقرم إذا مقرم منا ذرا حد نابه و لطفيل الغنوى مثل هذا المعنى و هو قوله. بدا و انجلت عنه الدجنة كوكب كواكب دجن كلما انقض كوكب و قد أخذ الخزيمي هذا المعنى فقال. بدأ قمر في جانب الأفق يلمع إذا قــمر مــنا تـغور أو خبا و مثل ذلك. خلافة أهل الأرض فينا وراثــة إذا مات منا سيد قام صاحبه و مثله. أقام عمود الملك<sup>(٥)</sup> آخر سمد إذا سيد منا مضى لسبيله وكان مزاحما العقيلي نظر إلى قول أبي الطمحان أضاءت لهم أحسابهم و وجوههم في قوله و قد أحسن. صد عن الدجى حتى ترى الليل ينجلى وجموه لو أن المدلجين اعتشوا بمها و يقارب ذلك قول حجية بن المضرب السعيدي(١). أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت لنورهم الشمس المضيئة و البدر

و أنشد محمد بن يحيى الصولى في معنى بيتي (٧) أبي الطمحان.

لو أنك تستضىء بهم أضاءوا من البيض الوجوه بـنى سـنان و من كرم العشيرة حيث شاءوا هم حلوا من الشرف المعلى و مكرمة دنت لهم السماء فلو أن السماء دنت لمجد وأبو الطمحان القائل:

> إذا كان في صدر ابن عمك إحنة وهو القائل:

إذا شاء ماعيها (٨) استقى من وقيعة

فلا تستثرها سوف يبدو دفينها

كعين العذاب(٩) صفوها لم يكدر

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «ميت» بدل «سيد».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ركائبه» بدل «كتائبه».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الكندي» بدل «السعيدي».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الدين» بدل «الملك». (A) في المصدر: «راعیها» بدل «ماعیها». (٧) في المصدر: «بيتي».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سويد» بدل «دويد». (٣) في المصدر: «مسوداً».



و نــلنا سـقاطا مـن حــديث كـأنه

ويقال للماء الذي يجري على الصخرة ماء الحشرج و للماء الذي يجري بين الحصر و عرس الم المفاصل و أنشدوا لأبي ذؤيب.

جنى النحل ممزوجا بده بـ الع

مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصل.

و أنشد أبو محلم السعدي لأبي الطمحان.

عزيز فبعض الذل أتقى(١١١) و أحرز بنى إذا ما سامك الذل قاهر فقد يورث<sup>(١٣)</sup> الذل الطويل التعزز. و لا تحرمن<sup>(١٢)</sup> بعض الأمور تعززا

و هذان البيتان يرويان لعبد الله بن معاوية الجعفري و روي لأبي الطمحان أيضا في هذا المعني.

يا رب مظلمة يوما لطئت لها (١٤) تمضى على إذا ما غاب أنصاري وثبت فيها وثوب المخدر الضاري حتى إذا ما انجلت عنى غيابتها

ومن المعمرين عبد المسيح بن بقيلة الغساني و هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة و بقيلة اسمه ثعلبة و قيل الحارث و إنما سمي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا له ما أنت إلا بقيلة فسمى بذلك.

وذكر الكلبي و أبو مخنف و غيرهما أنه عاش ثلاث مائة و خمسين سنة و أدرك الإسلام فلم يسلم وكان نصرانيا. وروى أن خالد بن الوليد لما نزل على الحيرة و تحصن منه أهلها أرسل إليهم ابعثوا إلى رجلا من عقلائكم و ذوي أنسابكم فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة فأقبل يمشى حتى دنا من خالد فقال له(١٥) أنعم صباحا أيها الملك قال قد أغنانا الله عن تحيتك هذه فمن أين أقصى أثرك أيها الشيخ قال من ظهر أبي قال فمن أين خرجت قال من بطن أمي قال فعلى م أنت قال على الأرض قال ففيم أنت قال في ثيابي قال أتعقل لا عقلت قال إي و الله و أقيد قال ابن كم أنت قال ابن رجل واحد.

قال خالد ما رأيت كاليوم قط إني أسأله عن الشيء و ينحو في غيره قال ما أجبتك إلا عما سألت فسل عما بدا لك قال أعرب أنتم أم نبيط (١٦) قال عرب استنبطنا و نبيط استعربنا قال أ(١٧) فحرب أنتم أم سلم قال بل سلم قال فما هذه الحصون قال بنيناها لسفيه نحذر منه حتى يجيء الحليم ينهاه قال كم أتى لك قال خمسون و ثلاث مائة سنة قال فما أدركت قال أدركت سفن البحر ترفأ إلينا في هذا الجرف(١٨) و رأيت المرأة من أهل الحيرة تخرج و تضع مكتلها على رأسها لا تزود إلا رغيفا واحدا حتى تأتي الشام ثم قد أصبحت اليوم خرابا يبابا و ذلك دأب الله في العباد و البلاد.

قال و معه سم ساعة يقلبه في كفه فقال له خالد ما هذا في كفك قال هذا السم قال و ما تصنع به قال إن كان عندك ما يوافق قومي و أهل بلدي حمدت الله تعالى و قبلته و إن كانت الأخرى لم أكن أول من ساق إليهم ذلا و بلاء أشربه و أستريح من الحياة فإنما بقي من عمري اليسير قال خالد هاته فأخذه ثم<sup>(١٩)</sup> قال بسم الله و بالله رب الأرض ر السماء الّذي لا يضر مع اسمه شَىء ثم أكله (٢٠) فتجللته غشية ثم ضرب بذقنه في صدره طويلا ثم عرق و أفاق كأنما

<u> ۲۸۲ فرجع ابن بقیلة إلی قومه فقال قد جئتكم من عند شیطان أكل سم ساعة فلم یضره صانعوا القوم و أخرجوهم عنكم </u>

(٩) في المصدر: «الغراب» بدل «العذاب».

(١١) فَي المصدر: «أبقيٰ». (۱۲) في المصدر: «تحم» بدل «تحر».

(۱۳) في المصدر: «يورد» بدل «يورث».

(١٥) من المصدر.

(١٧) من المصدر. (١٩) من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «وأنشدوا».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «لطيت بها» بدل «لطئت لها». (١٦) في المصدر: «نبط» بدل «نبيط».

<sup>(</sup>١٨) فيّ المصدر: «البحر في السماوة في هذا الجرف». (٢٠) في المصدر: «فشربه» بدل «ثم أكله».

فإن هذا أمر مصنوع لهم فصالحوهم على مائة ألف درهم و أنشأ ابن بقيلة يقول: تروح بــالخورنق و الســدير<sup>(١)</sup> أبعد المنذرين أرى سواما تــحاماه فــوارس كــل قـوم مخافة ضيغم عالى الزئير كمثل الشاء في اليوم المطير و صرنا بعد هلك أبىي قبيس يريد أبا قابوس فصغره و يروى كمثل المعز. ت\_قسمنا القيائل من معد و خـرج مــن<sup>(۲)</sup> قــريظة و النــضير نؤدى الخرج بعد خراج كسرى فـــيوم مـن مساة أو سـرور كـــذاك الدهـر دولتـه سـجال ويقال إن عبد المسيح لما بني بالحيرة قصره المعروف بقصر بني بقيلة قال: لو أن المسرء تنفعه الحصون لقد بنيت للحدثان حصنا (٣) لأنسواع الرياح به حنين (٤) طويل الرأس أقعس مشمخرا و مما يروى لعبد المسيح بن بقيلة: والناس أبناء علات فمن علموا أن قـــد أقـــل فــمجفو و مـحقورو فذاك بالغيب محفوظ و مخفور هـــم بـنون لأم إن رأوا نشــبا وهذا يشبه قول أوس بن حجر: و إن كان عبدا سيد الأمـر جـحفلا بنى أم ذى المال الكثير يرونه و إن كان محضا في العمومة مخولا و همم لقمليل الممال أولاد عملة و ذكر أن بعض مشايخ أهل الحيرة خرج إلى ظهرها يختط ديرا فلما حفر موضع الأساس و أمعن في الاحتفار أصاب كهيئة البيت فدخله فإذا رجل على سرير من زجاج<sup>(٥)</sup> و عند رأسه كتابة أنا عبد المسيح بن بقيلة. و نلت من المني بلغ(١١) المزيد حلبت الدهر أشطره حياتي و كافحت الأمــور و كــافحتنى و لم أحــفل بــمعضلة كــئود و لكن لا سبيل إلى الخلود و كدت أنال في الشرف الثريا ومن المعمرين النابغة الجعدي و اسمه قيس بن كعب بن عبد الله بن عامر بن ربيعة (٧) بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة و يكنى أبا ليلي. وروى أبو حاتم السجستاني قال كان النابغة الجعدي أسن من النابغة الذبياني و الدليل على ذلك قوله. و مـــن حــاجة المــحزون أن يــتذكرا تذکرت و الذکری تسهیج عسلی الهسوی<sup>(۸)</sup> أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا نداماى عند المنذر بن محرق دنانير مسما شيف فسى أرض قيصرا كمهول و شميان كمان وجموههم فهذا يدل على أنه كان مع المنذر بن محرق و النابغة الذبياني كان مع النعمان بن المنذر بن محرق. وقوله شيف يعنى جلى والمشوف المجلو ويقال إن النابغة غبر ثلاثين سنة لا يتكلم ثم تكلم بالشعر ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة بأصبهان وكان ديوانه بها وهو الذي يقول: من الفتيان أيام الخنان فمن يك سائلا عنى فإنى

ابسمعد فسوارس النسعمان أرعسي (٢) في المصدر: «بِني» بدل «من».

(٤) في المصدر: «أنين» بدل «حنين».

(٦) في المصدر: «فوق» بدل «بلغ».

(A) في المصدر: «الجوئ» بدل «الهوئ».

(١) في المصدر بعد هذا البيت اضافة:

مسداعيس نسهر مسرة فسالحضير (٣) في المصدر: «قصراً» بدل «حصناً».

(٥) في المصدر: «رخام» بدل «زجاج».

(٧) في المصدر: «قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة».



و أيام الخنان أيام كانت للعرب قديمة هاج بها فيهم مرض في أنوفهم و حلوقهم. و عشـــر بـعد ذاك و حـجتان

مضت مائة لعام ولدت فيه فأبقى الدهر و الأيام منى تـفلل و هـو مـأثور جراز

و قال أيضا في طول عمره.

و أفنيت بعد أناس أناسا لبست أنساسا فسأفنيتهم و كان الإله هو المستاسا 

كما أبقى من السيف اليماني

إذا جمعت(١) بقائمة اليدان

معنى المستاس المستعاض و روى عن هشام بن محمد الكلبي أنه عاش مائة و ثمانين سنة و روى ابن دريد عن أبي حاتم في موضع آخر أن النابغة الجعدي عاش مائتي سنة و أدرك الإسلام و روى له.

> و ذبحت من عتر على الأوثان قالت أمامة كم عمرت زمانة

> > العتيرة شاة تذبح لأصنامهم في رجب في الجاهلية.

فيها وكنت أعد مل فتيان ولقد شهدت عكاظ قبل محلها والمنذر بن محرق في ملكه و شهدت يموم هجائن النعمان و قسوارع تستلى مسن القسرآن وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى من سيب لا حرم و لا منان. ولبست مسل إسلام ثموبا واسعا

وله أيضا في طول عمره:

المرء يهوى أن يعيش و طول عيش ما(٢) يضره تفنى بشاشته و يبقى بعد حلو العيش مرة كم شامت بسى إن هملكت و قائل لله دره و تستابع الأيسام حستى لا يسرى شسيئا يسسره و روي أن النابغة الجعدي كان يفتخر و يقول أتيت النبي ﷺ و أنشدته.

و إنا لنرجو فوق ذلك مظهرا بلغنا السماء مجدنا و جـدودنا

فقال الشُّخَّةُ أين المظهر يا أبا ليلمي فقلت الجنة يا رسول الله قال الشُّخَّةُ أجل إن شاء الله و أنشدته.

بسوادر تحمی صفوه أن یکدرا<sup>(۳)</sup> فلا خير في حلم إذا لم تكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا و لا خير فسى جمهل إذا لم يكن له

فقال الله الله فاك و في رواية أخرى لا يفضض فوك.فيقال إن النابغة عاش عشرين و مائة سنة لم تسقط له سن و لا ضرس و في رواية أخرى عن بعضهم قال رأيته و قد بلغ الثمانين ترف غروبه وكانت كلما سقطت له ثنية نبتت له أخرى مكانها و هو من أحسن الناس ثغرا.

معنى ترف أى تبرق وكان الماء يقطر منها.

قال المرتضى رحمه الله و مما يشاكل قوله إلى الجنة في جواب قول النبي ﷺ أين المظهر يا أبا ليلي و إن كان يتضمن العكس من معناه ما روي من دخول الأخطل على عبد الملك مستغيثا من فعل الجحاف السلمي و أنه أنشده.

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكي و المعول فإن لم تغيرها قريش بحلمها<sup>(٤)</sup> یکن من قریش مستماز و مزحل

فقال عبد الملك له إلى أين يا ابن اللخناء قال إلى النار قال لو قلت غيرها قطعت لسانك.

فقوله إلى النار تخلص مليح على البديهة كما تخلص الجعدي بقوله إلى الجنة و أول قصيدة الجعدي التي ذكرنا منها الأسات.

> و لوما على ما أحدث الدهر أو ذرا خمليلي غمضا سماعة و تمجرا

(٢) في المصدر: «قد» بدل «ما». (٤) في المصدر: «بمثلها» بدل «بحلمها».

وفيها يقول:

و لا تسالا إن الحياة قبصيرة و إن كان أمر لا تطيقان دفعه ألم تــعلما أن المللامة نفعها يهيج اللحاء في الملامة ثم ما

لوى الله علم الغيب عمن سواءه و جاهدت حتى ما أحس و مـن مـعى

يريد أني كنت بالشام و سهيل لا يكاد يرى هناك و هذا بيت معنى (٢) و فيها يقول. و نـــحن أنــاس لا نــعود خــيلنا و نـــنكر يــوم الروع ألوان خــيلنا و ليس بـــمعروف لنـــا أن نــردها

تملوم عملي هملك البمعير ظعينتي

ألم تعلمي أنسى رزئت محاربا و من قبله مــا قــد رزئت بــوحوح

إذا ما التقينا أن تحيد و تنفرا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا<sup>(٣)</sup> صححاحا و لا مستنكرا أن تعقرا

فسطيرا لروعات الحوادث أوقرا

فلا تجزعا مما قضى الله و اصبرا

قسليل إذا ما الشيء ولى فأدبرا

يقرب منا غير ماكان قدرا(١)

و يسعلم مسند مسا مسضى و تأخرا

سيهيلا إذا ميا لاح ثم تعورا

و أخيرنا المرزباني قال أنشدنا على بن سليمان الأخفش قال أنشدنا أحمد بن يحيى قال أنشدني محمد بن سلام و غيره للنابغة الجعدى.

> و كنت على لوم العواذل زاريا فما لك منه اليوم شيئا و لا ليا وكان ابن أمي و الخليل المصافيا جواد فما يبقى من المال باقيا على أن فيه ما يسوء الأعاديا إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا

فتى كىملت خيراته (٤) غير أنه فــتى تـم فـيه مـا يسـر صـديقه أشم طويل الساعدين سميدع السميدع السيد و مما يروى للنابغة الجعدى.

عـــقيلية أو مــن هــلال بــن عــامر إذا ابتسمت في البيت(٦) و الليل دونها

بذى الرمث من وادى المنار (٥) خيامها أضاء دجى الليل البهيم استسامها

و ذكر الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال سئل الفرزدق بن غالب عن النابغة الجعدى فقال صاحب خلقان يكون عنده مطرف بألف دينار (٧) و خمار بواف قال الأصمعي و صدق الفرزدق بينا النابغة في كلام أسهل من الزلال و أشد من الصخر إذ لان و ذهب ثم أنشد له.

> سما لك هم و لم تمطرب و قالت سليمي أرى رأسه و ذلك من وقعات(٨) المنون

قال ثم يقول بعدها.

أتين على إخوة سبعة ثم يقول بعدها.

فأدخلك الله برد الجنان

و بت بــــبث و لم تــنصب كناصية الفرس الأشهب فـــفیئی إلیك و لا تــعجبی

و عدن على ربعى الأقرب

جــذلان فــى مدخل طيب

(۲) في المصدر: «معين» بدل «معنى».

(٤) في المصدر: «أخلاقه» بدل «خيراته».

(٦) في المصدر: «الليل» بدل «البيت». (A) فيَّ المصدر: «دفعات» بدل «وقعات». (١) هذا البيت ليسٍ في المصدر.

(٣) في المصدر: «أحمرا» بدل «أشقرا». (٥) فيّ المصدر: «المياه» بدل «المنار».

(٧) من المصدر.

فألان كلامه حتى لو أن أبا الشمقمق قال هذا البيت كان رديئا ضعيفا.

قال الأصمعي و طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا<sup>(١)</sup> في الجاهلية و الاسلام فلما أدخل شعره في باب الخير من مراثي النبيﷺ و حمزة و جعفر و غيرهما لان شعره (٢٠).

ثم قال(٣) رضى الله عنه إن سأل سائل فقال كيف يصح ما أوردتموه من تطاول الأعمار و امتدادها و قد علمتم أن كثيرا من الناس ينكر ذلك و يحيله و يقول إنه لا قدرة عليه و لا سبيل إليه و منهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول إنه و إن كان جائزا من طريق القدرة و الإمكان فإنه مما يقطع على انتفائه لكونه خارقا للعادات فإن العادات إذا وثق الدليل بأنها لا تنخرق إلا على سبيل الإبانة و الدلالة على صدق نبى من الأنبياء ﷺ علم أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إلى مثله.

الجواب قيل له أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة و أخرجه عن باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة و ما المقتضى لدوامه إذا دام و انقطاعه متى انقطع لعلم من جواز امتداده ما علمناه والعمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا و غير حي حيا و إن شئت أن تقول هو استمرار كون الحي الذي لكونه على هذه الصفة ابتداء حيا.

وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يبعد<sup>(٤)</sup> أن يوصف من كان في حالة واحدة حيا بأن له عمرا بل لا بد من أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد و الاستمرار و إن قل.

و شرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حيا ابتداء احترازا من أن يلزم القديم تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر و إن استمركونه حيا.

فقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى و فيما تحتاج إليه الحياة من البنية و من المعاني ما يختص به جل و عز و لا يدخل إلا تحت مقدوره تعالى كالرطوبة و ما جرى مجراها فمتى فعل القديم تعالى الحياة و ما تحتاج إليه من البنية و هي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه فليس ينتفي إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما تحتاج إليه و الأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة و ربما ادعى قوم أنه ما تحتاج إليه و لو كان للحياة ضد على الحقيقة لم يخل بما نقصده في هذا الباب.

فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه و لا نقض ناقض بنية الحي استمر كون الحي حيا و لو كانت الحياة أيضا لا تبقى على مذهب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحا لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا و يوالي بين فعلها و بين فعل ما تحتاج إليه فيستمركون الحي حيا.

فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان و علو السن و تناقص بنية الإنسان فليس مما لا بد منه و إنما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان و لا إيجاب هناك و لا تأثير للزمان على وجه من الوجوه و هو تعالى قادر على أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله.

و إذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل و إنما أبي(٥) من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمراركون الحي حيا وجب عن طبيعة و قوة لهما مبلغ من المادة متى انتهتا إليه انقطعتا و استحال أن تدوما فلو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الاستحالة.

فأما الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شك في أن العادة قد جرت في الأعمار بأقدار متقاربة يعد الزائد عليها خارقا للعادة إلا أنه قد ثبت أن العادات قد تختلف في الأوقات و في الأماكن أيضا و يجب أن يراعى في العادات إضافتها إلى من هي عادة له في المكان و الوقت.

و ليس بممتنع أن يقل ماكانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه خارقا للعادة بغير خلاف و لا أن يكثر الخارق للعادة حتى يصير حدوثه غير خارق لها على خلاف فيه و إذا صح ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في

(۲) أمالي المرتضى ج ١ ص ١٨٥ ــ ١٩٥ مجلس ١٨. (٤) في المصدر: «يتعذر» بدل «يبعد».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عليه» بدل «علا». (٣) أي قال البرتضى رحمه اللّه. (٥) في المصدر: «أتي».

الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الأعمار و امتدادها ثم تناقص ذلك على تدريج حتى صارت عادتنا الآن جارية بخلافه و صار ما مبلغ تلك الأعمار خارقا للعادة و هذا جملة فيما أوردناه كافية\\).

أقول: و ذكر الشيخ (٢) رحمه الله من المعمرين لقمان بن عاد و أنه عاش ثلاثة آلاف سنة و خمس مائة سنة و قال و فيه يقول الأعشى.

لنسفسك إذا تسختار سسبعة أنسسر إذا ما مضى نسير خلدت إلى نسير فسسعمر حستى خال أن نسسوره خلود و هل تبقى النفوس على الدهر و قال لأدناهن إذ حسل ريشسه هلكت و أهلكت ابن عاد و ما تدرى

قال و منهم ربیع بن ضبع بن وهب بن بغیض بن مالك بن سعد بن عبس بن فزارة عاش ثلاث ماثة سنة و أربعين سنة ثم ذكر ما مر من قصصه و أشعاره<sup>(٣)</sup>.

ثم ذكر أكثم بن صيفي و أنه عاش ثلاث مائة سنة و ثلاثين سنة و ذكر والده صيفي بن رباح أبا أكثم و أنه عاش مائتين و سبعين سنة لا ينكر من عقله شيء و هو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس اليشكري.

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا و ما علم الإنسان إلا ليعلما

و منهم خبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو عاش مائتي سنة و عشرين سنة و لم يشب قط و أدرك الإسلام و لم يسلم و روى أبو حاتم و الرياشي عن العتبي عن أبيه قال مات خبيرة السهمي و له مائتا سنة و عشرون سنة و كان أسود الشعر صحيح الأسنان و رثاء ابن عمه قيس بن عدى فقال.

من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمي ماتا سبقت منيته المشيب و كان منيته (<sup>1)</sup> افتلاتا فتزودوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا

و منهم دريد بن الصمة الجشمي عاش مائتي سنة و أدرك الإسلام و لم يسلم وكان أحد قواد المشركين يوم حنين و مقدمهم<sup>(0)</sup> حضر حرب النبيﷺ فقتل يومئذ.

و منهم محصن بن غسان بن ظالم الزبيدي عاش مائتي سنة و ستا و خمسين سنة.

و منهم عمرو بن حممة الدوسى عاش أربعمائة سنة و هو الذي يقول.

 کبرت و طال العمر حتی کانتی
 سیلیم أفساع لیسلة غییر مسودع

 فما الموت أفناني و لکن تتابعت
 علي سنون من مصيف و مربع

 شلاث مسات قد مسرون کواملا
 و ها أنا ذا قد<sup>(۱)</sup> أرتجي منه أربع

و منهم الحارث بن مضاض الجرهمي عاش أربعمائة سنة و هو القائل.

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر بسلى ندن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي و الجدود العوائر

ومنهم عبد المسيح بن بقيلة الغساني ذكر الكلبي وأبو عبيدة وغيرهما أنه عاش ثلاث مائة سنة وخمسين سنة وذكر من أحواله وأشعاره نحوا مما مر<sup>(۷)</sup>.

ثم ذكر النابغة الجعدي و أبا الطمحان القيني و ذا الإصبع العدواني و زهير بن جناب و دويد بن نهد و الحارث بن كعب و أحوالهم و أقوالهم نحوا مما مر في كلام السيد رضى الله عنهماً<sup>(٨)</sup>.

ثم قال فهذا طرف من أخبار المعمرين من العرب و استيفاؤه في الكتب المصنفة في هذا المعنى موجود. و أما الفرس فإنها تزعم أن فيما تقدم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم فيرون أن الضحاك صاحب الحيتين عاش

(١) أمالي المرتضى ج١ ص١٩٦ \_ ١٩٧ مجلس ١٩. (٢) أي الشيخ الطوسي رحمه الله.

(٣) غيبة الطوسي ص ١١٤ رقم ٨٧. (٤) في النصدر: «ميتتّه».

(٥) في المصدر: «مقدَّمتهم». (٧) غيبة الطوسى ص ١١٥ ـ ١١٨ رقم ٨٧.

(٦) كلُّمة: «قد» ليست في المصدر.

(۱) غيبة الطوسى ص ۱۱۸ ـ ۱۲۲ رقم ۱۲۲.

79.

ألف سنة و مائتي سنة و أفريدون العادل عاش فوق الألف سنة و يقولون إن الملك الذي أحدث المهرجان<sup>(١)</sup> عاش ألف(٢) سنة و خمسمائة استتر منها عن قومه ستمائة سنة و غير ذلك مما هو موجود في تواريخهم وكتبهم لا نطول بذكرها فكيف يقال إن ما ذكرناه في صاحب الزمان خارج عن العادات.

و من المعمرين من العرب يعرب بن قحطان و اسمه ربيعة أول من تكلم بالعربية ملك مائثي سنة على ما ذكره أبو الحسن النسابة الأصفهاني في كتاب الفرع و الشجر و هو أبو اليمن كلها و هو منها كعدنان إلا شاذا نادرا.

و منهم عمرو بن عامر مزيقيا روى الأصفهاني عن عبد المجيد بن أبي عبس الأنصاري و الشرقى بن قطامى أنه عاش ثمانمائة سنة ثم ذكر نحوا مما مر في كلام الصدوق رحمه الله<sup>(٣)</sup>.

ثم قال و قيل إنما سمى مزيقيا لأن على عهده تمزقت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض و كان ملك أرض سبإ فحدثته الكهان أن الله يهلكها بالسيل العرم فاحتال حتى باع ضياعه و خرج فيمن أطاعه من أولاده قـبل السـيل العرم و منه انتشرت الأزد كلها و الأنصار من ولده.

ومنهم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يعرب و يقال لجلهمة طيئ و إليه ينسب طیئ کلها و له خبر طول شرحه و کان له ابن أخ يقال له يحابر بن مالك بن أدد و کان قد أتى على کل واحد منهما خمسمائة سنة و وقع بينهما ملاحاة بسبب المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه و طوى المنازل فسمى طيئا و هو صاحب أجأ و سلمي جبلين لطيئ (٤) و لذلك خبر يطول معروف.

و منهم عمرو بن لحي و هو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا في قول علماء خزاعة كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة و جرهم و هو الذي سن السائبة و الوصيلة و الحام و نقل صنمين و هما هبل و مناة من الشـــام إلى مكــة فوضعهما للعبادة فسلم هبل إلى خزيمة بن مدركة فقيل هبل خزيمة و صعد على أبي قبيس و وضع مناة بالمشلل<sup>(٥)</sup> و قدم بالنرد و هو أول من أدخلها مكة فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدوة و عشية.

فروي عن النبيﷺ أنه قال رفعت إلى النار فرأيت عمرو بن لحى رجلا قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه في النار فقلت من هذا قيل عمرو بن لحي و كان يلي من أمر الكعبة ماكان يليه جرهم قبله حتى هلك<sup>(٦)</sup>.

و وجدت بخط الشريف الأجل الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوى رضي الله عنه تعليقا في تقاويم جمعها مؤرخا بيوم الأحد الخامس عشر من المحرم سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة أنه ذكر له حال شيخ بالشام قد جاوز المائة و أربعين سنة فركبت إليه حتى تأملته و حملته إلى القرب من داري بالكرخ وكان أعجوبة شاهد الحسن بن علي بن محمد بن الرضاﷺ و وصف صفته إلى غير ذلك من العجائب التي شاهدها<sup>(٧)</sup>.

و قال الكراجكي رحمه الله في كنز الفوائد إن أهل الملل كلها متفقون على جواز امتداد الأعمار و طولها و قد تضمنت التوراة من الإخبار بذلك. ما ليس بينهم فيه تنازع و فيها أن آدم ﷺ عاش تسعمائة و ثلاثين سنة و عاش شیث تسعمائة و اثنتی عشرة سنة و عاش أنوش تسعمائة و خمسا و ستین سنة و عاش قنیان<sup>(۸)</sup> تسعمائة سنة و عشر سنين و عاش مهلائيل ثمانمائة و خمسا و تسعين سنة و عاش برد تسعمائة و اثنتين و ستين سنة و عاش أخنوخ و هو إدريس ﷺ تسعمائة و خمسا و ستين سنة و عاش متوشلح تسعمائة و تسعا و ستين سنة و عاش لمك سبع مائة و سبعا و ستین سنة و عاش نوح تسعمائة و خمسین و عاش سام ستمائة سنة و عاش أرفخشا<sup>(۹)</sup> أربعمائة و ثمانی و تسعین سنة و عاش شالخ أربعمائة و ثلاثا و تسعين سنة و عاش عابر<sup>(١٠)</sup> ثمانمائة و سبعين سنة و عاش فالغ<sup>(٢١)</sup> مائتين و تسعا و تسعين سنة و عاش أرغو مائتين و ستين سنة و عاش باحور مائة و ستا و أربعين سنة و عاش تارخ مائتين و ثمانين سنة و عاش إبراهيمﷺ مائة و خمسا و سبعين سنة و عاش إسماعيلﷺ مائة و سبعا و ثلاثين سنة و عاش

(٢) في المصدر: «ألفي».

<sup>(</sup>١) المهرجان معرب «مهرگان» من أعياد الفرس القديمة ستة أيام من برج الميزان من اليوم السادس عشر إلى الحادي والعشرين.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص ١٢٣ و ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «بالمسلّل». (٧) لم نعثر على خط السيد الرضى هذا.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أرفخشاد».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «فالخ».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بطيَّء». (٦) غيبة الطوسي ص ٤٢٤ ــ ١٢٥ رقم ٨٧ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «قينان».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «غاير».

إسحاقﷺ مائة و ثمانين سنة.

فهذا ما تضمنته التوراة مما ليس بين اليهود و النصارى اختلاف و قد تضمنت نظيره شريعة الإسلام و لم نجد أحدا من علماء المسلمين يخالفه أو يعتقد فيه البطلان بل قد أجمعوا من جواز طول الأعمار على ما ذكرناه.

ثم قال و من المعمرين عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة قال أبو روق<sup>(١)</sup> حدثنا الرياشي<sup>(٣)</sup> عن عمرو بن بكير عن الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال كنا عند ابن عباس في قبة زمزم و هو يفتي الناس فقام إليه رجل فقال له لقد أفتيت أهل الفتوى فأفت أهل الشعر قال قل قال ما معنى قول الشاعر

فقال ذاك عمرو بن حممة الدوسي قضى على العرب ثلاث مائة سنة فلما كبر<sup>(٣)</sup> ألزموه و قد رأى السادس أو السابع من ولد ولده فقال إن فؤادي بضعة مني فربما تغير علي اليوم و الليلة مرارا و أمثل ما أكون فهما<sup>(٤)</sup> في صدر النهار فإذا رأيتني قد تغيرت فاقرع العصا فكان إذا رأى منه تغيرا قرع العصا فيراجعه فهمه فـقال المـتلمس هـذا الست<sup>(٥)</sup>.

أقول إلى هنا انتهى ما أردت إيراده من أخبار المعمرين و إنما أطلت في ذلك مع قلة الجدوى تبعا للأصحاب و
 لئلا يقال هذا الكتاب عار عن فوائدهم التى أوردوها فى هذا الباب.

## باب ۱۵

## ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه و فيه بعض أحواله و أحوال سفرائه

١- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الحسين بن علي بن بابويه قال حدثني جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة التي خرجت القرامطة على الحاج و هي سنة تناثر الكواكب أن والدي رضي الله عنه كتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه يستأذن في الخروج إلى الحج فخرج في الجواب لا تخرج في هذه السنة فأعاد و قال هو نذر واجب أفيجوز لي القعود عنه فخرج في الجواب إن كان لا بد فكن في القافلة الأخيرة و كان في القافلة الأخيرة ألله المنافلة الأخيرة في القافلة الأخيرة في القافلة الأخيرة و كان في القافلة الأخيرة في القولة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة الأخيرة المنافلة الأخيرة المنافلة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة الأخيرة المنافلة المن

٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روى الشلمغاني في كتاب الأوصياء أبو جعفر المروزي قال خرج جعفر بن محمد بن عمر و جماعة إلى العسكر و رأوا أيام أبي محمد إلى الحياة و فيهم علي بن أحمد بن طنين فكتب جعفر بن محمد بن عمر يستأذن في الدخول إلى القبر فقال له علي بن أحمد لا تكتب اسمي فإني لا أستأذن فلم يكتب اسمه فخرج إلي جعفر ادخل أنت و من لم يستأذن (٧).

٢٠ سيج: [الخرائج و الجرائح] روي عن حكيمة قالت دخلت على أبي محمدﷺ بعد أربعين يوما من ولادة نرجس فإذا مولانا صاحب الزمان يمشي في الدار فلم أر لغة أفصح من لغته فتبسم أبو محمدﷺ فقال إنا معاشر الأثمة ننشأ في يوم كما ينشأ غيرنا في سنة قالت ثم كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد عنه فقال استودعنه الذي استودعته أم موسى ولدها(٨٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «أبو أرق» و ما أثبتناه من المصدر، و هو أحمد بن محمّد بن بكر أبو روق الهِزَاني، ترجم له ابن حجر، و أرّخ وفاته عام

٣٢٤ قد لسان الميزان ص ٢٧٩ و راجع الأنساب للسمعاني ج ٥ ص ١٤٠. (٢) هو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي، ترجم له السيوطي، و أرّخ وفاته عام ٢٥٧ هـ بغية الوعاة ج ٢ ص ٧٧. و راجع الأنساب للسمعاني ج ٣ ص ١١١.

<sup>(</sup>٥)كنز الفوائد ج٢ ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فيهما». (٦) غيبة الطوسي ص ٣٢٢ رقم ٢٧٠.

<sup>(</sup>V) غيبة الطوسي ص ٣٤٣ رقم ٣٢٩، وفيه: «جعفر بن محمّد بن عمرو».

<sup>(</sup>٨) الخرائج والجرائع ج١ ص٦٦ ٤ فصل «في معجزات صاحب الزمان» حديث ١٢.

كمه يج: اللخرائج و الجرائح] روي عن محمد بن هارون الهمداني قال كان(۱۱) علي خمسمائة دينار و ضقت بها ذرعا ثم قلت في نفسي لي حوانيت اشتريتها بخمسمائة دينار و ثلاثين دينارا قد جعلتها للناحية بخمسمائة دينار و لا و الله ما نطقت بذلك و لا قلت فكتب الله إلى محمد بن جعفر اقبض الحوانيت من محمد بن هارون بخمسمائة دينار التي لنا عليه (۲۱).

 $0_{-}$  يع: |t| لخرائج و |t| روى محمد بن يوسف الشاشي أنني لما انصرفت من العراق كان عندنا رجل بمرو يقال له محمد بن الحصين الكاتب و قد جمع مالا للغزيم قال فسألني عن أمره فأخبرته بما رأيته من الدلائل فقال عندي مال للغريم فما تأمرني فقلت وجه |t| إلى حاجز فقال لي فوق حاجز أحد فقلت نعم الشيخ فقال إذا سألني الله عن ذلك أقول إنك أمرتني قلت نعم و خرجت من عنده فلقيته بعد سنين فقال هو ذا أخرج إلى العراق و معي مال للغريم و أعلمك أني وجهت بمائتي دينار على يد العابد |t| بن يعلى الفارسي و أحمد بن على الكلثومي و كتبت إلى الغريم بذلك و سألته الدعاء فخرج الجواب بما وجهت ذكر أنه كان له قبلي ألف دينار و أني وجهت إليه بمائتي دينار لأني شككت و |t| إن أردت أن تعامل أحدا فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري فقلت أكان كما كتب إليك قال نعم وجهت بمائتي دينار لأني شككت فأزال الله عني ذلك فورد موت حاجز بعد يومين أو ثلاثة فصرت إليه و أخبرته بموت حاجز فاغتم فقلت لا تغتم فإن ذلك ألى توقيعه إليك و إعلامه أن المال ألف دينار و الثانية أمره بمعاملة الأسدى لعلمه بموت حاجز |t|

٦- يج: الخرائج و الجرائح) روى محمد بن الحسين أن التميمي حدثني عن رجل من أهل أسترآباد<sup>(٩)</sup> قال صرت إلى العسكر و معي ثلاثون دينارا في خرقة منها دينار شامي فوافيت الباب و إني لقاعد إذ خرج إلي جارية أو غلام الشك مني قال هات ما معك قلت ما معي شيء فدخل ثم خرج و قال معك ثلاثون دينارا في خرقة خضراء منها دينار شامى و خاتم كنت نسيته (١٠٠) فأوصلته إليه و أخذت الخاتم (١١٠).

٨- يج: [الخرائج و الجرائح] عن محمد بن شاذان قال اجتمع عندي خمسمائة درهم ناقصة عشرين فأتممتها من عندي و بعثت بها إلى محمد بن أحمد القمي و لم أكتب كم لي منها فأنفذ إلي كتابه وصلت خمس مائة درهم لك فيها عشرون درهما (٥٥).

٩- يج: (الخرائج و الجرائح) روي عن أبي سليمان المحمودي قال ولينا دينور مع جعفر بن عبد الغفار فجاءني الشيخ قبل خروجنا فقال إذا أردت الري فافعل كذا(١٦١) فلما وافينا دينور وردت عليه ولاية الري بعد شهر فخرجت إلى الري فعملت ما قال لي(١٧٧).

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «للناحية».

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح ج ١ ص ٤٧٦ فصل «في معجزات صاحب الزمان» حديث ١٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وجهه». (٤) في المصدر: «العامر» بدل «العابد».

<sup>(</sup>۵) من المصدر. (٦) في المصدر: «وقال».

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «دلالة لك».

<sup>(</sup>۲) في النصدر إصافه: «33 له لك». (A) الخرائج والجرائح ج۲ ص790 فصل «في أعلام الإمام» حديث ٦٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أسد آباد». (٩) في المصدر: «تمنيته» بدل «نسيته».

<sup>(</sup>١١) الخرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٦ قصل «في أعلام الإمام» حديث ١١.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «فيها» بدل «إلى».

<sup>(</sup>١٣) الخرائج والجرائح ج٢ ص٩٩٦ فصل «في أعلام الإمام» حديث ١٢.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «اجتمعت عندي خمسمائة درهم تنقص عشرون درهما فأتممتها».

<sup>(</sup>١٥) الخّرائج والجرائع ج٢ ص٦٩٧ فصل «في أعلام الإمام» حديث ١٤. (١٦) في المصدر: «كذا وكذا».

<sup>(</sup>١٧) الخَرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٨ فصل «في أعلام الإمام» حديث ١٥.

•1- يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن غلال (١٠) بن أحمد عن أبي الرجاء المصري و كان أحد الصالحين قال خرجت في الطلب بعد مضي أبي محمدﷺ فقلت في نفسي لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين فسمعت صوتا و لم أر شخصا يا نصر بن عبد ربه قل لأهل مصر هل رأيتم رسول الله فآمنتم به قال أبو رجاء لم أعلم أن اسم أبي عبد ربه و ذلك أني ولدت بالمدائن فحملني أبو عبد الله النوفلي إلى مصر فنشأت بها فلما سمعت الصوت لم أعرج على شيء و خرجت (٢٠)

١١\_ يج: االخرائج و الجرائح} روي عن أحمد بن أبي روح قال وجهت إلى امرأة من أهل دينور فأتيتها فقالت يا ابن أبي روح أنت أوثق من في ناحيتنا دينا و ورعا و إنّي أريد أن أودعك أمانة أجعلها في رقبتك تؤديها و تقوم بها فقلت أفعل إن شاء الله تعالى فقالت هذه دراهم في هذا الكيس المختوم لا تحله و لا تنظّر فيه حتى تؤديه إلى من يخبرك بما فيه و هذا قرطى يساوي<sup>(٣)</sup> عشرة دنانير و فيه ثلاث حبات يساوي عشرة دنــانير و لي إلى صـــاحب الزمان حاجة أريد أن يخبرني بها قبل أن أسأله عنها فقلت و ما الحاجة قالت عشرة دنانير استقرضتها أمي في عرسي لا أدري ممن استقرضتها و لا أدري إلى من أدفعها فإن أخبرك بها فادفعها إلى من يأمرك بها قال فقلت نَّى نَفسى<sup>(</sup> وكيف أقول لجعفر بن على<sup>(٥)</sup> فقلت هذه المحنة<sup>(٦)</sup> بيني و بين جعفر بن على فحملت المال و خرجت حتى دخلت بغداد فأتيت حاجز بن يزيد الوشاء فسلمت عليه و جلست قال ألك حاجة قلت هذا مال دفع إلى لا أدفعه إليك حتى تخبرنی کم هو و من دفعه إلی فإن أخبرتنی دفعته إلیك قال یا أحمد<sup>(۷)</sup> بن أبی روح توجه به إلیّ سرمنرأی فقلت لا إله إلا الله لهذا أجل شيء أردته فخرجت و وافيت سرمن(أي فقلت أبدأ بجعفر ثم تفكرت فقلت أبدأ بهم فإن كانت المحنة من عندهم و إلا مضيت إلى جعفر فدنوت من دار أبي محمد فخرج إلى خادم فقال أنت أحمد بن أبي روح قلت نعم قال هذه الرقعة اقرأها فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أبى روح أودعتك عاتكة بنت الديرانى كيسًا فيه ألف درهم بزعمك و هو خلاف ما تظن و قد أديت فيه الأمانة و لم تفتّح الكيس و لم تدر ما فيه و فيه ألفّ درهم و خمسون دينارا(٨) و معك قرط زعمت المرأة أنه يساوى عشرة دنانير صدقت مع الفصين اللذين فيه و فيه ثلاث حبات لؤلؤ شراؤها عشرة دنانير و تساوي أكثر فادفع ذلك إلى خادمتنا إلى فلانة فإنا قد وهبناه لها و صر إلى بغداد و ادفع المال إلى الحاجز و خذ منه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلك و أما عشرة الدنانير التي زعمت أن أمسها استقرضتها في عرسها و هي لا تدري من صاحبها بل هي تعلم لمن هي لكلثوم بنت أحمد و هي ناصبية فتحرجت أن تعطيها و أحبتّ<sup>(٩)</sup> أن تقسمهّا في أخواتها فاستأذنتنا في ذّلك فلتفرقها نّى ضعفاء أخواتها و لا تّعودن يا ابن أبي روح إلى القول بجعفر و المحنة(١٠) له و ارجع إلى منزلك فإن عمك قد مات و قد رزقك(١١) الله أهله و ماله فرجعت إلى بغداد و ناولت الكيس حاجزا فوزنه فإذا فيه ألف درهم و خمسون دينارا فناولني ثلاثين دينارا و قال أمرت بدفعها إليك لنفقتك فأخذتها و انصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه و قد جاءنى من يخبرنى أن عمى قد مات(١٢) و أهلى يأمروني بالانصراف إليهم فرجعت فإذا هو قد مات و ورثت منه ثلاثة آلاف دينار وَ مائة ألفُّ درهم(١٣).

بيان: قوله قال وكيف أي قال ابن أبي روح كيف أقول لجعفر إذا طلب مني هذا المال شم قـلت أمتحنه بما قالت المرأة و لعل الأصوب فقالت مكان فقلت.

۱۲\_كا:<sup>(۱۶)</sup> [الكافي]شا: [الإرشاد] روى محمد بن أبي عبد الله السياري<sup>(۱۵)</sup> قال أوصلت أشياء للمرزباني الحارثي فى جملتها سوار ذهب فقبلت و رد<sup>(۱۱</sup>۲) السوار و أمرت بكسره فكسرته فإذا فى وسطه مثاقيل حديد و نحاس و صفر

<sup>(</sup>١) في المصدر: «علان».

<sup>(</sup>٢) الخّرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٨ فصل «في أعلام الامام» حديث ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ثلاث حبات لؤلؤ تساوي»ً. (٤) ما بين المعقوقتين ليس في المصدر. (٥) في المصدر: «بجعفر بن على». (١) في المصدر: «المحبة».

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: «قال: لم أؤمر ّ بأخذه وهذه رقعة جاءتني بأمرك فإذا فيها لا تَّقبل من أحمد».

<sup>(</sup>A) فيّ المصدر إضافة: «صحاح». (٩) في المصدر: «وأوجبت».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «والمحبة». (١٠) في المصدر: «فإنّ عدوّك قد مات، وقد ورثك اللّه». (١٧) في المصدر: «فار في فافلاً أول في قد مات، وقد ورثك اللّه».

<sup>(</sup>١٢) فِيَ المصدر: «نزلت فيه فإذا أنا بفيج وقد جاءتي من منزلي يخبرني بأنَّ حَموي قد مات».

<sup>(</sup>١٣) الخرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٩ فصل «في أعلام الإمام»، حديث ١٧٠. (١٤) كذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٦) في المصدرين إضافة: «عليّ».

فأخرجته و أنفذت الذهب بعد ذلك فقيل<sup>(١)</sup>. ٣-كا: الكافي آشا: الارشاد) على بن محمد عن أبي عبد الله بن صالح قال خرجت سنة من السنين إلى بغداد و

17\_كا: (الكافي] شا: (الإرشاد) علي بن محمد عن أبي عبد الله بن صالح قال خرجت سنة من السنين إلى بغداد و استأذنت في الخروج فلم يؤذن لي فأقمت اثنين و عشرين يوما بعد خروج القافلة إلى النهروان ثم أذن لي بالخروج يوم الأربعاء و قيل لي اخرج فيه فخرجت و أنا آيس من القافلة أن ألحقها فوافيت النهروان و القافلة مقيمة فماكان إلا أن علفت جملي حتى رحلت القافلة و رحلت و قد دعا لي بالسلامة فلم ألق سوءا و الحمد لله (٢).

12\_كا: [الكافي] يج: [الخرائج و الجرائح]شا: [الإرشاد] علي بن معمد (٣) عن نصر (٤) بن صباح البلخي عن محمد بن يوسف الشاشي قال خرج بي ناسور فأريته الأطباء و أنفقت عليه مالا فلم يصنع الدواء فيه شيئا فكتبت رقعة (٥) أسأل الدعاء فوقع لي ألبسك الله العافية و جعلك معنا في الدنيا و الآخرة فما أتت علي الجمعة حتى عوفيت و صار الموضع مثل راحتي فدعوت طبيبا من أصحابنا و أريته إياه فقال ما عرفنا لهذا دواء و ما جاءتك العافية إلا من قبل الله يغير احتساب (٣).

01-كا: [الكافي] شا: [الإرشاد] علي بن محمد عن محمد بن صالح قال لما مات أبي و صار الأمر إلي كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم يعني صاحب الأمر إلي قال الشيخ المفيد و هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديما بينها و يكون خطابها عليه للتقية قال فكتبت إليه أعلمه فكتب إلي طالبهم و استقص عليهم فقضاني الناس إلا رجل واحد و كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار فجئت إليه أطلبه فمطلني (٧) و استخف بي ابنه و سفه علي فشكوته إلى أبيه فقال و كان ما ذا فقبضت على لحيته وأخذت برجله و سحبته إلى وسط الدار و ركلته ركلا كثيرا (٨) فخرج ابنه مستغيثا بأهل بغداد يقول قمي رافضي قد قتل والدي فاجتمع علي منهم خلق كثير فركبت دابتي و قلت أحسنتم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم أنا رجل من أهل همذان من أهل السنة و هذا ينسبني إلى قم و يرميني بالرفض ليذهب بحقي و مالي قال فعالوا عليه و أرادوا أن يدخلوا إلى حانوته حتى سكنتهم و طلب إلي صاحب السفتجة أن آخذ ما فيها و حلف بالطلاق أنه يوفيني مالى في الحال فاستوفيت منه (٨).

**بيان:** في القاموس السفتجة كقرطقة أن تعطي مالا لأحد وللآخذ<sup>(١٠)</sup>مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح (١١) وقال الغريم المديون والدائن ضد<sup>(١٣)</sup> انتهم.

و اقول: تكنيته هج به تقية يحتمل الوجهين أما على الأول فيكون على التشبيه لأن من عليه الديون يخفي نفسه من الناس و يستتر منهم أو لأن الناس يطلبونه لأخذ العلوم و الشرائع منه و هو يهرب منهم تقية فهو غريم مستتر محق صلوات الله عليه و أما على الثاني فهو ظاهر لأن أموالمه في أيدي الناس و ذممهم لكثيرة و هذا أنسب بالأدب.

و استقص في بعض النسخ بالضاد المعجمة من قولهم استقضى فلانا طلب إليه ليقضيه فالتعدية بعلى لتنضمين معنى الاستيلاء و الاستعلاء إيذانا بعدم المساهلة و المداهنة تقية و في بعضها بالمهملة من قوله استقصى المسألة و تقصى إذا بلغ الغاية فيها و المماطلة التسويف بالعدة و الدين و استخف به أي عده خفيفا و استهان به و سفه عليه كفرح وكرم جهل.

قوله ما ذا استفهام تحقيري أي استخفافه بك و سفهه عليك سهل كما يقال في العرف أي شيء وقع وسحبته كمنعته أي جررته على الأرض و الركل الضرب برجل واحدة و قوله أحسنتم من قبيل

<sup>(</sup>١) الإرشاد للمفيد ج ٢ ص ٣٥٦، والكافي ج ١ ص ٥١٨ باب «مولد الصاحب»، حديث ٦.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للمفيد ج ٢ ص ٣٥٧، والكافي ج ١ ص ٥١٩ باب «مولد الصاحب»، حديث ١٠ (٣) عبارة: «علي بن محمّد» ليست في الخرائع. (٣) عبارة: «علي بن محمّد» ليست في الخرائع.

<sup>(</sup>٥) في الخرائج إضافة: «على يدي امرأة تختلف إلى الدار».

 <sup>(</sup>١) التَّراثع والجرائع ج ٢ ص ٩٦٥ فصل «في أعلام الإمام»، حديث ٩. وأصول الكافي ج ١ ص ٩١٩ باب «مولد الصاحب»، حديث ١١. والإرشاد للمفيد ج ٢ ص ٧٥٧. وفيه: «مالاً عظيماً».
 (٧) في الكافي: «فعاطلتي».

<sup>(</sup>A) مِن الكافي. (٩) أصول الكافي ج ١ ص ٥٢١ باب «مولد الصاحب». حديث ١٥. والإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٣. وفيه: «فاستوفيه» بدل «فاستوفيت». (١٠) في القاموس: «أن يعطى مالاً لآخر وللآخر». (١١) القاموس المحيط ج١ ص٧٠٦.

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط ج ٤ ص٢٣٦.

التعريض و التشنيع و مال عليه أي جار و ظلم و همدان في أكثر النسخ بالدال المهملة و المعروف عند أهل اللغة أنه بالفتح و المهملة قبيلة باليمن و بالتحريك و المعجمة البلد المعروف سمي باسم بانيه همذان بن الفلوح بن سام بن نوح علي و إرادة دخولهم إلى حانوته أي دكانه لأخذ حق ابـن صالح منه.

17-شا: [الإرشاد] ابن قولو يه عن الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عيسى العريضي قال لما مضى أبو محمد الحسن بن عيسى العريضي قال لما مضى أبو محمد الحسن بن علي ﷺ ورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر فاختلف عليه و قال بعض الناس إن أبا محمد قد مضى من غير خلف و قال آخرون الخلف من بعده جعفر و قال آخرون الخلف من بعده ولده فبعث رجلا يكنى أبو طالب إلى العسكر يبحث عن الأمر و صحته و معه كتاب فصار الرجل إلى جعفر و سأله عن برهان فقال له جعفر لا يتهيأ لي في هذا الوقت فصار الرجل إلى الباب و أنفذ الكتاب إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة فخرج إليه آجرك الله في صاحبك فقد مات و أوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما يحب و أجيب عن كتابه و كان الأمر كما قيل له (١٠).

١٧ شا: [الإرشاد] بهذا الإسناد عن علي بن محمد قال حمل رجل من أهل آبه شيئا يوصله و نسي سيفاكان أراد
 حمله فلما وصل الشيء كتب إليه بوصوله و قيل في الكتاب ما خبر السيف الذي أنسيته ٢٠).

١٨ شا: [الإرشاد] الحسن بن محمد الأشعري قال كان يرد كتاب أبي محمدﷺ في الإجراء على الجنيد قاتل فارس بن حاتم بن ماهويه و أبي الحسن و آخر فلما مضى أبو محمد ورد استئناف من الصاحبﷺ بالإجراء لأبي الحسن و صاحبه و لم يرد في الجنيد شيء قال فاغتممت لذلك فورد نعى الجنيد بعد ذلك (٣).

19 نجم: [كتاب النجوم] روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري بإسناده يرفعه إلى أحمد الدينوري السراج المكنى بأبي العباس العلقب بأستاره قال انصرفت من أردبيل إلى دينور أريد أن أحج و ذلك بعد مضي أبي محمد الحسن بن علي ﷺ بسنة أو سنتين و كان الناس في حيرة فاستبشر أهل دينور بموافاتي و اجتمع الشيعة عندي فقالوا اجتمع عندنا ستة عشر ألف دينار من مال الموالي و نحتاج أن نحملها معك و تسلمها بحيث يجب تسليمها (٤).

قال فقلت يا قوم هذه<sup>(0)</sup> حيرة و لا نعرف الباب في هذا الوقت قال فقالوا إنما اخترناك لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك و كرمك فاعمل على أن لا تخرجه من يديك إلا بحجة.

قال فحمل إلي ذلك المال في صرر باسم رجل رجل فحملت ذلك المال و خرجت فلما وافيت قرميسين كان أحمد بن الحسن بن الحسن مقيما بها فصرت إليه مسلما فلما لقيني استبشر بي ثم أعطاني ألف دينار في كيس و تخوت ثياب ألوان معكمة لم أعرف ما فيها ثم قال لي احمل هذا معك و لا تخرجه عن<sup>(١)</sup> يدك إلا بحجة قال فقبضت المال و التخوت بما فيها من الثياب.

فلما وردت بغداد لم يكن لي همة غير البحث عمن أشير إليه بالنيابة فقيل لي إن هاهنا رجلا يعرف بالباقطاني يدعي بالنيابة وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعي النيابة وآخر يعرف بأبي جعفر العمري يدعي بالنيابة قال فبدأت بالباقطاني وصرت إليه فوجدته شيخا مهيبا له مروءة ظاهرة وفرس عربي وغلمان كثير ويجتمع الناس عنده يتناظرون<sup>(٧)</sup>

قال فدخلت إليه و سلمت عليه فرحب و قرب و سر و بر قال فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر الناس قال فسألني عن ديني (٨) فعرفته أني رجل من أهل دينور وافيت و معي شيء من المال أحتاج أن أسلمه فقال لي احمله قال فقلت أريد حجة قال تعود إلي في غد قال فعدت إليه من الغد فلم يأت بحجة و عدت إليه في اليوم الثالث فلم يأت بحجة.

<sup>(</sup>۱) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٤. (٢) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٥، وفيه: «أنسيته».

<sup>(</sup>٣) الأرشاد للمفيد ج ٢ ص٣٦٥، وفيه: «وأخي» بدل ٍ«وآخر».

<sup>(£)</sup> في المصدر: «وتّحن نحتاج أن تحملها معكَّ وتسلّمها لمن يجب تسليمها إليه». (٥) في المصدر إضافة: «أيام». (١)

رب) في المصدر: «فيتناظرون» بدل «عنده يتناظرون». (λ) في المصدر: «أربتي» بدل «ديني».

قال فصرت إلى إسحاق الأحمر فوجدته شابا نظيفا منزله أكبر من منزل الباقطاني و فرسه و لباسه و مروءته أسرى< وغلمانه أكثر من غلمانه و يجتمع عنده من الناس أكثر مما يجتمع عند الباقطاني قال فدخلت و سلمت فرحب و قرب قال فصبرت إلى أن خف الناس قال<sup>(۱)</sup> فسألني عن حاجتي فقلت له كما قلت للباقطاني و عدت إليه ثلاثة<sup>(۲)</sup> أيام فلم يأت بعجة.

قال فصرت إلى أبي جعفر العمري فوجدته شيخا متواضعا عليه مبطنة (٣) بيضاء قاعد على لبد في بيت صغير ليس لم غلمان و لا من المروءة و الفرس ما وجدت (٤) لغيره قال فسلمت فرد الجواب و أدناني و بسط مني ثم سألني عن حالي (٥) فعرفته أني وافيت من الجبل و حملت مالا قال فقال إن أحببت أن يصل هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إليه تخرج إلى سرمن رأى و تسأل دار ابن الرضا و عن فلان بن فلان الوكيل و كانت دار ابن الرضا عامرة بأهلها فإنك تجد هناك ما تريد.

قال فخرجت من عنده و مضيت نحو سرمنرأى و صرت إلى دار ابن الرضا و سألت عن الوكيل فـذكر البــواب أنــه مشتغل في الدار و أنه يخرج آنفا فقعدت على الباب أنتظر خروجه فخرج بعد ساعة فقمت و سلمت عليه و أخذ بيدي إلى بيت كان له و سألني عن حالي و ما وردت له فعرفته أني حملت شيئا من المال من ناحية الجبل و أحتاج أن أسلمه بحجة.

قال نقال نعم ثم قدم إلي طعاما و قال لي تغد بهذا و استرح فإنك تعبت فإن بيننا و بين صلاة الأولى ساعة فإني أحمل إليك ما تريد قال فأكلت و نمت فلما كان وقت الصلاة نهضت و صليت و ذهبت إلى المشرعة فاغتسلت و نضرت<sup>(۲)</sup> انصرفت إلى بيت الرجل و سكنت<sup>(۲)</sup> إلى أن مضى من الليل ربعه فجاءني بعد أن مضى من الليل ربعه و معه درج فيه.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وافى أحمد بن محمد<sup>(۸)</sup> الدينوري و حمل ستة عشر ألف. دينار في كذا وكذا صرة فيها صرة فلان بن فلان كذا وكذا دينارا إلى أن عدد الصرر كلها و صرة<sup>(٩)</sup> فلان بن فلان الذراع ستة عشر دينارا.

قال فوسوس إلي الشيطان فقلت إن سيدي أعلم بهذا مني فما زلت أقرأ ذكره صرة صرة و ذكر صاحبها حتى أتيت عليها عند آخرها ثم ذكر قد حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادرائي أخي الصواف (١٠٠) كيس فيه ألف دينار وكذا وكذا تختا من الثياب منها ثوب فلان و ثوب لونه كذا حتى نسب الثياب إلى آخرها بأنسابها و ألو آنها.

قال فحمدت الله وشكرته على ما من به علي من إزالة الشك عن قلبي فأمر بتسليم جميع ما حملت إلى حيث يأمرني أبو جعفر العمري قال فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي جعفر العمري قال وكان خروجي وانصرافي في ثلاثة أيام.

قال فلما بصر بي أبو جعفر ره قال لم لم تخرج (١١) فقلت يا سيدي من سرمن رأى انصرفت قال فأنا أحدث أبا جعفر بهذا إذ وردت رقعة إلى أبي جعفر العمري من مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه و معها درج مثل الدرج الذي كان معي فيه ذكر المال و الثياب و أمر أن يسلم جميع ذلك إلى أبي جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمي فلبس أبو جعفر العمري ثيابه و قال لي احمل ما معك إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمي قال فحملت المال و الثياب إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمي قال فحملت المال و الثياب إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر القطان و سلمتها إليه و خرجت إلى الحج.

فلما رجعت إلى دينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الدرج الذي أخرجه وكيل مولانا صلوات الله عليه إلي و قرأته على القوم فلما سمع بذكر الصرة باسم الذراع سقط مغشيا عليه و ما زلنا نعلله حتى أفاق فلما أفاق سجد شكرا لله عز و جل و قال الحمد لله الذي من علينا بالهداية الآن علمت أن الأرض لا تخلو من حجة هذه الصرة دفعها و الله إلى هذا الذراع لم يقف على ذلك إلا الله عزوجل.

(٤) في المصدر: «والفرش ما وحدته».

<sup>(</sup>١) كلمة: «قال» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «قلت للبالقطاني: ووعدني بالحجة فعدت إليه ثمانية أيام».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «منطقة» بدل «مبطنة».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «حاجتي» بدل «حالي». (٦) في المصدر: «زرت» بدل «نظرت». (٧) في المصدر: «مكتت» بدل «سكنت». (٨) في المصدر: «محتّد بن أحمد» بدل «أحمد بن محتّد».

 <sup>(</sup>٩) في المصدر: «وفيها صرة».
 (١١) في المصدر: «قال لي: ألم تخرج»؟.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «الصراف».

قال فخرجت و لقيت بعد ذلك أبا الحسن المادرائي و عرفته الخبر و قرأت. عليه الدرج فقال يا سبحان الله ما شككت في شيء فلا تشك في أن الله عز و جل لا يُخلي أرضه من حجته.

اعلم أنه لما غزا إذكوتكين<sup>(۱)</sup> يزيد بن عبد الله بشهرزور و ظفر ببلاده و احتوى على خزائنه صار إلى رجل و ذكر أن يزيد بن عبد الله جعل الفرس الفلاني و السيف الفلاني في باب مولاناﷺ قال فجعلت أنقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى إذكوتكين أولا فأولا وكنت أدافع بالفرس و السيف إلى أن لم يبق شيء غيرهما وكنت أرجو أن أخلص ذلك لمولانا ﷺ فلما اشتدت مطالبه إذكو تكين إياي و لم يمكني مدافعته جعلت في السيف و الفرس في<sup>(٢)</sup> نفسى ألف دينار و وزنتها و دفعتها إلى الخازن و قلت له ارفع<sup>(٣)</sup> هذّه الدنانير في أوثق مكان و لا تخرجن إلَى فى حاّل من الأحوال(٤) و لو اشتدت الحاجة إليها و سلمت الفرس و السيف.

قال فأنا قاعد في مجلسي بالذي أبرم<sup>(6)</sup> الأمور و أوفي القصص و آمر و أنهي إذ دخل أبو الحسن الأسدى وكان يتعاهدنى الوقت بعد الوقت وكنت أقضي حوائجه فلما طال جلوسه و على بؤس كثير قلت له ما حاجتك قال أحتاج منك إلى خلوة فأمرت الخازن أن يهيئ لنا مكانا من الخزانة فدخلنا الخزانة فأخرج إلى رقعة صغيرة من مولانا ﷺ فيها يا أحمد بن الحسن الألف دينار التي لنا عندك ثمن الفرس و السيف سلمها إلى أبي الحسن الأسدي قال فخررت لله ساجدا شكرا لما من به علي و عرفت أنه حجة الله حقا لأنه لم يكن وقف على هذا أحد غيري فأضفت إلى ذلك المال ثلاثة آلاف دينار أخرى سرورا بما من الله على بهذا(٦٦) الأمر.

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري أيضا من كتابه عن أبي المفضل الشيباني عن الكليني (٧) قال القاسم بن العلاء كتبت إلى صاحب الزمان ثلاثة كتب في حوائج لي و أعلمته أنني رجل قد كبر سنى و أنه لا ولد لى فأجابنى عن الحوائج و لم يجبنى فى الولد بشىء فكتبُّت إليه فى الرابعة كتابا و سألته أن يــدعوُّ إلى اللــه أن يرُزقني ولدا فأجابني وكتب بحوائجي وكتب اللهم أرزقه ولدا ذكرا تقرُّ به عينه و اجعل هذا الحمل الذي له ولدا ذكرا فورد الكتاب و أنا لا أعلم أن لي حملاً فدخلت إلى جاريتي فسألتها عن ذلك فأخبرتني أن علتها قد ارتفعت فولدت غلاما و هذا الحديث رواه الحميرى أيضا<sup>(۸)</sup>.

و بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير الظبري في كتابه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن موسى التلعكبري قال حدثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب قال تقلدت عملا من أبي منصور بن صالحان و جرى بيني و بينه ما أوجبت استتاري<sup>(٩)</sup> فطلبنى و أخافنى فمكثت مستترا خائفا ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة و اعتمدت المبيت هناك للدعاء و المسألة وكانت ليلة رّيح و مطر فسألت أبا جعفر القيم أن يغلق الأبواب و أن يجتهد في خلوة الموضع لأخلو بما أريده من الدعاء و المسألة و أمن من دخول إنسان مما لم آمنه و خفت من لقائي له ففعل و قفل الأبواب و انتصف الليل و ورد من الريح و المطر ما قطع الناس عن الموضع و مكثت أدعو و أزور و أصلي.

فبينا أناكذلك إذ سمعت وطئا عنده مولانا موسىﷺ و إذا رجل يزور فسلم على آدم و أولى العزمﷺ ثم الأئمة واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صاحب الزمانﷺ فلم يذكره فعجبت من ذلك و قلت له(١٠٠) لعله نسى أو لم يعرف أو هذا مذهب لهذا الرجل.

فلما فرغ من زيارته صلى ركعتين و أقبل إلى عند مولانا أبي جعفرﷺ فزار مثل تلك الزيارة و ذلك(١١) السلام و صلى ركعتين و أنا خائف منه إذ لم أعرفه و رأيته شابا تاما من الرجال عليه ثياب بيض و عمامة محنك و ذوًابة(١٧٠) و رداء على كتفه مسبل فقال يا أبا الحسين بن أبي البغل أين أنت عن دعاء الفرج فقلت و ما هو يا سيدي فقال تصلي ركعتين و تقول:

<sup>(</sup>١) في المصدر: «إزكو تكين» وكذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «علىٰ» بدل «في».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «شيئاً منها». (٣) في المصدر: «ادفع». (٥) في المصدر إضافة: «فيه». (٦) في المصدر: «من معرفة هذا» بدل «بهذا».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «ما لفظه» بدل «عن أبى المفضل الشيباني، عن الكليني».

<sup>(</sup>A) فيَّ المصدر: «قد ارتفعت وأنَّها حاملٌ فولدت غلامًا. وَّهذان الحديثاًن رويتهما عن الطبري والحميري».

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «في نفسي» بدل «له». (٩) في المصدر إضافة: «عنه». (١٢) في المصدر: «محنّك بها، وله ذؤابة».

<sup>(</sup>١١) قي المصدر: «وسلم ذلك».

یا من أظهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریرة و لم یهتك الستر یا عظیم المن یا كریم الصفح یا حسن؛ التجاوز یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة یا منتهی كل نجوی و یا غایة كل شكوی یا عون كل مستعین یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها یا رباه عشر مرات<sup>(۱)</sup> یا سیداه عشر مرات یا مولیاه عشر مرات یا غایتاه عشر مرات یا منتهی غایة رغبتاه عشر مرات أسألك بحق هذه الأسماء و بحق محمد و آله الطاهرینﷺ إلا ماكشفت كربي و نفست همی و فرجت غمی و أصلحت حالی.

و تدعو بعد ذلك ما شئت و تسأل حاجتك ثم تضع خدك الأيمن على الأرض و تقول مائة مرة في سجودك يا محمد يا علي يا علي يا محمد (٢) اكفياني فإنكما كافياي و انصراني فإنكما ناصراي و تضع خدك الأيسر على الأرض و تقول مائة مرة أدركني و تكررها(٣) كثيرا و تقول الغوث الغوث الغوث حتى ينقطع النفس و ترفع رأسك فإن الله بكرمه يقضى حاجتك إن شاء الله.

فلما شغلت بالصلاة و الدعاء خرج فلما فرغت خرجت إلى أبي جعفر الأسأله عن الرجل و كيف دخل فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفلة فعجبت من ذلك و قلت لعله بات هاهنا و لم أعلم فانتهيت إلى أبي جعفر القيم فخرج إلى عندي من ببت<sup>(٤)</sup> الزيت فسألته عن الرجل و دخوله فقال الأبواب مقفلة كما ترى ما فتحتها فحدثته بالحديث فقال هذا مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه و قد شاهدته مرارا في مثل هذه الليلة عند خلوها من الناس.

فتأسفت على ما فاتني منه و خرجت عند قرب الفجر و قصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت مستترا فيه فعا أضحى النهار إلا و أصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائي و يسألون عني (٥) أصدقائي و معهم أمان من الوزير و رقعة بغطه فيها كل جميل فحضرته مع ثقة من أصدقائي عنده فقام و التزمني و عاملني بما لم أعهده منه و قال انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه فقلت قد كان مني دعاء و مسألة فقال ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه في النوم يعني ليلة الجمعة و هو يأمرني بكل جميل و يجفو على في ذلك جفوة خفتها.

قلّت لا إله إلا الله أشهد أنهم الحق و منتهى الحق رأيت البارحة مولانا في اليقظة و قال كذا و كذا و شرحت ما رأيته في المشهد فعجب من ذلك و جرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى و بلغت منه غاية ما لم أظنه ببركة مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه (1<sup>)</sup>.

أقول: وجدت هذا الخبر و سائر الأخبار السالفة التي رواها عن كتاب الطبري في أصل كتابه موافقة لما نقله رحمة لله عليهما.

٢- نجم: [كتاب النجوم] و مما روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري في الجزء الثاني
 من كتاب الدلائل قال و كتب رجل من ربض حميد يسأل الدعاء في حمل له فورد عليه الدعاء في الحمل قبل الأربعة
 الأشهر ستلد ابنا فجاء كما قال.

و من الكتاب المذكور قال الحسن بن علي بن إبراهيم عن<sup>(٧)</sup> السياري قال كتب علي بن محمد السمري يسأل كفنا فورد أنك تحتاج إليه سنة ثمانين فمات<sup>(٨)</sup> في هذا الوقت الذي حده و بعث إليه بالكفن قبل موته بشهرين<sup>(٩)</sup>.

**بيان:** التخت وعاء يجعل فيه الثياب و عكم المتاع يعكمه شده بثوب و أعكمه أعانه على العكم و المبطنة بفتح الطاء المشددة الثوب الذي جعلت له بطانة و هي خلاف الظهارة يقال بطن الشوب تبطينا و أبطنه أي جعل له بطانة و الدرج بالفتح و يحرك الذي يكتب فيه.

١٦-كش: [رجال الكشي]كتب أبو عبد الله البلخي إلي يذكر عن الحسين بن روح القمي أن أحمد بن إسحاق كتب إليه يستأذنه في الحج فأذن له و بعث إليه بثوب فقال أحمد بن إسحاق نعى إلي نفسي فانصرف من الحج فمات بحلوان (١٠٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: «يا سيّداه» إلى قوله «عشر مرات» ليس في المصدر.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «يا علي يا محمَّد» ليست في المصدر. (٣) في المصدر: «وتقول أدركني يا صاحب الزمان وتكررها».

<sup>(£)</sup> في المصدر: «باب» بدل «بيت». " (٥) في المصدر إضافة: «أصحاب و».

<sup>(</sup>٦) فرج المهموم ص٣٧٩ ـ ٧٤٧. (A) في المصدر: «يسأل الصاحبﷺ كفناً فورد عليه: تموت في إحدى ثمانين ف ات».

٢٢\_ جش: الفهرست للنجاشي] اجتمع على بن الحسين بن بابويه مع أبي القاسم الحسين بن روح و سأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد على بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب؛ و يسأله فيها الولد فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو جعفر و أبو عبد الله من أم ولد وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول سمعت أبا جعفر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمرﷺ و يفتخر بذلك(١).

٢٣\_مهج: [مهج الدعوات] أحمد بن محمد العلوي العريضي عن محمد بن على العلوي الحسيني وكان يسكن بمصر قال دهمني أمر عظيم و هم شديد من قبل صاحب مصر فخشيته على نفسي وكان قد سعى بي إلى أحمد بن طولون فخرجت من مصر حاجا و سرت من الحجاز إلى العراق فقصدت مشهد مولائي الحسين بن على صلوات الله عليهما عائذا به و لائذا بقبره و مستجيراً به من سطوة من كنت أخافه فأقمت بالحائر خُمسة عشر يوما أُدعو و أتضرع

فتراءى لى قيم الزمان و ولى الرحمنﷺ و أنا بين النائم و اليقظان فقال لى يقول لك الحسين يا بنى خفت فلانا فقلت نعم أراد هلاكي فلجأت إلى سيدي ﷺ و أشكو إليه عظيم ما أراد بي.

فقال هلا دعوت الله ربك و رب آبائك بالأدعية التي دعا بها من سلف من الأنبياء ﷺ فقد كانوا في شدة فكشف الله عنهم ذلك قلت و بما ذا أدعوه فقال إذاكان ليلة الجمعة فاغتسل و صل صلاة الليل فإذا سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا الدعاء و أنت بارك على ركبتيك فذكر لى دعاء قال و رأيته في مثل ذلك الوقت يأتيني و أنا بين النائم و اليقظان قال وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرر على هذا القول و الدعاء حتى حفظته و انقطع عنى مجيئه ليلة الجمعة.

فاغتسلت و غبرت<sup>(۲)</sup> ثیابی و تطیبت و صلیت صلاة اللیل و سجدت سجدة الشکر و جثوت عـلمی رکـبتی و دعوت الله جل و تعالى بهذا الدعاء فأتاني ﷺ ليلة السبت فقال لي قد أجيبت دعوتك يا محمد و قتل عدوك عند فراغك من الدعاء عند من وشى بك إليه.

قال فلما أصبحت ودعت سيدي و خرجت متوجها إلى مصر فلما بلغت الأردن و أنا متوجه إلى مصر رأيت رجلا من جيراني بمصر وكان مؤمنا فحدثني أن خصمي<sup>(٣)</sup> قبض عليه أحمد بن طولون فأمر به فأصبح مذبوحا من قفاه قال و ذلك في ليلة الجمعة و أمر به فطرح في النيل وكان ذلك فيما أخبرني جماعة من أهلها و إخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الدعاء كما أخبرني مولاي الشي المنطق (٤).

٢٤\_ شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن على بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا قال ولد لي ولد فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع فورد لا تفعل فمات يوم السابع أو الثامن ثم كتبت بموته فورد ستخلف غيره و غيره فسم الأول أحمد و من بعد أحمد جعفرا فجاءاكما قال.

قال و تهيأت للحج و ودعت الناس وكنت على الخروج فورد نحن لذلك كارهون و الأمر إليك فضاق صدري و اغتممت وكتبت أنا مقيم على السمع و الطاعة غير أني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيق صدرك فإنك ستحج قابلا إن شاء الله فلما كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن و كتبت أنى قد عادلت محمد بن العباس و أنا واثق بديانته و صيانته فورد الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا تختر عليه فقدم الأسدي فعادلته<sup>(٥)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن ابن قولويه مثله إلى قوله كما قال<sup>(٦)</sup>.

٢٥ ـ كا: [الكافي] على بن محمد عن سعد بن عبد الله قال إن الحسن بن النضر و أبا صدام و جماعة تكلموا بعد مضى أبي محمد فيما في أيدي الوكلاء و أرادوا الفحص فجاء الحسن بن النضر إلى أبي صدام فقال إني أريد الحج فقال أبو صدام أخره هذه السنة فقال له الحسن إني أفزع في المنام و لا بد من الخروج و أوصى إلى أحمد بن يعلى بن حماد و أوصى للناحية بمال و أمره أن لا يخرج ُشيئا إلا مّن يده إلى يده بعد ظهوره.

قال فقال الحسن لما وافيت بغداد اكتريت دارا فنزلتها فجاءني بعض الوكلاء بثياب و دنانير و خلفها عندي فقلت له ما هذا قال هو ما ترى ثم جاءني آخر بمثلها و آخر حتى كبسوا الدار ثم جاءني أحمد بن إسحاق بجميع ماكان معه.

<sup>(</sup>١) رجال الكشى ص٢٦١ رقم ٦٨٤. (۲) في المصدر: «وغيرت».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «خصمك». (٥) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) مهِّج الدعوات ص ٢٧٩. (٦) غيبة الطوسي ص١٦٦ رقم ٣٩٣ باختلاف في المتن والسند.



فتعجبت و بقيت متفكرا فوردت علي رقعة الرجل إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك فرحلت و حملت﴿ ما معي و في الطريق صعلوك و يقطع الطريق في ستين رجلا فاجتزت عليه و سلمني الله منه فوافيت العسكر و نزلت فوردت على رقعة أن احمل ما معك فصببته في صنان الحمالين.

فلما بلغت الدهليز فإذا فيه أسود قائم فقال أنت الحسن بن النضر فقلت قال ادخل فدخلت الدار و دخلت بيتا و فرغت صنان الحمالين و إذا في زاوية البيت خبز كثير فأعطى كل واحد من الحمالين رغيفين و أخرجوا و إذا بيت عليه ستر فنوديت منه يا حسن بن النضر احمد الله على ما من به عليك و لا تشكن فود الشيطان أنك شككت و أخرج إلى ثوبين و قيل لى خذهما فتحتاج إليهما فأخذتهما و خرجت.

قال سُعد فانصرف الحسن بن النضر و مات في شهر رمضان و كفن في الثوبين(١).

بيان: كبس داره هجم عليه و أحاطه و كبست النهر و البئر طممتها بالتراب و الصنان شبه سلة يجعل فيها الخبز.

٣٦-كا: [الكافي] علي بن محمد عن الفضل الخزاز المدائني مولى خديجة بنت محمد (٢) أبي جعفر قال إن قوما من أهل المدينة من الطالبين كانوا يقولون بالحق فكانت الوظائف ترد عليهم في وقت معلوم فلما مضى أبو محمد الله عن القول بالولد فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القول بالولد و قطع عن الباقين فلا يذكرون في الذاكرين و الْحَمْدُ لِلْهِ رَبُّ الْغَالَمِينَ (٣).

٢٧-كا: [الكافي] القاسم بن العلاء قال ولد لي عدة بنين فكنت أكتب و أسأل الدعاء فلا يكتب إلي لهم بشيء فلما ولد لي الحسن ابني كتبت أسأل الدعاء فأجبت يبقى و الحمد لله (٤).

 ٢٨-كا: [الكافي] الحسن بن الفضل بن زيد اليماني قال كتب أبي بخطه كتابا فورد جوابه ثم كتب بخطي فورد جوابه ثم كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه فنظرنا فكانت العلة أن الرجل تحول قرمطيا<sup>(٥)</sup>.

٣٦-كا: [الكافي] الحسن بن خفيف عن أبيه قال بعث بخدم إلى مدينة الرسول الشيئة و معهم خادمان و كتب إلى خفيف أن يخرج معهم فلما وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين مسكرا فما خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر برد الخادم الذى شرب المسكر و عزل عن الخدمة (٢١).

٣٠ـكا: [الكافي] الحسين بن الحسن العلوي قال كان رجل من ندماء روزحسني و آخر معه فقال له هو ذا يجبي الأموال و له وكلاء و سموا جميع الوكلاء في النواحي و أنهى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزير فهم الوزير بالقبض عليهم فقال السلطان اطلبوا أين هذا الرجل فإن هذا أمر غليظ فقال عبيد الله بن سليمان نقبض على الوكلاء فقال السلطان لا و لكن دسوا لهم قوما لا يعرفون بالأموال فمن قبض منهم شيئا قبض عليه.

قال فخرج بأن يتقدم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئا و إن يمتنعوا من ذلك و يتجاهلوا الأمر فاندس بمحمد بن أحمد رجل لا يعرفه و خلا به فقال معي مال أريد أن أوصله فقال له محمد غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئا فلم يزل يتلطفه و محمد يتجاهل عليه و بثوا الجواسيس و امتنع الوكلاء كلهم لماكان تقدم إليهم<sup>(٧)</sup>.

٣١ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] معجزاته الله أكثر من أن تحصى غير أنا نذكر طرفا منها.

ما أخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب رفعه إلى محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال شككت عند مضي أبي محمد الله وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله و ركب في السفينة و خرجت معه مشيعا له فوعك وعكا شديدا فقال يا بني ردني ردني فهو الموت و اتق الله في هذا المال و أوصى إلي و مات.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ج١ ص١٧٥ باب «مولد الصاحب عليه »، حديث ٤.

<sup>(</sup>٢) مِن المصدر.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ج ١ ص ١٨ ه باب «مولد الصاحب الله »، حديث ٧.

<sup>(</sup>٤) أُرصول الكافي ج ١ ص ١٩ ٥ باب «مولد الصاحب الله »، حديث ٩.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي تم ٢ ص ٥٠٠ باب «مولد الصاحبﷺ »، حديث ١٣. (٦) أصول الكافي ج ١ ص ٥٢٣ باب «مولد الصاحبﷺ »، حديث ٢١.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي ج ١ ص ٥٢٥ باب «مولد الصاحب الله ». حديث ٣٠.

فقلت في نفسي لم يكن أبي يوصي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى العراق و أكتري دارا على الشط و لا أخبر أحد فإن وضح لي شيء كوضوحه أيام أبي محمدالا أنفذته و إلا تصدقت به.

فقدمت العراق و اكتريت دارا على الشط و بقيت أياما فإذا أنا برسول معه رقعة فيها يا محمد معك كذا و كذا في جوف كذا وكذا حتى قص على جميع ما معي معا لم أحط به علما فسلمت المال إلى الرسول و بقيت أياما لا يرفع لي رأس فاغتممت فخرج إلى قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله(١٠).

٣٢\_شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن حمويه عن محمد بن إبراهيم مثله(٣).

**ببيان:** في الكافي مكان قوله و إلا تصدقت به و إلا قصفت به و القصف اللهو و اللعب و في الإرشاد و إلا أنفقته في ملاذي و شهواتي و كأنه نقل بالمعنى و قوله لا يرفع لي رأس كناية عن عدم التوجه و الاستخبار فإن من يتوجه إلى أحد يرفع إليه رأسه.

٣٣ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن الحسن بن الفضل بن زيد (٣) اليماني قال كتبت في معنيين و أردت أن أكتب في الثالث و امتنعت منه مخافة أن يكره ذلك فورد جواب المعنيين و الثالث الذي طويته مفسرا (<sup>1)</sup>.

٣٤ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن بدر غلام أحمد بن الحسن عنه (٥) قال وردت الجبل و أنا لا أول بالإمامة أحبهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك فأوصى إلي في علته أن يدفع الشهري السمند و سيفه و منطقته إلى مولاه فخفت إن لم أدفع الشهري إلى إذكوتكين نالني منه استخفاف فقومت الدابة و السيف و المنطقة بسبعمائة دينار في نفسي و لم أطلع عليه أحدا فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق أن وجه السبعمائة دينار التي لنا قبلك من ثمن الشهري السمند و السيف و المنطقة (١).

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن الحسن و العلاء بن رزق الله عن بدر مثله  $^{(Y)}$ .

**بيان** قال الفيروز آبادي الشهرية بالكسر ضرب من البراذين (<sup>(A)</sup>.

ُ وَأَقُول يَظهر من الخبر الطويل الذي أخرجناه من كتاب النجوم و دلائل الطبري أن صاحب القضية هو أحمد لا بدر غلامه و البدر روي عن مولاه و العلاء عطف على العدة و هذا سند آخر إلى أحمد و لم يذكر أحمد في الثاني لظهوره أو كان عنه بعد قوله غلام أحمد بن الحسن فسقط من النساخ فتدبر.

٣٥ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن علي بن محمد عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال كتب علي بن زياد الصيمري يلتمس كفنا فكتب إليه أنك تحتاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة ثمانين و بعث إليه بالكفن قبل موته (١٠)

بيان: في سنة ثمانين أي من عمره أو المراد سنة ثمانين بعد المائتين و في الكافي قبل موته بأيام.

٣٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن يعقوب عن علي بن محمد قال خرج نهي عن زيارة مقابر قريش و الحائر فلماكان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني فقال له الق بني الفرات و البرسيين و قل لهم لا تزوروا مقابر قريش فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليه (١٠٠).

بيان: بنو الفرات رهط الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن فرات كان من وزراء بني العباس و هو الذي صحح طريق الخطبة الشقشقية و يحتمل أن يكون المراد النازلين بشط الفرات و برس قرية بين الحلة و الكوفة و المراد بزيارة مقابر قريش زيارة الكاظمين على الله .

ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه(١١١) عن على بن أحمد الرازي قال خرج بعض إخواني من

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسى ص۲۸۱ رقم ۲۳۹.

<sup>(</sup>۳) في المصدر: «يزيد» بدل «زيد».

<sup>(</sup>٥) كلّمة: «عنه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسى ص ٢٨٧ رقم ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٣٨٢ رقم ٧٤١.

<sup>(</sup>A) القاموس المحيط ج٢ ص٦٨. (١٠) غيبة الطوسي ص٢٨٤ رقم ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص٢٨٣ رقم ٢٤٣. (١١) في النصدر إضافة: «عن أحمد بن على بن كلثوم».



أهل الرأي مرتادا بعد مضي أبي محمدﷺ فبينا هو في مسجد الكوفة(١) متفكرا فيما خرج له يبحث حصا المسجد بيده إذا ظهرت له حصاة فيها مكتوب محمد فنظر فإذا هي كتابة ناتئة (٢) مخلوقة غير منقوشة ٣٠).

٣٧\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] المفيد و الغضائري عن محمد بن أحمد الصفواني قال رأيت القاسم بن العلاء و قد عمر مائة سنة و سبع عشرة سنة منها ثمانين سنة صحيح العينين لقي مولانا أبا الحسن و أبا محمد العسكريين ﷺ و حجب بعد الثمانين و ردت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيام و ذلك أني كنت مقيما عنده بمدينة الران مــن أرض آذربيجان وكان لا ينقطع توقيعات مولانا صاحب الزمانﷺ على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري و بعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله أرواحهما فانقطعت عنه المكاتبة نحوا من شهرين فغلق رحمه الله لذلك.

فبينا نحن عنده نأكل إذ دخل البواب مستبشرا فقال له فيج العراق لا يسمى بغيره فاستبشر القاسم و حول وجهه إلى القبلة فسجد و دخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه و عليه جبة مضربة<sup>(٤)</sup> و في رجله نعل محاملي و على كتفه مخلاة.

فقام القاسم فعانقه و وضع المخلاة عن عنقه و دعا بطست و ماء فغسل يده و أجلسه إلى جانبه فأكلنا و غسلنا أيدينا فقام الرجل فأخرج كتاباً أفضل من النصف المدرج فناوله القاسم فأخذه و قبله و دفعه إلى كاتب له يقال له ابن أبي سلمة فأخذه أبو عبد الله ففضه و قرأه حتى أحس القاسم بنكاية فقال يا با عبد الله خير فقال خير فقال ويحك خرّج في شيء فقال أبو عبد الله ما تكره فلا قال القاسم فما هو قال نعى الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين يوما و قد حمل إليه سبعة أثواب فقال القاسم في سلامة من ديني فقال في سلامة من دينك فضحك رحمه الله فقال ما أؤمل بعد هذا العمر.

فقال الرجل الوارد فأخرج من مخلاته ثلاثة أزر و حبرة يمانية حمراء و عمامة و ثوبين و منديلا فأخذه القاسم وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسنﷺ وكان له صديق يقال له عبد الرحمن بن محمد السنيزي<sup>(٥)</sup> وكان شديد النصب وكان بينه و بين القاسم نضر الله وجهه مودة في أمور الدنيا شديدة وكان القاسم يوده وقدكان عبد الرحمن وافى إلى الدار لإصلاح بين أبي جعفر بن حمدون الهمداني و بين ختنه ابن القاسم.

فقال القاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه أحدهما يقال له أبو حامد عمران بن مفلس و الآخر أبو<sup>(١)</sup> على بن جحدر أن أقرئا هذا الكتاب عبد الرحمن بن محمد فإني أحب هدايته و أرجو أن يهديه الله بقراءة هذا الكتاب فقالا له الله الله الله فإن هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعة فكيف عبد الرحمن بن محمد فقال أنا أعلم أنى مفش لسر لا يجوز لي إعلانه لكن من محبتي لعبد الرحمن بن محمد و شهوتي أن يهديه الله عز و جل لهذا الأمر هو ذا

فلما مر ذلك اليوم وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب دخل عبد الرحمن بن محمد و سلم عمليه فأخرج القاسم الكتاب فقال له اقرأ هذا الكتاب و انظر لنفسك فقرأ عبد الرحمن الكتاب فلما بلغ إلى موضع النعى رمي الكتاب عن يده و قال للقاسم يا با محمد اتق الله فإنك رجل فاضل في دينك متمكن من عقلك و الله عز و جل يقول ﴿وَ مِا تَدْرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَىِّ أَرْضِ تَمُوتُ﴾ (٧) و قال ﴿غالِمُ الْغَيْب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً﴾ (٨) فضحك القاسم و قال له أتم الآية ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولِ﴾ (٩) و مولاي هو المرتضى (١٠٠ من الرسول و قال قد علمت أنك تقول هذا و لكن أرخ اليوم فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المورخ في هذا الكتاب فاعلم أني لست على شيء و إن أنا مت فانظر لنفسك فورخ عبد الرحمن اليوم و افترقوا.

وحم القاسم يوم السابع من ورود الكتاب و اشتدت به في ذلك اليوم العلة و استند في فراشه إلى الحائط و كان ابنه الحسن بن القاسم مدمنا على شرب الخمر وكان متزوجاً إلى أبي جعفر(١١١) بن حمدون الهمداني وكان جالسا

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «مغموماً».

<sup>(</sup>٣) كمَّال الدين ج ٢ ص ٤٠٨ باب «ما أخبر به العسكري»، حديث ٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «مصرية» بدل «مضرٌ به».

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان، آية: ٣٤. (٦) من المصدر.

<sup>(</sup>٨) سورة الجن، آية: ٢٦. (١٠) في المصدر: «الرضا» بدل «المرتضى».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «ثابتة» بدل «ناتثة».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «البدري» بدل «السنيزي».

<sup>(</sup>٩) سورة الجن، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «عبدالله» بدل «جعفر».

ورداؤه مستور. على وجهه في ناحية من الدار و أبو حامد في ناحيته و أبو على بن جحدر و أنا و جماعة من أهل البلد نبكي إذا اتكأ القاسم على يديه إلى خلف و جعل يقول يا محمد يا على يا حسن يا حسين يا موالي كـونوا شفعائي إلى الله عز و جل و قالها الثانية و قالها الثالثة فلما بلغ في الثالثة يا موسى يا على تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق النعمان و انتفخت حدقته و جعل يمسح بكمه عينيه و خرج من عينيه شبيه بماء اللحم ثم مد طرفه إلى ابنه فقال يا حسن إلي يا با حامد إلي يا با علي فاجتمعنا حوله و نظرنا إلى الحدقتين صحيحتين فقال له أبو حامد تراني و جعل يده على كل واحد منا و شاع الخبر في الناس و العامة و أتاه الناس من العوام ينظرون إليه.

و ركب القاضى إليه و هو أبو السائب عتبة بن عبيد الله المسعودي و هو قاضى القضاة ببغداد فدخل عليه فقال له يا با محمد ما هذاً الذي بيدي و أراه خاتما فصه فيروزج فقربه منه فقال عليه ثلاثة أسطر فتناوله القاسم رحمه الله فلم يمكنه قراءته و خرج الناس متعجبين يتحدثون بخبره و التفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له إن الله منزلك منزلة و مرتبك مرتبة فاقبلها بشكر فقال له الحسن يا أبة قد قبلتها قال القاسم على ما ذا قال على ما تأمرني به يا أبة قال على أن ترجع عما أنت عليه من شرب الخمر قال الحسن يا أبة و حق من أنت في ذكره لأرجعن عن شرب الخمر و مع الخمر أشياء لا تعرفها فرفع القاسم يده إلى السماء و قال اللهم ألهم الحسن طاعتك و جنبه معصيتك ثلاث مرات ثم دعا بدرج فكتب وصيته بيده رحمه الله و كانت الضياع التي في يده لمولانا وقف وقفه.

وكان فيما أوصى الحسن أن قال يا بني إن أهلت لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيدة(١) و سائرها ملك لمولاي و إن لم تؤهل له فاطلب خيرك من حيث يتقبل الله و قبل الحسن وصيته على ذلك فلما كان في يوم الأربعين و قد طلع الفجر مات القاسم رحمه الله فوافاه عبد الرحمن يعدو في الأسواق حافيا حاسراً و هو يصيح وا سيداه فاستعظم الناس ذلك منه و جعل الناس يقولون ما الذي تفعل بذلك<sup>(٢)</sup> فقال اسكتوا فقد رأيت ما لم تروه و تشيع و رجع عماكان عليه و وقف الكثير من ضياعه.

و تولى أبو على بن جحدر غسل القاسم و أبو حامد يصب عليه الماء وكفن في ثمانية أثواب على بدنه قميص مولاه أبي الحسن و ما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق فلما كان بعد مدة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا ﷺ في آخره دعاء ألهمك الله طاعته و جنب معصيته و هو الدعاء الذي كان دعا به أبوه و كان آخره قد جعلنا أباك إماما لك و فعاله لك مثالا (٣).

نجم: (كتاب النجوم) نقلناه من نسخة عتيقة جدا من أصول أصحابنا لعلها<sup>(٤)</sup> قد كتب في زمن الوكلاء فقال فيها ما هذا لفظه قال الصفواني و ذكر نحوه<sup>(٥)</sup>.

إيضاح: قوله و حجب أي عن الرؤية و الفيج بالفتح معرب پيك قوله لا يسمى بغيره أي كان هذا الرسول لا يسمى إلا بفيج العراق أو أنه لم يسمه المبشر بل هكذا عبر عنه قوله أفضل من النصف يصف كبره أي كان أكبر من نصف ورق مدرج أي مطوي و قال الجزري يقال نكيت في العدو أنكى نكاية إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل فوهنوا لذلك و يقال نكأت القرحة أنكؤها إذا قشر تها <sup>(١٦)</sup>و في النجم ببكائه و هو أظهر.

٣٨\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم عن أحمد بن على بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال حدثني جماعة من بني نوبخت منهم أبو الحسن بن كثير النوبختي و حدثتني به أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنهم أنه حمل إلى أبي جعفر رضي الله عنه في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الأمرﷺ من قم و نواحيها فلما وصل الرسول إلى بغداد و دخل إلى أبي جعفر و أوصل إليه ما دفع إليه و ودعه و جاء لينصرف قال له أبو جعفر قد بقى شيء مما استودعته فأين هو فقال له الرجل لم يبق شيء يا سيدي في يدي إلا و قد سلمته فقال له أبو جعفر بلى قد بقي شيء فارجع إلى ما معك و فتشه و تذكر ما دفع إليك.

(Y) في المصدر: «بنفسك» بدل «بذلك».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بفرجيذة».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٣١٠ ــ ٣١٥ رقم ٢٦٣. (٥) فرج المهموم ص ٢٤٨ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) كلُّمة: «لعلَّها» ليست في المصدر. (٦) النهاية ج٥ ص١١٧.



فمضى الرجل فبقى أياما يتذكر و يبحث و يفكر فلم يذكر شيئا و لا أخبره منكان في جملته و رجع إلى أبي جعفر فقال له لم يبق شيء في يدي مما سلم إلي إلا و قد حملت<sup>(١)</sup> إلى حضرتك فقال أبو جعفر فإنه يقال لك الشوبان السردانيان اللذان دفعهما إليك فلان بن فلان ما فعلا فقال له الرجل إي و الله يا سيدي لقد نسيتهما حتى ذهبا عن قلبي و لست أدري الآن أين وضعتهما فمضى الرجل فلم يبق شيء كان معه إلا فتشه و حله و سأل من حمل إليه شيئا من المتاع أن يفتش ذلك فلم يقف لهما على خبر.

فرجع إلى أبي جعفر ره فأخبره فقال له أبو جعفر يقال لك امض إلى فلان بن فلان القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار القُطن فافتق أحدهما و هو الذي عليه مكتوب كذا وكذا فإنهما في جانبه فتحير الرجل مما أخبر به أبو جعفر و مضى لوجهه إلى الموضع ففتق العدل الذي قال له افتقه فإذا الثوبان فى جانبه قد اندسا مع القطن فأخذهما و جاء بهما إلى أبى جعفر فسلمهما إليه و قال له لقد أنسيتهما لأنى لما شددت المتاع بقيا فجعلتهما فى جانب العدل ليكون ذلك أحفظ لهما.

و تحدث الرجل بما رآه و أخبره به أبو جعفر من عجيب الأمر الذي لا يقف عليه إلا نبي أو إمام من قبل الله الذي يعلم السرائر و ما تخفي الصدور و لم يكن هذا الرجل يعرف أبا جعفر و إنما أنفذ على يده كما يـنفذ التـجار إلى أصحابهم على يد من يثقون به و لاكان معه تذكرة سلمها إلى أبى جعفر و لاكتاب لأن الأمركان حادا<sup>(٢)</sup> في زمان المعتضد و السيف يقطر دماكما يقال وكان سرا بين الخاص من أهل هذا الشأن وكان ما يحمل به إلى أبي جعفر لا يقف من يحمله على خبره و لا حاله و إنما يقال امض إلى موضع كذا وكذا فسلم ما معك من غير أن يشعر بشيء و لا يدفع إليه كتاب لئلا يوقف على ما يحمله منه<sup>(٣)</sup>.

٣٩ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الحسن بن حمزة العلوي عن على بن محمد الكليني قال كتب محمد بن زياد المصيري يسأل صاحب الزمان كفنا يتيمن بما يكون من عنده فورد أنك تحتاج إليه سنة إحدى و ثمانين فمات رحمه الله في الوقت الذي حده و بعث إليه بالكفن قبل موته بشهر (٤).

نجم: (كتاب النجوم) بإسنادنا إلى أبي جعفر الطبري قال كتب على بن محمد السمري و ذكر نحوه (٥). دلائل الإمامة، للطبري عن أبي المفضل الشيباني عن الكليني عن السيمري مثله (٦٠).

٤٠ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أحمد بن محمد بن عباس قال حدثني ابن مروان الكوفي قال حدثني ابن أبى سورة قال كنت بالحائر زائرا عشية عرفة فخرجت متوجها على طريق البر فلما انتهيت إلى المسناة جلست إليها مستريحا ثم قمت أمشي و إذا رجل على ظهر الطريق فقال لي هل لك في الرفقة فقلت نعم فمشينا معا يحدثني و أحدثه و سألني عن حالي فأعلمته أني مضيق لا شيء معي و في(٧) يدي فالتفت إلي فقال لي إذا دخلت الكوفة فأت أبا طاهر الزراري فاقرع عليه بابه فإنه سيخرج إليك و في يده دم الأضحية فقل له يقال لك أعط هذا الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل السرير فتعجبت من هذا ثم فارقنى و مضى لوجهه لا أدري أين سلك.

و دخلت الكوفة و قصدت أبا طاهر محمد بن سليمان الزراري فقرعت عليه بابه كما قال لي و خرج إلي و في يده دم الأضحية فقلت لها يقال لك أعط هذا الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل السرير فقال سمعا و طاعة و دخــل فأخرج إلى الصرة فسلمها إلى فأخذتها و انصرفت<sup>(٨)</sup>.

١٤- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال حدثني أبو عبد الله محمد بن زيد بن مروان قال حدثني أبو عيسي محمد بن على الجعفري و أبو الحسين محمد بن على بن الرقام قالا حدثنا أبو سورة قال أبو غالب و قد رأيت ابنا لأبي سورة و كان أبو سورة أحد مشايخ الزيدية المذكورين قال أبو سورة

(٨) غيبة الطوسي ص٢٩٨ رقم ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حملته».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «جداً».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٢٩٤ رقم ٢٤٩. (٥) فرج المهموم ص٧٤٤.

<sup>(</sup>٦) دلائل الإمامة ص٧٤ وقم ٤٩٤، وفيه «السمري» بدل «السيمري». (٧) في المصدر: «ولا في».

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسى ص٢٩٧ رقم ٢٥٣.

أقرأ من الحمد و إذا شاب حسن الوجه عليه جبة مسيفي (١) فابتدأ أيضا من الحمد و ختم قبلي أو ختمت قبله فلماكان الغداة خرجنا جميعا من باب الحائر فلما صرنا على شاطئ الفرات قال لى الشاب أنت تريد الكوفة فامض فمضيت طريق الفرات و أخذ الشاب طريق البر.

قال أبو سورة ثم أسفت على فراقه فاتبعته فقال لي تعال فجئنا جميعا إلى أصل حصن المسناة فنمنا جميعا و انتبهنا فإذا نحن على العوفي على جبل الخندق فقال لي أنت مضيق و عليك عيال فامض إلى أبى طاهر الزرارى فسيخرج إليك من منزله و في يده الدم من الأضحية فقل له شاب من صفته كذا يقول لك صرة فيها عشرون دينارا جاءك بها بعض إخوانك فخذها منه قال أبو سورة فصرت إلى أبي طاهر بن الزراري كما قال الشاب و وصفته له فقال الحمد لله و رأيته فدخل و أخرج إلى الصرة الدنانير فدفعها إلى و انصرفت.

قال أبو عبد الله محمد بن زيد بن مروان و هو أيضا من أحد مشايخ الزيدية حدثت بهذا الحديث أبا الحسين محمد بن عبيد الله العلوى و نحن نزول بأرض الهر فقال هذا حق جاءني رجل شاب فتوسمت فـي وجـهه سـمة فصرفت<sup>(۲)</sup> الناس كلهم و قلت له من أنت فقال أنا رسول الخلفﷺ إلى بعض إخوانه ببغداد فقلت له مُعك راحلة فقال نعم في دار الطلحيين فقلت له قم فجيء بها و وجهت معه غلاما فأحضر راحلته و أقام عندي يوم<sup>(٣)</sup> ذلك و أكل من طعامي و حدثني بكثير من سري و ضميري قال فقلت له على أي طريق تأخذ قال أنزل إلى هذه النجفة ثم آتى وادي الرملة ثم آتي الفسطاط و ابتع الراحلة فاركب إلى الخلف ﷺ إلى المغرب.

قال أبو الحسين (٤) محمد بن عبيد الله فلماكان من الغد ركب راحلته و ركبت معه حتى صرنا إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده و أنا أراه حتى نزل النجف و غاب عن عيني.

قال أبو عبد الله محمد بن زيد فحدثت أبا بكر محمد بن أبي درام اليمامي و هو من أحد مشايخ الحشوية بهذين الحديثين فقال هذا حق جاءني منذ سنيات ابن أخت أبي بكر بن النخالي العطار و هو صوفي يصحب الصوفية فقلت من أين<sup>(٥)</sup> و أين كنت فقال لى أنا مسافر منذ سبع عشرة سنة فقلت له فـأيش<sup>(١)</sup> أعـجب مــا رأيت فــقال نــزلت بالإسكندرية في خان ينزله الغرباء وكان في وسط الخان مسجد يصلي فيه أهل الخان و له إمام وكان شاب يخرج من بيت له<sup>(٧)</sup> غرفة فيصلي خلف الإمام و يرجع من وقته إلى بيته و لا يلبث مع الجماعة.

قال فقلت لما طال ذلك على و رأيت منظره شاب نظيف عليه عباء أنا و الله أحب خدمتك و التشرف بين يديك فقال شأنك فلم أزل أخدمه حتى أنس بي الإنس التام فقلت له ذات يوم من أنت أعزك الله قال أنا صاحب الحق فقلت له یا سیدی متی تظهر فقال لیس هذا أوان ظهوری و قد بقی مدة من الزمان فلم أزل علی خدمته تلك و هو علی حالته من صلاة الجماعة و ترك الخوض فيما لا يعنيه إلى أنَّ قال أحتاج إلى السفر فقلت له أنا معك.

ثم قلت له يا سيدي متى يظهر أمرك قال علامة ظهور أمرى كثرة الهرج و المرج و الفتن و آتى مكة فأكون في المسجد الحرام فيقال انصبوا لنا إماما و يكثر الكلام حتى يقوم رجل من الناس فينظر في وجهي ثم يقول يا معشر الناس هذا المهدي انظروا إليه فيأخذون بيدي و ينصبوني بين الركن و المقام فيبايع الناس عند إياسهم عني قال و سرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت له يا سيدي أنا و الله أفرق من<sup>(٨)</sup> البحر قال ويحك تخاف و أنا معك فقلت لا و لكن أجبن قال فركب البحر و انصرفت عنه (٩).

توضيح: يقال توسمت في وجهه الخير أي تفرست.

٤٢ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أخبرني جماعة عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش عن أبسي غالب

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فانصرف».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين».

<sup>(</sup>٦) لغة عامية بمعنى «أي شيء» وكأنّها مخففة من ذلك.

<sup>(</sup>٨) في المصدر إضافة: «ركوب».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سيفيّ».

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: «يومهُ».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أنت» بدل «أين». (٧) في المصدر إضافة: «أو».

<sup>(</sup>٩) غيّبة الطوسى ص٢٩٩ رقم ٢٥٥.



الزراري قال قدمت من الكوفة و أنا شاب إحدى قدماتي و معى رجل من إخواننا قد ذهب على أبي عبد الله اسمه وذلك في أيام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله و استتاره و نصبه أبا جعفر محمد بن علي المعروف بالشلمغاني وكان مستقيما لم يظهر منه ما ظهر منه من الكفر و الإلحاد وكان الناس يقصدونه و يلقونه لأنه كان صاحب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح سفيرا بينهم و بينه في حوائجهم و مهماتهم.

فقال لي صاحبي هل لك أن تلقى أبا جعفر و تحدث به عهدا فإنه المنصوب اليوم لهذه الطائفة فإني أريد أن أسأله شيئا من الدعاء يكتب به إلى الناحية قال فقلت نعم فدخلنا إليه فرأينا عنده جماعة من أصحابنا فسلمنا عليه و جلسنا فأقبل على صاحبي فقال من هذا الفتى معك فقال له رجل من آل زرارة بن أعين فأقبل على فقال من أي زرارة أنت فقلت يا سيدي أنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة فقال أهل بيت جليل عظيم القدر في هذا الأمر فــأقبل عــليه صاحبى فقال له يا سيدنا أريد المكاتبة في شيء من الدعاء فقال نعم.

قال فلما سمعت هذا اعتقدت أن أسأل أنا أيضا مثل ذلك و كنت اعتقدت في نفسي ما لم أبده لأحد من خلق الله حال والده أبي العباس ابني و كانت كثيرة الخلاف و الغضب على و كانت منى بمنزلة فقلت في نفسي أسأل الدعاء لى من أمر قد أهمني و لا أسميه فقلت أطال الله بقاء سيدنا و أنا أسأل حاجة قال و ما هي قلت الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمني قال فأخذ درجا بين يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل فكتب و الزراري يسأل الدعاء(١) في أمر قد أهمه قال ثم طواه فقمنا و انصرفنا.

فلماكان بعد أيام قال لي صاحبي ألا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوائجنا التي كنا سألناه فمضيت معه و دخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدرج و فيه مسائل كثيرة قد أجيبت في تضاعيفها فأقبل على صاحبي فقرأ عليه جواب ما سأل ثم أقبل على و هو يقرأ فقال و أما الزراري و حال الزوج و الزوجة فأصلح الله ذات بينهما قال فورد على أمر عظيم و قمنا فانصرفنا<sup>(٢)</sup> فقال لي قد ورد عليك هذا الأمر فقلت أعجب منه قال مثل أي شىء فقلت لأنه سر لم يعلمه إلا الله تعالى و غيري فقد أخبرني به فقال أتشك في أمر الناحية أخبرني الآن ما هو فأخبرته فعجب منه.

ثم قضى أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري و كانت أم أبى العباس مغاضبة لى فى منزل أهــلها فــجاءت إلى فاسترضتني و اعتذرت و وافقتني و لم تخالفني حتى فرق الموت بيننا<sup>(٣)</sup>.

وأخبرنى بهذه الحكاية جماعة عن أبى غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري إجازة و كتب عنه ببغداد أبو الفرج محمد بن المظفر في منزله بسويقة غالب في يوم الأحد لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست و خـمسين وثلاث مائة قال كنت تزوجت بأم ولدي و هي أول امرأة تزوجتها و أنا حينئذ حدث الســن و ســني إذ ذاك دون العشرين سنة فدخلت بها في منزل أبيها فأقامت في منزل أبيها سنين و أنا اجتهد بهم في أن يحولوها إلى منزلي و هم لا يجيبوني إلى ذلك فحملت مني في هذه المدة و ولدت بنتا فعاشت مدة ثم ماتت و لم أحضر في ولادتها و لا في موتها و لم أرها منذ ولدت إلى أن توفيت للشرور التي كانت بيني و بينهم.

ثم اصطلحنا على أنهم يحملونها إلى منزلي فدخلت عليهم في منزلهم و دافعوني في نقل المرأة إلي و قدر أن حملت المرأة مع هذه الحال ثم طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اتفقنا عليه فامتنعوا من ذلك فعاد الشر بيننا و انتقلت منهم(٤) و ولدت و أنا غائب عنها بنتا و بقينا على حال الشر و المضارمة سنين لا آخذها.

ثم دخلت بغداد وكان الصاحب بالكوفة في ذلك الوقت أبو جعفر محمد بن أحمد الزجوزجي وكان لي كالعم أو الوالد فنزلت عنده ببغداد و شكوت إليه ما أناً فيه من الشرور الواقعة بيني و بين الزوجة و بين الأحماء فقال لي تكتب رقعة و تسأل الدعاء فيها.

فكتبت رقعة ذكرت فيها حالى و ما أنا فيه من خصومة القوم لي و امتناعهم من حمل المرأة إلى منزلي و مضيت بها أنا و أبو جعفر إلى محمد بن على وكان فى ذلك الواسطة بيننا و بين الحسين بن روح رضي الله عنه و هو إذ ذاك الوكيل فدفعناها إليه و سألناه إنفاذها فأخذها مني و تأخر الجواب عني أياما فلقيته فقلت له قد ساءني تأخر الجواب

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «له». (٣) غيبة الطوسي ص٣٠٣ رقم ٢٥٦. .... (٢) في المصدر: «فانصرفت». (٤) في المصدر: «عنهم» بدل «منهم».

عني فقال لا يسوؤك فإنه أحب إلي لك و أومى إلي أن. الجواب إن قرب كان من جهة الحسين بن روح رضي الله عنه و إن تأخر كان من جهة الصاحب ﷺ.

فانصرفت فلماكان بعد ذلك و لا أحفظ المدة إلا أنهاكانت قريبة فوجه إلي أبو جعفر الزجوزجي يوما من الأيام فصرت إليه فأخرج لي فصلا من رقعة و قال لي هذا جواب رقعتك فإن شئت أن تنسخه فانسخه و رده فقرأته فإذا فيه و الزوج و الزوجة فأصلح الله ذات بينهما و نسخت اللفظ و رددت عليه الفصل و دخلنا الكوفة فسهل الله لي نفس المرأة بأيسر كلفة و أقامت معي سنين كثيرة و رزقت مني أولادا و أسأت إليها إساءات و استعملت معهاكل ما تصبر النساء عليه فما وقعت بيني و بينها لفظة شر و لا بين أحد من أهلها إلى أن فرق الزمان بيننا.

قالوا قال أبو غالب و كنت قديما قبل هذه الحال قد كتبت رقعة أسأل فيها أن تقبل (١) ضيعتي و لم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التقرب إلى الله عزوجل بهذه الحال وإنما كان شهوة مني للاختلاط بالنوبختيين والدخول معهم فيما كانوا(٢) من الدنيا فلم أجب إلى ذلك وألححت في ذلك فكتب إلي أن اختر من تثق به فاكتب الضيعة باسمه فإنك تحتاج إليها فكتبتها باسم أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجي ابن أخي أبي جعفر لثقتي به وموضعه من الديانة والنعمة.

فلم يمض<sup>(٣)</sup> الأيام حتى أسروني الأعراب و نهبوا الضيعة التي كنّت أملكها ّو ذهب فيها من غلاتي و دوابي و آلتي نحو من ألف دينار و أقمت في أسرهم مدة إلى أن اشتريت نفسي بمائة دينار و ألف و خمسمائة درهم و لزمني في أجرة الرسل نحو من خمسمائة درهم فخرجت و احتجت إلى الضيعة فبعتها<sup>(٤)</sup>.

إيضاح: المضارمة المغاضبة من قولهم تضرم علي أي تغضب قوله و كان الصاحب أي صاحبي أو ملجأ الشيعة وكبيرهم أو صاحب الحكم من قبل السلطان و الأوسط أظهر.

28 غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبي علي بن همام قال أنفذ محمد بن علي الشلمغاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله أن يباهله وقال أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم وقد أظهرته باطنا وظاهرا فباهلني فأنفذ إليه الشيخ في جواب ذلك أيـنا تقدم صاحبه فهو المخصوم فتقدم العزاقري فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة (٥)

قال ابن نوح و أخبرني جدي محمد بن أحمد بن العباس بن نوح رضي الله عنه قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال لما أنفذ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر أنفذه من مجلسه (۱۱) في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن همام في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة و أملى أبو علي علي و عرفني أن أبا القاسم رضي الله عنه راجع في ترك إظهاره فإنه في يد القوم و في حبسهم فأمر بإظهاره و أن لا يخشى و يأمن فتخلص و خرج من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة و الحمد شه (۷).

قال و وجدت في أصل عتيق كتب بالأهواز في المحرم سنة سبع عشرة و ثلاثمائة أبو عبد الله قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد (<sup>(A)</sup> بن علي بن أبي طالب الجرجاني قال كنت بمدينة قم فجرى بين إخواننا كلام في أمر رجل أنكر ولده فأنفذوا رجلا إلى الشيخ صيانة الله و كنت حاضرا عنده أيده الله فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه و أمره أن يذهب إلى أبي عبد الله البزوفري أعزه الله ليجيب عن الكتاب فصار إليه و أنا حاضر فقال له أبو عبد الله الولد ولده و واقعها في يوم كذا و كذا فق موضع كذا و كذا فقل له فيجعل اسمه محمدا فرجع الرسول إلى البلد و عرفهم و وضح عندهم القول و ولد الولد و سمي محمدا (<sup>(A)</sup>).

قال ابن نوح و حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سورة القمي حين قدم علينا حاجا قال حدثني علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي و محمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف بابن الدلال و غيرهما من مشايخ أهل قم أن على بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولدا

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يقبل».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «فيه».

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٢٠٤ رقم ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «محبسه».

<sup>(</sup>٨) في المصدر إضافة: «بن عمر».

<sup>(</sup>۳) في المصدر: «تمض».

<sup>(</sup>٥) غيّبة الطوسي ص٣٠٧ رقم ٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٣٠٧ رقم ٢٥٩.

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسيُّ ص٣٠٨ رقمُ ٢٦٠.



قال و قال لمي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله و لأبمي الحسن بن بابويه ثلاثة أولاد محمد و الحسين فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم و لهما أخ اسمه الحسن و هو الأوسط مشتغل بالعبادة و الزهد لا يختلط بالناس و لا فقه له.

قال ابن سورة كلما روى أبو جعفر و أبو عبد الله ابنا علي بن الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما و يقولون لهما هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام على لكما و هذا أمر مستفيض في أهل قم(١).

قال و سمعت أبا عبد الله بن سورة القمي يقول سمعت سرورا و كان رجلًا عابدا مجتهدا لقيته بالأهواز غير أني نسيت نسبه يقول كنت أخرس لا أتكلم فحملني أبي و عمي في صبائي (٢) و سني إذ ذاك ثلاث عشرة أو أربع عشرة إلى الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه فسألاه أن يسأل الحضرة أن يفتح الله لساني فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح أنكم أمرتم بالخروج إلى الحائر قال سرور فخرجنا أنا و أبي و عمي إلى الحير فاغتسلنا و زرنا قال فصاح بي أبي و عمي يا سرور فقلت بلسان فصيح لبيك فقالا لي ويحك تكلمت فقلت نعم قال أبو عبد الله بن سورة وكان سرور هذا رجلا ليس بجهوري الصوت (٣).

**بيان:** يظهر منه أن البزوفري رحمه الله كان من السفراء و لم ينقل و يمكن أن يكون وصل ذلك إليه بتوسط السفراء أو بدون توسطهم في خصوص الواقعة.

33 ـ ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن سعد عن علان الكليني عن محمد بن شاذان بن نعيم قال اجتمع عندي مال للغريم صلى الله عليه خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما فأبيت أن أبعثها ناقصة (<sup>3)</sup> هذا المقدار فأتسمتها مس عندي و بعثت بها إلى محمد بن جعفر ولم أكتب ما لي فيها فأنفذ إلى محمد بن جعفر القبض و فيه وصلت خمس مائة درهم لك فيها عشرون درهما<sup>(0)</sup>.

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن شاذان مثله<sup>(٦)</sup>.

يج: [الخرائج و الجرائح] عن محمد بن شاذان مثله<sup>(٧)</sup>.

20ك ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن إسحاق بن يعقوب قال سمعت الشيخ العمري يقول صحبت رجلا من أهل السواد و معه مال للغريم في فأنفذه فرد عليه و قيل له أخرج حق ابن (٨) عمك منه و هو أربعمائة درهم فبقي الرجل (١) باهتا متعجبا و نظر في حساب المال و كانت في يده ضيعة لولد عمه قد كان رد عليهم بعضها و زوى عنهم بعضها فإذا الذي نض لهم من ذلك المال أربعمائة درهم كما قال في فأخرجه و أنفذ الباقي فقبل (١٠).

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن على بن محمد مثله(١١).

٣٤-ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن علي بن محمد الرازي عن جماعة من أصحابنا أنه الله بعث إلى أبي عبد الله بن الجنيد و هو بواسط غلاما و أمره ببيعة فباعه و قبض ثمنه فلما عير الدنانير نقصت في التعيير ثمانية عشر قيراطا و حبة و أنفذها فرد عليه دينار وزنه ثمانية عشر قيراطا و حبة (١٢٠).
يج: الخرائج و الجرائح] قال الكلينى أخبرنا جماعة من أصحابنا أنه بعث إلى آخر الخبر(١٣٠).

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسي ص٣٠٨ رقم ٢٦١. (٢) في المصدر: «صباي».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٣٠٩ رقم ٣٦٢. (٤) في المصدر: «فأنفت أن أبعث بها ناقصة».

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ٢ ص ٤٨٥ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٥، وفيه: «منها» بدل «فيها».

 <sup>(</sup>٦) الإرشاد للمفيد ج٢ ص ٣٦٥.
 (٧) الخ أثم دالم أثم حـ ٢ م ٣٩٥ غمارية أماد الحمارية المحارية ال

 <sup>(</sup>٧) الخرائع والجرائع ج٢ ص١٩٧ فصل «في أعلام الإمام»، حديث ١٤.
 (٨) في المصدر (ولله بدل «ابن».

(٨) في المصدر إضافة: «متحيراً».

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج ٢ ص ٤٨٦ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٦. (١١) ألإرشاد للمفيد ج ٢ ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) كمال الدين ج ٢ ص٤٨٦ باب ذكر التوقيعات، حديث ٧. (١٣) الخرائج والجرائع ج ٢ ص٤٠٤ فصل «في أعلام الإمام». حديث ٢٠.

بيان الضمير في قوله أنه راجع إلى القائم الله.

٤٧ــك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن سعد عن علان عن محمد بن جبرئيل عن إبراهيم و محمد ابني الفرج عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال وفدت<sup>(١)</sup> العسكر زائرا فقصدت الناحية فلقيتني امرأة فقالت أنت محمد بن إبراهيم فقلت نعم فقالت انصرف فإنك لا تصل في هذا الوقت و ارجع الليلة فإن الباب مفتوح لك فادخل الدار و اقصد البيت الذي فيه السراج ففعلت و قصدت الباب فإذا هو مفتوح و دخلت الدار و قصدت البيت الذي وصفته.

فبينا أنا بين القبرين أنتحب و أبكى إذ سمعت صوتا و هو يقول يا محمد اتق الله و تب من كل ما أنت عليه فقد قلدت أمرا عظيما(٢).

٨٤ـك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن سعد عن علي بن محمد الرازي عن نصر بن الصباح البلخي قال كان بمرو كاتب كان الخوزستاني (٣) سماه لي نصر فاجتمع عنده ألف دينار للناحية فاستشارني فقلت ابعث بها إلى الحاجز (٤) فقال هو في عنقك إن سألني الله عنه يوم القيامة فقلت نعم قال نصر ففارقته على ذلك ثم انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألَّته عن المال فذكر أنه بعث من المال بماثتي دينار إلى الحجاز فورد عليه وصولها و الدعاء له وكتب إليه كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار فإن أحببت أن تعامل أحدا فعامل الأسدي بألري.

قال نصر و ورد على نعى حاجز فجزعت من ذلك جزعا شديدا و اغتممت له فقلت له و لم تغتم و تجزع و قد من الله عليك بدلالتين قد أخبرك بمبلغ المال و قد نعى إليك حاجزا مبتدئا<sup>(٥)</sup>.

٤٩\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن علان عن نصر بن الصباح قال أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجز و كتب رقعة غير فيها اسمه فخرج إليه بالوصول باسمه و نسبه و الدعاء<sup>(٦)</sup>.

٥٠ ـ ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن أبي حامد المراغى عن محمد بن شاذان بن نعيم قال بعث رجل من أهل بلخ بمال و رقعة ليس فيها كتابة و قد خط فيها بإصبعه كما تدور من غير كتابة و قال للرسول احمل هذا المال فمن أخبرك بقصته و أجاب عن الرقعة فأوصل إليه المال فصار الرجل إلى العسكر و قصد جعفرا و أخبره الخبر فقال له جعفر تقر بالبداء قال الرجل نعم قال فإن صاحبك قد بدا له و قد أمرك أن تعطيني هذا المال فقال له الرسول لا يقنعني هذا الجواب.

فخرج من عنده و جعل يدور على <sup>(٧)</sup> أصحابنا فخرجت إليه رقعة هذا مال كان قد غدر به كان فوق صندوق فدخل اللصوص البيت فأخذوا ماكان فى الصندوق و سلم المال و ردت عليه الرقعة و قد كتب فيهاكما تدور و سألت الدعاء فعل الله بك و فعل<sup>(٨)</sup>.

**بيان:** قوله و قد كتب فيها أي الرقعة التي كانت قد كتب السؤال فيها بالإصبع كما تدور.

**٥١\_ك**: [إكمال الدين] أبى عن سعد عن محمد بن صالح قال كتبت أسأل<sup>(٩)</sup> الدعاء لباداشاكة(<sup>(١٠)</sup> و قد حبسه ابن فاستولدت الجارية فولدت فماتت و خلى عن المحبوس يوم خرج إلى التوقيع.

قال وحدثني أبوجعفر قال ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع أو الثامن فلم يكتب شيئا فمات المولود يوم الثامن ثم كتبت أخبر بموته فورد سيخلف عليك غيره وغيره فسمه أحمد وبعد أحمد جعفرا فجاء ما(١٢) قالﷺ.

قال و تزوجت بامرأة سرا فلما وطئتها علقت و جاءت بابنة فاغتممت و ضاق صدرى فكتبت أشكو ذلك فورد ستكفاها فعاشت أربع سنين ثم ماتت فورد الله ذو أناة و أنتم تستعجلون قال و لما ورد نعى ابن هلال لعنه الله جاءني

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص٤٨٦ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٨. (١) في المصدر: «وقدمت».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الحاجزي» وكذا في ما بعد. (٣) فيّ المصدر: «للخوزستاني». (٥) كمال الدين ج٢ ص٤٨٨ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٩.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ٢ ص ٤٨٨ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٠، وفيه: «والدعاء له».

<sup>(</sup>A) كمال الدين ج٢ ص٤٨٨ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١١. (۷) كلمة «على» من المصدر. (٩) في المصدر: «أسأله». (۱۰) في المصدر: «لبادا شاله».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «كما» بدل «ما». (١١) من المصدر.

الشيخ فقال لي أخرج الكيس الذي عندك فأخرجته فأخرج إلي رقعة فيها و أما ما ذكرت من أمر الصوفي المتصنع ﴿ يعني الهلالي بتر الله عمره ثم خرج من بعد موته قد قصدنا فصبرنا عليه فبتر الله عمره بدعوتنا<sup>(١)</sup>.

. نَجه: [كتاب النجوم] بإسنادنا إلى أبي جعفر الطبري و عبد الله بن جعفر الحميري قالا حدثنا أبو جعفر إلى قوله و أنه مستحداد: (٢)

دلائل الإمامة. للطبري عن أبي المفضل الشيباني عن أبي جعفر قال ولد لي مولود إلى آخر الخبر<sup>٣)</sup>.

و عنه عن أبي المفضل عن الكليني عن أبي حامد المراغي عن محمد بن شاذان بن نعيم عن رجل من أهل بلخ قال تزوجت امرأة سرا إلى آخر الخبر <sup>(1)</sup>.

مد. (إكمال الدين] أبي عن سعد عن علان عن الحسن بن الفضل اليماني قال قصدت سرمن رأى فخرج إلي صرة فيها دنانير و ثوبان فرددتها و قلت في نفسي أنا عندهم بهذه المنزلة فأخذتني العزة ثم ندمت بعد ذلك و كتبت رقعة أعتذر و أستغفر و دخلت الخلاء و أنا أحدث نفسي و أقول و الله لئن ردت الصرة لم أحلها و لم أنفقها حتى أحملها إلى والدى فهو أعلم منى (٥).

فخرج إلى الرسول أخطأت إذ لم تعلمه أنا ربما فعلنا ذلك بموالينا و ربما سألونا ذلك يتبركون به و خرج إلي أخطأت بردك برنا و إذا استغفرت الله فالله يغفر لك و إذاكان عزيمتك و عقد نيتك أن لا تحدث فيها حدثا و لا تنفقها في طريقك فقد صرفناها عنك و أما الثوبان فلا بد منهما لتحرم فيهما.

قال و كتبت في معنيين و أردت أن أكتب في معنى ثالث فقلت في نفسي لعله يكره ذلك فخرج إلي الجواب في المعنيين و المعني الثالث الذي طويته و لم أكتبه قال و سألت طيبا فيعث إلي بطيب في خرقة بيضاء فكانت معي في المحمل فنفرت ناقتي بعسفان و سقط محملي و تبدد ماكان معي فجمعت المتاع و افتقدت الصرة و اجتهدت في طلبها حتى قال بعض من معنا ما تطلب فقلت صرة كانت معي قال و ماكان فيها فقلت نفقني قال قد رأيت من حملها فلم أزل أسأل عنها حتى آيست منها فلما وافيت مكة حللت عيبتي و فتحتها فإذا أول ما بدالله على منها الصرة وإنما كانت خارجا في المحمل فسقطت حين تبدد المتاع.

قال و ضاق صدري ببغداد في مقامي فقلت في نفسي أخاف أن لا أحج في هذه السنة و لا أنصرف إلى منزلي و قصدت أبا جعفر أقتضيه جواب رقعة كنت كتبتها فقال صر إلى المسجد الذي في مكان كذا و كذا فإنه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه فقصدت المسجد و بينا أنا فيه إذ دخل علي رجل فلما نظر إلي سلم و ضحك و قال لي أبشر فإنك ستحج في هذه السنة و تنصرف إلى أهلك سالما إن شاء الله.

قال و قصدت ابن وجناء أسأله أن يكتري لي و يرتاد لي عديلا فرأيته كارها ثم لقيته بعد أيام فقال لي أنا في طلبك منذ أيام قد كتب إلي<sup>(٧)</sup> أن أكتري لك و أرتاد لك عديلا ابتداء فحدثني الحسن أنه وقف في هذه السنة على عشرة دلالات وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْغَالَمِينَ<sup>(٨)</sup>.

00-ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن علي بن محمد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليماني قال كنت مقيما ببغداد و تهيأت قافلة اليمانيين للخروج فكتبت أستأذن في الخروج معها فخرج لا تخرج معها فما لك في الخروج خيرة و أقم بالكوفة و خرجت القافلة فخرج عليها بنو حنظلة و اجتاحوها.

ألا عند أستأذن في ركوب الماء فخرج لا تفعل فما خرجت سفينة في تلك السنة إلا خرج (٩) عليها البوارج (١٠) فقطعوا عليها.

<sup>(</sup>۱) كمال الدين ج٢ ص٤٨٩ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٢. (٢) فرج المهموم ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة ص٧٧٥ - ٨٧٥ رقم ٥٠٣. (٤) دلائل الإمامة ص٧٧٥ رقم ٥٠٧.

<sup>(0)</sup> في العصدر: «فهو أعلم بها متّي. قال: ولم يشر عليّ من قبضها متّي بشيء ولم ينهى عن ذلك». (٢) في العصدر: «ما بدر». رئيس العصدر: إضا في العصد إضافة: «وأمرني».

<sup>(</sup>A) كمّال الدين ج ٢ ص ٤٩٠ باب «ذكر التوقيعات». حديث ١٦٪. (٩) في المصدر: وخرجت». (١٠) البوارج جمع بارجة وهو الشرير، يقال: ما فلان إلّا بارجة قد تجمع فيه الشر، جاء هذا في هامش المطبوعة.

قال و خرجت زائرا إلى العسكر فأنا في المسجد<sup>(١)</sup> مع المغرب إذ دخل علي غلام فقال لي قم فقلت من أنا و إلى أين أقوم قال لي أنت على بن محمد رسول جعفر بن إبراهيم اليماني قم إلى المنزل قال و ماكان علم أحد من أصحابنا بموافاتي قال فقمت إلى منزله و استأذنت في أن أزور من داخل فأذن لي<sup>(٢)</sup>.

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن على بن محمد عن على بن الحسين اليماني قال كنت ببغداد وذكر مثله<sup>(٣)</sup>. 0٤\_ ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن علان عن الأعلم البصري عن أبي رجاء البصري<sup>(٤)</sup> قال خـرجت فـى الطلب بعد مضى أبي محمدﷺ بسنتين لم أقف فيهما على شيء فلماكان في الثالثة كنت بالمدينة في طلب ولد أبيّ محمدﷺ بصرياءً و قَد سألني أبو غانم أن أتعشى عنده فأنا قاعد مفكر في نفسي و أقول لوكان شيء لظهر بعد ثلاث سنين و إذ هاتف أسمع صوتّه و لا أرى شخصه و هو يقول يا نصر بن عُبد الله<sup>(٥)</sup> قل لأهل مصر آمنتم برسول الله حيث رأيتموه قال نصر و لم أكن عرفت اسم أبي و ذلك أني ولدت بالمدائن فحملني النوفلي إلى مصر و قد مات أبي فنشأت بها فلما سمعت الصوت قمت مبادرا و لم أنصرف إلى أبي غانم و أخذت طريق مصر.

قال وكتب رجلان من أهل مصر في ولدين لهما فورد أما أنت يا فلان فآجرك الله و دعا للآخر فمات ابن المعزى<sup>(٦)</sup>. قال و حدثنى أبو محمد الوجنائي قال اضطرب أمر البلد و ثارت فتنة فعزمت على المقام ببغداد<sup>(٧)</sup> ثمانين يوما فجاءني شيخ و قال انصرف إلى بلدك فخرجت من بغداد و أناكاره فلما وافيت سرمنرأي أردت المقام بها لما ورد على من اضطراب البلد فخرجت فما وافيت المنزل حتى تلقاني الشيخ و معه كتاب من أهلي يخبروني بسكون البلد ويسألوني القدوم<sup>(٨)</sup>.

00\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن محمد بن هارون قال كان للغريم علي خمسمائة دينار فأنا ليلة ببغداد وقد كان لها<sup>(٩)</sup> ربح و ظلمة و قد فزعت فزعا شديدا و فكرت فيما علي و لي و قلت في نـفسي لي حـوانـيت اشتريتها بخمسمائة و ثلاثين دينارا و قد جعلتها للغريم ﷺ بخمسمائة دينار فجاءني من تسلم مني الحوانيت و ما كتبت إليه في شيء من ذلك من قبل أن أنطق بلساني و لا أخبرت به أحدا<sup>(١٠)</sup>.

٥٦ـك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن أبي القاسم بن أبي حابس(١١١) قال كنت أزور الحسينﷺ في النصف من شعبان فلماكان سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان وهممت أن لا أزور في شعبان فلما دخل شعبان قـلت لا أدع زيارة كنت أزورها فخرجت زائرا وكنت إذا وردت العسكر أعلمتهم برقعة أو رسالَّة فلماكان في هذه الدفعة قلت لأبسى القاسم الحسن بنأبي<sup>(١٢)</sup> أحمد الوكيل لاتعلمهم بقدومي فإني أريد أن أجعلها زورة خالصة فجاءني أبو القاسم وهو يتبسم وقال بعث إلي بهذيّن الدينارين وقيل لي ادفعهما إلى الحابسي<sup>(١٣)</sup> وقل له من كان في حاجة الله كان الله في حاجته.

قال و اعتلَّلت بسرمنرأى علة شديدة أشفقت فيها و ظللت<sup>(١٤)</sup> مستعدا للموت فبعث إلي بستوقة فيها بنفسجين و أمرت بأخذه فما فرغت حتى أفقت (١٥) و الحمد لله رب العالمين.

قال و مات لى غريم فكتبت أستأذن في الخروج إلى ورثته بواسط و قلت أصير إليهم حدثان موته لعلى أصل إلى حقي فلم يؤذن ليُّ ثم كتبت أستأذن ثانيا قلم يؤذن لي فلما كان بعد سنتين كتب إلي ابتداء صر إليهم فخرجت إليهم فوصلت إلى حقى.

قال أبو القاسم و أوصل ابن رئيس<sup>(١٦)</sup> عشرة دنانير إلى حاجز فنسيها حاجز أن يوصلها فكتب إليه تبعث بدنانير

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «الجامع».

<sup>(</sup>٣) الأرشاد للمفيد ج٢ ص٥٨٨. (٥) في المصدر: «عبد ربه».

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «فأقمت».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بها» بدل «وقد كان لها».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «أبي حليس».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «الحليسي» بدل «الحابسي». (١٥) في المصدر إضافة: «من علّتي».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «ابن رميس ابتدآء».

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص٤٩١ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «المصري» بدل «البصري».

<sup>(</sup>٦) كمَّال الدين ج٢ ص ٤٩٦ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٥. (A) كمال الدين ج٢ ص٤٩٢ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٦.

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين ج٢ ص٤٩٢ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٧.

<sup>(</sup>١٢) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. (١٤) في المصدر: «أشفقت منها فأطلبت».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «رميس» بدل «رئيس».



قال وكتب رجل من ربض حميد يسأل الدعاء في حمل له فورد الدعاء في الحمل قبل الأربعة أشهر و ستلد أنثى

قال و كتب محمد بن محمد القصري<sup>(٢)</sup> يسأل الدعاء أن يكفى أمر بناته و أن يرزق الحج و يرد عليه ماله فورد عليه الجواب بما سأل فحج سنته و مات من بناته أربع و كان له ستة<sup>(٣)</sup> ورد عليه ماله.

قال و كتب محمد بن يزداد<sup>(1)</sup> يسأل الدعاء لوالديه فورد غفر الله لك و لوالديك و لأختك المتوفاة المسماة<sup>(٥)</sup> كلكى و كانت هذه امرأة صالحة متزوجة بجوار.

و كتبت في إنفاذ خمسين دينارا لقوم مؤمنين منها عشرة دنانير لابن(٦١) عم لي لم يكن(٧١) من الإيمان على شيء فجعلت اسمه<sup>(٨)</sup> آخر الرقعة و الفصول ألتمس بذلك<sup>(٩)</sup> الدلالة في ترك الدعاء له فخرج في فصول المؤمنين تقبل الله منهم و أحسن إليهم و أثابك و لم يدع لابن(١٠٠) عمي بشيء.

قال و أنفذت أيضا دنانير لقوم مؤمنين و أعطاني رجل يقال له محمد بن سعيد دنانير فأنفذتها باسم أبيه متعمدا ولم يكن من دين الله على شيء فخرج الوصول باسم من غيرت اسمه محمد.

قال و حملت فى هذه السنة التى ظهرت لى فيها هذه الدلالة ألف دينار بعث بها أبو جعفر و معى أبو الحسين محمد بن محمد بن خلف و إسحاق بن الجنيد فحمل أبو الحسين الخرج إلى الدور و اكترينا ثلاثة أحمرة فلما بلغنا القاطول لم نجد حميرا فقلت لأبي الحسين احمل الخرج الذي فيه المال و اخرج مع القافلة حتى أتخلف فى طلب حمار لإسحاق بن الجنيد يركبه فإنه شيخ فاكتريت له حمارا و لحقت بأبي الحسين في الحير حير سرمن رأى فأنا أسامره و أقول له احمد الله على ما أنت عليه فقال وددت أن هذا العمل دآم لي.

فوافیت سرمن(أی و أوصلت ما معنا فأخذه الوكیل بحضرتی و وضعه فی مندیل و بعث به مع غلام أسود.

فلماكان العصر جاءني برزيمة خفيفة و لما أصبحنا خلا بي أبو القاسم و تقدم أبو الحسين و إسحاق فقال أبو القاسم الغلام الذي حمل الرزيمة جاءني بهذه الدراهم و قال لي ادفعها إلى الرسول الذي حمل الرزيمة فأخذتها منه فلما خرجت من باب الدار قال لي أبو الحسين من قبل أن أنطق أو يعلم أن معى شيئا لما كنت معك في الحير تمنيت أن يجيئني منه دراهم أتبرك بها وكذلك عام أول حيث كنت معك بالعسكر فقلّت له خذها فقد أتاك اللّه بها وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قال وكتب محمد بن كشمرد يسأل الدعاء أن يجعل ابنه أحمد من أم ولده في حل فخرج و الصقري أحل الله له ذلك فأعلم الله أن كنيته أبو الصقر (١١١).

يج: الخرائج والجرائح] عن أبي القاسم بن أبي حبيش قال كتبت في إنفاد خمسين دينارا إلى قوله فقد أتاك الله بها(١٣). بيان: الرزمة بالكسر ما شد في ثوب واحد قوله جاءني أي أبو الحسين.

٥٧-ك: [إكمال الدين] حدثني على بن محمد بن إسحاق الأشعري(١٣٣) قال كانت لي زوجة من الموالي قد كنت هجرتها دهرا فلجاءتني فقالت إن كُنت قَد طلقتني فأعلمني فقلت لها لم أطلقك و نلت منها في ذلك اليوم فكتبت إلى

(٢) في المصدر: «البصري» بدل «القصري».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «للمحبوسين».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ست».

<sup>(</sup>٤) فيَّ المصدر: «يزداذ».ً (٦) في المصدر: «لابنة». (٥) في المصدر: «الملقبة» بدل «المسمّاة». (٧) في المصدر: «تكن». (٨) في المصدر: «اسمها».

<sup>(</sup>٩) من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «لابنة». (١١) كمال الدين ج٢ ص٤٩٣ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٨.

<sup>(</sup>١٢) الخرائج والجرائع ج٢ ص ٦٩١ فصل «في أعلام الإمام». حديث ٣ \_ ٥. (١٣) في المصدر: «حَدَّثتي أبي قال: حدَّثتي سَعد بن عبدالله قال: حدَّثتي علي بن محمّد بن إسحاق الأشعري».

بعد شهر<sup>(١)</sup> تدعى أنها حملت فكتبت<sup>(٢)</sup> في أمرها و في دار كان صهري أوصى بها للغريمﷺ أسأل أن تباع منى و ينجم على ثمنها فورد الجواب في الدار قد أعطيت ما سألت وكف عن ذكر المرأة و الحمل فكتبت إلى المرأة بعد ذلك تعلمنى أنها كتبت باطلا و أنَّ الحمل لا أصل له وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُالَمِينَ (٣).

00 ـ ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن أبي علي النيلي (٤) قال جاءني أبو جعفر فمضى بي إلى العباسية وأدخلني إلى خربة و أخرج كتابا فقرأه علي فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدار و فيه أن فلانة يعنى أم عبد الله يؤخذً بشعرها و تخرج من الدار و يحدر بها إلى بغداد و تقعد بين يدي السلطان و أشياء مما يحدث ثم قال لي احفظ ثم مزق الكتاب و ذلك من قبل أن يحدث ما حدث بمدة.

قال و حدثنى أبو جعفر المروزي عن جعفر بن عمرو قال خرجت إلى العسكر و أم أبى محمد فى الحياة و معى جماعة فوافينا العسكر فكتب أصحابى يستأذنون في الزيارة من داخل باسم رجل رجل فقّلت لهم لاّ تثبتوا اسمى وّ نسبي<sup>(٥)</sup> فإني لا أستأذن فتركوا اسمي فخرج الإذن ادخلوا و من أبى أن يستأذن.

قال وحدثني أبو الحسن جعفر بن أحمد قال كتب إبراهيم بن محمد بن الفرج الرخجي في أشياء وكتب في مولود ولد له يسأل أن يسمى فخرج إليه الجواب فيما سأل ولم يكتب إليه في المولود شيء فمات الولدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

قال و جرى بين قوم من أصحابنا مجتمعين كلام في مجلس فكتب إلي رجل منهم شرح ما جرى فى المجلس. قال و حدثني العاصمي أن رجلا تفكر في رجل يوصل له ما وجب للغريم ﷺ و ضاق به صدره فسمع هاتفا يهتف به أوصل ما معك إلى حاجز.

قال و خرج أبو محمد السروي إلى سرمنرأى و معه مال فخرج إليه ابتداء ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا و رد ما معك إلى حاجز.

قال و حدثنى أبو جعفر قال بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلى العسكر شيئا فعمد الرجل فدس فيما معه رقعة من غير علمنا فردت عليه الرقعة بغير جواب.

وقال قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي قال لى أبو طاهر البلالي التوقيع الذي خرج إلى من أبي محمدﷺ فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك فقلت له أحب أنّ تكتب<sup>(١٦)</sup> لى من ُلفظ التوَقيع ما فيه فَأخبرَ أبا طاهرَ بمقالتي فقال له جئني به حتى يسقط الإسناد بيني و بينه خرج إلي من أبي محمدﷺ قبل مضيه بسنتين يـخبرني بالخلفُ من بعده ثم خرج إلي قبل<sup>(٧)</sup> مضيه بثلاثة أيام يخبرني بذلك فلعن الله من جحد أولياء الله حقوقهم و حمل الناس على أكتافهم و الحمد لله كثيرا(٨).

**بيان**: قوله قال أبو عبد الله كلام سعد بن عبد الله و كذا قوله فقلت له و ضمير له راجع إلى الحسين و كذا المستتر في قوله فأخبر و الحاصل أن الحسين سمع من البلالي أنه قال التوقيع الذي خرج إلى من أبي محمد ﷺ في أمر الخلف القائم هو في جملة ما أودعتك في بيتك وكان قد أودعه أشياء كان في بيته فأخبر الحسين سعدا بما سمع منه فقال سعد للحسين أحبأن ترى التوقيع الذي عنده و تكتب ليّ من لفظه فأخبر الحسين أبا طاهر بمقالة سعد فقال أبو طاهر جئني بسعد حتى يسمع مني بلا واسطَّة فلما حضر أخبره بالتوقيع ويؤيد ما وجهنا به هذا الكلام أن الكليني روى هذا التوقيع عنَّ البلالي (٩).

٥٩\_ك: [إكمال الدين]كتب على بن محمد الصيمري يسأل كفنا فورد أنه يحتاج إليه سنة ثمانين أو إحدى و ثمانين فمات في الوقت الذي حده و بعث إليه بالكفن قبل موته بشهر (١٠).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بعد أشهر».

<sup>(</sup>٢) من المصدر. (٤) في المصدر: «المتيلي» بدل «النيلي». (٣) كمال الدين ج ٢ ص٤٩٧ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ١٩.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تنسخ» بدل «تكتب». (٥) عبارة: «ونسبى» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «بعد» بدل «قبل».

<sup>(</sup>A) كمال الدين ج٢ ص٤٩٨ باب «ذكر التوقيعات»، الأحاديث ٢٠ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٩) الكافي ج١ ص٣٢٨، وفيه: «محمّد بن علي بن بلال» بدل «البلالي». (١٠) كمال الدين ج ١ ص ٥٠١ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٢٦.

٦٠\_ك: [إكمال الدين] محمد بن على الأسود ره قال دفعت إلى امرأة سنة من السنين ثوبا و قالت احـمله إلى العمري ره فحملته مع ثياب كثيرة فلما وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى محمد بن العباس القمي فسلمت ذلك كله ما خلا ثوب المرأة فوجه إلي العمري رضي الله عنه و<sup>(١)</sup> قال ثوب المرأة سلمه إليه فذكرت بعد ذلك أن امرأة سلمت إلى ثوبا فطلبته فلم أجده فقال لي لا تغتم فإنك ستجده فوجدته بعد ذلك و لم يكن مع العمري نسخة ماكان معي<sup>(٢)</sup>.

٦١\_ك: [إكمال الدين] محمد بن على الأسود ره قال سألني على بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه الله بعد موت محمد بن عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الروحي رحمه الله أن يسأل مولانا صاحب الزمان ﷺ أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا قال فسألته فأنهى ذلك ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين و أنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به و بعده أولاد.

قال أبو جعفر محمد بن على الأسود و سألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن أرزق ولدا ذكرا فلم يجبني إليه و قال ليس إلى هذا سبيل قال فولد لعلي بن الحسين رحمه الله تلك السنة ابنه محمد و بعده أولاد و لم يولد لي.

قال الصدوق رحمه الله كان أبو جعفر محمد بن على الأسود رضى الله عنه كثيرا ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه و أرغب في كتب العلم و حفظه ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم و أنت ولدت بدعاء الإمام الله (٣).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق مثله<sup>(٤)</sup>.

و قال قال أبو عبد الله بن بابويه عقدت المجلس و لى دون العشرين سنة فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمد بن على الأسود فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال و الحرام يكثر التعجب لصغر سني ثم يقول لا عجب لأنك ولدت بدعاء الإمام ﷺ (٥).

٦٢\_ك: إكمال الدين} محمد بن على بن متيل قال كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبه و كانت امرأة محمد بن عبديل الآبي معها ثلاث مائة دينار فصارت إلى عمى جعفر بن محمد بن متيل و قالت أحب أن أسلم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح قال فأنفذني معها أترجم عنها فلما دخلت على أبى القاسم رحمه الله أقبل عليها بلسان<sup>(١)</sup> فصيح فقال لها زينب چونا چويداكوآيد چون ايقنه<sup>(٧)</sup> و معناه كيف أنت وكيف مكثت<sup>(٨)</sup> و ما خبر صبيانك قال فامتنعت من (٩) الترجمة و سلمت المال و رجعت (١٠).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق مثله(١١).

٦٣ ـك: [إكمال الدين] محمد بن على بن متيل قال قال عمى جعفر بن محمد بن متيل دعاني أبو جعفر محمد بن عثمان السمان المعروف بالعمري و أخرج إلي ثويبات معلمة و صرة فيها دراهم فقال لي تحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت و تدفع ما دفعت إليك إلى أول رجل يلقاك عند صعودك من المركب إلى الشط بواسط.

قال فتداخلني من ذلك غم شديد و قلت مثلي يرسل في هذا الأمر و يحمل هذا الشيء الوتح قال فخرجت إلى واسط و صعدت من المركب فأول رجل تلقاني سألته عن الحسن بن محمد بن قطاة الصيدلاني وكيل الوقف بواسط فقال أنا هو من أنت فقلت أنا جعفر بن محمد بن متيل قال فعرفني باسمي و سلم على و سلمت عليه و تعانقنا فقلت له أبو جعفر العمري يقرأ عليك السلام و دفع إلي هذه الثويبات و هذه الصرة لأسلمها إليك فقال الحمد لله فإن محمد بن عبد الله العامري<sup>(۱۲)</sup> قد مات و خرجت لأصلح كفنه فحل الثياب فإذا بها ما يحتاج إليه من حبرة و ثياب و كافور و في الصرة كرى الحمالين و الحفار قال فشيعنا جنازته و انصرفت(١٣).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج٢ ص٥٠٢ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٠.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص ٣٢٠ رقم ٢٦٦. (٦) في المصدر: «أقبل يكلمها بلسان آبي فصيح».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «كنت» بدل «مكثت». (۱۰) كمال الدين ج٢ ص٥٠٣ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٤.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الحائري» بدل «العامري».

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج٢ ص٥٠٢ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣١. (٥) غيبة الطوسي ص٣٢١ رقم ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «زينب چونا خويدا كوبذا جون استه».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «فاستغنت عن» بدل «فامتنعت من».

<sup>(</sup>١١) غَيبة الطوسي ص٣٢١، رقم ٢٦٨. (١٣) كمال الدين ج٢ ص٤٠٤ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٥.

بيان: قال الجوهري شيء وتح و وتح أي قليل تافه و شيء وتح وعر إتباع له أي نزر (١٠).

3-ك: [إكمال الدين] أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ببغداد طرف سوق القطن في داره قال قدم أبو الحسن علي بن أحمد بن علي العقيقي ببغداد في سنة ثمان و تسعين و مائتين إلى علي بن عيسى بن الجراح و هو يومئذ وزير في أمر ضيعة له فسأله فقال له إن أهل بيتك في هذا البلد كثير فإن ذهبنا نعطي كلما سألونا طال ذلك أو كما قال:

فقال له العقيقي فإني أسأل من في يده قضء حاجتي فقال له علي بن عيسى من هو هذا فقال الله عز و جل و خرج مغضبا قال فخرجت و أنا أقول في الله عزاء من كل هالك و درك من كل مصيبة قال فانصرفت فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح رضى الله عنه و أرضاه فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه.

فجاءني الرسول بمائة درهم عددا و وزنا و منديل و شيء من حنوط و أكفان و قال لي مولاك يقرئك السلام ويقول لك إذا أهمك أمر أو غم فامسح بهذا المنديل وجهك فإنه منديل مولاك و خذ هذه الدراهم و هذا الحنوط وهذه الأكفان و ستقضى حاجتك في ليلتك هذه و إذا قدمت إلى مصر مات محمد بن إسماعيل من قبلك بعشرة أيام ثم مت (٢) بعده فيكون هذا كفنك و هذا حنوطك و هذا جهازك.

قال فأخذت ذلك و حفظته و انصرف الرسول فإذا أنا بالمشاعل على بابي و الباب يدق فقلت لغلامي خير يا خير انظر أي شيء هو ذا فقال خير هذا غلام حميد بن محمد الكاتب ابن عم الوزير فأدخله إلي فقال قد طلبك الوزير يقول لك مولاى حميد اركب إلى.

قال فركبت و فتحت<sup>(٣)</sup> الشوارع و الدروب و جئت إلى شارع الوزانين<sup>(٤)</sup> فإذا بحميد قاعد ينتظرني فلما رآني أخذ بيدي و ركبنا فدخلنا على الوزير فقال لي الوزير يا شيخ قد قضى الله حاجتك و اعتذر إلي و دفع إلي الكتب مختومة مكتوبة قد فرغ منها قال فأخذت ذلك و خرجت.

قال أبو محمد الحسن بن محمد فحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد العقيقي بنصيبين بهذا و قال لي ما خرج هذا الحنوط إلا لعمتي فلانة و لم يسمها و قد بغيته لنفسي<sup>(0)</sup> و قد قال لي الحسين بن روح رضي الله عنه إني أملك الحنوط المنعة و قد كتب لي بالذي أردت فقمت إليه و قبلت رأسه و عينيه و قلت يا سيدي أرني الأكفان و الحنوط و الدراهم فأخرج إلي الأكفان فإذا فيها برد حبرة مسهم من نسج اليمن و ثلاثة أثواب مروي و عمامة و إذا الحنوط في خريطة و أخرج الدراهم فعددتها مائة درهم<sup>(1)</sup> فقلت يا سيدي هب لي منهما درهما أصوغه خاتما قال و كيف يكون ذلك خذ من عندي ما شنت فقلت أريد من هذه و ألححت عليه و قبلت رأسه و عينيه فأعطاني درهما فشددته في منديلي و جعلته في كمي فلما صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة معي و جعلت المنديل في الزنفيلجة (<sup>(۱)</sup>) و فيه الدرهم مشدود و جعلت كتبي و دفاتري فوقه و أقمت أياما ثم جئت أطلب الدرهم فإذا الصرة مصرورة بحالها و لا شيء فيها فأخذني شبه الوسواس فصرت إلى باب العقيقي فقلت لغلامه خير أريد الدخول إلى الشيخ فأدخلني إليه فقال لي ما لك فقلت يا سيدي الدرهم الذي أعطيتني ما أصبته في الصرة فدعا بالزنفيلجة و أخرج الدراهم فإذا اهي مائة درهم عددا و وزنا و لم يكن معي أحد أتهمه فسألته في رده إلي فأبي ثم خرج إلى مصر و أخذ الضيعة ثم مات قبله محمد بن إسماعيل بعشرة أيام (<sup>(1)</sup>) ثم توفى رحمه الله و كفن في الأكفان التي دفعت إليه (<sup>(1)</sup>).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق مثله (١٠).

بيان قوله إلا لعمتي أي ما خرج هذا الحنوط أولا إلا لعمتي ثم طلبت حنوطا لنفسي فخرج مع الكفن و الدراهم و احتمال كون الحنوط لم يخرج له أصلا و إنما أخذ حنوط عمته لنفسه فيكون رجوعا عن الكلام الأول بعيد.

<sup>(</sup>١) الصحاح ج١، ص٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «تموت». (٤) في المصدر: «المنازية» ١١ «

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الرزازين» بدل «الوزانين».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «[و] وزنها مئة درهم».
 (٨) في المصدر إضافة: «كما قيل».

<sup>(</sup>۱۰) غيبة الطوسي ص٢١٧ رقم ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وخبت» بدل «وفتحت». (٥) في المصدر: «وقد نعيت إلى نفسى».

<sup>(</sup>٧) زنفيلجة معرب زنبيلجة: وهي الصفّار من الزنابيل». (٩) كمال الدين ج٢ ص٥٠٥ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٦.

و في غيبة الشيخ إلا إلى عمتي فلانة و لم يسمها و قد نعيت إلي نفسي فيحتمل أن تكون عمته في< بيت الحسين بن روح فخرج إليها.

قوله و قد كتب على بناء المجهول ليكون حالا عن ضمير أملك أو تصديقا لما أخبر به أو على بناء المعلوم فالضمير المرفوع راجع إلى الحسين أي و قد كان كتب مطلبي إلى القائم ﷺ فلما خـرج أخبرني به قبل رد الضيعة و المسهم البرد المخطط.

٦٥\_ك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن محمد بن شاذان بن نعيم الشاذاني قال اجتمعت عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما فوزنت من عندي عشرين درهما و دفعتها إلى أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه و لم أعرفه أمر العشرين فورد الجواب قد وصلت الخمس مائة درهم التي لك فيها عشرون درهما.

قال محمد بن شاذان وأنفذت بعد ذلك مالا ولم أفسر لمن هو فورد الجواب وصل كذا وكذا منه لفلان كذا و لفلان كذا. قال و قال أبو العباس الكوفي حمل رجل مالا ليوصله و أحب أن يقف على الدلالة فوقع ﷺ إن استرشدت أرشدت و إن طلبت وجدت يقول لك مولاك احمل ما معك قال الرجل فأخرجت مما معى ستة دنانير بلا وزن و حملت الباقى فخرج فى التوقيع يا فلان رد الستة التي أخرجتها بلا وزن وزنها ستة دنانير و خمسة دوانيق و حبة و نصف قال الرجل فوزنت الدنانير فإذا بها كما قال الله (١١).

٣٦\_ك: [إكمال الدين] أحمد بن هارون عن محمد الحميري عن أبيه عن إسحاق بن حامد الكاتب قال كان بقم رجل بزاز مؤمن و له شريك مرجئ فوقع بينهما ثوب نفيس فقال المؤمن يصلح هذا الثوب لمولاي فقال شريكه لست أعرف مولاك و لكن افعل بالثوب ما تحب فلما وصل الثوب شقهﷺ بنصفين طولا فأخذ نصفه و رد النصف و قال لا حاجة لي في مال المرجئ (٢).

٦٧ في الله عنه قال حدثنا أبو العبين بن إسحاق الأشروسي (٣) رضى الله عنه قال حدثنا أبو العباس أحمد بن الخضر بن أبي صالح الجحدري<sup>(1)</sup> أنه خرج إليه من صاحب الزمانﷺ<sup>(0)</sup>بعد أن كان أغري بالفحص و الطلب و سار عن وطنه ليتبين له ما يعمل عليه فكان نسخة التوقيع من بحث فقد طلب و من طلب فقد دل و من دل فقد أشاط و من أشاط فقد أشرك قال فكف عن الطلب و رجع<sup>(١١)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق مثله<sup>(٧)</sup>.

٦٨\_ك: [إكمال الدين] محمد بن على بن أحمد بن روح بن عبد الله بن منصور بن يونس بن روح صاحب مولانا صاحب الزمانﷺ<sup>(٨)</sup>قال سمعت محمد بن الحسن الصير في<sup>(٩)</sup> المقيم بأرض بلخ يقول أردت الخروج إلى الحج و كان معى مال بعضه ذهب و بعضه فضة فجعلت ماكان معى من ذهب سبائك و ماكان من فضة نقرا و قدكان قد دفع ذلك المال إلي لأسلمه إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه قال فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي عــلى موضع فيه رمل و جعلت أميز تلك السبائك و النقر فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني و غاضت في الرمل و أنا لا أعلم. قال فلما دخلت همذان ميزت تلك السبائك و النقر مرة أخرى اهتماما مني بحفظها ففقدت منها سبيكة وزنها مائة مثقال وثلاثة مثاقيل أو قال ثلاثة و تسعون مثقالا قال فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة و جعلتها بين السبائك.

فلما وردت مدينة السلام فصدت الشيخ أبا القاسم الحسين روح قدس الله روحه و سلمت إليه ماكان معي من السبائك و النقر فمد يده من بين<sup>(١٠)</sup> السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلا مما ضاع مني فرمي بها إلي و قال لي ليست هذه السبيكة لنا سبيكتنا ضيعتها بسرخس حيث ضربت خيمتك في الرمل فارجع إلى مكانك و

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٥٠٩ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٨. وفيه: «فإذا هي كما قال».

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ٢ ص ٥١٠ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٤٠. (٣) في المصدر: «الأسروشني».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الخجندي». (٥) في المصدر إضافة: «توقيع». (٦) كمال الدين ج ٢ ص ٩٠٥ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٩.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٣٢٣، رقم ٢٧١. (A) في المصدر: «محمّد بن علي بن أحمد بن برزج بن عبدالله بن منصور بن يونس بنّ برزج صاحب الصادق عليه ».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «الدورقي». (١٠) في المصدر إضافة: «تلك».

انزل حيث نزلت و اطلب السبيكة هناك تحت الرمل فإنك ستجدها و تعود إلى هاهنا فلا ترانى.

قال فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت ووجدت السبيكة وانصرفت إلى بلدي فسلما كان بسعد ذلك حججت ومعي السبيكة [تحت الرمل وقد نبت عليها الحشيش فأخذت السبيكة] (١) فدخلت مدينة السلام وقد كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه مضى ولقيت أبا الحسن السمري رضي الله عنه فسلمت إليه السبكة (٢).

٩٦ـك: [إكمال الدين] حدثنا الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي قال كنت ببخارا فدفع إلي المعروف بابن جاوشير عشرة سبائك ذهبا و أمرني أن أسلمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه فحملتها معي.

فلما بلغت آمويه ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك و لم أعلم بذلك حتى دخلت مدينة السلام ف أخرجت السبائك لأسلمها فوجدتها ناقصة واحدة منها فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها و أضفتها إلى التسع سبائك ثم دخلت على الشيخ أبي القاسم الروحي (٣) قدس الله روحه و وضعت السبائك بين يديه فقال لي خذ لك تلك السبيكة التي اشتريتها و أشار إليها بيده فإن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إلينا و هو ذا هي ثم أخرج إلي تلك السبيكة التي كانت ضاعت منى بآمويه فنظرت إليها و عرفتها.

وقال الحسين بن علي بن محمد المعروف بأبي علي البغدادي و رأيت تلك السنة بمدينة السلام امرأة تسألني عن وكيل مولاناﷺ من هو فأخبرها بعض القميين أنه أبو القاسم الحسين بن روح و أشار لها إلى<sup>(٤)</sup>.

فدخلت عليه و أنا عنده فقالت له أيها الشيخ أي شيء معي فقال ما معك فألقيه في دجلة ثم اتتيني حتى أخبرك قال فذهبت المرأة و حملت ماكان معها فألقته في دجلة ثم رجعت و دخلت إلى أبي القاسم الروحي قدس الله روحه فقال أبو القاسم رضي الله عنه لمملوكة له أخرجي إلي الحقة فقالت للمرأة (٥) هذه الحقة التي كانت معك و رميت بها في دجلة أخبرك بما فيها أو تخبريني فقالت له بل أخبرني.

فقال في هذه الحقة زوج سوار ذهب و حلقة كبيرة فيها جوهر و حلقتان صغيرتان فيهما جوهر و خاتمان أحدهما فيروزج و الآخر عقيق وكان الأمركما ذكر لم يغادر منه شيئا ثم فتح الحقة فعرض علي ما فيها و نظرت المرأة إليه فقالت هذا الذي حملته بعينه و رميت به في دجلة فغشي علي و على المرأة فرحا بما شاهدنا من صدق الدلالة.

ثم<sup>(٦)</sup> قال الحسين لي من بعد ما حدثني بهذا الحديث أشهد بالله تعالى أن هذا الحديث كما ذكرته لم أزد فيه و لم أنقص منه و حلف بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم لقد صدق فيما حدث به ما زاد فيه و لا نقص منه<sup>(٧)</sup>.

٧٠ـك: [إكمال الدين] محمد بن عيسى بن أحمد الزرجي قال رأيت بسرمن رأى رجلا شابا في المسجد المعروف بمسجد زبيدة و ذكر أنه هاشمي من ولد موسى بن عيسى فلما كلمني صاح بجارية (٨٠) و قال يا غزال أو يا زلال فإذا أنا بجارية مسنة فقال لها يا جارية حدثي مولاك بحديث الميل و المولود فقالت كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاتي ادخلى إلى دار الحسن بن على ﷺ فقولى لحكيمة تعطينا شيئا نستشفى به مولودنا.

فدخلت عليها و سألتها ذلك فقالت حكيمة التوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة يعني ابن الحسن بن علي الله فأتيت بالميل فدفعته إلي و حملته إلى مولاتي فكحلت(١) المولود فعوفي و بقي عندنا و كنا نستشفي به ثم فقدناه(١٠٠).

<sup>(</sup>١) من المصدر. (٢) من المصدر. (٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أبي القاسم الحسين بن روح». (٤) في المصدر: «إليها» بدل «لها إلي». (٥) في المصدر: «إلىّ الحقّ فأخرجت إليه حقّه فقال للمرأة». (٦) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) فيّ المصدر: «إليّّ الحقّ فأخرجت إليه حقّه فقال للمرأة». (٧) كمال الدين ج٢ ص١٨٥ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٤٧.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «فلتا كان من الغد حملني الهاشمي إلى منزله وأضافني ثمّ صاح بجارية».

<sup>: ﴿</sup> فَي الْمُصِدِرِ إِضَافَةَ: «بِهِ». (٩) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين م ٢ ص ٥١٨ باب «ذكر التوقيعات»، آخر الحديث ٤٦.



باب ۱٦

## أحوال السفراء الذين كانوا فى زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشيعة و بين القائم ﷺ

1\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قد روي في بعض الأخبار أنهم قالوا خدامنا و قوامنا شرار خلق الله و هذا ليس على عمومه و إنما قالوا لأن فيهم من غير و بدل و خان على ما سنذكره<sup>(١)</sup>.

و قد روى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن صالح الهمداني قال كتبت إلى صاحب الزمانﷺ أن أهل بيتي يؤذوني و يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائكﷺ أنهم ِقالوا خدَامنا و قوامنا شرار خلق الله فكتب؛ ﴿ ويحكمُ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿ وَجَعَلْنَا بَئِنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً ﴾ (٣) فنحن و الله القرى التي بارك الله فيها و أنتم القرى الظاهرة<sup>(٣)</sup>.

ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن الحميري عن محمد بن صالح الهمداني مثله.

ثم قال قال عبد الله بن جعفر وحدثني بهذا الحديث على بن محمد الكليني عن محمد بن صالح عن صــاحب

أقول ثم ذكر الشيخ<sup>(0)</sup> بعض أصحاب الأثمة صلوات الله عليهم الممدوحين ثم قال.

فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأولهم من نصبه أبو الحسن على بن محمد العسكري و أبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه ﷺ و هو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وكان أسديا و إنما سمى العمري لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب بن بنت أبي جعفر العمرى رحمه الله قال أبو نصر كان أسديا ينسب إلى جده فقيل العمري و قد قال قوم من الشيعة إن أبا محمد الحسن بن على قال لا يجمع على امرئ ابن عثمان و أبو عمرو و أمر بكسر كنيته فقيل العمري و يقال له العسكري أيضا لأنه كان من عسكر سرمن,أى و يقال له السمان لأنه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر.

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمدﷺ ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو فيجعله في جراب السمن و زقاقه و يحمله إلى أبى محمد ﷺ تقية و خوفا(١٠).

فأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي على محمد بن همام الإسكافي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي قال دخلت على أبي الحسن على بن محمد صلوات الله عليه في يوم من الأيام فقلت يا سيدي أنا أغيب و أشهد و لا يتهيأ لى الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل و أمر من نمتئُل فقال لي صلوات الله عليه هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله و ما أداه إليكم

فلما مضى أبو الحسنوصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن صاحب العسكرﷺ ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه فقال لي هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي و ثقتي في الحياة<sup>(٧)</sup> و الممات فما قاله لكم فعنى يقوله و ما أدى إليكم فعنى يؤديه.

قال أبو محمد هارون قال أبو على قال أبو العباس الحميري فكناكثيرا ما نتذاكر هذا القول و نتواصف جلالة محل أبي عمرو<sup>(۸)</sup>.

و أخبرنا جماعة عن أبى محمد هارون عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر قال حججنا في بعض السنين بعد

(٢) سورة سبأ، آية: ١٨.

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٣٤٥ رقم ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج٢ ص٤٨٣ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٢.

 <sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص ٣٤٥ رقم ٢٩٥.
 (٥) ذكر هذا في كتاب الغيبة. (٦) غيبة الطوسي ص٣٥٣ ـ ٣٥٤ رقم ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «المحيا» بدل «الحياة». (٨) غيبة الطوسي ص٣٥٤ ـ ٣٥٥ رقم ٣١٥.

مضي أبي محمدﷺ فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام فرأيت أبا عمرو عنده فقلت إن هذا الشيخ و أشرت إلى أحمد بن إسحاق و هو عندنا الثقة المرضي حدثنا فيك بكيت و كيت و اقتصصت عليه ما تقدم يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو و محله و قلت أنت الآن من لا يشك في قوله و صدقه فأسألك بحق الله و بحق الإمامين اللذين وثقاك هلّ رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان فبكى ثم قال على أن لا تخبر بذلك أحدا و أنا حي قلت نعم قال قد رأيتهﷺ و عنقه هكذا يريد أنها أغلظ الرقاب حسنا و تماما قلت فالاسم قال قد نهيتم عن هذا<sup>(١]ّ</sup>.

و روى أحمد بن على بن نوح أبو العباس السيرافي قال أخبرنا أبو نصر عبد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن برينة الكاتب قال حدثناً بعض الشراف من الشيعة الإمامية أصحاب الحديث قال حدثني أبو محمد العباس بن أحمد الصائغ قال حدثني الحسين بن أحمد الخصيبة قال حدثني محمد بن إسماعيل و علي بن عبد الله الحسينان قالا دخلنا على أبى محمد الحسنﷺ بسرمنرأى و بين يديه جماعة من أوليائه و شيعته حتّى دخل عليه بدر خادمه فقال يا مولاي بّالباب قوم شعث غبر فقال لهم هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهى إلى أن قال الحسن ﷺ لبدر فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري فما لبثنا إلا يسيرا حتى دخل عثمان فقال له سيدنا أبو محمدﷺ امض يا عثمان فإنك الوكيل و الثقة المأمون على مال الله و اقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال.

ثم ساق الحديث إلى أن قالا ثم قلنا بأجمعنا يا سيدنا و الله إن عثمان لمن خيار شيعتك و لقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك و إنه وكيلك و ثقتك على مال الله قال نعم و اشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلى و أن ابنه محمدا وکیل ابنی مهدیکم<sup>(۲)</sup>.

عنه عن أبى نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب بن بنت أبى جعفر العمري قدس الله روحه و أرضاه عن شيوخه أنه لما مات الحسن بن على ﷺ حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه و تولي جميع أمره في تكفينه و تحنيطه وتقبيره مأمورا بذلك لظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها إلا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها.

و كانت توقيعات صاحب الأمرﷺ تخرج على يدى عثمان بن سعيد و ابنه أبى جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته و خواص أبيه أبي محمدﷺ بالأمر و النهي و الأجوبة عما تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن علي فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفى عثمان بن سعيد رحمه الله و غسله ابنه أبو جعفر و تولى القيام به و حصل الأمر كله مردودا إليه و الشيعة مجتمعة على عدالته و ثقته و أمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة و العدالة و الأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن ﷺ و بعد موته في حياة أبيه عثمان رحمه الله(٣).

قال و قال جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البزاز عن جماعة من الشيعة منهم على بن بلال و أحمد بن هلال و محمد بن معاوية بن حكيم و الحسن بن أيوب بن نوح في خبر طويل مشهور قالوا جميعا اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي ﷺ نسأله عن الحجة من بعده و في مجلسه أربعون رجلا فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنَّت أعلم به منى فقال له اجلس يا عثمان فقام مغضبا ليخرج فقال لا يخرجن أحد فلم يخرج منا أحد إلى (٤) كان بعد ساعة فصاح ﷺ بعثمان فقام على قدميه فقال أخبركم بما جئتم قالوا نعم يا ابن رسول الله قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي قالوا نعم فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمدﷺ فقال هذا إمامكم من بعدي و خّليفتي عليكم أطيعوه و لا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ألا و إنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من عثمان ما يقوله و انتهوا إلى أمره و اقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم و الأمر إليه (٥).

في حديث قال أبو نصر هبة الله بن محمد و قبر عثمان بن سعيد بالجانب الغربي من مدينة السلام في شارع الميدانّ في أول الموضع المعروف في الدرب المعروف بدرب حبلة<sup>(١٦)</sup> في مسجد الدرّب يمنة الداخل إليه و القبر في نفس قبلة المسجد(٧).

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسى ص٣٥٥ رقم ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «أن». (٣) غيبة الطوسي ص٣٥٦ ـ ٣٥٧ رقم ٣١٨. (٦) في المصدر: «جبلة».

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص٣٥٧ رقم ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٣٥٨ رقم ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٥٥ ـ ٣٥٦ رقم ٣١٧.

ثم قال الشيخ رحمه الله رأيت قبره في الموضع الذي ذكره و كان بني في وجهه حائط و به محراب المسجد و إلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم فكنا ندخل إليه و نزوره مشاهرة وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد و هي سنة ثمان و أربعمائة إلى سنة نيف و ثلاثين و أربعمائة ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمد بن الفرج و أبرز القبر إلى برا و عمل عليه صندوقا و هو تحت سقف يدخل إليه من أراده و يزوره و يتبرك جيران المحلة بزيارته و يقولون هو رجل صالح و ربما قالوا هو ابن داية الحسين؛ و لا يعرفون حقيقة الحال فيه و هو إلى يومنا هذا و ذلك سنة سبع و أربعين و أربعمائة على ما هو عليه<sup>(١)</sup>.

## ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري و القول فيه

فلما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه بنص أبى محمدﷺ و نص أبسيه عثمان عليه بأمر القائمﷺ فأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي و ابن قولو يه<sup>(٢)</sup> عن سعد بن عبد الله قال حدثنا الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري رحمه الله و ذكر الحديث الذي قدمنا ذكره<sup>(٣)</sup>.

و أخبرني جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه و أبي غالب الزراري و أبي محمد التلعكبري كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن عبد الله و محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا و الشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمى فغمزنى أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف.

فقلت له يا با عمرو إنى أريد أن أسألك و ما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه فإن اعتقادي و ديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل<sup>(٤)</sup> القيامة بأربعين يوما فإذا كان ذلك رفعت الحجة و غلق باب التوبة فلم يكن ينفع نَفْسًا إيغانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيغانِها خَيْرًا فأولئك أشرار من خلق الله عز و جل و هم الذين تقوم عليهم القيامة و لكن أحببت أن أزداد يقينا فإن إبراهيم ﷺ سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى فقال أوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي و قد أخبرني أحمد بن إسحاق أبو علي عن أبي الحسنﷺ قال سألته فقلت له لمن أعامل و عمن آخذ و قول من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي و ما قال لك فعني يقول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون.

قال و أخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك فقال له العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان.

فهذا قول إمامين قد مضيا فيك قال فخر أبو عمرو ساجدا و بكي ثم قال سل فقلت له أنت رأيت الخلف من أبي محمدﷺ فقال إي و الله و رقبته مثل ذا و أوماً بيديه فقلت له فبقيت واحدة فقال لي هات قلت فالاسم قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك و لا أقول هذا من عندي و ليس لي أن أحلل و أحرم و لكن عنهﷺ فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمدﷺ مضى و لم يخلف ولدا و قسم ميراثه و أخذه من لا حق له و صبر على ذلك و هو ذا عياله يجولون و ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم<sup>(٥)</sup> شيئا و إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله و أمسكوا عن ذلك.

قال الكليني و حدثني شيخ من أصحابنا ذهب عنى اسمه أن أبا عمرو سئل عند أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا<sup>(٦)</sup>.

وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن أحمد بن هارون الفامي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عبد الله بن جعفر قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية بأبيه رضي الله عنه و في فصل من الكتاب إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِـعُونَ تسليما لأمره و رضى بقضائه عاش أبوك سعيدا و مات حميدا فرحمه الله و ألحقه بأوليائه و مواليهﷺ فلم يــزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى الله عز و جل و إليهم نضر الله وجهه و أقاله عثرته و في فصل آخر أجزل

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسى ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٣٥٩ رقم ٣٢١. (٥) في ثلاث نسخ في المصدر: «ينسبهم» بدل «ينيلهم».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «عن أبيه». (٤) في المصدر إضافة: «يوم». (٦) غيبة الطوسي ص٣٥٩ ـ ٣٦١ رقم ٣٢٢.

الله لك الثواب و أحسن لك العزاء رزئت و رزئنا و أوحشك فراقه و أوحشنا فسره الله في منقلبه و كان من كمال سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده و يقوم مقامه بأمره و يترحم عليه و أقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك و ما جعله الله عز و جل فيك و عندك أعانك الله و قواك و عضدك و وفقك وكان لك وليا و حافظا و راعيا<sup>(۱)</sup>.

ج: [الإحتجاج] الحميري قال خرج التوقيع إلى آخر الخبر (٢).
 ك: [إكمال الدين] أحمد بن هارون مثله (٣).

٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و أخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن محمد بن همام قال قال لي عبد الله بن جعفر الحميري لما مضى أبو عمرو رضي الله عنه أتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه (<sup>14</sup>).

و بهذا الإسناد عن محمد بن همام قال حدثني محمد بن حمويه بن عبد العزيز الرازي في سنة ثمانين و ماءين قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو و الابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه و أرضاه و نضر وجهه يجري عندنا مجراه و يسد مسده و عن أمرنا يأمر الابن و به يعمل تولاه الله فانته إلى قوله و عرف معاملتنا ذلك<sup>(0)</sup>.

وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه و أبي غالب الزراري و أبي محمد التلعكبري كلهم عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لمي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار و أما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه و عن أبيه من قبل فإنه ثقتى و كتابه كتابي (١٠).

ج: [الإحتجاج] الكليني مثله (٧).

٣ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قال أبو العباس و أخبرني هبة الله بن محمد بن بنت أم كلثوم بنت أبي جـ عفر العمري رضي الله عنه عن شيوخه قالوا لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد (١٨) رحمه الله و غسله ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان و تولى القيام به و جعل الأمر كله مردودا إليه و الشيعة مجمعة (١٩) على عدالته و ثقته و أمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة و العدالة و الأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن و بعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد لا يختلف في عدالته و لا يرتاب بأمانته و التوقيعات يخرج (١١) على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره و لا يرجع إلى أحد سواه وقد نقلت عنه دلائل كثيرة و معجزات الإمام التي (١١) ظهرت على يده و أمور أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة و هي مشهورة عند الشيعة و قد تقدمنا طرفا منها فلا نطول بإعادتها فإن ذلك كفاية للمنصف إن شاء اش (١٧)

قال ابن نوح أخبرني أبو نصر هبة الله بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال كان لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري كتب مصنفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن إلى و من الصاحب إلى و من أبيه عثمان بن سعيد عن أبي محمد و عن أبيه علي بن محمد إلى فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة ذكرت الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنها أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه عند الوصية إليه و كانت في يده قال أبو نصر و أظنها قالت وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن السمري رضي الله عنه و أرضاه (١٣).

قال أبو جعفر بن بابويه روى<sup>(١٤)</sup> محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه أنه قال و الله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه<sup>(١٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسي ص ٣٦١ رقم ٣٣٣. (٢) الاحتجاج ٢ ص ٥٦٧ رقم ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣)كمال الدين ج٢ ص ٥١٠ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٤١، وفيه: «عبدالله بن جعفر الحميري بدل «أحمد بن هارون». (٤) غيبة الطوسى ص٣٦٣ رقم ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسيّ ص٣٦٣ رقم ٣٣٦. (٧) الاحتجاج ج ّ ص٤٥٢ رقم ٣٤٤. (٨) من المصدر. «مجتمعة».

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «تخرج». (۱۱) كلمة: «التي» ليست في المصدر. (۱۱)

<sup>(</sup>۱۲) غَيبة الطوسي ص٣٦٣ رقم ٣٣٧. (١٣) غيبة الطوسي ص٣٦٣ وقم ٣٣٨. (١٤) في المصدر إضافة: «عن». (١٤) في المصدر إضافة: «عن».

وأخبرني جماعة عن محمد بن على بن الحسين قال أخبرنا أبي و محمد بن الحسن و محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال سألت محمد بن عثمان رضي الله عنه فقلت له رأيت صاحب هذا الأمر قال نعم و آخر عهدي به عند بيت الله الحرام و هو يُقول اللهم أنجز لي ما وعدتني.

قال محمد بن عثمان رضي الله عنه و رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار و هو يقول اللهم انتقم بي من أعدائك(١).

و بهذا الإسناد عن محمد بن على عن أبيه قال حدثنا على بن سليمان الزراري عن على بن صدقة القمي قال خرج إلى محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه ابتداء من غير مسألة ليخبر الذين يسألون عن الاسم إما السكوت و الجنة و إما الكلام و النار فإنهم إن وقفوا على الاسم أذاعوه و إن وقفوا على المكان دلوا عليه (٢).

قال ابن نوح أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمد قال حدثني أبو على بن أبي جيد القمي قال حدثني أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضى الله عنه يوما لأسلم عليه فوّجدته و بين يديه ساجة و نقاش ينقش عليها و يكتب آيا من القرآن و أسماء الأئمة ﷺ على حواشيها فقلت له يا سيدي ما هذه الساجة فقال لى هذه لقبرى تكون فيه أوضع عليها أو قال أسند إليها و قد عزفت منه و أنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآنّ فأصعد و أظنه قال فأخذ بيدي و أرانيه فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله عزوجل و دفنت فيه و هذه الساجة معى فلما خرجت من عنده أثبت ما ذكره و لم أزل مترقبا به ذلك فما تأخر الأمر حتى اعتل أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها و دفن فيه. قال أبو نصر هبة الله و قد سمعت هذا الحديث من غير أبى على و حدثتنى به أيضا أم كلثوم بنت أبى جعفر رضى

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه قال حدثنى محمد بن على بن الأسود القمى أن أبا جعفر العمري قدس الله روحه حفر لنفسه قبرا و سواه بالساج فسألته عن ذلك فقال للناس أسباب ثم

> سألته عن ذلك فقال قد أمرت أن أجمع أمري فمات بعد ذلك بشهرين رضى الله عنه و أرضاه <sup>(1)</sup>. ك: [إكمال الدين] محمد بن على مثله<sup>(٥)</sup>.

٤\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و قال أبو نصر هبة الله وجدت بخط أبي غالب الزراري رحمه الله و غفر له أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله مات في آخر جمادى الأولى سنة خمس و ثلاث مائة و ذكر أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد أن أبا جعفر العمري رحمه الله مات في سنة أربع و ثلاث مائة و أنه كان يتولى هذا الأمر نحوا من خمسين سنة فيحمل الناس إليه أموالهم و يخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن ﷺ إليهم بالمهمات في أمر الدين و الدنيا و فيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة رضى الله عنه و أرضاه.

قال أبو نصر هبة الله إن قبر أبي جعفر محمد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة في الموضع الذي كانت دوره و منازله و هو الآن في وسط الصحراء قدس الله روحه<sup>(٦)</sup>.

ذكر إقامة أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنهما مقامه بعده بأمر الإمام صلوات الله عليه.

أخبرني الحسين بن إبراهيم القمي قال أخبرني أبو العباس أحمد بن على بن نوح قال أخبرني أبو على أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري<sup>(٧)</sup> قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد المدائني المعروف بابن قزدا في مقابر قريش قال كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه أن أقول له ما لم يكن أحد يستقبله بمثله هذا المآل و مبلغه كذا وكذآ للإمامﷺ فيقول لى نعم دعه فأراجعه فأقول له تقول لي إنه للإمام فيقول نعم للإمام ﷺ فيقبضه.

<sup>(</sup>۱) غيبة الطوسى ص٣٦٤ رقم ٣٣٠. وفيه: «لي» بدل «بي».

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسى ص٣٦٤ رقم ٣٣١. (٤) غيبة الطوسي ص٣٦٥ رقم ٣٣٣. (٣) غيبة الطوسيّ ص٣٦٤ رقم ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ٢ ص ٥٠٢ بأب «ذكر التوقيعات»، حديث ٢٩. (٦) غيبة الطوسي ص٣٦٦ رقم ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «رحمه الله».

فصرت إليه آخر عهدي به قدس الله روحه و معي أربعمائة دينار فقلت له على رسمي فقال لي امض بها إلى الحسين بن روح فتوقفت فقلت تقبضها أنت مني على الرسم فرد علي كالمنكر لقولي قال قمّ عافاك الله فادفعها إلى

فلما رأيت في وجهه غضبا خرجت و ركبت دابتي فلما بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك فدققت الباب فخرج إلى الخادم فقال من هذا فقلت أنا فلان فاستأذن لي فراجعني و هو منكر لقولي و رجوعي فقلت له ادخل فاستأذن لى فإنه لا بد من لقائه فدخل فعرفه خبر رجوعي و كان قد دخل إلى دار النساء فخرج و جلس على سرير و رجلاه فيّ الأرض و فيهما نعلان نصف<sup>(١)</sup> حسنهما و حسن رجليه فقال لي ما الذي جرأك على الرجوع و لم لم تمتثل ما قلته لك فقلت لم أجسر على ما رسمته لي فقال لي و هو مغضب قم عافاك الله فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي و نصبته منصبي فقلت بأمر الإمام فقال قم عافاك الله كما أقول لك فلم يكن عندي غير المبادرة.

فصرت إلى أبي القاسم بن روح و هو في دار ضيقة فعرفته ما جرى فسر به و شكر الله عز و جل و دفعت إليه الدنانير و ما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك(٢).

و سمعت أبا الحسن على بن بلال بن معاوية المهلبي يقول في حياة جعفر بن محمد بن قولويه سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي يقول سمعت جعفر بن أحمد بن متيل القمي يقول كان محمد بن عثمان أبو جعفر العمري رضى الله عنه له من يتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس و أبو القاسم بنَ روح رضي الله عنه فيهم و كلهم كان أخص به منّ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه حتى إنه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب يُنجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصية فلماكان وقت مضي أبي جعفر رضي الله عنه وقع الاختيار عليه وكانت الوصية إليه<sup>٣).</sup>

قال وقال مشايخناكنا لا نشك أنه إن كانت كاثنة من (٤) أبي جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه لما رأينا من الخصوصية به و كثرة كينونته في منزله حتى بلغ أنه كان في آخر عمره لا يأكل طعاما إلا ما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل و أبيه بسبب وقع له و كان طعامه الذي يأكله فى منزل جعفر و أبيه.

وكان أصحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكن الوصية إلا إليه من الخصوصية<sup>(ه)</sup> فلماكان عند ذلك و<sup>(١٦)</sup> وقع الاختيار على أبى القاسم سلموا و لم ينكروا وكانوا معه و بين يديه كماكانوا مع أبى جعفر رضى الله عنه و لم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم رضي الله عنه و بين يديه كتصرفه بين يدي أبى جعفر العمري إلى أن مات رضي الله عنه فكل من طعن على أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفر و طعن على الحجة صلوات الله عليه<sup>(V)</sup>.

و أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن على الأسود رحمه الله قال كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله فيقبضها منى فحملت إليه يوما شيئا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرنى بتسليمه إلى أبى القاسم الروحي رضي الله عنه فكنت أطالبه بالقبوض فشكا ذلك إلى أبي جعفر رضي الله عـنه فـأمرني أن لا أطـالبـّه بالقبوض و قال كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه و لا أطالبه بالقبوض(٨).

ك: [إكمال الدين] أبو جعفر محمد بن على الأسود مثله (٩).

٥ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و بهذا الإسناد عن محمد بن على بن الحسين قال أخبرنا علي بن محمد بن متيل عن عمه جعفر بن أحمد بن متيل قال لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالسا عند رأســه أسائله(١٠) و أحدثه و أبو القاسم بن روح عند رجليه فالتفت إلي ثم قال أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح قال فقمت من عند رأسه و أخذت بيد أبي القاسم و أجلسته في مكاني و تحولت إلى عند رجليه (١١).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يصف».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٣٦٨ رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر آضافة: «به».

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٣٦٩ رقم ٣٣٧. (٩) كمال الدين ج ٢ ص ٥٠١ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٢٨.

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسي ص٣٧٠ رقم ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٦٧ رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر أضافة: «أمر». (٦) من المصدر.

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسي ص ٣٧٠ رقم ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «أسأله».

٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قال ابن نوح و حدثني أبو عبد الله الحسين بن على بن بابويه قدم علينا البصرة في شهر ربيع الأول سنة ثمان و سبعين و ثلاث مائة قال سمعت علوية الصفار و الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهما يذكران هذا الحديث و ذكرا أنهما حضرا بغداد في ذلك الوقت و شاهدا ذلك(٢).

و أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى قال أخبرني أبو على محمد بن همام رضي الله عنه و أرضاه أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة و شيوخها فقال لنا إن حدث على حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه و عولوا في أموركم عليه<sup>(٣)</sup>.

و أخبرني الحسين بن إبراهيم عن ابن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد قال حدثنى خالى أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال قال لي أبي أحمد بن إبراهيم و عمى أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم و جماعة من أهلنا يعني بني نوبخت أن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو على بن همام و أبو عبد الله بنّ محمد الكاتب و أبو عبد الله الباقطاني و أبو سهل إسماعيل بن على النوبختي و أبو عبد الله بن الوجناء و غيرهم من الوجوه و الأكابر فدخلوا على أبي جعفر رضي الله عنه فقالوا له إن حدث أمر فمن يكون مكانك فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي و السفير بينكم و بين صاحب الأمر و الوكيل له و الثقة الأمين فارجعوا إليه في أموركم و عولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمرت و قد بلغت(٤).

و بهذا الإسناد عن هبة الله بن محمد بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال حدثتني أم كلثوم بنت أبي جعفر رضى الله عنها قالت كان أبو القاسم الحسين بن روح قدس سره وكيلا لأبي جعفر رحمه الله سنين كثيرة ينظر له في أملاكه و يلقي بأسراره الرؤساء من الشيعة وكان خصيصا به حتى إنه كان يحدثه بما يجري بينه و بين جواريه لقربه منه و أنسه.

قالت وكان يدفع إليه في كل شهر ثلاثين دينارا رزقا له غير ما يصل إليه من الوزراء و الرؤساء من الشيعة مثل آل الفرات و غيرهم لجاهه و لموضعه و جلالة محله عندهم فحصل في أنفس الشيعة مـحصلا جـليلا لمـعرفتهم باختصاص أبي إياه و توثيقه عندهم و نشر فضله و دينه و ماكان يحتمله من هذا الأمر فتمهدت<sup>(٥)</sup> له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت الوصية إليه بالنص عليه فلم يختلف في أمره و لم يشك فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي أولا مع ما لست أعلم أن أحدا من الشيعة شك فيه و قد سمعت بهذا من غير واحد من بني نوبخت رحمهم اللمه مثل أبسي الحسين<sup>(٦)</sup> بن كبرياء و غيره<sup>(٧)</sup>.

و أخبرني جماعة عن أبي العباس بن نوح قال وجدت بخط محمد بن نفيس فيما كتبه بالأهواز أول كتاب ورد من أبي القاسم رضي الله عنه نعرفه عرفه الله الخير كله و رضوانه و أسعده بالتوفيق وقفنا على كتابه و هو<sup>(A)</sup> ثقتنا بما هو عليه و أنه عندنا بالمنزلة و المحل اللذين يسرانه زاد الله في إحسانه إليه إنه ولى قدير و الحمد لله لا شريك له و صلى الله على رسوله محمد و آله و سلم تسليماكثيرا وردت هذه الرقعة يوم الأحد لست ليال خلون من شوال سنة خمس و ثلاثمائة <sup>(٩)</sup>.

أقول ذكر الشيخ بعد ذلك التوقيعات التي خرجت إلى الحميري على ما نقلناه في باب التوقيعات ثم قال:

وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف و الموافق و يستعمل التقية فروى أبو نصر هبة الله بن محمد قال حدثني أبو عبد الله بن غالب (١٠٠) و أبو الحسن بن أبي الطيب قالا (١١١) ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي

<sup>(</sup>۲) غيبة الطوسى ص ۳۷۰ رقم ۳٤٠.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص ٣٧١ رقم ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين».

<sup>(</sup>A) كلّمة: «هو» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «حمو» بدل «و».

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٥٠٣ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٣.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسيّ ص ٣٧٠ رقم ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فمهدت».

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسى ص٣٧٣ رقم ٣٤٣. (٩) غيبة الطوسيّ ص٢٧٧ رقم ٣٤٤.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «قال».

القاسم الحسين بن روح و لعهدي به يوما في دار ابن يسار وكان له محل عند السيد و المقتدر عظيم وكانت العامة أيضا تعظمه وكان أبو القاسم يحضر تقية و خوفا.

نعهدي به و قد تناظر اثنان فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله و قد تناظر اثنان فزعم و الله الأخر بن علي أفضل من عمر فزاد الكلام بينهما فقال أبو القاسم رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الصحابة هو تقديم الصديق ثم بعده الفاروق ثم بعده عثمان ذو النورين ثم على الرصي و أصحاب الحديث على ذلك و هو الصحيح عندنا فبقي من حضر المجلس متعجبا من هذا القول و كانت العامة الحضور يرفعونه على رءوسهم و كثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض.

فوقع على الضحك فلم أزل أتصبر و أمنع نفسي و أدس كمي في فمي فخشيت أن أفتضع فوثبت عن المجلس و نظر إلي فتفطن لي فلما حصلت في منزلي فإذا بالباب يطرق فخرجت مبادرا فإذا بأبي القاسم بن روح راكبا بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيه إلى داره فقال لي يا عبد الله (۱) أيدك الله لم ضحكت و أردت أن تهتف بي كان الذي قلته عندك ليس بحق فقلت له كذلك هو عندي فقال لي اتق الله أيها الشيخ فإني لا أجعلك في حل تستعظم هذا القول مني فقلت يا سيدي رجل يرى بأنه صاحب الإمام و وكيله يقول ذلك القول لا يتعجب منه و لا يضحك من قوله هذا فقال لى و حياتك لئن عدت لأهجرنك و ودعني و انصرف (۲).

قال أبو نصر هبة الله بن محمد حدثنا أبو الحسن بن كبريا النوبختي قال بلغ الشيخ أبا القاسم رضي الله عنه أن بواباكان له على الباب الأول قد لعن معاوية و شتمه فأمر بطرده و صرفه عن خدمته فبقي مدة طويلة يسأل في أمره فلا و الله ما رده إلى خدمته و أخذه بعض الأهلة فشغله معه كل ذلك للتقية<sup>(٣)</sup>.

قال أبو نصر هبة الله و حدثني أبو أحمد بن درانويه الأبرص الذي كانت داره في درب القراطيس قال قال لي إني كنت أنا و إخوتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه نعامله قال و كانوا باعه و نحن مثلا عشرة تسعة نلعنه و واحد يشكك فنخرج من عنده بعد ما دخلنا إليه تسعة نتقرب إلى الله بمحبته و واحد واقف لأنه كان يجارينا من فضل الصحابة ما رويناه و ما لم نروه فنكتبه عنه لحسنه رضي الله عنه <sup>(1)</sup>.

وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنه أن قبر أبي القاسم الحسين بن روح في النوبختية في الدرب الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذ إلى التل و إلى الدرب الآخر و إلى قنطرة الشوك رضي الله عنه قال وقال لي أبو نصر مات أبو القاسم الحسين بن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة وقد رويت عنه أخبارا كثيرة (6).

وأخبرني أبو محمد المحمدي رضي الله عنه عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام قال سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الزكوزكي و قد ذكرنا كتاب التكليف و كان عندنا أنه لا يكون إلا مع غال و ذلك أنه أول ما كتبنا الحديث فسمعناه يقول و أيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان يصلح الباب و يدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه فيعرضه عليه و يحكه (١) فإذا صح الباب خرج فنقله و أمرنا بنسخة يعني أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضى الله عنه.

قال أبو جعفر فكتبته في الأدراج بخطي ببغداد قال ابن تمام فقلت له فتفضل يا سيدي فادفعه (٢) حتى أكتبه من خطك فقال لي قد خرج عن يدي قال ابن تمام فخرجت و أخذت من غيره و كتبت بعد ما سمعت هذه الحكاية (٨). و قال أبو الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه

<sup>(</sup>١) في المصدر: «يا أبا عبدالله».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٣٨٥ رقم ٣٤٨، وفيه: «الأهل» بدل «الآهلة».

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٣٨٦ رقم ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «ويحككه».(٨) غيبة الطوسى ص٣٨٩ رقم ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٨٤ رقم ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص٣٨٦ رقم ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضافة: «إليّ».

وبيوتنا منها ملأى فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما و قد سئل عن كتب بني< فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملأى فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا<sup>(١)</sup>.

و سأل أبو الحسن الأيادي رحمه الله أبا القاسم الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي بهن الحياء من الإيمان و الشروط بينك و بينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء و زال الإيمان فقال له فإن فعل فهو زان قال لا (٢٠).

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال حدثني سلامة بن محمد قال أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم و كتب إلى جماعة الفقهاء بها و قال لهم انظروا في هذا الكتاب و انظروا فيه شيء يخالف إلا قوله في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام و الطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع (٣).

قال ابن نوح و سمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختي سئل فقيل له كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك فقال هم أعلم و ما اختاروه و لكن أنا رجل ألقى الخصوم و أناظرهم و لو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم و ضغطتني الحجة <sup>(غ)</sup> لعلي كنت أدل على مكانه و أبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله و قرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه أو كما قال<sup>(ه)</sup>.

و ذكر محمد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني في أول كتاب الغيبة الذي صنفه و أما ما بيني و بـين الرجـل المذكور زاد الله في توفيقه فلا مدخل لي في ذلك إلا لمن أدخله فيه لأن الجناية على فإني أنا وليها<sup>(1)</sup>

و قال في فصل آخر و من عظمت منة الله عليه تضاعفت الحجة عليه و لزمه الصدق فيما ساءه و سره و ليس ينبغي فيما بيني و بين الله إلا الصدق عن أمره مع عظم جنايته و هذا الرجل منصوب لأمر من الأمور لا يسع العصابة العدول عنه فيه و حكم الإسلام مع ذلك جار عليه كجريه على غيره من المؤمنين و ذكره (٧٠).

و ذكر أبو محمد هارون بن موسى قال قال لي أبو علي بن الجنيد قال لي أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا و نحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف.

قال أبو محمد فلم يلتفت الشيعة إلى هذا القول و أقامت على لعنه و البراءة منه (^).

ذكر أمر أبي الحسن علي بن محمد السمري بعدالشيخ أبي القاسم الحسين بن روح و انقطاع الأعلام به و هم الأبواب.

أخبرني جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن علي بن زكريا بمدينة السلام قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن خليلان قال حدثني أبي عن جده عتاب من ولد عتاب بن أسيد قال ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه يوم الجمعة و أمه ريحانة و يقال لها نرجس و يقال لها صقيل و يقال لها سوسن إلا أنه قيل بسبب الحمل صقيل و كان مولده لثمان خلون من شعبان سنة مست و خمسين و مائتين و وكيله عثمان بن سعيد فلما مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان و أوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فلما حضرت السمري رضي الله عنه فلما حضرت السمري رضي الله عنه الوفاة سئل أن يوصي فقال لله أمر هو بالغه.

فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري قدس سره<sup>(٩)</sup>.

وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله عن أبي عبد الله أحمد بن محمد الصفواني قــال

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٣٨٩ رقم ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسى ص ٣٩٠ رقم ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص ٣٩١ رقم ٣٥٨.

<sup>(</sup>۵) غیبه الطوسی ص۲۹۱ رقم ۲۵۸. (۷) غیبة الطوسی ص۳۹۱ رقم ۳۳۰.

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص٣٩٣ رقم ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) غيبة الطوسي ص٣٩٠ رقم ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «على مكانه». (٦) في المصدر إضافة: «على مكانه».

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٣٩١ رقم ٣٥٩. (٨) غيبة الطوسى ص٣٩١ رقم ٣٦١.

أوصى الشيخ أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري فقام بما كان إلى أبى القاسم فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده و سألته عن الموكل بعده و لمن يقوم مقامه فلم يظهر شيئًا من ذلك و ذكر أنه لم يؤمر بأن يوصى إلى أحد بعده في هذه الشأن(١).

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال حدثنا أبو الحسن صالح بن شعيب الطالقاني رحمه الله في ذي القعدة سنة تسع و ثلاثين و ثلاث مائة قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد قال حضرت بغداد عند المشايخ رحمهم الله فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه ابتداء منه رحم الله علي بن الحسين بن بابويه القمي قال فكتب المشايخ تاريخٌ ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفى في ذلك اليوم و مضى أبو الحسن السمري بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع و عشرين و ثلاث مائة<sup>(٢)</sup>.

ك: [إكمال الدين] صالح بن شعيب مثله (٣).

٧ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته:

بسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يا على بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك و بين ستة أيام فأجمع أمرك و لا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض جورا و سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال فنسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده فلماكان اليوم السادس عدنا إليه و هو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغه و قضى فهذا آخر كلام سمع منه رضى الله عنه و أرضاه<sup>(٤)</sup>.

ك: [إكمال الدين] الحسن بن أحمد المكتب مثله<sup>(٥)</sup>.

٨ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و أخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن على بن بابويه قال حدثني جماعة من أهل قم منهم على بن بابويه قال حدثني جماعة من أهل قم منهم على بن أحمد بن عمران الصفار و قريبه علوية الصفار و الحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم الله قالوا حضرنا بغداد في السنة التي توفي فيها أبي رضي الله عنه علي بن الحسين بن موسى بن بابويه و كان أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه يسألناكل قريب عن خبر علي بن الحسين رحمه الله فنقول قد ورد الكتاب باستقلاله حتى كان اليوم الذي قبض فيه فسألنا عنه فذكرنا له مثل ذلك فقال لنا أجركم الله في علي بن الحسين فقد قبض في هذه الساعة قالوا فأثبتنا تاريخ الساعة و اليوم و الشهر فلماكان بعد سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما ورد الخبر أنه قبض في تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو الحسن قدس الله روحه<sup>(٦)</sup>.

وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن أبي العباس بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب أن قبر أبي الحسن السمري رضي الله عنه في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع باب المحول قريب من شاطئ نهر أبي عتاب وذكر أنه مات في سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة<sup>(٧)</sup>.

٩-ج: [الإحتجاج] أما الأبواب المرضيون و السفراء الممدوحون في زمن الغيبة فأولهم الشيخ الموثوق به أبــو عمرو عثمان بن سعيد العمري نصبه أولا أبو الحسن علي بن محمد العسكري ثم ابنه أبو محمد الحسن بن عليﷺ فتولى القيام بأمورهما حال حياتهما ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان؛ ﴿ وَكَانَتَ تُوقِيعَاتُ وَ جَوَابَاتَ المسائل تخرج على يديه.

(١) غيبة الطوسي ص ٣٩٤ رقم ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٩٤ رقم ٣٦٤. (٣) كمال الدين ج ٢ ص٥٠٣ بأب «ذكر التوقيعات»، حديث ٣٢. (٤) غيبة الطوسي ص٣٩٥ رقم ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) كمال الدين ج ٢ ص ٥١٦ باب «ذكر التوقيعات»، حديث ٤٤. (٦) غيبة الطوسي ص٣٩٥ رقم ٣٦٦. (٧) غيبة الطوسي ص٣٩٦ رقم ٣٦٧.

فلما مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه و ناب منابه في جميع ذلك فلما مضى قام بذلك أبو ﴿
القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت فلما مضى قام مقامه أبو الحسن علي بن محمد السمري و لم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبل صاحب الزمان (١) و نصب صاحبه الذي تقدم عليه فلم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يدكل واحد منهم من قبل صاحب الأمر المرافقة تعلى صدق مقالتهم و صحة نيابتهم (٢٠).

فلما حان رحيل أبي الحسن السمري عن الدنيا و قرب أجله قيل له إلى من توصي أخرج<sup>(٣)</sup> توقيعا إليهم نسخته بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يا علي بن محمد السمري إلى آخر ما نقلنا عن الشيخ رحمه الله (٤). ١-غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل

المنصوبين للسفارة منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن أبي صالح قال سألني بعض الناس في سنة تسعين و ماثنين قبض شيء فامتنعت من ذلك و كتبت أستطلع الرأي فأتاني الجواب

بالري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتناً<sup>(٥)</sup>.

و روى محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن يوسف الشاشي قال قال لي محمد بن الحسن الكاتب العروزي وجهت إلى حاجز الوشاء مائتي دينار و كتبت إلى الغريم بذلك فخرج الوصول و ذكر أنه كان<sup>(۱)</sup> قبلي ألف دينار و أن وجهت إليه ماثتي دينار و قال إن أردت أن تعامل أحدا فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه بعد يومين أو ثلاثة فأعلمته بموته فاغتم فقلت له لا تغتم فإن لك في التوقيع إليك دلالتين إحداهما إعلامه إياك أن المال ألف دينار و الثانية أمره إياك بمعاملة أبي الحسين الأسدي لعلمه بموت حاجز (۱).

و بهذا الإسناد عن أبي جعفر محمد بن علي بن نوبخت قال عزمت على الحج و تأهبت فورد علي نحن لذلك كارهون فضاق صدري و اغتممت و كتبت أنا مقيم بالسمع و الطاعة غير أني مغتم بتخلفي عن الحج فوقع لا يضيقن صدرك فإنك تحج من قابل فلماكان من قابل استأذنت فورد الجواب فكتبت أني عادلت محمد بن العباس و أنا واثق بديانته و صيانته فورد الجواب الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا تختره عليه قال فقدم الأسدي فعادلته (٨).

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن شاذان النيشابوري قال اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص عشرون درهما فلم أحب أن تنقص<sup>(٩)</sup> هذا المقدار فوزنت من عندي عشرين درهما و دفعتها إلى الأسدي و لم أكتب بخبر نقصانها و إني أتممتها من مالي فورد الجواب قد وصلت الخمسمائة التي لك فيها عشرون.

و مات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغير و لم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة و ثلاث مائة (١٠٠. و منهم أحمد بن إسحاق و جماعة خرج التوقيع في مدحهم روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت و أحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال أحمد بن إسحاق الأشعري و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة بن اليسع ثقات (١١٠).

11-ك: [إكمال الدين] محمد بن الحسين بن شاذويه عن محمد الحميري عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أحمد بن إبراهيم قال دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضأ أخت أبي الحسن صاحب العسكر ﷺ في سنة اثنتين و ستين و مائتين فكلمتها من وراء حجاب و سألتها عن دينها فسمت لي من تأتم بهم ثم قالت و الحجة بن الحسن بن علي فسمته فقلت لها جعلني الله فداك معاينة أو خبرا فقالت خبرا عن أبي محمد كتب به إلى أمه فقلت لها فأين الولد فقالت مستورة فقلت إلى من تفزع الشيعة فقالت إلى الجدة أم أبي محمد ﷺ فقلت لها أقتدي بمن في (١٣) وصيته إلى امرأة فقالت اقتداء بالحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر و كان ما

01

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «بأبيتهم» بدل «نيابتهم».

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ج٢ ص٥٥٣ رقم ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «له».

<sup>(</sup>۸) غَيْبَة الطوسي ص٤١٦ رقم ٣٩٣. (١٠) غيبة الطوسي ص٤١٦ رقم ٣٩٤.

<sup>(</sup>١٢) كلمة: «في» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الأمر» بدل «الزمان».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «إليهم».

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص١٥٥ رقم ٣٩١.

<sup>(</sup>۷) غيبة الطوسي ص٤١٥ رقم ٣٩٢. (٩) في المصدر: «ينقص».

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسي ص٤١٧ رقم ٣٩٥.

يخرج عن علي بن الحسين على من علم ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين هن ثم قالت إنكم قوم أصحاب أخبار أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن علي في يقسم ميراثه و هو في الحياة (١٠).

ك: [إكمال الدين] علي بن أحمد بن مهزيار عن محمد بن جعفر الأسدي مثله<sup>(٢)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الكليني عن محمد بن جعفر مثله (٣).

11\_يج: (الخرائج و الجرائح) روي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال شككت عند وفاة أبي محمد ﷺ و كان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله فركب السفينة و خرجت معه مشيعا له فوعك فقال ردني فهو الموت و اتق الله في هذا المال و أوصى إلي و مات و قلت لا يوصي أبي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى العراق و لا أخبر أحدا فإن وضح لي شيء أنفذته و إلا أنفقته فاكتريت دارا على الشط و بقيت أياما فإذا أنا برسول معه رقعة فيها يا محمد معك كذا و كذا حتى قص على جميع ما معي (<sup>(a)</sup> فسلمت المال إلى الرسول و بقيت أياما لا يرفع بي (<sup>(a)</sup> رأس فاغتممت فخرج إلى قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الش<sup>(۱)</sup>.

17 عمر: [إعلام الورى] مما يدل على صحة إمامته ∰ النص عليه بذكر غيبته و صفتها التي يختصها و وقوعها على الحد المذكور من غير اختلاف حتى لم يخرم منه شيئا و ليس يجوز في العادات أن تولد جماعة كثيرة كذبا يكون خبرا عن كائن فيتفق (٧) ذلك على حسب ما وصفوه.

وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة الله بل زمان أبيه و جده حتى تعلقت الكيسانية و الناووسية والممطورة بها و أثبتها (المسادق المسادق المسادق الموافة في أيام السيدين الباقر و الصادق الله و أثروها عن النبي و الأثمة الله واحد بعد واحد صح بذلك القول في إمامة صاحب الزمان بوجود هذه الصفة له و الغيبة المذكورة في دلائله و أعلام إمامته و ليس يمكن أحدا (١٩) دفع ذلك.

و من جملة ثقات المحدثين و المصنفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزراد و قد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني و أمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة فذكر فيه بعض ما أوردناه من أخبار الغيبة فوافق المخبر و حصل كلما تضمنه الخبر بلا اختلاف.

فانظر كيف قد حصلت الغيبتان لصاحب الأمر على حسب ما تضمنه الأخبار السابقة لوجوده عن آبائه و جدوده هلى أما غيبته القصرى منهما فهي التي كانت سفراؤه فيها موجودين و أبوابه معروفين لا تختلف الامامية القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم فمنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري و محمد بن علي بن بلال و أبو عمرو عثمان بن سعيد السمان و ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنهما و عمر الأهوازي و أحمد بن إسحاق و أبو محمد الوجنائي (۲۲) و إبراهيم بن مهزيار و محمد بن إبراهيم في جماعة أخر ربما يأتي ذكرهم عند الحاجة (۳۳).

<sup>(</sup>۱) كمال الدين ج٢ ص٥٠٧ باب «ذكر التوقيعات»، ذيل حديث ٣٦.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ج ٢ ص ٥٠١ باب ٍ «ذكر التوقيعات»، حديث ٧٧. (٣) غيبة الطوسي ص ٢٣٠ رقم ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر أضافة: «وما لم أحط به لما مثاكان معي». (٥) في المصدر: «لي» بدل «بي».

 <sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائح ج ١ ص٤٦٢ فصل «في معجزات الإمام صاحب الزمان» حديث ٧.
 (٧) في المصدر إضافة: «لهم».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «تعلّقت الكيسانية بها في إمامة ابن الحنفية والناووسية والمعطورة في أبي عبدالله وأبي الحسن موسى الله وخلدها المحدثون». وحمد «لأحد» بدل «أحدا».

<sup>(</sup>١٠) جاء في المطبوعة: «الحارثي». وما أثبتناه من المصدر، والظاهر اتّحاده مّع «إبراهيم بن هارون الخارقي الكوفي» الذي عدّه الطوسي في رجاله ص١٤٦ من أصحاب الصادق ﷺ .

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الوجناني». (١٣) في المصدر إضافةً: «إليهم في الرواية عنهم».



وكانت مدة هذه الغيبة أربعا و سبعين سنة(١). أقول: ثم ذكر أحوال السفراء الأربعة نحوا مما مر.

بيان: الظاهر أن مدة زمان الغيبة من ابتداء إمامته ﷺ إلى وفاة السمري و هي أقل من سبعين سنة لأن ابـتداء إمامتمى على المشهور لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين و مائتين و وفاة السمري في النصف من شعبان سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و على ما ذكره في وفاة السمري تنقص سنة أيضا حيث قال توفَّى في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة ولعله جعل ابتداء الغيبة ولادته ﷺ وذكر الولادة في سنة خمس وخمسين ومائتين فيستقيم على ما ذكره الشيخ من وفاة السمري وعلى ما ذكره ينقص سنة أيضا ولعل ما ذكره من تاريخ السمري سهو من قلمه.

## ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله

باب ۱۷

قال الشيخ قدس سره في كتاب الغيبة أولهم المعروف بالشريعي أخبرنا جماعة عن أبي محمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام قال كان الشريعي يكني بأبي محمد قال هارون و أظن اسمه كان الحسن و كان من أصحاب أبي الحسن على بن محمد ثم الحسن بن على بعده ﷺ و هو أول من ادعى مقاماً لم يجعله الله فيه و لم يكن أهلا له وكذب على الله و على حججهﷺ و نسب إليهم ما لا يليق بهم و ما هم منه براء فلعنه الشيعة و تُبرأت منه و خرج توقيع الإمام بلعنه و البراءة منه.

قال هارون ثم ظهر منه القول بالكفر و الإلحاد قال وكل هؤلاء المدعين إنما يكون كذبهم أولا على الإمام و أنهم وكلاؤه فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجية كما اشتهر من أبى جعفر الشلمغاني و نظرائه عليهم جميعا لعائن الله تتري(٢).

و منهم محمد بن نصير النميري قال ابن نوح أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمد قال كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن على ﷺ فلما توفي أبو محمد ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان و ادعى<sup>(۱۳)</sup> البابية و فضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد و الجهل و لعن أبى جعفر محمد بن عثمان له و تبريه منه و احتجابه عنه و ادعى ذلك الأمر بعد الشريعي<sup>(٤)</sup>.

قال أبو طالب الأنباري لما ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر رضى الله عنه و تبرأ منه فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له و حجبه و رده خائبا<sup>(٥)</sup>.

وقال سعد بن عبد الله كان محمد بن نصير النميري يدعى أنه رسول نبي و أن على بن محمدﷺ أرسله و كان يقول بالتناسخ و يغلو في أبي الحسن و يقول فيه بالربوبية و يقول بالإجابة للمحارم و تحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم و يزعم أن ذلك من التواضع و الإخبات و التذلل في المفعول به و أنه من الفاعل إحدى الشهوات و الطيبات و أن الله عز و جل لا يحرم شيئا من ذلك(١٠).

وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوي أسبابه و يعضده أخبرني بذلك عن محمد بن نصير أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان أنه رآه عيانا و غلام له على ظهره قال فلقيته فعاتبته على ذلك فقال إن هذا من اللذات و هو من التواضع لله و ترك التجبر(٧).

<sup>(</sup>١) إعلام الورى ج٢ ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٩٧ رقم ٣٦٨. (٤) غيبة الطوسي ص٣٩٨ رقم ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسى ص ٣٩٨ رقم ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «له». (٥) غيبة الطوسي ص٣٩٨ رقم ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٣٩٨ رقم ٣٧٢.

قال سعد فلما اعتل محمد بن نصير العلة التي توفي فيها قيل له و هو مثقل اللسان لمن هذا الأمر من بعدك فقال بلسان ضعيف ملجلج أحمد فلم يدر من هو فافترقوا بعده ثلاث فرق قالت فرقة إنه أحمد ابنه و فرقة قالت هو أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات و فرقة قالت إنه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن يزيد فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء<sup>(١)</sup>.

و منهم أحمد بن هلال الكرخي قال أبو على بن همام كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد الله فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان رحمه الله بنص الحسن؛ في حياته و لما مضَّى الحسن؛ قــالت الشيعة الجماعة له ألا تقبل أمر أبي جعفر محسد بن عثمان و ترجع إليه و قد نص عليه الإمام المفترض الطاعة فقال لهم لم أسمعه ينص عليه بالوكالة و ليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا قد سمعه غيرك فقال أنتم و ما سمعتم و وقف على أبي جعفر فلعنوه و تبرءوا منه.

ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح رحمه الله بلعنه و البراءة منه في جملة من لعن.

ومنهم أبو طاهر محمد بن على بن بلال و قصته معروفة فيما جرى بينه و بين أبى جعفر محمد بــن عــثمـان العمري نضر الله وجهه و تمسكه بالأموال التي كانت عنده للإمام و امتناعه من تسليمهاً و ادعاؤه أنه الوكيل حتى تبرأت الجماعة منه و لعنوه و خرج من صاحب الزمانﷺ ما هو معروف(٢).

و حكى أبو غالب الزراري قال حدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن يحيى المعاذي قال كان رجل من أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال بعد ما وقعت الفرقة ثم إنه رجع عن ذلك و صار في جملتنا فسألناه عن السبب قال كنت عند أبي طاهر يوما و عنده أخوه أبو الطيب و ابن خزر<sup>(٣)</sup> و جماعة من أصحابه إذ دخل الغلام فقال أبو جعفر العمري على الباب ففزعت الجماعة لذلك و أنكرته للحال التي كانت جرت و قال يدخل فدخل أبو جعفر رضى الله عنه فقام له أبو طاهر و الجماعة و جلس في صدر المجلس و جلس أبو طاهر كالجالس بين يديه فأمهلهم إلى أن سكتوا.

ثم قال يا أبا طاهر نشدتك الله أو نشدتك بالله ألم يأمرك صاحب الزمان الله بحمل ما عندك من المال إلى فقال اللهم نعم فنهض أبو جعفر رضي الله عنه منصرفا و وقعت على القوم سكتة فلما تجلت عنهم قال له أخوه أبو الطيب من أين رأيت صاحب الزمان فقال أبو طاهر أدخلني أبو جعفر رضي الله عنه إلى بعض دوره فأشرف على من علو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه فقال له أبو الطيب و من أين علمت أنه صاحب الزمانﷺ قال وقع على من الهيبة له و دخلني من الرعب منه ما علمت أنه صاحب الزمان الله فكان هذا سبب انقطاعي عنه (٤).

و منهم الحسين بن منصور الحلاج أخبرنا الحسين بن إبراهيم عن أبي العباس أحمد بن على بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال لما أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاج و يظهر فضيحته و يخزيه وقع له أن أبا سهل بن<sup>(٥)</sup> إسماعيل بن على النوبختى رضى الله عنه ممن تجوز عــليه ٣٧٠ مخرقته و تتم عليه حيلته فوجه إليه يستدعيه و ظن أن أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر. بفرط جهله و قدر أن يستجره إليه فيتمخرق و يتصوف<sup>(١)</sup> بانقياده على غيره فيستتب له ما قصد إليه من الحيلة و البهرجة على الضعفة لقدر أبي سهل في أنفس الناس و محله من العلم و الأدب أيضا عندهم و يقول له في مراسلته إياه إني وكيل صاحب الزمانﷺ و بهذا أولاكان يستجر الجهال(٧) ثم يعلو منه إلى غيره و قد أمرت بمراسلتك و إظهار ما تريده من النصرة لك لتقوى نفسك و لا ترتاب بهذا الأمر.

فأرسل إليه أبو سهل رضي الله عنه يقول لك إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل و البراهين و هو أني رجل أحب الجواري و أصبو إليهن و لى منهن عدة أتخطاهن و الشيب يـبعدني عنهن(٨) و أحتاج أن أخضبه في كل جمعة و أتحمل منه مشقة شديدة لأستر عنهن ذلك و إلا انكشف أمري عندهن فصار القرب بعدا و الوصال هجرًا و أريد أن تغنيني عن الخضاب و تكفيني مئونته و تجعل لحيتي سوداء فإنني طوع

> (٢) غيبة الطوسى ص٣٩٩ رقم ٣٧٤. (٤) غيبة الطوسي ص ٤٠٠ رقم ٣٧٥.

(٦) في المصدر: «فيتمخرق به ويتسوّف بانقياده».

(A) في المصدر إضافة: «ويبغضني إليهن».

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٣٩٩ رقم ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «حرز».

<sup>(</sup>٥) كلُّمة: «بن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) من المصدر.



يديك و صائر إليك و قائل بقولك و داع إلى مذهبك مع ما لي في ذلك من البصيرة و لك من المعونة.

فلما سمع ذلك الحلاج من قوله و جوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته و جهل في الخروج إليه بمذهبه و أمسك عنه و لم يرد إليه جواباً و لم يرسل إليه رسولاً و صيره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة و ضحكة و يطنز به عند كل أحد و شهر أمره عند الصغير و الكبير و كان هذا الفعل سببا لكشف أُمره و تنفير الجماعة عنه<sup>(١)</sup>.

و أخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أن ابن الحلاج صار إلى قم و كاتب قرابة أبي الحسن والد الصدوق<sup>(٢)</sup> يستدعيه و يستدعى أبا الحسن أيضا و يقول أنا رسول الإمام و وكيله قال فلما وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه خرقها و قال لموصلها إليه ما أفرغك للجهالات فقال له الرجل و أظن أنه قال إنه ابن عمته أو ابن عمه فإن الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته و ضحكوا منه و هزءوا به ثم نهض إلى دكانه و معه جماعة من أصحابه و غلمانه.

قال فلما دخل إلى الدار التي كان فيها دكانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل رآه جالسا في الموضع فلم ينهض له و لم يعرفه أبي فلما جُلس و أخرج حسابه و دواته كما تكون التجار أقبل على بعض من كان حاضرا فسأله عنه فأخبره فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه و قال له تسأل عني و أنا حاضر فقال له أبي أكبرتك أيها الرجل و أعظمت قدرك أن أسألك فقال له تخرق رقعتي و أنا أشاهدك تخرقها فقال له أبى فأنت الرجل إذا.

ثم قال يا غلام برجله و بقفاه فخرج من الدار العدو لله و لرسوله ثم قال له أتدعى المعجزات عليك لعنة الله أو كما قال فأخرج بقفاه فما رأيناه بعدها بقم (٣).

و منهم ابن أبي العزاقر أخبرني الحسين بن إبراهيم عن أحمد بن على بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب بن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنه قال حدثتني الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنها قالت كان أبو جعفر بن أبي العزاقر وجيها عند بني بسطام و ذاك أن الشيخ أبا القاسم رضي الله عنه و أرضاه كان قد جعل له عند الناس منزلة و جاها فكان عند ارتداده يحكى كل كذب و بلاء و كفر لبنى بسطام و يسنده عن الشيخ أبى القاسم فيقبلونه منه و يأخذونه عنه حتى انكشف ذلك لأبى القاسم فأنكره و أعظمه و نهى بني بسطام عن كلامه و أمرهم بلعنه و البراءة منه فلم ينتهوا و أقاموا على توليه.

و ذاك أنه كان يقول لهم إنني أذعت السر و قد أخذ على الكتمان فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص لأن الأمر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر و جلالته.

فبلغ ذلك أبا القاسم رضي الله عنه فكتب إلى بني بسطام بلعنه و البراءة منه و ممن تابعه على قوله و أقام على توليه فلما وصل إليهم أظهروه عليه فبكي بكاء عظيما ثم قال إن لهذا القول باطنا عظيما و هو أن اللعنة الإبعاد فمعنى قوله لعنه الله أي باعده الله عن العذاب و النار و الآن قد عرفت منزلتي و مرغ خديه على التراب و قال عليكم

قالت الكبيرة رضي الله عنها و قد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أن أم أبي جعفر بن بسطام قالت لي يوما و قد دخلنا إليها فاستقبلتني و أعظمتنى و زادت في إعظامي حتى انكبت على رجلى تقبلها فأنكرت ذلك و قلت لها مهلا يا ستى فإن هذا أمر عظيم و انكببت على يدها فبكت.

ثم قالت كيف لا أفعل بك هذا و أنت مولاتى فاطمة فقلت لها و كيف ذاك يا ستي فقالت لي إن الشيخ يعني أبا جعفر محمد بن علي خرج إلينا بالستر<sup>(٤)</sup> قالت نقلت لها و ما الستر قالت قد أخذ علَّينا كتمانه و أفزع إنّ أنا أذَّعته عوقبت قالت و أعطَّيتها موثقا أني لا أكشفه لأحد و اعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ رضي الله عنه يعني أبا لقاسم الحسين بن روح.

قالت إن الشيخ أبا جعفر قال لنا إن روح رسول اللهﷺ انتقلت إلى أبيك يعنى أبا جعفر محمد بن عثمان رضى الله

 <sup>(</sup>۱) غيبة الطوسي ص ٤٠١ رقم ٣٧٦.
 (۳) غيبة الطوسي ص ٤٠٢ رقم ٣٧٧.

عنه و روح أمير المؤمنين عليﷺ انتقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح و روح مولاتنا فــاطمةﷺ انتقلت إليك فكيف لا أعظمك يا ستنا.

فقلت لها مهلا لا تفعلي فإن هذا كذب يا ستنا فقالت لي سر عظيم و قد أخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحد فالله الله في لا يحل بي العذاب و يا ستي لو لا حملتني على كشفه ما كشفته لك و لا لأحد غيرك.

قالت الكبيرة أم كلثوم رضي الله عنها فلما انصرفت من عندها دخلت إلى. الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه فأخبرته بالقصة وكان يثق و يركن إلى قولى فقال لى يا بنية إياك أن تمضى إلى هذه المرأة بعد ما جرى منها و لا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك و لا رسولا إن أنفذته إليك و لا تلقاها بعد قولها فهذا كفر بالله تعالى و إلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا إلى أن يقول لهم بأن الله تعالى اتحد به و حل فيه كما تـقول النصاري في المسيح الله و يعدو إلى قول الحلاج لعنه الله.

قالت فهجرت بني بسطام و تركت المضي إليهم و لم أقبل لهم عذرا و لا لقيت أمهم بعدها و شارع في بـنـي نوبخت الحديث فلم يبق أحد إلا و تقدم إليه الشيخ أبو القاسم و كاتبه بلعن أبى جعفر الشلمغاني و البراءة منه و ممن يتولاه و رضى بقوله أو كلمه فضلا عن موالاته.

ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمانﷺ بلعن أبي جعفر محمد بن على و البراءة منه و ممن تابعه و شايعه و رضي بقوله و أقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع.

وله حكايات قبيحة و أمور فظيعة تنزه كتابنا عن ذكرها ذكرها ابن نوح و غيره وكان سبب قتله أنه لما أظهر لعنه أبو القاسم بن روح و اشتهر أمره و تبرأ منه و أمر جميع الشيعة بذلك لم يمكنه التلبيس فقال في مجلس حافل فيه رؤساء الشيعة وكل يحكي عن الشيخ أبي القاسم لعنه و البراءة منه اجمعوا بيني و بينه حتى آخذ يده و يأخذ بيدي فإن لم تنزل عليه نار من السماء تحرقه و إلا فجميع ما قاله في حق و رقي ذلك إلى الراضي لأنه كان ذلك في دار ابن مقلة فأمر بالقبض عليه و قتله فقتل و استراحت الشيعة منه<sup>(١)</sup>.

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن داودكان محمد بن الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر لعنه الله يعتقد القول بحمل الضد و معناه أنه لا يتهيأ إظهار فضيلة للولي إلا بطعن الضد فيه لأنه يحمل السامع طعنه على طلب فضيلته فإذن هو أفضل من الولى إذ لا يتهيأ إظهار الفضل إلا به و ساقوا المذهب من وقت آدم الأول إلى آدم السابع لأنهم قالوا سبع عوالم و سبع أوادم و نزلوا إلى موسى و فرعون و محمد و علي مع أبى بكر و معاوية.

و أما في الضد فقال بعضهم الولى ينصب الضد و يحمله على ذلك كما قال قوم من أصحاب الظاهر أن على بن أبى طالب نصب أبا بكر فى ذلك المقام و قال بعضهم لا و لكن هو قديم معه لم يزل قالوا و القائم الذى ذكـروا أصحاب الظاهر أنه من ولد الحادي عشر فإنه يقوم معناه إبليس لأنه قال ﴿فَسَجَدَ الْـمَلَائِكَةُ كُـلُّهُمْ أَجْـمَعُونَ إلَّــا إِبْلِيسَ﴾(٢) و لم يسجد ثم قال ﴿لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾(٣) فدل على أنه كان قائما في وقت ما أمر بالسجود ثم قعد بعد ذلك و قوله يقوم القائم إنما هو ذلك القائم الذي أمر بالسجود فأبى و هو إبليس لعنه الله.

و قال شاعرهم لعنهم الله.

ما الضد إلا ظاهر الولى یا لاعنا بالضد<sup>(۱)</sup> من عدی لست على حال كهمامي<sup>(٥)</sup> و الحمد للمهيمن الوفسي قد فقت من قول على الفهدى · و لا حـــجامي و لا جــغدي فوق عظيم ليس بالمجوسي نعم و جاوزت صدى العبد<sup>(٦)</sup>

(٦) في المصدر: «العبدي».

(١) غيبة الطوسي ص٤٠٣ رقم ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية: ٣٠ و ٣١. (٤) في المصدر: «للضد». (٣) سورة الأعراف، آية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «كحمامي».



لأنه الفرد بلا كيف<sup>(١)</sup> مـخالط للـنوري و الظـلمى و جاحدا من بيت كسروي في الفارسي الحسب الرضي

مستحد بكسل أوحسدي يا طالبا من بيت هاشمي قد غاب في نسبة أعجمي كما التوى في العرب من لوي<sup>(٢)</sup>

و قال الصفواني سمعت أبا علي بن همام يقول سمعت محمد بن علي العزاقري الشلمغاني يقول الحق واحد و إنما تختلف قمصه فيوم يكون في أبيض و يوم يكون في أحمر و يوم يكون في أزرق.

قال ابن همام فهذا أول ما أنكرته من قوله لأنه قول أصحاب الحلول<sup>(٣)</sup>.

وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي على محمد بن همام أن محمد بن على الشلمغاني لم يكن قط بابا إلى أبي القاسم و لا طريقا له و لا نصبه أبو القاسم بشيء من ذلك على وجه و لا سبب و من قال بذلك فقد أبطل و إنماكان فقيها من فقهائنا فخلط و ظهر عنه ما ظهر و انتشر الكفر و الإلحاد عنه.

فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه و البراءة منه و ممن تابعه و شايعه و قال بقوله<sup>(1)</sup>.

و أخبرني الحسين بن إبراهيم عن أحمد بن على بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز المعروف بغلام أبى على بن جعفر المعروف بابن رهومة<sup>(0)</sup> النوبختى و كان شيخا مستورا قال سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال الشيخ يعنى أبا القاسم رضى الله عنه اطلبوه إلى لأنظره فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شىء إلا وقد روي عن الأثمة<sup>(١)</sup> في موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله<sup>(٧)</sup>.

و أخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبي عبد الله الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا مما أخطأ محمد بن على في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم أنه قال إذاكان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد و كان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهد (<sup>(A)</sup> عنده لئلا يتوى حق امرئ مسلم. واللفظ لابن بابويه و قال هذا كذب منه و لسنا نعرف ذلك و قال في موضع آخر كذب فيه (٩).

نسخة التوقيع الخارج في لعنه.

أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى قال حدثنا محمد بن همام قال خرج على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة في ابن أبى العزاقر و المداد رطب لم يجف.

و أخبرنا جماعة عن ابن داود قال خرج التوقيع من الحسين بن روح في الشلمغاني و أنفذ نسخته إلى أبي على بن همام في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثلاث مائة قال ابن نوح و حدثنا أبو الفتح أحمد بن ذكاء مولى على بن محمد بن الفرات قال أخبرنا أبو علي بن همام بن سهيل بتوقيع خرج في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثلاث مائة و قال محمد بن الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه من مجلسه(١٠٠) في دار المقتدر إلى شيخنا أبي على بن همام في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و ثلاث مائة و أملاه أبو على على و عرفني أن أبا القاسم رضي الله عنه راجع في ترك إظهاره فإنه في يد القوم و حبسهم فأمر بإظهاره و أن لا يخشى و يأمن فتخلص و خرج من الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة و الحمد لله.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «كيفي».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص ٤٠٨ رقم ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «زهومة».

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٤٠٨ رقم ٣٨٢. (٩) غيبة الطوسي ص٤٠٩ رقم ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) غيبة الطوسى ص٤٠٦ رقم ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسيّ ص٤٠٨ رقم ٣٨١. (٦) في المصدر: «إلاً» بدل «في».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «ما يشهده». (۱۰) قَى المصدر: «محبسه» بدل «مجلسه».

عرف قال الصيمري عرفك الله الخير أطال الله بقاءك و عرفك الخير كله و ختم به عملك من تثق بدينه و تسكن إلى نيته من إخواننا أسعدكم الله و قال ابن داود أدام الله سعادتكم من تسكن إلى دينه و تثق بنيته جميعا بأن محمد بن على المعروف بالشلمغاني زاد ابن داود و هو ممن عجل الله له النقمة و لا أمهله قد ارتد عن الإسلام و فارقه اتفقوا و ألحد في دين الله و ادعى ماكفر معه بالخالق قال هارون فيه بالخالق جل و تعالى و افترى كذبا و زورا و قال بهتانا و إثما عظيما قال هارون و أمرا عظيماكذب العادلون بالله و ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً و خسروا خُسْراناً مُهيناً و إننا قد برئنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامه و رحمته و بركاته عليهم منه<sup>(١)</sup> و لعناه عليه لعائن الله اتفقوا زاد ابن داود تترى في الظاهر منا و الباطن في السر و الجهر و في كل وقت و على كل حال و على من شايعه و بايعه<sup>(٢)</sup> أو بلغه هذا القول منا و أقام على توليه بعده و أعلمهم قال الصيمري تولاكم الله قال ابن ذكاء أعزكم الله أنا من التوقى و قال ابن داود اعلم أننا من التوقى له قال هارون و أعلمهم أننا في التوقى و المحاذرة منه قال ابن داود و هارون على مثل ماكان ممن تقدمنا لنظرائه قال الصيمري على ماكنا عليه ممن تقدمه من نظرائه و قال ابن ذكاء على ماكان عليه ممن تقدمنا لنظرائه اتفقوا من الشريعي و النميري و الهلالي و البلالى و غيرهم و عادة الله قال ابن داود و هارون جل ثناؤه و اتفقوا مع ذلك قبله و بعده عندنا جميلة و به نثق و إياه نستعين و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكيل.

قال هارون و أخذ أبو على هذا التوقيع و لم يدع أحدا من الشيوخ إلا و أقرأه إياه وكوتب من بعد منهم بنسخته في سائر الأمصار فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعنه و البراءة منه.

وقتل محمد بن على الشلمغاني في سنة ثلاث و عشرين و ثلاث مائة<sup>(٣)</sup>.

ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبيجعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وأبي دلف

أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي الحسن على بن بلال المهلبي قال سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول.

أما أبو دلف الكاتب لا حاطه الله فكنا نعرفه ملحدا ثم أظهر الغلو ثم جن و سلسل ثم صار مفوضا و ما عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استخف به و لا عرفته الشيعة إلا مدة يسيرة و الجماعة تتبرأ عنه<sup>(٤)</sup> و ممن يومي إليه وينمس به.

و قد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادعى له هذا ما ادعاه فأنكر ذلك و حلف عليه فقبلنا ذلك منه فلما دخل بغداد مال إليه و عدل من الطائفة و أوصى إليه لم نشك أنه على مذهبه فلعناه و برئنا منه لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري فهو كافر منمس ضال مضل و بالله التوفيق (٥).

و ذكر أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر السكري قال: لمّا قدم ابن محمد بن الحسن بن الوليد القمي من قبل أبيه و الجماعة(٦٦) و سألوه عن الأمر الذي حكى فيه من النّيابة أنكر ذلك و قال: ليس إليٌّ من هذا الأمر شيء و [عرض عليه مال فأبي و قال: محرم علىّ أخذ شيء منه فإنه ليس إلىّ من هذا الأمر شيء]<sup>(٧)</sup> لا ادعيت شيئا من هذا.و كنت حاضرا لمخاطبته إياه بالبصرة (٨).

و ذكر ابن عياش قال اجتمعت يوما مع أبي دلف فأخذنا في ذكر أبي بكر البغدادي فقال لى تعلم من أين كان فضل سيدنا الشيخ قدس الله روحه و قدس به على أبي القاسم الحسين بن روح و على غيره فقلت له ما أعرف قال لأن أبا جعفر محمد بن عثمان قدم اسمه على اسمه في وصيته قال فقلت له فالمنصور إذا أفضل من مولانا أبي الحسسن موسى الله قال وكيف قلت لأن الصادق قدم اسمه على اسمه في الوصية.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بمنّه».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٤٠٩ رقم ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسيّ ص٤١٢ رقم ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «تابعه».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «منه» بدل «عنه». (٦) في المصدر إضافة: «على أبي بكر البغدادي».

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسي ص٤١٢ رقم ٣٨٦.

فقال لي أنت تتعصب على سيدنا و تعاديه فقلت الخلق كلهم تعادي أبا بكر البغدادي و تتعصب عليه غيرك وحدك وكدنا نتقاتل و نأخذ بالأزياق(١).

و أمر أبي بكر البغدادي في قلة العلم و المروءة أشهر و جنون أبي دلف أكثر من أن يحصى لا نشغل كتابنا بذلك و لا نطول بذكره ذكر ابن نوح طرفا من ذلك<sup>(٣)</sup>.

و روى أبو محمد هارون بن موسى عن أبي القاسم الحسين بن عبد الرحيم الأبراروري قال أنفذني أبي عــبد الرحيم إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه في شيء كان بيني و بينه فحضرت مجلسه و فسيه جماعة من أصحابنا و هم يتذاكرون شيئا من الروايات و ما قاله الصادقونﷺ حتى أقبل أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي ابن أخي أبي جعفر العمري فلما بصر به أبو جعفر رضي الله عنه قال للجماعة أمسكوا فإن هذا الجائي ليس من أصحابكم<sup>(٣)</sup>.

و حكى أنه توكل لليزيدي بالبصرة فبقى فى خدمته مدة طويلة و جمع مالا عظيما فسعى به إلى اليزيدي فقبض عليه و صادره و ضربه على أم رأسه حتى نزل الماء في عينيه فمات أبو بكر ضريرا<sup>(£)</sup>.

و قال أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن أبا دلف محمد بن مظفر الكاتب كان في ابتداء أمره مخمسا<sup>(٥)</sup> مشهورا بذلك لأنه كان تربية الكرخيين وتلميذهم و صنيعتهم وكان الكرخيون مخمسة لا يشك فى ذلك أحد من الشيعة و قدكان أبو دلف يقول ذلك و يعترف به و يقول نقلني سيدنا الشيخ الصالح قدس الله روحه و نور ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخـي إلى المذهب الصحيح يعنى أبا بكر البغدادي.

و جنون أبى دلف و حكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحصى فلا نطول بذكره هاهنا.

قد ذكرنا جملا من أخبار السفراء و الأبواب في زمان الغيبة لأن صحة ذلك مبني على ثبوت إمامة صاحب الزمان وفي ثبوت وكالتهم و ظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من ائتموا<sup>(١٦)</sup> إليه فلذلك ذكرنا هذا فليس لأحد أن يقول ما الفائدة في ذكر أخبارهم فيما يتعلق بالكلام في الغيبة لأنا قد بينا فائدة ذلك فسقط هذا الاعتراض<sup>(٧)</sup>.

بيان: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه.

٢-ج: (الإحتجاج) روى أصحابنا أن أبا محمد الحسن الشريعي كان من أصحاب أبي الحسن على بن محمد ثم الحسن بن علىﷺ و هو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه من قبل صاحب الزمانﷺ وكذب على الله و على حججه ﷺ و نسب إليهم ما لا يليق بهم و ما هم منه براء ثم ظهر منه القول بالكفر و الإلحاد وكذلك كان محمد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن ﷺ فلما توفي ادعى النيابة لصاحب الزمان ﷺ ففضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد و الغلو و القول بالتناسخ و قدكان<sup>(٨)</sup> يدعي أنه رسول نبي أرسله على بن محمدﷺ و يقول فيه بالربوبية و يقول بالإجابة <sup>(٩)</sup> للمحارم.

وكان أيضا من جملة الغلاة أحمد بن هلال الكرخي و قدكان من قبل في عداد أصحاب أبي محمدﷺ ثم تغير عما كان عليه و أنكر نيابة أبي جعفر محمد بن عثمان فخرج التوقيع بلعنه من قبل صاحب الأمر بالبراءة منه في جملة من لعن و تبرأ منه.

وكذلك كان أبو طاهر محمد بن علي بن بلال و الحسين بن منصور الحلاج و محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر لعنهم الله فخرج التوقيع بلعنهم و البراءة منهم جميعا على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح نسخته:

<sup>(</sup>١) الأزياق: جمع زيق وهو من القميص ما أحاط منه بالعنق، كما في «بيان» المؤلّف بعد هذا.

<sup>(</sup>۲) غيبة الطوسى ص٤١٣ رقم ٣٨٧. (٣) غيبة الطوسى ص٤١٣ رقم ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٤١٤ رقم ٣٨٩. (٥) هم فرقة من الفلاة يقولون بألوهية أصحاب الكساء الخمسة: محتد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ﷺ بأنّهم نور واحد والرّوح حالّة

فيهم بالسوية لا فضل لواحد على الآخر. (٦) في المصدر: «انتموا» بدل «انتموا».
 (٨) في المصدر إضافة: «أيضاً». (۷) غيبة الطوسي ص١٤٤ رقم ٣٩٠.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بالإباحة».

أعرف أطال الله بقاءك و عرفك الخير كله و ختم به عملك من تثق بدينه و تسكن إلى نيته من إخواننا أدام الله سعادتهم بأن محمد بن على المعروف بالشلمغاني عجل الله له النقمة و لا أمهله قد ارتد عن الإسلام و فارقه و ألحد في دين الله و ادعى ماكفر معه بالخالق جل و تعالى و افترى كذبا و زورا و قال بهتانا و إثما عظيماكذب العادلون بالله و ضَلُّوا ضَلْالًا بَعِيداً و خسروا خُسْراناً مُبِيناً و إنا برثنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامه و رحمته و بركاته عليهم منه و لعناه عليه لعائن الله تترى في الظاهر منا و الباطن في السر و الجهر و في كل وقت و على كل حال و على من شايعه و تابعه و بلغه هذا القول منا فأقام على توليه بعده.

و أعلمهم تولاكم الله أننا في التوقي و المحاذرة منه على مثل ماكنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعى و النميري و الهلالي و البلالي و غيرهم و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جميلة و به نثق و إياه نستعين و هو حسبنا في كل أمورنا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ^(١).

## ذكر من رآه صلوات الله عليه

باب ۱۸

١-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أحمد بن على الرازي قال حدثنى شيخ ورد الري على أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فروى له حديثين في صاحب الزمان و سمعتهما منه كما سمع و أظن ذلك قبل سنة ثلاث مائة أو قريبا منها قال حدثني على بن إبراهيم الفدكي قال قال الأودي بينا أنا في الطواف قد طفت ستة و أريد أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة و شابّ حسن الوجه طيب الرائحةً هيوب و مع هيبته متقرب إلى الناس فتكلم فلم أر أحسن من كلامه و لا أعذب من منطقه في حسن جلوسه فذهبت أكلمه فزبرني الناس فسألت بعضهم من هذا فقال ابن رسول الله يظهر للناس في كل سنة يوما لخواصه فيحدثهم ويحدثونه<sup>(۲۲)</sup> فقلت يا سيدي<sup>(۳)</sup> مسترشد أتاك فأرشدني هداك الله قال فناولني حصّاة فحولت وجهي فقال لي بعض جلسائه ما الذي دفع إليك ابن رسول الله فقلت حصاة فكشفت عن يدى فإذا أنا بسبيكة من ذهب.

فذهبت فإذا أنا به قد لحقني فقال ثبتت عليك الحجة و ظهر لك الحق و ذهب عنك العمى أتعرفني فقلت اللهم لا قال أنا المهدي أنا قائم الزمان أنا الذي أملأها عدلاكما ملئت ظلما و<sup>(٤)</sup>جورا إن الأرض لا تخلو من حجة و لا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني إسرائيل و قد ظهر أيام خروجي فهذه أمانة في رقبتك فحدث بها إخوانك من أهل الحق<sup>(٥)</sup>.

يج: [الخرائج و الجرائح] عن الفدكي مثله<sup>(٦)</sup>.

ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن علي بن أحمد الخديجي الكوفي عن الأزدي قال بينا أنا في الطواف إلى قوله و لا يبقى الناس في فترة و هذه أمانة تحدث بها إخوانك من أهل الحقّ (٧).

بيان: لعل هذا مما فيه البداء و أخبر عليه بأمر غير حتمي معلق بشرط أو المراد بالخروج ظهور أمره لأكثر الشيعة بالسفراء و الأظهر ما في رواية الصدوق.

٢-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن أحمد بن على الرازي قال حدثني محمد بن على عن محمد بن أحمد بن خلف قال نزلنا مسجدا في المنزل المعروف بالعباسية على مرحلتين من فسطاط مصر و تفرق غلماني في النزول و بقي معي في المسجد غَلَام أعجمي فرأيت في زاويته شيخا كثير التسبيح فلما زالت الشمس ركعت<sup>(٨)</sup> و

(Λ) في نسخة من المصدر إضافة: «وسجدت».

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ج٢ ص٥٦ ذكر المذمومين، رقم ٣٤٨ هذا آخر ما جاء في الجزء الحادي والخمسين من المطبوعة. (٢) عبارة: «ويحدثونه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «يا سيّدي» ليست في المصدر. (٥) غيبة الطوسى ص٣٥٣ رقم ٢٢٣. (٤) عبارة: «ظلماً و» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) الخرائج والجرائع ج٢ ص٤٨٤ باب ١٥ حديث ١١٠.

<sup>(</sup>٧) إكمال الدين ج٢ ص٤٤٤ باب ٤٣ حديث ١٨ وفيه: «ولا تحدَّث بها إلَّا إخوانك من أهل الحق».

صليت الظهر في أول وقتها و دعوت بالطعام و سألت الشيخ أن يأكل معي فأجابني.

فلما طعمنا سالته عن اسمه و اسم أبيه و عن بلده و حرفته <sup>(١)</sup> فذكر أن اسمه محمد بن عبيد<sup>(٢)</sup> الله و أنه من أهل قم و ذكر أنه يسيح منذ ثلاثين سنة في طلب الحق و ينتقل<sup>(٣)</sup> في البلدان و السواحل و أنه أوطن مكة و المدينة نحو عشرين سنة يبحث عن الأخبار و يتتبع (٤) الآثار.

فلماكان في سنة ثلاث و تسعين و مائتين طاف بالبيت ثم صار إلى مقام إبراهيم ﷺ فركع فيه و غلبته عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله قال فتأملت الداعني فإذا هو شاب أسمر لم أر قط في حسن صورته و اعتدال قامته ثم صلى فخرج و سعى فاتبعته و أوقع الله عز و جل في نفسي أنه صاحب الزمان ﷺ.

فلما فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت أثره فلما قربت منه إذا أنا بأسود مثل الفنيق قد اعترضني فصاح بى بصوت لم أسمع أهول منه ما تريد عافاك الله فأرعدت و وقفت و زال الشخص عن بصري و بقيت متحيرا.

فلما طال بي الوقوف و الحيرة انصرفت ألوم نفسي و أعذلها بانصرافي بزجرة الأسود فخلوت بربي عز و جل أدعوه و أسأله بحق رسوله و آله عليه السلام أن لا يخيب سعيى و أن يظهر لي ما يثبت به قلبي و يزيد في بصري. فلماكان بعد سنين زرت قبر المصطفىﷺ فبينا أنا<sup>(٥)</sup> في الروضة التي بين القبر و المنبر إذ غلبتني عيني فإذا محرك يحركني فاستيقظت فإذا أنا بالأسود فقال ما خبرك وكيف كنت فقلتُ أحمد الله و أذمك فقال لا تفعلُ فإنى أمرت بما خاطّبتك به و قد أدركت خيراكثيرا فطب نفسا و ازدد من الشكر لله عز و جل على ما أدركت و عاينت ما فعل فلان و سمى بعض إخواني المستبصرين فقلت ببرقة فقال صدقت ففلان و سمى رفيقا لي مجتهدا في العبادة مستبصرا في الديانة فقلت بالإسكندرية حتى سمى لى عدة من إخواني.

ثم ذكر اسما غريبا فقال ما فعل نقفور قلت لا أعرفه فقال كيف تعرفه و هو رومي فيهديه الله فيخرج ناصرا من قسطنطينية ثم سألنى عن رجل آخر فقلت لا أعرفه فقال هذا رجل من أهل هيت من أنصار مولاي امض إلى أصحابك فقل لهم نرجو أن يكون قد أذن الله فى الانتصار للمستضعفين و فى الانتقام من الظالمين و قد لقيت جماعة مــن أصحابي و أديت إليهم و أبلغتهم ما حملت و أنا منصرف و أشير عليك أن لا تتلبس بما يثقل به ظهرك و تتعب<sup>(١)</sup> به جسمك و أن تحبس نفسك على طاعة ربك فإن الأمر قريب إن شاء الله.

فأمرت خازني فأحضرني<sup>(٧)</sup> خمسين دينارا و سألته قبولها فقال يا أخي قد حرم الله على أن آخذ منك ما أنــا مستغن عنه كما أحل لى أن آخذ منك الشيء إذا احتجت إليه فقلت له هل سمع هذا الكلام منك أحد غيري من أصحاب السلطان فقال نعم أخوك أحمد بن الحسين الهمداني<sup>(٨)</sup> المدفوع عن نعمته بأذربيجان و قد استأذن للحج تأميلا أن يلقى من لقيت فحج أحمد بن الحسين الهمداني في تلك السنة فقتله ركزويه<sup>(٩)</sup> بن مهرويه و افترقنا و انصرفت إلى الثغر.

ثم حججت فلقيت بالمدينة رجلا اسمه طاهر من ولد الحسين الأصغر يقال إنه يعلم من هذا الأمر شيئا فثابرت عليه حتى أنس بي و سكن إلى و وقف على صحة عقدى فقلت له يا ابن رسول الله بحق آبائك الطاهرين ﷺ لما جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمر فقد شهد عندي من توثقه بقصد القاسم بن عبيد<sup>(١٠)</sup> الله بن سليمان بن وهب إياي لمذهبي و اعتقادي و إنه أغرى بدمي مرارا فسلمني الله منه فقال يا أخي اكتم ما تسمع مني الخير(١١) في هـذه الجبال و إنما يرى العجائب الذين يحملون الزاد في الليل و يقصدون به مُواضع يعرفونها و قدُّ نهينا عن الفُحص و التفتيش فودعته و انصرفت عنه(١٢).

بيان: الفنيق الفحل المكرم من الإبل لا يؤذي لكرامته على أهله و لا يركب و التشبيه في العظم و

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «ومقصده».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ويتنقل».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «أصلي». (٦) في المصدر: «ويتعب».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «فأحضر لي».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «ذكرويه»."

<sup>(</sup>١١) قَى المصدر: «الخبر».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عبد».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ويتبع».

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «رحمه الله».

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: «عبد». (١٢) غيبة الطوسي ص٢٥٤ ــ ٢٥٧ رقم ٢٢٤.

الكبر و يقال ثابر أي واظب قوله فقد شهد عندي غرضه بيان أنه مضطر في الخروج خـوفا مـن القاسم لئلا يبطؤ عليه بالخبر أو أنه من الشيعة قد عرفه بذلك المخالف و المؤالف.

٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن عبدون عن أبي الحسن محمد بن على الشجاعي الكاتب عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني عن يوسف بن أحمد الجعفري قال حججت سنة ستُّ و ثلاثمائةٌ و جاورت بمكةٌ تلك السنة و ما بعدها إلى سنة تسع و ثلاثمائة ثم خرجت عنها منصرفا إلى الشام فبينا أنا في بعض الطريق و قد فاتتنى صلاة الفجر فنزلت من المحمل و تهيأت للصلاة فرأيت أربعة نفر فى محمل فوقفت أُعجب منهم فقال أحدهم ممّ تعجب تركت صلاتك و خالفت مذهبك فقلت للذي يخاطبني و ما علمك بمذهبي فقال تحب أن ترى صاحب زمانك قلت نعم فأوماً إلى أحد الأربعة فقلت إن له دلائل و علامات فقال أيما أحب إليك أن ترى الجمل و ما عليه صاعدا إلى السماء أو ترى المحمل صاعدا إلى السماء فقلت أيهماكان فهي دلالة فرأيت الجمل و ما عليه يرتفع إلى السماء و كان الرجل أومأ إلى رجل به سمرة و كان لونه الذهب بين عينيه سجادة <sup>(١)</sup>.

يج: [الخرائج و الجرائح] عن يوسف بن أحمد مثله (٢).

٤ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن على الرازي عن محمد بن على عن محمد بن عبد رب الأنصارى الهمداني عن أحمد بن عبد الله الهاشمي من ولد العباس قال حضرت دار أبي محمد الحسن بن على على بسرمن رأى يوم توفي و أخرجت جنازته و وضعت و نحن تسعة و ثلاثون رجلا قعود ننتظر حتى خرج علينا غلام عشارى حاف عليه رداً. قد تقنع به فلما أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه فتقدم و قام الناس فاصطفوا خلفه فصلى عـليـه ومشى فدخل بيتا غير الذي خرج منه.

قال أبو عبد الله الهمداني فلقيت بالمراغة رجلا من أهل تبريز يعرف بإبراهيم ابن محمد التبريزي فحدثني بمثل حديث الهاشمي لم يخرم منه شيء قال فسألت الهمداني فقلت غلام عشاري القد أو عشاري السن لأنه روي أن الولادة كانت سنة ست و خمسين و مائتين و كانت غيبة أبي محمدﷺ سنة ستين و مائتين بعد الولادة بأربعة<sup>(٣)</sup> سنين فقال لا أدرى هكذا سمعت فقال لى شيخ معه حسن الفهم من أهل بلده له رواية و علم عشارى القد<sup>(٤)</sup>.

**بیان**: یقال ما خرمت منه شیئا أي ما نقصت و عشاري القد هو أن يكون له عشرة أشبار.

٥\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] عنه عن على بن عائذ الرازي عن الحسن بن وجناء النصيبي عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال كنت حاضرا عند المستجار بمكة و جماعة زهاء ثلاثين رجلا لم يكن منهم مُخلص غـير محمد بن القاسم العلوي فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة سنة ثلاث و تسعين و مائتين إذ خرج علينا شاب من الطواف عليه إزاران (٥) محرم بهما و في يده نعلان.

فلما رأيناه قمنا جميعا هيبة له و لم يبق منا أحد إلا قام فسلم علينا و جلس متوسطا و نحن حوله ثم التفت يمينا وشمالا ثم قال أتدرون ماكان أبو عبد اللهﷺ يقول في دعاء الإلحاح قلنا و ماكان يقول قال كان يقول:

اللهم إنى أسألك باسمك الذي به تقوم السماء و به تقوم الأرض و به تفرق بين الحق و الباطل و به تجمع بين المتفرق و به تفرق بين المجتمع و به أحصيت عدد الرمال و زنة الجبال و كيل البحار أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تجعل لي من أمرى فرجا و مخرجا(١).

ثم نهض و دخل الطواف فقمنا لقيامه حتى انصرف و أنسينا أن نذكر أمره و أن نقول من هو و أي شيء هو إلى الغد في ذلك الوقت فخرج علينا من الطواف فقمنا له كقيامنا بالأمس و جلس في مجلسه متوسطا فنظر يمينا و شمالا و قال أتدرون ماكان يقول أمير المؤمنين ﷺ بعد صلاة الفريضة فقلنا و ماكان يقول قال كان يقول:

إليك رفعت الأصوات و دعيت الدعوات و لك عنت الوجوه و لك خضعت<sup>(٧)</sup> الرقاب و إليك التحاكم في الأعمال

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٧٥٧ ــ ٢٥٨ رقم ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «بأربع».

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «فأحتج». (٧) في المصدر: «وضعت».

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح ج١ ص٤٦٦ باب ١٣ حديث ١٣.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسى ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ رقم ٢٢٦. رم) عبارة: «ومخرجاً» ليست في المصدر.

يا خير من سئل و يا خير من أعطى يا صادق يا بارئ يا من لا يُخلِفُ الْعِيفادَ يا من أمر بالدعاء و وعد بالإجابة يا من ا قال ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ﴾ (١) يا من قال ﴿وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاإِنَّى قَرِيبٌ أَجِسِبُ دَغْـوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَغَـانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (٣) و يا من قال ﴿يَا جَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لمَا تَقْتَطُوا مِسْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّهَ يَغْيُرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً أَيْهُ هُوَ الْتَقْوُرُ الرَّحِيمَ﴾ (٣) لبيك و سعديك ها أنا ذا بين يديك العسرف و أنت القائل ﴿لَمَ تَشْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾.

ثم نظر يمينا و شمالا بعد هذاً الدعاء فقال أتدرون ماكان أمير المؤمنين ﷺ يقول في سجدة الشكر فقلت<sup>(1)</sup> و ما كان يقول قال كان يقول:

يا من لا يزيده كثرة العطاء إلا سعة و عطاء يا من لا ينفد خزائنه يا من له خزائن السماوات و الأرض يا من له خزائن ما دق و جل لا يمنعك إساءتي من إحسانك أنت تفعل بي الذي أنت أهله فأنت أهل الجود و الكرم<sup>(0)</sup> و العفو والتجاوز يا رب يا الله لا تفعل بي الذي أنا أهله فإني أهل العقوبة و قد استحققتها لا حجة لي و لا عذر لي عندك أبوء لك بذنوبي كلها و أعترف بهاكي تعفو عني و أنت أعلم بها مني أبوء لك بكل ذنب أذنبته وكل خطيئة احتملتها وكل سيئة علمتها رب اغفر لي<sup>(1)</sup> و ارحم و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

وقام فدخل الطواف فقمنا لقيامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كفعلنا فيما مضى فجلس متوسطا ونظر يمينا وشمالا فقال كان علي بن الحسين سيد العابدين يقول في سجوده في هذا الموضع وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب: عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك يسألك ما لا يقدر عليه غيرك.

ثم نظر يمينا و شمالا و نظر إلى محمد بن القاسم من بيننا فقال يا محمد بن القاسم أنت على خير إن شاء الله و كان محمد بن القاسم يقول بهذا الأمر ثم قام فدخل الطواف فما بقي منا أحد إلا و قد ألهم ما ذكره من الدعاء و أنسينا أن نتذاكر أمره إلا في آخر يوم.

فقال لنا أبو عليّ المحمودي يا قوم أتعرفون هذا هذا و الله صاحب زمانكم فقلنا وكيف علمت يا أبا علي فذكر أنه مكث سبع سنين يدعو ربه و يسأله معاينة صاحب الزمان.

قال فبينا نحن يوما عشية عرفة و إذا بالرجل بعينه يدعو بدعاء وعيته فسألته ممن هو فقال من الناس قلت من أي الناس قال من عربها قلت من أي عربها قال من أشرفها قلت و من هم قال بنو هاشم قلت من أي بني هاشم قال من أعلاها ذروة و أسناها قلت ممن قال ممن فلق الهام و أطعم الطعام و صلى و الناس نيام قال فعلمت أنه علوي فأحببته على العلوية ثم افتقدته من بين يدي فلم أدر كيف مضى فسألت القوم الذين كانوا حوله تعرفون هذا العلوي قالوا نعم يحج معنا في كل سنة ماشيا فقلت سبحان الله و الله ما أرى به أثر مشي قال فانصرفت إلى المزدلفة كثيبا حزينا على فراقه و نمت من ليلتي تلك فإذا أنا برسول الله ﷺ فقال يا أحمد رأيت طلبتك فقلت و من ذاك يا سيدي فقال الذي رأيته في عشيتك هو صاحب زمانك.

قال فلما سمعنا ذلك منه عاتبناه على (٧) أن لا يكون أعلمنا ذلك فذكر أنه كان ينسى أمره إلى وقت ما حدثنا به (٨). غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] و أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي علي محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن محمد بن جعفر بن عبد الله عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري و ساق الحديث بطوله (٨).

ك: [إكمال الدين] أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن جعفر بن أحمد العلوي عن علي بن أحمد العقيقي عن أبي نعيم الأنصاري الزيدي قال كنت بمكة عند المستجار و جماعة من المقصرة فيهم المحمودي و علان الكليني و أبو الهيثم الديناري و أبو جعفر الأحول و كنا زهاء ثلاثين رجلا و لم يكن فيهم مخلص علمته غير محمد بن القاسم

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فَإِنَّك أَهْل الكرم والجود».

<sup>(</sup>٧) كلّمة: «على» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص٢٦٧ رقم ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فقلنا».

<sup>(</sup>١) كلَّمة: «لي» ليست في المصدر. (٨) غيبة الطوسي ص٢٥٩ ـ ٢٦٣ رقم ٢٢٧.

العلوي العقيقي و ساق الحديث إلى آخر ما رواه الشيخ ره. ثم قال و حدثنا بهذا الحديث عمار بن الحسين بن إسحاق عن أُحمد بن الّخضر عن محمد بن عبد الله الإسكافي عن سليم بن أبي نعيم الأنصاري مثله. و حدثنا محمد بن محمد بن علي بن حاتم عن عبيد الله بن محمد القصباني عن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين عن أبي جعفر محمد بن على المنقذي الحسني بمكة قال كنت بالمستجار و جماعة من المقصرة فيهم المحمودي و أبو الهيثم الديناري و أبو جعفر الأحول و علان الكليني و الحسن بن وجناء و كانوا زهاء ثلاثين رجلا و ذكر مثله سواء<sup>(١)</sup>.

دلائل الإمامة للطبري، عن محمد بن هارون التلعكبري عن أبيه مثله<sup>(٣)</sup>.

٦-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرازي عن على بن الحسين عن رجل ذكر أنه من أهل قزوين لم يذكر اسمه عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني قال دخلت إلى على بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي محمد ﷺ قال يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم حججت عشرين حجة كلا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلًا فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلًا يقول يا علي بن إبراهيم قد أذن الله لي في الحج فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت فأنا مفكر فيّ أمري أَرقب الموسم ليلى و نهاريّ.

فلماكان وقت الموسم أصلحت أمري و خرجت متوجها نحو المدينة فما زلت كذلك حتى دخلت يثرب فسألت عن آل أبي محمدﷺ فلم أجد له أثرا و لا سمعت له خبرا فأقمت مفكرا في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكة فدخلت الجحفة و أقمت بها يوما و خرجت منها متوجها نحو الغدير و هو على أربعة أميال من الجحفة فلما أن دخلت المسجد صليت و عفرت و اجتهدت في الدعاء و ابتهلت إلى الله لهم و خرجت أريد عسفان فما زلت كذلك حتى دخلت مكة فأقمت بها أياما أطوف البيت و اعتكفت.

فبينا أنا ليلة في الطواف إذا أنا بفتي حسن الوجه طيب الرائحة يتبختر في مشيته طائف حول البيت فحس قلبي به فقمت نحوه فحككته فقال لي من أين الرجل فقلت من أهل العراق فقال لي من أي العراق قلت من الأهواز فقال لي تعرف بها ابن<sup>(٣)</sup> الخضيب<sup>(٤)</sup> فقلت رحمه الله دعى فأجاب فقال رحمه الله فماكان أطول ليلته و أكثر تبتله و أغزر دمعته أفتعرف على بن إبراهيم (٥) المازيار فقلت أنّا على بن إبراهيم (٦) فقال حياك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك و بين أبي محمد الحسن بن علي فقلت معي قال أخرجها فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها فلما أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه<sup>(٧)</sup> و بكى منتحبا حتى بل أطماره ثم قال أذن لك الآن يا ابن المازيار صر إلى رحلك و كن على أهبة من أمرك حتى إذا لبس الليل جلبابه و غمر الناس ظلامه صر<sup>(٨)</sup> إلى شعب بني عامر فإنك ستلقاني هناك.

فصرت (٩) إلى منزلي فلما أن حسست (١٠) بالوقت أصلحت رحلي و قدمت راحلتي و عكمتها شديدا و حملت و صرت في متنه و أقبلتّ مجدا في السير حتى وردت الشعب فإذا أنا بّالفتى قائم ينادي ّإلى(١١١) يا أبا الحسن إلى فما زلت نحوه فلما قربت بدأني بالسلام و قال لي سر بنا يا أخي فما زال يحدثني و أحدثه حتّى تخرقنا جبال عرفات و سرنا إلى جبال منى و انفجر الفجر الأول و نحن قد توسطنا جبال الطائف.

فلما أن كان هناك أمرنى بالنزول و قال لى انزل فصل صلاة الليل فصليت و أمرنى بالوتر فأوترت وكانت فائدة منه ثم أمرنى بالسجود و التعقيب ثم فرغ من صلاته و ركب و أمرنى بالركوب و ساّر و سرت معه حتى علا ذروة الطائف فقال هل ترى شيئا قلت نعم أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقد البيت نورا فلما أن رأيته طابت نفسى فقال لى هنأك الأمل و الرجاء ثم قال سر بنا يا أخى فسار و سرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة و سار فى أسفله فقال انزل فهاهنا يذل كل صعب و يخضع كل جبار ثم قال خل عن زمام الناقة قلت فعلى من أخلفها فقال حرّم القائم، الآ يدخله إلا مؤمن و لا يخرج منه إلا مؤمن فخليت عن زمام راحلتى و سار و سرت معه إلى أن دنا من باب الخباء

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة ص٤٢٥ حديث ٥٢٣. (١) إكمال الدين ج٢ ص٤٧٠ ـ ٤٧٣ باب ٤٣ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الخصيب» بدل «الخضيب». (٣) كلمة: «ابن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «بن».

<sup>(</sup>٦) جاَّء في هامش المطبوعة: «ينبيء كلامه هذا أن مهزيار مأزيار فتحرر».

<sup>(</sup>٧) فى المصدر إضافة: «بالدموع». (٩) في المصدر: «فسرت».

<sup>(</sup>١١) كَلمة: «إليّ» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «سر».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «أحسست».



فسيقني بالدخول و أمرني أن أقف حتى يخرج إلي ثم قال لي ادخل هنأك السلامة فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح< ببردة واتزر بأخرى وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى وأصابها ألم الهوى وإذا هو كفصن بان أو قضيب ريحان سمح سخي تقي نقي ليس بالطويل الشامخ و لا بالقصير اللازق بل مربوع القامة مدور الهامة صلت الجبين أزج الحاجبين أقنى الأنف سهل الخدين على خده الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنبر.

فلما أن رأيته بدرته بالسلام فرد علي أحسن ما سلمت عليه و شافهني وسألني عن أهل العراق فقلت سيدي قد ألبسوا جلباب الذلة و هم بين القوم أذلاء فقال لي يا ابن المازيار لتملكونهم كما ملكوكم و هم يومئذ أذلاء فقلت سيدي لقد بعد الوطن و طال المطلب فقال يا ابن المازيار أبي أبو محمد عهد إلي أن لا أجاور قَوْماً غَيضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ (١) و لهم الخزي في الدنيا و الآخرة و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و أمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها و من البلاد إلا قفرها (٢) و الله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج.

فقلت يا سيدي متى يكون هذا الأمر فقال إذا حيل بينكم و بين سبيل الكعبة و اجتمع الشمس و القمر و استدار بهما الكواكب و النجوم فقلت متى يا ابن رسول الله فقال لي في سنة كذا و كذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا و المروة و معه عصا موسى و خاتم سليمان تسوق الناس إلى المحشر.

قال فأقمت عنده أياما و أذن لي بالخروج بعد أن استقصيت لنفسي و خرجت نحو منزلي و الله لقد سرت من مكة إلى الكوفة و معى غلام يخدمنى فلم أر إلا خيرا و صلى الله على محمد و آله و سلم تسليما(٣).

دلائل الإمامة للطبري، عن محمد بن سهل الجلودي عن أحمد بن محمد بن جعفر الطائي عن محمد بن الحسن بن يحيى الحارثي عن علي بن إبراهيم بن مهزيار مثله على وجه أبسط مما رواه الشيخ و المضمون قريب<sup>(٤)</sup>.

بيان قال الفيروز آبادي الأقحوان بالضم البابونج (٥) و الأرجوان بالضم الأحمر (١) و لعل المعنى أن في اللطافة كان مثل الاقتحوان و في اللون كالأرجوان فإن الاقتحوان أبيض و لا يبعد أن يكون في الأصل كأقحوانة و أرجوان و عليهما و أصابهما أو يكون الأرجوان بدل الاقتحوانة فجمعهما النساخ. وإصابة الندى تشبيه لما أصابه على من العرق وإصابة ألم الهواء لانكسار لون الحمرة و عدم اشتدادها أو لبيان كون البياض أو الحمرة مخلوطة بالسمرة فراعى في بيان سمرتم على غاية الأدب.

وقال الجزري في صفة النبي ﷺ كان صلت الجبين أي واسعة و قيل الصلت الأملس و قيل الهاد (٧٠)

وقال في صفته ﷺ أزج الحواجب الزجج تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده (<sup>(۸)</sup> وِ قال الفيروز آبادي رجل سهل الوجه قليل لحمه <sup>(۹)</sup>.

أقول: و لا يبعد أنَّ يكون الشمس و القمر و النجوم كنايات عن الرسول و أمير المؤمنين و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين و يحتمل أن يكون المراد قرب الأمر بقيام الساعة التي يكون فيها ذلك و يمكن حمله على ظاهر ه.

٧-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و غيره عن محمد بن يعقوب الكليني عن على عن عن عن عن عن عن عن على بن قيس عن بعض جلاوزة (١٠) السواد قال شهدت نسيما آنفا بسرمن رأى و قد كسر باب الدار فخرج إليه و بيده طبرزين فقال ما تصنع في داري قال نسيم إن جعفرا زعم أن أباك مضى و لا ولد له فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك فخرج عن الدار.

قال علي بن قيس فقدم علينا غلام من خدام الدار فسألته عن هذا الخبر فقال من حدثك بهذا قلت حدثني بعض جلاوزة السواد فقال لي لا يكاد يخفى على الناس شيء(١١١).

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عقرها».

<sup>(</sup>٤) دلائل الإمامة ص ٥٣٩ حديث ٥٢٢.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج٤ ص٣٣٤. (٨) النهاية ج٢ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>١٠) الجلاوزة: جمع الجِلواز: الشرطي، الصحاح ج٣ ص٨٦٩.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «ولعنهم».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٢٦٣ ـ ٢٦٧ رقم ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج ٤ ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) النهاية ج٣ ص٤٥.

<sup>(</sup>٩) القاموسَ المحيط ج٣ ص ٤٠٩. (١١) غيبة الطوسي ص٢٦٧ رقم ٢٢٩.

٨ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر وكان أسن شيخ من ولد رسول اللهﷺ قال رأيته بين المسجدين و هو غلام(١١).

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن على بن محمد مثله<sup>(٣)</sup>.

بيان لعل المراد بالمسجدين مسجدا مكة و المدينة.

٩\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيشابوري قال كنت واقفا مع إبراهيم على الصفا فجاء غلام حتى وقف على إبراهيم و قبض على كتاب مناسكه و حدثه بأشياء (٣).

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن شاذان بن نعيم عن خادم لإبراهيم مثله و فيه فجاء صاحب الأمر<sup>(٤)</sup>.

١٠ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن إبراهيم بن إدريس قال رأيته بعد مضي أبي محمد الله حين أيفع و قبلت يديه و رأسه<sup>(٥)</sup>.

شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس عن أبيه مثله<sup>(٦)</sup>. بيان أيفع الغلام أي ارتفع راهق العشرين.

١١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسى] بهذا الإسناد عن أبي علي بن مطهر قال رأيته و وصف قده (٧).

١٢ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن على الرازي عن أبي ذر أحمد بن أبي سورة و هو محمد بن الحسن بن عبد الله التميمي وكان زيديا قال سمعت هذه الحكاية من جماعة يروونها عن أبي ره أنه خرج إلى الحير قال فلما صرت إلى الحير إذا شاب حسن الوجه يصلي ثم إنه ودع و ودعت و خرجنا فجئنا إلى المشرعة فقال لى يا با سورة أين تريد فقلت الكوفة فقال لي مع من قلت مع الناس قال لي لا تريد نحن جميعا نمضي قلت و من معنا فقال ليس نريد معنا أحدا قال فمشينا ليلتنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة فقال لي هو ذا منزلك فإن شئت فامض.

ثم قال لى تمر إلى ابن الزراري على بن يحيى فتقول له يعطيك المال الذي عنده فقلت له لا يدفعه إلى فقال لي قل له بعلامة أنه كذا وكذا دينارا وكذا وكذا درهما و هو في موضع كذا وكذا و عليه كذا وكذا مغطى فقلت له و من أنت قال أنا محمد بن الحسن قلت فإن لم يقبل منى و طولبت بالدلالة فقال أنا وراك قال فجئت إلى ابن الزراري فقلت له فدفعني فقلت له العلامات التي قال لي و قلّت له قد قال لي أنا وراك فقال ليس بعد هذا شيء و قال لم يعلم بهذا إلا الله تعالى و دفع إلى المال.

و في حديث آخر عنه<sup>(۸)</sup> و زاد فيه قال أبو سورة فسألني الرجل عن حالي فأخبرته بضيقتي<sup>(٩)</sup> و بعيلتي فلم يزل يماشيني حتى انتهيت (١٠) إلى النواويس في السحر فجلسنا ثم حفر بيده فإذا الماء قد خرج فتوضأ ثم صلى ثلاث عشر ركعة ثم قال لى امض إلى أبي الحسن على بن يحيى فاقرأ ﷺ و قل له يقول لك الرجل ادفع إلى أبي سورة مسن السبعمائة دينار التي مدفونة في موضع كذاً وكذا مائة دينار و إني مضيت من ساعتي إلى منزله فدققت الباب فقال من هذا فقلت قولى لأبى الحسن هذا أبو سورة فسمعته يقول ما لي و لأبي سورة ثم خرج إلي فســلمت عــليه و قصصت عليه الخبر فدخل و أخرج إلي مائة دينار فقبضتها فقال لي صافحته فقلت نعم فأخذ يدي فوضعها على عينيه و مسح بها وجهه.

قال أحمد بن علي و قد روي هذا الخبر عن محمد بن علي الجعفري و عبد الله بن الحسن بن بشر الخـزاز و غیرهما و هو مشهور عندهم(۱۱).

(١٠) في المصدر: «انتهيناً».

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسى ص٢٦٨ رقم ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) إرشاد المغيد ج٢ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥٢. (٣) غيبة الطوسي ص٧٦٨ رقم ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) إرشاد المغيد ج٢ ص٣٥٣. (٥) غيبة الطوسيّ ص٢٦٨ رقم ٢٣٢. (A) كلمة: «عنه» ليست في المصدر. (٧) غيبة الطوسى ص٢٦٩ رقم ٢٣٣.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بضيقي».

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسى ص7٦٦ و ٢٧٠ رقم ٢٣٤ و ٢٣٥.

١٣\_ج: [الإحتجاج] غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روى محمد بن يعقوب رفعه عن الزهري قال طلبت هذا الأمر طلبا شاقا<sup>(۲)</sup> حتى ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلى العمري و خدمته و لزمته و سألته بعد ذلك عــن صــاحب الزمان فقال لي ليس إلى ذلك وصول فخضعت فقال لي بكر بالغداة فوافيت و استقبلني و معه شاب من أحسن الناس وجها و أطيبهم رائحة بهيئة<sup>(٣)</sup> التجار و في كمه شيء كهيئة التجار.

فلما نظرت إليه دنوت من العمري فأومأ إلى فعدلت إليه و سألته فأجابني عن كل ما أردت ثم مر ليدخل الدار وكانت من الدور التي لا نكترث<sup>(٤)</sup> لها<sup>(٥)</sup> فقال العمري إذ<sup>(١)</sup> أردت أن تسأل سل<sup>(٧)</sup> فإنك لا تراه بعد ذا<sup>(٨)</sup> فذهبت لأسأل فلم يسمع(٩) و دخل الدار و ماكلمني بأكثر من أن قال ملعون ملعون من أخر العشاء(١٠) إلى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضيُّ (١١) النجوم و دخل الدار (١٢).

1٤\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن على الرازي عن محمد بن علي عن عبيد (١٣) الله بن محمد بن جابان (١٤) الدهقان عن أبي سليمان داود (١٥) بن غسّان البحراني قال قرأت على أبي سهل إسماعيل بن على النوبختي قال مولد محمد (١٦١) بن الحسن بن على بن محمد بن على الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالبﷺ ولدﷺ وسامراء سنة ست و خمسين و مائتين و أمه صقيل و يكني أبا القاسم بهذه الكنية أوصى ً النبيﷺ أنه قال اسمه كاسمي<sup>(١٧)</sup> و كنيته كنيتي لقبه المهدي و هو الحجة و هو المنتظر و هو

قال إسماعيل بن علي دخلت على أبي محمد الحسن بن علي؛ في المرضة التى مات فيها و أنا عنده إذ قال لخادمه عقيد وكان الخادم أسود نوبيا قد ُخدم من قبله علي بن محمد و هو ربى الحسن؛ فقال له يا عقيد أغل لي ماء بمصطكى فأغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية أم الخلف على الله العلام

فلما صار القدح في يديه و هم بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن فتركه من يده و قال لعقيد ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتنى(١٨٥) به قال أبو سهل قال عقيد فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبى ساجد رافع سبابته نحو السماء فسلمت عليه فأوجز في صلاته فقلت إن سيدي يأمرك بالخروج إليه إذ جاءت أمه صقيل فأخذت بيده و أخرجته إلى أبيه الحسن على الله

قال أبو سهل فلما مثل الصبي بين يديه سلم و إذا هو دري اللون و في شعر رأسه قطط مفلج الأسنان فلما رآه الحسن بكي و قال يا سيد أهل بيته اسقني الماء ف إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي و أُخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكى بيده ثم حرك شفتيه ثم سقاه فلما شربه قال هيئوني (<sup>١٩)</sup> للصلاة فطرح في حجره منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة و مسح على رأسه و قدميه.

فقال له أبو محمدﷺ أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان و أنت المهدي و أنت حجة الله على أرضه و أنت ولدي و وصيي و أنا ولدتك و أنت محمد<sup>(٣٠)</sup> بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب.

(٢٠) فيّ المصدر: «محمد» بدل «م ح م د».

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح ج١ ص٤٧٠ باب ١٣ حديث ١٥.

<sup>(</sup>Y) في الاحتجاج: «شافياً». (٤) في الاحتجاج والغيبة: «لا يكترث». (٣) عبارة: «بهيئة التجار» ليست في الاحتجاج.

<sup>(</sup>٥) في الاحتجاج: «بها». (٦) في الاحتجاج: «إن».

<sup>(</sup>٧) في الاحتجاج: «فأسال». (A) في الاحتجاج: «بعد ذلك». (٩) في الاحتجاج: «يستمع». (١٠) كَذَا في المصدرين.

<sup>(</sup>١١) في الاحتجاج: «تنفض».

<sup>(</sup>١٢) غيبة الطوسي ص٧٧١ لا رقم ٢٣٦، والاحتجاج ج٢ ص٥٥٧ رقم ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «عبد». (١٤) في المصدر: «خاقان». (١٥) في المصدر: «داد». (١٦) في المصدر: «محمد» بدل «م ح م د».

<sup>(</sup>١٧) حرّف: «و» ليس في المصدر. (١٨) في المصدر: «فأتني».

<sup>(</sup>١٩) في المصدر: «هيئوني».

ولدك رسول الله و أنت خاتم(١١) الأثمة الطاهرين و بشر بك رسول الله و سماك وكناك بذلك عهد إلى أبي عن آبائك الطاهرين ﷺ على أهل البيت ربنا إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ و مات الحسن بن على من وقته صلوات الله عليهم أُجمعين (٢٠).

١٤\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] عنه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمى قال حدثني يعقوب بن يوسف الضراب الغساني في منصرفه من أصفهان قال حججت في سنة إحدى و ثمانين و مائتين و كنت مع قوم مخالفين من أهل بلدنا فلما قدّمناً مكة تقدم بعضهم فاكترى لنا دارا في زقاق بين سوق الليل و هي دار خديجةﷺ تسمى دار الرضاﷺ و فيها عجوز سمراء فسألتها لما وقفت عـلمي أنّـها دار الرضايل ما تكونين من أصحاب هذه الدار و لم سميت دار الرضايل فقالت أنا من مواليهم و هذه دار الرضا على بن موسى ﷺ أسكننيها <sup>(٣)</sup> الحسن بن علي ﷺ فإني كنت من خدمه.

فلما سمعت ذلك منها آنست بها و أسررت الأمر عن رفقائي المخالفين فكنت إذا انصرفت من الطواف بالليل أنام معهم فى رواق فى الدار و نغلق الباب و نلقي خلف الباب حَجرا كبيرا كنا ندير خلف الباب فرأيت غير ليلة ضوء السراج فى الرواق الذي كنا فيه شبيها بضوء المشعل و رأيت الباب قد انفتح و لا أرى أحدا فتحه من أهــل الدار ورأيت رجلا ربعة أسمر إلى الصفرة ما هو قليل اللحم في وجهه سجادة عليه قميصان و إزار رقيق قد تقنع به و في رجله نعل طاق فصعد إلى الغرفة في الدار حيث كانت العجوز تسكن و كانت تقول لنا إن في الغرفة ابنته<sup>(L)</sup> لا تدع أحدا يصعد إليها فكنت أرى الضوء الذي رأيته يضيء في الرواق على الدرجة عند صعود الرجل إلى الغرفة التى يصعدها ثم أراه في الغرفة من غير أن أرى السراج بعينه.

وكان الذي معي يرون مثل ما أرى فتوهموا أن هذا الرجل يختلف إلى ابنة العجوز و أن يكون قد تمتع بها فقالوا هؤلاء العلوية يرون المتعة و هذا حرام لا يحل فيما زعموا وكنا نراه يدخل و يخرج و نجيء إلى الباب و إذا الحجر على حالة التي تركناه وكنا نغلق هذا الباب خوفا على متاعنا وكنا لا نرى أحدا يفتحه و لا يغلقه و الرجل يدخل و يخرج و الحجر خلف الباب إلى وقت ننحيه إذا خرجنا.

فلما رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي و وقعت في قلبي فتنة فتلطفت العجوز و أحببت أن أقف على خبر الرجل فقلت لها يا فلانة إنى أحب أن أسألك و أفاوضك من غير حضور من معى فلا أقدر عليه فأنا أحب إذا رأيتنى في الدار وحدي أن تنزلي إلي لأسألك عن أمر فقالت لى مسرعة و أنا أريد أن أسر إليك شيئا فلم يتهيأ لى ذلك منّ أجل من معك فقلت ما أردّت أن تقولي فقالت يقول لك و لم تذكر أحدا لا تحاشن<sup>(٥)</sup> أصحابك و شركاءك و لا تلاحهم فإنهم أعداؤك و دارهم فقلت لها من يقول فقالت أنا أقول فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعها فقلت أي أصحابى تعنين و ظننت أنها تعنى رفقائي الذين كانوا حجاجا معى قالت شركاءك الذين في بلدك و في الدار معك و كان جرى بيني و بين الذين معي في الدار عنت في الدين فسعوا بي حتى هربت و استترت بذلك السبب فوقفت على أنها عنت أولئك.

فقلت لها ما تكونين أنت من الرضا فقالت كنت خادمة للحسن بن على الله فلما استيقنت ذلك قلت الأسألها عن الغائب فقلت بالله عليك رأيته بعينك فقالت يا أخى لم أره بعينى فإنى خرجت و أختى حبلى و بشرني الحسن بن. علىﷺ بأني سوف أراه في آخر عمري و قال لي تكُّونين له كماكّنت لي و أنا اليوم منذّكذا بمصر و إنما قدمت الآن بكتابه و نفقة وجه بها إلى على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربية و هي ثلاثون دينارا و أمرني أن أحج سنتي هذه فخرجت رغبة مني في أن أراه فوقع في قلبي أن الرجل الذي كنت أراه<sup>(١٦)</sup> هو هو.

فأخذت عشرة دراهم صحاحا فيها ستة رضوية من ضرب الرضا على قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم على الم وكنت نذرت ونويت ذلك فدفعتها إليها و قلت في نفسى أدفعها إلى قوم من ولد فاطمةﷺ أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا فقلت لها ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمة ﷺ وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل و إنما تدفعها إليه فأخذت الدراهم و صعدت و بقيت ساعة ثم نزلت فقالت يقول لك ليس لنا فيها حق اجعلها

 <sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر إضافة: «الأوصياء».
 (٣) في المصدر: «أسكنيها».
 (٥) الحشنة بالكسر بـ العقد، الصحاح ج٥ ص ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص ٢٧١ ـ ٢٧٣ رقم ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ابنة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «يدخل ويخرج».



ثم كان معى نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلاء بأذربيجان فقلت لها تعرضين هذه النسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب فقالت ناولني فإني أعرفه فأريتها النسخة و ظننت أن المرأة تحسن أن تقرأ فقال لا يمكننى أن أقرأه(١) فى هذا المكان فصعدت الغرفة ثم أنزلته فقالت صحيح و في التوقيع أبشركم ببشرى ما بشرته به إياه<sup>(٢)</sup> و غيره.

ثم قالت يقول لك إذا صليت على نبيك كيف تصلى (٣) فقلت أقول اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

فقال لا إذا صليت عليهم فصل عليهم كلهم و سمهم فقلت نعم فلما كانت من الغد نزلت و معها دفتر صغير فقالت يقول لك إذا صليت على النبي فصل عليه و على أوصيائه على هذه النسخة فأخذتها وكنت أعمل بها و رأيت عدة ليال قد نزل من الغرفة و ضوء السراج قائم وكنت أفتح الباب و أخرج على أثر الضوء و أنا أراه أعنى الضوء و لا أرى أحدا حتى يدخل المسجد و أرى جماعة من الرجال من بلدان شتى يأتون باب هذه الدار فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعا معهم و رأيت العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرقاع فيكلمونها و تكلمهم و لا أفهم عينهم<sup>(٤)</sup> و رأيت منهم فى منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد.

نسخة الدفتر الذي خرج:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم اللهم صل على محمد سيد المرسلين و خاتم النبيين و حجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الضلال المطهّر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله.

اللهم شرف بنيانه و عظم برهانه و أفلح حجته و ارفع درجته و أضئ نوره و بيض وجهه و أعطه الفضل و الفضيلة والدرجة و الوسيلة الرفيعة و ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون و الآخرون.

وصل على أمير المؤمنين و وارث المرسلين و قائد الغر المحجلين و سيد الوصيين و حجة رب العالمين. وصل على الحسن بن على إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على الحسين بن على إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على على بن الحسين إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على محمد بن على إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على جعفر بن محمد إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على موسى بن جعفر إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على على بن موسى إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على محمد بن على إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على على بن محمد إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين. وصل على الحسن بن على إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين.

وصل على الخلف الصالح الهادي المهدي إمام المؤمنين و وارث المرسلين و حجة رب العالمين.

اللهم صل على محمد و أهل بيته الأثمة الهادين المهديين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك و أركان توحيدك و تراجمة وحيك و حججك على خلقك و خلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك و اصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك و خصصتهم بمعرفتك و جللتهم بكرامتك و غشيتهم برحمتك و ربسيتهم بسنعمتك و غسذيتهم بحكمتك و ألبستهم من<sup>(0)</sup> نورك و رفعتهم في ملكوتك و حففتهم بملائكتك و شرفتهم بنبيك.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أقرأ» بدل «أقرأه».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «عليه». ( (٥) من المصدر.

اللهم صل على محمد وعليهم صلاة كثير دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. اللهم صل على وليك المحيي سنتك القائم بأمرك الداعي إليك الدليل عليك و حجتك على خلقك و خليفتك في أرضك و شاهدك على عبادك.

اللهم أعز نصره ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه اللهم اكفه بغي الحاسدين وأعذه من شــر الكــائدين وازجر(١) عنه إرادة الظالمين و خلصه(٢) من أيدي الجبارين.

اللهم أعطه في نفسه و ذريته و شيعته و رسيته و خاصته و عامته و عدوه و جميع أهل الدنيا ما تقر به عينه و تسر به نفسه و بلغه أَفضل أمله في الدنيا و الآخرة إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللهم جدد به ما محي من دينك و أحي به ما بدل من كتابك و أظهر به ما غير من حكمك حتى يعود دينك به و على يديه غضا جديدا خالصا مخلصاً لا شك فيه و لا شبهة معه و لا باطل عنده و لا بدعة لديه.

اللهم نور بنوره كل ظلمة و هد بركنه كل بدعة و اهدم بعزته كل ضلالة و اقصم به كل جبار و أخمد بسيفه كل نار و أهلك بعدله كل جائر و أجر حكمه على كل حكم و أذل بسلطانه كل سلطان.

اللهم أذل كل من ناواه و أهلك كل من عاداه و امكر بمن كاده و استأصل بمن (٣) جحد حقه و استهان بأمره و سعى في إطفاء نوره و أراد إخماد ذكره.

اللهم صل على محمد المصطفى و على المرتضى و فاطمة الزهراء الحسن الرضا و الحسين المصطفى و جميع الأوصياء و مصابيح الدجي و أعلام الهدي و منار التقي و العروة الوثقي و الحبل المتين و الصراط المستقيم و صل على وليك و ولاة عهده و الأثمة من ولده و مد في أعمارهم و زد<sup>(٤)</sup> في آجالهم و بلغهم أقصى آمالهم دينا و دنيا و آخرة إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>(٥)</sup>.

دلائل الإمامة للطبرى: قال نقلت هذا الخبر من أصل بخط شيخنا أبى عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري قال حدثني أبو الحسن على بن عبد الله القاساني عن الحسين بن محمد عن يعقوب بن يوسف مثله<sup>(٦)</sup>.

**بيان** رجل ربعة أي لا طويل و لا قصير قوله إلى الصفرة ما هو أي مائل إلى الصفرة و ما هو بأصفر قوله في نعل طاق أي من غير أن يلبس تحته شيئا من جورب و نحوه قوله ضرب على قلبي أي أغمى على و أغفلت أن أعرف أن هذه الأمور ينبغي أن يكون من إعجازه من قوله تعالى ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِمْ﴾ أي حجابا و يحتمل أن يكون كناية عن تزلزل القلب و اضطرابه و الفتنة هنا الشك.

١٥ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو محمد الفهام قال حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن بطة و كان لا يدخل المشهد و يزور من وراء الشباك فقال لى جئت يوم عاشوراء نصف نهار ظهر<sup>(٧)</sup> و الشمس تغلى و الطريق خال من أحد و أنا فزع من الدعار <sup>(٨)</sup> و من أهل البلد الجفاة<sup>(٩)</sup> إلى أن بلغت الحائط الذي أمضى منه إلى البستان<sup>(١٠)</sup>.

فمددت عيني و إذا برجل جالس على الباب ظهره إلى كأنه ينظر في دفتر فقال لي إلى أين يا أبا الطيب بصوت يشبه صوت حسّين بن على بن أبي <sup>(١١)</sup>جعفر ابن الرضاّ فقلت هذا حسّين قد جاء يزور أخاه قلت يا سيدي أمضي أزور من الشباك و أجيئك فأقضى حَقك قال و لم لا تدخل يا با الطيب فقلت له الدار لها مالك لا أدخلها من غير إذنه فقال يا با الطيب تكون مولانا رقا و توالينا حقا و نمنعك تدخل الدار ادخل يا با الطيب فقلت أمضى أسلم إليه<sup>(١٢)</sup> و لا أقبل منه فجئت إلى الباب و ليس عليه أحد فتعسر بي (١٣٠) فبادرت إلى عند البصري خادم الموضع ففتح لى الباب فدخلت.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «وادحر».

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «و تخلصه». (٤) في المصدر: «وأزد» بدل «وزد». (٣) في المصدر: «من» بدل «بمن».

<sup>(</sup>٦) دلاً ثل الإمامة ص٥٤٥ حديث ٥٢٤. (٥) غيبة الطوسى ص٧٧٣ ـ ٢٨٠ رقم ٢٣٨. (٧) في المصدر: «ظهير».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الزعّار» قال الجوهري: «الدّعر \_بالتحريك \_ الفساد» الصحاح ج٢ ص٦٥٨، وقال: «الزعّارة \_بتشديد الراء\_: شراسة الخلق» الصحاح ج٢ ص ٦٧٠. (٩) في المصدر: «أتخفي».

<sup>(</sup>١١) كَلمة: «أبي» ليست في المصدر. (١٠١) في المصدر: «الشَّبَّاك». (١٢) في المصدر: «عليه».

<sup>(</sup>١٣) في المصدّر: «فيشعرني».



فكنا نقول أليس كنت لا تدخل الدار فقال أما أنا فقد أذنوا لي و بقيتم أنتم(١).

١٦ك: [[كمال الدين] علي بن عبد الله الوراق عن سعد عن أحمد بن إسحاق قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي  $\frac{1}{2}$  و أنا أريد أن أسأله عن الخلف (٢) بعده فقال لي مبتدئا يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك و تعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم و لا تخلو إلى يوم القيامة (٣) من حجة الله على خلقه به (٤) يدفع البلاء عن أهل الأرض و به يخرج بركات الأرض.

قال نقلت يا ابن رسول الله فمن الإمام و الخليفة بعدك فنهض في فدخل البيت ثم خرج و على عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين نقال يا أحمد بن إسحاق لو لاكرامتك على الله و على حججه ما عرضت عليك ابني هذا إنه سمي رسول الله في و كنيه الذي يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر في و مثله كمثل (٥٠ في القرنين و الله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من التهلكة (١١) إلا من يثبته الله على القول بإمامته و وفقه (٧) للدعاء بتعجيل فرجه.

قال أحمد بن إسحاق فقلت له يا مولاي هل من علامة يطمئن إليها قلبي فنطق الغلام ﷺ بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الله في أرضه و المنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.

قال أحمد بن إسحاق فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما أنعمت (٨) علي فما السنة الجارية فيه من الخضر و ذي القرنين فقال طول الغيبة يا أحمد فقلت له يا ابن رسول الله و إن غيبته لتطول قال إي و ربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به فلا يبقى إلا من أخذ الله عهده بولايتنا و كتب في قلبه الإيمان و أيده بِرُوح مِنْهُ.

يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر الله و ًسر من سر الله و غيب من غيب الله فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ و اكتمه وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرينَ تكن<sup>(٩)</sup> غدا في عليين.

قال الصدوق رحمه الله لم أسمع هذا الحديث إلا من علي بن عبد الله الوراق و وجدته مثبتا بخطه فسألته عنه فرواه لي قراءة (۱۰) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن إسحاق رضي الله عنه كما ذكرته (۱۱).

٧١-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن آدم بن محمد البلخي عن علي بن الحسين بن هارون عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن القاسم عن يعقوب بن منفوس (١٢) قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي إلله و هو جالس على دكان في الدار و عن يمينه بيت عليه ستر مسبل فقلت له سيدي من صاحب هذا الأمر فقال المفتل في المنافقة فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه دري المقلتين شمن الكفين معطوف الركبتين في خده الأيمن خال و في رأسه ذوابة فجلس على فخذ أبي محمد الله فقال هذا صاحبكم ثم وثب فقال له يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم فدخل البيت و أنا أنظر إليه ثم قال لي يا يعقوب انظر من في البيت قدخلت فما رأيت أحدا(١٣).

إيضاح: قوله دري المقلتين المراد به شدة بياض العين أو تلألؤ جميع الحدقة من قولهم كوكب دريء بالهمز و دونها قوله معطوف الركبتين أي كانتا مائلتين إلى القدام لعظمهما و غلظهما كما أن شئن الكفين غلظهما.

١٨-ك: [إكمال الدين] علي بن الحسن بن الفرج عن محمد بن الحسن الكرخي قال سمعت أبا هارون رجلا من

۲۱۹

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ص٢٨٨ مجلس ١١ حديث ٥٥٩. (٣) في المصدر: «لا يخليها إلى أن تقوم الساعة» بدل «ولا تخلو إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>٤) كلُّمة: «به» ليست في المصدر. (٥) في المصدر: «مثل» بدل «كمثل».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الهلكة». (٧) في نسخة من المصدر إضافة: «نيها».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «بما منتت» بدل وبما أنعمت». وفي نسخة منه: «بما مننت بدّ». (٩) في المصدر إضافة: ومعنا».

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «معنا». (۱۱) إكمال الدين ج۲ ص ۳۸۶ باب ۳۸ حديث ۱. (۱۲) في المصدر: «منقوش».

<sup>(</sup>١٣) إكمال الدين ج ٢ ص٤٠٧ باب ٣٨ حديث ٢.

أصحابنا يقول رأيت صاحب الزمان 🇠 و وجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر و رأيت على سرته شعرا يجري كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا فسألت أبا محمدﷺ عن ذلك فقال هكذا ولد و هكذا ولدنا و لكنا سنمر الموسى

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق مثله<sup>(٢)</sup>.

١٩\_ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن محمد العطار عن جعفر الفزاري عن معاوية بن حكيم و محمد بن أيوب بن نوح و محمد بن عثمان العمري قالوا عرض علينا أبو محمد الحسن بن عليﷺ ابنه و نحن في منزله و كنا أربعين رجُّلا فقال هذا إمامكم من بعدي و خليفتي عليكم أطيعوا<sup>(٣)</sup> و لا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا.

قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد الله (٤٠).

**بيان:** قوله ﷺ أما إنكم لا ترونه أي أكثركم أو عن قريب فإن الظاهر أن محمد بن عثمان كان يراه في أيام سفارته و هو الظاهر من الخبر الآتي مع أنه يحتمل أن يكون في أيام سفارته تصل إليه الكتب منّ وراء حجاب أو بوسائطو ما أخبر به في الخبر الآتي يكون إخبارا عن هذا المرة لكنهما بعيدان.

٢٠ـك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الحميري قال قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه إني أسألك سؤال إبراهيم ربه عز و جل حين قال ﴿رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيٓ﴾<sup>(0)</sup> أخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته قال نعم و له رقبة مثل ذي و أشار بيده إلى عنقه (٦).

٢١\_ك: إكمال الدين] الدقاق و ابن عصام و الوراق جميعا عن الكليني عن على بن محمد عن محمد و الحسين ابني على بن إبراهيم في سنة تسع و سبعين و مائتين قالا حدثنا محمد بن على بن عبد الرحمن العبدي من عبد قيس عن ضوء بن على العجلي عن رجل من أهل فارس سماه سماه قال أتيت سرمن رأى فلزمت باب أبسي محمد على الله عن فدعاني من غير أن أستأذن فلما دخلت و سلمت قال لي يا أبا فلان كيف حالك ثم قال لي اقعد يا فلان ثم سألني عن رجال و نساء من أهلي ثم قال لي ما الذي أقدمك<sup>(٧)</sup> قلت رغبة في خدمتك قال فقال لي الزم الدار قال فكنت في الدار مع الخدم ثم صرت أشتري لهم الحوائج من السوق و كنت أدخل من غير إذن إذا كان في دار الرجال.

فدخلت عليه يوما في دار الرجال فسمعت حركة في البيت فناداني مكانك لا تبرح فلم أجسر أدخل و لا أخرج فخرجت على جارية و معها شيء مغطى ثم ناداني ادخل فدخلت و نادى الجارية فرجعت فقال لها اكشفي عما معك فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه و كشف (A) عن بطنه فإذا شعرات (٩) من لبته إلى سرته أخضر ليس بأسود فقال هذا صاحبكم ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمد المنافقة.

قال ضوء بن على فقلت للفارسي كم كنت تقدر له من العمر (١٠٠) قال سنتين قال العبدي قلت لضوء كم تقدر له في وقتنا الآن قال أربع عشرة سنة قال أبو علي و أبو عبد الله و نحن نقدر له الآن إحدى و عشرين سنة(١١١).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسى] الكليني مثله (١٢).

٢٢-ك: [إكمال الدين] محمد بن على بن محمد بن حاتم عن عبد الله بن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر الفارسي عن محمد بن إسماعيل بن بلال عن الأزهري مسرور بن العاص عن مسلم بن الفضل قال أتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهندي بالكوفة فجلست فلما طالت مجالستي إياه سألته عن حاله و قد كان وقع إلى شيء من خبره فقال كنت من بلد(١٣٠) الهند بمدينة يقال لها قشمير الداخلة و نحن أربعون رجلا(١٤٠).

(١٤) إكمال الدين ج٢ ص٤٣٧ بأب ٤٣ حديث ٦.

<sup>(</sup>١) إكمال الدين ج٢ ص٤٣٤ باب ٤٣ حديث ١.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٢٥٠ رقم ٢١٩. (٤) إكمال الدين ج ٢ ص ٤٣٥ باب ٤٣ حديث ٢. (٣) في المصدر: «أطيعوه».

<sup>(</sup>٦) إكمال الدين ج٢ ص ٤٣٥ باب ٤٣ حديث ٣. (٥) سورة البقرة، آية: ٢٦٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «وكسفت» بدل «وكشف». (٧) في المصدر إضافة: «على». (١٠) قي المصدر: «السنين». (٩) في المصدر: «شعر نابت» بدل «شعرات».

<sup>(</sup>١١) إكمال الدين ج٢ ص٤٣٥ ـ ٤٣٦ باب ٤٣ حديث ٤. (۱۲) غيبة الطوسي ص٢٣٣ رقم ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «ببلد» بدل «من بلد».

وحدثنا أبي عن سعد عن علان الكليني عن علي بن قيس عن غانم بن (١) سعيد الهندي.

قال علان و حدثني جماعة عن محمد بن محمد الأشعري عن غانم قال كنت أكون مع<sup>(٢)</sup> ملك الهند في قشمير الداخلة و نحن أربعون رجلا نقعد حول كرسي الملك قد قـرأنــا التــوراة و الإنــجيل و الزبــور و يــفزع إليــنا فــي العلم فتذاكرنا يوما محمداو قلنا نجده في كتبنا فاتفقنا على أن أخرج في طلبه و أبحث عنه.

فخرجت ومعي مال فقطع علي الترك و شلحوني فوقعت إلى كابل و خرجت من كابل إلى بلخ و الأمير بها ابن أبي شور فأتيته و عرفته ما خرجت له فجمع الفقهاء و العلماء لمناظرتي فسألتهم عن محمد الشي فقالوا هو نبينا محمد بن عبد الله و قد مات فقلت و من كان خليفته قالوا أبو بكر فقلتانسبوه لي فنسبوه إلى قريش فقلت ليس هذا بشيء (٢) إن النبي نجده في كتبنا خليفته ابن عمه و زوج ابنته و أبو ولده فقالوا للأمير إن هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر فمر بضرب عنقه فقلت لهم أنا متمسك بدين لا أدعه إلا ببيان.

فدعا الأمير الحسين بن إشكيب (\*) و قال له يا حسين ناظر الرجل فقال العلماء و الفقهاء حولك فمرهم بمناظرته فقال له ناظره كما أقول لك و أخل به و الطف له فقال فخلا بي الحسين فسألته عن محمد ﷺ فقال هو كما قالوه لك غير أن خليفته ابن عمه علي بن أبي طالبﷺ و هو زوج ابنته فاطمة و أبو ولده الحسن و الحسين فقلت أشهد أن لا إله الله و أن مجمدا رسول الله و صرت إلى الأمير فأسلمت فمضى بي إلى الحسين ففقهني.

فقلت له إنا نجد في كتبنا أنه لا يمضي خليفة إلا عن خليفة فمن كان خليفة علي قال الحسن ثم الحسين ثم سمي الأئمة (١) المتعن ثم قال لى تحتاج أن تطلب خليفة الحسن و تسأل عنه فخرجت في الطلب.

قال محمد بن محمد و وافي معنا بغداد فذكر لنا أنه كان معه رفيق قد صحبه على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه فغارقه قال فيينا أنا يوما و قد مشيت (٧) في الصراة (٨) و أنا مفكر فيما خرجت له إذ أتاني آت فقال لي أجب مو لاك فلم يزل يخترق بي المحال حتى أدخلني دارا و بستانا و إذا بمو لاي جالس (٩) فلما نظر إلي كلمني بالهندية و سلم على و أخبرني باسمي و سألني عن الأربعين رجلا بأسمائهم عن اسم رجل رجل ثم قال لي تريد الحج مع أهل قم في هذه السنة في هذه السنة و انصرف إلى خراسان و حج من قابل قال و رمى إلي بصرة و قال اجعل هذه في نفقتك و لا تدخل في بغداد دار أحد و لا تخبر بشيء مما رأيت.

قال محمد فانصرفت<sup>(۱۰)</sup> من العقبة و لم يقض لنا الحج و خرج غانم إلى خراسان و انصرف من قابل حاجا فبعث إليه<sup>(۱۱)</sup> بألطاف و لم يدخل قم و حج و انصرف إلى خراسان فمات رحمه الله <sup>(۱۲)</sup>.

قال محمد بن شاذان عن الكابلي و قد كنت رأيته عند أبي سعيد فذكر أنه خرج من كابل مرتادا و طالبا<sup>(۱۳)</sup> و أنه وجد صحة هذا الدين في الإنجيل و به اهتدى.

فحدثني محمد بن شاذان بنيسابور قال بلغني أنه قد وصل فترصدت له حتى لقيته فسألته عن خبره فذكر أنه لم يزل في الطلب و أنه أقام بالمدينة فكان لا يذكره لأحد إلا زجره فلقي شيخا من بني هاشم و هو يحيى بن محمد العريضى فقال له إن الذى تطلبه بصرياء.

قال فقصدت صرياء و جثت إلى دهليز مرشوش و طرحت نفسي على الدكان فخرج إلي غلام أسود فزجرني و انتهرني و قال قم من هذا المكان و انصرف فقلت لا أفعل فدخل الدار ثم خرج إلي و قال ادخـل فـدخلت فـإذا مولاي، قاعد وسط الدار فلما نظر إلي سماني باسم (١٤) لم يعرفه أحد إلا أهلي بكابل و أخبرني بأشياء فقلت له إن

771

79

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أبي» بدل «بن».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عند» بدل «أكون». (٤) في المصدر: «الند » بدل «الذي»

<sup>(</sup>٣) جاَّءت العبارة في المطبوعة بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «النبي» بدل «الذي».

<sup>(</sup>۱) جاءك القبارة في المطبوعة بتقديم وناحي (٥) في المصدر: «اسكيب» بدل «اشكيب».

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «واحداً واحداً».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «تمسّحت» بدل «مشيت».

<sup>\*\*</sup> 

<sup>(</sup>٨) الصَّراة: نهر بالعراق، وهي العظمي والصغرى، الصحاح ج٦ ص ٣٤٠٠. (٩) في المصدر: «قاعد».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فاتصرفنا». (١٢) في المصدر إضافة: «يها».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «الينا». (١٣) في المصدر: «أُو طالباً».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «لي».

نفقتي ذهبت فمر لي بنفقة فقال لي أما إنها ستذهب بكذبك و أعطاني نفقة فضاع مني ماكان معي و سلم ما أعطاني ثم انصرفت السنة الثانية فلم أجد في الدار أحدا<sup>(١)</sup>.

بيان: التشليح التعرية و الصراة بالفتح نهر بالعراق أي كنت أمشي في شاطئها و في بعض النسخ تمسحت أي توضأت و في بعضها تمسيت أي وصلت إليها مساء قوله فذكر أي محمد بن شاذان و يحتمل أبا سعيد و هو بعيد قوله إنه قد وصل يعنى أبا سعيد.

٢٣ ـ ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري قال سألت محمد بن عثمان العمري فقلت له رأيت صاحب هذا
 الأمر قال نعم و آخر عهدي به عند بيت الله الحرام و هو يقول اللهم أنجز لى ما وعدتنى (٢).

و بهذا الإسناد عن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه قال رأيته صلى الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار و هو يقول اللهم انتقم من أعدائي.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق عن أبيه و ابن المتوكل و ابن الوليد جميعا عن الحميري مثل الخبرين<sup>(٣)</sup>.

₹٦-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن آدم بن محمد البلخي عن علي بن الحسن الدقاق عن إبراهيم بن محمد العلوي قال حدثتني نسيم خادم أبي محمد الحسن بن علي ﷺ قالت فل دخلت على صاحب الأمر ﷺ بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي يرحمك الله قالت نسيم ففرحت (٥) فقال لي ﷺ ألا أبشرك في العطاس قلت بلى قال هو أمان من الموت ثلاثة أيام (١٠).

70ك ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن إبراهيم بن محمد العلوي قال حدثني طريف أبو نصر قال دخلت على صاحب الزمان فقال علي بالصندل الأحمر فأتيته (٢٧) ثم قال أتعرفني فقلت نعم قال من أنا فقلت أنت سيدي و ابن سيدي فقال ليس عن هذا سألتك قال طريف فقلت جعلت فداك فسر (٨) لي قال أنا خاتم الأوصياء و بي يدفع الله البلاء عن أهلى و شيعتى (٩).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] علان عن طريف أبي نصر الخادم مثله (١٠٠).

دعوات الراوندي: عن طريف مثله<sup>(۱۱۱)</sup>.

٣٦-ك: [إكمال الدين] محمد بن محمد الخزاعي عن أبي علي الأسدي عن أبيه عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان صلوات الله عليه و رآه من الوكلاء ببغداد العمري و ابنه و حاجز والبلالي والعطار و من الكوفة العاصمي و من الأهواز محمد بن إبراهيم بن مهزيار و من أهل قم أحمد بن إسحاق و من أهل همذان (١٣٠) محمد بن صالح و من أهل الري البسامي و الأسدي يعني نفسه و من أهل آذربيجان القاسم بن العلاء و من نيسابور محمد بن شاذان.

و من غير الوكلاء من أهل بغداد أبو القاسم بن أبي حابس<sup>(۱۳)</sup> و أبو عبد الله الكندي و أبو عبد الله الجنيدي و هارون القزاز و النيلي و أبو القاسم بن دبيس و أبو عبد الله بن فروخ و مسرور الطباخ مولى أبي الحسنﷺ و أحمد و محمد ابنا الحسن و إسحاق الكاتب من بني نيبخت و صاحب الفراء <sup>(۱۲)</sup> و صاحب الصرة المختومة.

و من همذان محمد بن كشمرد و جعفر بن حمدان و محمد بن هارون بن عمران و من الدينور حسن بن هارون و أحمد بن أخيه و أبو الحسن و من أصفهان ابن باداشاكة<sup>(١٥)</sup> و من الصيمرة زيدان و من قم الحسن بن نضر<sup>(١٦)</sup> و محمد

<sup>(</sup>١) إكمال الدين ج٢ ص٤٣٧ ـ ٤٤٠ باب ٤٣ حديث ٦.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص ٢٥١ رقم ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) في نسخة من المصدر: «بذلك».

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>٩) إكمال الدين ج٢ ص ٤٤١ باب ٤٣ حديث ١٢.

<sup>(</sup>۱۱) دعوات الراوندي ص۲۰۷ حديث ٥٦٣. (۱۳) في المصدر: «حليس».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «باذشالة».

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ج٢ ص ٤٤٠ باب ٤٣ حديث ٩.

<sup>(</sup>٤) كُلمة: «قالت» ليست في المصدر.

 <sup>(</sup>٦) إكمال الدين ج٢ ص ١٤٤ باب ٤٣ حديث ١١.
 (٨) في المصدر: «فبيّن».

<sup>(</sup>۱۰) غيبة الطوسي ص٢٤٦ رقم ٢١٥.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «همدان».

<sup>(</sup>١٤) فيّ المصدر: «النواء». (١٦) في المصدر: «النضر».



بن محمد و على بن محمد بن إسحاق و أبوه و الحسن بن يعقوب و من أهل الري القاسم بن موسى و ابنه و أبو محمد بن هارون و صاحب الحصاة و علي بن محمد و محمد بن محمد الكليني و أبو جعفر الرفاء<sup>(١)</sup> و من قزوين مرداس و على بن أحمد و من قابس<sup>(٣)</sup> رجلان و من شهر زور ابن الخال و من فارس المجروح<sup>(٣)</sup> و من مرو صاحب الألف ديناًر و صاحب المال و الرقعة البيضاء و أبو ثابت و من نيسابور محمد بن شعيب بن صالح و من اليمن الفضل بن يزيد و الحسن ابنه و الجعفري و ابن الأعجمي و الشمشاطي و من مصر صاحب المولودين و صاحب المال بمكة و أبو رجا و من نصيبين أبو محمد بن الوجناء و من الأهواز الحصينى<sup>(£)</sup>.

٧٧\_ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن علي بن أحمد الكوفي عن سليمان بن إبراهيم الرقى عن الحسن بن وجناء النصيبي قال كنت ساجدا تحت الميزاب في رابع أربع و خمسين حجة بعد العتمة و أنا أتضرع في الدعاء إذ حركني محرك فقال قم يا حسن بن وجناء قال فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن أقول إنها من أبناء أربعين فما فوقها فمشت بين يدي و أنا لا أسألها عن شيء حتى أتت بي دار خديجة صلوات الله عليها و فيها بيت بابه في وسط الحائط و له درجة ساج يرتقى إليه<sup>(٥)</sup>.

فصعدت الجارية و جاءني النداء اصعد يا حسن فصعدت فوقفت بالباب و قال لي صاحب الزمان ﷺ يا حسن تراك خفيت على و الله ما من وقت في حجك إلا و أنا معك فيه ثم جعل يعد علي أوقاتي فوقعت مغشيا<sup>(١٦)</sup> على وجهي فحسست بيده قد وقعت علي فقمت فقال لي يا حسن الزم بالمدينة<sup>(٧)</sup> دار جعفر بن محمد و لا يهمنك طعامك و شرابك<sup>(۸)</sup> و لا ما يستر عورتك ثم دفع إلى دفترا فيه دعاء الفرج و صلاة عليه فقال فبهذا فادع و هكذا صل على و لا تعطه إلا محقي أوليائي فإن الله جل جلاله موفقك فقلت مولاي لا أراك بعدها فقال يا حسن إذا شاء الله.

قال فانصرفت من حجتى و لزمت دار جعفر بن محمدﷺ فأنا أخرج منها فلا أعود إليها إلا لثلاث خصال لتجديد وضوء أو لنوم أو لوقت الإفطار فأدخل بيتي وقت الإفطار فأصيب رباعيا مملوءا ماء و رغيفا على رأسه عليه ما تشتهي نفسي بالنهار فأكل ذلك فهوكفاية لي وكسوة الشتاء في وقت الشتاء وكسوة الصيف في وقت الصيف و إني لأدخل الماء بالنهار فأرش البيت و أدع الكوز فارغا و أوتى بالطعام و لا حاجة لي إليه فأصدق به ليلا لئلا يعلم بي من معي<sup>(٩)</sup>.

٢٨\_ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار قال قدمت مدينة الرسول و آله (١٠٠) فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن على الأخير ﷺ فلم أقع على شيء منها فرحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك فبينا أنا في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللون رائع الحسن جميل المخيلة يطيل التوسم في فعدلت(١١١) إليه مؤملا منه عرفان ما قصدت له.

فلما قربت منه سلمت فأحسن الإجابة ثم قال من أي البلاد أنت قلت رجل من أهل العراق قال من أي العراق قلت من الأهواز قال مرحبا بلقائك هل تعرف بها جعفر بن حمدان الخصيبي <sup>(١٣)</sup> قلت دعى فأجاب قال رحمة الله عليه ما كان أطول ليله و أجزل نيله فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار قلت أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني مليا ثم قال مرحبا بك يا أبا إسحاق ما فعلت العلامة(<sup>(١٣)</sup> التي وشجت بينك و بين أبي محمد صلوات الله عليه فقلت لعلك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيب أبي محمد الحسن بن علي ﷺ قال ما أردت سواه فأخرجته فلما نظر إليه استعبر و قبله ثم قرأ كتابته وكانت(١٤) يا الله يا محمد يا على ثم قال بأبي يدا طال ما جلت فيها.

وتراخى بنا فنون الأحاديث إلى أن قال لي يا أبا إسحاق أخبرنى عن عظيم ما توخيت بعد الحج قلت وأبيك ما توخيت إلا ما سأستعلمك مكنونه قال سل عما شئت فإني شارح لك إن شاء الله قلت هل تعرف من أخبار آل أبي

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «فاقتر».

<sup>(</sup>٤) إكمال الدين ج٢ ص٤٤٢ ـ ٤٤٣ باب ٤٣ حديث ١٦.

<sup>(</sup>٦) من المصدر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «ولا شرابك». (١٠) قَي المصدر: «صلى الله عليه وآله» بدل «وآله».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الحصيني».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «فكانت» بدون معقوفتين.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الرفّاء».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «المحروج».

<sup>(</sup>٥) كلُّمة: «إليه» ليست في المصدر. (٧) عبارة: «بالمدينة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٩) إكمال الدين ج٢ ص٤٤٣ ـ ٤٤٤ باب ٤٣ حديث ١٧.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «فعدت». (١٣) في المصدر: «بالعلامة».

محمد الحسن بن على صلوات الله و سلامه عليه شيئا قال و ايم الله و إني لأعرف الضوء في جبين محمد و موسى ابني الحسن بن علي صلوات الله عليهما و إني لرسولهما إليك قاصدا لإنبائك أمرهما فإن أحببت لقاءهما و الاكتحال بالتبرك بهما فارحل<sup>(١)</sup> معي إلى الطائف و ليكن ذلك في خفية من رجالك و اكتتام<sup>(٢)</sup>.

قال إبراهيم فشخصت معه إلى الطائف أتخلل رملة فرمله حتى أخذ في بعض مخارج الفلاة فبدت لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل يتلألأ<sup>(٣)</sup> تلك البقاع منها تلألؤا فبدرني إلى الآذن و دخل مسلما عليهم و أعلمها بمكانى.

فخرج على أحدهما و هو الأكبر سنا محمد بن الحسن صلوات الله عليه و هو غلام أمرد ناصع اللون واضح الجبين أبلج الحاجب مسنون الخدين<sup>(٤)</sup> أقنى الأنف أشم أروع كأنه غصن بأن وكأن صفحة غرته كوكب درى بخدّه الأيمن خال كأنه فتاتة<sup>(٥)</sup> مسك على بياض الفضة فإذا برأسه وفرة سحماء سبطة تطالع شحمة أذنه له سمت مّا رأت العيون أقصد منه و لا أعرف حسنا و سكينة و حياء.

فلما مثل لى أسرعت إلى تلقيه فأكببت عليه ألثم كل جارحة منه فقال لى مرحبا بك يا با إسحاق لقد كانت الأيام تعدنى وشك لقائك و المعاتب بيني و بينك على تشاحط الدار و تراخى المزار تتخيل لى صورتك حتى كأن<sup>(١٦)</sup> لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة و خيال المشاهدة و أنا أحمد الله ربي ولي الحمد على ما قيض من التلاقي و رفه من كربة التنازع و الاستشراف.

ثم سألنى عن إخواني متقدمها و متأخرها فقلت بأبى أنت و أمي ما زلت أفحص عن أمرك بلدا فبلدا منذ استأثر الله بسيدي أبي محمد ﷺ فاستغلق علي ذلك حتى من الله علي بمن أرشدني إليك و دلني عليك و الشكر لله على ما أوزعني فيك من كريم اليد و الطول ثم نسب نفسه و أخاه موسى و اعتزل في<sup>(٧)</sup> ناحيةً.

ثم قال إن أبي صلى الله عليه عهد إلى أن لا أوطن من الأرض إلا. أخفاها و أقصاها إسرارا لأمري و تحصينا لمحلى من مكايد<sup>(٨)</sup> أهل الضلال و المردة من أحداث الأمم الضوال فنبذني إلى عالية الرمال و جبت صرائم الأرض تنظرنى الغاية التى عندها يحل الأمر و ينجلي الهلع وكان صلوات الله عليه أنبط لي من خزائن الحكم وكوامن العلوم ما إن أشعت إليك منه جزءا أغناك عن الجملة.

اعلم يا با إسحاق أنه قال صلوات الله عليه يا بني إن الله جل ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق أرضه و أهل الجد في طاعته و عبادته بلا حجة يستعلى بها و إمام يؤتم به ّو يقتدى بسبل<sup>(١)</sup> سنته و منهاج قصده و أرجو يا بنى أن تكونّ أحد من أعده الله لنشر الحق و طى الباطل و إعلاء الدين و إطفاء الضلال فعليك يا بنى بلزوم خوافى الأرض و تتبع أقاصيها فإن لكل ولى من أولياء<sup>(١٠٠</sup> الله عز و جل عدوا مقارعا و ضدا منازعا افترآضا لمجاهدة أهل نفاقه<sup>(١١١)</sup> و خلافة(١٢) أولى الإلحاد و العناد فلا يوحشنك ذلك.

و اعلم أن قلوب أهل الطاعة و الإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت(١٣) أوكارها و هم معشر يطلعون بمخائل الذلة و الاستكانة و هم عند الله بررة أعزاء يبرزون بأنفس مختلة محتاجة و هم أهل القناعة و الاعتصام استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضداد خصهم الله باحتمال الضيم<sup>(١٤)</sup> ليشملهم باتساع العز في دار القرار و جبلهم على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبي.

فاقتبس يا بني نور الصبر على موارد أمورك تفز بدرك الصنع في مصادرها و استشعر العز فيما ينوبك تحظ بما تحمد عليه (١٥) إن شاء الله.

> (٢) في المصدر: «واكنتام». (١) في المصدر: «فارتحل». (٤) كلّمة: «ين» ليست في المصدر. (٣) في المصدر: «تتلألؤ».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «كأنَّا». (٥) في المصدر: «فتاة».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «لمكائد» بدل «من مكائد». (٧) فيّ المصدر: «بي» بدل «في».

<sup>(</sup>١٠) قَى المصدر: «لأولياء» بدل «من أولياء». (٩) في المصدر: «بسبيل».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «وخلاعة». (١١) قي المصدر: «النفاق». (١٤) في المصدر إضافة: «في الدنيا». (١٣) في المصدر: «إلى» بدل «إذا أمّت».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «غبّة».



فكأنك يا بني بتأييد نصر الله قد آن و تيسير الفلح و علو الكعب قد حان و كأنك بالرايات الصفر و الأعلام البيض< و تخفق على أثنّاء أعطافك ما بين الحطيم و زمزم و كأنك بترادف البيعة و تصافى الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثاني العقود و تصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود.

تلوذ بفنائك من ملإ برأهم الله من طهارة الولاء و نفاسة التربة مقدسة قلوبهم من دنس النفاق مهذبة أفئدتهم من رجس الشقاق لينة عرائكهم للدين خشنة ضرائبهم عن العدوان واضحة بالقبول أوجههم نضرة بـالفضل عـيدانــهم يدينون بدين الحق و أهله.

فإذا اشتدت أركانهم و تقومت أعمادهم قدت بمكاثفتهم(١) طبقات الأمم(٢) إذ تبعتك في ظلال شجرة دوحة بسقت<sup>(٣)</sup> أفنان غصونها على حافات بحيرة الطبرية فعندها يتلألأ صبح الحق و ينجلى ظلام الباطل و يقصم الله بك الطغيان و يعيد معالم الإيمان و يظهر بك أسقام<sup>(٤)</sup> الآفاق و سلام الرفاق يود الطفل في المهد لو استطاع إليك نهوضا و نواسط<sup>(٥)</sup> الوحش لو تجد نحوك مجازا.

تهتز بك أطراف الدنيا بهجة و تهز بك<sup>(١)</sup> أغصان العز نضرة و تستقر بوانى العز<sup>(٧)</sup> فى قرارها و تئوب شوارد الدين إلى أوكارها يتهاطل عليك سحائب الظفر فتخنق كل عدو و تنصر كل ولي فلا يبقى على وجه الأرض جبار قاسط وَ لَا جاحد غامط و لا شانئ مبغض و لا معاندكاشح وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءِ قَدْراً (٨).

ثم قال يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوما إلا عن أهل الصدق<sup>(٩)</sup> و الإخوة الصادقة في الدين إذا بدت لك أمارات الظهور و التمكين<sup>(١٠)</sup> فلا تبطئ بإخوانك عنا و بأهل<sup>(١١)</sup> المسارعة إلى منار اليقين و ضياء مصابيح الدين تلق رشدا إن شاء الله.

قال إبراهيم بن مهزيار فمكثت عنده حينا أقتبس ما أورى(١٢) من موضحات الأعلام و نيرات الأحكام و أروى بنات الصدور من نضارة ما ذخره الله في طبائعه من لطائف الحكمة و طرائف فواضل القسم حتى خفت إضاعة مخلفي بالأهواز لتراخي اللقاء عنهم فاستأذنته في القفول و أعلمته عظيم ما أصدر به عنه مــن التــوحش. لفــرقته والتجزع للظعن عن محاله فأذن و أردفني من صالح دعائه ما يكون ذخرا عند الله لي و لعقبي و قرابتي إن شاء الله.

فلما أزف ارتحالي و تهيأ اعتزام نفسي غدوت عليه مودعا و مجددا للعهد و عرضت عليه مالاكان معي يزيد على خمسين ألف درهم و سألته أن يتفضل بالأمر بقبوله منى فابتسم و قال يا أبا إسحاق استعن به على منصرفك فإن الشقة قذفة و فلوات الأرض أمامك جمة و لا تحزن لإعراضنا عنه فإنا قد أحدثنا لك شكر، و نشر، و أربضناه<sup>(١٣</sup>) عندنا بالتذكرة و قبول المنة فتبارك الله لك فيما خولك و أدام لك ما نولك و كتب لك أحسن ثواب المحسنين و أكرم آثار الطائعين فإن الفضل له و منه.

و أسأل الله أن يردك إلى أصحابك بأوفر الحظ من سلامة الأوبة و أكناف الغبطة بلين المنصرف و لا أوعث الله لك سبيلاً و لا حير لك دليلاً و استودعه نفسك وديعة لا تضيع و لا تزول بمنه و لطفه إن شاء الله.

يا أبا إسحاق إن الله قنعنا بعوائد إحسانه و فوائد امتنانه و صان أنفسنا عن معاونة الأولياء إلا<sup>(١٤)</sup> عن الإخلاص في النية و إمحاض النصيحة و المحافظة على ما هو أتقى و أبقى(١٥) و أرفع ذكرا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فدّت بمكانفتهم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تشعبت».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ونواشط».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «الحق».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «التصديق».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «وباهر».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «وربضناه». (١٥) في المصدر: «أنقي وأتقى».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «إلى إمام». (٤) في المصدر: «استقامة».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و تنشر عليك».

<sup>(</sup>٨) منّ المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «والتمكّن». (١٢) في المصدر: «ما أؤدّي إليهم» بدل «ما أوري».

<sup>(12)</sup> فيّ المصدر: «لنا».

قال فأقفلت عنه حامدا لله عز و جل على ما هداني و أرشدني عالما بأن الله لم يكن ليعطل أرضه و لا يخليها من حجة واضحة و إمام قائم و ألقيت هذا الخبر المأثور و النسب المشهور توخيا للزيادة في بصائر أهل اليقين و تعريفا لهم ما من الله عز و جل به من إنشاء الذرية الطيبة و التربة الزكية و قصدت أداء الأمانة و التسليم لما استبان ليضاعف الله عز و جل الملة الهادية و الطريقة (١) المرضية قوة عزم و تأييد نية و شد (٢) أزر و اعتقاد عصمة وَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَكِيم.

أيضاح: الرائع (٣) من يعجبك بحسنه و جهارة منظره كالأروع(٤) قاله الفيروز آبادي(٥) و قال المخلح: الرائع (٣) من يعجبك بحسنه و جهارة منظره كالأروع(٤) قاله الفيروز آبادي المعلوم أو الرجل الحسن المخيلة بما يتخيل فيه (٦) و قوله وشجت من باب التفعيل على بناء المعلوم أو المجهول أو المعلوم من المجرد أي صارت وسيلة للارتباط بينك و بينه هج قال الفيروز آبادي الوشيج اشتباك القرابة و الواشجة الرحم المشتبكة و قد وشجت بك قرابته تشج و وشجها الله توشيجا و وشج محمله شبكة بقد و نحوه لئلا يسقط منه شيء (٣).

قوله طال ما جلّت فيها هو من الجولان و يقال خبن الطعام أيّ غيبه و خبأه للشدة أي أفدي بنفسي يدا طال ما كنت أجول فيما يصدر عنها من أجوبة مسائلي كناية عن كثرتها وترا أي كنت متفردا بذلك لاختصاصي به للله فكنت أخزن منها فنون العلوم ليوم أحتاج إليها و في بعض النسخ أجبت مكان جلت فلفظة في تعليلية.

و الناصع الخالص و البلجة نقاوة ما بين الحاجبين يقال رجل أبلج بين البلج إذا لم يكن مقرونا و قال الجوهري المسنون الممسنون الوجه إذا كان في وجهه و أنفه طول<sup>(A)</sup> و قال الشمم ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه فإن كان فيها أحديداب فهو القنا<sup>(A)</sup> و قال الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن<sup>(A)</sup> و السحماء السوداء و شعر سبط بكسر الباء و فتحها أي مترسل غير جعد و السمت هيئة أهل الخير و الوشك بالفتح و الضم السرعة و المعاتب المراضي من قولهم استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني و تشاحط الدار تباعدها.

قوله ﷺ قيض أي يسر و التنازع التشاوق من قولهم نازعت النفس إلى كـذا اشـتاقت و قـال الجوهري العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة و إلى ما وراء مكة و هي الحجاز (١١١)

قوله و جبت صرائم الأرض يقال جبت البلاد أي قطعتها و درت فيها و الصريمة ما انصرم من معظم الرمل و الأرض المحصود زرعها و في بعض النسخ خبت بالخاء المعجمة و هـو المطمئن مـن الأرض فيه رمل و الهلع الجزع و نبط الماء نبع و أنبط الحفار بلغ الماء.

قوله ﷺ نزع كركع أي مشتاقون.

قوله ﷺ يطلعون بمخائل الذلة أي يدخلون في أمور هي مظان المذلة أو يطلعون و يخرجون بين الناس مع أحوال هي مظانها قوله ﷺ بدرك أي اصبر فيما يرد عليك من المكاره و البلايا حتى تفوز بالوصول إلى صنع الله إليك و معروفه ليدك في إرجاعها و صرفها عنك.

قوله ﷺ و استشعر العز يقال استشعر خوفا أيّ أضمره أي اعلم في نفسك أن ما ينوبك من البلايا سبب لعزك قوله ﷺ تحظمن الحظوة المنزلة و القرب و السعادة و في بعض النسخ تحط من الإحاطة و علو الكعب كناية عن العز و الغلبة و قال الفيروز آبادي الكعب الشرف و المجد (١٣).

قوله ﷺ على أثناء أعطافك قال الفيروز آبادي ثني الشيء رد بعضه على بعض و أثناء الشيء قواه و طاقاته واحدها ثني بالكسر (<sup>۱۳)</sup> و العطاف بالكسر الرداء و المراد بالأعطاف جوانبها.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «وشدّة».

<sup>(</sup>٤) فيّ المصدر: «كالرائع».

 <sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ج ص ٣٨٣.
 (٨) الصحاح ج ٤ ص ٢١٣٩ ـ ٢١٤٠.

<sup>(</sup>١٠) الصحاح ج٢ ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٢) القاموسُ ألمحيط ج١ ص١٢٩.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «المستقيمة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الأروع».

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ج٣ ص٣٣. (٧) القاموس المحيط ج١ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٩) الصحاح ج ٤ ص١٩٦٢.

<sup>(</sup>١١) الصحّاحّ ج ٤ ص٧٤٣٣. (١٣) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣١٠.



قوله ﷺ في مثاني العقود أي العقود المثنية المعقودة التي لا يتطرق إليها التبدد أو في موضع ثنيها ﴿ فإنها في تلك المواضع أجمع و أكثف و القد القطع و تقدد القوم تفرقوا.

قوله ﷺ بمكاثفتهم أي اجتماعهم و في بعض النسخ بمكاشفتهم أي محاربتهم.

قوله ﷺ إذ تبعتك أي بايعك و تابعك هؤلاء المؤمنون و الدوحة. الشجرة العظيمة و بسق النـخل بسوقا أي طال قوله ﷺ أسقام الآفاق أي يظهر بك أن أهل الآفاق كانوا ذوي أسقام روحانية و أن رفقاءك كانوا سالمين منها فلذا آمنوا بك.

قوله على النعير نفر فهو شارد قوله غامط أي حاقر للحق و أهله بطر بالنعمة و أورى استخرج النار و شرد البعير نفر فهو شارد قوله غامط أي حاقر للحق و أهله بطر بالنعمة و أورى استخرج النار بالزند و بنات الصدور الأفكار و المسائل و المعارف التي تنشأ فيها و القفول الرجوع من السفر و التجزع بالزاي المعجمة إظهار الجزع أو شدته أو بالمهملة من قولهم جرعة غصص الغيظ فتجرعه أي كظمه و الظعن السير و الاعتزام العزم أو لزوم القصد في المشي و في بعض النسخ الاغترام بالغين المعجمة و الراء المهملة من الغزامة كأنه يغرم نفسه بسوء صنيعه في مفارقة مولاه و الشقة بالفض السفر البعيد (١٦) و فلاة قذف بفتحتين و ضمتين أي بعيدة ذكره الجوهري (٢) و ربضت الشاة أقامت في مربضها فأربضها غيرها و الأكناف إما مصدر أكنفه أي صانه و حفظه و أعانه و أحاطه أو جمع الكنف محركة و هو الحرز و الستر و الجأنب و الظل و الناحية و وعث الطريق تعسر سلوكه و الوعثاء المشقة.

-٣٠.ك: [إكمال الدين] سمعنا شيخنا من أصحاب الحديث يقال له أحمد بن فارس الأديب يقول سمعت بهمذان حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني فسألني أن أثبتها له بخطي و لم أجد إلى مخالفته سبيلا و قد كتبتها و عهدتها إلى من حكاها و ذلك أن بهمذان ناسا يعرفون ببني راشد و هم كلهم يتشيعون و مذهبهم مذهب أهل الإمامة. فسألت عن سبب تشيعهم من بين أهل همذان فقال لي شيخ منهم رأيت فيه صلاحا و سمتا إن سبب ذلك أن جدنا الذي ننسب إليه خرج حاجا فقال إنه لما صدر من الحج و ساروا منازل في البادية قال فنشطت في النزول و المشي فمشيت طويلا حتى أعييت و تعبت على فقسي أنام نومة تريحني فإذا جاء أواخر القافلة قمت قال فما انتبهت إلا بعر الشمس و لم أر طريقا و لا أثرا فتوكلت على الله عز و جل و قلت أسير حيث وجهني.

ومشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء نضرة كأنها قريبة عهد بغيث و إذا تربتها أطيب تربة و نظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنه سيف فقلت يا ليت<sup>(6)</sup> شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده و لم أسمع به فقصدته.

فلما بلغت الباب رأيت خادمين أبيضين فسلمت عليهما فردا على ردا جميلا و قالا اجلس فقد أراد الله بك خيرا وقام أحدهما فدخل و احتبس غير بعيد ثم خرج فقال قم فادخل فدخلت قصرا لم أر بناء أحسن من بنائه و لا أضوأ منه وتقدم الخادم إلى ستر على بيت فرفعه ثم قال لي ادخل فدخلت البيت فإذا فتى جالس في وسط البيت و قد علق على رأسه من السقف سيف طويل تكاد ظبته تمس رأسه و الفتى (٦) بدر يلوح في ظلام فسلمت فرد السلام بألطف الكلام و أحسنه.

ثم قال لي أتدري من أنا فقلت لا و الله فقال أنا القائم من آل محمد ﷺ أنا الذي أخرج في آخر الزمان بهذا السيف و أشار إليه فأملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما فسقطت على وجهي و تعفرت فقال لا تفعل ارفع رأسك أنت فلان من مدينة بالجبل يقال لها همذان قلت صدقت يا سيدي و مولاي قال فتحب أن تتوب إلى أهلك قلت نعم يا سيدي و أبشرهم بما أتاح الله عز و جل لي فأوماً إلى الخادم فأخذ بيدي و ناولني صرة و خرج

<sup>(</sup>۱) الصعاح ج۳ ص۱۵۰۲.

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين ج٢ ص٤٤١ باب ٤٣ حديث١٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ليت» بدل «يا ليت».

<sup>(</sup>۲) الصحاح ج۳ ص۱٤۱٤.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «ونعست».
 (٦) في المصدر إضافة: «كأنّه».

ومشى معى خطوات فنظرت إلى ضلال و أشجار و منارة مسجد فقال أتعرف هذا البلد قلت إن بقرب بلدنا بــلدة تعرف بأستاًباد<sup>(١)</sup> و هي تشبهها قال فقال هذه أستاباد امض راشدا فالتفت فلم أره و دخلت أستاباد و إذا في الصرة έγ أربعون أو خمسون ديناًرا فوردت همذان و جمعت أهلي و بشرتهم بما أتاح الله لي و يسره عز و جل و لم نزل بخير ما بقي معنا من تلك الدنانير<sup>(٢)</sup>.

**بيان:** قوله في سواء تلك الأرض أي وسطها و ظبة السيف بالضم مخففا طرفه و لعل أستاباد هي التي تعرف اليوم بأسد آباد.

اقول: روى الراوندي مثل تلك القصة عن جماعة سمعوها منهم (٣).

٣١ــك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشى عن أبيه عن جعفر بن معروف عن أبى عبد الله البلخى عن محمد بن صالح عن على بن محمد بن قنبر الكبير مولى الرضاﷺ قال خرج صاحب الزمانﷺ على جعفر الكذابّ من موضع لم يعلم به عند ما نازع في الميراث عند<sup>(٤)</sup> مضي أبي محمدﷺ فقال له يا جعفر ما لك تعرض في حقوقي فتحير جعفر و بهت ثم غاب عنه فطلب<sup>(٥)</sup> جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره فلما ماتت الجدة أم الحسن أمرت أن تدفن في الدار فنازعهم و قال هي داري لا تدفن فيها فخرج ﷺ فقال له يا جعفر دارك هي ثم غاب فلم يره بعد ذلك<sup>(٦)</sup>.

٣٢ ـ ك: [إكمال الدين] حدثنا أبو الحسن على بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالبﷺ قال وجدت في كتاب أبي رضي الله عنه حدثنا محمد بن أحمد الطوال عن أبيه عن الحسن بن علي الطبري عن أبي جعفر محمد بن على بن مهزيار (Y) قال سمعت أبي يقول سمعت جدي على بن مهزيار (٨) يقول كنت نائما في مرقدي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي حج في هذه السنة فإنك تلقى صاحب زمانك.

قال على بن مهزيار<sup>(٩)</sup> فانتبهت فرحا مسرورا فما زلت في صلاتي حتى انفجر عمود الصبح و فـرغت مــن صلاتي و خرجت أسأل عن الحاج فوجدت رفقة<sup>(١٠)</sup> تريد الخروج فبادرت مع أول من خرج فما زلت كذلك حتى خرجوا و خرجت بخروجهم أريد الكوفة فلما وافيتها نزلت عن راحلتى و سلمت متاعى إلى ثقات إخوانى و خرجت أسأل عن آل أبي محمدﷺ فما زلت كذلك فلم أجد أثرا و لا سمعت خبرا و خرجت في أول من خرج أريد المدينة. فلما دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي و سلمت رحلي إلى ثقات إخواني و خرجت أسأل عن الخبر و أقفو الأثر فلا خبرا سمعت و لا أثرا وجدت فلم أزل كذلك إلى أن نفر الناس إلى مكة و خرجت مع من خرج حتى وافيت مكة و نزلت و استوثقت من رحلي و خرجت أسأل عن آل أبي محمدﷺ فلم أسمع خبرا و لا وجدت أثرا.

فما زلت بين الإياس و الرجاء متفكرا في أمري و عاتبا<sup>(١١)</sup> على نفسى و قد جن الليل و أردت<sup>(١٢)</sup> أن يخلو لي وجه الكعبة لأطوف بها و أسأل الله يعرفني أملَّى فيها فبينا أناكذلك و قد خلَّا لي وجه الكعبة إذ قمت إلى الطواف فإذا أنا بفتى مليح الوجه طيب الروح مترد<sup>(١٣)</sup> ببردة متشح بأخرى و قد عطف بردائه على عاتقه فحركته<sup>(١٤)</sup> فالتفت إلي فقال ممن الرجل فقلت من الأهواز.

فقال أتعرف بها ابن الخضيب فقلت رحمه الله دعي فأجاب فقال رحمه الله فلقد كان بالنهار صائما و بالليل قائما وللقرآن تاليا و لنا مواليا.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بأسد آباد» وكذا في ما بعد، علماً بأنّ المؤلّف قد احتمل اتحاد «أستاباد» مع ما يعرف اليوم ب«أسد آباد»، راجع «بيان» (٢) أكمال الدين ج٢ ص٥٥٣ ـ ٤٥٤ بأب ٤٣ حديث ٢٠. المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح ج٢ ص٩٣٨ فصل في معجزات الأنبياء والأثمة.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فطليه». (٤) في المصدر: «بعد». (٦) إكمال الدين ج٢ ص٤٤٢ باب ٤٣ حديث ١٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن على إبراهيم بن مهزيار».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «سمعت جدّي علي بن إبراهيم بن مهزيار»، راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا الخبر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «فرقة». (٩) في المصدر: «إبراهيم». (١٢) في المصدر: «أرقب إلى» بدل «وأردت».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «وعائباً». (١٣) في المصدر: «متزر». (١٤) فيّ المصدر: «فرعته».

أتعرف بها علي بن مهزيار (١) فقلت أنا علي بن مهزيار (٢) فقال أهلا و سهلا بك يا أبا الحسن أتعرف الضريحين <sup>(٣)</sup> « قلت نعم قال و من هما قلت محمد و موسى قال و ما فعلت العلامة التي بينك و بين أبي محمدﷺ فقلت معي قال أخرجها إلي فأخرجت <sup>(٤)</sup> إليه خاتما حسنا على فعم محمد و علي فلما رآه بكى (٥) بكاء طويلا و هو يقول رحمك الله يا أبا محمد فلقد كنت إماما عادلا ابن أئمة أبا<sup>(٢)</sup> إمام أسكنك الله الفردوس الأعلى مع آبائك.

ثم قال يا أبا الحسن صر إلى رحلك وكن على أهبة السفر<sup>(٧)</sup> حتى إذا ذهب الثلث من الليل و بقي الثلثان فالحق بنا فإنك ترى مناك<sup>(٨)</sup>

قال ابن مهزيار فانصرفت إلى رحلي أطيل الفكر حتى إذا هجم الوقت فقمت إلى رحلي فأصلحته و قدمت راحلتي فحملتها و صرت في متنها حتى لحقت الشعب فإذا أنا بالفتى هناك يقول أهلا و سهلا يا أبا الحسن طوبى لك فقد أذن لك فسار و سرت بسيره حتى جاز بي عرفات و منى و صرت في أسفل ذروة (٩) الطائف فقال لي يا أبا الحسن انزل و خذ في أهبة الصلاة فنزل و نزلت حتى إذا فرغ من صلاته و فرغت ثم قال لي خذ في صلاة الفجر و أوجز فأوجزت فيها و سلم و عفر وجهه في التراب ثم ركب و أمرني بالركوب (١٠) ثم سار و سرت بسيره حتى علا الذروة.

فقال المح هل ترى شيئا فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب و الكلاٍ فقلت يا سيدي أرى بقعة (١٠١) كثيرة العشب و الكلاٍ فقال لي هل(١٧٢) في أعلاها شيء (١٣٠) فلمحت فإذا أنا بكثيب رمل فوقه بيت من شعر يتوقد نورا فقال لي هل رأيت شيئا فقلت أرى كذا و كذا فقال لي يا ابن مهزيار طب نفسا و قر عينا فإن هناك. أمل كل مؤمل.

ثم قال لي انطلق بنا فسار و سرت حتى صار في أسفل الذرورة ثم قال لي انزل فهاهنا يذل (١٤٠)كل صعب فنزل و نزلت حتى قال لي يا ابن مهزيار خل عن زمام الراحلة فقلت على من أخلفها و ليس هاهنا أحد فقال إن هذا حرم لا يدخله إلا ولي و لا يخرج منه إلا ولي فخليت عن الراحلة و سار و سرت معه فلما دنا من الخبا سبقني و قال لي هناك إلى أن يؤذن لك فما كان إلا هنيئة فخرج إلى و هو يقول طوبى لك فقد أعطيت سؤلك.

قال فدخلت عليه صلوات الله عليه و هو جالس على نمط عليه نطع أدم أحمر متكئ على مسورة أدم فسلمت فرد علي السلام و لمحته فرأيت وجها<sup>(١٥)</sup> مثل فلقة قمر لا بالخرق و لا بالنزق<sup>(١٦)</sup> و لا بالطويل الشامخ و لا بالقصير اللاصق ممدود القامة صلت الجبين أزج الحاجبين أدعج العينين أقنى الأنف سهل الخدين على خده الأيمن خال.

فلما أنا<sup>(١٧)</sup> بصرت به حار عقلي في نعته و صفته فقال لي يا ابن مهزيار كيف خلفت إخوانك بالعراق قلت في ضنك عيش و هناة قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان فقال فاتلَهُمُ اللّٰهُ أَتَّى يُؤْفَكُونَ كَأْنِي بالقوم و قد قتلوا في ديارهم و أخذهم أمر ربهم ليلا أو نهارا.

فقلت متى يكون ذلك يا ابن رسول الله فقال إذا حيل بينكم و بين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم و الله و رسوله منهم برآء و ظهرت الحمرة في السماء ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين تتلألأ نورا و يخرج الشروسي(<sup>١٨١)</sup> من إرمنية و أذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبال طالقان فتكون(١٩١) بينه و بين المروزي وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغير و يهرم منها الكبير و يظهر القتل بينهما.

فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء فلا يلبث بها حتى يوافي ماهان (٢٠٠) ثم يوافي واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونها ثم يخرج إلى كوفان فتكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغرى وقعة شديدة تذهل منها العقول فعندها

<sup>(</sup>١) في العصدر: «علي بن إبراهيم بن مهزيار».

<sup>(</sup>٣) فيّ المصدر: «الصّرحين».

<sup>(</sup>٥) فيَّ المصدر إضافة: «مليًّا ورنَّ شجيًّا فأقبل يبكي» بين معقوفتين (٦) في المصدر: «وأبا».

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «إن شاء الله».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «فركبت».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر أضافة: «ترى». (۱٤) في المصدر إضافة: «لك».

ر٠٠) في المصدر: «بالبزق». (١٦) في المصدر: «بالبزق».

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «بالبزق». (۱۸) في المصدر: «السروسي».

<sup>(</sup> ٢٠) في المصدر: «باهات».

<sup>(</sup>۲) عبارة: «بن مهزيار» ليست في المصدر.(٤) في المصدر: «فأخرجتها».

<sup>.</sup> (٧) في المصدر: «كفايتك» بدل «السفر».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «جبل».

<sup>(</sup>١١) قي المصدر إضافة: «نزهة». (١٣) في المصدر: «شيئاً» بدل «شيء».

<sup>(</sup>١٥) فيّ المصدر: «وجهه». (١٧) في المصدر: «أن» بدل «أنا».

ر ۱۹) في المصدر: «فيكون».

يكون بوار الفئتين و على الله حصاد الباقين ثم تلا ﴿بِشِمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَمَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ (١٦) فقلت سيدي يا ابن رسول الله ما الأمر قال نحن أمر الله عز و جل و جنوده قلت سيدي يا ابن رسول الله حان الوقت قال ﴿و اقْتُرَبَّتِ الشَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (٢).

**بيان**: قوله أتعرف الضريحين أي البعيدين عن الناس قال الجوهري الضريح البعيد<sup>(٣)</sup> و لا يبعد أن يكون بالصاد المهملة فإن الصريح الرجل الخالص النسب<sup>(٤)</sup>.

و النمط ضرب من البسط و لا يبعد أن يكون معرب نمد و المسورة متكاً من أدم و الدعج سواد العين و قيل شدة سواد العين في شدة بياضها و الهناة الشرور و الفساد و الشدائد العظام و الشيصبان اسم الشيطان أي بني العباس الذين هم شرك شيطان.

و الصيلم الأمر الشديد و وقعة صيلمة مستأصلة و ماهان الدينور و نهاوند و قوله متى يكون ذلك يحتمل أن يكون سؤالا عن قيامه على وخروجه ولوكان سؤالا عن انقراض بني العباس فجوابه على محمول على ما هو غرضه الأصلى من ظهور دولتهم على .

ثم اعلم أن اختلاف أسماء رواة هذه القصة<sup>(6)</sup> يحتمل أن يكون اشتباها من الرواة أو يكون وقع لهم جميعا هذه الوقائع المتشابهة و الأظهر أن علي بن مهزيار هو علي بن إبراهيم بن مهزيار نسب إلى جده و هو ابن أخي علي بن مهزيار المشهور إذ يبعد إدراكه لهذا الزمان و يؤيده ما في سند هذا الخبر من نسبة محمد إلى جده إن لم يسقط الابن بين الكنية و الاسم.

وأما خبر إبراهيم فيحتمل الاتحاد و التعدد و إن كان الاتحاد أظهر باشتباه النساخ و الرواة و العجب أن محمد بن أبي عبد الله عد فيما مضى محمد بن إبراهيم بن مهزيار ممن رآه ﷺ و لم يعد أحدا من هؤلاء. ثم اعلم أن اشتمال هذه الأخبار على أن له ﷺ أخا مسمى بموسى غريب.

٣٣\_ك: [إكمال الدين] علي بن الحسن بن علي بن محمد العلوي قال سمعت أبا الحسن بن وجنا<sup>(٢١)</sup> يقول حدثنا أبي عن جده أنه كان في دار الحسن بن عليﷺ قال فكيستنا الخيل و فيهم جعفر بن علي بن محمد<sup>(٧)</sup> الكذاب و اشتغلوا بالنهب و الغارة وكانت همتي في مولاي القائمﷺ قال فإذا به قد أقبل و خرج عليهم من الباب و أنا أنظر إليه و هوﷺ ابن ست سنين فلم يره أحد حتى غاب<sup>(٨)</sup>.

٣٤ ك: [إكمال الدين] أحمد بن الحسين بن عبد الله عن الحسين بن (١٠) زيد بن عبد الله البغدادي (١٠) عن علي بن سنان الموصلي عن أبيه قال لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري ﷺ وفد من قم و الجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم(١١) و لم يكن عندهم خبر وفاته ﷺ فلما أن وصلوا إلى سرمن رأى سألوا عن سيدنا الحسن بن علي ﷺ فقيل لهم إنه قد فقد قالوا فمن وارثه قالوا أخوه جعفر بن علي فسألوا عنه فقيل لهم قد خرج متذرها و ركب زورقا في الدجلة يشرب و معه المغنون.

قال فتشاور القوم و قالوا ليست هذه صفات الإمام و قال بعضهم لبعض امضوا بنا لنرد هذه الأموال على أصحابها فقال أبو العباس محمد بن جعفر الحميري القمي قفوا بنا حتى ينصرف هذا الرجل و نختبر أمره على الصحة.

قال فلما انصرف دخلوا عليه فسلموا عليه و قالوا يا سيدنا نحن قوم(١٢٢) من أهل قم و معنا جماعة من الشيعة وغيرها و كنا نحمل إلى سيدنا أبى محمد الحسن بن على الله الأموال فقال و أين هي قالوا معنا قال احملوها إلي

<sup>(</sup>١) سورة يونس، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ج٢ ص٤٦٥ ـ ٤٧٠ باب ٤٣ حديث ٢٣، والآية من سورة القمر: ١.

<sup>(</sup>٣) اُلصحاح ۾ ١ ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) أي القَصَةَ التي مرت برقم ٢٨ وبرقم ٢٣ من هذا الباب. (١) في المصدر: «سمعت أبا الحسين الحسن بن وجناء». (٧) عبارة: «بن محمد» ليست في المصدر. (٧) إكمال الدين ج٢ ص٤٧٣ باب ٤٣ حديث ٧٥.

<sup>(</sup>٩) من المصدر. (١٠) في المصدر: «حد

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «حدُثنا [أبر] الحسين [بن] زيد بن عبدالله البغدادي». (١١) في المصدر إضافة: «والمادة».



قالوا(١) إن لهذه الأموال خبرا طريفا فقال و ما هو قالوا إن هذه الأموال تجمع و يكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران ثم يجعلونها في كيس و يختمون عليها وكنا إذا وردنا بالمال قال سيدنا أبو محمدﷺ جملة المال كذا وكذا دينارا من فلان كذا و من ُفلان كذا حتى يأتي على أسماء الناس كلهم و يقول ما على الخواتيم من نقش فقال جعفر كذبتم تقولون على أخي ما لم يفعله هذا علم الغيب(٢).

قال فلما سمع القوم كلام جعفر جعل ينظر بعضهم إلى بعض فقال لهم احملوا هذا المـــال إلى فــقالوا إنـــا قـــوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال و لا نسلم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيدنا أبي محمد الحســن بــن على الله فإن كنت الإمام فبرهن لنا و إلا رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم.

قال فدخل جعفر على الخليفة وكان بسرمن رأى فاستعدى عليهم فلما حضروا قال الخليفة احملوا هذا المال إلى جعفر قالوا أصلح الله أمير المؤمنين إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال و هي وداعة الجماعة<sup>(٣)</sup> أمرونا أن لا نسلمها إلا بعلامة و دلالة و قد جرت بهذا (٤) العادة مع أبي محمد الحسن بن علي الله.

فقال الخليفة و ما الدلالة التي كانت لأبي محمد<sup>(0)</sup> قال القوم كان يصف الدنانير و أصحابها و الأموال و كم هي فإذا فعل ذلك سلمناها إليه و قد وفدنا عليه<sup>(١٦)</sup> مرارا فكانت هذه علامتنا منه و دلالتنا و قد مات فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ماكان يقيم (٧) لنا أخوه و إلا رددناها إلى أصحابها.

فقال جعفر يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخى و هذا علم الغيب فقال الخليفة القوم رسل وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِنَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ قال فبهت جعفر و لم يحر<sup>(٨)</sup> جوابا فقال القوم يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هذه البلدة قال فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها.

فلما أن خرجوا من البلد خرج عليهم غلام أحسن الناس وجها كأنه خادم فنادى يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم قال فقالوا له أنت مولانا قال معاذ الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه.

قالوا فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن على ﷺ فإذا ولده القائم ﷺ قاعد على سرير كأنه فلقة القمر عليه ثياب خضر فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال جملة المال كذا وكذا دينارا حمل فلان كذا و فلان كذا و لم يزل يصف حتى وصف الجميع ثم وصف ثيابنا و رحالنا و ماكان معنا من الدواب فخررنا سجدا لله عز و جل شكرا لما عرفنا و قبلنا الأرض بين يديه ثم سألناه عما أردنا فأجاب فحملنا إليه الأمــوال و أمــرنا القــائم أن لا نــحمل إلى سرمنرأى بعدها شيئا فإنه ينصب لنا ببغداد رجلا نحمل<sup>(٩)</sup> إليه الأموال و يخرج من عنده التوقيعات.

قال فانصرفنا من عنده و دفع إلى أبي العباس محمد بن جعفر القمى الحميري شيئا من الحنوط و الكفن و قال له أعظم الله أجرك في نفسك قال فما بلغ أبو العباس عقبة همذان حتى توفي رحمه الله وكان بعد ذلك تحمل (١٠٠) الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين و يخرج من عندهم التوقيعات.

قال الصدوق رحمه الله هذا الخبر يدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف(١١١) هو و أين موضعه فلهذا كف عن القوم و عما معهم من الأموال و دفع جعفر الكذاب عنهم(١٢٠) و لم يأمرهم بتسليمها إليه إلا أنه كان يحب أن يخفى هذا الأمر و لا يظهر <sup>(١٣)</sup> لئلا يهتدي إليه الناس فيعرفونه.

وقد كان جعفر حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينار لما توفي الحسن بن على ﷺ فقال له يا أمير المؤمنين تجعل لى مرتبة أخي<sup>(١٤)</sup> و منزلته فقال الخليفة اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إنماكانت بالله عز و جل نحن كنا نجتهد في حط منزلته و الوضع منه وكان الله عز و جل يأبي إلا أن يزيده كل يوم رفعة بماكان فيه من الصيانة و حسن السمت

(٦) في المصدر: «إليه».

(٨) في المصدر: «يرد». (١٠) قَى المصدر: «نحمل».

(١٢) في المصدر: «عن مطالبتهم» بدل «عنهم».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «لا». (۲) في المصدر إضافة: «ولا يعمله».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وداعة لجماعة» بدل «وداعة الجماعة». (٤) في المصدر: «بهذه».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «مع أبي محمد».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «يقيمه». (٩) في المصدر: «يحمل».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر إضافة: «وأين هو» بين معقوفتين. (١٣) في المصدر: «ولا ينشر». (١٤) في المصدر إضافة: «الحسن».

والعلم والعبادة فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا و إن لم تكن عندهم بمنزلته و لم يكن فيك ما في أخيك<sup>(۱)</sup> لم نغن عنك في ذلك شيئا<sup>(۲)</sup>.

٣٥ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن عبد الله بن جعفر (٣) عن محمد بن أحمد الأنصاري قال وجه قوم من المفوضة و المقصرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمدﷺ قال كامل فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي و قال بمقالتي قال فلما دخلت على سيدي أبي محمدﷺ نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي ولي الله و حجته يلبس الناعم من الثياب و يأمرنا نحن بمواساة الإخوان و ينهانا عن لبس مثله.

فقال متبسما ياكامل و حسر عن<sup>(٤)</sup> ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده فقال هذا لله و هذا لكم فسلمت و جلست إلى باب عليه ستر مرخى فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلها.

فقال لي ياكامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك و ألهمت أن قلت لبيك يا سيدي فقال جثت إلى ولي الله و حجته و بابه تسأله هل يدخل الجنة إلا من عرف معرفتك و قال بمقالتك فقلت إي و الله قال إذن و الله يقل داخلها و الله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقية قلت يا سيدي و من هم قال قوم من حبهم لعلي يحلفون بحقه و لا يدرون ما حقه وفضله.

ثم سكت ﷺ عني ساعة ثم قال و جثت تسأله عن مقالة العفوضة كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء شئنا والله يقول ﴿وَ مَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٥).

ثم رجع الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه فنظر إلي أبو محمد ﷺ متبسما فقال يا كامل ما جلوسك و قد أنبأك بحاجتك الحجة من بعدي فقمت و خرجت و لم أعاينه بعد ذلك قال أبو نعيم فلقيت كاملا فسألته عن هذا الحديث فحدثني به (١).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن علي الرازي عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عائذ عن الحسن بن وجنا قال سمعت أبا نعيم محمد بن أحمد الأنصاري و ذكر مثله<sup>(٧)</sup>.

دلائل الإمامة للطبوي: عن محمد بن هارون التلعكبري عن أبيه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد مثله (٨٠). بيان يحتمل أن يكون المراد بالحقية المستضعفين من المخالفين أو من الشيعة أو الأعم و سيأتي تحقيق القول في ذلك في كتاب الإيمان و الكفر.

٣٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن يعقوب عن أحمد بن النضر عن القنبري من ولد قنبر الكبير مولى أبي الحسن الرضائ الله أله و لكن رآه غيري قلت و من الحسن الرضائ الله أره و لكن رآه غيري قلت و من رآه قال رآه جعفر مرتين و له حديث.

و حدث عن رشيق صاحب المادراي قال بعث إلينا المعتضد و نحن ثلاثة نفر فأمرنا أن يركب كل واحد منا فرسا و يجنب<sup>(۹)</sup> آخر و نخرج مخففين لا يكون معنا قليل و لاكثير إلا على السرج مصلى و قال لنا الحقوا بسامرة و وصف لنا محلة و دارا و قال إذا أتيتموها تجدوا على الباب خادما أسود فاكبسوا الدار و من رأيتم فيها فأتوني برأسه.

فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه و في الدهليز خادم أسود و في يده تكة ينسجها فسألناه عن الدار و من فيها فقال صاحبها فو الله ما التفت إلينا و قل اكتراثه بنا فكبسنا الدار كما أمرنا فوجدنا دارا سرية و مقابل الدار ستر ما نظرت قط إلى أنبل منه كأن الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت و لم يكن في الدار أحد.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ماكان في أخيك» بدل «ما في أخيك». (٢) إكمال الدين ج٢ ص٤٧٦ ـ ٤٧٩ باب ٤٣ حديث ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عن محمد بن جعفر بن عبدالله» بدل «عن محمد بن عبدالله بن جعفر».

<sup>(</sup>٤) من المصدر. (٦) غيبة الطوسي ص٢٤٦ ـ ٢٤٧ رقم ٢١٦. (٧) غيبة الطوسي ص٢٤٨ رقم ٢١٦.

<sup>(</sup>٨) دلائل الإمامة ص٥٠٥ حديث ٤٩١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «ونجنب» قال الجوهري: «جنبت الدّابة: إذا قدتها إلى جنبك» الصحاح ج١ ص١٠٢.

فرفعنا الستر فإذا بيت كبير كأن بحرا فيه ماء<sup>(١)</sup> و في أقصى البيت حصير قد علمنا أنه علىَ الماء و فوقه رجل من< أحسن الناس هيئة قائم يصلي فلم يلتفت إلينا و لا إلى شيء من أسبابنا فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى البيت فغرق في الماء و ما زال يضطرب حتى مددت يدي إليه فخلصته و أخرجته و غشي عليه و بقي ساعة و عاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك و بقيت مبهوتا.

فقلت لصاحب البيت المعذرة إلى الله و إليك فو الله ما علمت كيف الخبر و لا إلى من أجيء و أنا تائب إلى الله فما التفت إلى شيء مما قلنا و ما انفتل عماكان فيه فهالنا ذلك و انصرفنا عنه و قدكان المعتضد ينتظرنا و قد تقدم إلى الحجاب إذا وافيناه أن ندخل عليه في أي وقت كان.

فوافيناه في بعض الليل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر فحكينا له ما رأينا فقال ويحكم لقيكم أحد قبلي و جرى منكم إلى أحد سبب أو قول قلنا لا فقال أنا نفي من جدي و حلف بأشد أيمان له إنه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربن أعناقنا فما جسرنا أن نحدث به إلا بعد موته (٢).

٣٧\_ يج: اللخرائج و الجرائح] عن رشيق صاحب المادراي(٣) مثله(٤) و قال في موضع آخر ثم بعثوا عسكرا أكثر فلما دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن فاجتمعوا على بابه و حفظوه حتى لا يصعد و لا يخرج و أميرهم قائم حتى يصلى العسكر كلهم فخرج من<sup>(6)</sup> السكة التي على باب السرداب و مر عليهم فلما غاب قال الأمير انزلوا عليه فقالوا أليس هو مر عليك فقال ما رأيت قال و لم تركتموه قالوا إنا حسبنا أنك تراه<sup>(٦)</sup>.

٣٨\_نجم: [كتاب النجوم] قد أدركت في وقتي جماعة يذكرون أنهم شاهدوا المهدي صلوات الله عليه و فيهم من حملوا عنه رقاعا و رسائل عرضت عليه.

فمن ذلك ما عرفت صدق ما حدثني به و لم يأذن في تسميته فذكر أنه كان قد سأل الله تعالى أن يتفضل عليه بمشاهدة المهدي سلام الله عليه فرأى في منامه أنه شاهده في وقت أشار إليه.

قال فلما جاء الوقت كان بمشهد مولانا موسى بن جعفرﷺ فسمع صوتا قد عرفه قبل ذلك الوقت و هو يزور مُولانا الجوادﷺ فامتنع هذا السائل من التهجم عليه و دخل فوقف عند رجلي ضريح مولانا الكاظمﷺ فخرج من أعتقد أنه هو المهديﷺ و معه رفيق له و شاهده و لم يخاطبه في شيء لوجوب التأدب بين يديه.

ومن ذلك ما حدثني به الرشيد أبو العباس بن ميمون الواسطى و نحن مصعدون إلى سامراء قال لما توجه الشيخ يعنى جدي ورام بن أبى فراس قدس الله روحه من الحلة متألما من المغازي و أقام بالمشهد المقدس بمقابر قريش شهرين إلا سبعة أيام قال فتوجهت من واسط إلى سرمنرأى وكان البرد شديدا فاجتمعت مـع الشـيخ بــالمشهد الكاظمي و عرفته عزمي على الزيارة فقال لى أريد أنفذ إليك رقعة تشدها فى تكة لباسك فشددتها أنا فى لباسى فإذا وصلت إلى القبة الشريفة و يكون دخولك في أول الليل و لم يبق عندك أحد وكنت آخر من يخرج فاجعل الرقعة عند القبة فإذا جئت بكرة و لم تجد الرقعة فلا تقل لأحد شيئا.

قال ففعلت ما أمرني و جئت بكرة فلم أجد الرقعة و انحدرت إلى أهلي و كان الشيخ قد سبقني إلى أهله على اختياره فلما جئت في أوان الزيارة و لقيته في منزله بالحلة قال لي تلك الحاجة انقضت.

قال أبو العباس و لم أحدث بهذا الحديث قبلك أحدا منذ توفي الشيخ إلى الآن كان له منذ مات ثلاثون سنة تقريبا. و من ذلك ما عرفته ممن تحققت صدقه فيما ذكره قال كنت قد سألت مولانا المهدي صلوات الله عليه أن يأذن لي في أن أكون ممن يشرف بصحبته و خدمته في وقت غيبته أسوة بمن يخدمه من عبيده و خاصته و لم أطلع على هذا المراد أحدا من العباد فحضر عندي هذا الرشيد أبو العباس الواسطي المقدم ذكره يوم الخميس تاسع عشرين رجب سنة خمس و ثلاثين و ستمائة و قال لي ابتداء من نفسه قد قالوا لك ما قصدنا إلا الشفقة عليك فإن كنت توطن نفسك على الصبر حصل المراد فقلت له عمن تقول هذا فقال عن مولانا المهدي صلوات الله عليه.

(۲) غيبة الطوسي ص٢٤٨ ـ ٢٥٠ رقم ٢١٧ و٢١٨.

<sup>(</sup>١) كلمة «ماء» من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «المادراني».

<sup>(</sup>٥) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائع ج١ ص٤٦٠ باب ١٣ حديث ٥. (٦) الخرائج والجرائع ٢٠ ص ٢ : ١٠ في معجزات الأنبياء والأثمة.

و من ذلك ما عرفته ممن حققت حديثه و صدقته أنه قال كتبت إلى مولانا المهدى صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين كتابا يتضمن عدة مهمات و سألت جوابه بقلمه الشريف عنها و حسلته مسعى إلى السسرداب الشسريف بسرمنرأى فجعلت الكتاب في السرداب ثم خفت عليه فأخذته معي وكانت ليلة جمعة و انفردت في بعض حجر مشهد المقدس.

قال فلما قارب نصف الليل دخل خادم مسرعا فقال أعطني الكتاب اللهم قال و يقال الشك من الراوي فجلست لأتطهر للصلاة و أبطأت لذلك فخرجت فلم أجد الخ ﴿ و لا المخدوم وكان المراد من إيراد هذا الحديث أنه ﷺ اطلع على كتاب ما اطلعت عليه أحدا من البشر و أنه نفذ خادمة ملتمسه فكان ذلك آية لله تعالى و معجزة لهيعرف ذلك من نظر(١٠).

٣٩\_نبه: [تنبيه الخاطر] حدثني السيد الأجل علي بن إبراهيم العريضي العلوي الحسيني عن على بن على بن نما<sup>(٢)</sup> قال حدثنا الحسن بن علي بن حمزة الأقساسي في دار الشريف على بن جعفر بن على المداثني العلوي قال كان بالكوفة شيخ قصار وكان موسوما بالزهد منخرطا في سلك السياحة متبتلا للعبادة مقتضيا للآثار الصالحة فاتفق يوما أننى كنت بمجلس والدي و كان هذا الشيخ يحدثه و هو مقبل عليه.

قال کنت ذات لیلة بمسجد جعفی و هو مسجد قدیم فی ظاهر الکوفة<sup>(۳)</sup> و قد انتصف اللیل و أنا بمفردی فیه للخلوة و العبادة إذا أقبل على ثلاثة أشخاص فدخلوا المسجد فلما توسطوا صرحته جلس أحدهم ثم مسح الأرض بيده يمنة و يسرة و خضخض<sup>(٤)</sup> الماء و نبع فأسبغ الوضوء منه ثم أشار إلى الشخصين الآخرين بإسباغ الوضوء فتوضئا ثم تقدم فصلى بهما إماما فصليت معهم مؤتما به.

فلما سلم و قضى صلاته بهرني حاله و استعظمت فعله من إنباع الماء فسألت الشخص الذي كان منهما عـلمي يميني عن الرجل فقلت له من هذا فقال لي هذا صاحب الأمر ولد الحسن فدنوت منه و قبلت يديه و قلت له يا ابن رسولٌ الله ما تقول في الشريف عمر بن حمزة هل هو على الحق فقال لا و ربما اهتدى إلا أنه لا يموت حتى يراني فاستطرفنا هذا الحديث.

فمضت برهة طويلة فتوفى الشريف عمر و لم يسمع (٥) أنه لقيه فلما اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن بادية (٦) أذكرته بالحكاية التي كان ذكرها و قلّت له مثل الراد عليه أليس كنت ذكرت أن هذا الشريف<sup>(٧)</sup> لا يموت حتى يرى صاحب الأمر الذي أشرت إليه فقال لى و من أين علمت<sup>(٨)</sup> أنه لم يره.

ثم إنني اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف عمر بن حمزة و تفاوضنا أحاديث والده فقال إناكنا ذات ليلة في آخر الليل عند والدي و هو في مرضه الذي مات فيه و قد سقطت قوته<sup>(١)</sup> و خفت صوته<sup>(١٠)</sup> و الأبواب مغلقة عليناً إذ دخل علينا شخص هبناه و استطرفنا دخوله و ذهلنا عن سؤاله فجلس إلى جنب والدي و جعل يحدثه مليا و والدي يبكى ثم نهض.

فلما غاب عن أعيننا تحامل والدى و قال أجلسونى فأجلسناه و فتح عينيه و قال أين الشخص الذي كان عندي فقلنا خرج من حيث أتى فقال اطلبوه فذهبنا في أثره فوجدنا الأبواب مغلقة و لم نجد له أثرا فعدنا إليه فأخبرناه بحاله و أنا لم نجده و سألناه عنه فقال هذا صاحب الأمر ثم عاد إلى ثقله في المرض و أغمي عليه(١١١).

٤٠ يج: [الخرائج و الجرائح] روى عن أبي الحسن المسترق الضرير قال كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمر الناحية قال كنت أزرى عليها إلى أن حضر المجلس(١٢٠) عمى الحسين يسوما فأخذت أتكلم في ذلك فقال يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها فسلم إلى جيش و خرجت نحوها.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عن عليّ بن نما». (١) لم نعثر عليه في كتاب فرج المهموم:

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فحصص» بدل «وخضخض». (٣) عبارة: «في ظاهر الكوفة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «ابن نادية». (٥) في المصدر: «يشع».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «لك». (٧) في المصدر إضافة: «عمر».

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر: «موته». (٩) في المصدر إضافة: «بواحدة». (١١) تنبيه الخواطر ج٢ ص٣٠٣ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «حضر مجلس».



فلما بلغت إلى ناحية طرز<sup>(۱)</sup> خرجت إلى الصيد ففاتتني طريدة فاتبعتها و أوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهو، فسرت فيه وكلما أسير يتسع النهر فبينما أناكذلك إذ طلع علي فارس تحته شهباء و هو متعمم بعمامة خز خضراء لا يرى<sup>(۲)</sup> منه سوى عينيه و في رجله<sup>(۳)</sup> خفان حمراوان<sup>(1)</sup> فقال لي يا حسين و لا هو أمرني و لا كناني<sup>(۵)</sup> فقلت ما ذا تريد قال لم تزري على الناحية و لم تمنع أصحابي خمس مالك و كنت الرجل الوقور الذي لا يـخاف شـيئا فأرعدت<sup>(۱)</sup> و تهيبته و قلت له أفعل يا سيدي ما تأمر به.

فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه فدخلته عفوا و كسبت ما كسبت فيه<sup>(۱۷)</sup> تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع و الطاعة فقال امض راشدا و لوى عنان دابته و انصرف فلم أدر أي طريق سلك و طلبته يمينا و شمالا فخفي علي أمره و ازددت رعبا و انكففت<sup>(۸)</sup> راجعا إلى عسكري و تناسيت الحديث.

فلما بلغت قم و عندي أني أريد محاربة القوم خرج إلي أهلها و قالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأما إذا وافيت أنت فلا خلاف بيننا و بينك ادخل البلد فدبرها كما ترى فأقمت فيها زمانا و كسبت أموالا زائدة على ما كنت أتوقع (٩) ثم وشى القواد بي إلى السلطان و حسدت على طول مقامي و كثرة ما اكتسبت فعزلت و رجعت إلى بغداد فابتدأت بدار السلطان و سلمت (١٠) و أقبلت إلى منزلي و جاءني فيمن جاءني محمد بن عثمان العمري ف متخطى الناس حتى اتكا على تكأتي فاغتظت من ذلك و لم يزل قاعدا ما يبرح و الناس داخلون و خارجون و أنا أزداد غيظا فلما تصرم (١١) المجلس دنا إلى و قال بيني و بينك سر فاسمعه فقلت قل فقال صاحب الشهباء و النهر يقول قد وفينا بما وعدنا فذكرت الحديث و ارتعت من ذلك و قلت السمع و الطاعة فقمت فأخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته و انصرف و لم أشك بعد ذلك و تحققت الأمر فأنا منذ سمعت هذا من عمى أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك (١٣).

بيان: الطرد بالتحريك مزاولة الصيد و الطريدة ما طردت من صيد و غيره و الإيغال السير السريع والإمعان فيه قوله فدخلته عفوا أي من غير محاربة و مشقة قال الجزري فيه أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أي السهل المتيسر (١٣) و قال الفيروز آبادي أعطيته عفوا أي بغير مسألة (١٤٤)

13\_يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال لما وصلت بغداد في سنة سبع (١٥) و ثلاثين (١٦) للحج و هي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت كان أكبر همي من ينصب الحجر لأنه مضى في أثناء الكتب قصة أغذه و أنه (١٩) إنما ينصبه في مكانه الحجة في الزمان كما في زمان الحجاج وضعه زين العابدين في مكانه و استقر فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي و لم يتهيأ لي ما قصدته فاستنبت المعروف بابن هشام و أعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدة عمري و هل يكون الموتة (١٨) في هذه العلة أم لا و قلت همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه و أخذ جوابه و إنسا أندبك لهذا قال فقال المعروف بابن هشام لما حصلت بمكة و عزم على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه فأتمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب و لم يستقم فأقبل غلام مكانه فأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس فكلما عمد إنسان لوضعه الثولوت الأصوات فانصرف خارجا من أسمر اللون حسن الوجه فتناوله و وضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه و علت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب فنهضت من مكاني أتبعه و أدفع الناس عني يمينا و شمالا حتى ظن بي الاختلاط في العقل و الناس يفرجون لي و

24

<sup>(</sup>١) في النصدر: «طرز». (٢) في النصدر: «لا أرى».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «رجليه». (۵) أم أن أن أن أن أن المسدر: «أحمران».

 <sup>(</sup>٥) أيّ لم يقل لي: أيها الأمير، ولا يا أبا عبدالله: تطيعاً لي وتوقيراً بل سعاني باسمي وقال يا حسين تحقيراً.
 (١) في المصدر إضافة: وهنه».

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «كسبته» (A) في المصدر: «واتكفأت». (٩) في المصدر: «أقدّر».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «عليه». (١٠) في المصدر إضافة: «الناس وخلا» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٢) الخَّرائج والجرائع ج١ ص٤٧٦ ــ ٤٧٥ باب ١٣ حديث ١٧.

<sup>(</sup>۱۲) اطوابع والعزابع ج1 ص 221 200 باب 14 حديث 17. (۱۳) النهاية ج۳ ص ۲٦٥.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «تسع». (١٦) في المصدر: «سنة تسع وثلاثين [وثلاثمائة]»، علماً باتّه في «بيان» المؤلّف بعد هذا مثل ما في المتن. (١٧) من المصدر.

عيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس فكنت أسرع الشد<sup>(١)</sup> خلفه و هو يمشى على تؤدة السير<sup>(٢)</sup> و لا أدركه.

فلما حصل بحيث لا أحد يراه غيري وقف و التفت إلي فقال هات ما معك فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها قل له لا خوف عليك في هذه العلة و يكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة قال فوقع علي الدمع<sup>(٣)</sup> حتى لم أطق حراكا و تركني و انصرف.

قال أبو القاسم فأعلمني بهذه الجملة فلماكان سنة سبع<sup>(٤)</sup> وستين اعتل أبو القاسم وأخذ ينظر في أمره وتحصيل جهازه إلى قبره فكتب وصيته واستعمل الجد في ذلك فقيل له ما هذا الخوف ونرجو أن يتفضل الله بالسلامة فما عليك بمخوفة فقال هذه السنة التي خوفت فيها فمات في علته<sup>(٥)</sup>.

**بيان**: في سنة سبع و ثلاثين أي بعد ثلاثمائة ترك المئات لوضوحها اختصارا و ابن تولويه أستاذ المفيد و قال الشيخ في الرجال مات سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة <sup>(١٦)</sup> و كان وفاته في أوائل الثمان فلم يعتبر في هذا الخبر الكسر لقلته مع أن إسقاط ما هو أقل من النصف شائع في الحساب<sup>(٧)</sup>.

٤٢ يج: الاخرائج و الجرائح] روي أن أبا محمد الدعلجي كان له ولدان وكان من أخيار (٨) أصحابنا وكان قد سمع الأحاديث وكان أحد ولدية على الطريقة المستقيمة و هو أبو الحسن كان يغسل الأموات و ولد آخر يسلك مسالك الأحداث في الأجرام (٩) و دفع إلى أبى محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان الله وكان ذلك عادة الشيعة وقتئذ.

فدفع شيئا منها إلى ابنه المذكور بالفساد و خرج إلى الحج فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف فرأى إلى جانبه شابا حسن الوجه أسمر اللون بذوابتين مقبلا على شأنه في الابتهال و الدعاء و التضرع و حسن العمل فلما قرب نفر الناس التفت إلى فقال يا شيخ أما تستحيى فقلت من أي شيء يا سيدي قال يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن تذهب عينك هذه و أوماً إلى عيني و أما من ذلك إلى الآن على وجل و مخافة. و سمع أبو عبد الله محمد بن النعمان ذلك قال فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده حتى خرج في عينه التي

٣٤\_ يج: (الخرائج و الجرائح) روي عن أبي أحمد بن راشد عن بعض إخوانه من أهل المدائن قال كنت مع رفيق لي حاجا فإذا شاب قاعد عليه إزار و رداء فقومناهما مائة و خمسين دينارا و في رجله نعل صفراء ما عليها غبار و لا أثر السفر فدنا منه سائل فتناول من الأرض شيئا فأعطاه فأكثر السائل الدعاء و قام الشاب و ذهب و غاب.

فدنونا من السائل فقلنا ما أعطاك قال آتاني حصاة من ذهب قدرناها عشرين مثقالا(۱۱) فقلت لصاحبي مولانا معنا و لا نعرفه اذهب بنا في طلبه فطلبنا الموقف كله فلم نقدر عليه فرجعنا و سألنا عنه من كان حوله فقالوا شاب علوي من المدينة يحج في كل سنة ماشيا(۲۲).

£\$ــ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جعفر بن حمدان عن حسن بن حسين قال كنت في الطواف فشككت فيما بيني و بين نفسي في الطواف فإذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر(١٣٣)

٥٤ شا: [الارشاد] ابن قولو يه عن الكليني عن علي بن محمد عن حمدان القلانسي قال قلت لأبي عمرو العمري رحمة الله عليه (١٤٠) قد مضى أبو محمد فقال لي قد مضى و لكن قد خلف فيكم من رقبته مثل هذه و أشار بيده. و عن علي بن محمد عن فتح مولى الزراري قال سمعت أبا علي بن مطهر يذكر أنه رآه و وصف لي (١٥) قده (٢٦).

09

<sup>(</sup>١) في المصدر: «السير». ....

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الزمع». (٥) الخائد مالحائد على من ٢٥ م ٢٥ كيار ، ١٣ حديث ١٨

<sup>(</sup>٥) الغرائج والجرائح ج ١ ص ٤٧٥ ـ ٤٧٨ باب ١٣ حديث ١٨.

 <sup>(</sup>٧) كشف الغمة ج٢ ص٢٠٥ في معجزات صاحب الزمان (عج).
 (٩) في المصدر: «فعل الحِرام» بدل «الأجرام».

١١١) في العصدر: «ديناراً». (١٢) الخرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٧ باب ١٤ حديث ١٣.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «له».

<sup>(</sup>٢) كلمة: «السير» ليست في المصدر. (٤) في المصدر: «تسع».

رة) مي المصدر. «مصم». (٦) رجال الطوسي ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «خيار».

<sup>(</sup>۱۰) الخرائع والجرائع ج۱ ص ۶۵۰. (۱۲) الخرائع والجرائع ج۲ ص ۱۹۵ ـ ۲۹۵ باب ۱۶ حدیث ۸. (۱۵) عبارة: «رحمة الله علیه» لیست فی العصدر.

<sup>(</sup>١٦) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥١ ـ ٣٥٢.



٤٧\_شا: [الإرشاد] بالإسناد عن أبي عبد الله بن صالح و أحمد بن النضر عن القنبري قال جرى حديث جعفر بن علي فذمه فقلت ليس غيره قال بلى قلت فهل رأيته قال لم أره و لكن غيري رآه قلت من غيرك قال قد رآه جعفر مرتين و له حديث<sup>(٣)</sup>.

٨٤ـشا: [الإرشاد] بالإسناد عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد الكوفي عن جعفر المكفوف عـن عـمرو الأهوازي قال أرانيه أبو محمد و قال هذا صاحبكم (٤).

٤٩ شا: [الإرشاد] ابن قولويه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي النيسابوري عن إبراهيم بن محمد عن أبي نصر طريف الخادم أنه رآه<sup>(0)</sup>.

٥٠ـ مهج: [مهج الدعوات] كنت أنا بسرمن رأى فسمعت سحرا دعاء القائم الله فحفظت منه من الدعاء لمن ذكره
 الأحياء و الأموات و أبقهم أو قال و أحيهم في عزنا و ملكنا أو سلطاننا و دولتنا و كان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان و ثلاثين و ستمائة (٦٠).

01 - كشف: [كشف الغمة] و أنا أذكر من ذلك قصتين قرب عهدهما من زماني و حدثني بهما جماعة من ثقات إخواني كان في البلاد الحلية شخص يقال له إسماعيل بن الحسن الهرقلي من قرية يقال لها هرقل مات في زماني و ما رأيته حكى لي ولده شمس الدين قال حكى لي والدي أنه خرج فيه و هو شاب على فخذه الأيسر توثة (٧) مقدار قبضة الإنسان و كانت في كل ربيع تتشقق و يخرج منها دم و قيح و يقطعه ألمها عن كثير من أشغاله و كان مقيما بهرقل فحضر إلى الحلة يوما و دخل إلى مجلس السعيد رضي الدين علي بن طاوس رحمه الله و شكا إليه ما يجده (٨) و قال أريد أن أداويها فأحضر له أطباء الحلة و أراهم الموضع فقالوا هذه التوثة فوق العرق الأكحل و علاجها خط و متى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت.

فقال له السعيد رضي الدين قدس الله روحه أنا متوجه إلى بغداد و ربما كان أطباؤها أعرف و أحذق من هؤلاء فأصحبني فاصعد معه و أحضر الأطباء فقالواكما قال أولئك فضاق صدره فقال له السعيد إن الشرع قد فسح لك في الصلاة في هذه الثياب و عليك الاجتهاد في الاحتراس و لا تغرر بنفسك فالله تعالى قد نهى عن ذلك و رسوله. فقال له والدي إذاكان الأمر هكذا و قد حصلت في بغداد (٩) فأتوجه إلى زيارة المشهد الشريف بسرمن رأى على مشرفه السلام ثم أنحدر إلى أهلى فحسن له ذلك فترك ثيابه و نفقته عند السعيد رضى الدين و توجه.

قال فلما دخلت المشهد و زرت الأثمة على نزلت السرداب و استغتت بالله تعالى و بالإمام على و قضيت بعض الليل في السرداب و بقيت في المشهد إلى الخميس ثم مضيت إلى دجلة و اغتسلت و لبست ثربا نظيفا و ملأت إبريقا كان معي و صعدت أريد المشهد فرأيت أربعة فرسان خارجين من باب السور و كان حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون أغنامهم فحسبتهم منهم فالتقينا فرأيت شابين أحدهما عبد مخطوط و كل واحد منهم متقلد بسيف و شيخا منقبا بيده رمح و الآخر متقلد بسيف و عليه فرجية ملونة فوق السيف و هو متحنك بعذبته.

فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق و وضع كعب رمحه في الأرض و وقف الشابان عن يسار الطريق و بقي صاحب الفرجية على الطريق مقابل والدي ثم سلموا عليه فرد عليهم السلام فقال له صاحب الفرجية أنت غدا تروح إلى أهلك فقال له نعم فقال له تقدم حتى أبصر ما يوجعك قال فكرهت ملامستهم و قلت أهل البادية ما يكادون يحترزون من النجاسة و أنا قد خرجت من الماء و قميصى مبلول:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من الكافي.

<sup>(</sup>٣) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥٣، وليس فيه عبارة «وله حديث».

<sup>(</sup>٥) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥٤.

<sup>(</sup>۷) بشأن «التوثه» راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. (۹) في المصدر: «إذا كان الأمر على ذلك وقد وصلت إلى بغداد».

<sup>(</sup>۲) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥٢.(٤) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) برساد المعيد ج ١ ص ١٥١. (٦) مهج الدعوات ص٢٩٦.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «منها».

ثم إنى مع ذلك تقدمت إليه فلزمني بيدي و مدني إليه و جعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابت يده التوثة فعصرها بّيده فأوجعني ثم استوى في سرج فرسه كماكان فقال لي الشيخ أفلحت يا إسماعيل فتعجبت من معرفته باسمى فقلت أفلحنا و أفلحتم إن شاء الله.

قال فقال هذا هو الإمام قال فتقدمت إليه فاحتضنته و قبلت فخذه ثم إنه ساق و أنا أمشى معه محتضنه فقال ارجع فقلت لا أفارقك أبدا فقال المصلحة رجوعك فأعدت عليه مثل القول الأول فقال الشيخ يا إسماعيل ما تستحيى يقول لك الإمام مرتين ارجع و تخالفه فجهني<sup>(١)</sup> بهذا القول فوقفت فتقدم خطوات و التفت إلى و قال إذا وصلت ببغداً فلا بد أن يطلبك أبو جعفر يعني الخليفة المستنصر فإذا. حضرت عنده و أعطاك شيئا فلا تأخذه و قل لولدنا الرضــى ليكتب لك إلى على بن عوض فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد.

ثم سار و أصحابه معه فلم أزل قائما أبصرهم حتى بعدوا(٢) و حصل عندي أسف لمفارقته فقعدت إلى الأرض ساعة ثم مشيت إلى المشهد فاجتمع القوام حولي و قالوا نرى وجهك متغيرا أوجعك شيء قلت لا قالوا خاصمك أحد قلت لا ليس عندي مما تقولون خبر لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم فقالوا هم من الشرفاء أرباب الغنم فقلت<sup>(٣)</sup> بل هو الإمامفقالوا الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية فقلت هو صاحب الفرجية فقالوا أريته المرض الذي فيك فقلت هو قبضه بيده و أوجعني.

ثم كشفت رجلي فلم أر لذلك المرض أثرا فتداخلني الشك من الدهش فأخرجت رجلي الأخرى فلم أر شيئا فانطبق الناس علي و مزقوا قميصي فأدخلني القوام خزانة و منعوا الناس عني و كان ناظر<sup>(£)"</sup>بين النهرين بالمشهد فسمع الضجة و سأل عن الخبر فعرفوه فجاء إلى الخزانة و سألني عن اسمي و سألني منذكم خرجت من بغداد فعرفته أنى خرجت فى أول الأسبوع فمشى عني و بت في المشهد و صليت الصبح و خرجت و خرج الناس معي إلى أن بعدت عن المشهد و رجعوا عني.

و وصلت إلى أواني<sup>(٥)</sup> فبت بها و بكرت منها أريد بغداد فرأيت الناس مزدحمين على القنطرة العتيقة يسألون كل من ورد عليهم عن اسمه و نسبه و أين كان فسألوني عن اسمى و من أين جئت فعرفتهم فاجتمعوا على و مزقوا ثيابي و لم يبق لي في روحي حكم.

و كان ناظر بين النهرين كتب إلى بغداد و عرفهم الحال ثم حملونى إلى بغداد و ازدحم الناس عــلى و كــادوا يقتلونني من كثرة الزحام وكان الوزير القمي قد طلب السعيد رضي الدين و تقدم أن يعرفه صحة هذا الخبر.

قال فخرج رضي الدين و معه جماعة فوافينا باب النوبي فرد أصحابه الناس عنى فلما رآني قال أعنك يقولون قلت نعم فنزل عن دابته و كشف فخذي فلم ير شيئا فغشي عليه ساعة و أخذ بيدي و أدخلني على الوزير و هو يبكي و يقول يا مولانا هذا أخى و أقرب الناس إلى قلبي.

فسألنى الوزير عن القصة فحكيت له فأحضر الأطباء الذين أشرفوا عليها و أمرهم بمداواتها فقالوا ما دواؤها إلا القطع بالحديد و متى قطعها مات فقال لهم الوزير فبتقدير أن يقطع و لا يموت فى كم تبرأ فقالوا فى شهرين و يبقى في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبت فيها شعر فسألهم الوزير متى رأيتموه قالوا منذ عشرة أيام فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم و هي مثل أختها ليس فيها أثر أصلا.

فصاح أحد الحكماء هذا عمل المسيح فقال الوزير حيث لم يكن عملكم فنحن نعرف من عملها ثم إنه أحضر عند الخليفة المستنصر فسأله عن القصة فعرفه بهاكما جرى فتقدم له بألف دينار فلما حضرت قال خذ هذه فأنفقها فقال ما أجسر آخذ منه حبة واحدة فقال الخليفة ممن تخاف فقال من الذي فعل معى هذا قال لا تأخذ من أبي جعفر شيئا فبكى الخليفة و تكدر و خرج من عنده و لم يأخذ شيئًا.

قال على بن عيسى عفا الله عنه كنت في بعض الأيام أحكى هذه القصة لجماعة عندي وكان هذا شمس الدين

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: «إلى أن غابوا عني» بدل «حتى يعدوا».
 (٤) في المصدر: «ناظراً». (١) في المصدر: «فجبهني». (٣) في المصدر إضافة: «لا». (٥) في المصدر: «أوانا».



محمد ولده عندي و أنا لا أعرفه فلما انقضت الحكاية قال أنا ولده لصلبه فعجبت من هذا الاتفاق و قلت له هل رأيت فخذ و هي مريضة فقال لا لأني أصبو عن ذلك و لكني رأيتها بعد ما صلحت و لا أثر فيها و قد نبت في موضعها شعر.

وسألت السيد صفى الدين محمد بن محمد بن بشير العلوى الموسوي و نجم الدين حيدر بن الأيسر رحمهما الله تعالى وكانا من أعيان الناس و سراتهم و ذوي الهيئات منهم وكانا صديقين لي و عزيزين عندي فأخبراني بصحة القصة و أنهما رأياها في حال. مرضها و حال صحتها.

وحكى لى ولده هذا أنه كان بعد ذلك شديد الحزن لفراقه ﷺ حتى إنه جاء إلى بغداد و أقام بها في فصل الشتاء و كان كل أيام يّزور سامراء و يعود إلى بغداد فزارها في تلك السنة أربعين مرة طمعا أن يعود له الوقت الذي مضى أو يقضى له الحظ بما قضي و من الذي أعطاه دهره الرضا أو ساعده بمطالبه صرف القضاء فمات رحمه الله بحسرته و انتقل إلى الآخرة بغصته و الله يتولاه و إيانا برحمته بمنه وكرامته.

و حكى لى السيد باقى بن عطوة الحسنى<sup>(١)</sup> أن أباه عطوة كان آدر<sup>(٢)</sup> و كان زيدي المذهب و كان ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية و يقول لا أصدقكم و لا أقول بمذهبكم حتى يجيء صاحبكم يعني المهدي ﷺ فيبروني من هذا المرض و تكرر هذا القول منه.

فبينا نحن مجتمعون عند وقت العشاء الآخرة إذا أبونا يصيح و يستغيث بنا فأتيناه سراعا فقال الحقوا صاحبكم فالساعة خرج من عندي فخرجنا فلم نر أحدا فعدنا إليه و سألناه فقال إنه دخل إلى شخص و قال يا عطوة فقلت من أنت فقال أنا صاحب بنيك قد جئت لأبرئك مما بك ثم مد يده فعصر قروتي و مشى و مددت يدي فلم أر لها أثرا. قال لى ولده و بقى مثل الغزال ليس به قلبة و اشتهرت هذه القصة و سألت عنها غير ابنه فأخبر عنها فأقر بها. و الأخبار عنهﷺ في هذا الباب كثيرة و أنه رآه جماعة قد انقطعوا في طريق الحجاز و غيرها فخلصهم و أوصلهم إلى حيث أرادوا و لو لا التطويل لذكرت منها جملة و لكن هذا القدر الذي قرب عهده من زماني كاف<sup>(٣)</sup>.

**بيان:** التوثة لم أرها في اللغة و يحتمل أن يكون اللوثة بمعنى الجرح والاسترخاء وعذبة كل شيء بالتحريك طرفه و يقال جهه أي رده قبيحا قوله لأني أصبو عن ذلك كان يمنعني شرة الصبا عن التوجه إلى ذلك أو كنت طفلا لا أعقل ذلك قال الجوهري صبا يصبو صبوة أي مال إلى الجهل و الفتوة (٤) و قال القروة أن يعظم جلد البيضتين لريح فيه أو ماء أو لنزول الأمعاء (٥) و قال قولهم ما به

أقول: روى المفيد<sup>(١)</sup> و الشهيد<sup>(٧)</sup> و مؤلف المزار الكبير<sup>(٨)</sup> رحمهم الله في مزاراتهم بأسانيدهم عن عـلى بـن محمد بن عبد الرحمن التستري قال مررت ببني رؤاس فقال لي بعض إخواني لو ملت بنا إلى مسجد صعصعة فصلينا فيه فإن هذا رجب و يستحب فيه زيارة هذه المواضع المشرفة التي وطئها الموالي بأقدامهم و صلوا فيها و مسجد

قال فملت معه إلى المسجد و إذا ناقة معقلة (٩) مرحلة قد أنيخت بباب المسجد (١٠) فدخلنا و إذا برجل عليه ثياب الحجاز و عمة كعمتهم قاعد يدعو بهذا الدعاء فحفظته أنا و صاحبي(١١) ثم سجد طويلا و قام فركب الراحلة و ذهب فقال لي صاحبي تراه الخضر فما بالنا لا نكلمه كأنما أمسك على أَلسنتنا فخرجنا فلقينا ابن أبي رواد الرؤاسي فقال من أين أقبلتما قلنا من مسجد صعصعة و أخبرناه بالخبر فقال هذا الراكب يأتى مسجد صعصعة في اليومين و الثلاثة لا يتكلم قلنا من هو قال فمن تريانه أنتما قلنا نظنه الخضر ﷺ فقال فأنا و الله لا أراه إلا من الخضر محتاج إلى رؤيته فانصرفا راشدين فقال لي صاحبي هو و الله صاحب الزمان.

(۲) في المصدر: «به أدرة» بدل «آدر».

(٤) الصحاح ج٤ ص٢٣٩٨.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «العلوي الحسيني» بدل «الحسني».

<sup>(</sup>٣) كشُّف الغمة ج٢ ص٤٩٣ ـ ٤٩٧ باب ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ج ٤ ص ٢٤٦٠.

<sup>(</sup>٧) المزار ص ٧٧٧ \_ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٩) في المزار: «معلّقة».

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على هذه الرواية في مزاره المطبوع. (٨) المزار الكبير ص١٧٩ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>١٠) عبارة: «فملت» حتى «بباب المسجد» ليست في المزار الكبير. (١١) في المصدر إضافة: «اللهم ياذا المنن السابقة» حتى «وملكاً كبيراً».

٥٢ـكا: [الكافي] علي بن محمد عن أبي محمد الوجنائي أنه أخبره(١) عـمن رآه،ﷺ <sup>(٢)</sup> خـرج مـن الدار قـبل الحادث بعشرة أيام و هو يقول اللهم إنك تعلم أنها<sup>(٣)</sup> أحب البقاع<sup>(٤)</sup> لو لا الطرد أو كلام نحو هذا<sup>(٥)</sup>.

بيان: لعل المراد بالحادث وفاة أبي محمد الله و الضمير في أنها راجع إلى سامراء.

07\_ك: [إكمال الدين] حدثنا أبو الأديان(٦١) قال كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالبو أحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت إليه<sup>(٧)</sup> في علتة التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتباً و قال تمضي<sup>(٨)</sup> بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما فتدخل إلى سرمن رأى يوم الخامس عشر و تسمع الواعية في داري و تجدني على المغتسل.

قال أبو الأديان فقلت يا سيدي فإذاكان ذلك فمن قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي فقلت زدني فقال من يصلي على فهو القائم بعدي فقلت زدني فقال من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان و خرجت بالكتب إلى المدائن و أخذت جواباتها و دخلت سرمنرأي يوم الخامس عشر كما قال لي ﴿ فإذا أنّا بالواعية في داره<sup>(٩)</sup> و إذا أنا بجعفر بن على أخيه بباب الدار و الشيعة حوله يعزونه و يهنئونه فقلت في نفسّي إن يكن هذا الإمام فقدّ حالت<sup>(١٠)</sup> الإمامة لأني كنت أعرفه بشرب<sup>(١١)</sup> النبيذ و يقامر في الجوسق<sup>(١٢)</sup> و يلعب بالطنبور.

فتقدمت فعزيت و هنيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد فقال يا سيدي قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه فدخل جعفر بن على و الشيعة من حوله يقدمهم السمان و الحسن بن على قتيل المعتصم المعروف بسلمة.

فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن على صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن على ليصلى على أخيه فلما هم بالتكبير خرج صبى بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج فجبذ رداء جعفر بن على و قال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر و قد اربد وجهه(١٣) فتقدم الصبي فصلى عليه و دفن إلى جانب قبر أبيه ﷺ.

ثم قال يا بصري هات جوابات الكتب التى معك فدفعتها إليه و قلت فى نفسى هذه اثنتان<sup>(١٤)</sup> بقى الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن علي و هو يزفر فقال له حاجز الوشاء ياسيدي من الصبي ليقيم (١٥٥) عليه الحجة (١٦١) فقال و الله ما رأيته قط و لا عرفته.

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن على صلوات الله عليه فعرفوا موته فقالوا فمن نعزى<sup>(١٧)</sup> فأشار الناس إلى جعفر بن على فسلموا عليه و عزوه و هنئوه و قالوا معناكتب و مال فتقول ممن الكتب وكم المال فقام ينفض أثوابه و يقول يريدُون<sup>(١٨)</sup> منا أن نعلم الغيب قال فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان و فلان و هميان فيه ألف دينار عشرة دنانير منها مطلسة<sup>(١٩)</sup> فدفعوا<sup>(٢٠)</sup> الكتب و المال و قالوا الذي وجه بك لأجل<sup>(٢١)</sup> ذلك هو الإمام.

فدخل جعفر بن على على المعتمد وكشف له ذلك فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجارية و طالبوها بالصبى فأنكرته و ادعت حملا<sup>(٢٢)</sup> بها لتغطى على حال الصبى فسلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي و بغتهم موت عبيد الَّله بن يحيى بن خاقان فجأة و خروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له (٢٣).

```
(٢) في المصدر إضافة: «أنه».
                                                                 (١) في المصدر: «أخبرني».
```

(٢٢) في المصدر: «حيلاً».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «من أحب البقاع». (٣) في المصدر إضافة: «من».

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ج١ ص ٣٣١ باب في تسمية من رآه اللي ، حديث ١٠. (٦) في المصدر: «وحدّث أبو الأديان، وقبل هذا الموضوع: «وقال أبو الحسن على بن محمد بن حباب: حدّثني أبو الأديان»، علماً بأنّ الحديث

هذا قدُّ مرَّ نقلاً عن إكمال الدين في ج٠٥ ص٣٣٢ من المطبوعة، راجع تعليقتنا هنَّاك.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أمض». (٧) في المصدر: «عليه».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «بطلت». (٩) في المصدر إضافة: «وإذا به على المغتسل». (١٢) الجوسق: القصر، كما في «بيان» المؤلف بعد هذا.

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «يشرب». (١٣) في المصدر إضافة: «واصغر». (١٤) في المصدر: «بيَّتان».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «لنقيم». (١٦) في المصدر: «الحجّة عليه».

<sup>(</sup>۱۸) في المصدر: «تريدون». (١٧) من المصدر. (١٩) في المصدر: «مطلية». (٢٠) في المصدر إضافة: «إليه».

<sup>(</sup>٢١) في المصدر: «لأخذ».

<sup>(</sup>٢٣) إِكَمَالَ الدين ج٢ ص٤٧٥ و٤٧٦ باب ٤٣ ذيل حديث ٢٥.



08\_ أقول و روي في بعض تأليفات أصحابنا(٢) عن الحسين بن حمدان عن أبي محمد عيسى بـن مـهدي الجوهري قال خرجت في سنة ثمان و ستين و مائتين إلى الحج و كان قصدي المدينة حيث صح عندنا أن صاحب الزمان قد ظهر فاعتللت و قد خرجنا من فيد فتعلقت نفسي بشهوة السمك و التمر فلما وردت المدينة و لقيبت بها إخواننا بشروني بظهوره على بصابر.

فصرت إلى صابر فلما أشرفت على الوادي رأيت عنيزات عجافا فدخلت القصر فــوقفت أرقب الأمــر إلى أن صليت العشاءين و أنا أدغو و أتضرع و أسأل فإذا أنا ببدر الخادم يصيح بي يا عيسى بن مهدي الجوهري ادخــل فكبرت و هللت و أكثرت من حمد الله عز و جل و الثناء عليه.

فلما صرت في صحن القصر رأيت مائدة منصوبة فمر بي الخادم إليها فأجلسني عليها و قال لي مولاك يأمرك أن تأكل ما اشتهيت في علتك و أنت خارج من فيد فقلت حسبيّ بهذا برهانا فكيف آكل و لم أر سيدي و مولاي فصاح يا عيسى كل من طعامك فإنك ترانى.

فجلست على المائدة فنظرت فإذا عليها سمك حار يفور و تمر إلى جانبه أشبه التمور بتمورنا و بجانب التمر لبن فقلت في نفسي عليل و سمك و تمر و لبن فصاح بي يا عيسي أتشك في أمرنا أفأنت أعلم بما ينفعك و يــضرك فبكيت و استغفرت الله تعالى و أكلت من الجميع و كلما رفعت يدي منه لم يتبين موضعها فيه فوجدته أطيب ما ذقته في الدنيا فأكلت منه كثيرا حتى استحييت فصاح بي لا تستحي يا عيسى فإنه من طعام الجنة لم تصنعه يد مخلوق فأكلت فرأيت نفسى لا ينتهى عنه من أكله.

فقلت يا مولاي حسبي فصاح بي أقبل إلى فقلت في نفسي آتي مولاي و لم أغسل يدي فصاح بي يا عيسي و هل لما أكلت غمر فشممت يدي و إذا هي أعطر من المسك و الكافور فدنوت منهﷺ فبدا لي نور غشي بصري و رهبت حتى ظننت أن عقلي قد اختلط فقال لي يا عيسي ماكان لك أن تراني لو لا المكذبون القائلون بأين هو و متى كان و أين ولد و مِن رآه و ما الذي خرج إليكم منه و بأي شىء نبأكم و أي معجز أتاكم أما و الله لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما رووه و قدموا عليه و كادوه و قتلوه و كذلك آبائيﷺ و لم يصدقوهم ونسبوهم إلى السحر و خدمة الجن إلى ما تبين.

يا عيسى فخبر أولياءنا ما رأيت و إياك أن تخبر عدونا فتسلبه فقلت يا مولاى ادع لى بالثبات فقال لو لم يثبتك الله ما رأيتني و امض بنجحك راشدا فخرجت أكثر حمد الله و شكرا.

00\_ اقول روى السيد على بن عبد الحميد في كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان<sup>(٣)</sup> عند ذكر مــن رأى القائم ﷺ قال فمن ذلك ما اشتهر و ذاع و ملأ البقاع و شهد بالعيان أبناء الزمان و هو قصة أبو راجح الحمامي بالحلة و قد حكى ذلك جماعة من الأعيان الأماثل و أهل الصدق الأفاضل.

منهم الشيخ الزاهد العابد المحقق شمس الدين محمد بن قارون سلمه الله تعالى.

قال كان الحاكم بالحلة شخصا يدعى مرجان الصغير فرفع إليه أن أبا راجح هذا يسب الصحابة فأحضره و أمـر بضربه فضرب ضربا شديدا مهلكا على جميع بدنه حتى إنه ضرب على وجهه فسقطت ثناياه و أخرج لسانه فجعل فيه مسلة<sup>(٤)</sup> من الحديد و خرق أنفه و وضع فيه شركة من الشعر و شد فيها حبلا و سلمه إلى جماعة من أصحابه و أمرهم أن يدوروا به أزقة الحلة و الضرب يأخذ من جميع جوانبه حتى سقط إلى الأرض و عاين الهلاك.

فأخبر الحاكم بذلك فأمر بقتله فقال الحاضرون إنه شيخ كبير و قد حصٰل له ما يكفيه و هو ميت لما به فاتركه و هو يموت حتف أنفه و لا تتقلد بدمه و بالغوا في ذلك حتى أمر بتخليته و قد انتفخ وجهه و لسانه فنقله أهله في الموت و لم يشك أحد أنه يموت من ليلته.

<sup>()</sup> النهاية ج٢ ص١٨٣٠. (٣) لم نعر على كتاب السلطان المقرّج هذا. (٤) المسلّة: الإبرة العظيمة التي تخاط بها العدول وتحوها يقال لها بالفارسيد: جوالدوز. (٢) لم نعرف اسم هذا الكتاب.

فلما كان من الغد غدا عليه الناس فإذا هو قائم يصلي على أتم حاله و قد عادت ثناياه التي سقطت كما كانت و اندملت جراحاته و لم يبق لها أثر و الشجة قد زالت من وجهه.

فعجب الناس من حاله و ساءلوه عن أمره فقال إني لما عاينت الموت و لم يبق لي لسان أسأل الله تعالى به فكنت أسأله بقلبي و استغثت إلى سيدي و مولاي صاحب الزمانﷺ فلما جن علي الليل فإذا بالدار قد امتلأت نورا و إذا بمولاي صاحب الزمان قد أمر يده الشريفة على وجهي و قال لي اخرج و كد على عيالك فقد عافاك الله تعالى فأصبحت كما ترون.

وحكى الشيخ شمس الدين محمد بن قارون المذكور قال وأقسم بالله تعالى أن هذا أبو راجع كان ضعيفا جـدا ضعيف التركيب أصفر اللون شين الوجه مقرض اللحية وكنت دائما أدخل الحمام الذي هو فيه وكنت دائما أراه على هذه الحالة وهذا الشكل فلما أصبحت كنت ممن دخل عليه فرأيته وقد اشتدت قوته وانتصبت قامته وطالت لحيته واحمر وجهه وعاد كأنه ابن عشرين سنة ولم يزل على ذلك حتى أدركته الوفاة.

ولما شاع هذا الخبر و ذاع طلبه الحاكم و أحضره عنده و قد كان رآه بالأمس على تلك الحالة و هو الآن على ضدهاكما وصفناه و لم ير بجراحاته أثرا و ثناياه قد عادت فداخل الحاكم في ذلك رعب عظيم وكان يجلس في مقام الإمام إلى الحلة و يعطي ظهره القبلة الشريفة فصار بعد ذلك يجلس و يستقبلها و عاد يتلطف بأهل الحلة و يتجاوز عن مسيئهم و يحسن إلى محسنهم و لم ينفعه ذلك بل لم يلبث في ذلك إلا قليلا حتى مات.

و من ذلك ما حدثني الشيخ المحترم العامل الفاضل شمس الدين محمد بن قارون المذكور قال كان من أصحاب السلاطين المعمر بن شمس يسمى مذور يضمن القرية المعروفة ببرس و وقف العلويين و كان له نائب يقال له ابن الخطيب و غلام يتولى نفقاته يدعى عثمان و كان ابن الخطيب من أهل الصلاح و الإيمان بالضد من عثمان و كانا دائما يتجادلان.

فاتفق أنهما حضرا في مقام إبراهيم الخليل الله بمحضر جماعة من الرعية و العوام فقال ابن الخطيب لعثمان يسا عثمان الآن اتضح الحق و استبان أنا أكتب على يدي من أتولاه و هم علي و الحسن و الحسين و اكتب أنت من تتولاه أبو بكر و عمر و عثمان ثم تشد يدي و يدك فأيهما احترقت يده بالنار كان على الباطل و من سلمت يده كان على الحق. فنكل عثمان و أبى أن يفعل فأخذ الحاضرون من الرعية و العوام بالعياط عليه.

هذا و كانت أم عثمان مشرفة عليهم تسمع كلامهم فلما رأت ذلك لعنت الحضور الذين كانوا يعيطون على ولدها عثمان و شتمتهم و تهددت و بالغت في ذلك فعميت في الحال فلما أحست بذلك نادت إلى رفاتقها فصعدن إليها فإذا هي صحيحة العينين لكن لا ترى شيئا فقادوها و أنزلوها و مضوا بها إلى الحلة و شاع خبرها بين أصحابها و قرائبها و ترائبها فأحضروا لها الأطباء من بغداد و الحلة فلم يقدروا لها على شيء.

فقال لها نسوة مؤمنات كن أخدانها إن الذي أعماك هو القائم الله فإن تشيعتي و توليتي و تبرأتي ضمنا لك العافية على الله تعالى و بدون هذا لا يمكنك الخلاص فأذعنت لذلك و رضيت به فلما كانت ليلة الجمعة حملنها حتى أدخلنها القبة الشريفة في مقام صاحب الزمان الله و بتن بأجمعهن في باب القبة.

فلماكان ربع الليل فإذا هي قد خرجت عليهن و قد ذهب العمى عنها و هي تقعدهن واحدة بعد واحدة و تصف ثيابهن و حليهن فسررن بذلك و حمدن الله تعالى على حسن العافية و قلن لهاكيفكان ذلك؟

فقالت لما جعلتنني في القبة و خرجتن عني أحسست بيد قد وضعت على يدي و قائل يقول اخرجي قد عافاك الله تعالى فانكشف العمى عني و رأيت القبة قد امتلأت نورا و رأيت الرجل فقلت له من أنت يا سيدي فقال محمد بن الحسن ثم غاب عني فقمن و خرجن إلى بيوتهن و تشيع ولدها عثمان و حسن اعتقاده و اعتقاد أمه المذكورة واشتهرت القصة بين أولئك الأقوام و من سمع هذا الكلام و اعتقد وجود الإمام الله و كان ذلك في سنة أربع و أربعين وسبعمائة.

و من ذلك بتاريخ صفر لسنة سبعمائة و تسع و خمسين حكى لي المولى الأجل الأمجد العالم الفاضل القدوة الكامل المحقق المدقق مجمع الفضائل و مرجع الأفاضل افتخار العلماء في العالمين كمال الملة و الدين عبد الرحمن بن العماني و كتب بخطه الكريم عندي ما صورته:

07



فأشار عليها بعض الأطباء ببغداد فأحضرتهم فعالجوه زمانا طويلا فلم يبرأ و قيل لها ألا تسبيتينه تسحت القسة الشريفة بالحلة المعروفة بمقام صاحب الزمانﷺ لعل الله تعالى يعافيه و يبرأه ففعلت و ببيتته تحتها و إن صاحب الزمانﷺ أقامه و أزال عنه الفالج.

ثم بعد ذلك حصل بيني و بينه صحبة حتى كنا لم نكد نفترق و كان له دار المعشرة يجتمع فيها وجوه أهل الحلة و شبابهم و أولاد الأماثل منهم فاستحكيته عن هذه الحكاية فقال لي إني كنت مفلوجا و عجز الأطباء عني و حكى لي ماكنت أسمعه مستفاضا في الحلة من قضيته و أن الحجة صاحب الزمان قال لي و قد أباتتني جدتي تحت القبة قم ماكنت أسمعه مستفاضا في الحلة من قضيته و أن الحجة صاحب الزمان قال لي و قد أباتتني جدتي تحت القبة قم افقلت يا سيدي لا أقدر إلى القيام منذ سنتي فقال قم بإذن الله تعالى و أعانني على القيام فقمت و زال عني الفالج و الطبق على الناس حتى كادوا يقتلونني و أخذوا ماكان علي من الثياب تقطيعا و تنتيفا يتبركون فيها و كساني الناس من ثيابهم و رحت إلى البيت و ليس بي أثر الفالج و بعثت إلى الناس ثيابهم و كنت أسمعه يحكي ذلك للناس و لمن يستحكيه مرارا حتى مات رحمه الله.

ومن ذلك ما أخبرني من أثق به و هو خبر مشهور عند أكثر أهل المشهد الشريف الغروي سلم الله تعالى على مشرفه ما صورته إن الدار الذي هي الآن سنة سبعمائة و تسع و ثمانين أنا ساكنها كانت لرجل مسن أهــل الخــير والصلاح يدعى حسين المدلل و به يعرف ساباط المدلل ملاصقة جدران الحضرة الشريفة و هو مشهور بالمشهد الشريف الغروى الرجل له عيال و أطفال.

فأصابه فالج فمكث مدة لا يقدر على القيام و إنما يرفعه عياله عند حاجته و ضروراته و مكث على ذلك مدة مديدة فدخل على عياله و أهله بذلك شدة شديدة و احتاجوا إلى الناس و اشتد عليهم الناس.

فلماكان سنة عشرين و سبع مائة هجرية في ليلة من لياليها بعد ربع الليل أنبه عياله فانتبهوا في الدار فإذا الدار و السطح قد امتلاً نورا يأخذ بالأبصار فقالوا ما الخبر فقال إن الإمام ﷺ جاءني و قال لي قم يـا حسـين فـقلت يـا سيدي تراني أقدر على القيام فأخذ بيدي و أقامني فذهب ما بي و ها أنا صحيح على أتم ما ينبغي و قال لي هذا الساباط دربي إلى زيارة جدي، ﷺ فأغلقه في كل ليلة فقلت سمعا و طاعة لله و لك يا مولاي.

فقام الرجل و خرج إلى الحضرة الشريفة الفروية و زار الإمام ﷺ و حمد الله تعالى على ما حصل له من الإنعام و صار هذا الساباط المذكور إلى الآن ينذر له عند الضرورات فلا يكاد يخيب ناذره من المراد ببركات الإمام القائم ﷺ. و من ذلك ما حدثني الشيخ الصالح الخير العالم الفاضل شمس الدين محمد بن قارون المذكور سابقا أن رجلا يقال له النجم و يلقب الأسود في القرية المعروفة بدقوسا على الفرات العظمى و كان من أهل الخير و الصلاح و كان له زوجة تدعى بفاطمة خيرة صالحة و لها ولدان ابن يدعى عليا و ابنة تدعى زينب فأصاب الرجل و زوجته العمى و بقيا على ذلك مدة مديدة.

فلما كان في بعض الليل أحست المرأة بيد تمر على وجهها و قائل يقول قد أذهب الله عنك العمى فقومي إلى زوجك أبي علي فلا تقصرين في خدمته ففتحت عينيها فإذا الدار قد امتلأت نورا و علمت أنه القائم ﷺ.

و من ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصالحين من خطه المبارك ما صورته عن محيي الدين الإربلي أنه حضر عند أبيه و معه رجل فنعس فوقعت عمامته عن رأسه فبدت في رأسه ضربة هائلة فسأله عنها فقال له هي من صفين فقيل له و كيف ذلك و وقعة صفين قديمة فقال كنت مسافرا إلى مصر فصاحبني إنسان من غزة فلما كنا في بعض الطريق تذاكرنا وقعة صفين.

فقال لي الرجل لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من علي و أصحابه فقلت لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من معاوية و أصحابه و ها أنا و أنت من أصحاب علي الله و معاوية فاعتركنا عركة عظيمة و اضطربنا فما أحسست بنفسي إلا مرميا لما بي. فبينما أناكذلك<sup>(۱)</sup> و إذا بإنسان يوقظني بطرف رمحه ففتحت عيني فنزل إلي و مسح الضربة فتلاءمت فقال البث هنا ثم غاب قليلا و عاد معه رأس مخاصمي مقطوعا و الدواب معه فقال لي هذا رأس عدوك و أنت نصر تنا فنصرناك و لينصرن الله من نصره فقلت من أنت فقال فلان بن فلان يعني صاحب الأمر الله ثم قال لي و إذا سئلت عن هذه الضربة فقل ضربتها في صفين.

و من ذلك ما صحت لي روايته عن السيد الزاهد الفاضل رضي الملة و الحق و الدين علي بن محمد بن جعفر بن طاوس الحسني في كتابه المسمى بربيع الألباب قال روى لنا حسن بن محمد بن القاسم قال كنت أنا و شخص من ناحية الكوفة يقال له عمار مرة على الطريق الحمالية من سواد الكوفة فتذاكرنا أمر القائم من آل محمدفقال لي يا حسن أحدثك بحديث عجيب فقلت له هات ما عندك.

قال جاءت قافلة من طبئ يكتالون من عندنا من الكوفة و كان فيهم رجل وسيم و هو زعيم القافلة فقلت لمن حضر هات الميزان من دار العلوي فقال البدوي و عندكم هنا علوي فقلت يا سبحان الله معظم الكوفة علويون فقال البدوي العلوي و الله تركته ورائي في البرية في بعض البلدان فقلت فكيف خبره قال فررنا في نحو ثلاث مائة فارس أو دونها فبقينا ثلاثة أيام بلا زاد و اشتد بنا الجوع.

فقال بعضنا لبعض دعونا نرمي السهم على بعض الخيل نأكلها فاجتمع رأينا على ذلك و رمينا بسهم فوقع على فرسي فغلطتهم و قلت ما أقنع فعدنا بسهم آخر فوقع عليها أيضا فلم أقبل و قلت نرمي بثالث فرمينا فوقع عليها أيضا و كانت عندي تساوي ألف دينار و هي أحب إلى من ولدي.

فقلت دعوني أتزود من فرسي بمشوار فإلى اليوم ما أجد لها غاية فركضتها إلى رابية بعيدة منا قدر فرسخ فمررت بجارية تحطب تحت الرابية فقلت يا جارية من أنت و من أهلك قالت أنا لرجل علوي في هذا الوادي و مضت من عندي فرفعت مئزري على رموي و أقبلت إلى أصحابي فقلت لهم أبشروا بالخير الناس منكم قريب في هذا الوادي.

فمُضينا فإذا بخيمةً في وسط الوادي فطلع إلينا منها رجل صبيح الوجه أحسن من يكون من الرجال ذوابته إلى سرته و هو يضحك و يجيئنا بالتحية فقلت له يا وجه العرب العطش فنادى يا جارية هاتي من عندك الماء فجاءت الجارية و معها قدحان فيهما ماء فتناول منهما قدحا و وضع يده فيه و ناولنا إياه و كذلك فعل بالآخر فشربنا عن أقصانا من القدحين و رجعتا علينا و ما نقصت القدحان.

فلما روينا قلنا له الجوع يا وجه العرب فرجع بنفسه و دخل الخيمة و أخرج بيده منسفة فيها زاد و وضعه و قد وضع يده فيه و قال يجيء منكم عشرة عشرة فأكلنا جميعا من تلك المنسفة و الله يا فلان ما تغيرت و لا نقصت فقلنا نريد الطريق الفلانى فقال ها ذاك دربكم و أوماً لنا إلى معلم و مضينا.

فلما بعدنا عنه قال بعضنا لبعض أنتم خرجتم عن أهلكم لكسب و المكسب قد حصل لكم فنهى بعضنا بعضا و أمر بعضنا به ثم اجتمع رأينا على أخذهم فرجعنا فلما رآنا راجعين شد وسطه بمنطقة و أخذ سيفا فتقلد به و أخذ رمحه و ركب فرسا أشهب و التقانا و قال لا تكون أنفسكم القبيحة دبرت لكم القبيح فقلنا هو كما ظننت و رددنا عليه ردا قبيحا فزعق بزعقات فما رأينا إلا من دخل قلبه الرعب و ولينا من بين يديه منهزمين فخط خطة بيننا و بينه و قال و حق جدي رسول الله لا يعبرنها أحد منكم إلا ضربت عنقه فرجعنا و الله عنه بالرغم منا ها ذاك العلوي هو حقا هو و الله لا ما هو مثل هؤلاء.

هذا آخر ما أخرجناه من كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان<sup>(٢)</sup>.

بيان: الشركة حبالة الصيد و المراد بها هنا الحبل و التعيط الجلبة و الصياح و المشوار المخبر و المنظر و ما أبقت الدابة من علفها و المكان تعرض فيه الدواب.

كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين قال الثائر بالله المهدي<sup>(٣)</sup> ابن الثائر بالله الحسيني<sup>(٤)</sup> الجيلي كان زيديا و ادعى إمامة الزيدية و خرج بجيلان ثم استبصر و صار إماميا و له رواية الأحاديث و ادعى أنه شاهد صاحب الأمر و

(١) من المصدر.

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب.
 (٤) في المصدر: «الحسيني».

<u>7V</u>

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ابن المهدي» بدل «المهدي».



و قال أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أبي <sup>(٢)</sup> القاسم العلوي الشعراني عالم صالح شاهد الإمام صاحب الأمر و يروي عنه أحاديث عليه و على آبائه السلام<sup>(٣).</sup>

و قال أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمداني ثقة عين و هو من سفراء الإمام صاحب الزمان ﷺ أدرك الشيخ المفيد و جلس مجلس درس السيد المرتضى و الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله أرواحهم (٤).

## خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله

باب ۱۹

1\_ك: [إكمال الدين] محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي عن أحمد بن عيسى الوشاء عن أحمد بن طاهر القمي عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني عن أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي قال كنت امراً لهجا بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم و دقائقها كلفا باستظهار ما يصح<sup>(٥)</sup> من حقائقها مغرما بحفظ مشتبهها و مستغلقها شحيحا على ما أظفر به ما معاضلها<sup>(٢)</sup> و مشكلاتها متعصبا لمذهب الإمامية راغبا عن الأمن و السلامة في اتظار التنازع و التخاصم و التعدي إلى التباغض و التشاتم معيبا للفرق ذوي الخلاف كاشفا عن مثالب أئمتهم هتاكا لحجب قادتهم إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة و أطولهم مخاصمة و أكثرهم جدلا و أشنعهم سؤالا و أثبتهم على الباطل قدما.

فقال ذات يوم و أنا أناظره تبالك و لأصحابك يا سعد إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين و الأنصار بالطعن عليهما و تجحدون من رسول الله ولايتهما و إمامتهما هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته أما علمتم أن رسول اللم والمنتقب ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علما منه بأن الخلافة له من بعده وأنه هو المقلد لأمر التأويل والملقى إليه أزمة الأمة وعليه المعول في شعب الصدع ولم الشعث وسد الخلل و إقامة الحدود و تسريب الجيوش لفتح بلاد الشرك.

فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته إذ ليس من حكم الاستتار و التواري أن يروم الهارب من الشيء مساعدة إلى مكان يستخفي فيه و لما رأينا النبي متوجها إلى الانجحار و لم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسول الله الله النبي بكر إلى الغار للعلة التي شرحناها و إنما أبات علياعلى فراشه لما لم يكن ليكترث له و لم يحفل به و لاستثقاله له و لعلمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها. قال سعد فأوردت عليه أجوبة شتى فما زال يقصد ((()) كل واحد منها بالنقض و الرد علي ثم قال يا سعد دونكها أخرى بمثلها تخطف (()) الرواقض ألستم تزعمون أن الصديق المبرى من دنس الشكوك و الفاروق المحامي عن بيضة الإسلام كانا يسران النفاق و استدللتم بليلة العقبة أخبرني عن الصديق و الفاروق أسلما طوعا أو كرها؟ قال سعد فاحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفا من الإلزام و حذرا من أني إن أقررت لهما بطواعيتهما (() الإسلام احتج بأن بدء النفاق و نشوه في القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح القهر و الغلبة و إظهار البأس الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمْ ازَاوَا بَاسَنا قَالُوا آ مَنْ إلله و حُدَّى من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمْ ازَاوَا بَاسَنا قَالُوا آ مَنْ إلله و حُدَّى من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمْ ازَاوَا بَاسَنا قَالُوا آ مَنْ إلله و حَدْهُ وَكَمْ نَا بِالله و حُدْم المن السور على من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمْ ازَاوَا بَاسَنا قَالُوا آ مَنْ ياس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمْ الله عن عنه المنا على من ليس ينقاد له قلبه نحو قول الله عز و جل ﴿ فَلَمُ الرَاوَا الله عنه عنه المناطقة عنه المناطقة عنه المناطقة عنه السورة على المناطقة عنه المناطقة عنه المناطقة على المناطقة عنه عنه المناطقة عنه المنا

<sup>(</sup>١) الفهرست لمنتجب الدين ص٣٤ حديث ٦٤.

 <sup>(</sup>۳) الفهرست لمنتجب الدين ص١١٢ رقم ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «لي».

<sup>(</sup>٧) فيّ المصدر: «يعقب». َ (٩) في المصدر: «أنوف».

<sup>(</sup>٤) الفهرست لمنتجب الدين ص١٥٦ رقم ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «معضلاتها».(٨) في المصدر: «تخطم».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «بطوعهما».

مُشْركِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِينانُهُمْ لَقُا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾<sup>(١)</sup> و إن قلت أسلماكرهاكان يقصدني بالطعن إذا لم يكن ثم<sup>(٢)</sup> سيوف منتضاة كانت تريهم (٣) البأس.

قال سعد فصدرت عنه مزورا قد انتفخت أحشائى من الغضب و تقطع كبدي من الكرب وكنت قد اتخذت طومارا و أثبت فيه نيفا و أربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا على أن أسأل فيها خير<sup>(1)</sup> أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد الله.

فارتحلت خلفه و قد كَان خرج قاصدا نحو مولانا بسرمنرأى فلحقته في بعض المناهل<sup>(٥)</sup> فلما تــصافحنا قــال لخير<sup>(٦)</sup> لحاقك بي قلت الشوق ثم العادة في الأسئلة قال قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمدﷺ و أريد أن أسأله عن معاضل في التأويل و مشاكل في التنزيل.

فدونكها الصحبة المباركة فإنها تقف بك على ضفة بحر لا تنقضي عجائبه و لا تفني غرائبه و هو إمامنا.

فوردنا سرمنرأي فانتهينا منها إلى باب سيدنا الله فاستأذنا فخرج إلينا(٧) الإذن بالدخول عليه وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبري فيه ستون و مائة صرة من الدنانير و الدراهم على كل صرة منها ختم صاحبها.

قال سعد فما شبهت مولانا أبا محمدﷺ حين غشينا نور وجهه إلا ببدر قد استوفي من لياليه أربعا بعد عشر وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة و المنظر و على رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين واوين و بين يدي مولانا رمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة عليها قدكان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة و بيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض قبض. الغلام على أصابعه فكان مولانا ﷺ يدحرج الرمانة بين يديه و يشغله بردها لئلا<sup>(۸)</sup> يصده عن كتبة<sup>(۹)</sup> ما أراد.

فسلمنا عليه فألطف في الجواب و أومأ إلينا بالجلوس فلما فرغ من كتبة البياض الذي كان بيده أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طي كسائه فوضعه بين يديه فنظر الهادي الله الغلام و قال له يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك و مواليك فقال يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة و أموال رجسة قد شيب أحلها بأحرمها فقال مولايﷺ يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما(١٠) بين الأحل و الأحرم(١١) منها.

فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها فقال الغلام هذه لفلان بن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على اثنين و ستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها و كانت إرثا له من أخيه (١٢) خمسة و أربعون دينارا و من أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينارا و فيها من أجرة حوانيت ثلاثة دنانير.

فقال مولانا على صدقت يا بنى دل الرجل على الحرام منها فقال على فتش عن دينار رازى السكة تاريخه سنة كذا قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه و قراضة آملية وزنها ربع دينار و العلة في تحريمها أن صاحب هــذه الجملة(١٣) وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا و ربع من فأتت على ذلك مدة قيض في انتهائها لذلك الغزلّ سارقا<sup>(١٤)</sup> فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه و استرد منه بدل ذلك منا و نصف من غزلا أدق مماكان دفعه إليه و اتخذ من ذلك ثوباكان هذا الدينار مع القراضة ثمنه.

فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدّنانير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال واستخرج الدّينار والقراضة بتلك العلامة.

ثم آخرج صرة أخرى فقال الغلام على هذه لفلان بن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على خمسين دينارا لا يحل لنا مسها قال وكيف ذاك قال لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة و ذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف و كال<sup>(١٥٥)</sup> ما خص الأكار بكيل بخس فقال مولانا ﷺ صدقت يا بني.

(١) سورة المؤمن، آية: ٨٤ و ٨٥.

(٣) في المصدر: «تريهما». (٥) في المصدر: «المنازل».

(٧) في المصدر: «علينا».

(٩) في المصدر: «كتابه».

(١١) قى المصدر: «الحلال والحرام» بدل «الاحلّ والأحرم».

(١٣) في المصدر: «الصرة». (١٥) في المصدر: «وكان».

(Y) في المصدر: «تكن ثمة» بدل «يكن ثمّ». (٤) في المصدر: «عنها خبير».

(٦) في المصدر: «بخير».

(A) في المصدر: «كيلا».

(١٠) من المصدر. (١٢) في المصدر: «عن أبيه» بدل «من أخيه».

(١٤) في المصدر: «مدَّة وفي انتهائها قيَّض لذلك الغزل سارق».



فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمدﷺ فقال ما جاء بك يا سعد فقلت شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال فالمسائل التي أردت أن تسأل عنها قلت على حالها يا مولاي قال فسل قرة عيني و أوماً إلى الغلام(١) عما بدا لك منها.

فقلت له مولانا و ابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله ﷺ جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين؛ حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة إنك قد أرهجت على الإسلام و أهله بفتنتك و أوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك فإن كففت عِني غربك و إلا طلقتك و نساء رسول اللهﷺ قد كان طلقهن (٢) وفاته.

قال ما الطلاق قلت تخلية السبيل قال و إذا كان<sup>(٣)</sup> وفاة رسول اللهﷺ قد خلا<sup>(٤)</sup> لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج قلت لأن الله تبارك و تعالى حرم الأزواج عليهن قال وكيف و قد خلى الموت سبيلهن قلت فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله الله المؤلظ حكمه إلى أمير المؤمنين.

قال إن الله تبارك و تعالى عظم شأن نساء النبي ﷺ فخصهن بشرف الأمهات فقال رسول الله ﷺ يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها فـي الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين.

قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته (٥) قال الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنى فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه.

قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك و تعالى لنبيه موسى ﷺ ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالْوَادِ الْمُقَدَّس﴾(١٠) طُوئً فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنهاكانت من إهاب الميتة فقالﷺ من قال ذلك فقد افتري على موسى و استجهله في نبوته لأنه ما خلا الأمر فيها من خطبين (٢) إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة (<sup>۸)</sup> و إن كانت مقدسة مطهرة فليس<sup>(۹)</sup> بأقدس و أطهر من الصلاة و إن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى ﷺ أنه لم يعرف الحلال من الحرام و علم ما جاز (١٠٠) فيه الصلاة و ما لم تجز و هذاكفر.

قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى الله ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني و غسلت قلبي عمن سواك و كان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك و تعالى ﴿فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ﴾ أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة و قلبك من الميل إلى من سواي مغسولا.

قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل ﴿كهيعص﴾ قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ﷺ ثم قصها على محمد ﷺ و ذلك أن زكريا ﷺ سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل ﷺ فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا و عليا و فاطمة و الحسن سرى عنه همه و انجلي كربه و إذا ذكر اسم(١١١) الحسين خنقته العبرة و وقعت عليه البهرة فقال ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومى و إذا ذكرت الحسين تدمع عيني و تثور زفرتي.

فأنبأه الله تبارك و تعالى عن قصته و قال ﴿كهيعص﴾ فالكاف اسم كربلاء و الهاء هلاك العترة و الياء يزيد و هو

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «طلَّقهنَّ»، وما أثبتناه من المصدر. (١) في المصدر إضافة: «فقال لى الغلام سل».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «طلاقهن». (٤) في المصدر: «خليت».

<sup>(</sup>٥) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، آية: ١٢. (٧) في المصدر: «خطيئتين». (A) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «فليست». (١١) كُلمة: «اسم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «ما تجوز».

ظالم الحسين و العين عطشه و الصاد صبره فلما سمع ذلك زكرياﷺ لم يفارق مسجده ثلاثة أيام و منع فيها الناس من الدخول عليه و أقبل على البكاء و النحيب و كانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهى أتلبس عليا و فاطمة ثياب هذه المصيبة إلهى أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما.

ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر و اجعله وارثا وصيا و اجعل محله محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتنى بحبه ثم أفجعنى به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيى؛ و فجعه به.

وكان حمل يحيى ستة أشهر و حمل الحسين ﷺ كذلك و له قصة طويلة.

قلت فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم قال مصلح أو مفسد قلت مصلح قال فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد قلت بلى قال فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك.

أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله و أنزل الكتب عليهم و أيدهم بالوحي و العصمة إذ هم أعلام (١) الأمم و أهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى و عيسى هل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن قلت لا فقال هذا موسى كليم الله مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه و وجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم و إخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز و جل ﴿وَاخْتَارَ مُوسىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيفَاتِنا ﴾ (١) إلى قوله (١٥) ﴿وَلَا لَكُنَّ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور و تكن<sup>(٥)</sup> الضمائر و يتصرف<sup>(٢)</sup> عليه السرائر و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح.

ثم قال مولانا على يا سعد و حين ادعى خصمك أن رسول الله على ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمة إلى الغار إلا علما منه أن الخلافة له من بعده و أنه هو المقلد أمور التأويل و الملقى إليه أزمة الأمة المعول عليه في لم الشعث و سد الخلل و إقامة الحدود و تسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته إذ لم يكن من حكم الاستتار و التواري أن يروم الهارب من البشر (٧) مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه و إنما أبات عليا على فراشه لما لم يكن يكترث له و لا يحفل به و لاستثقاله إياه و علمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها.

فهلا نقضت عليه دعواه بقولك أليس قال رسول الله الشائل الخلافة بعدي ثلاثون سنة فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم وكان لا يجد بدا من قوله لك (<sup>(A)</sup> بلى فكنت تقول له حينئذليس كما علم رسول الله الله المنظمة الله المنطقة بعده لأبي بكر علم أنها من بعد أبي بكر لعمر و من بعد عمر لعثمان ومن بعد عمر من المنان ومن بعد عمر عثمان لعلى فكان أيضا لا يجد بدا من قوله لك نعم.

ثم كنت تقول له فكان الواجب على رسول الله ﷺ أن يخرجهم جميعا على الترتيب إلى الغار ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر و لا يستخف بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إياهم و تخصيصه أبا بكر بإخراجه مع نفسه دونهم.

و لما قال أخبرني عن الصديق و الفاروق أسلما طوعا أو كرها لم لم تقل له بل أسلما طمعا لأنهما كانا يجالسان اليهود و يستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة و سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد الطبية و من عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمد الطبية يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بنى إسرائيل فير أنه كاذب في دعواه.

٨٥

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أعلام».

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف، آية: 100. (2) سورة البقرة، آية: 00.

<sup>(</sup>٣) كذًا في المطبوعة والمصدر. (٥) في المصدر: «وما تكن».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «و تتصرف».

رν) في المصدر: «الشر».

<sup>(</sup>A) من المصدر.

فأتيا محمدا فساعداه على قول(١) شهادة أن لا إله إلا الله و بايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره و استتبت أحواله فلما أيسا من ذلك تلثما و صعدا العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم و ردهم بغَيْظِهمْ لَمْ يَنْالُوا خَيْراًكما أتى طلحة و الزبير علياﷺ فبايعاه و طمع كل واحد منهما أن ينال من جهته ولاية بلد فلما أيسا نكثا بيعته و خرجا عليه فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين.

قال سعد(٢) ثم قام مولانا الحسن بن على الهادي الله الصلاة مع الغلام فانصرفت عنهما و طلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكيا فقلت ما أبطأك و أبكاك قال قد فقدت الثوب الذي سألنى مولاي إحضاره فقلت لا عليك فأخبره فدخل عليه<sup>(٣)</sup> و انصرف من عنده متبسما و هو يصلي على محمد و آل محمد فقلت ما الخبر قال وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي مولانا الله يصلي عليه.

قال سعد فحمدنا الله جل ذكره على ذلك و جعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل مولاناﷺ أياما فلا نرى الغلام بين يديه فلماكان يوم الوداع دخلت أنا و أحمد بن إسحاق و كهلان من أرضنا<sup>(٤)</sup> و انتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما و قال يا ابن رسول الله قد دنت الرحلة و اشتدت المحنة و نحن نسأل الله أن يصلى على المصطفى جدك و على المرتضى أبيك و على سيدة النساء أمك و على سيدي شباب أهل الجنة عمك و أبيك و على الأثمة الطاهرين من بعدهما آبائك و أن يصلي عليك و على ولدك و نرغب إلى الله أن يعلى كعبك و يكبت عدوك و لا جعل الله هذا آخر

قال فلما قال هذه الكلمة استعبر مولانا على حتى استهلت دموعه و تقاطرت عبراته ثم قال يا ابن إسحاق لا تكلف في دعائك شططا فإنك ملاق الله في صدرك<sup>(٥)</sup> هذا فخر أحمد مغشيا عليه فلما أفاق قال سألتك بالله و بحرمة جدك إلاّ شرفتنى بخرقة اجعلهاكفنا فأدخلّ مولاناﷺ يده تحت البساط فأخرج ثِلاثة عشرِ درهما فقال خذها و لا تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تعدم ما سألت و إن الله تبارك و تعالى لا يضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.

قال سعد فلما صرنا<sup>(١)</sup> بعد منصرفنا من حضرة مولاناﷺ من حلوان على ثلاثة فراسخ حم أحمد بن إسـحاق و صارت عليه<sup>(٧)</sup> علة صعبة أيس من حياته فيها فلما وردنا حلوان و نزلنا في بعض الخانات دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطنا بها ثم قال تفرقوا عني هذه الليلة و اتركوني وحدي فانصرفنا عنه و رجع كل واحد منا

قال سعد فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمدﷺ و هو يقول أحسن الله بالخير عزاكم و جبر بالمحبوب رزيتكم قد فرغنا من غسل صاحبكم و تكفينه (٨) فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محلا عند سيدكم ثم غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء و العويل حتى قضينا حقه و فرغنا من أمره رحمه الله<sup>(٩)</sup>.

دلائل الإمامة للطبري عن عبد الباقي بن يزداد عن عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار سعد بن عبد الله مثله (١٠).

ج: [الإحتجاج] عن سعد مثله مع اختصار في إيراد المطالب(١١).

**بيان** لهجا أي حريصا وكذاكلفا و مغرما بالفتح أى محبا مشتاقا و تسريب الجيوش بعثها فت... قطعة و الازورار عن الشيء العدول عنه.

<sup>(</sup>١) كلمة: «قول» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) من المصدر. (٣) في المصدر إضافة: «مسرعاً». (٤) في المصدر: «أهل بلدنا».

<sup>(</sup>٥) في صدرك أي في رجوعك، كما في «بيان» المؤلّف بعد هذا. (٦) في المصدر: «انصرفنا».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «وثارت به».

<sup>(</sup>A) دكر الطوسي جماعة قد ورد التوقيع بشأنهم ثقات منهم «أحمد بن إسحاق الأشعري» راجع الغيبة للطوسي ص٤١٧ رقم ٣٩٥. وهذا يدلّ على أنَّ «أحمد بن إسحاق الأشعري» كآن قد بقي بعد أبي محمد العسكري الله الله (٩) إكمال الدين ج٢ ص٤٥٤ ـ ٤٦٥ باب ٤٣ حديث ٢١.

<sup>(</sup>١١) الاحتجاج ج٢ ص٥٢٣ \_ ٥٣٥ رقم ٣٤١.

و القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم و المراد هنا شدة الشوق و قال الفيروز آبادي الفرق الطريق في شعر الرأس و المفرق كمقعد و مجلس وسط الرأس و هو الذي يفرق فيه الشعر؟؟).

قوله قيض انتهاءها أي هيأ انتهاء تلك المدة سارقا لذلك الغزل و الإسناد مجازي و في الاحتجاج فأتى على ذلك زمان كثير فسرقه سارق من عنده و الحقيبة ما يجعل في مؤخر القتب أو السرج من الخرج و يقال لها بالفارسية الهكبة و الإرهاج إثارة الغبار.

و قال الجوهري غرب كل شيء حده يقال في لسانه غرب أي حدة و غرب الفرس حدته و أول جريه تقول كففت من غربه<sup>۲۷)</sup> و استهلت دموعه أي سالت و الشطط التجاوز عن الحد قوله فسي صدرك في رجوعك.

أقول: قال النجاشي بعد توثيق سعد و الحكم بجلالته لقي مولانا أبا محمد الله و رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد الله و يقولون هذه حكاية موضوعة عليه (٣).

أقول: الصدوق أعرف بصدق الأخبار و الوثوق عليها من ذلك البعض الذي لا يعرف حاله و رد الأخبار التي تشهد متونها بصحتها بمحض الظن و الوهم مع إدراك سعد زمانه و إمكان ملاقاة سعد له إذ كان وفاته بعد وفاته إبرابيين سنة تقريبا ليس إلا للإزراء بالأخبار و عدم الوثوق بالأخيار و التقصير في معرفة شأن الأئسة الأطهار إذ وجدنا أن الأخبار المشتملة على المعجزات الغريبة إذا وصل إليهم فهم إما يقدحون فيها أو في راويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال إلا نقل مثل تلك الأخبار.

## علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه

٢-ع: [علل الشرائع] العطار عن أبيه عن الأشعري عن أحمد بن الحسين بن عمر عن محمد بن عبد الله عن مروان
 الأنباري قال خرج من أبي جعفر إلى الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم (٥).

٣-ك: [إكمال الدين]ع: [علل الشرائع] المظفر العلوي عن جعفر بن مسعود و حيدر بن محمد السمرقندي معا عن العياشي عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن محمد الصيرفي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله على إن للقائم هن منا غيبة يطول أمدها فقلت له و لم ذاك يا ابن رسول الله قال إن الله عز و جل أبي إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء هن غيباتهم قال الله عز و جل أبي إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء هن غيباتهم قال الله عز و جل لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عز و جل لا يكر كُننَّ طَبَقاً عَنْ طُبَقاً عَنْ طُبَقاً عَنْ طُبَقاً عَنْ طُبَقاً عَنْ طُبَقاً عَنْ الله عن سنن الأنبياء هن على سنن من كان قبلكم (٨٠).

بيان: قال البيضاوي ﴿لَتَرْ كَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ﴾ حالا بعد حال مطابقة لأختها في الشدة و هو لما يطابق غيره فقيل للحال المطابقة أو مراتب من الشدة بعد المراتب و هي الموت و مواطن القيامة وأهوالها أو هي و ما قبلها من الدواهي على أنها جمع طبقة (٩).

(۲) الصحاح ج۱ ص۱۹۳.

(٦) سورة الانشقاق، آية: ١٩.

(٤) علل الشرأتع ص٢٤٣ باب ١٧٩ حديث ١.

٤-ك: [إكمال الدين] ع: [علل الشرائع] ابن عبدوس عن أبي قتيبة عن حمدان بن سليمان عن أحمد بن عبد الله بن

(١) القاموس المحيط ج٣ ص٢٨٣ و ٢٨٤.

(۳) رجال النجاشي ص۱۷۷ رقم ٤٧٧.

(٥) علل الشرائع ص ٢٤٤ باب ١٧٩ حديث ٢.

(٧) عبارة: «سنناً على» ليست في إكمال الدين.

باب ۲۰

70

<sup>(</sup>٨) علل الشرائع ص٢٤٥ باب ٢٧٩ حديث ٧. وإكمال الدين ج٢ ص٤٨٠ ـ ٤٨١ باب ٤٤ حديث ٦.

<sup>(</sup>۹) تفسير البيضاوي ج٢ ص٥٨٢.



جعفر المدائني عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد⊯ يقول إن لصاحب هذا الأمر< غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له و لم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه العكمة في غيبته فقال وجه العكمة في غيبته وجه العكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره أن وجه العكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه العكمة لما<sup>(۱)</sup> أتاه الخضرﷺ من خرق السفينة و قتل الغلام و إقامة الجدار لموسىﷺ إلا وقت افتراقهما.

يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله و سر من الله و غيب من غيب الله و متى علمنا أنه عز و جل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة و إن كان وجهها غير منكشف لنا<sup>(٣)</sup>.

۵ـ ك: [إكمال الدين] ع: [علل الشرائع] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول إن للغلام (٣) غيبة قبل ظهوره قلت و لم قال يخاف و أوماً بيده إلى بطنه قال زرارة يعنى القتل (٤).

ك: [إكمال الدين] العطار عن سعد عن ابن عيسى عن ابن نجيح (٥) عن زرارة مثله <sup>(١)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] ابنعقدة عن عبدالله بنأحمد عن محمد بن عبدالله الحلبي عن ابن بكير عن زرارة مثله (٧). أقول و قد مر بعض الأخبار المشتملة على العلة في أبواب إخبار آبائه عليهم السلام بقيامه.

الأمالي للصدوق السناني عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن الفضل بن الصقر عن أبي معاوية عن الأعمش عن السناني عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن الفضل بن الصقر عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق في قال لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور و لا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها و لو لا لم يعبد الله قال سليمان فقلت للصادق في فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب (٨).

٧ ـ ج: [الإحتجاج] الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان و أما علم ما وقع من الغيبة فإن الله عز و جل يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْنَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ الله عَز و جل يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشْنَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ الله أَنه لَه يعنه بيعة لطاغية زمانه و إني أخرج حين أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي و أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب و إني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم و لا تتكلفوا على (١٠٠) ما قد كفيتم و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم و السَّلَامُ عليك يا إسحاق بن يعقوب و عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ (١٠١).

ك: [إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني مثله(١٢).

٨-ك: [إكمال الدين] غير واحد عن محمد بن همام عن الفزاري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحارث عن المفضل عن ابن ظبيان عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي ﷺ هل ينتفع الشيعة بالقائم ﷺ في غيبته فقال ﷺ إي و الذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به و يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن جللها السحاب (١٣٠).

اقول: تمامه في باب نص الرسول عليهم الله (١٤).

بيان:

التشبيه بالشمس المجللة بالسحاب يومي إلى أمور.

<sup>(</sup>١) في إكمال الدين: «فيما».

<sup>(</sup>۲) عَلَّلَ الشرائع ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦ باب ١٧٩ حديث ٨، وإكمال الدين ج٢ ص ٤٨١ ـ ٤٨٦ باب ٤٤ حديث ١١. (٣) في المصدرين: «للقائم».

<sup>(</sup>٤) علَّل الشرائع ص٢٤٦ باب ١٧٩ حديث ٩، إكمال الدين ج٢ ص٤٨١، باب ٤٤ حديث ٩.

<sup>(</sup>۵) هر خالد بن نجيع. (۲) اکمال الدين ج۲ ص ٤٨١ باب ٤٤ حديث ٧.

<sup>(</sup>۷) غيبة النعماني ص۱۷۷ باب ۱۰ حديث ۲۱. (۸) أمالي الصدوق ص۲۵۲ مجلس ۳۵ حديث ۱۵. (۹) سورة المائدة. آية: ۱۰۱.

<sup>(</sup>١٣) إنا عليه على عناه عام 200 وهم 22 أ. (١٣) إكمال الدين ج١ ص٢٥٣ باب ٢٣ حديث ٣ ملخصاً.

<sup>(</sup>١٤) راجع إكمال الدين ج١ ص٢٥٣ باب ٢٣ حديث ٣. وراجع ج٣٦ ص٢٤٩ من المطبوعة.

الأول أن نور الوجود و العلم و الهداية يصل إلى الخلق بتوسطه ﷺ إذ ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهم و ببركتهم و الاستشفاع بهم و التوسل إليهم يظهر إليهم يظهر العلوم و المعارف على الخلق و يكشف البلايا عنهم فلو لا لاستحق الخلق بقبائح أعمالهم أنواع العذاب كما قمال تعالى ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ﴾ (١) و لقد جربنا مرارا لا نحصيها أن عند انغلاق الأمور و إعضال المسائل و البعد عن جناب الحق تعالى و انسداد أبواب الفيض لما استشفعنا بهم و توسلنا بأنوارهم فبقدر ما يحصل الارتباط المعنوي بهم في ذلك الوقت تنكشف تلك الأمور الصعبة و هذا معاين لمن أكحل الله عين قلبه بنور الإيمان و قد مضى توضيح ذلك في كتاب الإمامة.

الثاني كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون في كل آن انكشاف السحاب عنها و ظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر فكذلك في أيام غيبته ينتظر المخلصون من شيعته خروجه و ظهوره في كل وقت و زمان و لا ييأسون منه.

الثالث أن منكر وجودهﷺ مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن الأبصار.

الرابع أن الشمس قد تكون غيبتها في السحاب أصلح للعباد من ظهورها لهم بغير حجاب فكذلك غيبته على أصلح لهم في تلك الأزمان فلذا غاب عنهم.

الخامس أن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن السحاب و ربما عمى بالنظر إليها لضعف الباصرة عن الإحاطة بها فكذلك شمس ذاته المقدسة ربما يكون ظهوره أضر لبصائرهم و يكون سببا لعماهم عن الحق و تحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبة كما ينظر الإنسان إلى الشمس من تحت السحاب و لا يتضرر بذلك.

السادس أن الشمس قد يخرج من السحاب و ينظر إليه واحد دون واحد فكذلك يمكن أن يظهر على في أيام غيبته لبعض الخلق دون بعض.

السابع أنهم ﷺ كالشمس في عموم النفع و إنما لا ينتفع بهم من كان أعمى كما فسر به في الأخبار قوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٢).

الثامن أن الشمس كما أن شعاعها تدخل البيوت بقدر ما فيها من الروازن و الشبابيك و بقدر ما يرتفع عنها من الموانع فكذلك الخلق إنما ينتفعون بأنوار هدايتهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسهم و مشاعرهم التي هي روازن قلوبهم من الشهوات النفسانية و العلائق الجسمانية و بقدر ما يدفعون من قلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولائية إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلة من هو تحت السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب.

فقد فتحت لك من هذه الجنة الروحانية ثمانية أبواب و لقد فتح الله على بفضله ثمانية أخرى تضيق العبارة عن ذكرها عسى الله أن يفتح علينا و عليك في معرفتهم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب.

٩\_ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري معا عن أبي عيسي عن ابن محبوب عن محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله ﷺ أقرب ما يكون العبد إلى الله عز و جل و أرضى ما يكون عنه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم و حجب عنهم فلم يعلموا بمكانه و هم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله و لا بيناته فـعندها فليتوقعوا الفرج صباحا و مساء و إن أشد ما يكون غضباً على أعدائه إذا أفقدهم.حجته فلم يظهر لهم و قد علم أن أولياءه لا يرتابون و لو علم أنهم يرتابون ما<sup>(٣)</sup> أفقدهم حجته طرفة عين<sup>(٤)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن بعض رجاله عن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله الله مثله (٥).

١٠-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن زرارة بن أعين قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم قلت و لم ذاك قال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية: ٣٣. (٢) سورة الإسراء، آية: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر بين «لما» معقوفتين. (٥) غيبة النعماني ص١٦٢ باب ١٠ حديث ٢.

<sup>(</sup>٤) إكمال الدين ج٢ ص٣٣٩ باب ٣٣ حديث ١٧.

يخاف و أشار بيده إلى بطنه و عنقه ثم قال و هو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته فمنهم من يقول إذا مات أبوه مات و لا عقب له و منهم من<sup>(١)</sup> يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين لأن الله عز و جل يجب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون (٢<sup>)</sup>.

١١\_ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن محمد العطار عن اليقطيني عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال صاحب هذا<sup>(٣)</sup> الأمر تعمى ولادته على هذا الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا

١٢ـك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيني و ابن أبي الخطاب معا عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ﷺ قال يبعث القائم و ليس في عنقه لأحد بيعة<sup>(٥)</sup>.

١٣ـك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن يزيد و الحسن بن طريف معا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ قال يقوم القائم و ليس لأحد في عنقه بيعة (١٦).

١٤ ـ ك: إكمال الدين] الطالقاني عن أبي عقدة عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبى الحسن على بن موسى الرضاﷺ قال<sup>(٧)</sup>كأني بالشيعة عند فقدانهم<sup>(٨)</sup> الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه قلت له و لم ذلك يا ابن رسول الله قال لأن إمامهم يغيب عنهم فقلت و لم قال لئلا يكون لأحد في عنقه بعه إذا قام بالسيف<sup>(٩)</sup>.

 ١٥ ك: [إكمال الدين] عبد الواحد بن محمد العطار عن أبى عمرو الليثى (١٠) عن محمد بن مسعود عن جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عيسي عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﴿ قال صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا(١١) يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج و يصلح الله عز و جل أمره في ليلة(١٢).

١٦\_ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي وحيدر بن محمد معا عن العياشي عن عبد الله بن محمد بن خالد عن أحمد بن هلال عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن زرارة قال قال أبو عبد اللهﷺ يا زرارة لا بد للقائم ﷺ من غيبة قلت و لم قال يخاف على نفسه و أوماً بيده إلى بطنه (١٣٠).

١٧-ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن العياشي عن محمد بن إبراهيم الوراق عن حمدان بن أحمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرﷺ مثله<sup>(١٤)</sup>.

١٨-ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللهﷺ قال للغلام غيبة قبل قيامه قلت و لم قال يخاف على نفسه الذبح<sup>(١٥)</sup>.

١٩-ع: (علل الشرائع)ك: [إكمال الدين] ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت له ما بال أمير المؤمنين؛ لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز و جل ﴿لوْ تَزَيَّلُوا لَقَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً الْبِيماً﴾[١٦] قال قلت و ما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قسوم كافرين فكذلك القائمﷺ لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز و جل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز و جل جلاله فقتلهم(١٧).

ع: [علل الشرائع]ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن على بن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله الله مثله (١٨).

<sup>(</sup>١) من المصدر. (٢) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٦ باب ٣٣ حديث ٣٢.

<sup>(</sup>٣) من المصدر. (٤) إكمال الدين ج٢ ص٤٧٩ باب ٤٤ حديث ١. (٥) إكمال الدين ج٢ ص٤٧٩ و ٤٨٠ باب ٤٤ حديث ٢.

<sup>(</sup>٦) إكمال الدين ج٢ ص٤٨٠ باب ٤٤ حديث ٣. (٧) من المصدر. (A) في المصدر: «فقدهم».

<sup>(</sup>٩) إكمال الدين ج٢ ص ٤٨٠ باب ٤٤ حديث ٤. (١٠) فَي المطبوعة «الليثي» وما أثبتناه من المصدر. (١١) في المصدر: «كيلا». (١٢) إكمال الدين ج٢ ص ٤٨٠ باب ٤٤ حديث ٥.

<sup>(</sup>١٣) إكمال الدين ج٢ ص ٤٨١ باب ٤٤ حديث ٧. (١٤) إكمال الدين ج٢ ص ٤٨١ باب ٤٤ حديث ٨. (١٥) إكمال الدين ج٢ ص٤٨١ باب ٤٤ حديث ١٠. (١٦) سورة الفتح، آية: ٢٥.

<sup>(</sup>١٧) علل الشرائع ص١٤٧ باب ١٢٢ حديث ٢، وإكمال الدين ج٢ ص١٦٤ باب ٥٤ حديث ١. (١٨) علل الشرائع ص١٤٧ باب ١٢٢ حديث ٢، وإكمال الدين ج ٢ ص ٦٤١ و ٦٤٢ ذيل حديث ١.

٢٠\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الغضائري عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن الفضل عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال إن للقائم غيبة قبل ظهوره قلت لم قال يخاف القتل(١).

٢١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن عيسى عن محمد بن سنان عن محمد بن يحيى الخثعمي عن ضريس الكناسي عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال سألت أبا جعفر الله أن يسمى القائم حتى أعرفه باسمه فقال يا با خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضّعة (٢٪).

٢٢\_ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح عن صفوانّ عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم و هوّ المطلوب تراثه<sup>(١٣)</sup> قلت و لم ذلك قال يخاف و أومأ بيده إلى بطنه يعني القتل<sup>(1)</sup>.

أقول: قال الشيخ لا علة تمنع من ظهورهﷺ إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لوكان غير ذلك لمــا ســاغ لــ الاستتار وكان يتحمل المشاق و الأذى فإن منازل الأثمة وكذلك الأنبياءﷺ إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في

فإن قيل هلا منع الله من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه و الأمر بوجوب اتباعه و نصرته و إلزام<sup>(٥)</sup> الانقياد له و كل ذلك فعله تعالى و أما الحيلولة بينهم و بينه فإنه ينافي التكليف و ينقض الغرض لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب و الحيلولة تنافى ذلك و ربماكان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها.

وليس هذا كما قال بعض أصحابنا إنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة و في استتاره مصلحة لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة فى كل حال و يطرق القول بأنها تجري مجرى الألطاف التى تتغير بالأزمان و الأوقاف والقهر و الحيلولة ليس كذلك و لا يمتنع أن يقال فى ذلك مفسدة و لا يؤدي إلى فساد وجوب الرئاسة.

فإن قيل أليس آباؤهﷺكانوا ظاهرين و لم يخافوا و لا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد قلنا آباؤهﷺ حـالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت و غيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم و لا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف و يزيلون الدول بلكان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا لهم و ليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم (٦).

و ليس كذلك صاحب الزمان لأن المعلوم منه أنه يقوم بالسيف و يزيل الممالك و يقهر كل سلطان و يبسط العدل و يميت الجور فمن هذه صفته يخاف جانبه و يتقى ثورته<sup>(٧)</sup> فيتتبع و يرصد و يوضع العيون عليه و يعنى به خوفا من وثبته و رهبته من تمكنه فيخاف حينئذ و يحوج إلى التحرز و الاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه من ولى و عدو إلى وقت خروجه.

و أيضا فآباؤه الله إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه و يسد مسده من أولادهم و ليس كذلك صاحب الزمان لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بـالسيف فلذلك وجب استتاره و غيبته و فارق حاله حال آبائه و هذا واضح بحمد الله.

فإن قيل بأي شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبالوحي(٨) من الله فالإمام لا يوحي إليه أو بعلم ضروري فذلك ينافي التكليف أو بأمارة توجب غلبة (٩) الظن ففي ذلك تُغرير بالنفس. قلنا عن ذلك جوابان.

أحدهما أن الله أعلمه على لسان نبيه و أوقفه عليه من جهة آبائه زمان غيبته المخوفة و زمان زوال الخوف عنه فهو يتبع في ذلك ما شرع له و أوقف عليه و إنما أخفَى ذلك عنا لما فيه من المصلحة فأما هو فعالم به لا يرجع (١٠) إلى الظن.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٣٣ رقم ٢٧٨. (١) غيبة الطوسي ص٣٣٢ رقم ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ويجحده أهله» بدل «قبل أن يقوم وهو المطلوب تراثه».

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص١٧٦ ما روي في غيبة الإمام المنتظر حديث ١٨.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «ولم تجافوا جانبهم». (٥) في المصدر: «الترام».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «أبو حي». (٧) في المصدر: «فورته». (١٠) فَي المصدر إضافة: «فيه» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «عليه».

والثاني أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الأمارات بحسب العادة قوة سلطانه فيظهر عند ذلك و يكون قد أعلم المنافئة متى غلب في ظنه كذلك وجب عليه و يكون الظن شرطا و العمل عنده معلوما كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود و العمل على جهات القبلة بحسب الأمارات و الظنون و إن كان وجوب التنفيذ للحكم و التوجه إلى القبلة معلومين و هذا واضح بحمد الله(١).

و أما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة و صعوبة الأمر عليهم و اختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة و المشاق<sup>(٢)</sup> لأن الله تعالى غيب الإمام ليكون ذلك و كيف يريد الله ذلك و ما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم<sup>(٣)</sup> و معصية و الله لا يريد ذلك بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه و أخبروا بما يتفق في هذه الحال و ما للمؤمن من الثواب على الصبر (٤) على ذلك و التمسك بدينه إلى أن يفرج الله تعالى عنهم (٩).

## باب ۲۱

### التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك ِ

الفيبة للشيخ الطوسي] جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد عن أبي هاشم عن فرات بن أحنف قال قال أمير المؤمنين إلا و ذكر القائم فقال ليفيبن عنهم حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاجة (١).

٢-غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] محمد الحميري عن أبيه عن ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن أبي جعفر على العين الكحل في العين اليماني عن رجل عن أبي جعفر على أنه قال (١٧) لتمخضن (٨) يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كمخيض الكحل في العين لأن صاحب الكحل يعلم متى يقم في العين و لا يعلم متى يذهب فيصبح أحدكم و هو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيصبى و قد خرج منها و يمسى و هو على شريعة من أمرنا فيصبح و قد خرج منها (٩).

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى مثله (١٠٠. بيان محص الذهب أخلصه مما يشوبه و التمحيص الاختبار و الابتلاء و مخض اللبن أخذ زبده فلعله شبه ما يبقى من الكحل في العين باللبن الذي يمخض لأنها تقذفه شيئا فشيئا و في رواية النعماني (١٠١) تمحيص الكحل.

. ٣-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد الحميري عن أبيه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي قال قال لي أبو عبد الله و الله لتكسرن كسر الزجاج و إن الزجاج يعاد فيعود كما كان (١٣) و الله لتكسرن كسر الفخار و إن الفخار لا يعود كما كان و الله لتمحسن و الله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح (١٣).

٤- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روي عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسنﷺ يا علي (١٤١) إن الشيعة تربى بالأماني مذ مائتي سنة و قال يقطين لابنه على ما بالنا قيل لنا فكان و قيل لكم فلم يكن فقال له علي إن الذي قيل لكم و لنا من مخرج واحد غير أن أمركم حضركم فأعطيتم محضه و كان كما قيل لكم و إن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني و لو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب و لرجعت عامة الناس عن الإسلام و لكن قالوا ما أسرعه و ما أقربه تألفا لقلوب الناس و تقريبا للفرج(١٥٥).

(٢) في المصدر: «لا أنَّ».

(٤) في المصدر: «الصبر».

(٦) غيبة الطوسي ص٣٤٠ رقم ٢٩٠.

(A) في المصدر: «لتمحصنّ». (١٠) غيبة النعماني ص٢٠٦ باب ١٢ حديث ١٢.

(۱۰) عيبه النعماني ص٢٠٦ باب ١٢ حديد (١٢) في المصدر إضافة: «والله لتميزن».

(١٤) من المصدر.

(١) غيبة الطوسي ص٣٢٩ \_ ٣٣١ فصل ٥.

(٣) في المصدر: «لهم».

(٥) غيبة الطوسي ص ٣٣٥ فصل ٥.
 (٧) في المصدر إضافة: «والله» بين معقوفتين.

(۹) غَیْبَة الطوسی ص۳۳۹ رقم ۲۸۸. (۱۱) غیبة النعمائی ص۲۰۰ باب ۱۲ حدیث ۱۲.

(۱۳) غيبة الطوسي ص ۳٤٠ رقم ۲۸۹.

(١٥) غيبة الطوسي ص ٣٤١ ـ ٣٤٣ رقم ٢٩٢.

700

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن السياري عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه على بن يقطين مثله<sup>(١)</sup>.

**بيان:** قوله تربى بالأماني أي يربيهم و يصلحهم أثمتهم بأن يمنوهم تعجيل الفرج و قرب ظهور الحق لئلا ير تدوا و ييأسوًا.

و المائتان مبنى على ما هو المقرر عند المنجمين و المحاسبين من إتمام الكسور إن كانت أكثر من النصف و إسقاطها إن كانت أقل منه و إنما قلنا ذلك لأن صدور الخبر إن كان فيي أواخـر حياة الكاظم ﷺ كان أنقص من المائتين بكثير إذ وفاته ﷺ كان في سنة ثلاث و ثمانين و مائة فكيف إذا كان قبل ذلك فذكر المائتين بعد المائة المكسورة صحيحة لتجاوز النصف كذا خطر بالبال.

و بدا لي وجه آخر أيضا و هو أن يكون ابتداؤهما من أول البعثة فإن من هذا الزمان شرع بالإخبار بالأئمة ﷺ و مدة ظهورهم و خفائهم فيكون على بعض التقادير قريبا من المائتين و لو كان كسر قليل في العشر الأخير يتم على القاعدة السالفة.

ووجه ثالث و هو أن يكون المراد التربية في الزمان السابق و اللاحق معا و لذا أتــي بــالمضارع ويكون الابتداء من الهجرة فينتهي إلى ظهور أمر الرضا لللة و ولاية عهده و ضرب الدنانير باسمه فإنها كانت في سنة المائتين.

و رابع و هو أن يكون تربي على الوجه المذكور في الثالث شاملا للماضي و الآتي لكن يكون ابتداء التربية بعد شهادة الحسين عليِّ فإنها كانت الطامة الكبري و عندها احتاجت الشيعة إلى أن تربي لئلا يزلوا فيها و انتهاء المائتين أول إمامة القائم ﷺ و هذا مطابق للمائتين بلاكسر.

و إنما وقتت التربية و التنمية بذلك لأنهم لا يرون بعد ذلك إماما ينميهم و أيضا بعد علمهم بوجود المهدي ﷺ يقوى رجاؤهم فهم مترقبون بظهوره لئلا يحتاجون إلى التنمية و لعـل هـذا أحـــن الوجوه التي خطر بالبال و الله أعلم بحقيقة الحال(٢).

و يقطين كان من أتباع بني العباس فقال لابنه على الذي كان من خواص الكاظم ﷺ ما بالنا وعدنا دولة بني العباس على لسَّان الرسول و الأئمة صلوات الله عليهم فظهر ما قالوا و وعدوا و أخبروا بظهور دولة أئمتكم فلم يحصل و الجواب متين ظاهر مأخوذ عن الإمام كما سيأتي.

٥\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الغضائري عن البزوفري عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن أحمد بن محمد و عبيس بن هشام عن كرام عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ﷺ هل لهذا الأمر وقت فقال كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون<sup>(٣)</sup>.

٦-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن الحسين بن يزيد الصحاف عن منذر الجواز عن أبي عبد الله ﷺ قال كذب الموقتون ما وقتنا فيما مضى و لا نوقت فيما يستقبل (٤).

٧ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله على إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرنى جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون (٥).

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن أبي أحمد عن محمد بن على عن على بن حسان عن عبد الرحمن مثله (١٦).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن حسان مثله إلى قوله و نجا المسلمون(<sup>(٧)</sup>. كتاب الإمامة و التبصرة لعلى بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال كنت عنده إذ دخل و ذكر مثله (٨).

(٧) غيبة النعماني ص٢٩٤ باب ١٦ حديث ١١.

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٢٩٥ باب ١٦ حديث ١٤.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٤٢٥ رقم ٤١١.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص٢٦٦ رقم ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطّوسي ص٤٢٦ رقم ٤١٢.

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص١٩٧ باب ١١ حديث ٨. (٨) الإمامة والتبصرة ص٩٥ باب ٢٣ حديث ٨٧.

٨\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن< محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهﷺ قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقتا<sup>(١)</sup>.

 ٩-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن عمر بن أسلم (٢) البجلي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن محمد بن بشر الهمداني عن محمد بن الحنفية في حديث اختصرنا منه موضع الحاجة أنه قال إن لبني فلان ملكا مؤجلا حتى إذا أمنوا و اطمأنوا و ظنوا أن ملكِهم لا يزوِل صيح فيهم صيحة فلم يبقِ لهم رِاع يجمعهم و لا داع<sup>(٣)</sup> يسمعهم وِ ذلك قول الله عز و جلٍ ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَِتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أهْلُهَا أنَّهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَّاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ﴾ (٤) قلت جعلت فداك هل لذلك وقت قال لا لأن علم الله غلب علم الموقتين إن الله وعد موسى ثلاثين ليَّلة و أتمها بعشر لم يعلمها موسى و لم يعلمها بنو إسرائيل فلما جاز<sup>(0)</sup> الوقت قالوا غرنا موسى فعبدوا العجل و لكن إذاكثرت الحاجة و الفاقة و أنكر في الناس بعضهم بعضا<sup>(١)</sup> فعند ذلك توقعوا أمر الله صباحا و مساء<sup>(٧)</sup>.

بيان: الصيحة كناية عن نزول الأمر بهم فجاءه.

1-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن محمد بن على عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت له ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبدانناً و ننتهي إليه قال بلي و لكنكم أذعتم فزاد الله فيه<sup>(٨)</sup>.

١١ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفر على إن عليا ﷺ كان يقول إلى السبعين بلاءً وكان يقول بعد البلاء رخاء و قد مضتّ السبعون و لّم نر رخاء فقالَ أبو جعفر ﷺ يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين و مائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر فأخره الله و لم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا ﴿و يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ (٩).

قال أبو حمزة و قلت ذلك لأبي عبد الله الله فقال قد كان ذاك (١٠).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن على بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعًا عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي جعفرقال إن الله تعالى قد كان(١١١) وقت إلى آخرالخبر (١٢).

بيان قيل السبعون إشارة إلى خروج الحسين ﷺ و المائة و الأربعون إلى خروج الرضاﷺ إلى خراسان.

أقول: هذا لا يستقيم على التواريخ المشهورة إذ كانت شهادة الحسينﷺ في أول سنة إحدى و ستين و خروج الرضا الله في سنة مائتين من الهجرة.

والذي يخطر بالبال أنه يمكن أن يكون ابتداء التأريخ من البعثة وكان ابتداء إرادة الحسين؛ للخروج و مباديه قبل فوت معاوية بسنتين فإن أهل الكوفة خذلهم الله كانوا يراسلونه في تلك الأيام وكان ﷺ على الناس في المواسم كما مر و يكون الثاني إشارة إلى خروج زيد فإنه كان في سنة اثنتين و عشرين و مائة من الهجرة فإذا انضم ما بين البعثة و الهجرة إليها يقرب مما في الخبر أو إلى انقراض دولة بني أمية أو ضعفهم و استيلاء أبى مسلم إلى خراسان وقد كتب إلى الصادقﷺ كتبا يدعوه إلى الخروج و لم يقبلهﷺ لمصالح و قد كان خروج أبي مسلم إلى خراسان في سنة ثمان و عشرين و مائة من الهجرة فيوافق ما ذكر في الخبر من البعثة.

وعلى تقدير كون التأريخ من الهجرة يمكن أن يكون السبعون لاستيلاء المختار فإنهكان قتله سنة سبع وستين والثاني لظهور أمر الصادقﷺ في هذا الزمان و انتشار شيعته في الآفاق مع أنه لا يحتاج تصحيح البداء إلى هذه التكلفات(١٣٠).

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٢٦٦ رقم ٤١٤. (٢) في المصدر: «مسلم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ولا واع». (٤) سورة يونس، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «جاوز».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس وأنكر بعضهم بعضاً».

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسى ص٤٢٧ رقم ٤١٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الرعد، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>١١) من المصدر. (١٣) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسى ص٤٢٧ رقم ٤١٦.

<sup>(</sup>١٠) غيبة الطوشي ص٤٢٨ رقم ٤١٧. (١٢) غيبة النعمانيّ ص٢٩٣ باب ١٦ حديث ١٠.

١٢ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن سنان عن أبي يحيى التمتام السلمي عن عثمان النواء قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول كان هذا الأمر في فأخره الله و يفعل بعد في ذريتي ما يشاء<sup>(١)</sup>.

١٣ــشي: [تفسير العياشي] أبو لبيد المخزومي قال قال أبو جعفرﷺ يا با لبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشر تقتل بعد الثامن منهم أربعة تصيب أحدهم الذبحة فيذبحه هم فئة قصيره أعمارهم قليلة مدتهم خبيئة سيرتهم منهم الفويسق الملقب بالهادى و الناطق و الغاوى.

يا با لبيد إن في حروف القرآن المقطعة لعلما جما إن الله تعالى أنزل ﴿الم ذٰلِكَ الْكِتَابُ﴾(٢) فقام محمد ﷺ حتى ظهر نوره و ثبتت كلمته و ولد يوم ولد و قد مضى من الألف السابع مائة سنة و ثلاث سنين.

ثم قال و تبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار و ليس من حروف مقطعة حرف ينقضى<sup>(٣)</sup> إلا و قيام قائم من بني هاشم عند انقضائه ثم قال الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعون فذلك مائة و إحدى و ستون ثم كان بدو خروج الحسين بن عليﷺ ﴿المَّ اللَّهُ﴾ فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند ﴿المص﴾ و يقوم قائمنا عند انقضائها ب ﴿الر﴾ فافهم ذلك و عه و اكتمه (٤٠).

بيان: الذبحة كهمزة وجع في الحلق.

أقول الذي يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار و مخبيات الأسرار هو أنه ﷺ بين أن الحروف المقطعة التي في فواتح السور إشارة إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحق و جماعة مـن أهـل البـاطل فاستخرج ﷺ ولادة النبي ﷺ من عدد أسماء الحروف المبسوطة بزبرها و بيناتها كما يتلفظ بها عند قراءتها بحذف المكررات كان تعد ألف لام ميم تسعة و لا تعد مكررة بتكررها في خمس من السور فإذا عددتها كذلك تصير مائة و ثلاثة أحرف و هذا يوافق تأريخ ولادة النبيﷺ لأنه كان قد مضى من الألف السابع من ابتداء خلق آدم ﷺ مائة سنة وثلاث سنين وإليه أشار بقوله و تبيانه أي تبيان تأريخ ولادته ﷺ.

ثم بين ﷺ أن كل واحدة من تلك الفواتح إشارة إلى ظهور دولة من بني هاشم ظهرت عند انقضائها ف ﴿الم﴾ الذي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة الرسول ﷺ إذ أول دولة ظهرت في بني هاشم كانت في دولة عبد المطلب فهو مبدأ التأريخ و من ظهور دولته إلى ظهور دولة الرسولﷺ و بعثته كان قريبا من أحد و سبعين الذي هو عدد ﴿الم﴾ ف ﴿الم ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى ذلك.

و بعد ذلك في نظم القرآن ﴿الم﴾ الذي في آل عمران فهو إشارة إلى خروج الحسينﷺ إذ كان خروجهﷺ في أواخر سنة ستين من الهجرة وكان بعثتهﷺ قبل الهجرة نحوا من ثلاث عشر سنة و إنماكان شيوع أمرهﷺ و ظهوره بعد سنتين من البعثة.

ثم بعد ذلك في نظم القرآن ﴿المص﴾ وقد ظهرت دولة بني العباس عند انقضائها ويشكل هذا بـأن ظـهور دولتـهم وابتداء بيعتهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقد مضى من البعثة مائة وخمس وأربعون سنة فلا يوافق ما في الخبر. ويمكن التفصى عنه بوجوه.

الأول أن يكون مبدأ هذا التأريخ غير مبدأ ﴿الم﴾ بأن يكون مبدؤ، ولادة النبيﷺ مثلا فإن بدو دعوة بـنـى العباس كان في سنة مائة من الهجرة و ظهور بعض أمرهم في خراسان كان في سنة سبع أو ثمان و مــائة و مــن ولادته ﷺ إلى ذلك الزمان كان مائة و إحدى و ستين سنة.

الثاني أن يكون المراد بقيام قائم ولد العباس استقرار دولتهم و تمكنهم و ذلك كان في أواخر زمان المنصور و هو يوافق هذا التأريخ من البعثة.

الثالث أن يكون هذا الحساب مبنيا على حساب الأبجد القديم الذي ينسب إلى المغاربة و فيه صعفض قرشت ثخذ ظفش فالصاد في حسابهم ستون فيكون مائة و إحدى و ثلاثين و سيأتي التصريح بأن حساب ﴿المص﴾ مبني على

(١) غيبة الطوسي ص٤٢٨ رقم ٤١٨. (٣) في المصدر إضافة: «أيام».

(۲) سورة البقرة. آية: ۱ ــ ۲. (٤) تفسير العياشي ج۲ ص۳ حديث ۳.

ذلك في خبر رحمة بن صدقة في كتاب القرآن فيوافق تأريخه تأريخ ﴿الم﴾ إذ في سنة مائة و سبع عشرة من الهجرة ﴿ اللهِ ع ظهرت دعوتهم في خراسان فأخذوا و قتل بعضهم.

و يحتمل أن يكون مبدأ هذا التأريخ زمان نزول الآية و هي إن كانت مكية كما هو المشهور فيحتمل أن يكون نزولها في زمان قريب من الهجرة فيقرب من بيعتهم الظاهرة و إن كانت مدنية فيمكن أن يكون نزولها في زمان ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت.

و إذا رجعت إلى ما حققناه في كتاب القرآن في خبر رحمة بن صدقة ظهر لك أن الوجه الثالث أظهر الوجوه و مؤيد بالخبر و مثل هذا التصحيف كثيرا ما يصدر من النساخ لعدم معرفتهم بما عليه بناء الخبر فيزعمون أن ستين غلط لعدم مطابقته لما عندهم من الحساب فيصحفونها على ما يوافق زعمهم.

قوله فلما بلغت مدته أي كملت المدة المتعلقة بخروج الحسينﷺ فإن ما بين شهادته صلوات الله عليه إلى خروج بني العباس كان من توابع خروجه و قد انتقم الله من بني أمية في تلك المدة إلى أن استأصلهم.

قوله ﷺ و يقوم قائمنا عند انقضائها بالر هذا يحتمل وجوها.

الأول أن يكون من الأخبار المشروطة البدائية و لم يتحقق لعدم تحقق. شرطه كما تدل عليه أخبار هذا الباب. الثاني أن يكون تصحيف ﴿المر﴾ و يكون الثاني أن يكون تصحيف ﴿المر﴾ و يكون المراد بقيام القائم قيامه بالإمامة تورية فإن إمامته الله كانت في سنة ستين و مائتين فإذا أضيف إليه أحد عشر سنة قبل البعثة يوافق ذلك.

الثالث أن يكون المراد جميع أعداد كل ﴿الر﴾ يكون في القرآن و هي خمس مجموعها ألف و مائة و خمسة و خمسون و يؤيده أنهﷺ عند ذكر ﴿الم﴾ لتكرره ذكر ما بعده ليتعين السورة المقصودة و يتبين أن المراد واحد منها بخلاف ﴿الر﴾ لكون المراد جميعها فتفطن.

الرابع أن يكون المراد انقضاء جميع الحروف مبتدئا ب ﴿الر ﴾ بأن يكون الغرض سقوط ﴿المص﴾ من العدد أو ﴿الم) أيضا و على الأول يكون ألفا و حمسة و عشرين ﴿الم ﴾ أيضا و على الأول يكون ألفا و ستماثة و ستة و تسعين و على الثاني يكون ألفا و خمسمائة و خمسة و عشرين و على حساب المغاربة يكون على الأول ألفين و ثلاثمائة و خمسة و عشرين و على الثاني ألفين و مائة و أربعة و تسعين و هذه أنسب بتلك القاعدة الكلية و هي قوله و ليس من حرف ينقضي إذ دولتهم الله أخر الدول لكنه بعيد لفظا و لا نرضى به رزقنا الله تعجيل فرجد الله.

هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل و شرحه فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ و أستغفر الله من الخطاء و الخطل في القول و العمل إنه أرحم الراحمين.

\$1-شي: [تفسير العياشي] عن هشام بن سالم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله إلى قال سألته عن قول الله ﴿أَتَىٰ أَمُرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ (١) قال إذا أخبر الله النبي بشيء إلى وقت فهو قوله ﴿أَتَىٰ أَمُرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ حتى يأتي ذلك الوقت و قال إن الله إذا أخبر أن شيئا كائن فكأنه قد كان (٢).

ا- ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان
 عن أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ أنه سمعه يقول لا تزالون تنتظرون حتى تكونواكالمعز المهولة التي لا يبالي الجازر
 أين يضع يده منها ليس لكم شرف تشرفونه و لا سند تسندون إليه أموركم (٣).

**بيان:** المهولة أي المفزعة المخوفة فإنها تكون أقل امتناعا و الجازر القصاب.

١٦-ب: [قرب الإسناد] ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت الرضا الله عن مسألة للرؤيا فأمسك ثم قال إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم و أخذ برقبة صاحب هذا الأمر قال و قال و أنتم بالعراق ترون أعمال هولاء الغراعنة و ما أمهل له فلاء الأمر قد وصل إليكم (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية: ١١.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص١٩٣ باب ١٠ حديث ٥.

1٧\_ب: [قرب الإسناد] بهذا الإسناد قال قلت للرضا الله جعلت فداك إن أصحابنا رووا عن شهاب عن جدك ١١١ أنه قال أبى الله تبارك و تعالى أن يملك أحدا ما ملك رسول اللهﷺ ثلاثا و عشرين سنة قال إن كان أبو عبد الله؛ قاله جاء كما قال فقلت له جعلت فداك فأى شيء تقول أنت فقال ما أحسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول العبد الصالح ﴿وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (١) ﴿وَ فَانْتَظِّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِ ينَ ﴾ (٢) فعليكم بالصبر فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس و قد كان الذين من قبلكم أصبر منكم.

وقد قال أبو جعفرﷺ هي و الله السنن القذة بالقذة و مشكاة بمشكاة و لا بد أن يكون فيكم ماكان في الذين من قبلكم و لو كنتم على أمر واحد كنتم على غير سنة الذين من قبلكم و لو أن العلماء وجدوا من يحدثونهم و يكتم سرهم لحدثوا و لبثوا<sup>(٣)</sup> الحكمة و لكن قد ابتلاكم الله عز و جل بالإذاعة و أنتم قوم تحبونا بقلوبكم و يخالف ذلك فعلكم و الله ما يستوي اختلاف أصحابك و لهذا أسر<sup>(٤)</sup> على صاحبكم ليقال مختلفين ما لكم لا تملكون أنفسكم و تصبرون حتى يجيء الله تبارك و تعالى بالذي تريدون إن هذا الأمر ليس يجيء على ما تريد الناس إنما هو أمر الله تبارك و تعالى و قضاؤه و الصبر و إنما يعجل من يخاف الفوت.

إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاد صعصعة بن صوحان فقال له يا صعصعة لا تفتخر على إخوانك بعيادتي إياك و انظر لنفسك و كان الأمر قد وصل إليك و لا يلهينك الأمل و قد رأيت ماكان من مولى آل يقطين و ما وقع من عند الفراعنة من أمركم و لو لا دفاع الله عن صاحبكم و حسن تقديره له و لكم هو و الله من الله و دفاعه عن أوليائه أما كان لكم في أبي الحسن صلوات الله عليه عظة ما ترى حال هشام هو الذي صنع بأبي الحسن ﷺ ما صنع و قال لهم و أخبرهم أترى الله يغفر له ما ركب منا و قال لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم و لكن العالم يعمل بما يعلم<sup>(٥)</sup>.

١٨ ع: [علل الشرائع] أبي عن الحميري بإسناده يرفعه إلى على بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسى على ما بال ما روى فيكم من الملاحم ليس كما روي و ما روي في أعاديكم قد صح فقال صلى الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل و أنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج (٦٠).

١٩ـج: (الإحتجاج) الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه على يد محمد بن عثمان العمري أما ظهور الفرج فإنه إلى الله و كذب الوقاتون<sup>(٧)</sup>.

٢٠-ك: [إكمال الدين] أبي عن علي عن أبيه عن محمد بن الفضل عن أبيه عن منصور قال قال أبو عبد الله على يا منصور إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إيّاس لا و الله<sup>(۸)</sup> حتى تميزوا لا و الله<sup>(۱)</sup> حتى تمحصوا لا و الله<sup>(۱۰)</sup> حتى يشقى من یشقی و یسعد من یسعد (۱۱).

٢١ ـك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن الحميري عن اليقطيني عن صالح بن محمد عن هانئ التمار قال قال أبو عبد الله على إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد ثم قال هكذا بيده ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد و ليتمسك بدينه (١٢).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن اليقطيني مثله (١٣).

**بيان** القتاد شجر عظيم له شوك مثل الإبر و خرط القتاد يضرب مثلا للأمور الصعبة.

٢٢\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن عبد الله الأصم عن الحسين بن مختار القلانسي عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللهقال كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى و لا علم يبرأ بعضكم من بعض فعنّد ذلك تميزون و تمحصون و تغربلوّن و عند ذلك اختلاف السنين<sup>(١٤)</sup> و أمارة من أول النهار و قتل و قطع<sup>(١٥)</sup> في آخر النهار (١٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية: ٧١. (١) سورة هود، آية: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ستر» بدل «أسر».

<sup>(</sup>٦) علَّل الشرائع ص٥٨١ باب ٣٨٥ حديث ١٦. (A) في المصدر إضافة: «لا يأتيكم» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٠) قي المصدر إضافة: «لا يأتيكم» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٢) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٦ باب ٣٣ حديث ٣٤.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «السيفين». (١٦) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٧ \_ ٣٤٨ باب ٣٣ حديث ٣٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ولبيتوا». (٥) قرب الإسناد ص ٣٨٠ ـ ٣٨١ حديث ١٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) الاحتجاج ج٢ ص٥٤٣ رقم ٣٤٤.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «لا يأتيكم» بين معقوفتين. (١١) أكمال الدين ج٢ ص٣٤٦ باب ٣٣ حديث ٣٢.

<sup>(</sup>١٣) غيبة الطوسي ص٤٥٥ رقم ٤٦٥.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «خلع».



**بيان** اختلاف السنين أي السنين المجدبة و القحط أو كناية عن نزول الحوادث في كل سنة.

٢٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الغضائري عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن ابن أبي نجران عن محمد بن منصور عن أبيه قال كنا عند أبي عبد الله جماعة نتحدث فالتفت إلينا فقال في أي شيء أنتم أيهات أيهات لا و الله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا لا و الله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا<sup>(١)</sup> لا و الله يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس لا و الله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من شقی و یسعد من سعد<sup>(۲)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد المحمدي من كتابه في سنة ثمان و ستين و مائتين عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن الباقرﷺ مثله<sup>(٣)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن منصور عن أبيه قال كنت أنا و الحارث بن المغيرة و جماعة من أصحابنا جلوسا عند أبي جعفر ﷺ يسمع كلامنا قالِ و ذكر مثله إلا أنه يقول في كل مرة لا و الله ما يكون ما تمدون إليه أعناقكم<sup>(٤)</sup> بيمين<sup>(٥)</sup>.

٢٤\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسى] أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن البـزنطي قــال قــال أبــو الحِسنﷺ أمِا و الله لا يكون الذي تمدِون إليه أعينكم حتى تميزوا و تمحصوا و حتى لا يبقى منكم إلا الأندر ثم تلا ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرينَ﴾ (٦٠).

٢٥ــب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي مثله وزاد فيه وتمحصوا ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى<sup>(٧)</sup>.

٢٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد بن عبد الله عن الحسين بن عيسي العلوي عن أبيه عن جده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأثمة فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه (٨).

٢٧\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الأسدي عن سهل عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم و أبي بصير قالا سمعنا أبا عبد اللهيقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى فقال أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي (٩).

٢٨\_نحط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روي عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر ﷺ متى يكون فرجكم فقال هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا يقولها ثلاثا حتى يذهب الكدر و يبقى الصفو<sup>(١٠)</sup>.

٢٩-ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن محمد عن أحمد بن أبي أحمد (١١١) عن إبراهيم بن هليل(١٢) قال قلت لأبي الحسنﷺ جعلت فداك مات أبي على هذا الأمر و قد بلغت من السنين ما قد ترى أموت و لا تخبرني بشيء فقال يا أبا إسحاق أنت تعجل فقلت إي و الله أعجل و ما لي لا أعجل و قد بلغت من السن ما ترى فقال أما و الله يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا و تمحصوا و حتى لا يبقى منكم إلا الأقل ثم صعر کفه(۱۳).

(١٢) في المصدر: «هلال».

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يتمحصوا» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٢٠٨ ــ ٢٠٩ باب ١٢ حديث ١٦. (٢) غيبة الطوسي ص ٣٣٥ رقم ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص٢٠٩ باب ١٢ ذيلة الحديث ١٦. (٤) في المصدر: «أعينكم». (٦) غيَّبة الطوسي ص٣٦٦ رقم ٢٨٣، والآية من سورة آل عمران: ١٤٢

<sup>(</sup>٧) قرب الإسناد ص ٣٦٩ حديث ١٣٢١.

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسى ص٣٣٧ رقم ٢٨٤. (۱۰) غيبة الطوسي ص٣٣٩ رقم ٢٨٧. (٩) غيبة الطوسي ص٣٣٩ رقم ٢٨٦.

<sup>(</sup>١١) هو أحمد بنّ ابي أحمد الوراق كما في غيبة النعماني هذا ص ٢٦٧، علماً بأنّ ابن حَجر ذكر «أحمدٌ بن محمد» و قال: «هــو ابــن أحــمــد الجرجاني، روى عن ابن عليه و نحوه» لسان الميزان ج ١ ص ٣٢٨ و قم ٨٨٨ و من المتمل اتحاده مع «احمد بن محمد بن احمد الجرجاني. الذي ذكره النجاشي في رجاله ص ٨٦ وكنا بأبي على و وثقد ثم قال: «ذكر اصحابنا أنه وقع اليهم من كتبه كتاب كبير في ذكر من روى من طرق اصحاب الحدّيثُ أنَّ المهدى من ولد الحسيَّن و فيه اخبار القائم ﷺ.

<sup>(</sup>۱۳) غيبة النعماني ص۲۰۸ باب ۱۲ حديث ۱٤.

٣٠-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى قال قال أبو الحسن الرضاﷺ و الله ما يكون ما تمدون أعينكم إليه حتى تمحصوا و تميزوا و حتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر(١).

٣١-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد الحسن الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن الكوفي عن المغراء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله∰ أنه سمعه يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب قلت بعلت فداك كم مع القائم من العرب قال شيء يسير فقلت و الله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير فقال لا بد للناس من أن يمحصوا و يميزوا و يغربلوا و يخرج في الغربال خلق كثير (٣).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى و الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن الحسن بن علي عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله الله يقول و ذكر مثله (٣).

دلائل الإمامة للطبوي: عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري عن أبيه عن محمد بن همام عن جعفر بـن محمد الحميرى عن الأنباري مثله<sup>(2)</sup>.

٣٢ ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين<sup>(0)</sup> بن علي بن زياد عن البطائني عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الله يقول و الله لتميزن و الله المحصن و الله لتغير بل الزوان من القمع (٧).

ـ ٣٣ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عـن مسكين الرحال عن علي بن المغيرة عن عميرة بنت نفيل قالت سمعت الحسن بن علي ﷺ يقول لا يكون الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض و يتفل بعضكم في وجوه بعض و حتى يلعن بعضكم بعضا و حتى يسمي بعضكم بعضاكذابين (٨).

٣٤- ني: [الغيبة للنعماني] محمد و أحمد ابنا الحسن (٩) عن أبيهما عن ثعلبة عن أبي كهمس عن عمران بن ميثم عن مالك بن ضمرة كيف أنت إذا أخلفت الشيعة هكذا و شبك أصابعه و عن مالك بن ضمرة كيف أنت إذا أخلفت الشيعة هكذا و شبك أصابعه و أدخل بعضها في بعض فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير قال الخير كله عند ذلك يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلا يكذبون على الله و على رسوله فيقتلهم ثم يجمعهم الله على أمر واحد (١٠٠).

٣٦-ني: (الغيبة للنعماني) الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سليمان بن صالح رفعه إلى أبي جعفر الباقر الله قال قال لي إن حديثكم هذا لتشمئز منه القلوب قلوب الرجال فانبذوا (١٣٠) إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه و من أنكره فذروه إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين حتى لا يبقى إلا نحن و شيعتنا (١٤٠).

٣٧ ـ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن أبي هراسة الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين الله أنه قال كونوا

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٢٠٨ باب ١٢ حديث ١٥. (٢) غيبة النعماني ص٢٠٤ باب ١٢ حديث ٧.

<sup>(</sup>٣) غيبة النصائي ص٢٠٥ باب ١٢ حديث ٧. (٤) دلائل الإمامة ص٤٥٦ حديث ٤٣٦. (٥) في المصدر: «الحسن». (١) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص٢٠٥ باب ١٢ حديث ٨. (٨) غيبة النعماني ص٢٠٥ ـ ٢٠٦ باب ١٢ حديث ٩.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن التيملي قال: حدَّثنا مُحمد وأحمد ابنا الحسن».

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعمانيّ ص٢٠٢ باب ١٢ حديث ٣.



كالنحل في الطير ليس شيء من الطير إلا و هو يستضعفها و لو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعل<sup>(١)</sup> بهاه ذلك خالطوا الناس بألسنتكم و أبدانكم و زايلوهم بقلوبكم و أعمالكم فو الذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض و حتى يسمي بعضكم بعضاكذابين و حتى لا يبقى منكم أو قال من شيعتى كالكحل في العين و الملح في الطعام و سأضرب لكم مثلا و هو مثل رجل كان له طعام فنقاه و طيبه ثم أدخله بيتا و تركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه و نقاه و طيبه ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد<sup>(۲)</sup> أصاب<sup>(۳)</sup> طائفة منه السوس فأخرجه و نقاه و طيبه و أعاده و لم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمــة كرزمة الأندر لا يضره السوس شيئا وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا<sup>(1)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن التيملي عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن أبي كهمس و غيره رفع الحديث إلى أمير المؤمنين ﷺ و ذكر مثله (٥).

بيان قوله ﷺ كالنحل في الطير أمر بالتقية أي لا تظهروا لهم ما في أجوافكم من دين الحق كما أن النحل لا يظهر ما في بطنّها على الطيور و إلا لأفنوها و الرزمة بالكسر ما شد في ثوب واحــد و

٣٨\_ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن العباس بن عيسي عن البطائني عن أبي بصير قال قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر إنما مثل شيعتنا مثل أندر يعنى به بيتا فيه طعام<sup>(٧)</sup> فأصابه آكلٌ فنقي ثُم أصابه آكل فنقي حتى بقي منه ما لا يضره الأكل وكذلك شيعتنا يميزون و يمحصون حتى يبقى (٨) منهم عصابة لا تضرها الفتنة (٩).

٣٩\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن التفليسي عن السمندي عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ أنه قال المؤمنون يبتلون ثم يميزهم الله عنده إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا و مرائرها و لكنه أمنهم من العمى و الشقاق في الآخرة ثم قالكان<sup>(١٠)</sup>الحسين بن عليﷺ يضع قتلا، بعضهم على بعض ثم يقول قتلانا قتلى النبيين (١١١) و آل النبيين.

٠٤-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسين (١٢١) عن الحسن بن على بن يوسف و محمد بن على عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه نريح<sup>(١٣)</sup> أبداننا قال بلى و لكنكم أذعتم فأخره الله (١٤).

1 € ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العباسي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله إلله يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابه (١٥٥) أن تكذبه فإنا لا

٤٢-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن الفضل(١٨٨) بن إبراهيم و سعدان بن إسحاق بن سعيد و أحمد بن الحسن بن عبد الملك و محمد بن الحسين القطواني<sup>(١٩)</sup> جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول قد كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة أربعين و مائة فحدثتم به و أذعتموه فأخره الله عز و جل (٢٠).

(١٩) من المصدر."

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تفعل».

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) غيبة النصاني ص٢٠٩ ـ ٢١٠ باب ١٢ حديث ١٧. (٣) في المصدر: «أصابته». (٥) غيبة النعماني ص ٢١٠ باب ١٢ حديث ١٧.

<sup>(</sup>٦) جاء في هامشَ المطبوعة نقلاً عن المؤلفﷺ : «في النهاية الأندر: البيدر و هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام و الأندر ايضاً صبرة من الطعام انتهى، \_النهاية ج ١ ص ٧٤. (V) في المصدر: «يعنى بيدراً فيه طعام».

<sup>(</sup>Λ) في المصدر: «تبقى». (٩) غيبة النعماني ص٢١٠ ـ ٢١١ باب ١٢ حديث ١٨. (١٠) قى المصدر إضافة: «على بن». (١١) غيبة النعماني ص٢١١ باب ١٢ حديث ١٩.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الحسن». (۱۳) في المصدر: «و تريح».

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص٢٨٨ باب ١٦ حديث ١. (١٥) في المصدر: «فلا تهابن». (١٦) في المصدر أضافة: «لأحد». (۱۷) غيبة النعماني ص ۲۸۹ باب ١٦ حديث ٣.

<sup>(</sup>١٨) منّ المصدر. (۲۰) غیبة النعمانی ص۲۹۲ باب ۱۹ حدیث ۸.

٤٣\_ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ﷺ يا إسحاق إن هذا الأمر قد أخر مرتين<sup>(١)</sup>.

٤٤ ـ ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن عدة من شيوخه عن البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله؛ قال سألته عن القائم فقال كذب الوقاتون إنا أهل بيت لا نوقت ثم قال أبى الله إلا أن يخالف(٢) وقت الموقتين(٣).

٤٥ ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الخزاز عن عبد الكريم الخثعمي عن الفضل (٤) بن يسار عن أبي جعفرقال قلت له إن لهذا الأمر وقـتا فـقال كـذب الوقـاتون إن موسى ﷺ لما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوما فلما زاده الله تعالى على الثلاثين عشرا قال له قومه قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا قال<sup>(0)</sup> فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله و إذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين<sup>(٦)</sup>.

٣٤ ـ ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل عن الحسن بن على عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله على قال ذكرنا عنده ملوك بني فلان فقال إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر إن الله لا يعجل لعجلة العباد إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها فلو قد بـلغوها لم يسـتقدموا سـاعة و لم

٤٧\_ ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن أحمد القلانسي عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحضرمي قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إنا لا نوقت هذا الأمر (٨).

٤٨ ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن (١) الرازي عن محمد بن على عن ابن جبلَّة عن على بن أبى حاَّزم<sup>(١٠)</sup> عن أبى بصير عن أبى عبد اللهﷺ قال قلت له جعلت فداك متى خــروجُ القائمﷺ فقال يا با محمد إنا أهل البيت لا نوقت و قد قال محمدﷺ كذب الوقاتون يا با محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولهن النداء في شهر رمضان و خروج السفياني و خروج الخراساني و قتل النفس الزكية و خسف بالبيداء.

ثم قال يا با محمد إنه لا بد أن يكون قدام ذلك الطاعونان الطاعون الأبيض و الطاعون الأحمر قلت جعلت فداك أى شىء الطاعون الأبيض و أي شىء الطاعون الأحمر قال الطاعون الأبيض الموت الجاذف<sup>(١١)</sup> و الطاعون الأحمر السيف و لا يخرج القائم حتى ينادي باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث و عشرين في شهر رمضان<sup>(١٢)</sup> ليلة جمعة قلت بم ينادي قال باسمه و اسم أبيه ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا له و أطيعوه فلا يبقى شيء خلق الله فيه الروح إلا سمع الصيحة فتوقظ النائم و يخرج إلى صحن داره و تخرج العذراء من خدرها و يخرج القائم مما يسمع و هي صيحة جبرئيل ﷺ (١٣).

#### بيان: الجاذف السريع.

٤٩ ـ كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال إن الله أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا مباركا يبرئ الأكمه و الأبرص و يحيي الموتى بإذن الله و جاعله رسولا إلى بني إسرائيل فحدث عمران امرأته حنة بذلك و هي أم مريم. فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام ﴿فَلَمُّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْشَىٰ...

(١٠) في المصدر: «أبي حمزة».

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٢٩٢ باب ١٦ حديث ٩.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «يخلف» بدل «يخالف».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «الفضيل». (٣) غيبة النعماني ص٢٩٤ باب ١٦ حديث ١٢. (٦) غيبة النعماني ص٢٩٤ باب ١٦ حديث ١٣. (٥) كلمة: «قال» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٨) غيبة النعماني ص ٢٨٩ باب ١٦ حديث ٥. (۷) غيبة النعماني ص٩٦٦ باب ١٦ حديث ١٥.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «الجارف» ويأتي معنى «الجاذف» في «بيان» المؤلِّف بعد هَذَا بمعنى السريُّع. (١٣) غيبة النعماني ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ باب ١٦ حديث ٦. (١٢) منّ المصدر.

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأَنْشَىٰ﴾(١) أي لا تكون البنت رسولا يقول الله عز و جل ﴿وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه فإذا قلنا في الرجل منا شيئا فكان في ولده أو ولد ولده فلا

بيان: حاصل هذا الحديث و أضرابه أنه قد يحمل المصالح العظيمة الأنبياء و الأوصياء على أن يتكلموا في بعض الأمور على وجه المجاز و التورية و بالأمور البدائية على ما سطر في الكتاب المحو و الإثبات ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأول فيجب عليهم أن لا يحملوه على الكذب و يعلموا أن المراد منه غير ما فــهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطا بشرط لم يتحقق.

و من جملة ذلك زمان قيام القائم ﷺ و تعيينه من بينهم ﷺ لئلا ييأس الشيعة و يسلوا أنفسهم من ظلم الظالمين بتوقع قرب الفرج فربما قالوا فلان القائم و مرادهم القائم بأمر الإمامة كما قالوا كلنا قائمون بأمر الله و ربما فهمت الشيعة أنه القائم بأمر الجهاد و الخارج بالسيف أو أرادوا أنه إن أذن الله له فى ذلك يقوم به أو إن عملت الشيعة بما يجب عليهم من الصبر و كتمان السر و طاعة الإمام يقوم به أو كما روي عن الصادقﷺ أنه قال ولدي هو القائم و المراد به السابع من ولده لا ولده بلا واسطة.

ثم مثل ذلك بما أوحى الله سبحانه إلى عمران أنى واهب لك ذكرا وكان المراد ولد الولد و فهمت حنة أنه الولد بلا واسطة فالمراد بقولهﷺ فإذا قلنا إلى آخره أي بحسب فهم الناس أو ظاهر اللفظ أو المراد أنه قيل فيه حقيقة و لكن كان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء بالمعنى الذي حققناه في بابه و وقع في ولده.

و على هذا ما ذكر في أمر عيسي ﷺ إنما ذكر على التنظير و إن لم تكن بينهما مطابقة تامة أو كان أمر عيسي أيضا كذلك بأنه كان قدر في الولد بلا واسطة و أخبر به ثم وقع فيه البداء و صار في ولد الولد.

ويحتمل المثل و مضربه معا وجها آخر و هو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا على وجه آخر ففي المثل أطلق الذكر السوى على مريم ﷺ لأنها سبب وجود عيسى ﷺ إطلاقاً لاسم المسبب على السبب وكذا في المضرب أطلق القائم على من في صلبه القائم إما على الوجه المذكور أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل و إن كانت الجزئية أيضا مجازية و الله يعلم مرادهم الله.

00-كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمة الله عليهما قال روي أنه وجد بخط مولانا أبـى محمد العسكري؛ الله ما صورته قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة و الولاية و ساقه إلى أن قال و سيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام ﴿المِ ﴾ و ﴿طه ﴾ و الطواسين من السنين (٣).

بيان: يحتمل أن يكون المرادكل ﴿الم﴾ وكل ما اشتمل عليها من المقطعات أي ﴿المص﴾ و المراد جميعها مع طه و الطواسين ترتقي إلى ألف و مائة و تسعة و خمسين و هو قريب من أظهر الوجوه التي ذكرناها في خبر أبي لبيد و يؤيده كما أومأنا إليه.

ثم إن هذه التوقيتات على تقدير صحة أخبارها لا ينافي النهي عن التوقيت إذ المراد بها النهي عن التوقيت على الحتم لا على وجه يحتمل البداء كما صرح في الأخبار السالفة أو عن التصريح به فلا ينافي الرمز و البيان على وجه يحتمل الوجوه الكثيرة أو يخصص بغير المعصوم ﷺ و ينافي الأخير بعض الأخبار و الأول أظهر.

و غرضنا من ذكر تلك الوجوه إبداء احتمال لا ينافى ما مر من هذا الزمان فإن مر هذا الزمان و لم يظهر الفرج و العياذ بالله كان ذلك من سوء فهمنا و الله المستعان مع أن احتمال البداء قائم في كل من محتملاتها كما مرت الإشارة إليه في خبر ابن يقطين و الثمالي و غيرهما فاحذر من وساوس شياطين الإنس و الجان و على الله التكلان.

<sup>(</sup>١) وسورة آل عمران، آية: ٣٦. و ذيلها: ﴿وَاللّٰهُ اعلم بما وضعت و ليس الذكر كالا شيء﴾. (٣) أصول الكافي ج \ صـ70، باب في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد فإنّه هو الذي قيل فيه، حديث ١. (٣) لم نعر عليه في المظان من المحتضر هذا.

### باب ۲۲

# فضل انتظار الفرج و مدح الشيعة في زمان الغيبة و ما ينبغى فعله فى ذلك الزمان

١-لي: [الخصال] في خبر الأعمش قال الصادق، الله عن دين الأثمة الورع و العفة و الصلاح إلى قوله و انتظار الفرج

٢-ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ أفضل أعمال أمتى انتظار فرج الله عز و جل<sup>(٢)</sup>.

٣-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن حمويه عن محمد بن محمد بن بكر عن ابن مقبل عن عبد الله بن شبيب عن إسحاق بن محمد القروي(٣) عن سعيد بن مسلم عن على بن الحسين عن أبيه عن علىﷺ قال قال رسول اللهﷺ من رضى عن<sup>(٤)</sup> الله بالقليل من الرزق رضى الله عنه<sup>(٥)</sup> بالقليل من العمل و انتظار الفرج عبادة<sup>(٦)</sup>.

أقول: سيأتي في باب مواعظ أميرالمؤمنين ﷺ أنه سأل عنه رجل أي الأعمال أحب إلى الله عزوجل قال انتظار الفرج. ٤ ج: [الإحتجاج] عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن على بن الحسين الله قال تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول اللهﷺ و الأثمة بعده يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون<sup>(٧)</sup> بإمامته المنتظّرون لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول و الأفهام و المعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعِلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله ﷺ بالسيف أولئك المخلصون حقا و شيعتنا صدقا و الدعاة إلى دين الله سرا و جهرا و قالﷺ انتظار الفرج من أعظم الفرج (^^.

٥ ـ ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن على عن أبيه عن اليقطيني عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي ﷺ و نّحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه و قلنا له أوصنا يا ابن رسول الله فقال ليعن قويكم ضعيفكم و ليعطف غنيكم على فقيركم و لينصح الرجل أخاه كنصحه<sup>(٩)</sup> لنفسه و اكتموا أسرارنا و لا تحملوا الناس على أعناقنا.

و انظروا أمرنا و ما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن(١٠) موافقا فخذوا به و إن لم تجدوا موافقا فردوه و إن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم و لم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمناكان شهيدا و من أدرك قائمنا فتقتل معه كان له أجر شهيدين و من قتل بين يديه عدوا لناكان له أجر عشرين شهيدا(١١١).

٦-ك: [إكمال الدين]مع: [معاني الأخبار] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن العمركي البوفكي عن الحسن بن على بن فضال عن مروان بن مسلم عن أبي بصير قال قال الصادق ﷺ طوبي لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزع قلبه بعد الهداية فقلت له جعلت فداك و ما طوبي قال شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالبﷺ و ليس من مؤمن إلا و في داره غصن من أغصانها و ذلك قول الله عز و جل ﴿طُوبىٰ لَهُمْ وَ

٧-ل: والخصال] الأربعمائة قال أمير المؤمنين ﷺ انتظروا الفرج و لا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز و جل انتظار الفرج(١٣).

<sup>(</sup>١) الخصال ج٢ ص٤٧٩ باب الاثني عشر حديث ٤٦.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ج٢ ص٣٦ باب ٣١. (٣) في المصدّر: «الفردي». (٤) في المصدر: «من».

<sup>(</sup>٦) أمَّالي الطوسي ص٤٠٥ مجلس ١٤ حديث ٩٠٧. (٥) في المصدر: «منه».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «القائلين». (٨) الاحتجاج ج٢ ص١٥٤ رقم ١٨٨.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «للقرآن». (٩) في المصدر: «كنصيحته». (۱۱) أمالي الطوسي ص ۲۳۱ مجلس ۹ حديث ٤١٠.

<sup>(</sup>١٢) إكمالَ الدين جُ٢ ص٣٥٨ باب ٣٣ حديث ٥٥. ومعاني الأخبار ص١١٢ باب معنى طوبي حديث ١. والآية من سورة الرعد: ٢٩.

<sup>(</sup>١٣) الخصال ج٢ ص٦١٦ باب أبواب المائة فما فوقه حديث ١٠.

و قالﷺ مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل و اشتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشْ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا و لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم(١٠) و قالﷺ الآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس و المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله(٢٠).

٨\_ يو: [بصائر الدرجات] ابن معروف عن حماد بن عيسى عن أبى الجارود عن أبى بصير عن أبى جعفر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ذات يوم و عنده جماعة من أصحابه اللهم لقني إخواني مرتين فقال من حوله من أصحابه أما نحن إخوانك يا رسول الله فقال لا إنكم أصحابي و إخواني قوم في (٣) آخر الزمان آمنوا(٤) و لم يروني لقد عرفنيهم الله بأسمائهم و أسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط

القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة<sup>(6)</sup>. ٩\_ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن محمد العطار عن ابن عيسي عن عمر بن عبد العزيز عن غير وأحد عن داود بن كثير عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله عزوجل ﴿هُدىَّ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ قال من أقر بقيام القائم أنه حق(٢٠).

١٠-ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدى عن النخعي عن النوفلي عن على بن أبي حمزة عن يحيى بن أبي القاسم قال سألت الصادق جعفر بن محمدﷺ عن قول الله عزَّ و جل ﴿الْمَ ذَٰلِكَ الْكِتَاٰبُ لَا رَّيْبَ فِيهِ هُدئً لِـلْمُتَّقِينَ الَّـذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾(٧) فقال المتقون شيعة علىﷺ و الغيب فهو الحجة الغائب و شاهد ذلك قول الله عــز و جــل ﴿وَ يَقُولُونَ لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ (٨٠.

فأخبر عز و جل أن الآية هي الغيب و الغيب هو الحجة و تصديق ذلك قول الله عز و جل ﴿وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً﴾<sup>(٩)</sup> يعني حجة<sup>(١٠)</sup>.

بيان: قوله و شاهد ذلك كلام الصدوق رحمه الله.

١١\_ك: [إكمال الدين] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر عن آبائه ﷺ قال قال رسول اللهأفضل العبادة انتظار الفرج(١١١).

١٦-ك: [إكمال الدين] محمد بن على بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسن (١٢) عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن الصادق عن آبائه على قال قال النبي ﷺ لعلي ﷺ يا علي و اعلم أن أعظم الناس يقينا(١٣٠) قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي و حجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد في بياض(١٤).

١٣-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن على عن أبيه عن بسطام بن مرة عن عمرو بن ثابت قال قال (١٥) سيد العابدين ﷺ من ثبت على ولايتنا(١٩٦) في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل(١٧٧) شهداء بدر و أحد(١٨٠). دعوات الراوندي، مثله و فيه من مات على موالاتنا(١٩).

14- سن: [المحاسن] السندي عن جده قال قلت لأبي عبد الله على الله على هذا الأمر منتظرا له قال هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه ثم سكت هنيئة ثم قال هو كمن كان مع رسول اللم الله الله الله الله

(٤) في المصدر إضافة: «بي».

(٦) سورة البقرة، آية: ٢ ـ ٣.

(٨) سورة يونس، آية: ٢٠.

(۱۲) في المصدر: «الحسين».

(١٦) في المصدر: «موالاتنا».

<sup>(</sup>١) الخصال ج٢ ص٦٢٢ باب أبواب المائة فما فوقه حديث ١٠.

<sup>(</sup>٢) الخصال ج٢ ص٦٢٥ باب أبواب المائة فما فوقه حديث ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «من».

<sup>(</sup>٥) بصَّائر الدرجات ص١٠٤ جزء ٢ باب ١٤ حديث ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ١ ـ ٣. (٩) سورة المؤمنون، آية: ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) إكمال الدين ج١ ص١٨، وكذلك ورد في ج٢ ص٣٤٠ باب ٣٣ حديث ٢ ولم يذكر عبارة: «فأخبر عز وجل» حتى «حجة».

<sup>(</sup>١١) إكمال الدين ج ١ ص ٢٨٧ باب ٢٥ حديث ٦.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «وأعلم أنَّ أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً».

<sup>(</sup>١٤) إكمال الدين ج١ ص٢٨٨ باب ٢٦ حديث ٨

<sup>(</sup>١٨) إكمال الدين ج١ ص٣٢٣ باب ٣١ حديث ٧. (٢٠) المحاسن ج ١ ص٢٧٧ حديث ٥٤٣.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر إضافة: «على بن الحسين». (۱۷) في المصدر: «من» بدل «مثل». (١٩) دعوات الراوندي ص٧٧٤ حديث ٢٨٧.

١٥ ـ سن: المحاسن ابن فضال عن على بن عقبة عن موسى النميري عن علاء بن سيابة قال قال أبو عبد الله ١١٠ 

ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن أبي العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن العمركي عن ابن فضال عن ثعلبة عن النميري مثله<sup>(۲)</sup>.

نى: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن أحمد بن الحسن (٣) عن على بن عقبة مثله (٤).

٦٦ ـ سن: [المحاسن] ابن فضال عن علي بن عقبة عن عمر بن أبان الكلبي عن عبد الحميد الواسطي قال قلت لأبي جعفر ﷺ أصلحك الله و الله لقد تركنا أسوآقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه فقال يا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا بلي و الله ليجعلن الله له مخرجا رّحم الله عبدا حبس نفسه علينا رحم الله عبدا أحيا أمرنا قال قلت فإن مت قبل أن أدرك القائم فقال القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه و الشهيد معه له شهادتان (٥).

ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد (١٦) عن العمركي عن ابن فضال عن ثعلبة عن عمر بن أبان عن عبد الحميد مثله و فيه كالمقارع بسيفه بل<sup>(٧)</sup> كالشهيد معه<sup>(٨)</sup>.

١٧ـسن: [المحاسن] ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن مالك بن أعين قال قال أبو عبد اللهﷺ إن الميت منكم على هذا الأمر بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله (٩).

١٨ ـ سن: [المحاسن] على بن النعمان عن إسحاق بن عمار و غيره عن الفيض بن المختار قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول من مات منكم و هو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه قال ثم مكث هنيئة ثم قال لا بل كمن قارع معه بسيفه ثم قال لا و الله إلاكمن استشهد مع رسول الله ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٠٠ ).

1٩ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال لما دخل سلمان رضي الله عنه الكوفة و نظر إليها ذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر مُلك بني أمية و الذين من بعدهم ثم قال فإذاكان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر بن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطريد<sup>(١١)</sup>.

٢٠ـك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي و حيدر بن محمد معا عن العياشي عن القاسم بن هشام اللؤلؤي عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله على العبادة مع الإمام منكم المستتر في السر في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحق و دولته مع الإمام الظاهر منكم فقال يا عمار الصدقة في السر و الله(١٢١) أفضل من الصدقة في العلانية و كذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل و حال الهدنة ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق و ليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق.

اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحدانا مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله عز و جل له بها خمسة(١٣٠) و عشرين صلاة فريضة وحدانية و من صلى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمهاكتب الله عز و جل له بها عشر صلوات نوافل و من عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة و يضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله و دان الله بالتقية على دينه و على إمامه و على نفسه و أمسك من لسانه أضعافا مضاعفة كثيرة إن الله عز و جل كريم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الحسين».

<sup>(</sup>٥) المحاسن ج ١ ص ٢٧٧ \_ ٢٧٨ حديث ٥٤٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «كالمقارع بين يديه بسيفه لا بل». (٩) المحاسن ج ١ ص ٢٧٨ حديث ٥٤٧.

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسي ص١٦٣ رقم ١٢٤.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «يا عمار الصدقة والله في السرّ [في دولة الباطل]».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «خمساً».

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٤ باب ٥٥ حديث ١. (١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٧ حديث ٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٢٠٠ باب ١١ حديث ١٥. (٦) في المصدر: «محمد».

<sup>(</sup>٨) إِكَمَال الدين ج٢ ص١٤٤ باب ٥٥ حديث ٢.

<sup>(</sup>١٠) المحاسن ج ١ ص ١٧٨ ـ ٢٧٩ حديث ٥٤٨.

قال فقلت جعلت فداك قد رغبتني في العمل و حثثتني عليه و لكنى أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق و نحن و هم على دين واحد و هو دين الله عز و جل؟.

فقال إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله و إلى الصلاة و الصوم و الحج و إلى كل فقه و خير و إلى عبادة الله سرا من عدوكم مع الإمام المستتر مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولة الحق خائفون على إمامكم و على أنفسكم من الملوك تنظرون إلى حق إمامكم و حقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك و اضطروكم إلى جذب<sup>(١)</sup> الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم و طاعِة ربكم و الخوف من عدوكم فبذلك ضاعف الله أعمالكم فهنيئا لكم هنيئا.

قال فقلت جعلت فداك فما نتمنى إذا أن نكون من أصحاب القائم ﷺ في ظهور الحق و نحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال(٢) أصحاب دولة الحق.

فقال سبحان الله أما تحبون أن يظهر الله عز و جل الحق و العدل في البلاد و يحسن حال عامة الناس<sup>(٣)</sup> و يجمع الله الكلمة و يؤلف بين القلوب المختلفة و لا يعصى الله في أرضه و يقام حدود الله في خلقه و يرد الحق إلى أهله فيظهروه حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.

أما و الله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلاكان أفضل عند الله عز و جل من كثير ممن شهد بدرا و أحدا فأبشروا<sup>(٤)</sup>.

٢١\_ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن معروف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن محمد الواسطي عن أبي الحسن عن آبائه ﷺ أن رسول الله ﷺ قال أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج من الله عز و جل<sup>(٥)</sup>.

٢٣ ـ كُ: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن العياشي عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل عن الرضايِّ قال سألته عن شيء من الفرج فقال أليسَ انتظار الفرج من الفرج<sup>(١)</sup> إن الله عز و جل يقول ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ (٧).

شى: [تفسير العياشي] عن محمد بن الفضيل مثله (٨).

٢٣ـك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن العياشي عن خلف بن حامد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن البزنطي قال قال الرضائيٌّ ما أحسن الصبر و انتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى ﴿وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (٩) و قوله عز و جل ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ فعلَّيكم بالصبر فإنه إنما يجيءَ الفرج على اَليَأْس فقدٰ كاُن الذين من قبلكم أصبر منكم(١٠٠)

شى: [تفسير العياشي] عن البزنطى مثله(١١).

٢٤-ك: [إكمال الدين] على بن أحمد عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن أبي إبراهيم الكوفي قال دخلت على أبي عبد اللهﷺ فكنت عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفرﷺ و هو غلام فقمت إليه و قبلت رأسه و جلست. فقال لي أبو عبد الله ﷺ يا با إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي أما ليهلكن فيه أقوام و يسعد آخرون فلعن الله

و لكن اللهَ بَالغُ أَمْرِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يخرج الله تبارك و تعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماما مهديا اختصهم الله بكرامته و أحلهم دار قدسه المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله المستنفي يذب عنه.

قاتله و ضاعف عِلى روحه العذاب أما ليخرجن الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه بعد عجائب تمر به حسدا له

<sup>(</sup>٢) من المصدر. (١) في المصدر: «حرث» بدل «جذب».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «العباد». (٤) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٥ ـ ٦٤٧ باب ٥٥ حديث ٧. (٥) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٤ باب ٥٥ حديث ٣. (٦) في المصدر: «سألته عن الفرج فقال»: بدل ما في المتن.

<sup>(</sup>٧) إكمال الدين ج ٢ ص ٦٤٥ باب ٥٥ حديث ٤. والآية من سورة الأعراف: ٧٦. ومن سورة يونس: ٢٠ و١٠٢.

<sup>(</sup>٨) تفسير العياشي ج٢ ص١٥٩ حديث ٦٢. (٩) سورة هود، آية: ٩٣.

<sup>(</sup>١٠) إكمال الدين ج ٢ ص ٦٤٥ باب ٥٥ حديث ٥. (۱۱) تفسير العياشي ج٢ ص٢٠ حديث ٥٢.

فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع الكلام و عدت إلى أبي عبد الله ﷺ خمسة عشر مرة أريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك فلماكان من قابل دخلت عليه و هو جالس فقال لي يا أبا إبراهيم هو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد و بلاء طويل و جور فطوبي لمن أدرك ذلك الزمان و حسبك يا أبا إبراهيم.

قال أبو إبراهيم فما رجعت بشيء أسر إلي من هذا و لا أفرح لقلبي منه (١).

. ٢٥ ـ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن رفاعة بن موسى و معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال قال رسول الله على المن أدرك قائم أهل بيتي و هو مقتد به قبل قيامه يتولى وليه و يتبرأ من عدوه و يتولى الأثما الهادية من قبله أولئك رفقائي و ذو ودي و مودتي و أكرم أمتي علي قال رفاعة و أكرم خلق الله على (٢).

٣٦ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله تعن كنا معك ببدر رسول الله تعن كنا معك ببدر و أحد و حنين و نزل فينا القرآن فقال إنكم لو تحملوا (٣) لما حملوا لم تصبروا صبرهم (٤).

٢٧ــسن: [المحاسن] عثمان بن عيسى عن أبي الجارود عن قنوة ابنة رشيد الهجري قالت قلت لأبي ما أشــد اجتهادك فقال يا بنية سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد أوليهم<sup>(6)</sup>.

74 غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن خالد العاقولي في حديث له عن أبي عبد الله الله أنه قال فعا تعدون أعينكم فعا تستعجلون ألستم آمنين أليس الرجل منكم يخرج من بيته فيقضي عن أبي عبد الله الله أنه قال فعا تعدون أعينكم فعا تستعجلون ألستم آمنين أليس الرجل منكم يخرج من بيته فيقضي حوائجه ثم يرجع لم يختطف إن كان من قبلكم (١٦ على ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه و رجلاه و يصلب على جذوع النخل و ينشر بالمنشار ثم لا يعدو ذنب نفسه ثم تلا هذه الآية ﴿أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَلَّةُ وَلَمَا يَأْزِكُمُ اللهِ أَل إِنْ لَمْ وَيبُهُ (١٠).

بيان: قوله ثم لا يعدو ذنب نفسه أي لا ينسب تلك المصائب إلا إلى نفسه و ذنبه أو لا يلتفت مع تلك البلايا إلا إلى إصلاح نفسه و تدارك ذنبه.

٢٩\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن الله عن شيء من الفرج فقال أو لست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج قلت لا أدري إلا أن تعلمني فقال نعم انتظار الفرج من الفرج (٨٠)

٣٠ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون قال اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر و من عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج القائم ﷺ كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه (٩٠).

٣٢-سن: (المحاسن) محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بـن حساد الأنصاري عن الصباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين الخوالج الخوارج وم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف و قتلنا معك هؤلاء الخوارج (١١) فقال أمير المؤمنين و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم و لا

<sup>(</sup>١) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٧ باب ٥٥ حديث ٨.

<sup>(</sup>۱) إلغان أندين ج 1 طل ۱27 باب 80 حديد (۳) في المصدر: «تحملون».

<sup>(</sup>٥) السَّحاسن ج١ ص٣٩١ حديث ٨٧١.

 <sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٤٥٨ رقم ٦٩٤. والآية من سورة البقرة: ٣١٤.
 (٨) غيبة الطوسي ص٤٥٩ رقم ٤٧١.

<sup>(</sup>۱۰) غيبة الطوسّى ص٤٦٠ رقم ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسى ص٤٥٦ رقم ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٤٥٦ رقم ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) في المصدر أضافة: «من هو» بين معقوفتين.

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص209 رقم 277. (١١) من المصدر.

أجدادهم بعد فقال الرجل و كيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلي قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه و يسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيماكنا فيه حقا حقا<sup>(١)</sup>.

٣٣\_سن: [المحاسن] النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله(٢).

٣٤\_شي: [تفسير العياشي] عن الِفضل بن أبي قرة قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك فقال لسارة فقالت ﴿ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ ﴾ (٣٠ فأوحى الله إليه أنها ستلد و يعذب أولادها أربعمائة سنة بردها الكلام على قال فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا فأوحى الله إلى موسى و هارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين و مائة سنة.

قال فقال أبو عبد اللهﷺ هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذ لم تكونوا فإن الأمر ينتهى إلى منتهاه<sup>(4)</sup>.

٣٥ــشي: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ فى قوله ﴿ٱلَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٥) إنما هي طاعة الإمام فطَّلبوا القِتال فلّما كِتب<sup>(١)</sup> عليهم مع الحسين قالوا:[﴿ربنا لمّ كتبت علينا القتال لولا أخّر تنا إلي اجل قريب﴾ و قوله(٧) ﴿رَبُّنا أُخَّرُنٰا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِع الرُّسُلَ﴾<sup>(٨)</sup> أرادوا تأخير ذلك إلى القائم ﷺ <sup>(٩)</sup>.

٣٦\_جا: [المجالس للمفيد] عمر بن محمد عن جعفر بن محمد عن عيسى بن مهران عن أبي يشكر البلخي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عوف بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ذات يوم يا ليتني قد لقيت إخواني فقال له أبو بكر و عمر أو لسنا إخوانك آمنا بك و هاجرنا معك قال قد آمنتم و هاجرتم و يا ليتني قد لقيت إخواني فأعاد القول فقال رسول اللهﷺ أنتم أصحابي و لكن إخواني الذين يأتون من بعدكم يؤمنون بي و يحبوني و ينصروني و يصدقوني و ما رأوني فيا ليتني قد لقيّت إخواني<sup>(١٠٠</sup>.

٣٧ ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن عباس(١١١) بن هشام عن عبد الله بن جبلة عن على بن الحارث بن المغيرة عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله ﷺ يكون فترة لا يعرف المسلمون إمامهم فيها فقال يقال ذلك قلت فكيف نصنع قال إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم الآخر(١٢).

وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور قال قال أبو عبد اللهﷺ إذا أصبحت و أمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحب من كنت تحب و أبغض من كنت تبغض و وال من كنت توالى و انتظر الفرج صباحا و مساء.

محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسين بن على العطار عن جعفر بن محمد عن محمد بن منصور (١٣) عمن ذكره عن أبي عبد الله الله الله مثله (١٤).

محمد بن همام عن الحميري عن محمد بن عيسى و الحسين (١٥٥) بن طريف جميعا عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان قال دخلت أنا و أبي على أبي عبد الله ﷺ فقال كيف أنتم إذا صرتم في حال لا يكون(١٦١) فيها إمام هدى و لا علم<sup>(١٧)</sup> يرى فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الحريق<sup>(١٨)</sup> فقال أبي هذا و الله البلاء فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ قال إذا كان ذلك و لن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر<sup>(١٩)</sup>.

> (١) المحاسن ج١ ص٤٠٧ ـ ٤٠٨ حديث ٩٢٦. (۲) المحاسن ج ۱ ص٤٥٣ حديث ١٠٤٤. (٣) سورة هود، آية: ٧٢. (٤) تفسير العياشي ج٢ ص١٥٤ حديث ٤٩. (٥) سورة النساء، آية: ٧٧.

> (٧) من المصدر. (٨) سورة إبراهيم، آية: ٤٤. (٩) تفسير العياشي ج١ ص٢٥٨ حديث ١٩٦. (١١) في المصدر: «عبيس».

(١٣) من المصدر. (١٥) في المصدر: «والحسن».

(١٩) غَيْبَة النعماني ص١٥٩ باب ١٠ حديث ٤.

(١٧) في المصدر: «ولا علماً».

(٦) في المصدر إضافة: «القتال».

(۱۰) مجالس المفيد ص٦٢ مجلس ٧ حديث ٨.

(۱۲) غيبة النعماني ص ۱۵۸ باب ۱۰ حديث ۲. (١٤) غيبة النعماني ص١٥٨ باب ١٠ حديث ٣.

(١٦) في المصدر: «لا ترون». (١٨) فيّ المصدر: «الغريق».

وبهذا الإسناد عن محمد بن عيسى و الحسين بن طريف(١) عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله ﴿ قلت له إنا نروي بأن صاحب هذا الأمر يفقد زمانا فكيف نصنع عند ذلك قال تمسكوا بالأمر الأول الذَّى أنتم عليه حتى يبين لكم<sup>(۲)</sup>.

بيان: المقصود من هذه الأخبار عدم التزلزل في الدين و التحير في العمل أي تمسكوا في أصول دينكم و فروعه بما وصل إليكم من أثمتكم و لا تتركوا العمل و لا ترتدوا حتى يظهر إمـــامكم و يحتمل أن يكون المعنى لا تؤمنوا بمن يدعي أنه القائم حتى يتبين لكم بالمعجزات و قد مر كلام في ذلك عن سعد بن عبد الله في باب الأدلة التي ذكرها الشيخ.

٣٨ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام بإسناده يرفعه (٣٠) إلى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ١٠٪ أنه قال يأتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة يأرز العلم فيهاكما تأرز الحية في جحرها فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم نجم قلت فما السبطة قال الفترة قلت فكيف نصنع فيما بين ذلك قال كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم (٤٠).

وبهذا الإسناد عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال كيف أنتم إذا وقعت السبطة بين المسجدين تأرز العلم فيهاكما تأرز<sup>(٥)</sup> الحية في جحرها و اختلفت الشيعة بينهم و سمى بعضهم بعضاكذابين و يتفل بعضهم في وجوه بعض فقلت ما عند ذلك من خير قال الخير كله عند ذلك يقوله ثلاثا و قد<sup>(١)</sup> قرب الفرج.

الكليني عن عدة من رجاله عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن علي بن الحسين (٧) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال كيف أنت إذا وقعت السبطة (٨) و ذكر مثله بلفظه (٩).

أحمد بن هوذة الباهلي عن أبي سليمان عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال يا أبان يصيب العالم سبطه يأرز العلم بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها قلت فما السبطة قال دون الفترة فبينما هم كذلك إذ طلع لهم نجمهم فقلت جعلت فداك فكيف نكون(١٠٠) ما بين ذلك فقال لى كونوا على (١١) ما أنتم عليه حتى يأتيكم الله بصاحبها<sup>(١٢)</sup>.

**بيان:** قال الفيروز آبادي أسبط سكت فرقا و بالأرض لصق و امتد من الضرب و في نومه غمض و عن الأمر تغابي و انبسط و وقع فلم يقدر أن يتحرك (١٣) انتهي.

(۲) غيبة النعماني ص١٥٩ باب ١٠ حديث ٥.

(٤) غيبة النعماني ص١٥٩ باب ١٠ حديث ٦.

(١٢) غيبة النعماني ص١٦٠ بآب ١٠ حديث ٨.

(١٠) في المصدر: «فكيف نضع وكيف يكون» بدل «فكيف نكون».

(٦) في المصدر: «يريد».

(٨) في المصدر: «البطشة».

وفي الكافي في خبر أبان (١٤) بن تغلب كيف أنت إذا وقعت البطشة (١٥) بين المسجدين فيأرز العلم فيكون إشارة إلى جيش السفياني و استيلائهم بين الحرمين و على ما فى الأصل لعل المعنى يأرز العلم بسبب ما يحدث بـين المسجدين أو يكون خفاء العلم في هذا الموضع أكثر بسبب استيلاء أهل الجور فيه.

وقال الجزري فيه إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أي ينضم إليه ويجتمع بعضه إلى بعض

٣٩ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الحميري عن محمد بن عيسى عن صالح بن محمد عن يمان التمار قال قال أبو عبد اللمﷺ إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده ثم أوماً أبو عبد الله ﷺ بيده هكذا قال فأيكم تمسك شوك القتاد بيده (١٧).

(١) في المصدر: «ظريف».

<sup>(</sup>٣) عبارة: «يرفعه» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «فيأزر».

<sup>(</sup>٧) فى المصدر: «الحسن».

<sup>(</sup>٩) غَيْبة النعماني ص ١٦٠ باب ١٠ حديث ٨.

<sup>(</sup>١١) عبارة: «كونوا على» ليست في المصدر. (١٣) القاموس المحيط ج٣ ص٣٧٦.

<sup>(</sup>١٤) من المصدر. (١٦) النهاية ج١ ص٣٧.

<sup>(</sup>١٥) راجع الكافي ج ١ ص ٣٤٠ باب في الغيبة حديث ١٧. (١٧) عبارة: «ثمّ أو ما أبو عبدالله على » حتى «بيده» ليست في المصدر.



ثم أطرق مليا ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة (١) فليتق الله عبد عند غيبته و ليتمسك بدينه (٢).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى و الحسن بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد عن الحسن بن محمد الصيرفي عن صاّلح بن خاّلد عن يمان التمار <sup>(٣)</sup> قال كنا جلوسا عند أبي عبد اللهﷺ فقال إن لصاحب هذا الأمر غیبة و ذکر مثله سواء<sup>(1)</sup>.

٤٠ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال قال ليَ أبي ﷺ لا بد لنا<sup>(٥)</sup> من آذربيجان لا يقوم لها شيء و إذاكان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم و ألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه و لو حبوا و الله لكأني أنظر إليه بين الركن و المقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد و قال ويل لطغاة العرب من شر قد اُقترب<sup>(١٦)</sup>.

بيان ألبد بالمكان أقام به و لبد الشيء بالأرض يلبد بالضم أي لصق.

٤١ ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن بعض رجاله عن على بن عمارة عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبى جعفرﷺ قال قلت لهﷺ أوصنى فقال أوصيك بتقوى الله و أن تلزم بيتك و تقعد في دهمك<sup>(٧)</sup> هؤلاء الناس و إياك و الخوارج منا فإنهم ليسوا على شيء و لا إلى شيء.

و اعلم أن لبني أمية ملكا لا يستطيع الناس أن تردعه و أن لأهل الحق دولة إذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منا أهل البيت من أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى و إن قبضه الله قبل ذلك خار له.

و اعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيما أو تعز دينا إلا صرعتهم البلية حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله لا يوارى قتيلهم و لا يرفع صريعهم و لا يدأوى جريحهم قلت من هم قال الملائكة <sup>(۸)</sup>.

توضيح: قوله على في دهمك يحتمل أن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول من قولهم دهمهم الأمر و دهمتهم الخيل و يحتمل أن يكون اسما بمعنى العدد الكثير و يكون هؤلاء الناس

قوله والخوارج منا أي مثل زيد وبني الحسن قوله قتيلهم أي الذين يقتلهم تلك العصابة والحاصل ان من يقتلهم الملائكة لا يوارون في التراب ولا يرفع من صرعوهم ولا يقبل الدواء من جرحوهم. أو المعنى أن تلك عصابة لا يقتلون حتى يواري قتيلهم و لا يصرعون حتى يرفع صريعهم و هكذا

(۲) غيبة النعماني ص١٦٩ باب ١٠ حديث ١١.

(٨) غيبة النعماني ص١٩٤ باب ١١ حديث ٢.

٤٢- ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور معا عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن سماعة عن أبى الجارود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارث الأعور الهمداني قال قال أمير المؤمنين ﷺ على المنبر إذا هلك الخاطب و زاغ صاحب العصر و بقيت قلوب تتقلب من مخصب و مجدب هلك المتمنون و اضمحل المضمحلون و بقي المؤمنون و قليل ما يكونون ثلاث مائة أو يزيدون تجاهد معهم عـصابة 

قول<sup>(٩)</sup> أمير المؤمنينﷺ و زاغ صاحب العصر أراد صاحب هذا الزمان الغائب الزائغ عن أبصار هذا الخلق لتدبير الله الواقع.

ثم قال و بقيت قلوب تتقلب فمن مخصب و مجدب و هي قلوب الشيعة المنقلبة(١٠٠ عند هذه الغيبة و الحيرة فمن ثابت منها على الحق مخصب و من عادل عنها إلى الضلال و زخرف المحال(١١١) مجدب.

<sup>(</sup>١) عبارة: «عند غيبته» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) عبارة: «عن يمان التّمار» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص١٦٩ باب ١٠ حديث ١١. (٦) غيبة النعماني ص١٩٤ باب ١١ حديث ١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «لنار».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «دهماء».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «معنى قول». (۱۱) في المصدر: «المقال».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «المتقلبة».

ثم قال هلك المتمنون ذما لهم و هم الذين يستعجلون أمر الله و لا يسلمون له و يستطيلون الأمد فيهلكون قبل أن يروا فرجا و يبقى الله<sup>(١)</sup> من يشاء أن يبقيه من<sup>(٢)</sup> أهل الصبر و التسليم حتى يلحقه بمرتبته و هم المؤمنون و هم المخلصون القليلوّن الذين ذكر أنهم ثلاث مائة أو يزيدون ممن يؤهله الله لقوة إيمانه و صحة يقينه لنصرة وليه و جهاد عدوه و هم كما جاءت الرواية عماله و حكامه في الأرض عند استقرار الدار و وضع الحرب أوزارها.

ثم قال أمير المؤمنين ﷺ يجاهد (٣٠) معهم عصابة جاهدت مع رسول اللهﷺ يوم بدر لم تقتل و لم تمت يريد أن الله عز و جل يؤيد أصحاب القائم؛ هؤلاء الثلاثمائة و النيف الخلص بملائكة بدر و هم أعدادهم جعلنا الله ممن يؤهله لنصرة دينه مع وليه ﷺ و فعل بنا في ذلك ما هو أهله (٤).

**بيان:** لعل المراد بالخاطب الطالب للخلافة أو الخطيب الذي يقوم بغير الحق أو بالحاء المهملة أي جالب الحطب لجهنم و يحتمل أن يكون المراد من مر ذكره فإن في بالي أني رأيت هذه الخيطبة بطولها و فيها الإخبار عن كثير من الكائنات و الشرح للنعماني<sup>(٥)</sup>.

٤٣ ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن زياد عن على بن الصباح بن الضحاك عن جعفر بن محمد بن سماعة عن سيف التمار عن أبي المرهف قال قال أبو عبد اللهﷺ هلكت المحاضير قـلت و مـا المـحاضير قـال المستعجلون و نجا المقربون و ثبت الحصن على أوتادهاكونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة(٦) على من أثارها و إنهم لا يريدونكم بحاجة إلا أتاهم الله بشاغل لأمر يعرض لهم (٧).

إيضاح: المحاضير جمع المحضير و هو الفرس الكثير العدو و المقربون بكسر الراء المشددة أي الذين يقولون الفرج قريب و يرجون قربه أو يدعون لقربه أو بفتح الراء أي الصابرون الذي فازوا بالصبر بقربه تعالى.

قوله ﷺ و ثبت الحصن أي استقر حصن دولة المخالفين على أساسها بأن يكون المراد بـالأوتاد الأساس مجازا وفي الكافي وثبتت الحصا على أوتادهم(٨) أي سهلت لهم الأمور الصعبة كما أن استقرار الحصا على الوتد صعب أو أن أسباب دولتهم تتزايد يوما فيوما أي لا ترفع الحصا عن أوتاد دولتهم بل يدق بها دائما أو المراد بالأوتاد الرؤساء والعظماء أي قدر ولزم نزول حصا العذاب على

قوله ﷺ الفتنة على من أثارها أي يعود ضرر الفتنة على من أثارها أكثر من غيره كما أن بالغبار يتضرر مثيرها أكثر من غيره.

٤٤ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن يحيى بن زكريا عن يوسف بن كليب المسعودي عن الحكم بن سليمان عن محمد بن كثير عن أبي بكر الحضرمي قال دخلت أنا و أبان على أبي عبد الله ﷺ و ذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا ما ترّى فقال اجلسواً في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح<sup>(٩)</sup>. توضيح: قال الجوهري نهد إلى العدو ينهد بالفتج أي نهض(١٠).

٤٥ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن أحمد عن ابن أسباط عن بعض أصحاًبه عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال كفوا ألسنتكم و الزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا و لا يصيب العامة و لا تزاّل الزيدية وقاء لكم أبدا(١١).

٦٤ـني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن على بن الحسن عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبدَ اللهﷺ في قول الله عز و جل ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾(١٣) قالَ هو أمرنا أمر الله لا

> (١) كلمة: «الله» ليست في المصدر. (Y) كلمة: «من» ليست في المصدر.

(٤) غيبة النعماني ص ١٩٥ ـ ١٩٦ باب ١١ حديث ٤. (٣) في المصدر: «تجاهد».

(٥) هآمش ص١٩٥ من غيبة النعماني.

(٦) في المصدر: «الغبرة». (٧) غيبة النعماني ص١٩٦ ـ ١٩٧ بآب ١١ حديث ٥.

(٨) راجع روضةً الكافي ص٢٩٤ حديث ٤٥٠ في خروج القائم عجّل الله فرجه. (٩) غيبة النعماني ص١٩٧ باب ١١ حديث ٦.

(١١) غيبة النعماني ص١٩٧ باب ١١ حديث ٧.

(١٠) الصحاح ج٢ ص٥٤٥.

(١٢) سورة النحّل، آية: ١.

يستعجل به پؤيده ثلاثة أجناد الملائكة و المؤمنون و الرعب و خروجهﷺ كخروج رسول اللهﷺ و ذلك قـوله ﴿ لَلْكُ عَلَى ﴿ تعالى ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ (١٠).

٤٧ \_ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن سماعة عن صالح بن نبط<sup>(٣)</sup> و بكر المثنى<sup>(٣)</sup> جميعا عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال هلك أصحاب المحاضير و نجا المقربون و ثبت الحصن على أوتادها أن بعد الغم فتحا عجيباً<sup>(٤)</sup>.

٤٨ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن علي الجعفي عن محمد بن المثنى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر الله قال (٥) مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار و وقع في كوة (١) فتلاعبت به الصبيان (٧).

٤٩- ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن الحسين عن محمد بن شيبان<sup>(٨)</sup> عن عمار بن مروان عن منخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر ﷺ أنه قال اسكنوا ما سكنت السماوات و الأرض أي لا تخرجوا على أحد فإن أمركم ليس به خفاء ألا إنها آية من الله عز و جل ليست من الناس ألا إنها أضوأ من الشمس لا يخفى (١٠) على بر و لا فاجر أتعرفون الصبح فإنه (١٠) كالصبح ليس به خفاء (١١).

أقول: قال النعماني رحمه الله انظروا رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأثمة و إلى أمرهم و رسمهم في الصبر و الكف و الانتظار للفرج و ذكرهم هلاك المحاضير و المستعجلين و كذب المتمنين و وصفهم نجاة المسلمين و مدحهم الصابرين الثابتين و تشبيههم إياهم على الثبات كثبات<sup>(١٢)</sup> الحصن على أوتادها.

فتأدبوا رحمكم الله بتأديبهم(١٣٠) و سلموا لقولهم و لا تجاوزوا رسمهم إلى آخر ما قال(١٤٠).

•٥- ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائني عن أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله الله عن أبي عبد الله الله الله عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله الله و أن محمدا عبده و رسوله و الإقرار بما أمر الله و الولاية لنا و البراءة من أعدائنا يعني أئمة (١٥) خاصة و التسليم لهم و الورع و الاجتهاد و الطمأنينة و الانتظار للقائم ثم قال إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء.

ثم قال من سر<sup>(١٦)</sup> أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسن الأخلاق و هو منتظر فإن مات و قام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا و انتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة<sup>(٧٧)</sup>.

10-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول اتقوا الله و استعينوا على ما أنتم عليه بالورع و الاجتهاد في طاعة الله و إن أشد ما يكون أحدكم اغتباطا بما هو فيه من الدين لو قد صار في حد الآخرة و انقطعت الدنيا عليه (١٨٦) فإذا صار في ذلك العد عرف أنه قد استقبل النعيم و الكرامة من الله و البشرى بالجنة و أمن ممن كان يخاف و أيقن أن الذي كان عليه هو الحق و أن من خالف دينه على باطل و أنه هالك.

فأبشروا ثم أبشروا ما الذي تريدون ألستم ترون أعداءكم يقتلون(١٩) في معاصي الله و يقتل بعضهم بعضا على

(١٩) في المصدر: «يقتتلون».

770

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص١٩٨ باب ١١ حديث ٩. والآية من سورة الأنفال: ٥.

<sup>(</sup>Y) في المصدر: «ميثم». (٣) في المصدر: «يحيى بن سابق» بدل «بكر المثنى».

<sup>(</sup>٤) غيبة النصاني ص١٩٨ باب ١١ حديث ١٠. (٥) في المصدر إضافة: همثل خروج القائم منّا أهل البيت كخروج رسول اللّهﷺ ٤.

<sup>(</sup>۷) في المصدر: وكره» بدل «كوت». (۱) في المصدر: «وكره» بدل «كوت».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «سنان». (٩) في المصدر: «لا تخفى».

<sup>(</sup>١٠) فِي المصدر: وفإنَّهَاء. (١٠) فِي المصدر: وفإنَّهَاء. (٢٠) باب ١١ حديث ١٧. (١٢) في المصدر: وبثبابء. (١٢) في المصدر: وبثبابء.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «بثباب». (۱٤) راجع غيبة التعماني ص ۲۰۱. (۱۵) في المصدر: «الأثمة».

<sup>(</sup>١٦) في النصدر: «سرَّد». (١٦) غيبة النعماني ص ٢٠٠ باب ١١ حديث ١٦.

<sup>(</sup>١٨) فيّ المصدر: «عنه».

الدنيا دونكم و أنتم في بيوتكم آمنين<sup>(١)</sup> في عزلة عنهم وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم و هو من العلامات لكم مع أن الفاسق لو قد خرج لمكتتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم منه بأس حتى يقتل خلقاكثيرا دونكم.

فقال له بعض أصحابه فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك قال يتغيب الرجل منكم عنه (٢) فــان خـيفته و شــرته فإنـما(٣) هي على شيعتنا فأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى.

قيل إلى أين يخرج الرجال و يهربون منه فقال من أراد أن يخرج منهم إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان ثم قال ما تصنعون بالمدينة و إنما يقصد جيش الفاسق إليها و لكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم و إنما فتنته حمل امرأة تسعة أشهر و لا يجوزها إن شاء الل<sup>(1)</sup>.

07 - ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله ﷺ اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر (٥٠).

07-ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن الحسن بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن صفوان عن محمد بن جمهور عن صفوان عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل ﴿يَوْمَ لَذُعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (١٦ فقال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر و من عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه.

قال و رواه بعض أصحابنا بمنزلة من استشهد مع رسول الله ﷺ (٧).

٥٤ ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد رفعه إلى البطائني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ﷺ جعلت فداك متى الفرج فقال يا با بصير أنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظار (٨٠).

00 ني: (الفيبة للنعماني] الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن محمد الخزاعي قال سأل أبو بصير أبا عبد الله على وأنا أسمع فقال أتراني أدرك القائم الله فقال يا با بصير لست تعرف إمامك فقال بلى والله وأنت هو فتناول يده وقال والله ما تبالي يا با بصير أن لا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم الله .(1)

بيان: احتبى الرجل جمع ظهره و ساقه بعمامته أو غيرها.

07 ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفريقول من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلية و من مات و هو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر و من مات و هو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه (١٠)

٧٥ ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن الحسن بن سعيد عن فضالة عن عمر و(١١١) بن أبان قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول اعرف العلامة فإذا عرفت (١٢) لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر إن الله تعالى يقول ﴿ يَوْمَ نَذْعُوا كُلُّ أَنَّاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (١٣) فمن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر (١٤).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله الله مثله و فيه اعرف إمامك و في آخره كان (١٦٥) في فسطاط القائم الله (١٦١).

٨٥\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله قال كل راية ترفع قبل قيام القائم الله فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزوجل (١٧٠).

(١) في المصدر: «آمنون».

(٣) فيّ المصدر: «حنقه وشره إنّما».

(٥) غيبة النعماني ص٣٢٩ باب ٢٥ حديث ١. (٧) غيبة النعماني ص٣٢٩ و ٣٣٠ باب ٢٥ حديث ٢.

(۲) غيبة النعماني ص٣٣٠ باب ٢٥ حديث ٤. (٩) غيبة النعماني ص٣٣٠ باب ٢٥ حديث ٤.

(١١) في المصدر: «عمر».

(١٣) سورة الإسراء، آية: ٧١.

(١٥) في المصدر إضافة: «كمن هو». (١٧) روضة الكافى ج ٨ ص ٢٩٥ حديث ٤٥٢.

(٢) من المصدر.

(٤) غيبة النعماني ج ٣٠٠ ـ ٣٠١ باب ١١ حديث ٣.

(٦) سورة الإسراء، آية: ٧١.

(۸) غيبة النعماني ص ٣٣٠ باب ٢٥ حديث ٣.
 (١٠) غيبة النعماني ص ٣٣٠ باب ٢٥ حديث ٥.

(۱۰) غيبة النعماني ص ٣٣٠ باب ٢٥ (۱۲) في المصدر: «عرفته».

(١٤) غيبة النعماني ص٣٣٠ ـ ٣٣١ باب ٢٥ حديث ٦.

(١٦) غيبة النعماني ص ٣٣١ باب ٢٥ حديث ٧.



09\_أقول قد مضى بأسانيد في خبر اللوح ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كمال موسى و بهاء عيسى و « صبر أيوب سيذل أوليائي في زمانه و يتهادون رءوسهم كما يتهادى رءوس الترك و الديلم فيقتلون و يحرقون و يكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم و يفشو الويل و الرنين في نسائهم أولئك أوليائي حقا بهم أرفع كل فتنة عمياء حندس و بهم أكشف الزلازل و أدفع الآصار و الأغلال أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١).

٦٠\_نص: إكفاية الأثر] بالإسناد المتقدم في باب النص على الاثني عشر عن جابر الأنصاري عن النبي ﷺ قال يغيب عنهم الحجة لا يسمى حتى يظهره الله فإذا عجل الله خروجه يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملثت ظلما و جورا<sup>(٢)</sup>.

ثُم قال ﴿ فَيَكُ طُوبِي للصابرين في غيبته طوبي للمقيمين على محجتهم أولئك وصفهم الله في كتابه فقال ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ و قال ﴿ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

. أَدَّ تَفْسَيْرِ النعماني: بَالإِسْنَادَ الآتي في كتاب القرآن قال أُمير المؤمنين ﴿ قال قال رسول الله ﴿ يَا أَبَا الحسن حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنة و إنما عنى بهذا المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنة على الانتمام بالإمام الخفي المكان المستور عن الأعيان فهم بإمامته مقرون و بعروته مستمسكون و لخروجه منتظرون موقنون غير شاكين صابرون مسلمون و إنما ضلوا عن مكان إمامهم و عن معرفة شخصه.

يدل على ذلك أن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الموقت ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت فكذلك المنتظر لخروج الإمام ﷺ المستمسك بإمامته موسع عليه جميع فرائض الله الواجبة عليه مقبولة منه بحدودها غير خارج عن معنى ما فرض عليه فهو صابر محتسب لا تضره غيبة إمامه (<sup>23</sup>).

٣٦-ختص: [الإختصاص] بإسناده عن الحسن بن أحمد عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ﷺ أيما أفضل نحن أو أصحاب القائم قال نقال لي أنتم أفضل من أصحاب القائم و ذلك أنكم تمسون و تصبحون خائفين على إمامكم و على أنفسكم من أئمة الجور إن صليتم فصلاتكم في تقية و إن صمتم فصيامكم في تقية و إن شهدتم لم تقبل شهادتكم و عدد أشياء من نحو هذا مثل هذه فقلت فما نتمنى القائم ﷺ إذا كان على هذا قال فقال لي سبحان الله أما تحب أن يظهر العدل و يأمن السبل و ينصف المظلوم (٥٠).

٦٣-نهج: [تهج البلاغة]الزموا الأرض و اصبروا على البلاء و لا تحركوا بأيديكم و سيوفكم و هوى<sup>(١)</sup> السنتكم و لا تستعجلوا بما له يعجله الله لكم فإنه من مات منكم على فراشه و هو على معرفة ربه (٧) و حق رسوله و أهل بيته مات شهيدا أوقع أجره على الله و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله و قامت النية مقام إصلائه بسيفه (٨) فإن لكل شيء مدة و أجلا (١).

31-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن يحيى بن العلاء عن أبي جعفر ﷺ قال كل مؤمن شهيد و إن مات على فراشه فهو شهيد و هو كمن مات في عسكر القائم ﷺ ثم قال أيحبس نفسه على الله ثم لا يدخل الجنة (١٠٠٠).

70-دعوات الراوندى: قال النبي ﷺ انتظار الفرج بالصبر عبادة (١٠١).

٦٦-ك: (إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه عن المغيرة عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ﷺ أنه قال يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ عز و جل عبادي(١٢٧) آمنتم بسري و صدقتم بغيبي فأبشروا بحسن الثواب

777

<sup>(</sup>٢) كفاية الأثر ص٥٩ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير النعماني ضمن ج ٩٣ ص ١٥ ـ ١٦ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «في هُوَى».(٨) في المصدر: «إصلاته لسفه».

<sup>(</sup>۱۰) أمالي الطوسي ص٦٧٦ مجلس ٣٧ حديث ١٤٢٦.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «وإمائي».

<sup>(</sup>١) الكافي ج١ ص٢٧٥ ـ ٥٢٨ رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر إضَّافة: «حقّ».

<sup>(</sup>۹) نهج البلاغة ص۲۸۷ خطبة ۱۹۰. (۱۱) دعوات الراوندي ص٤١ حديث ١٠١.

مني فأنتم عبادي و إمائي حقا منكم أتقبل و عنكم أعفو و لكم أغفر و بكم أسقي عبادي الغيث و أدفع عنهم البلاء و لولاكم لأنزلت عليهم عذابي.

قال جابر فقلت يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان قال حفظ اللسان و لزوم البيت(١).

٦٧\_ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري معا عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللهﷺ قال أقرب ما يكون العباد إلى الله عز و جل و أرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم و لم يعلموا بمكانه و هم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله<sup>(٢)</sup> فعندها فتوقعوا الفرج كل صباح و مساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم. و قد علم أن أولياءه لا يرتابون و لو علم أنهم يرتابون لما غيب حجته طرفة عين و لا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس(٣).

٦٨-نى: [الغيبة للنعمانى] الكلينى عن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان مثله (٤).

ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسي عن محمد بن خالد مثله<sup>(6)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن ابن عيسى مثله (١٠).

نى: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن بعض رجاله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن رجل عن المفضل مثله<sup>(۷)</sup>.

٦٩ ـ ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد قال قال المفضل بن عمر سمعت الصادق جعفر بن محمد الله يقول من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه لا بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله ﷺ بالسيف<sup>(٨)</sup>.

٧٠\_ك: [إكمال الدين] العطار عن سعد عن ابن عيسي عن خالد بن نجيح عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله؛ يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت و لم قال يخاف و أوماً بيده إلى بطنه.

ثم قال يا زرارة و هو المنتظر و هو الذي يشك الناس في ولادته منهم من يقول مات أبوه و لم يخلف و<sup>(٩)</sup> منهم من يقول هو حمل و منهم من يقول هو غائب و منهم من يقول ما ولد و منهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين و هو المنتظر(١٠٠) غير أن الله تبارك و تعالى يجب(١١١) أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون.

قال زرارة فقلت جعلت فداك فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل قــال يــا زرارة إن أدركت ذلك الزمــان فالزم(١٢) هذا الدعاء.

اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.

ثم قال يا زرارة لا بد من قتل غلام بالمدينة قلت جعلت فداك أليس يقتله جيش السفياني قال لا و لكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتى يدخل المدينة فلا يدري الناس في أي شيء دخل فيأخذ الغلام فيقتله فإذا قتله بغيا و عدوانا و ظلما لم يمهلهم الله عز و جل فعند ذلك فتوقعوا الفرج(١٣).

ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن أبي علي بن همام عن أحمد بن محمد النوفلي عن أحمد بن هلال عن عثمان بن عيسى عن ابن نجيح عن زرارة مثله (١٤٠).

ك: إكمال الدين] ابن الوليد عن الحميري عن على بن محمد الحجال عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة مثله(١٥٥).

(١٤) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٣ باب ٣٣ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>٢) فى المصدر إضافة: «عنهم وبيّتاته» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص١٦٢ باب ١٠ حديث ٢. (٣) إكمال الدين ج٢ ص٣٣٧ ـ ٣٣٨ باب ٣٣ حديث ١٠.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٤٥٧ رقم ٤٦٨. (٥) إكمال الدين ج٢ ص٣٣٩ باب ٣٣ حديث ١٦. (٨) إكمال الدين ج٢ ص٣٣٨ باب ٣٣ حديث ١١. (٧) غيبة النعماني ص١٦١ باب ١٠ حديث ١.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «منهم من يقول» حتى «يخلّف و» ليست في المصدر. (١٠) عبارة: «وهو المنتظر» ليست في المصدر. (١٢) في المصدر: «فأدم».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «يحب». (١٣) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٧ ـ ٣٤٣ باب ٣٣ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>١٥) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٣ باب ٣٣ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>١) إكمال الدين ج٢ ص٣٣٠ باب ٣٢ حديث ١٥.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن جماعة من أصحابنا عن عثمان بن عيسي عن خالد بن نجيح عن زرارة مثله<sup>(١)</sup>. ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقوب عن يحيى بن علي (٢) عن

و عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن الخشاب عن عبد الله بن موسى عن ابن بكير عن زرارة مثله<sup>(٤)</sup>. و عن الكليني عن الحسين بن محمد عن<sup>(٥)</sup> أحمد بن هلال عن عثمان بن عيسى عن ابن نجيح عن زرارة مثله<sup>(١)</sup>.

٧١\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن عيسي و ابن يزيد معا عن ابن فضال عن جعفر بن محمد بن منصور عن عمر بن عبد العزيز عن أُبِّي عبد الله ﷺ قال إذا أصبحت و أمسيت لا ترى إماما تأتم به فأحبب من كنت تحب و أبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز و جل(٧).

٧٧ ــ ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب و اليقطيني معا عن ابن أبي نجران عن عيسي بن عبد الله بن محمد (٨) بن عمر بن على بن أبي طالبعن خاله الصادق جعفر بن محمدﷺ قال قلت له إن كان كون و لا أراني الله يومك فبمن أثتم فأومأ إلى موسى ﷺ فقلت له فإن مضى فإلى من قال فإلى ولده قلت فإن مضى ولده و ترك أخاكبيرا و ابنا صغيرا فبمن أثتم قال بولده ثم هكذا أبدا فقلت فإن أنا لم أعرفه و لم أعرف موضعه فما أصنع قال تقول اللهم إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضى فإن ذلك يجزيك (٩).

ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد و الحميري معا عن ابن أبي الخطاب و اليقطيني معا عن ابن أبي نجران مثله'`^\. ٧٣-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن العبيدي محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهﷺ ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى و لا إمام هدى لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت وكيف دعاء الغريق قال تقول يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت<sup>(١١)</sup> يا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك فقال إن الله عز و جل مقلب القلوب و الأبصار و لكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك(١٢).

٧٤\_ك: [كمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن اليقطيني و عثمان بن عيسي بن عبيد(١٣) عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عمن أثبته عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال كيف أنتم إذا بقيتم دهرا مــن عـــمركم لا تعرفون إمامكم قيل له فإذا كان ذلك كيف نصنع قال تمسكوا بالأمر الأول حتى يستيقن<sup>(١٤).</sup>

٧٥\_ك: [إكمال الدين] أبي عن الحميري عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قال أبو عبد الله ﷺ يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فقلت له ما يصنع الناس في ذلك الزمان قال يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم (١٥٥).

٧٦-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي و حيدر بن محمد معا عن العياشي عن على بن محمد بن شجاع عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال الصادق جعفر بن محمدﷺ في قول الله عز و جل ﴿يُوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يُنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً﴾(١٦) قال يعني يوم خروج القَّائم المنتظر منا.

ثم قال ﷺ يا با بصير طوبي لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته و المطيعين له في ظهوره أولئك أولياء الله الذين لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧).

(٢) في المصدر: «يعلى».

(٨) من المصدر.

(٤) الكَّافي ج١ ص٣٣٧ رقم ٥. (٦) الكافي ج ١ ص ٣٤٢ رقم ٢٩.

(١٠) إكمال الدين ج٢ ص٤١٥ ـ ٤١٦ باب ٤٠ حديث ٧. (١٢) إكمال الدين ج ٢ ص ٣٥١ \_ ٣٥٢ باب ٣٣ حديث ٤٩.

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٣٣٣ رقم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص١٦٦ باب ١٠ حديث ٦.

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٨ باب ٣٣ حديث ٢٧.

<sup>(</sup>٩) إكمال الدين ج ٢ ص ٣٤٩ \_ ٣٥٠ باب ٣٣ حديث ٤٣. (١١) في المصدر أضافة: «يا الله يا رحمن يا رحيم».

<sup>(</sup>١٣) عبارة: «وعثمان بن عيسى بن عبيد» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٤) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٨ باب ٣٣ حديث ٣٨ وفيه: «يستبين لكم» بدل «يستيقن».

<sup>(</sup>١٧) إكمال الدين ج ٢ ص٣٥٧ باب ٣٣ حديث ٥٤.

<sup>(</sup>١٦) سورة الأنعام، آية: ١٥٨. (١٥) إكمال الدين ج٢ ص٣٥٠ باب ٣٣ حديث ٤٤.

٧٧\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن على بن محمد بن زياد قال كتبت إلى أبى الحسن (١) ﷺ أسأله عن الفرج فكتب إلي إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج (٢).

كتاب الإمامة و التبصرة: لعلي بن بابويه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عمرو الكاتب عن علي بن محمد الصيمري عن على بن مهزيار قال كتبت و ذكر نحوه<sup>(٣)</sup>.

# باب ۲۳

### من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى و أنه يشهد و يرى الناس و لا يرونه و سائر احواله ١ في الغيبة

١-ج: [الإحتجاج] خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك و بين ستة أيام فأجمع أمرك و لا توص إلّى أحد يقوم مقامكٌ بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض جورا<sup>(٤)</sup> و سيأتى من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم (٥).

ك: [إكمال الدين] الحسن بن أحمد المكتب مثله (١٠).

بيان لعله محمول على من يدعى المشاهدة مع النيابة و إيصال الأخبار من جانبه على إلى الشيعة على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت و ستأتى فيمن رآه ﷺ و الله يعلم.

٢ــك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد و ابن المتوكل و ماجيلويه و العطار جميعا عن محمد العطار عن الفزاري عن إسحاق بن محمد عن يحيى بن المثنى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول يفقد الناس إمامهم فيشهدهم الموسم فيراهم و لا يرونه(٧).

ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن الفزاري مثله (^).

ك: [كمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن محمد الصيرفي عن يحيى بن المثنى مثله (٩).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسىجماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على عن الأسدي عن سعد عن الفزاري مثله<sup>(١٠)</sup>. ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن محمد الصيرفي عن يحيى بن

نى: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن العطار عن جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد (١٢) مثله (١٣). ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن الحسن (١٤١) بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل عن يحيى بن المثني مثله (١٥).

٣-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن ابن فضال عن الرضاع قال

(١) في المصدر إضافة: «صاحب العسكر».

(٣) الأمامة والتبصرة ص٩٣ باب ٢٣ حديث ٨٣.

(٥) الاحتجاج ج ۲ ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦ رقم ٣٤٩.

(٧) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٦ باب ٣٣ حديث ٣٣.

(٩) إكمال الدين ج٢ ص٣٥١ باب ٣٣ حديث ٤٩. (۱۱) غیبة النعمانی ص۱۷۵ باب ۱۰ حدیث ۱۳.

(۱۳) غيبة النعماني ص١٧٥ باب ١٠ حديث ١٤.

(١٥) غيبة النعماني ص١٧٥ ـ ١٧٦ باب ١٠ حديث ١٦.

(٢) إكمال الدين ج٢ ص ٣٨٠ \_ ٣٨١ باب ٣٧ حديث ٣.

(٤) في المصدر: «ظلماً وجوراً».

(٦) إِكَمَالَ الدين ج٢ ص١٦٥ باب ٤٥ حديث ٤٤. (٨) إكمال الدين ج٢ ص ٤٤٠ باب ٤٣ حديث ٧.

(١٠) غيبة الطوسي ص٢٦١ رقم ١١٩.

(١٢) من المصدر.

(١٤) في المصدر: «الحسين».



إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور و إنه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته و لا نرى شخصه و إنه ليحضر حيث<sup>(١)</sup> ذكر فمن ذكره منكم فليسلم عليه و إنه ليحضر المواسم<sup>(٢)</sup> فيقضى جميع المناسك و يقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين و سيؤنس الله به وحشة قائمناﷺ في غيبته و يصل به وحدته<sup>(٣)</sup>.

٤\_ك: إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن محمد بن عثمان العمري قال سمعته يقول و الله إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه <sup>(٤)</sup>.

٥ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن على بن محمد عن الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن المستنير عن المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الله يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات و يقول بعضهم قتل و يقول بعضهم ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده و لا غيره إلا المولى الذي يلى أمره<sup>(٥)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جبلة عن ابن المستنير عن المفضل عنه الله (A).

٦\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن الفضل عن ابن أبي نجران عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبى جعفر ﷺ قال لا بد لصاحبٌ هذا الأمر من عزلة و لا بد في عزلته من قوة و ما بثلاثين من وحشة و نعم المنزل

٧\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن عبد الله بن حمدويه بن البراء عن ثابت عن إسماعيل عن عبد الأعلى مولى آل سام قال خرجت مع أبي عبد اللهﷺ فلما نزلنا الروحاء نظر إلى جبلها مطلا عليها فقال لي ترى هذا الجبل هذا جبل يدعى رضوى من جبال فارس أحبنا فنقله الله إلينا أما إن فيه كل شجرة مطعم و نعم أمان للخائف مرتين أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيره و الأخرى طويلة(٠١٠) ٨ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن سلمة بن جناح الجعفي عن حازم بن

حبيب قال قال لى أبو عبد الله على الله الله الله عندا الأمر غيبتين يظهر في الثانية إن جاءك من يقول إنه نقض يده من تراب قبره فلا تصدقه(١١).

٩\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العلوي عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن هلال عن ابن أبي نجران عن فضالة عن سدير الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله الصادقﷺ يقول إن في صاحب هذا الأمر لشبها<sup>(١٢)</sup> من يوسف فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك إن إخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء أسباطا أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلموه و خاطبوه و تاجروه و رادوه وكانوا إخوته و هو أخوهم لم يعرفوه حتى عرفهم نفسه و قال لهم أنّا يُوسُفُ فعرفوه حينئذ فما ينكر (١٣) هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله جل و عز يريد في وقت من الأوقات<sup>(١٤)</sup> أن يستر حجته عنهم لقد كان يوسف إليه ملك مصر و كان بينه و بين أبيه مسيرة ثمانية عشر يوما فلو أراد أن يعلمه مكانه لقدر على ذلك و الله لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر(١٥).

فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف (١٦١) أن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب

(Y) في المصدر: «ليحضر الموسم كلّ سنة». (٤) إكمال الدين ج٢ ص ٤٠٠ باب ٤٣ حديث ٨.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حيث ما».

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين ج٢ ص٣٩٠ باب ٣٨ حديث ٤.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص١٦١ رقم ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الحسن». (٩) غيبة الطوسي ص١٦٢ رقم ١٢١.

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسي ص٤٢٣ ـ ٤٢٤ رقم ٤٠٧.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «فما تنكر». (١٥) من المصدر.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «و ن».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص١٧١ باب ١٠ حديث ٤.

<sup>(</sup>٨) غيبة النعماني ص١٧١ باب ١٠ حديث ٥.

<sup>(</sup>١٠) غيبة الطوسي ص١٦٢ رقم ١٢٣.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «لشبهأ». (١٤) من المصدر.

هذا الأمر يتردد بينهم و يمشي في أسِواقهم و يطأ فرشهم و لا يعرفونه حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حتى(١) قال له إخوته أَإِنَّكَّ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ (٢).

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن على بن إبراهيم عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران مثله (٣).

دلائل الإمامة للطّبري: عن علي بن هبة الله عن أبي جعفر عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد البرقى عن أبيه عن فضالة مثله (٤).

١٠ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن التيملي عن عمرو<sup>(٥)</sup> بن عثمان عن ابن مـحبوب عــن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمديقول للقائم غيبتان إحداهما طويلة و الأخرى قصيرة فالأولى يعلم بمكانه فيها إلّا<sup>(١)</sup> خاصة من شيعته و الأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه<sup>(٧)</sup>.

١١\_ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن إسحاق قال قال أبو عبد اللَّهﷺ للقائم غيبتاًن إحداهمًا قصيرة و الأخرى طويلة الغيبة<sup>(٨)</sup> الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته و الأخرى لا يعلم بمكانه فيها(٩) إلا خاصة مواليه في دينه(١٠).

١٢- ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن عن ابن أبي نجران عن على بن مهزيار عن حماد بسن عيسى عن إبراهيم بن عمر الكناسي(١١) قال سمّعت أبا جعفرﷺ يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين و سمعته يقول لا يقوم القائم(١٢) و لأحد(١٣) في عنقه بيعة(١٤).

١٣- ني: [الغيبة للنعماني] أبن عقدة عن(١٥) القاسم بن محمد بن الحسين(١٦) بن حازم من كتابه عن عبيس بن هشام عن أبن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد الله عن الما الله إن أبواي هلكا و لم يحجا و إن الله قد رزق و أحسن فما ترى<sup>(١٧)</sup> في الحج عنهما فقال افعل فإنه يبرد لهما.

ثم قال لي يا حازم إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية فمن جاءك يقول إنه نفض يده من تراب قبر. فلا

١٤ـ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح الزهري عن أحمد بن على الحميري عن الحسن بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السائق عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللهﷺ إن أبي هلك و هو رجل أعجمي و قد أردت أن أحج عنه و أتصدق فما ترى في ذلك فقال افعل فإنه يصُّل إليه ثم قال لي ياً حازم إن لصاحب هذا الأمر غيبتين و ذكر (١٩) الحديث الذي قبله سواءً (٢٠).

١٥ـ ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن عبد الكريم عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ﷺ أنه سمعه يقول إن للقائم غيبتين يقال في إحداهما هلك و لا يدرى في أي واد سلك(٢١).

١٦ـني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن عبدالكريم عن أبيبكر ويحيى بنالمثنى عن زرارة قال سـمعت أبـاعبد اللهﷺ يقول إن للقائم غيبتين يرجع في إحداهما والأخرى(٢٢) لا يُدرى أين هو يشهد المواسم يرى الناس ولا يرونه(٢٣٠).

بيان: لعل المراد برجوعه رجوعه إلى خواص مواليه و سفرائه أو وصول خبره إلى الخلق.

١٧-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل عن إبراهيم بن قيس و سعدان بن إسحاق بن سعيد و

(١) في المصدر: «حين».

(٢) غيبة النعماني ص ١٦٣ ــ ١٦٤ باب ١٠ حديث ٤. (٣) غيَّبة النعماني ص١٦٣ باب ١٠ ذيل حديث ٤. (٤) دلائل الإمامة ص٥٣١ حديث ٥١٠.

(٦) من المصدر. (٥) في المصدر: «عمر».

(٧) غيّبة النعماني ص ١٧٠ باب ١٠ حديث ١. (٩) من المصدر.

(١١) في المصدر: «اليماني».

(١٣) من المصدر. (١٥) من المصدر.

(١٧) في المصدر: «تقول».

101

(١٩) في المصدر إضافة: «مثل ما ذكر في».

(۲۱) غيبة النعماني ص١٧٣ باب ١٠ حديث ٨. (٢٣) غيبة النعماني ص١٧٥ باب ١٠ حديث ١٥.

(٨) من المصدر. (١٠) غيبة النعماني ص١٧٠ باب ١٠ حديث ٢. (١٢) من المصدر. ً (۱٤) غيبة النعماني ص١٧١ باب ١٠ حديث ٣. (١٦) في المصدر: «الحسن». (۱۸) غيبة النعماني ص۱۷۲ باب ۱۰ حديث ٦. (٢٠) غيبة النعماني ص١٧٢ باب ١٠ ذيل حديث ٦. (22) في المصدر: «و [في] الأخرى» بدل «والأخرى».

أحمد بن الحسين<sup>(١)</sup> بن عبد الملك و محمد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا حدثنا الحسن بن محبوب عن إبراهيم(٢) الخارفي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهﷺ كان أبو جعفرﷺ يقول لقائم آل محمد غيبتان إحداهما أطول من الأخرى فقال نعم و لا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان و تضيق الحلقة و يظهر السفياني و يشتد البلاء و يشمل الناس موت و قتل يلجئون فيه إلى حرم الله و حرم رسوله<sup>(٣)</sup>.

١٨\_ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن على الكوفي عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن لصاحب هذا الأَمر غيبتين في إحداهما يرجع فيها<sup>(٤)</sup> إلى أهله و الأخرى يقال<sup>(٥)</sup> في أي واد سلك قلت كيف نصنع إذاكان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألو، عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله<sup>(١)</sup>.

١٩- ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن جبلة عن أحمد بن نضر(٧) عن المِفضل عن أبي عِبد اللهﷺ قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة يقول فيها ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَتُنا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٨).

· Y-ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن على (٩) أبي حمزة عن آبي عبداللهﷺ أنه قال لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم مثله (١١١). **بيان** في الكافي في السند الأول عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير (١٢٢) و العزلة بالضم اسم الاعتزالُ و الطيبة اسم المدينة الطيبة فيدلُ على كُونه ﷺ غالبًا فيها و في حواليها و على أن معه ثلاثين من مواليه و خواصه إن مات أحدهم قام آخر مقامه.

٢١ـني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح عن محمد بن العباس عن ابـن البطائني عن أبيه عن المفضّل قال سمعت أبا عبد اللهيقول إن لصاحب (١٣) الأمر بيتا يقال له بيت الحمد فيه سراج يزهر<sup>(١٤)</sup> منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفى<sup>(١٥)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد الحميري عن أبيه عن محمد بن عيسى عن محمد بن عطاء عن سلام بن أبي عميرة عن أبي جعفر ﷺ مثله(١٩٦).

### نادر في ذكر من رآه(ع) في الغيبة الكبرى قريبا من زماتنا

باب ۲۶

أقول: وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض أحببت إيرادها لاشتمالها على ذكر من رآه و لما فيه من الغرائب و إنما أفردت لها بابا لأني لم أظفر به في الأصول المعتبرة و لنذكرها بعينها كما وجدتها.

(١) في المصدر: «الحسين».

(٣) غيبة النعماني ص١٧٢ ـ ١٧٣ باب ١٠ حديث ٧.

(١٥) غَيْبة النعماني ص٢٣٩ باب ١٣ حديث ٣١.

(٥) في المصدر أضافة: «هلك». (٧) في المصدر: «الحارث».

(٨) غيبة النعماني ص١٧٤ باب ١٠ حديث ١٠ والآية من سورة الشعراء: ٢١.

(٩) من المصدر. (۱۰) غيبة النعماني ص١٨٨ باب ١٠ حديث ٤١. (۱۱) غيبة النعماني ص١٨٨ باب ١٠ حديث ٤٢. (١٢) الكافي ج١ ص ٣٤٠ باب في الغيبة حديث ١٦.

(١٣) في المصدر: إضافة «هذا».

(١٤) في المصدر: «يظهر». (١٦) غيبة الطوسي ص٤٦٧ رقم ٤٨٣.

(٢) في المصدر إضافة: «بن زياد» بين معقوفتين. (٤) كلّمة: «فيها» ليست في المصدر.

(٦) غيبة النعماني ص١٧٣ باب ١٠ حديث ٩.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي هدانا لمعرفته و الشكر له على ما منحنا للاقتداء بسنن سيد بريته محمد الذي اصطفاه من بين خليقته و خصنا بمحبة علي و الأثمة المعصومين من ذريته صلى الله عليهم أجمعين الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا.

و بعد فقد وجدت في خزانة أمير المؤمنين ﴿ و سيد الوصيين و حجة رب العالمين و إمام المتقين عـلي بــن أبــي طالبﷺ بخط الشيخ الفاضل و العالم العامل الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الكوفي قدس الله روحه ما هذا صورته. الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ و صلى الله على محمد و آله و سلم.

و بعد فيقول الفقير إلى عفو الله سبحانه و تعالى الفضل بن يحيى بن على الطيبي الإمامي الكوفي عفا الله عنه قد كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العالمين الشيخ شمس الدين بن نجيح الحلي و الشيخ جلال الدين عبد الله بن الحرام الحلي قدس الله روحيهما و نور ضريحهما في مشهد سيد الشهداء و خامس أصحاب الكساء مولانا و إمامنا أبي عبد الله الحسين في النصف من شهر شعبان سنة تسع و تسعين و ستمائة من الهجرة النبوية على مشرفها محمد و آله أفضل الصلاة و أتم التحية حكاية ما سمعاه من الشيخ الصالح التقي و الفاضل الورع الزكي زين الدين على بن فاضل المازندراني المجاور بالغري على مشرفيه السلام حيث اجتمعا به في مشهد الإمامين الزكيين الطاهرين المعصومين السعيدين في بسرمن رأى و حكى لهما حكاية ما شاهده و رآه في البحر الأبيض و الجزيرة الخضراء من العجائب فمر بي باعث الشوق إلى رؤياه و سألت تيسير لقياه و الاستماع لهذا الخبر من لقالمة فيه بإسقاط رواته و عزمت على الانتقال إلى سرمن رأى للاجتماع به.

فاتفق أن الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندراني انحدر من سرمن رأى إلى الحلة في أوائل شهر شوال من السنة المذكورة ليمضي على جاري عادته و يقيم في المشهد الغروي على مشرفيه السلام.

فلما سمعت بدخوله إلى الحلة و كنت يومئذ بها قد أنتظر قدومه فإذا أنا به و قد أقبل راكبا يسريد دار السيد الحسيب ذي النسب الرفيع و الحسب المنيع السيد فخر الدين الحسن بن علي الموسوي المازندراني نزيل الحلة أطال الله بقاه و لم أكن إذ ذاك الوقت أعرف الشيخ الصالح المذكور لكن خلج في خاطري أنه هو.

فلما غاب عن عيني تبعته إلى دار السيد المذكور فلما وصلت إلى باب الدار رأيت السيد فخر الدين واقفا على باب داره مستبشرا فلما رآني مقبلا ضحك في وجهي و عرفني بحضوره فاستطار قلبي فرحا و سرورا و لم أملك نفسى على الصبر على الدخول إليه في غير ذلك الوقت.

فدخلت الدار مع السيد فخر الدين فسلمت عليه و قبلت يديه فسأل السيد عن حالي فقال له هو الشيخ فضل بن الشيخ يحيى الطيبي صديقكم فنهض واقفا و أقعدني في مجلسه و رحب بي و أحفى السوال عن حال أبي و أخي الشيخ صلاح الدين لأنه كان عارفا بهما سابقا و لم أكن في تلك الأوقات حاضرا بل كنت في بلدة واسط أشتغل في طلب العلم عند الشيخ العالم العامل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الواسطي الإمامي تغمده الله برحمته و حشره في زمرة أئمته.

فتحادثت مع الشيخ الصالح المذكور متع الله المؤمنين بطول بقائه فرأيت في كلامه أمارات تدل على الفضل في أغلب العلوم من الفقه و الحديث و العربية بأقسامها و طلبت منه شرح ما حدث به الرجلان الفاضلان العالمان العالمان السيخ شمس الدين و الشيخ جلال الدين الحليان المذكوران سابقا عفا الله عنهما فقص لي القصة من أولها إلى آخرها بحضور السيد الجليل السيد فخر الدين نزيل الحلة صاحب الدار و حضور جماعة من علماء الحلة و الأطراف قد كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور وفقه الله و كان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر شوال سنة تسع و تسمائة و هذه صورة ما سمعته من لفظه أطال الله بقاءه و ربما وقع في الألفاظ التي نقلتها من لفظه تغيير لكن المعانى واحدة قال حفظه الله تعالى:

قد كنت مقبما في دمشق الشام منذ سنين مشتغلا بطلب العلم عند الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحيم الحنفي وفقه الله لنور الهداية في علمي الأصول و العربية و عند الشيخ زين الدين على المغربي الأندلسي المالكي في علم

· / / ·



القراءة لأنه كان عالما فاضلا عارفا بالقراءات السبع وكان له معرفة في أغلب العلوم من الصرف و النحو و المنطق المعاني و البيان و الأصولين و كان لين الطبع لم يكن عنده معاندة في البحث و لا في المذهب لحسن ذاته.

فكان إذا جرى ذكر الشيعة يقول قال علماء الإمامية بخلاف من المدرسين فإنهم كانوا يقولون عند ذكر الشيعة قال علماء الرافضة فاختصصت به و تركت التردد إلى غيره فأقمنا على ذلك برهة من الزمان أقرأ عليه في العلوم المذكورة. فاتفق أنه عزم على السفر من دمشق الشام يريد الديار المصرية فلكثرة المحبة التي كانت بيننا عز على مفارقته و هو أيضاكذلك فآل الأمر إلى أنه هداه الله صمم العزم على صحبتي له إلى مصر وكان عنده جماعة من الغرباء مثلى يقرءون عليه فصحبه أكثرهم.

فسرنا في صحبته إلى أن وصلنا مدينة بلاد مصر المعروفة بالفاخرة و هي أكبر من مدائن مـصر كــلها فــأقام بالمسجد الأزهر مدة يدرس فتسامع فضلاء مصر بقدومه فوردواكلهم لزيارته و للانتفاع بعلومه فأقام في قاهرة مصر مدة تسعة أشهر و نحن معه على أحسن حال و إذا بقافلة قد وردت من الأندلس و مع رجل منهاكتاب من والد شيخنا الفاضل المذكور يعرفه فيه بمرض شديد قد عرض له و أنه يتمنى الاجتماع به قبل الممات و يحثه فيه على عدم التأخير.

فرق الشيخ من كتاب أبيه و بكي و صمم العزم على المسير إلى جزيرة الأندلس فعزم بعض التلامذة على صحبته و من الجملة أنا لأنه هداه الله قدكان أحبني محبة شديدة و حسن لى المسير معه فسافرت إلى الأندلس في صحبته فحيث وصلنا إلى أول قرية من الجزيرة المذكورة عرضت لي حمى منعتني عن الحركة.

فحيث رآني الشيخ على تلك الحالة رق لي و بكي و قال يعز على مفارقتك فأعطى خطيب تلك القرية التمي وصلنا إليها عشرة دراهم و أمره أن يتعاهدنى حتى يكون منى أحد الأمرين و إن من الله بالعافية أتبعه إلى بلده هكذا عهد إلى بذلك وفقه الله بنور الهداية إلى طريق الحق المستقيم ثم مضى إلى بلد الأندلس و مسافة الطريق من ساحل البحر إلى بلده خمسة أيام.

فبقيت في تلك القرية ثلاثة أيام لا أستطيع الحركة لشدة ما أصابني من الحمى ففي آخر اليوم الثالث فارقتني الحمى و خرجت أدور في سكك تلك القرية فرأيت قفلا قد وصل من جبال قريبة من شاطئ البحر الغربي يجلبون الصوف و السمن و الأمتعة فسألت عن حالهم فقيل إن هؤلاء يجيئون من جهة قريبة من أرض البربر و هي قريبة من جزائر الرافضة.

فحيث سمعت ذلك منهم ارتحت إليهم و جذبني باعث الشوق إلى أرضهم فقيل لي إن المسافة خمسة و عشرون يوما منها يومان بغير عمارة و لا ماء و بعد ذلك فالقرى متصلة فاكتريت معهم من رجل حمارا بمبلغ ثلاثة دراهم لقطع تلك المسافة التي لا عمارة فيها فلما قطعنا معهم تلك المسافة و وصلنا أرضهم العامرة تمشيت راجلا و تنقلت على اختياري من قرية إلى أخرى إلى أن وصلت إلى أول تلك الأماكن فقيل لى إن جزيرة الروافض قد بقى بينك و بينها ثلاثة أيام فمضيت و لم أتأخر.

فوصلت إلى جزيرة ذات أسوار أربعة و لها أبراج محكمات شاهقات و تلك الجزيرة بحصونها راكبة على شاطئ البحر فدخلت من باب كبيرة يقال لها باب البربر فدرت في سككها أسأل عن مسجد البلد فهديت عليه و دخلت إليه فرأيته جامعا كبيرا معظما واقعا على البحر من الجانب الغربي من البلد فجلست في جانب المسجد لأستريح و إذا بالمؤذن يؤذن للظهر و نادى بحي على خير العمل و لما فرغ دعا بتعجيل الفرج للإمام صاحب الزمانﷺ.

فأخذتني العبرة بالبكاء فدخلت جماعة بعد جماعة إلى المسجد و شرعوا في الوضوء على عين ماء تحت شجرة في الجانب الشرقي من المسجد و أنا أنظر إليهم فرحا مسرورا لما رأيته من وضوئهم المنقول عن أئمة الهدىﷺ.

فلما فرغوا من وضوئهم و إذا برجل قد برز من بينهم بهى الصورة عليه السكينة و الوقار فتقدم إلى المحراب و أقام الصلاة فاعتدلت الصفوف وراءه و صلى بهم إماما و هم به مأمومون صلاة كاملة بأركانها المنقولة عن أثمتنا ﷺ على الوجه المرضي فرضا و نفلا وكذا التعقيب و التسبيح و من شدة ما لقيته من وعثاء السفر و تعبي في الطريق لم يمكني أن أصلى معهم الظهر.

فلما فرغوا ورأوني أنكروا على عدم اقتدائي بهم فتوجهوا نحوي بأجمعهم وسألوني عن حالي و من أين أصلي وما مذهبي فشرحت لهم أحوالي وأني. عراقي الأصل وأما مذهبي فإنني رجل مسلم أقول أشهد أن لا إله إلا اللــه وحــده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بِالْهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَّهُ عَلَى الأديان كلها وَ لَوْكَرَةَ الْمُشْرِكُونَ.

فقالوا لي لم تنفعك هاتان الشهادتان إلا لحقن دمك في دار الدنيا لم لا تقول الشهادة الأخرى لتدخل الجنة بغير حساب فقلت لهم و ما تلك الشهادة الأخرى اهدوني إليها يرحمكم الله فقال لي إمامهم الشهادة الثالثة هي أن تشهد أن أمير المؤمنين و يعسوب المتقين و قائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب و الأئمة الأحد عشر من ولده أوصياء رسول الله و خلفاؤه من بعده بلا فاصلة قد أوجب الله عز و جل طاعتهم على عباده و جعلهم أولياء أمره و نهيه و حججا على خلقه في أرضه و أمانا لبريته لأن الصادق الأمين محمدا رسول رب العالمين الشي أخبر بهم عن الله تعالى مشافهة من نداء الله عز و جل له الله في ليلة معراجه إلى السماوات السبع و قد صار من ربه كقاب قَوْسَيْنِ أَوْ تسام مهم وعين.

فلما سمعت مقالتهم هذه حمدت الله سبحانه على ذلك و حصل عندي أكمل السرور و ذهب عني تعب الطريق من الفرح و عرفتهم أني على مذهبهم فتوجهوا إلي توجه إشفاق و عينوا لي مكانا فـي زوايــا المســجد و مــا زالوا يتعاهدوني بالعزة و الإكرام مدة إقامتي عندهم و صار إمام مسجدهم لا يفارقنى ليلا و لا نهارا.

فسألته عن ميرة<sup>(١)</sup> أهل بلده من أين تأتي إليهم فإني لا أرى لهم أرضا مزرّوعة فقال تأتي إليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيض من جزائر أولاد الإمام صاحب الأمر ﷺ فقلت له كم تأتيكم ميرتكم في السنة فقال مرتين و قد أتت مرة و بقيت الأخرى فقلت كم بقى حتى تأتيكم قال أربعة أشهر.

نتأثرت لطول المدة و مكثت عندهم مقدار أربعين يوما أدعو الله ليلا و نهارا بتعجيل مجيئها و أنا عندهم في عاية الإعزاز و الإكرام ففي آخر يوم من الأربعين ضاق صدري لطول المدة فخرجت إلى شاطئ البحر أنظر إلى جهة المغرب التي ذكروا أهل البلد أن ميرتهم تأتى إليهم من تلك الجهة.

فرأيت شبحا من بعيد يتحرك فسألت عن ذلك الشبح أهل البلد و قلت لهم هل يكون في البحر طيرا أبيض فقالوا لي لا فهل رأيت شيئا قلت نعم فاستبشروا و قالوا هذه المراكب التي تأتي إلينا في كل سنة من بلاد أولاد الإمام ﷺ. فما كان إلا قليل حتى قدمت تلك المراكب و على قولهم إن مجيئها كان في غير الميعاد فقدم مركب كبير و تبعه آخر و آخر حتى كملت سبعا فصعد من المركب الكبير شيخ مربوع القامة بهي المنظر حسن الزي و دخل المسجد فتوضأ الوضوء الكامل على الوجه المنقول عن أئمة الهدى ﴿ و صلى الظهرين فلما فرغ من صلاته التفت نحوي مسلما على فردت إلى فقال ما اسمك و أظن أن اسمك على قلت صدقت فحادثني بالسر محادثة من يعرفني فقال ما اسم أبيك و يوشك أن يكون فاضلا قلت نعم و لم أكن أشك في أنه قد كان في صبحتنا من دمشق.

فقلت أيها الشيخ ما أعرفك بي و بأبي هل كنت معنا حيث سافرنا من دمشق الشام إلى مصر فقال لا قلت و لا من مصر إلى الأندلس قال لا و مولاي صاحب العصر قلت له فمن أين تعرفني باسمي و اسم أبى.

قال اعلم أنه قد تقدم إلي وصفك و أصلك و معرفة اسمك و شخصك و هيئتك و اسم أبيك و أنا أصحبك معي إلى الجزيرة الخضراء.

السوعا فسررت بذلك حيث قد ذكرت و لي عندهم اسم و كان من عادته أنه لا يقيم عندهم إلا ثلاثة أيام فأقام أسبوعا وأوصل الميرة إلى أصحابها المقررة لهم فلما. أخذ منهم خطوطهم بوصول المقرر لهم و عزم على السفر و حملني معه و سرنا في البحر.

فلماكان في السادس عشر من مسيرنا في البحر رأيت ماء أبيض فجعلت أطيل النظر إليه فقال لي الشيخ و اسمه محمد ما لي أراك تطيل النظر إلى هذا الماء فقلت له إني أراه على غير لون ماء البحر.فقال لي هذا هو البحر الأبيض و تلك الجزيرة الخضراء و هذا الماء مستدير حولها مثل السور من أي الجهات أتيته وجدته و بحكمة الله تعالى أن

(١) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان، الصحاح ج٢ ص ٨٢١.

مراكب أعداتنا إذا دخلته غرقت و إن كانت محكمة ببركة مولانا و إمامنا صاحب العصر الله فاستعملته و شربت منه والمنا فإذا هو كماء الفرات.

ثم إنا لما قطعنا ذلك الساء الأبيض وصلنا إلى الجزيرة الخضراء لا زالت عامرة أهله ثم صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة و دخلنا البلد فرأيته محصنا بقلاع و أبراج و أسوار سبعة واقعة على شاطئ البحر ذات أنهار و أشجار مشتملة على أنواع الفواكه و الأثمار المنوعة و فيها أسواق كثيرة و حمامات عديدة و أكثر عمارتها برخام شفاف و أهلها في أحسن الزي و البهاء فاستطار قلبي سرورا لها رأيته.

ثم مضى بي رفيقي محمد بعد ما استرحنا في منزله إلى الجامع المعظم فرأيت فيه جماعة كثيرة و في وسطهم شخص جالس عليه من المهابة و السكينة و الوقار ما لا أقدر أن أصفه و الناس يخاطبونه بالسيد شمس الدين محمد العالم و يقرءون عليه القرآن و الفقه و العربية بأقسامها و أصول الدين و الفقه الذي يقرءونه عن صاحب الأمر الله مسألة و قضية قضية و حكما حكما.

فلما مثلت بين يديه رحب بي و أجلسني في القرب منه و أحفى السؤال عن تعبي في الطريق و عرفني أنه تقدم إليه كل أحوالي و أن الشيخ محمد رفيقي إنما جاء بي معه بأمره من السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه.

ثم أمر لي بتخلية موضع منفرد في زاوية من زوايا المسجد و قال لي هذا يكون لك إذا أردت الخلوة و الراحة فنهضت و مضيت إلى ذلك الموضع فاسترحت فيه إلى وقت العصر و إذا أنا بالموكل بي قد أتى إلي و قال لي لا تبرح من مكانك حتى يأتيك السيد و أصحابه لأجل العشاء معك فقلت سمعا و طاعة.

فماكان إلا قليل و إذا بالسيد سلمه الله قد أقبل و معه أصحابه فجلسوا و مدت المائدة فأكلنا و نهضنا إلى المسجد مع السيد لأجل صلاة المغرب و العشاء فلما فرغنا من الصلاتين ذهب السيد إلى منزله و رجعت إلى مكاني و أقمت على هذه الحال مدة ثمانية عشر يوما و نحن في صحبته أطال الله بقاءه.

فأول جمعة صليتها معهم رأيت السيد سلمه الله صلى الجمعة ركعتين فريضة واجبة فلما انقضت الصلاة قلت يا سيدي قد رأيتكم صليتم الجمعة ركعتين فريضة واجبة قال نعم لأن شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت في نفسي ربماكان الإمام على حاضراً.

ثم في وقت آخر سألت منه في الخلوة هل كان الإمام حاضرا فقال لا و لكني أنا النائب الخاص بأمر صدر عنه على المقلم الله أنه سمع حديثه و لم ير شخصه و أن جدى رحمه الله سمع حديثه و رأى شخصه.

فقلت له و لم ذاك يا سيدي يختص بذلك رجل دون آخر فقال لي يا أخي إن الله سبحانه و تعالى يؤتي الفضل من يشاء من عباده و ذلك لحكمة بالغة و عظمة قاهرة كما أن الله تعالى اختص من عباده الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المنتجبين و جعلهم أعلاما لخلقه و حججا على بريته و وسيلة بينهم و بينه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيُّنَةٍ وَ يَحْيَىٰ مَنْ حَيًّ عَنْ بَيُّنَةٍ و لم يخل أرضه بغير حجة على عباده للطفه بهم و لا بد لكل حجة من سفير يبلغ عنه.

ثم إن السيد سلمه الله أخذ بيدي إلى خارج مدينتهم وجعل يسير معي نحو البساتين فرأيت فيها أنهارا جارية وبساتين كثيرة مشتملة على أنواع الفواكه عظيمة الحسن والحلاوة من العنب والرمان والكمثرى وغيرها. ما لم أرها في العراقين و لا في الشامات كلها.

فبينما نحن نسير من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجل بهي الصورة مشتمل ببردتين من صوف أبيض فلما قرب منا سلم علينا و انصرف عنا فأعجبتني هيئته فقلت للسيد سلمه الله من هذا الرجل قال لي أتنظر إلى هذا الجبل الشاهق قلت نعم قال إن في وسطه لمكانا حسنا و فيه عين جارية تحت شجرة ذات أغصان كثيرة و عندها قبة مبنية بالآجر و إن هذا الرجل مع رفيق له خادمان لتلك القبة و أنا أمضي إلى هناك في كل صباح جمعة و أزور الإمام الشهرة أصلي ركعتين و أجد هناك ورقة مكترب فيها ما أحتاج إليه من المحاكمة بين المؤمنين فمهما تضمنته الورقة أعمل به فينغى لك أن تذهب إلى هناك و تزور الإمام القبة.

فذهبت إلى الجبل فرأيت القبة على ما وصف لي سلمه الله و وجدت هناك خادمين فرحب بي الذي مر علينا و أنكرني الآخر فقال له لا تنكره فإني رأيته في صحبة السيد شمس الدين العالم فتوجه إلي و رحب بي و حادثاني و أتيا لي بخبز و عنب فأكلت و شربت من ماء تلك العين التي عند تلك القبة و توضأت و صليت ركعتين.

و سألت الخادمين عن رؤية الإمامﷺ فقالا لي الرؤية غير ممكنة و ليس معنا إذن في إخبار أحد فطلبت منهم الدعاء فدعيا لي و انصرفت عنهما و نزلت من ذلك الجبل إلى أن وصلت إلى المدينة.

فلما وصلت إليها ذهبت إلى دار السيد شمس الدين العالم فقيل لي إنه خرج في حاجة له فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذي جئت معه في المركب فاجتمعت به و حكيت له عن مسيري إلى الجبل و اجتماعي بالخادمين و إنكار الخادم علي فقال لي ليس لأحد رخصة في الصعود إلى ذلك المكان سوى السيد شمس الدين و أمثاله فلهذا وقع الإنكار منه لك فسألته عن أحوال السيد شمس الدين أدام الله إفضاله فقال إنه من أو لاد أو لاد الإمام و إن بينه و بين الإمام الله عن أحوال النب الخاص عن أمر صدر منه الله الله إلى المام الله الماء. و إنه النائب الخاص عن أمر صدر منه الله الله الماء.

قال الشيخ الصالح زين الدين علي بن فاضل المازندراني المجاور بالغري على مشرفه السلام و استأذنت السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه في نقل بعض المسائل التي يحتاج إليها عنه و قراءة القرآن المجيد و مقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينية و غيرها فأجاب إلى ذلك و قال إذاكان و لا بد من ذلك فابدأ أولا بقراءة القرآن العظيم.

فكان كلما قرأت شيئا فيه خلاف بين القراء أقول له قرأ حمزة كذا و قرأ الكسائ*ي كذا و قرأ عاصم كذا و أبو عمرو* بن كثير كذا.

فقال السيد سلمه الله نحن لا نعرف هؤلاء و إنما القرآن نزل على سبعة أحرف قبل الهجرة من مكة إلى المدينة و بعدها لما حج رسول الله ﷺ حجة الوداع نزل عليه الروح الأمين جبرئيل ، فقال يا محمد اتل علي القرآن حتى أعرفك أوائل السور و أواخرها و شأن نزولها.

فاجتمع إليه علي بن أبي طالب و ولداه الحسن و الحسين الله و أبي بن كعب و عبد الله بن مسعود و حديفة بن اليمان و جابر بن عبد الله الأنصاري و أبو سعيد الخدري و حسان بن ثابت و جماعة من الصحابة رضي الله عن المنتجبين منهم فقرأ النبي الله الآن من أوله إلى آخره فكان كلما مر بموضع فيه اختلاف بينه له جبرئيل الله و أمير المؤمنين الله و للهومنين الله في درج من أدم فالجميع قراءة أمير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين.

فقلت له يا سيدي أرى بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها و بما بعدها كأن فهمي القاصر لم يصر إلى غورية (١) ذلك. - فقال نعم الأمر كما رأيته و ذلك أنه لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله من دار الفناء إلى دار البقاء و فعل صنما قريش ما فعلاه من غصب الخلافة الظاهرية جمع أمير المؤمنين الله القرآن كله و وضعه في إزار و أتى به إليهم و هم في المسجد.

فرجع أمير المؤمنينﷺ به إلى منزله و هو يقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا راد لما سبق في علمك و لا مانع لما اقتضته حكمتك فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك.

فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين و قال لهم كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها فجاءه أبو عبيدة بن الجراح و عثمان و سعد بن أبي وقاص و معاوية بن أبي سفيان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة بن عبيد الله و أبو سعيد الخدري و حسان بن ثابت و جماعات المسلمين و جمعوا هذا القرآن و أسقطوا ماكان فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين الشكالية التي المدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين المشكون المدرت المدرت المدرك المدر

فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة و القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين ﷺ بخطه محفوظ عند صاحب الأمر ﷺ فيه كل

(۱) غَوْر كلَّ شيء: قعره، الصحاح ج٢ ص٧٧٣.

770

14.

شيء حتى أرش الخدش و أما هذا القرآن فلا شك و لا شبهة في صحته و إنما كلام الله سبحانه هكذا صدر عن ﴿ ﴿ وَاللَّهِ ا صاحب الأمر ﷺ.

قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل و نقلت عن السيد شمس الدين حفظه الله مسائل كثيرة تنوف على تسمعين مسألة و هي عندي جمعتها في مجلد و سميتها بالفوائد الشمسية و لا أطلع عليها إلا الخاص من المؤمنين و ستراه إنشاء الله تعالى.

فلما كانت الجمعة الثانية و هي الوسطى من جمع الشهر و فرغنا من الصلاة و جلس السيد سلمه الله في مجلس الإفادة للمؤمنين و إذا أنا أسمع هرجا و مرجا و جزلة عظيمة خارج المسجد فسألت من السيد عما سمعته فقال لي إن أمراء عسكرنا يركبون في كل جمعة من وسط كل شهر و ينتظرون الفرج فاستأذنته في النظر إليهم فأذن لي فخرجت لرؤيتهم و إذا هم جمع كثير يسبحون الله و يحمدونه و يهللونه جل و عز و يدعون بالفرج للإمام القائم بأمر الله و الناصح لدين الله محمد بن الحسن المهدي الخلف الصالح صاحب الزمان .

ثم عدت إلى مسجد السيد سلمه الله فقال لي رأيت العسكر فقلت نعم قال فهل عددت أمراءهم قــلت لا قــال عدتهم ثلاث مائة ناصر و بقى ثلاثة عشر ناصرا و يعجل الله لوليه الغرج بمشيته إنه جواد كريم.

قلت يا سيدي و متى يكون الفرج قال يا أخي إنما العلم عند الله و الأمر متعلق بمشيته سبحانه و تعالى حتى إنه ربما كان الإمام الله لا يعرف ذلك بل له علامات و أمارات تدل على خروجه.

من جملتها أن ينطق ذو الفقار بأن يخرج من غلافه و يتكلم بلسان عربي مبين قم يا ولي الله على اسم الله فاقتل بى أعداء الله.

و منها ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلهم الصوت الأول أَزِفَتِ الْآزِفَةُ يا معشر المؤمنين و الصوت الثاني أَلَا لَغَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ لآل محمدﷺ و الثالث بدن يظهر فيرى في قرن الشمس يقول إن الله بعث صاحب الأمر محمد بن الحسن المهدىﷺ فاسمعوا له و أطيعوا.

نقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر الله أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف فيكم من يراه فقال صدقت إنه الله قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته و غيرهم من فراعنة بني العباس حتى إن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره و في هذا الزمان تطاولت المدة و أيس منه الأعداء و بلادنا نائية عنهم و عن ظلمهم و عنائهم و ببركته الا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا.

قلت يا سيدي قد روت علماء الشيعة حديثا عن الإمام الله أنه أباح الخمس لشيعته فهل رويتم عنه ذلك قال نعم إنه الله إنه الله الخمس لشيعته من ولد علي الله و قال هم في حل من ذلك قلت و هل رخص للشيعة أن يشتروا الإماء و العبيد من سبي العامة قال نعم و من سبي غيرهم لأنه الله قال عاملوهم بما عاملوا بـــــ أنـفسهم و هـــاتان المسألتان زائدتان على المسائل التي سميتها لك.

و قال السيد سلمه الله أنه يخرج من مكة بين الركن و المقام في سنة وتر فليرتقبها المؤمنون.

فقلت يا سيدي قد أحببت المجاورة عندكم إلى أن يأذن الله بالفرج فقال لي اعلم يا أخي أنه تقدم إلي كلام بعودك إلى وطنك و لا يمكنني و إياك المخالفة لأنك ذو عيال و غبت عنهم مدة مديدة و لا يجوز لك التخلف عنهم أكثر من هذا فتأثرت من ذلك و بكيت.

و قلت يا مولاي و هل تجوز المراجعة في أمري قال لا قلت يا مولاي و هل تأذن لي في أن أحكي كلما قد رأيته و سمعته قال لا بأس أن تحكي للمؤمنين لتطمئن قلوبهم إلا كيت و كيت و عين ما لا أقوله.

فقلت يا سيدي أما يمكن النظر إلى جماله و بهائه الله قال لا و لكن اعلم يا أخي أن كل مؤمن مخلص يمكن أن يرى الإمام و لا يعرفه فقلت يا سيدي أنا من جملة عبيده المخلصين و لا رأيته.

فقال لي بل رأيته مرتين مرة منها لما أتيت إلى سرمن رأى و هي أول مرة جئتها و سبقك أصحابك و تخلفت عنهم

170

حتى وصلت إلى نهر لا ماء فيه فحضر عندك فارس على فرس شهباء و بيده رمح طويل و له سنان دمشقي فلما رأيته خفت. على ثيابك فلما وصل إليك قال لك لا تخف اذهب إلى أصحابك فإنهم ينتظرونك تحت تلك الشجرة فأذكرنى و الله ماكان فقلت قدكان ذلك يا سيدى.

قال و المرة الأخرى حين خرجت من دمشق تريد مصرا مع شيخك الأندلسي و انقطعت عن القافلة و خفت خوفا شديدا فعارضك فارس على فرس غراء معجلة و بيده رمع أيضا و قال لك سر و لا تخف إلى قرية على يمينك و نم عند أهلها الليلة و أخبرهم بمذهبك الذي ولدت عليه و لا تتق منهم فإنهم مع قرى عديدة جنوبي دمشق مؤمنون مخلصون يدينون بدين علي بن أبي طالب و الأثمة المعصومين من ذريتم الله.

أكان ذلك يا ابن فاضل قلت نعم و ذهبت إلى عند أهل القرية و نمت عندهم فأعزوني و سألتهم عن مذهبهم فقالوا لي من غير تقية مني نحن على مذهب أمير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب و الأئمة المعصومين من ذريته الله فقلت لهم من أين لكم هذا المذهب و من أوصله إليكم قالوا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حين نفاه عثمان إلى الشام و نفاه معاوية إلى أرضنا هذه فعمتنا بركته فلما أصبحت طلبت منهم اللحوق بالقافلة فجهزوا معى رجلين ألحقاني بها بعد أن صرحت لهم بمذهبي.

فقلت له يا سيدي هل يحج الإمامﷺ في كل مدة بعد مدة قال لي يا ابن فضل الدنيا خطوة مؤمن فكيف بمن لم تقم الدنيا إلا بوجوده و وجود آبائه∰ نعم يحج في كل عام و يزور آباءه في المدينة و العراق و طوس على مشرفيها السلام و يرجع إلى أرضنا هذه.

ثم إن السيد شمس الدين حث علي بعدم التأخير بالرجوع إلى العراق و عدم الإقامة في بلاد المغرب و ذكر لي أن دراهمهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله محمد بن الحسن القائم بأمر الله و أعطاني السيد منها خمسة دراهم و هي محفوظة عندي للبركة.

ثم إنه سلمه الله وجهني المراكب مع التي أتيت معها إلى أن وصلنا إلى تلك البلدة التي أول ما دخلتها من أرض البربر و كان قد أعطاني حنطة و شعيرا فبعتها في تلك البلدة بمائة و أربعين دينارا ذهبا من معاملة بلاد المغرب و لم أجعل طريقي على الأندلس امتثالا لأمر السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه و سافرت منها مع الحجج (١) المغربي إلى مكة شرفها الله تعالى و حججت و جئت إلى العراق و أريد المجاورة في الغري على مشرفيها السلام حتى الممات.

قال الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندراني لم أر لعلماء الإمامية عندهم ذكرا سوى خمسة السيد السرتضى الموسوي و الشيخ أبو جعفر الطوسي و محمد بن يعقوب الكليني و ابن بابويه و الشيخ أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلي. هذا آخر ما سمعته من الشيخ الصالح التقي و الفاضل الزكي علي بن فاضل المذكور أدام الله إفضاله و أكثر من علماء الدهر و أتقيائه أمثاله و الحمد لله أولا و آخرا ظاهرا و باطنا و صلى الله على خير خلقه سيد البرية محمد و على آله الطاهرين المعصومين و سلم تسليما كثيرا.

**بيان:** اللقلقة بفتح اللامين الصوت و القفل بالتحريك اسم جمع للقافل و هو الراجع من السفر و به سمي القافلة قوله تنوف أي تشرف و ترتفع و تزيد.

## أقول:

ولنلحق بتلك الحكاية بعض الحكايات التي سمعتها عمن قرب من زماننا.

فمنها ما أخبرني جماعة عن السيد الفاضل أمير علام قال كنت في بعض الليالي في صحن الروضة السقدسة بالغري على مشرفها السلام و قد ذهب كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفت أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الذكي مولانا أحمد الأردبيلي قدس الله روحه. فأخفيت نفسى عنه حتى أتى الباب وكان مغلقا فانفتح له عند وصوله إليه و دخل الروضة فسمعته يكلم كأنه يناجي أحدا ثم خرج و أغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغري و توجه نحو مسجد الكوفة.

. فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد و صار إلى ألمحراب الذي استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده و مكث طويلا ثم رجع و خرج من المسجد و أقبل نحو الغري.

فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة فأخذني سعال لم أقدر على دفعه فالتفت إلي فعرفني و قال أنت مير علام قلت نعم قال ما تصنع هاهنا قلت كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن و أقسم عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة من البداية إلى النهاية.

فقال أخبرك على أن لا تخبر به أحدا ما دمت حيا فلما توثق ذلك مني قال كنت أفكر في بعض المسائل و قد أغلقت علي فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين ∰ و أسأله عن ذلك فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الروضة و ابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك فسمعت صوتا من القبر أن ائت مسجد الكوفة و سل عن القائم فإنه إمام زمانك فأتيت عند المحراب و سألته عنها و أجبت و ها أنا أرجع إلى بيتي.

و منها ما أخبرني به والدي رحمه الله قال كان في زماننا رجـل شـريف صـالح كـان يـقال له أمـير إسـحاق الأسترآبادي و كان قد حج أربعين حجة ماشيا و كان قد اشتهر بين الناس أنه تطوى له الأرض. فورد في بعض السنين بلدة أصفهان فأتيته و سألته عما اشتهر فيه فقال كان سبب ذلك أنى كنت في بعض السنين

مع الحاج متوجهين إلى بيت الله الحرام فلما وصلنا إلى موضع كان بيننا و بين مكة سبعة منازل أو تسعة تأخرت عن القافلة لبعض الأسباب حتى غابت عني و ضللت عن الطريق و تحيرت و غلبني العطش حتى أيست من الحياة. فناديت يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله فتراءى لي في منتهى البادية شبح فلما تأملته حضر عندي في زمان يسير فرأيته شابا حسن الوجه نقي الثياب أسمر على هيئة الشرفاء راكبا على جمل و معه إداوة فسلمت عليه فرد على السلام و قال أنت عطشان قلت نعم فأعطاني الإداوة فشربت ثم قال تريد أن تلحق القافلة

وكان من عادتي قراءة الحرز اليماني في كل يوم فأخذت في قراءته فقال في بعض المواضع اقرأ هكذا قال فما مضى إلا زمان يسير حتى قال لي تعرف هذا الموضع فنظرت فإذا أنا بالأبطح فقال انزل فلما نزلت رجعت و غاب عني. فعند ذلك عرفت أنه القائم في فندمت و تأسفت على مفارقته و عدم معرفته فلما كان بعد سبعة أيام أتت القافلة فرأوني في مكة بعد ما أيسوا من حياتي فلذا اشتهرت بطى الأرض.

قال الوالد رحمه الله فقرأت عنده الحرز اليماني و صححته و أجازني و الحمد لله.

و منها ما أخبرني به جماعة عن جماعة عن السيد السند الفاضل الكامل ميرزا محمد الأسترآبادي نور الله مرقده أنه قال إني كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف فلما قرب مني أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه فأخذت منه و شممته و قلت له من أين يا سيدي قال من الخرابات ثم غاب عنى فلم أره.

و منها ما أخبرني به جماعة من أهل الغري على مشرفه السلام أن رجلا من أهل قاشان أتى إلى الغري متوجها إلى بيت الله الحرام فاعتل علة شديدة حتى يبست رجلاه و لم يقدر على المشي فخلفه رفقاؤه و تركوه عند رجل من الصلحاء كان يسكن في بعض حجرات المدرسة المحيطة بالروضة المقدسة و ذهبوا إلى الحج.

فكان هذا الرجل يغلق عليه الباب كل يوم و يذهب إلى الصحاري للتنزه و لطلب الدراري التي تؤخذ منها فقال له في بعض الأيام إني قد ضاق صدري و استوحشت من هذا المكان فاذهب بي اليوم و اطرحني في مكان و اذهب حيث شئت. قال فأجابني إلى ذلك و حملني و ذهب بي إلى مقام القائم صلوات الله عليه خارج النجف فأجلسني هناك و غسل قميصه في الحوض و طرحها على شجرة كانت هناك و ذهب إلى الصحراء و بقيت وحدي مغموما أفكر فيما يؤول إليه أمرى.

فإذا أنَّا بشاب صبيح الوجه أسمر اللون دخل الصحن و سلم علي و ذهب إلى بيت المقام و صلى عند المحراب

٥٢

قلت نعم فأردفني خلفه و توجه نحو مكة.

0 Y

ركعات بخضوع و خشوع لم أر مثله قط فلما فرغ من الصلاة خرج و أتاني و سألني عن حالي فقلت له ابتليت ببلية ضقت بها لا يشفيني الله فأسلم منها و لا يذهب بي فأستريح فقال لا تحزن سيعطيك الله كليهما و ذهب.

فلما خرج رأيت القميص وقع على الأرض فقمت و أخذت القميص و غسلتها و طرحتها على الشجر فتفكرت في أمري و قلت أناكنت لا أقدر على القيام و الحركة فكيف صرت هكذا فنظرت إلى نفسي فلم أجد شيئا مماكان بي فعلمت أنه كان القائم صلوات الله عليه فخرجت فنظرت في الصحراء فلم أر أحدا فندمت ندامة شديدة.

فلما أتاني صاحب الحجرة سألني عن حالي و تحير في أمري فأخبرته بما جرى فتحسر على ما فات منه و مني و مشيت معه إلى الحجرة.

قالوا فكان هكذا سليما حتى أتى الحاج و رفقاؤه فلما رآهم و كان معهم قليلا مرض و مات و دفن في الصحن فظهر صحة ما أخبره ﷺ من وقوع الأمرين معا.

و هذه القصة من المشهورات عند أهل المشهد و أخبرني به ثقاتهم و صلحاؤهم.

. ومنها ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام و الثقات الأعلام قال أخبرني بعض من أثق به يرويه عمن يثق به و يطريه أنه قال لماكان بلدة البحرين تحت ولاية الأفرنج جعلوا واليها رجلا من المسلمين ليكون أدعى إلى تعميرها و أصلح بحال أهلها وكان هذا الوالي من النواصب و له وزير أشد نصبا منه يظهر العداوة لأهل البحرين لحبهم لأهل البيت و يحتال في إهلاكهم و إضرارهم بكل حيلة.

فلماكان في بعض الأيام دخل الوزير على الوالي و بيده رمانة فأعطاها الوالي فإذاكان مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول الله فتأمل الوالي فرأى الكتابة من أصل الرمانة بحيث لا يحتمل عنده أن يكون من صناعة بشر فتعجب من ذلك و قال للوزير هذه آية بينة و حجة قوية على إبطال مذهب الرافضة فما رأيك في أهل البحرين.

فقال له أصلحك الله إن هؤلاء جماعة متعصبون ينكرون البراهين و ينبغي لك أن تحضرهم و تريهم هذه الرمانة فإن قبلوا و رجعوا إلى مذهبناكان لك الثواب الجزيل بذلك و إن أبوا إلا المقام على ضلالتهم فخيرهم بين ثلاث إما أن يؤدوا الجزية و هم صاغرون أو يأتوا بجواب عن هذه الآية البينة التي لا محيص لهم عنها أو تقتل رجالهم و تسبي نساءهم و أولادهم و تأخذ بالغنيمة أموالهم.

فاستحسن الوالي رأيه و أرسل إلى العلماء و الأفاضل الأخيار و النجباء و السادة الأبرار من أهـل البـحرين و أحضرهم و أراهم الرمانة و أخبرهم بما رأى فيهم إن لم يأتوا بجواب شاف من القتل و الأسر و أخذ الأموال أو أخذ الجزية على وجه الصغار كالكفار فتحيروا في أمرها و لم يقدروا على جواب و تغيرت وجوههم و ارتعدت فرائصهم. فقال كبراؤهم أمهلنا أيها الأمير ثلاثة أيام لعلنا نأتيك بجواب ترتضيه و إلا فاحكم فينا ما شئت فأمهلهم فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيرين.

. فاجتمعوا في مجلس و أجالوا الرأي في ذلك فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء البحرين و زهادهم عشرة ففعلوا ثم اختاروا من العشرة ثلاثة فقالوا لأحدهم اخرج الليلة إلى الصحراء و اعبد الله فيها و استغث بإمام زماننا و حجة الله علينا لعله يبين لك ما هو المخرج من هذه الداهية الدهماء.

فخرج و بات طول ليلته متعبدا خاشعا داعيا باكيا يدعو الله و يستغيث بالإمام ﷺ حتى أصبح و لم ير شيئا فأتاهم و أخبرهم فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم فرجع كصاحبه و لم يأتهم بخبر فازداد قلقهم و جزعهم.

فأحضروا الثالث وكان تقيا فاضلا اسمه محمد بن عيسى فخرج الليلة الثالثة حافيا حاسر الرأس إلى الصحراء و كانت ليلة مظلمة فدعا و بكى و توسل إلى الله تعالى في خلاص هؤلاء المؤمنين وكشف هذه البلية عنهم و استغاث بصاحب الزمان.

فلماكان آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه و يقول يا محمد بن عيسى ما لي أراك على هذه الحالة و لما ذا خرجت إلى هذه البرية فقال له أيها الرجل دعني فإني خرجت لأمر عظيم و خطب جسيم لا أذكره إلا لإمامي و لا أشكوه إلا إلى من يقدر على كشفه عنى.

1٧٨

فقال يا محمد بن عيسى أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك فقال إن كنت هو فأنت تعلم قصتى و لا تحتاج إلى أن أشرحها لك فقال له نعم خرجت لما دهمكم من أمر الرمانة و ماكتب عليها و ما أوعدكم الأمير به قال فلما سمعت ذلك توجهت إليه و قلت له نعم يا مولاي قد تعلم ما أصابنا و أنت إمامنا و ملاذنا و القادر على كشفه عنا.

فقال صلوات الله عليه يا محمد بن عيسى إن الوزير لعنه الله في داره شجرة رمان فلما حملت تلك الشجرة صنع شيئا من الطين على هيئة الرمانة و جعلها نصفين و كتب في داخل كل نصف بعض تلك الكتابة ثم وضعهما على الرمانة و شدهما عليها و هي صغيرة فأثر فيها و صارت هكذا.

فإذا مضيتم غدا إلى الوالى فقل له جئتك بالجواب و لكنى لا أبديه إلا في دار الوزير فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك ترى فيها غرفة فقل للوالي لا أجيبك. إلا في تلك الغرفة و سيأبي الوزير عن ذلك و أنت بالغ في ذلك و لا ترض إلا بصعودها فإذا صعد فاصعد معه و لا تتركه وحده يتقدم عليك فإذا دخلت الغرفة رأيت كوة فيهاكيس أبيض فانهض إليه و خذه فترى فيه تلك الطينة التي عملها لهذه الحيلة ثم ضعها أمام الوالي و ضع الرمانة فيها لينكشف له

و أيضا يا محمد بن عيسى قل للوالي إن لنا معجزة أخرى و هي أن هذه الرمانة ليس فيها إلا الرماد و الدخان و إن أردت صحة ذلك فأمر الوزير بكسرها فإذاكسرها طار الرماد و الدخان على وجهه و لحيته.

فلما سمع محمد بن عيسي ذلك من الإمام فرح فرحا شديدا و قبل بين يدي الإمام صلوات الله عليه و انصرف إلى أهله بالبشارة و السرور.

فلما أصبحوا مضوا إلى الوالي ففعل محمد بن عيسى كل ما أمره الإمام و ظهر كل ما أخبره فالتفت الوالى إلى محمد بن عيسى و قال له من أخبرك بهذا فقال إمام زماننا و حجة الله علينا فقال و من إمامكم فأخبره بالأئمة واحدا بعد واحد إلى أن انتهى صاحب الأمر صلوات الله عليهم.

فقال الوالي مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و أن الخليفة بعده بلا فـصل أمـير المؤمنين على ﷺ ثم أقر بالأثمة إلى آخرهم عليهم السلام و حسن إيمانه و أمر بقتل الوزير و اعتذر إلى أهل البحرين و أحسن إليهم و أكرمهم.

قال و هذه القصة مشهورة عند أهل البحرين و قبر محمد بن عيسى عندهم معروف يزوره الناس.

## باب ۲۵

علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفياني و الدجال و غير ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعة

١-لي: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن الجلودي عن هشام بن جعفر عن حماد عن عبد الله بن سليمان و كان قارئا للكتب قال في الإنجيل و ذكر أوصاف النبيإلى أن قال تعالى لعيسى أرفعك إلي ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب و لتعينهم على اللعين الدجال أهبطك في وقت الصلاة لتصلى معهم إنهم أمة مرحومة(١).

٣-ب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيهﷺ أن النبيﷺ قال كيف بكم إذا فسد نساؤكم و فسق شبانكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر فقيل له و يكون ذلك يا رسول الله قال نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله و يكون ذلك قال نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا(٢).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ص٣٤٧ مجلس ٤٦ حديث ٤١٨ والحارث له صدر. (٢) قرب الإسناد ص٥٤ ـ ٥٥ حديث ١٧٨.

٣-ب: [قرب الإسناد] عنهما (١) عن حنان قال سألت أبا عبد الله الله عن خسف البيداء قال أما صهرا(٢) على البريد على التريد على التريد على التريد الذي بذات الجيش (٣).

٤ـ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر إلى في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ فَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزَّلَ آيَّةً ﴾ (٤) و سيريك في آخر الزمان آيات منها دابة الأرض و الدجال و نزول عيسى ابن مريم و طلوع الشمس من مغربها (٥).
 ٢٠ و عنه عِن أبي جعفر الله ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ (٢) قال هو الدجال (٧)

و عنه عن ابي جفويو في فونه وقل هو النصف ﴿أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيّعاً» و هو اختلاف في الدين و طعن بعضكم على والصيحة ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَزْجُلِكُمْ﴾ و هو الخسف ﴿أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيّعاً» و هو اختلاف في الدين و طعن بعضكم على بعض ﴿وَ يُذِيقَ بَغْضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ﴾ و هو أن يقتل بعضكم بعضا و كل هذا في أهل القبلة (^^).

٥ـ ب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن ابن أسباط قال قلت لأبي الحسن ﴿ جعلت فداك إن ثعلبة بن ميمون حدثني عن علي بن المغيرة عن زيد العمي عن علي بن الحسين ﴿ قال يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة قال يقوم القائم بلا سفياني إن أمر القائم من الله و أمر السفياني حتم من الله و لا يكون قائم إلا بسفياني قلت جعلت فداك فيكون في هذه السنة قال ما شاء الله قلت يكون في التي يليها قال يَقْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ( ١٠).

٦-ب: [قرب الإسناد] ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا الله قال قدام هذا الأمر قتل بيوح قلت و ما البيوح قال دائم لا يفتر (١٠).

**بيان**: قال الفيروز آبادي البوح بالضم الاختلاط في الأمر و باح ظهر و بسره بوحا و بؤوحا أظهره و هو بؤوح بما في صدره و استباحهم استأصلهم (<sup>۱۱۱)</sup> و سيأتي تفسير آخر للبيوح<sup>(۱۲)</sup>.

٧ ـ ب: (قرب الإسناد) بالإسناد قال سمعت الرضا ﷺ يقول يزعم ابن أبي حمزة أن جعفرا زعم أن أبي القائم و ما علم جعفر بما يعدث من أمر الله فو الله لقد قال الله تبارك و تعالى يحكي لرسوله (٣٠) ﷺ وَمَا أَدْرِي مَا يُغْتَلُ بِي وَ لَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِهُ إِلَّا عُلِي حَىٰ إِلَيَّ ﴾ (١٤) و كان أبو جعفر ﷺ يقول أربعة أحداث تكون قبل قيام القائم تدل على خروجه منها أحداث قد مضى منها ثلاثة و بقي واحد قلنا جعلنا فداك و ما مضى منها قال رجب خلع فيه صاحب خراسان ورجب وثب فيه علي بن زبيدة و رجب يخرج (١٥) فيه محمد بن إبراهيم بالكوفة قلنا له فالرجب الرابع متصل به قال هكذا قال أبو جعفر (١٦).

بيان: أي أجمل أبو جعفر على ولم يبين اتصاله و خلع صاحب خراسان كأنه إشارة إلى خلع الأمين المأمون عن الخلافة و أمره بمحو اسعه عن الدراهم و الخطب و الثاني إشارة إلى خلع محمد الأمين و الثالث إشارة إلى ظهور محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا بالكوفة لعشر خلون من جمادى الآخرة في قريب من مائتين من الهجرة. و يحتمل أن يكون المراد بقوله هكذا قال أبو جعفر على تصديق اتصال الرابع بالثالث فيكون الرابع إشارة إلى دخوله على خراسان فإنه كان بعد خروج محمد بن إبراهيم بسنة تقريبا و لا يبعد أن يكون دخوله على خراسان في رجب.

٨ـب: [قرب الإسناد] بالإسناد قال سألت الرضا إلى عن قرب هذا الأمر فقال قال أبو عبد الله إلى حكاه عن أبي جعفر إلى قال أول علامات الفرج سنة خمس و تسعين و مائة و في سنة ست و تسعين و مائة تخلع العرب أعنتها و في سنة سبع و تسعين و مائة يكون الفناء و في سنة ثمان و تسعين و مائة يكون الجلاء فقال أما ترى بني هاشم قد

(٤) سورة الأنعام، آية: ٣٧.

(٦) سورة الأتعام، آية: ٦٥.

(A) تفسير على بن إبراهيم القمى ج١ ص٢٠٤.

70

۸۳

<sup>(</sup>١) في المصدر: «محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «مصيراً». (٣) في المصدر: «مصيراً».

<sup>(</sup>٥) تفسير على بن إبراهيم القمي ج١ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الدخَّانُ».

<sup>(</sup>٩) قرب الاسناد ص ٣٧٤ حديث ١٣٢٩.

<sup>(</sup>١١) القاموس المحيط ج١ ص٧٢٤.

<sup>(</sup>١٤) سورة الأحقاف، آية: ٩.

<sup>(</sup>١٦) قرب الإسناد ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥ حديث ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٠) قرب الأسناد ص ٣٨٤ حدّيثُ ١٣٥٣. (١٧) راجع رقم ١١٣ من هذا الباب. وفيه يوم بثوح: الشديد الحرّ. (١٣) في المصدر: «عن رسوله» بدل «لرسوله».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «خرج».

انقلعوا بأهليهم و أولادهم فقلت لهم الجلاء<sup>(١)</sup> قال و غيرهم و في سنة تسع و تسعين و ماتة يكشف الله البلاء إن والم شاء الله و في سنة ماتتين يُفَعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ.

فقلنا له جعلنا فداك أخبرنا بما يكون في سنة المائتين قال لو أخبرت أحدا لأخبرتكم و لقد خبرت بمكانكم فماكان هذا من رأي أن يظهر هذا مني إليكم و لكن إذا أراد الله تبارك و تعالى إظهار شيء من الحق لم يقدر العباد على ستره.

نقلت له جعلت فداك إنك قلت لي في عامنا الأول حكيت عن أبيك إن انقضاء ملك آل فلان على رأس فلان و فلان ليس لبني فلان سلطان بعدهما قال قد قلت ذاك لك فقلت أصلحك الله إذا انقضى ملكهم يملك أحد من قريش يستقيم عليه الأمر قال لا قلت يكون ما ذا قال يكون الذي تقول أنت وأصحابك قلت تعني خروج السفياني فقال لا فقلت فقيام القائم قال يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ قلت فأنت هو قال لا حول و لا قوة إلا بالله.

وقال إن قدام هذا الأمر علامات حدث يكون بين الحرمين قلت ما الحدث قال عضبة <sup>(۲)</sup> تكون و يقتل فلان من آل فلان خمسة عشر رجلا<sup>(۳)</sup>.

بيان: قوله أول علامات الفرج إشارة إلى وقوع الخلاف بين الأمين و المأمون و خلع الأمين المأمون عن الخلافة لأن هذا كان ابتداء تزلزل أمر بني العباس و في سنة ست و تسعين و مائة اشتد النزاع و قام الحرب بينهما و في السنة التي بعده كان فناء كثير من جندهم و فيما بعده كان قتل الأمين و أجلاء أكثر بني العباس.

و ذكر بني هاشم كان للتورية و التقية و لذا قالﷺ و غيرهم و في سنة تسع و تسعين كشف الله البلاء عن أهل البيتﷺ لخذلان معانديهم و كتب المأمون إليهﷺ يستمد منه و يستحضره.

و قوله و في سنة مائتين يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إشارة إلى شدة تعظيم المأمون له و طلبه و في السنةُ التي بعده أعني سنة إحدى و مائتين دخل خراسان و في شهر رمضان عقد مأمون له البيعة.

قوله و لقد خبرت بمكانكم أي بمجيئكم في هذا الوقت و سؤالكم مني هذا السؤال و المعنى أني عالم بما يكون من العوادث لكن ليست المصلحة في إظهارها لكم.

و قولهﷺ و يقتل فلان إشارة إلى بعض الحوادث التي وقعت على بني العباس في أواخر دولتهم أو إلى انقراضهم في زمن هلاكوخان

- ه.فس: [تفسير القمي] أبي عن محمد بن الفضيل عن أبيه عن أبي جعفر الله قال قلت له جعلت فداك بلغنا أن لآل جعفر راية و لآل العباس رأيتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء قال أما آل جعفر فليس بشيء و لا إلى شيء و أما آل العباس فإن لهم ملكا<sup>(2)</sup> مبطئا يقربون فيه البعيد و يباعدون (أ) فيه القريب و سلطانهم عسير (<sup>(1)</sup>) بيسم ملكا<sup>(2)</sup> مبطئا يقربون فيه المبعد و يباعدون (أ) يجمعهم و لا يسمعهم (أ) و هو قول الله حمي إذا أمنوا مكر إلله و أمنوا عقابه صبح فيهم صبحة لا يبقى لهم مناد (أ) يجمعهم و لا يسمعهم (أ) و هو قول الله حميًّى إذا أُخَذَتُ الْأَرْضُ زُخُرُفُهَا وَ أَرَّيَّكُ ((1) الآية.

قلت جعلت فداك فمتى يكون ذلك قال أما إنه لم يوقت لنا فيه وقت و لكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله و رسوله و إن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله و رسوله تؤجروا مرتين.

ولكن إذا اشتدت الحاجة و الفاقة و أنكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا هذا الأمر صباحا و مساء.

قلت جعلت فداك الحاجة و الفاقة قد عرفناها فما إنكار الناس بعضهم بعضا قال يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه و يكلمه بغير الكلام الذي كان يكلمه (١١١).

١٠-فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً يعنى

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فهم الجلاء».

<sup>(</sup>٢) عُشَّبه عضباً أي قطعه، والعضب: السيف القاطع، الصحاح ج ١ ص١٨٣٠.

 <sup>(</sup>٣) تعليه اي قطعه والقصية السيف القاطع الصحاح ج ١ ص١٨٢٠.
 (٣) قرب الإسناد ص ٧٠٠ ـ ٢٣٧ حديث ١٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ويبعدون».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «يسر».

<sup>(</sup>٦) فيّ المصدر: «عسر». (٨) في المصدر: «مثال». (١٠) سورة يونس، آية: ٣٤.

 <sup>(</sup>٩) في المصدر: «ولا رجال تمنعهم» بدل «ولا يسمعهم».
 (١١) تفسير علي بن إبراهيم القبي ج٢ ص٣١٠ ـ ٣١١.

ليلا أَوْ نَهَاراً مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١) فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة و هم يجحدون نزول العذاب عليهم<sup>(٢)</sup>.

11-فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرﷺ في قوله تعالى ﴿وَ لَـوْ تَــرَىٰ إِذْ فَـرَعُوا فَـلَا فَوْتَ﴾(٣) قالِ من الصوت و ذلك الصوت من السماء و قوله ﴿وَ أَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ قال من تحت أقدامهم

بيان: قال البيضاوي ﴿وَ لَوْ تَرِيْ إِذْ فَزِعُوا ﴾ عند الموت أو البعث أو يموم بـدر و حِمواب ﴿لو ﴾ محذوف لرأيت أمرا فظيعا ﴿فَلَا فَوْتَ﴾ فلا يفوتون الله بـهرب و لا تـحصن<sup>(٥)</sup> ﴿وَ أَخِــذُوا مِـنْ مَكَٰإِن قَريب﴾ من ظهر الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى القـليب ﴿وَاَنَّى لَهُمُ اَلتَّنْاوُشُ﴾ و من أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولا سهلا(٦٠).

أقول: قال صاحب الكشاف روي عن ابن عباس أنها نزلت في خسف البيداء(٧). و قــال الشـيخ أمـين الديــن الطبرسي رحمه الله قال أبو حمزة الثمالي سمعت علي بن الحسين و الحسن بن الحسن بن علي ﷺ يقولان هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم.

قال و حدثني عمرو بن مرة و حمران بن أعين أنهما سمعا مهاجرا المكي يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله ﷺ يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه جيش حتى إذا كانوا بالبيداء بيداء المدينة خسف بهم.

و روي عن حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق و المغرب قال فبينا همكذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشا إلى المشرق و آخــر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة يعني بغداد فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف و يفضحون أكثر من مائة امرأة و يقتلون بها (٨) ثلاثمائة كبش من بني العباس.

ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدي من الكوفة فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر و يستنقذون ما في أيديهم من السبي و الغنائم و يحل الجيش الشاني بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام بلياليها.

ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذاكانوا بالبيداء بعث الله جبرئيل فيقول يا جبرئيل اذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها و لا يفلت منها إلا رجلان من جهينة فلذلك جاء القول و عند جهينة الخبر اليقين فذلك قوله وَ لَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا إلى آخرها أورده الثعلبي في تفسيره.

و روى(٩) أصحابنا في أحاديث المهدي ﷺ عن أبي عبد الله و أبي جعفر عليهما السلام مثله.

و قالوا أي و يقولون في ذلك الوقت و هو يوم القيامة أو عند رؤية البأس أو عند الخسف في حديث السفيانى ﴿آمنا به وأنيُّ لهم التناوشُّ﴾ أي و من أين لهم الانتفاع بهذا الإيمان الذي ألجئوا إليه بين سبحانه أنهم لا ينالون به نفعا كما لا ينال أحد التناوش من مكان بعيد<sup>(١٠)</sup>.

١٢\_فس: [تفسير القمي] الحِسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ﷺ عن قوله ﴿وَ أَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (١١) قال إنهم طلبوا المهدي(١٢) ﷺ من حيث لا ينال و قد كان لهم مبذولا من حيث ينال<sup>(١٣)</sup>.

بيان: قوله من حيث لا ينال أي بعد سقوط التكليف و ظهور آثار القيامة أو بعد الموت أو عـند الخسف و الأخير أظهر من جهة الخبر.

(١) سورة يونس، آية: ٥٠. (٣) سورة سيأ، آية: ٥١.

(٥) في المصدر: «أو تحصّن» بدل «ولا تحصّن».

(٧) الكشاف ج٣ ص٥٩٣.

(٩) بقية كلام الطبرسي. (١١) سورة سبأ، آية: ٢٠٠

(۱۳) تفسير على بن إبراهيم القمى ج٢ ص٢٠٦.

(۲) تفسير على بن إبراهيم القمى ج١ ص٣١٢.

(٤) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج٢ ص٢٠٥ ــ ٢٠٦.

(٦) أنوار التنزيل ج٢ ص٢٦٥ ـ ٢٦٦.

(٨) من المصدر.

(۱۰) راجع مجمع البيان ج٨ ص٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(١٢) في المصدر: «الهدى» بدل «المهدي الله ».

17-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن محمد بن الحسن بن علي بن الصباح المدائني عن الحسن بن محمد بن شعيب عن موسى بن عمر بن يزيد (١) عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن المدائني عن الحسن بن محمد بن شعيب عن موسى بن عمر بن يزيد (١) عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ﷺ قال يخرج القائم فيسير حتى يمر بمر فيبلغه أن عامله قد قتل فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة و لا يزيد على ذلك شيئا مهم ينطق فيدعو الناس حتى ينتهي إلى البيداء فيخرج چيشان للسفيائي فيأم الله عز و جل الأرض أن تأخذ بأقدامهم و هو قوله عز و جل ﴿وَلُوْ تَرَى إِذْ فَرْعُوا فَلْ فَوْتَ وَ أَخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَدِيد عني بقيام آل محمد صلى الله عليهم وَ يَقْذُوُنُ بِالْغَيْثِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ إلى قوله فِي شَكٍ مُريبٍ ٩٠٤).

بيان: أي من علاماته أو عند ظهوره الله.

01\_ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الساعة فقال عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر (٧٠).

17\_ما: الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن معمد بن عيسى العلوي عن حيدر بن محمد السمرقندي عن أبي عمرو الكشي عن حمدويه بن بشر (<sup>(A)</sup> عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسس الرضا إن عبد الله بن بكير يروي حديثا و يتأوله و أنا أحب أن أعرضه عليك فقال ما ذاك الحديث قلت قال ابن بكير حدثني عبيد بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله إن أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج و أجابه الناس فما تقول في الخروج معه فقال أبو عبد الله إلى الله الله الله الله الله الله عن بكير فإذا كان الأمر هكذا فلم يكن خروج ما سكنت السماء و الأرض فقال عبد الله بن بكير فإذا كان الأمر هكذا فلم يكن خروج ما سكنت السماء و ما من خروج.

فقال أبو العسن صدق أبو عبد الله ﷺ و ليس الأمر على ما تأوله ابن بكير إنما قال أبو عبد الله ﷺ اسكن ما سكنت السماء من النداء و الأرض من الخسف بالجيش (١٠).

٧١- مع: (معاني الأخبار) أبي عن أحمد بن إدريس عن سهل عن علي بن الريان عن الدهقان عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضاﷺ قال قلت جعلت فداك حديث كان يرويه عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال فقال لي و ما هو قال قلت له روي عن عبيد بن زرارة أنه لقي أبا عبد الله ﷺ في السنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فقال له جعلت فداك إن هذا قد آلف الكلام و سارع الناس إليه فما الذي تأمر به فقال اتقوا الله و اسكنوا ما سكنت السماء و الأرض.

قال وكان عبد الله بن بكير يقول و الله لئن كان عبيد بن زرارة صادقا فما من خروج و ما من قائم.

قال فقال لي أبو الحسن ﷺ الحديث على ما رواه عبيد و ليس على ما تأوله عبد الله بن بكير إنما عنى أبو عبد الله بقوله ما سكنت السماء من النداء باسم صاحبك و ما سكنت الأرض من الخسف بالجيش<sup>(١١)</sup>.

£01

<sup>(</sup>١) في المصدر: «زيد». (٢) في المصدر إضافة: «القائم من».

<sup>(</sup>٣) تأويل الآيات الظاهرة ص٤٦٧ والآيات من سورة سبأ: ١٥ \_ ٥٤. (٤) سورة المعارج، آية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج، اية: ١. (٦) تفسير على بن ليراهيم القمي ج٢ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) الخصال ج ١ م ٦٧ باب الآثنين حديث ٨٧ علماً بأنه جاء في المطبوعة رمز «ك» بدل «ل» ولم نعر عليه في إكمال الدين. (٨) في المصدر: «نصر».

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسي ص٤١٢ مجلس ١٤ حديث ٩٣٦.

ر ۱۱) معاني الأخبار ص ۲۲۲ باب معنى الخبر الذي روي عن الصادق ﷺ إنه قال اسكنوا ما سكنت السماء والأرض حديث ١.

٨-مع: [معاني الأخبار]ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الوليد عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن السياري عن الحكم بن سالم عمن حدثه عن أبي عبد الله ﷺ قال إنا و آل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله قلنا صدق الله و قالوا كذب الله.

قاتل أبو سفيان رسول اللهﷺ و قاتل معاوية علي بن أبي طالب؛ و قاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي؛ و السفياني يقاتل القائم؛ (١٠).

١٩\_ير: إبصائر الدرجات] معاوية بن حكيم عن محمد بن (٢) شعيب بن غزوان عن رجل عن أبي جعفر ﷺ قال دخل عليه رجل من أهل بلخ فقال له يا خراساني تعرف وادي كذا و كذا قال نعم قال له تعرف صدعا في الوادي من صفته كذا و كذا قال نعم قال (٣) من ذلك يخرج الدجال.

قال ثم دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له يا يماني أتعرف شعب كذا و كذا قال نعم قال له تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا قال له نعم قال له تعرف صخرة تحت الشجرة قال له نعم قال فتلك الصخرة التي حفظت الراح موسى على محمد المشترد الله المعلم المعلم المعلم على محمد المشترد الله المعلم المعلم

١٦- ثو: [ثواب الأعمال] بهذا الإسناد قال قال رسول الله الشائل سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه و لا من الإسلام إلا اسمه يسمون به و هم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و إليهم تعود (٧).

ل ٢٢-ك: [إكمال الدين] ابن المغيرة بإسناده عن السكوني عن الصادق عن آبائه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ إن<sup>(۱۵)</sup> الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ<sup>(۱)</sup> فطوبي للغرباء<sup>(۱۰)</sup>.

ني: [الغيبة للتعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن سعد بن عمر الجلاب(١١) عن جعفر بن محمدﷺ مثله (١٢).

٣٣-ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن العمركي عن ابن فضال عن الرضا عن آبائه على قال قال رسول الله على إلى الإسلام بدأ غريبا (١٧٣) و سيعود غريبا فطوبي للغرباء (١٤٤).

بيان: قال الجزري فيه إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود كما بدأ فطوبي للغرباء (١٥٥) أي إنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ و سيعود غريبا كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبي للغرباء أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام و يكونون في آخره و إنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا و آخرا و لزومهم دين الإسلام.

٣٤ ــ ك: [إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني عن القاسم بن العلا عن إسماعيل بن علي القزويني عن علي بن إسماعيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول القائم(١٦٦) منصور بالرعب مـوّيد

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار ص٣٤٦. معنى قول الصادقﷺ : «إنّا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في اللّه عز وجل» حديث ١.

<sup>(</sup>Y) عبارة: «محمد بن» ليست في المصدر. (٣) كلمة: «قال» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص ١٦١ - ١٦٢ جزء ٣ باب ١١ حديث ٧. (٥) كلمة: «منه» ليست في المصدر. (٦) ثواب الأعمال ص ٣٠١ حديث ٣. (٧) ثواب الأعمال ص ٣٠٠ حديث ٤.

<sup>(</sup>A) كلمة: «إنّ» ليست في المصدر. (١٠) كمال الدين ج ١ ص ٢٠١ باب ٢٠ حديث ٤٤. ( ١١) في المصدر: «عن سعد بن أبي عمرو الجلاّب».

<sup>(</sup>۱۲) غيبة النعمانيّ ص ۳۲۱ باب ۲۲ حديث ٤. (۱۳) فيّ المصدر إضافة: «کما بدأ». (۱٤) کمال الدين ج۱ ص ۲۰۱ باب ۲۰ حديث ٤٥. (۱۵) النهاية ج۳ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر إضافة: «منَّا».

بالنصر تطوى له الأرض و تظهر له الكنوز و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و يظهر الله عز و جل به دينه وَ لَوْ كَر المُشركُونَ.

فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر و ينزل روح الله عيسي ابن مريمﷺ فيصلى خلفه فقلت له يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال إذ تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و ركب ذوات الفروج السروج و قبلت شهادات الزور و ردت شهادات العدل و استخف الناس بالدماء و ارتكاب الزناء و أكل الربا و اتقى الأشرار مخافة ألسنتهم و خرج السفياني من الشام و اليماني من اليمن و خسف بالبيداء و قتل غلام من آل محمد ﴿ يَشِينُ بين الركن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية و جاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه و في شيعته فعند ذلك خروج قائمنا.

فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة و اجتمع إليه ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلا و أول ما ينطق به هذه الآية ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(١) ثم يقول أنا بقية الله في أرضه<sup>(٢)</sup> فإذا اجتمع إليه العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز و جل من صنم و غيره إلا وقعت فيه نار فاحترق و ذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب و يؤمن به (٣).

٢٥ـ سن: [المحاسن] محمد بن على عن المفضل بن صالح الأسدي عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول اللهﷺ من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا قيل يا رسول الله و إن شهد الشهادتين قال نعم إنـما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه أو يؤدي الجزية و هو صاغر ثم قال من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا قيل و كيف يا رسول الله قال إن أدرك الدجال آمن به (٤).

اقول: قد أوردنا في باب نص الصادق على القائم أنه على يقتل الدجال (٥).

٢٦\_ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن الجلودي عن الحسين بن معاذ عن قيس بن حفص عن يونس بن أرقم عن أبي سيار الشيباني عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة قال خطبنا على بن أبي طالب؛ فحمد الله و أثني عليه ثم قال سلونی أیها الناس قبل أن تفقدونی ثلاثا فقام إلیه صعصعة بن صوحان فقال یا أمیر المؤمنین متی یــخرج الدجال فقال له علىﷺ اقعد فقد سمع الله كلامك و علم ما أردت و الله ما المسئول عنه بأعلم من السائل و لكن لذلك علامات و هيئات يتبع بعضها بعضاكحذو النعل بالنعل و إن شئت أنبأتك بها قال نعم يا أمير المؤمنين.

فقال؛ احفظ فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة و أضاعوا الأمانة و استحلوا الكذب و أكلوا الربا و أخذوا الرشا و شيدوا البنيان و باعوا الدين بالدنيا و استعملوا السفهاء و شاوروا النساء و قطعوا الأرحام و اتبعوا الأهواء و استخفوا بالدماء.

وكان الحلم ضعفا و الظلم فخرا وكانت الأمراء فجرة و الوزراء ظلمة و العرفاء خونة و القراء فسقة و ظهرت شهادات الزور و استعلن الفجور و قول البهتان و الإثم و الطغيان.

و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و طولت المنار<sup>(٦)</sup> و أكرم<sup>(٧)</sup> الأشرار و ازدحمت الصفوف و اختلفت الأهواء<sup>(A)</sup> و نقضت العقود<sup>(۱)</sup> و اقترب الموعود و شارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنــيا و عــلت أصوات الفساق و استمع منهم وكان زعيم القوم أرذلهم و اتقى الفاجر مخافة شره و صدق الكاذب و اؤتمن الخائن و اتخذت القيان و المعازف و لعن آخر هذه الأمة أولها و ركب ذوات الفروج السروج.

و تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و شهد شاهد من غير أن يستشهد و شهد الآخر قضاء لذمام بغير حق عرفه و تفقه لغير الدين و آثروا عمل الدنيا على الآخرة و لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب و قلوبهم أنتن من

(A) فيّ المصدر: «القلوب».

<sup>(</sup>۱) سورة هو د، آبة: ۸٦

<sup>(</sup>Y) في المصدر إضافة: «وخليفته وحجته عليكم، فلا يسلّم عليه مسلّم إلّا قال: السلام عليك يا بقية اللّه في أرضه».

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج ١ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ باب ٣٢ حديث ١٦. (٤) المحاسن ج ١ ص١٧٣ حديث ٢٦٦. (٥) راجع ج ٥١ ص ٤٤ من المطبوعة. (٦) في المصدر: «المنارات».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «وأكرمت».

<sup>(</sup>٩) فيّ التصدر: «العهود».

الجيف و أمر من الصبر فعند ذلك الوحا الوحا العجل العجل خير المساكن يومئذ بيت المقدس ليأتين<sup>(١)</sup> على الناس زمان يتمنى أحدهم أنه من سكانه.

المنافقة المنافقة

يخوض البحار و تسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان و خلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام يخرج <sup>(۱۲)</sup> في قحط شديد تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلا منهلا و لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة. ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن و الإنس و الشياطين يقول إلي أوليائي أنا الذي خلق فسوى و قدر فهدى أنا ربكم الأعلى و كذب عدو الله إنه الأعور يطعم الطعام و يمشي في الأسواق و إن ربكم عز و جل ليس بأعور و لا يطعم و لا يعشى و لا يزول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا<sup>(۱۲)</sup>.

ألا و إن أكثر أشياعه يومئذ أولاد الزنا و أصحاب الطيالسة الخضر يقتله الله عز و جل بالشام على عقبة تعرف بعقبه أفيق لثلاث ساعات<sup>(٤)</sup> من يوم الجمعة على يدي من يصلى المسيح عيسى ابن مريم خلفه.

إلا أن بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا و ما ذلك يا أمير المؤمنين قال خروج دابة من الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان و عصا موسى تضع الخاتم على وجه كل عؤمن فيطبع فيه هذا مؤمن حقا و تضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقا حتى إن المؤمن لينادي الويل لك ياكافر و إن الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن وددت أني اليوم مثلك فأفوز فوزا ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله عز و جل بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع ﴿وَا يَشْفَعُ نَفْساً إِينَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَانِهَا خَيْراً ﴾ (٥).

ثم قال ﷺ لا تسألوني عما يكون بعد ذلك فإنه عهد إلى حبيبي ﷺ أن لا أخبر به غير عترتي.

فقال النزال بن سبرة (٦) لصعصعة ما عنى أمير المؤمنين بهذا القول فقال صعصعة يا ابن سبرة إن الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم هو الثاني عشر من العترة التاسع من ولد الحسين بن علي و هو الشمس الطالعة من مغربها يظهر عند الركن و المقام يطهر الأرض و يضع ميزان العدل فلا يظلم أحد أحدا فأخبر أمير المؤمنين المؤفنة أن حبيبه رسول الله عليه عند إليه ألا يخبر بما يكون بعد ذلك غير عترته الأثمة صلوات الله عليهم أجمعين (١٧).

ك: [إكمال الدين] محمد بن عمرو بن عثمان العقيلي عن محمد بن جعفر بن المظفر و عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن و عبد الله بن محمد بن المثنى الموصلي عن الرحمن و عبد الله بن محمد بن المثنى الموصلي عن عبد الأعلى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ مثله سواء (^^).

توضيح قال الجزري العرفاء جمع عريف و هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم و يعترف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل<sup>(1)</sup> و الزعيم سيد القوم و رئيسهم أو المتكلم عنهم و القنية الأمة المغنية و المعازف الملاهي كالعود و الطنبور و الذمام بالكسر الحق و الحرمة. و قال الفيروز آبادي القمرة بالضم لون إلى الخضرة أو بياض فيه كدرة حمار أقمر (١٠٠) و أتان قمراء قوله لعنه الله إلى أوليائي أي أسرعوا إلى يا أوليائي.

ر و فسر السيوطي و غيره الطيلسان بأنه شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر (١١١) و قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي (١٣٠ الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و قال الفيروز آبادي الأفيق قرية بين حوران و الغور و منه عقبة أفيق (١٣٣).

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «وليأتينّ».

<sup>(</sup>٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>۷) کمال الدین ج۲ ص۵۲۵ ـ ۵۲۸ باب ٤٦ حدیث ۱. (۹) النهایة ج۳ ص۲۱۸.

<sup>(</sup>١١) لم نعثر على كتاب السيوطي هذا. (١٣) القاموس المحيط ج٣ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «حين يخرج».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «مضت».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «فقلت».
 (٨) كمال الدين ج ٢ ص ٢٥ باب ٤٦ حديث ١.

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ج٣ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١٢) لم نعثر على كتاب أبن الأثير.

 إكمال الدين] محمد بن عمر بن عثمان بهذا الإسناد عن مشايخه عن أبى يعلى الموصلي عن عبد الأعلى. بن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله ﷺ صلى ذات يوم بأصحابه الفجر ثم قام مع أصحابه حتى أتى باب دار بالمدينة فطرق الباب فخرجت إليه امرأة فقالت ما تريد يا أبا القاسم فقال رسول اللهيا أم عبد الله استأذني لي على عبد الله فقالت يا أبا القاسم و ما تصنع بعبد الله فو الله إنه لمجهود في عقله يحدث في ثوبه و إنه ليراودني على الأمر العظيم.

فقال استأذني لي عليه فقالت أعلى ذمتك قال نعم قال ادخل فدخل فإذا هو في قطيفة يهينم فيها فقالت أمه اسكت و اجلس هذا محمد قد أتاك فسكت و جلس فقال للنبي ﷺ ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو هو ثم قال له النبي ﷺ ما ترى قال أرى حقا و باطلا و أرى عرشا على الماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فقال بل تشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فما جعلك الله بذلك أحق منى.

فلماكان في اليوم الثاني صلى على الصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا معه حتى طرق الباب فقالت أمه ادخل فدخل فإذا هو في نخلة يغرد فيها فقالت له أمه اسكت و انزل هذا محمد قد أتاك فسكت فقال للنبي ﷺ ما لها لعنها الله لو تركتني لأخبرتكم أهو هو.

فلما كان في اليوم الثالث صلى ﷺ بأصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا معه حتى أتى ذلك المكان فإذا هو في غنم ينعق بها فقالت له أمه اسكت و اجلس هذا محمد قد أتاك<sup>(١)</sup> و قد كانت نزلت في ذلك اليوم آيات من سورة الدخان فقرأها بهم النبي ﷺ في صلاة الغداة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فقال بل تشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و ما جعلك الله بذلك أحق مني.

فقال النبيﷺ إني قد خبأت لك خباء<sup>(٢)</sup> فقال الدخ<sup>(٣)</sup> الدخ فقال النبيﷺ اخساً فإنك لن تعدو أجلك و لن تبلغ أملك و لن تنال إلا ما قدر لك.

ثم قال لأصحابه أيها الناس ما بعث الله نبيا إلا و قد أنذر قومه الدجال و إن الله عز و جل قد أخره إلى يومكم هذا فمهما تشابه علیکم من أمره فإن ربکم لیس بأعور إنه یخرج علی حمار عرض ما بین أذنیه میل یخرج و معه جنة و نار و جبل من خبز و نهر من ماء أكثر أتباعه اليهود و النساء و الأعراب يدخل آفاق الأرض كلها إلا مكة و لابتيها و المدينة و لابتيها (٤).

بيان: قولها إنه لمجهود في عقله أي أصاب عقله جهد البلاء فهو مخبط يقال جهد المرض فلانا هزله وكأن مراودته إياها كان لاّبِظهار دعوى الألوهية أو النبوة و لذاكانت تأبي عن أن يراه النبي ﷺ و الهينمة الصوت الخفي و في أخبار العامة يهمهم قوله أهو هو أي أما تقولون بألوهية إله أم لا.

اقول: روى الحسينُ بن مسعود الفراء في شرح السنة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن في هذه القصة قال له رسول الله ﷺ ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله ﷺ ترى عرش إبليس على البحر فقال ما ترى قال أرى صادقين و كاذبا أو كاذبين و صادقا فقال رسول الله ﷺ لبس عليه دعوه (٥٠).

ويقال غرد الطائر كفرح و غرد تغريدا و أغرد و تغرد رفع صوته و طرب به قوله قد خبأت لك خباء أي أضمرت لك شيئًا أخبرني به قال الجزري فيه إنه قال لابن صياد خبأت لك خبيئًا قال هو الدخ الدخ بضم الدال و فتحها الدخان قال عند رواق البيت يغشي الدخان و فسر الحديث أنه أراد بذلك يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِين.

وقيل إن الدجال يقتله عيسى بجبل الدخان فيحتمل أن يكون المراد تعريضا بقتله لأن ابن الصياد كان يظن أنـــه الدجال<sup>(٦)</sup>.

قوله ﷺ اخسأ يقال خسأت الكلب أي طردته و أبعدته قوله فإنك لن تعدو أجلك قال في شرح الســنة. قــال الخطابي يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء و لا من

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «فسكت وجلس». (٣) الدُّخ - بالضم - لغة في الدخان، الصحاح ج ١ ص - ٤٢. (٥) شرح السنة ج ٨ ص ٤٤٣ ذيل رقم ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «خيتاً». (٤) كمال الدين ج٢ ص٢٥ ـ ٥٢٩ باب ٤٧ حديث ٢. (٦) النهاية ج٢ ص١٠٨.

قبل الإلهام الذي يلقى في روع<sup>(١)</sup> الأولياء و إنماكان الذي جرى على لسانه شيئا ألقاه الشيطان حين سمع النبي يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل. و الآخر أنك لن تسبق قدر الله فيك و في أمرك<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو سليمان(٣) و الذي عندي أن هذه القصة إنما جرت أيام مهادنة رسول الله ﷺ اليهود و حلفاءهم وكان ابن الصياد منهم أو دخيلا في جملتهم وكان يبلغ رسول الله خبره و ما يدعيه من الكهانة فامتحنه بذلك فلماكلمه علم أنه مبطل و أنه من جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رئي الجن<sup>(٤)</sup> أو يتعاهده شيطان فيلقى على لسانه بعض ما يتكلم به فلما سمع منه قوله الدخ زبره و قال اخسأ فلن تعدو قدرك.

يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان و ليس ذلك من قبل الوحي و إنماكانت له تارات يصيب في بعضها و يخطئ في بعضها و ذلك معنى قوله يأتيني صادق و كاذب فقال له عند ذلك خلط عليك.

و الجملة من أمره أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْييٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (٥) و قد افتتن<sup>(۱)</sup> قوم موسى فى زمانه بالعجل فافتتن به قوم و أهلكوا و نجا من هداه الله و عصمه<sup>(۷)</sup> آنتهى كلامه.

أقول: اختلف العامة في أن ابن الصياد هل هو الدجال أو غيره فذهب جماعة منهم إلى أنه غيره لما روى أنه تاب عن ذلك و مات بالمدينة وكشفوا عن وجهه حتى رأوه الناس ميتا<sup>(٨)</sup> و رووا عن أبي سعيد الخدري أيضًا ما يدل

و ذهب جماعة إلى أنه هو الدجال رووه عن ابن عمر و جابر الأنصاري.

أقول قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر إن أهل العناد و الجحود يصدقون بمثل هذا الخبر و يروونه فى الدجال و غيبته و طول بقائه المدة الطويلة و بخروجه في آخر الزمان و لا يصدقون بأمر القائمﷺ و أنه يغيب مدة طويلة ثم يظهر فيملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما بنص النبى و الأثمة بعده صلوات الله عليهم و عليه باسمه و عينه<sup>(٩)</sup> و نسبه و بأخبارهم بطول غيبته إرادة لإطفاء نور الله و إبطالا لأمر ولي الله وَ يَابَى اللّهُ إِلّا أنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

و أكثر ما يحتجون به في دفعهم لأمر الحجة ﷺ أنهم يقولون لم نرو هذه الأخبار التي تروونها في شأنه و لا نعرفها وكذا يقول من يجحد نبوة نبيناﷺ من الملحدين و البراهمة و اليهود و النصاري(١٠٠) أنه ما صح عندنا شيء مما تروونه من معجزاته و دلائله و لا نعرفها فنعتقد بطلان أمره لهذه الجهة و متى لزمنا ما يقولون لزمهم ما يقوله هذه الطوائف و هم أكثر عددا منهم.

و يقولون أيضا ليس في موجب عقولنا أن يعمر أحد في زماننا هذا عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان.

فنقول لهم أتصدقون على أن الدجال في الغيبة يجوز أن يعمر عمرا يتجاوز عمر أهل الزمان وكذلك إبليس و لا تصدقون بمثل ذلك لقائم آل محمد ﷺ مع النصوص الواردة فيه في الغيبة و طول العمر و الظهور بعد ذلك للقيام بأمر الله عز و جل و ما روى في ذلك من الأخبار التي قد ذكرتها في هذا الكتاب و مع ما صح عن النبيأنه قال كل ماكان في الأمم السالفة يكون فيّ هذه الأمة مثل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و قدكان فيمن مضى من أنبياء الله عز و جل و حججهﷺ معمرون.

أما نوح ﷺ فإنه عاش ألفي سنة و خمسمائة سنة و نطق القرآن بأنه لبث في قومه ﴿أَلُّفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عامأً

(١٠) في المصدر إضافة: «المجوس».

<sup>(</sup>٢) شرح السنَّة ج٨ ص٣٤٥، ذيل رقم ٤٢٧. (۱) في المصدر: «روح».

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى عام ٣٨٨ ه وصاحب كتاب معالم السنن، وما في المتن بقية كلام العسين بسن (٤) في المصدر: «في رئي من ألجن». مسعود الفرّاء.

<sup>(</sup>٥) سورة الأتفال، آية: ٤٢. (٦) في المصدر: «امتحن». (٧) شرح السنة ج٨ ص٤٣٧، ذيل رقم ٤٣٧٦ وتجده أيضاً في كتاب معالم السنن للخطابي ج٤ ص٣٣٣، كتاب الملاحم، باب خبر ابن الصيّاد.

<sup>(</sup>٨) راجع شرح السنة ج٨ ص٣٤٧. (٩) في المصدر: «وغيبته». (١١) سورة العنكبوت، آية: 12.

وقد روي في الخير الذي قد<sup>(۱)</sup> أسندته في هذا الكتاب أن في القائم سنة من نوح و هي طول العمر فكيف يدفع أمره ولا ﴿ يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقول بل لزم. الإقرار بها لأنها رويت عن النبيﷺ.

٢٠٠ و هكذا يلزم الإقرار بالقائم ﷺ من طريق السمع و في موجب أي عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثَلْاتُ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً هل وقع التصديق بذلك إلا من طريق السمع فلم لا يقع التصديق بـأمر القائم ﷺ أيضا من طريق السمع.

وكيف يصدقون بما يرد من الأخبار عن وهب بن منبه و عن كعب الأحبار في المحالات التي لا يصح منها شيء في قول الرسول و لا في موجب العقول و لا يصدقون بما يرد عن النبي و الأثمة على القائم و غيبته و ظهوره بعد شك أكثر الناس في أمره و ارتدادهم عن القول به كما تنطق به الآثار الصحيحة عنهم هل هذا إلا مكابرة في دفع الحق و جحوده.

و كيف لا يقولون إنه لماكان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقا لقول صاحب الشريعة هي و لا جنس أشهر من جنس القائم الأنه مذكور في الشرق و الغرب على ألسنة المقرين (٢) و ألسنة المنكرين له و متى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة هي مع الروايات الصحيحة عن النبي أنه يمي أخير بوقوعها به هي بطلت نبوته لأنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم يقع به و متى صح كذبه في شيء لم يكن نبيا.

ومن أعجب العجب أن مخالفينا يروون أن عيسى ابن مريم ﷺ مر بأرض كربلاء فرأى عدة من الظباء هناك مجتمعة فأقبلت إليه و هي تبكي و أنه جلس و جلس الحواريون فبكي و بكي الحواريون و هم لا يدرون لم جلس و لم بكي.

فقالوا يا روح الله و كلمته ما يبكيك قال أتعلمون أي أرض هذه قالوا لا قال هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد و فرخ الحرة الطاهرة البتول شبيه أمي و يلحد فيها هي أطيب من المسك لأنها طينة الفرخ المستشهد و هكذا تكون طينة الأنبياء و أولاد الأنبياء و هذه الظباء تكلمني و تقول إنها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخ المستشهد<sup>(ه)</sup> المبارك و زعمت أنها آمنة في هذه الأرض.

ثم ضرب بيده إلى بعر تلك الظباء فشمها و قال اللهم أبقها أبدا حتى يشمها أبوه فتكون له عزاء و سلوة و إنها بقيت إلى أيام أمير المؤمنين ﷺ حتى شمها و بكى و أبكى(٢) و أخبر بقصتها لما مر بكربلاء.

فيصدقون بأن بعر تلك الظباء تبقى زيادة على خمسمائة سن لم تغيرها الأمطار و الرياح و مرور الأيام و الليالي و السنين عليها و لا يصدقون بأن القائم من آل محمديبقى حتى يخرج بالسيف فيبير أعداء الله و يظهر دين الله مع الأخبار الواردة عن النبي و الأثمة صلوات الله عليهم بالنص عليه باسمه و نسبه و غيبته المدة الطويلة و جرى سنن الأولين فيه بالتعمير هل هذا إلا عناد و جحود الحق<sup>(۷)</sup>.

٢٨ - ٢٨ - ك: [اكمال الدين] أبي عن الحميري عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن أبي أيوب و العلاء معا عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله إلى يقول إن لقيام (١٨) القائم علامات تكون من الله عز و جل للمؤمنين قلت و ما هي

(٣) في المصدر: «التعيين». (٥) من المصدر.

۳.۲

<sup>(</sup>١) من المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>٤) سورة آل عَمْران، آية: ٨٥

<sup>(</sup>٦) عبارة: «وأبكى» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۷) كمال الدين ج٢ ص ٢٩ ٥ ــ ٣٣٥ باب ٤٧. ( ( ) في المصدر: «قداًم» بدل «لقيام».

جعلني الله فداك قال قول الله عز و جل ﴿وَ لَنَبُلُونَكُمْ» يعني المؤمنين قبل خروج القائمﷺ ﴿بِشَيْءٍ مِـنَ الْـخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَبَشَّرٍ الصَّابِرِينَ﴾ (١) قال نبلوهم(٢) بِشَيْءٍ مِنَ الْفَوْفِ من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم وَ الْجُوعِ بغلاء أسعارهم ﴿وَ نَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ قال كساد التجارات و قلة الفضل وَ نقص من الْأَنْفُسِ قال موت ذريع وَ نقص من الثَّمَرَاتِ قلة ربع مَّا يزرع وَ بَشَّرِ الصَّابِرِينَ عِند ذلك بتعجيل الفرج(٣).

ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز و جل يقول ﴿وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم﴾ ﴿٤٠]

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الحميري عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم مثله (٥).

**بيان** الذريع السريع.

٢٩ـك: [إكمال الدين] أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الأهوازي عن صفوان عن محمد بن حكيم عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق ﷺ قال خمس قبل قيام القائم ﷺ اليماني و السفياني و المنادي ينادي من السماء و خسف بالبيداء و قتل النفس الزكية (٦١).

٣٠ـك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحجال عن ثعلبة عن شعيب الحذاء عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق ﷺ يقول ليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشرة ليلة (٧).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن فضال عن ثعلبة مثله (٨).

شا: [الإرشاد] ثعلبة مثله (٩).

٣١\_ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبي عن الحارث بن المغيرة عن ميمون البان قال كنت عند أبي جعفر ﷺ في فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال إن أمرنا لو قد كان لكان أبين من هذا الشمس ثم قال ينادي مناد من السماء إن فلان بن فلان هو الإمام باسمه و ينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول اللهﷺ ليلة العقبة (١٠٠).

٣٢\_ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن الأهوازي عن صفوان عن عيسى بن أعين عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللهﷺ قال إن أمر السفياني من الأمر المحتوم و خروجه في رجب(١١١).

٣٣\_ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن الأهوازي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ﷺ قال الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث و عشـرين مضين من شهر رمضان(١٢١).

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن عبد الله بن خالد التميمي عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير مثله(١٤) و فيه و الصيحة من السماء(١٥).

٣٥\_ك: [إكمال الدين] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي

(١) سورة البقرة، آية: ١٥٥. (٢) في المصدر: «يبلوهم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «خروج القائم ﷺ ». (٤) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٩ ـ ٦٥٠ باب ٥٦ حديث ٣. والآية من سورة آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص ٢٥٠ باب ١٤ حديث ٥. (٦) إكمال الدين ج٢ ص ٦٤٩ باب ٥٦ حديث ١٠.

<sup>(</sup>٧) إكمال الدين ج٢ ص٦٤٩ باب ٥٦ حديث ٢. (٨) غيبة الطوسي ص٤٤٥ رقم ٤٤٠.

<sup>(</sup>۷) إنسان الدين ج٢ ص ٢٤٩ باب ٥٦ حديث ٢. ( ) عببه الطوسي ص ١٤٥ رقم ١٤٠. (٩) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٧٤. ( ) إنسان الدين ج٢ ص ١٥٠ باب ٥٧ حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۱) إكمال الدين ج ٢ ص ٦٠٠ باب ٥٧ حديث ٥. (١٢) إكمال الدين ج ٢ ص ٦٠٠ باب ٥٧ حديث ٦. (١٣) إكمال الدين ج ٢ ص ٢٠٠ باب ٥٧ حديث ٧. (١٣) إكمال الدين ج ٢ ص ٢٠٠ باب ٥٧ حديث ٧.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمر بن حنظلة».

<sup>(</sup>١٥) غيَّبة النعماني ص٢٥٢ بأب ١٤ حديث ٩٠.



عبد الله قال ينادي مناد باسم القائمﷺ قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانهم قلت فمن يخالف القائمﷺ « و قد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس<sup>(۱)</sup>.

**بيان**: الظاهر في آخر النهار كما سيأتي في الأخبار <sup>(٢)</sup> و لعله من النساخ و لم يكن فسي بـعض النسخ في آخر الليل أصلا.

٣٦-ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الله الله الله الله الله عليه يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس و هو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان و أبوه عنبسة و هو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض ﴿ قرار و معين ﴾ فيستوي على منبرها (٣).

**بيان:** وحش الوجه أي يستوحش من يراه و لا يستأنس به أحد أو بالخاء المعجمة و هو الردي من كل شيء و الأرض ذات القرار الكوفة أو النجف كما فسرت به في الأخبار.

٣٧\_ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادقﷺ إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا رب يا رب يا رب شم للنا( <sup>(٤)</sup> و لقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له و هي حية مخافة أن تدل عليه (٥).

**بيان:** قوله ثم للنار أي ثم مع إقراره ظاهرا بالرب يفعل ما يستوجب للنار و يصير إليها و الأظهر ما سيأتي يا رب ثاري و النار مكررا<sup>(١٦)</sup>.

٣٨-ك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن محمد بن أبي القاسم عن الكوفي عن الحسين بن سفيان عن قتيبة بن محمد عن عبد الله بن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن اسم السفياني فقال و ما تصنع باسمه إذا ملك كنوز الشام الخمس<sup>(٧)</sup> دمشق و حمص و فلسطين و الأردن و قنسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج قلت يملك تسعة أشهر قال لا و لكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوما<sup>(٨)</sup>.

• ٤-ك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثمالي قال قلت لأبي عبد الله إن أبا جعفر كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و خروج القائم من المحتوم.

فقلت له فكيف يكون<sup>(۱۰)</sup> النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي و شيعته ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني و شيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون<sup>(۱۱)</sup>.

13\_ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر عن يحيى الحلبي عن حكم الخياط (١٢٠) عن محمد بن همام عن ورد عن أبي جعفر على قال آيتان بين يدي هذا الأمر خسوف القمر لخمس و خسوف الشمس محمد بن همام عشرة (١٤٠) و لم يكن ذلك منذ هبط آدم الله الأرض و عند ذلك سقط حساب المنجمين (١٤٤).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن الحكم بن أيمن عن ورد أخى الكميت مثله(١٥).

(٢) سيأتي برقم ٤٠ من هذا الباب.

4.0

...

<sup>(</sup>١) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٠ \_ ٦٥١ باب ٥٧ حديث ٨.

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين ج٢ ص٦٥١ باب ٥٧ حديث ٩ والآية من سورة المؤمنون: ٥٠.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر: «يقول: يا ربّ ثاري ثاري ثم النار».
 (٦) سيأتى برقم ١٤٥ من هذا الباب.

<sup>(</sup>٨) إكمال الدين ج٢ ص ٦٥١ ـ ٦٥٢ باب ٥٧ حديث ١١. (٠٠) في المصدر إضافة: «ذلك» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «الحكم الحنّاط».

<sup>(</sup>١٤) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٥ باب ٥٧ حديث ٢٥. (١٥) غيّبة النعماني ا

رمنون: ٥٠٠. (٥) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٦ باب ٥٧ حديث ١٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «كور الشام الخمس».

<sup>(</sup>٩) إِكِمَال الدِين ج٢ ص٢٥٢ باب ٥٧ حديث ١٣.

<sup>(</sup>١١) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٢ باب ٥٧ حديث ١٤. (١٣) في المصدر: «لخمس عشرة».

<sup>(</sup>١٥) غيبة النعماني ص ٢٧١ باب ١٤ حديث ٤٦.

٢٤ـك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن الأهوازي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله الله يقول قدام القائم الله موتان (١١) موت أحمر و موت أبيض حتى يذهب من كل سبعة خمسة فالموت الأجمر السيف و الموت الأبيض الطاعون (٢٠).

٣٤ـك: [إكمال الدين] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال تنكسف الشمس لخمس مضين من شهر رمضان قبل قيام القائمﷺ<sup>(٣)</sup>.

بيان: يحتمل وقوعهما معا فلا تنافي و لعله سقط من الخبر شيء.

٤٤ ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن أبي أيوب عن أبي بصير و محمد بن مسلم قالا سمعنا أبا عبد الله إلى يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقيل له فإذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى فقال إلى أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي (٤).

30ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قرقارة عن نضر بن الليث المروزي عن ابن طلحة الجحدري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة عن عبد الله بن رزين عن عمار بن ياسر أنه قال إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان و لها أمارات فإذا رأيتم فالزموا الأرض و كفوا حتى تجيء أماراتها.

فإذا استثارت عليكم الروم و الترك و جهزت الجيوش و مات خليفتكم الذي يجمع الأموال و استخلف بعده رجـل صحيح فيخلع بعد سنين من بيعته و يأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ و يتخالف الترك و الروم و تكثر الحروب في الأرض. و ينادي مناد عن سور دمشق ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب و يخسف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها و يظهر ثلاثة نفر بالشبام كلهم يطلب الملك رجل أبقع<sup>(٥)</sup> و رجل أصهب<sup>(٦)</sup> و رجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب و يحضر الناس بدمشق و يخرج أهل الغرب إلى مصر.

فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني و يخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام و تنزل الترك العيرة و تنزل الروم فلسطين و يسبق عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسا<sup>(۷)</sup> على النهر و يكون قتال عظيم و يسير صاحب المغرب فيقتل الرجال و يسبي النساء ثم يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني فيسبق اليماني<sup>(A)</sup> و يحوز السفياني ما جمعوا.

ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد الله ويقتل رجلا من مسميهم ثم يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان التحقوا<sup>(١)</sup> بمكة فعند ذلك يقتل النفس الزكية و أخوه بمكة ضيعة فينادي مناد من السماء أيها الناس إن أميركم فلان و ذلك هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا (١٠٠).

بيان: قوله من حيث بدأ أي من جهة خراسان فإن هلاكو توجه من تلك الجهة كما أن بدء ملكهم من تلك الجهة حيث توجه أبو مسلم منها إليهم.

٢٦. غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرازي عن محمد بن علي عن عثمان بن أحمد السماك عن إبراهيم بن عبد الله الهاشعي عن يحيى بن أبي طالب عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ولله لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستين كذابا كلهم يقولون (١١١) أنا نبى (١٢١).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مو تتان».

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين ج٢ ص ٦٥٥ باب ٥٧ حديث ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الأبق: الذي قيه سواد وبياض، الصحاح ج٣ ص١١٨٧.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: «بقر قيسياء».
 (٩) في المصدر: «فألحقوا».

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة: «يقولون»، وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ج٢ ص٥٥٥ باب ٥٧ حديث ٢٧.

<sup>(</sup>٤) إكمال الدين ج٢ ص ٦٥٥ ـ ٢٥٦ باب ٥٧ حديث ٢٩.

 <sup>(</sup>٦) الأصهب، الذي يخاط بياضه حمرة، الصحاح ج١ ص١٦٦.
 (٨) في المصدر إضافة: «فيقتل» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>۱۰) غيبة الطوسى ص٤٦٣ ـ ٤٦٤ رقم ٤٧٩.

<sup>(</sup>١٢) غيبة الطوسي ص ٤٣٤ رقم ٤٢٤.



شا: [الإرشاد] يحيى بن أبي طالب عن على بن عاصم مثله(١).

٧٤\_غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل بن شاذان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال قال أبو عبد 

شا: [الإرشاد] الوشاء مثله<sup>(٣)</sup>.

٤٨\_غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) ابن فضال عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي نصر عن عامر بن واثلة عن أمير المؤمنين ﷺ قال قال رسول اللهﷺ عشر قبل الساعة لا بد منها السفياني و الدجال و الدخان و الدابة و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسي ﷺ و خسف بالمشرق و خسف بجزيرة العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر <sup>(٤)</sup>.

٤٩ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن فضال عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله على قال خمس قبل قيام القائم من العلامات الصيحة و السفياني و الخسف بالبيداء و خروج اليماني و قتل النفس الزكية<sup>(٥)</sup>.

٥٠\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر ﷺ متى يكون هذا الأمر فقال أنى يكون ذلك يا جابر و لما تكثر القتلى بين الحيرة و الكوفة<sup>(١٦)</sup>.

شا: [الإرشاد] عمرو بن شمر مثله(٧).

٥١\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله؛ قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه (٨).

شا: [الإرشاد] محمد بن سنان مثله (٩).

ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن خالد القلانسي عند الله مثله (١٠).

٥٦\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن سيف بن عميرة عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله على قال خروج الثلاثة الخراساني و السفياني و اليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد و ليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق(١١).

شا: [الإرشاد] ابن عميرة مثله(١٢).

٥٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال يخرج قبل السفياني مصری و یمانی<sup>(۱۳)</sup>.

0٤\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عثمان بن عيسى عن درست عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله على يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد و لم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله و يذهب ملك سنين و يصير ملك الشهور و الأيام فقلت يطول ذلك قال كلا<sup>(١٤)</sup>.

00\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن محمد بن علي عن سلام بن عبد الله عن أبي بصير عن بكر بن حرب

(٢) غيبة الطوسى ص٤٣٧ رقم ٤٢٨.

(٤) غيبة الطوسيّ ص٤٣٦ رقم ٤٢٦.

(٨) غيبة الطوسيّ ص٤٤٦ رقم ٤٤٢.

(٦) غيبة الطوسي ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦ رقم ٤٤١.

(١٠) غيبة النعمانَى ص٢٧٦ باب ١٤ حديث ٥٧.

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ج٢ ص٧١٣.

<sup>(</sup>٣) إرشاد المفيد ج ٢ ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسى ص٤٣٦ رقم ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٩) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٥.

<sup>(</sup>١١) غيبة الطوسى ص٤٤٦ رقم ٤٤٣. (١٢) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٧٥. (١٣) غيبة الطوسي ص٤٤٧ رقم ٤٤٤.

<sup>(</sup>١٤) غيبة الطوسي ص٤٤٧ رقم ٤٤٥.

عن أبي عبد اللهﷺ قال لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيفا<sup>(١)</sup> بني فلان فإذا اختلفوا<sup>(٢)</sup>كان عند ذلك

٥٦ - شا: [الإرشاد] غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضائح قال إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين<sup>(£)</sup> قلت و أي شيَّء يكون الحدث فقال عصبية تكون بين الحرمين و يقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشا<sup>(6)</sup>.

٥٧\_ شا: [الإرشاد] نمط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن فضال و ابن أبي نجران<sup>(١)</sup> عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي بصير عن أبي عبد اللهقال لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرضوا الناس بالكوفة يوم الجمعة و كأني أنظر إلى رءوس تندر فيما بين المسجد<sup>(٧)</sup> و أصحاب الصابون<sup>(٨)</sup>.

بيان: قوله حتى يستعرضوا الناس أي يقتلوهم بالسيف يقال عرضتهم على السيف قتلا.

٥٨\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الله بن جبلة عن أبي عمار عن على بن أبي المغيرة عن عبد الله بن شريك العامري عن عميرة بنت نفيل قالت سمعت بنت (٩) الحسن بن علي ﷺ يقول لا يكون هـذا الأمـر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض و يلعن بعضكم بعضا و يتفل بعضكم في وجه بعض و حتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله(١٠٠).

٥٩\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن على بن أسباط عن محمد بن أبي البلاد عن على بن محمد الأودي عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنينﷺ بين يدي القائم موت أحمر و موت أبيض و جراد في حينه و جراد في غير حينه أحمر كألوان الدم فأما الموت الأحمر فالسيف و أما الموت الأبيض فالطاعون(١١١).

شا: [الإرشاد] محمد بن أبي البلاد مثله(١٢).

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (١٣) عن محمد بن على الكوفي عن الأودى<sup>(١٤)</sup> مثله<sup>(١٥)</sup>.

٦٠\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن نصر بن مزاحم عن أبي لهيعة عن أبي زرعة عن عبد الله بن رزين عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه قال دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فالزَّموا الأرض و كفوا حتى تروا قادتها فإذا خالف الترك الروم و كثرت الحروب في الأرض و ينادي مناد على سور دمشق ويل لازم من شر قد اقترب و یخرب<sup>(۱۲)</sup> حائط مسجدها<sup>(۱۷)</sup>.

٦١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية قال قلت له قد طال هذا الأمر حتى متى قال فحرك رأسه ثم قال أنى يكون ذلك و لم يعض الزمان أني يكون ذلك و لم يجفوا الإخوان أنى يكون ذلك و لم يظلم السلطان أني يكون ذلك و لم يقم الزنديق من قزوین فیهتك ستورها و یكفر صدورها و یغیر سورها و یذهب ببهجتها من فر منه أدركه و من حاربه قتله و من اعتزله افتقر و من تابعه كفر حتى يقوم باكيان باك يبكى على دينه و باك يبكي على دنياه(١٨٨).

٦٢\_شا: [الإرشاد] غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر

(٢) في المصدر: «اختلفا». (١) في المصدر: «سيفا».

<sup>(</sup>٤) في الإرشاد: «الحرمين». (٣) غيبة الطوسي ص٤٤٧ ــ ٤٤٨ رقم ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٥ وفيه «خمسة عشر كبشاً من العرب» وغيبة الطُّوسَى ص٤٤٨ رقم ٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) عبارة: «الفضل، عن ابن فضال وابن أبى نجران» ليست فى الإرشاد. (٨) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٦. وغيبة الطوسي ص٤٤٨ رقم ٤٤٨. (٧) في الإرشاد: «الفيل».

<sup>(</sup>١٠) غيبة الطوسي ص٤٣٧ ـ ٤٣٨ رقم ٤٢٩. (٩) كلَّمة: «بنت» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٢) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٢. (۱۱) غيبة الطوسي ص٤٣٨ رقم ٤٣٠. (١٤) في المصدر: «الأزدي». (١٣) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>١٦) من المصدر. (١٥) غيبة النعماني ص٢٧٧ باب ١٤ حديث ٦١. (۱۸) غيبة الطوسي ص٤٤١ رقم ٤٣٣.

<sup>(</sup>١٧) غيبة الطوسي ص٤٤١ رقم ٤٣٢.

تدرك<sup>(١)</sup> اختلاف بني فلان<sup>(٢)</sup> و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بـــالفتح<sup>(٣)</sup> و خســف قرية من قرى الشام تسمى الجابية<sup>(١)</sup> و ستقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة و ستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرمل فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل الأرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب و راية الأبقع و راية السفياني<sup>(6)</sup>.

٦٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن على الرازي عن المقانعي عن بكار بن أحمد عن حسن بن حسين عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن إسماعيل الأسدي عن أبيه قال حدثني سعيد بن جبير قال السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر أربعا و عشرين مطرة يرى أثرها و بركتها(٦).

٦٤ ـ و روى عن كعب الأحبار أنه قال إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله و هو ذو العين بها افتتحوا و بها يختمون و هو مفتاح البلاء و سيف الفناء فإذا قرئ له كتاب بالشام من عبد الله أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أن كتابا قرئ على منبر مصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين.

و في حديث آخر قال الملك لبني العباس حتى يبلغكم كتاب قرئ بمصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين و إذاكان ذلك فهو زوال ملكهم و انقطاع مدتهم فإذا قرئ عليكم أول النهار لبنى العباس من عبد الله أمير المؤمنين فانتظروا كتابا يقرأ عليكم من آخر النهار من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين و ويل لعبد الله من عبد الرحمن(٧).

**بيان**: قوله و هو ذو العين أي في أول اسمه العين كما كان أولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس وكان آخرهم عبد الله بن المستنصر الملقب بالمستعصم و سائر أجزاء الخبر لا يهمنا تصحيحها لكونه مرويا عن كعب غير متصل بالمعصوم.

٦٥\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسى] روى حذلم بن بشير قال قلت لعلى بن الحسين صف لى خروج المسهدي و عرفنی دلائله و علاماته فقال یکون قبل خروجه خروج رجل یقال له عوف السلمی بأرض الجزیرة و یکون مأواه تكريت و قتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس و هو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك<sup>(۸)</sup>.

٦٦ـغط: [الغيبة للشيخ الطوسي] روي عن النبيﷺ أنه قال يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي يسرع الناس إلى طاعته المشرك و المؤمن يملأ الجبال خوفا(٩).

٦٧ ـ شا: [الإرشاد] غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن بدر بن الخليل الأزدي قال قال أبو جعفرﷺ آيتان تكونان قـبل القـائم لم يكــونا مــنذ هـبط ّ آدمﷺ إلى الأرض تنكسف(١٠) الشمس في النصف من شهر رمضان و القمر في آخره فقال الرجل(١١١) يا ابن رسول اللــه تــنكسف الشمس في آخر الشهر و القمر في النصف فقال أبو جعفر ﷺ إني لأعلم بما تقول(١٢٧) و لكنهما آيتان لم يكونا منذ هبط آدم ﷺ (۱۳).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد(١٤) بن الخليل عن أبي جعفر عليه مثله(١٥).

<sup>(</sup>٢) في الإرشاد: «العباس». (١) في الإرشاد إضافة: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) عبارة: «و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح» ليست في المصدر. (٤) الجابية قرية بدمشق وباب الجابية من أبوابها، القاموس المحيط ج£ ص٣١٢.

<sup>(</sup>٥) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٢، وغيبة الطوسي ص٤٤١ ـ ٤٤٢ رقم ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٤٤٣ رقم ٤٣٥. (٧) غيبة الطوسى ص٤٤٣ رقم ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسي ص٤٤٣ ـ ٤٤٤ رقم ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٠) في الإرشاد: «كسوف».

<sup>(</sup>١٢) في الإرشاد: «أنا أعلم بما قلت». (١٤) في المصدر: «يدر».

<sup>(</sup>٩) غيبة الطوسي ص٤٤٤ رقم ٤٣٨. (١١) في الإرشادُ: «قال: قلت» وفي الغيبة: «فقال رجل».

<sup>(</sup>١٣) إرشاد المغيد ج٢ ص٣٧٤. وغيبة الطوسي ص٤٤٤ رقم ٤٣٩.

<sup>(</sup>١٥) غيبة النعماني ص٢٧١ باب ١٤ حديث ٤٥.

كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن ثعلبة عن بدر مثله (١).

٦٨ ـ شا: [الإرشاد] غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم قال سأل رجل أبا الحسن ﷺ عن الفرج فقال لي ما تريد الإكثار أو أجمل لك فقلت (٢) أريد تجمله لي فقال إذا تحركت<sup>(٣)</sup> رايات قيس بمصر و رایات کندة بخراسان أو ذکر غیر کندة (٤).

٦٩\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن محبوب عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله؛ قال إن قدام القائم لسنة غيداقة يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك<sup>(٥)</sup>.

٧٠\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن أحمد بن عمر بن سالم عن يحيى بن علي عن الربيع عن أبي لبيد قال تغير الحبشة البيت فيكسرونه و يؤخذ الحجر فينصب في مسجد الكوفة<sup>(٦)</sup>.

٧١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن السفياني يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة ثم قال ﷺ أستغفر الله حمل جمل و هو من الأمر المحتوم الذي لا بد منه (٧).

٧٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن إسماعيل بن مهران عن عثمان بن جبلة عن عمر بن أبان الكلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادي مناديه من جاء برأس [رَجُل من]<sup>(٨)</sup> شيعة على فله ألف درهم فيثب الجار على جاره و يقول هذا منهم فيضرب عنقه و يأخذ ألف درهم.

أما إن إمارتكم يومئذ لا يكون إلا لأولاد البغايا و كأنى أنظر إلى صاحب البرقع قلت و من صاحب البرقع فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم(<sup>٩)</sup> فيعرفكم و لا تعرفونه فيغمز بكم رجلا رجلا أما إنه لا يكون إلا ابن بغی<sup>(۱۰</sup>

٧٣ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة العمري عن أبي يوسف يعقوب بن نعيم بن عمرو قرقارة الكاتب عن أحمد بن محمد الأسدي عن محمد بن أحمد عن إسماعيل بن عباس(١١١) عن مهاجر بن حكيم عن معاوية بن سعيد عن أبي جعفر محمد بن على ﷺ قال قال لي على بن أبي طالب إذا اختلف رمحان بالشام فهو آية من آيات الله تعالى.

قيل ثم مه قال ثم رجفة تكون بالشام تهلك<sup>(١٢)</sup> فيها مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين و عذابا على الكافرين فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب<sup>(١٣)</sup> و الرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام فإذاكان ذلك فانتظروا خسفا بقرية من قرى الشام يقال لها خرشنا<sup>(١٤)</sup> فإذاكان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد بواد اليابس<sup>(١٥٥)</sup>.

٧٤\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قرقارة عن محمد بن خلف عن الحسن بن صالح بن الأسود عن عبد الجبار بن العباس الهمدانى عن عمار الدهني قال قال أبو جعفرﷺ كم تعدون بقاء السفياني فيكم قال قلت حمل امرأة تسعة أشهر قال ما أعلمكم يا أهل الكوفة (١٦).

**بيان:** يحتمل أن يكون بعض أخبار مدة السفياني محمولا على التقية لكونه مذكورا في رواياتهم أو على أنه مما يحتمل أن يقع فيه البداء فيحتمل هذه المقادير أو يكون المراد مدة استقرّار دولته و ذلك مما يختلف بحسب الاعتبار و يومئ إليه خبر موسى بن أعين الآتي و خبر محمد بن مسلم الذي سبق.

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي ص۲۱۲ حديث ۲۵۸.

<sup>(</sup>۲) في الإرشاد: «قال» وفي الغيبة «فقال» بدر «فقلت». (٤) غيبة الطوسي ص٤٤٨ رقم ٤٤٩ وإرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٦. (٣) في الإرشاد: «ركزت».

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٤٤٩ رقم ٤٥١. (٥) غيبة الطوسى ص٤٤٩ رقم ٤٥٠.

<sup>(</sup>٨) من المصدر. (٧) غيبة الطوسى ص٤٤٩ ـ ٤٥٠ رقم ٤٥٢.

<sup>(</sup>٩) قال الفيروزآبَّادي، حاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه إلى العبالة. القاموس المحيط ج ٢ ص ٧٨٠.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «عياش». (۱۰) غيبة الطوسي ص٤٥٠ رقم ٤٥٣.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «يهلك».

<sup>(</sup>١٣) البردون ضرب من الدواب. دون الخيل وأقدر من الحمر. يقع على الذكر والأثثى. وربما قيل في الأتش البردونة والجمع براذين. (١٥) غيبة الطوسي ص٤٦١ رقم ٤٧٦. (١٤) في المصدر: «حرستا».

<sup>(</sup>١٦) غيبة الطوسى ص٤٦٢ رقم ٤٧٧.

٧٥\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قرقارة عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن محمد بن عبد الرحمن عن جعفر ا بن سعد الكاهلي عن الأعمش عن بشير (١) بن غالب قال يقبل السفياني من بلاد الروم متنصرا في عنقه صليب و هو

٧٦\_غط: الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن علي الرازي عن محمد بن إسحاق المقري عن المقانعي عن بكار عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن سعد (٣) الأسدي عن أبيه عن أبي عبد الله الله قال عام أو سنة الفتح ينبثق (٤) الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة<sup>(٥)</sup>.

٧٧\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن محمد بن علي عن عثمان بن أحمد السماك عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي عن إبراهيم بن هانئ عن نعيم بن حماد عن سعيد عن أبي عثمان عن جابر عن أبي جعفر على قال تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة (١٦).

٧٨\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قرقارة عن محمد بن خلف الحماد(٧) عن إسماعيل بن أبان الأزدي عن سفيان بن إبراهيم الجريري أنه سمع أباه يقول النفس الزكية غلام من آل محمد اسمه محمد بن الحسن يقتل بلا جرم و لا ذنب فإذا قتلوه لم يبق لهم في السماء عاذر و لا في الأرض ناصر فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمد في عصبة لهم أدق فى أعين الناس من الكحل فإذا خرجوا بكى لهم الناس لا يرون إلا أنهم يختطفون يفتح الله لهم مشارق الأرض و مغاربها ألا و هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ألا إن خير الجهاد في آخر الزمان(٨٠).

٧٩\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] قرقارة عن العباس بن يزيد البحراني عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن ابن طاوس عن علي بن عبد الله بن عباس قال لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية (٩).

٨٠ ـ شف: [كشف اليقين] وجدت بخط المحدث الأخباري محمد بن المشهدي بإسناده عن محمد بن القاسم عن أحمدبن محمد عن مشايخه عن (١٠) سليمان الأعمش عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك و كان خادم رسول الله الشيائي قال:

لما رجع أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ من قتال أهل النهروان نزل براثا وكان بها راهب في قلايته وكان اسمه الحباب فلما سمع الراهب الصيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الأرض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين الله فاستفظع ذلك ونزل مبادرا فقال من هذا ومن رئيس هذا العسكر فقيل له هذا أمير المؤمنين و قد رجع من قتال أهل النهروان.

فجاء الحباب مبادرا يتخطى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين الله فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين حقا حقا فقال له و ما علمك بأني أمير المؤمنين حقا حقا قال له بذلك أخبرنا علماؤنا و أحبارنا فقال له يا حباب فقال له الراهب و ما علمك باسمي فقال أعلمني بذلك حبيبي رسول اللهﷺ فقال له الحباب مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أنك على بن أبي طالب وصيه.

فقال له أمير المؤمنينﷺ و أين تأوي فقال أكون في قلاية لي هاهنا فقال له أمير المؤمنينﷺ بعد يومك هذا لا تسكن فيها و لكن ابن هاهنا مسجدا و سمه باسم بانيه فبناه رجل اسمه براثا فسمى المسجد ببراثا باسم الباني له. ثم قال و من أين تشرب يا حباب فقال يا أمير المؤمنين من دجلة هاهنا قال فلم لا تحفر هاهنا عينا أو بئرا فقال له

يا أمير المؤمنين كلما حفرنا بثرا وجدناها مالحة غير عذبة فقال له أمير المؤمنين ﷺ احفر هاهنا بثرا فحفر فخرجت عليهم صخرة لم يستطيعوا قلعها فقلعها أمير المؤمنين ﷺ فانقلعت عن عين أحلى من الشهد و ألذ من الزبد.

فقال له يا حباب يكون شربك من هذه العين أما إنه يا حباب ستبنى إلى جنب مسجدك هذا مدينة و تكثر الجبابرة فيها و تعظم البلاء حتى إنه ليركب فيهاكل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرام فإذا عظم بلاؤهم شدوا على مسجدك

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بشر».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «سعيد».

<sup>(</sup>٥) غيبة الطوسي ص٤٥١ رقم ٤٥٦.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الحداد[ي]». (٩) غيبة الطوسى ص٤٦٦ رقم ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٤٦٢ رقم ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «ينشق». (٦) غيبة الطوسي ص٤٥٢ رقم ٤٥٧.

<sup>(</sup>٨) غيبة الطوسي ص٤٦٤ رقم ٤٨٠. (١٠) يبدأ السند في المصدر من الأعمش.

بفطوة ثم و ابنه بنين ثم و ابنه لا يهدمه إلاكافر ثم بيتا فإذا فعلوا ذلك منعوا الحج ثلاث سنين و احترقت خضرهم و سلط الله عليهم رجلا من أهل السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه و أهلك أهله ثم ليعود عليهم مرة أخرى ثم يأخذهم القحط و الغلاء ثلاث سنين حتى يبلغ بهم الجهد ثم يعود عليهم.

 ثم يدخل البصرة فلا يدع فيها قائمة إلا سخطها و أهلكها و أسخط أهلها و ذلك إذا عمرت الخربة و بنى فيها مسجد جامع فعند ذلك يكون هلاك البصرة ثم يدخل مدينة بناها الحجاج يقال لها واسط فيفعل مثل ذلك ثم يتوجه نحو بغداد فيدخلها عفوا ثم يلتجئ الناس إلى الكوفة و لا يكون بلد من الكوفة ¡إلا]<sup>(١)</sup> تشوش الأمر له ثم يخرج هو و الذي أدخله بغداد نحو قبري لينبشه فيتلقاهما السفيانى فيهزمهما ثم يقتلهما و يوجه جيشا نحو الكوفة فيستعبد بعض أهلها و يجيء رجل من أهل الكوفة فيلجئهم إلى سور فمن لجأ إليها أمن و يدخل جيش السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوه و إن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها و يرى الصبى الصغير فيلحقه فيقتله.

فعند ذلك يا حباب يتوقع بعدها هيهات هيهات وأمور عظام وفتن كقطع الليل المظلم فاحفظ عنى ما أقول لك يا

**بيان:** قال الفيروز آبادي القلي رءوس الجبال (٣) و الفطو السوق الشديد <sup>(1)</sup> اعلم أن النسخة كانت سقيمة فأوردت الخبر كما وجدته.

٨١\_ختص:(٥) [الإختصاص] سعد(٦) عن أحمد بن محمد و عبد الله بن عامر بن سعد عن محمد بن خالد عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر ﷺ كان أمير المؤمنين يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان و الباكي على أهل النهروان أن من لقي الله مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقي الله عز و جل ساخطا عليه و لا يدرك<sup>(٧)</sup> الدجال.

فقال رجل يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك قال فيبعث من قبره حتى لا يؤمن<sup>(٨)</sup> به و إن رغم أنفه<sup>(٩)</sup>.

🕒 ۸۲\_شا: [الإرشاد] قد جاءت الآثار (۱۰) بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدىﷺ و حوادث تكون أمام قيامه و آيات و دلالات فمنها خروج السفياني و قتل الحسني و اختلاف بني العباس في الملك الدنياوي وكسوف الشمس في النصف من شهر رمضان و خسوف القمر في آخره على خلاف العادات و خسف بالبيداء و خسف بـالمغرب و خسف بالمشرق و ركود الشمس من عند الزوال إلى أوسط(١١١) أوقات العصر و طلوعها من المغرب و قتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين و ذبح رجل هاشمي بين الركن و المقام و هدم حائط مسجد الكوفة<sup>(١٢)</sup> و إقبال رايات سود من قبل خراسان و خروج اليماني و ظهور المغربي بمصر و تملكه الشامات و نزول الترك الجزيرة و نزول الروم الرملة.

و طلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه و حمرة يظهر في السماء و ينشر في آفاقها و نار تظهر بالمشرق طويلا<sup>(١٣)</sup> و تبقى في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام و خلع العرب أعنتها و تملكها البلاد و خروجها عن سلطان العجم و قتل أهل مصر أميرهم و خراب الشام و اختلاف ثلاث رايات فيه و دخول رايات قيس و العرب إلى مصر و رايات كندة إلى خراسان و ورود خيل من قبل العرب حتى تربط بفناء الحيرة و إقبال رايات سود من المشرق نحوها و بثق في الفرات حتى يدخل الماء أزقة الكوفة.

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) اليقين في إمرة أمير المؤمنين على ١٥٦٠ باب ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ج ٤ ص٣٧٧. (٦) كلمة: «سعد» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: «حتى لآ يؤمن» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) قى المصدر: «الأخبار».

<sup>(</sup>١٢) فيّ المصدر: «سور» بدل «حائظ مسجد».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ج ٤ ص٣٨٢. (٥) في المطبوعة: «ختص» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) فيّ المطبوعة: «ولا يدرك» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠ باب الكرات وحالاتها.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «وسط».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «طولاً».

و خروج ستين كذابا كلهم يدعى النبوة و خروج اثنا عشر من آل أبي طالب كلهم يدعى الإمامة لنفسه و إحراق< رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولاء و خانقين و عقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة السلام و ارتفاع ريح سوداء بها في أول النهار و زلزلة حتى ينخسف كثير منها و خوف يشمل أهل العراق و بغداد<sup>(١)</sup> و موت ذريع فيه وَ نَقْص مِنَ الْأَمْوٰالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ.

و جراد يظهر في أوانه و في غير أوانه حتى يأتي على الزرع و الغلات و قله ريع لما يزرعه الناس و اختلاف صنفين من العجم و سفك دماء كثيرة فيما بينهم و خروج العبيد عن طاعات ساداتهم و قتلهم مواليهم و مسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة و خنازير و غلبة العبيد على بلاد السادات و نداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغتهم و وجه و صدر يظهر<sup>(۲)</sup> أن للناس في عين الشمس و أموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها و يتزاورون.

ثم يختم ذلك بأربع و عشرين مطرة يتصل<sup>(٣)</sup> فتحيا به الأرض بعد موتها و تعرف بركاتها و يزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي الحق من شيعة المهدى ه فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار.

و من جملة هذه الأحداث محتومة و منها مشروطة و الله أعلم بما يكون و إنما ذكرناها على حسب ما ثبت في الأصول و تضمنها الأثر المنقول و بالله نستعين (٤).

٨٣\_شا: [الإرشاد] علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ﷺ في قوله عز و جل ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهمْ﴾ <sup>(٥)</sup> قال الفتن في آفاق الأرض و المسخ في أعداء الحق<sup>(٦)</sup>.

٨٤ــ شا: [الابرشاد] وهيبِ بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول فى قوله تعالى ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٧) قال سيفعل الله ذلك بهم قلت من هم قال بنو أمية و شيعتهم قال قلت<sup>(۸)</sup> و ما الآية قال ركود الشمس من<sup>(۹)</sup> بين زوال الشمس إلى وقت العصر و خروج صدر رجل<sup>(۱۰)</sup> و وجه في عين الشمس يعرف بحسبه و نسبه و ذلك في زمان السفياني و عندها يكون بواره و بوار قومه(١١١).

٨٥ شا: [الإرشاد] الحسين بن زيد(١٢١) عن منذر الجوزي عن أبي عبد الله الله الله معته يقول يزجر الناس قبل قيام القائم ﷺ عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء و حمرة تجلل السماء و خسف ببغداد و خسف ببلدة البصرة و دماء تسفك بها و خراب دورها و فناء يقع في أهلها و شمول أهل العراق خوف لا يكون(<sup>١٣)</sup> معه قرار <sup>(١٤)</sup>.

٨٦ـشي: [تفسير العياشي] عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول لا تمضي الأيام و الليالي حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اعتزلوا يا أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء و يعزِل هؤلاء من هؤلاء قال قِلت أصلحك الله يخالط هؤلاء و هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا إنه يقول في كتاب ﴿مَاكَالَ لَلَّهُ لِيَذَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب} (١٥).

٨٧ــشي: [تفسير العياشي] عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ﴿ يقول الزم الأرص لا تحركن يدك و لا رجلك أبدا حتى ترى عَلَامات أذكرها للَّ في سنة و ترى مناديا يُنادي بدمشق و خسف بقرية من قراها و يسقط طائفة من اختلاف في كل أرض من أرض العرب.

<sup>(</sup>١) عبارة: «ويغداد» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تتصل».

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء، آية: ٤. (٩) في المصدر: «ما».

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٣. (١٣) في المصدر إضافة: «لهم».

<sup>(</sup>١٥) تفسير العياشي ج١ ص٦٤، والآية من سورة آل عمران: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «من السماء». (٤) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٦٨ ـ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) إرشاد المغيد ج٢ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٨) من المصدر. (١٠) كُلمة: «رجل» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «يزيد».

<sup>(</sup>١٤) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٨.

و إن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات الأصهب و الأبقع و السفياني مع بني ذنب الحمار مضر و مع السفياني أخواله من كلب فيظهر السفياني و من معه على بني ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا لم يقتله شيء قط.

و يحضر رجل بدمشق فيقتل هو و من معه قتلا لم يقتله شيّء قط و هو من بني ذنب الحمار و هي الآية التي يقول الله تبارك و تعالى ﴿فَاخْتُلُفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يُوْم عَظِيمٍ﴾(١).

و يظهر السفياني و من معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد الشخ و شيعتهم فيبعث بعثا إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا و صلبا و يقبل راية من خراسان حتى ينزل ساحل الدجلة يخرج رجل من الموالي ضعيف و من تبعه فيصاب بظهر الكوفة و يبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا و يهرب المهدي و المنصور منها و يؤخذ آل محمد صغيرهم و كبيرهم لا يترك منهم أحد إلا حبس و يخرج الجيش في طلب الرجلين.

ويخرج المهدي منها على سنة موسى خائفاً يَتَرَقُّبُ حتى يقدم مكة و يقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جيش الهملات خسف بهم فلا يفلت منهم إلا مخبر فيقوم القائم بين الركن و المقام فيصلي و ينصرف و معه وزيره فيقول يا أيها الناس إنا نستنصر الله على من ظلمنا و سلب حقنا من يحاجنا في الله فإنا أولى بالله و من يحاجنا في آدم فإنا أولى الناس بآدم و من حاجنا في إبراهيم فإنا أولى الناس بإبراهيم و من حاجنا في توح فإنا أولى الناس بنوح و من حاجنا في إبراهيم ومن حاجنا في كتاب الناس بالنبيين و من حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بالنبيين و من حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بالنبيين و من حاجنا في كتاب

إنا نشهد وكل مسلم اليوم أنا قد ظلمنا و طردنا و بغي علينا و أخرجنا من ديارنا و أموالنا و أهالينا و قهرنا إلا أنا نستنصر الله اليوم وكل مسلم.

و يجيء و الله ثلاث مائة و بضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة علي غير ميعاد قزعا كـقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا و هي الآية التي قال الله ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُـلَّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) فيقول رجل من آل محمدﷺ و هي القرية الظالمة أهلها.

ثم يخرج من مكة هو و من معه الثلاثمائة و بضعة عشر يبايعونه بين الركن و المقام معه عهد نبي الله٦ و رايته و سلاحه و وزيره معه فينادي المنادي بمكة باسمه و أمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسم نبي.

ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله الله و سلاحه و النفس الزكية من ولد الحسين فإن الشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت. من السماء باسمه و أمره و إياك و شذاذا من آل محمد الله فإن لآل محمد و علي راية و لغيرهم رايات فالزم الأرض و لا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين معه عهد نبي الله و رايته و سلاحه فإن عهد نبي الله صار عند على بن الحسين ثم صار عند محمد بن على و يُقْعَلُ اللهُ مَا يُشَاءُ.

فالزم هؤلاء أبدا و إياك و من ذكرت لك فإذا خرج رجل منهم معه ثلاث ماثة و بضعة عشر رجلا و معه راية رسول اللهﷺ عامدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول هذا مكان القوم الذين يخسف بهم و هي الآية التي قال الله ﴿أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئُاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَّهُمُ الْقَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [7].

فإذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجري على سنة يوسف ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذرا<sup>(٤)</sup> هو و من معه و قد ألحق به ناس كثير و السفياني يومئذ بوادي الرملة. حتى إذا التقوا و هم يوم الإبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمدﷺ و يخرج ناس كانوا مع آل

محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم و يخرج كل ناس إلى رايتهم و هو يوم الإبدال.

قال أمير المؤمنين ﷺ و يقتل يومئذ السفياني و من معهم حتى لا يدرك منهم مخبر و الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها.

777

377

<sup>(</sup>١) سورة مريم، آية: ٣٧. (٢) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية: ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(؛)</sup> قال الفيروزآبادي. والعذراء. بلا لام موضع على بريد من دمشق قتل به معاوية حجر بن عدي. أو قرية بالشام. القــاموس الســعيط ج٢ صــ ٨٩

فلا يترك عبدا مسلما إلا اشتراه و أعتقِه و لا غارما إلا قضى دينه و لا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها و لا يقتل﴿ منهم عبداً إلا أدى ثمنه ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾<sup>(١)</sup> و لا يقتل إلا قضى عنه دينه و الحق عياله في العطاء حتى يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت ظلما و جورا و عدوانا و يسكنه هو و أهل بيته الرحبة.

و الرحبة إنماكانت مسكن نوح و هي أرض طيبة و لا يسكن رجل من آل محمدﷺ و لا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية فهم الأوصياء الطيبون<sup>(٢)</sup>.

٨٨ـ جا: [المجالس للمفيد] الجعابي عن محمد بن موسى الحضرمي عن مالك بن عبيد الله(٣) عن على بن معبد عن إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن السفيان الثوري عن منصور الربعي عن خراش عن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول اللهﷺ يقول يميز الله أولياءه و أصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين و الضالين و أبناء الضالين و حتى تلتقي بالرجل يومئذ خمسون امرأة هذه تقول يا عبد الله اشترنى و هذه تقول يا عبد الله آونی<sup>(٤)</sup>.

٨٩\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن محمد الدينوري عن على بن الحسين الكوفي عن عمرة (٥٠) بنت أوس قالت حدثني جدى الخضر<sup>(١)</sup> بن عبد الرحمن عن عبد الله بن حمزة (<sup>(٧)</sup> عن كعب الأحبار أنه قال إذا كان يوم القيامة حشر الخلق على أربعة أصناف صنف ركبان و صنف على أقدامهم يمشون و صنف مكبون و صنف على وجوههم صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ و لَا يَتَكَلَّمُونَ وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ أولئك الذين تَلَفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ

فقيل له ياكعب من هؤلاء الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ و هذه الحالة حالهم فقال كعب أولئك كانوا في الضلال و الارتداد و النكث فبئس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إذا لقوا الله بحرب خليفتهم و وصى نبيهم و عالمهم<sup>(٨)</sup> و فاضلهم و حامل اللواء و ولي الحوض و المرتجى و الرجا دون هذا العالم و هو العلم الذي لا يجهل و الحجة<sup>(١)</sup> التي من زال عنها عطب و في النار هوي.

ذاك على و رب الكعبة أعلمهم علما و أقدمهم سلما و أوفرهم حلما.

عجب كعب ممن قدم على علي غيره و من يشك في (١٠) القائم المهدي الذي يبدل الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْض و به عيسى ابن مريم يحتج على نصارى الروم و الصين إن القائم المهدي من نسل على أشبه الناس بعيسي ابن مريم خلقا و خلقا و سيماء و هيئة(١١١) يعطيه الله جل و عز ما أعطى الأنبياء و يزيده و يفضُّله.

إن القائم من ولد علي له غيبة كفيبة يوسف و رجعة كرجعة عيسى ابن مريم ثم يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم الآخر<sup>(١٢)</sup> و خراب الزوراًء و هي الري و خسف المزورة و هي بغداد و خروج السفياني و حرب ولد العباس مع فتيان أرمنية (۱۳) و آذربيجان.

تلك حرب يقتل فيها ألوف و ألوف كل يقبض على سيف مجلى<sup>(١٤)</sup> تخفق عليه رايات سود تلك حرب يستبشر فيها<sup>(١٥)</sup> الموت الأحمر و الطاعون الأكبر<sup>(١٦)</sup>.

٩٠-ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن الخضر (١٧) بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عمر بن سعد (١٨) قال قال أمير المؤمنينﷺ لا يقوم القائم(١٩٦) حتى تفقأ عين الدنيا و تظهر الحمرة في السماء و تلك دموع حملة العرش على

(١٩) في المصدر: «لا تقوم القيامة».

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ج١ ص٦٤ ـ ٦٦ حديث ١١٧. (٤) مجالس المفيد ص ١٤٤ مجلس ١٨ حديث ٢. (٣) في المصدر: «عبد».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «عميرة». (٦) في المصدر: «الحصين».

<sup>(</sup>V) في المصدر: «ضمرة». (A) في المصدر إضافة: «وسيّدهم».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «والمحجّة». (١٠) في المصدر: «نسل على» بدل «يشك في».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «وِسمتاً». (١٢) في المصدر: «مع طلوعٌ النجم الأحمر». (١٣) في المصدر: «أرمينية».

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «علَّى سيفُه محلى». (١٥) في المصدر: «يشوبها» بدل «يستبشر فيها».

<sup>(</sup>١٦) غيَّبة النعماني ص١٤٥ ـ ١٤٧ باب ١٠ حديث ٤. وفيه: «والطاعون الأغبر».

<sup>(</sup>۱۷) في المصدر: «الحصين».

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: «عمرو بن سعد» هذا وسيأتي تحت «أقول» للمؤلِّف ما يؤيِّد ما جاء في المتن.

أهل الأرض و حتى يظهر فيهم قوم<sup>(١)</sup> لَا خَلَاقَ لَهُمْ يدعون لولدي و هم براء من ولدي.

تلك عصابة رديئة لا خلاق لهم على الأشرار مسلطة و للجبابرة مفتنة و للملوك مبيرة يظهر في سواد الكوفة يقدمهم رجل أسود اللون و القلب رث الدين لا خلاق له مهجن زنيم عتل تداولته أيدي العواهر من الأمهات من شر نسل لا سقاها الله المطر في سنة إظهار غيبة المتغيب من ولدي صاحب الراية الحمراء و العلم الأخضر أي يـوم للمخيبين بين الأنبار و هيت.

إن لبني العباس يوما كيوم الطموح و لهم فيه صرخة كصرخة الحبلى الويل لشيعة ولد العباس من الحرب التي سنع بير; نهاوند و الدينور تلك حرب صعاليك شيعة على يقدمهم رجل من همدان اسمه على اسم النبي ﷺ.

منعوت موصوف باعتدال الخلق و حسن الخلق و نضارة اللون له في صوته ضحك<sup>(4)</sup> و في أشفاره وطف<sup>(6)</sup> و في عنقه سطع فرق الشعر مفلج الثنايا على فرسه كبدر تمام<sup>(۱)</sup> تجلى عنه الغمام<sup>(۷)</sup> تسير بعصابة خير عصابة آوت و تقربت و دانت لله بدين تلك الأبطال من العرب الذين يلحقون حرب الكريهة و الدبرة يومئذ على الأعداء إن للعدو يوم ذاك الصيلم و الاستئصال<sup>(۸)</sup>.

أقول: إنما أوردت هذا الخبر مع كونه مصحفا مغلوطا وكون سنده منتهيا إلى شر خلق الله عمر بن سعد لعنه الله لاشتماله على الإخبار بالقائم الله ليعلم تواطؤ المخالف و المؤالف عليه صلوات الله عليه.

الحسن الغيبة للنعماني محمد بن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند أبي عبد الله القائم فقال أنى يكون ذلك و لم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت و ما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينهم (٩).

91- ني: (الفيبة للنعماني) ابن عقدة عن حميد بن زياد عن علي بن الصباح عن أبي علي الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن طريف عن ابن نباتة عن علي ﷺ أنه قال يأتيكم بعد الخمسين و المائة أمراء كفرة و أمناء خونة و عرفاء فسقة فتكثر التجار و تقل الأرباح و يفشو الربا و تكثر أولاد الزنا و تعمر السباخ (١٠) و تتناكر المعارف و تعظم الأهلة و تكتفى النساء بالنساء و الرجال بالرجال.

فحدث رجل عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه قام إليه رجل حين يحدث بهذا الحديث فقال له يا أمير المؤمنين و كيف نصنع في ذلك الزمان فقال الهرب الهرب و إنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم و ما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله قال الله في عرشه كذبتم لستم بها صادقين (١١).

9٣-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائني عن أبيه عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله هي لا بد أن يكون قدام القائم سنة تجوع فيها الناس و يصيبهم خوف شديد من القتل و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات فإن ذلك في كتاب الله لبين ثم تلا هذه الآية ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ وَ الْأَثْفِيلُ وَ الْمُتَالِقِينَ ﴾ [١٧].

٩٤\_ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيّد الله بن موسى العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عصابة» بدل «قوم». (٢) في المصدر: «عمرو».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «العبّاس». (٤) في المصدر: «ضجاّج».

<sup>(</sup>٥) رجّل أوطف: بيّن الوطف، وهو كثرة شعر العين والحاجبين، الصحاح ج ٤ ص ١٤٣٩. (٦) م: المصد.

<sup>(</sup>٦) من المصدر. (A) غيبة النعماني ص١٤٧ ـ ١٤٩ باب ١٠ حديث ٥. (٩) غيبة النعماني ص١٥٧ باب ١٠ حديث ٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدرّ: «وتغير السفاح». (۱۲) غيبة النعماني ص200 ـ 201 باب 12 حديث ٦ والآية من سورة البقرة: 100.

محمد بن حفص عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر محمد بن عليﷺ عن قول الله تعالى ﴿وَ‹ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ﴾ فقال يا جابر ذلك خاص و عام فأما الخاص من الجوع بالكوفة <sup>(۱)</sup> يخص الله به أعداء أل محمد فيهلكهم و أما ألعام فبالشام يصيبهم خوف و جوع ما أصابهم به<sup>(۱۲)</sup> قط و أما الجوع فقبل قيام القائمﷺ و أما الخوف فبعد قيام القائمﷺ<sup>(۱۳)</sup>.

شى: [تفسير العياشي] عن الثمالي عنه الله (٤).

90 ني الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل عن ابن فضال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الدجاجي عن أبي جعفر ﷺ قال سئل أمير المؤمنين ﷺ عن قوله تعالى (٥) ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَخْرُابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ (٢) فقال التجاجي عن أبي جعفر ﷺ قال سئل أمير المؤمنين و ما هن فقال اختلاف أهل الشام بينهم و الرايات السود من خراسان و انتظروا الفرج من ثلاث فقيل و ما الفزعة في شهر رمضان فقال أما سمعتم قول الله عز و جل في القرآن ﴿إِنْ نَشَأْ نُكْرًا للهُ عَلْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَّةً فَظَلَّتُ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٧) آية تخرج الفتاة من خدرها و توقظ النائم و تفزع اليقظان (٨) عمل عن أبيه و وهيب عن أحمد بن يوسف عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب عن أحمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب عن

﴾ ٦- لي: اللعيبة للتعمامي] ابن عقده عن احمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائدي عن ابيد و وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ أنه قال إذا رأيتم نارا من <sup>(٩)</sup> المشرق شبه الهروي<sup>(١٠)</sup> العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمدﷺ إن شاء الله عز و جل إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان شهر الله و هي صيحة جبرئيل إلى هذا الخلق.

ثم قال ينادي مناد من السماء باسم القائم؛ فيسمع من بالمشرق و من بالمغرب لا يبقى راقد إلا استيقظ و لا قائم إلا قعد و لا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فــأجاب فــإن الصوت الأول هو صوت جبرئيل الروح الأمين.

وقال الله (۱۱۱) الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاث و عشرين فلا تشكوا في ذلك و اسمعوا و أطبعوا و أطبعوا و في آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي ألا إن فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس و يفتنهم فكم (۱۲۰ ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار و إذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا أنه صوت جبرئيل و علامة ذلك أنه ينادي باسم القائم و اسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها و أخاها على الخروج.

و قال الله لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القانم الله صوت من السماء و هو صوت جبرئيل (<sup>۱۳)</sup> و صوت من الأرض فهو صوت إبليس اللعين ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يريد <sup>(۱٤)</sup> الفتنة فاتبعوا الصوت الأول و إياكم و الأخير أن تفتنوا به.

و قال الله لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس و زلازل و فتنة و بلاء يصيب الناس و طاعون قبل ذلك و سيف قاطع بين العرب و اختلاف شديد بين الناس و تشتيت في دينهم و تغيير في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت (١٥) صباحا و مساء من عظم ما يرى من كلب الناس و أكل بعضهم بعضا.

فخروجه؛ إذا خرج يكون عند اليأس و القنوط من أن يروا فرجا فيا طوبى لمن أدركه و كان من أنصاره و الويل كل الويل لمن ناواه و خالفه و خالف أمره و كان من أعدائه.

و قالﷺ<sup>(۱۲۱)</sup>يقوم بأمر جديد و كتاب جديد و سنة جديدة و قضاء جديد<sup>(۱۷)</sup> على العرب شديد و ليس شأنه إلا القتل لا يستبقى أحدا و لا يأخذه في الله لومة لائم.

٣١٧

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فبالكوفة». (٢) في المصدر: «مثله».

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص ٢٥١ باب ١٤ حديث ٧. (٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٦٨ حديث ١٠٠. (٥) من المصدر. (٥) من المصدر.

<sup>(</sup>۵) من المصدر. (۲) سورة مريم، آية: ۲۷. سورة الزخرف، آية: ۸۰. (۷) سورة الشعراء، آية: ٤. (۸) غيبة النعماني ص۲۵۱ باب ۱۶ حديث ۸.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «قبل» بين معقوفتين. (٥) أت أت أساده الدارية

<sup>(</sup>١٠) سَياني في «بيان» العرّلف بعد هذا احتمال أنّ العراد بالهروي النياب الهروي شبهت بها في عظمها وبياضها. (١١) في المصدر إضافة: «يكون».

رسما على المصدر إصافة: «باسم صاحب هذا الأمر واسم أبيه» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «بذلك». (١٥ و واسم بيت» بين عصوصين.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر إضافة: «إذا خرج». (١٧) من المصدر.

ثم قالﷺ إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا<sup>(١)</sup> الفرج و ليس فرجكم إلا في اضتلاف بـني<sup>(١)</sup> فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ و لن يخرج القائم و لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم و اختلفت الكلمة و خرج السفياني.

و قال لا بد لبني فلان أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق كلهم<sup>(٣)</sup> وتشستت أمسرهم حستى يسخرج عسليهم الخراساني و السفياني هذا من المشرق و هذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا و هذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما أما إنهما لا يبقون منهم أحدا.

ثم قالﷺ خروج السفياني و اليماني و الخراساني في سنة واحدة و في شهر واحد في يوم واحد و نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم.

و ليس في الرايات (٤) أهدى من راية اليماني هي راية هدى الأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس و<sup>(٥)</sup>كل مسلم و إذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رأيته راية هدى و لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقِ مُشْتَقِيم.

ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار وكرجل كانت في يده فُخارة و هو يمشي إذ سقطت من يده و هو ساء عنها فانكسرت فقال حين سقطت هاه شبه الغزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ماكانوا عن ذهابه.

و قال أمير المؤمنينﷺ على منبر الكوفة إن الله عز و جل ذكره قدر فيما قدر و قضى<sup>(١)</sup> بأنه كائن لا بد منه أخذ<sup>(٧)</sup> بنى أمية بالسيف جهرة و أن أخذ بنى فلان بغتة.

و قال الله عليها عبدا عسفا الله على قطبها و ثبتت على ساقها بعث الله عليها عبدا عسفا الله عليها عبدا عسفا خاملا أصله يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجا.

. والله لكأني أنظر إليهم و إلى أفعالهم و ما يلقى من الفجار منهم الأعراب الجفاة يسلطهم الله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية و البحرية جزاء بما عملوا وَ مَا رَبُّكَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ<sup>(9)</sup>.

بيان: لمل المراد بالهروي الثياب الهروية شبهت بها في عظمها و بياضها قوله إن فلانا قتل مظلوما أي عثمان.

97- ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن موسى بن جعفر بن وهب عن الوشاء عن عباس بن عبيد<sup>(١٠)</sup> الله عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب قلت و ما هي قال وجه يطلع في القمر و يد بارزة ١<sup>٩١٦</sup>.

٩٨-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الله النداء من المحتوم (١٣) و السفياني من المحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و كف (١٣) يطلع من السماء من المحتوم.

قال ﷺ و فزعة في شهر رمضان توقظ النائم و تفزع اليقظان و تخرج الفتاة من خدرها(١٤).

٩٩-ني: [الغيبة للتعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن علي بن عاصم عن البزنطي عن أبي الحسن الرضاﷺ أنه قال قبل هذا الأمر السفياني و اليماني و المرواني و شعيب بن صالح فكيف يقول هذا هذا<sup>(١٥٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «راية».

<sup>(</sup>٦) في المصدر أضافة: «وحتم».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «عنيفا».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «عبد».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر إضافة: «واليماني من المحتوم».

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص٢٥٢ باب ١٤ حديث ١١٠

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) المطبوعة: «كلّهم» بدل «ملكهم» وما أثبناه من المصدر.

<sup>(</sup> ۱ ) التصوفة: «كلهم» بدل «منحهم» وما أنبناه من التصا ( 0 ) من المصدر.

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: «أنّه يأخذ» بدل «أخذ» وكذا في ما بعد.
 (٩) غيبة النعماني ص٢٥٣ ـ ٢٥٧ باب ١٤ حديث ١٣.

<sup>(</sup>۱۱) غيبة النعماني ص٢٥٢ باب ١٤ حديث ٩.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «وكف يقول هذا وهذا». (١٥) غيبة النعماني ص٢٥٣ باب ١٤ حديث ١٢.



بيان: أي كيف يقول هذا الذي خرج إني القائم يعني محمد بن إبراهيم أو غيره.

•١٠- ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسين (١) عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن ابن أبي يعفور قال قال لي أبو عبد الله ﷺ أمسك بيدك هلاك الفلاني (٢) و خروج السفياني و قتل النفس و جيش الخسف و الصوت قلت و ما الصوت هو المنادي قال نعم و به يعرف صاحب هذا الأمر ثم قال الفرج كلم هلاك الفلاني من بني العباس (٣).

فقلت مَّا أنصفك القوم يا أمير المؤمنين (٤) فقال ليس حيث تذهب (٥) يا ابن أخ و الله إني (٦) لأعلم ألف كلمة لا يعلمها غيري و غير محمد ﷺ و إنهم ليقرءون منها آية في كتاب الله عز و جل و هي ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَـلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٧) و ما يتدبرونها حق تدبرها.

ألا أخبركم بآخر ملك بني فلان قلنا بلى يا أمير المؤمنين قال قتل نفس حرام في يوم حرام في بلد حرام عن قوم من قريش و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمسة عشر ليلة قلنا هل قبل هذا من شيء أو بعده (٨) فقال صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان و توقط النائم و تخرج الفتاة من خدرها (٩).

ا الحدين: الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن أبي سليمان بن كليب عن ابن البطائني عن ابن عن ابن البطائني عن ابن عن عن ابن البطائني عن ابن عميرة عن الحضرمي عن أبي جعفر الباقر ∰ أنه سمعه يقول لا بد أن يملك بنو العباس فإذا ملكوا و اختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني و السفياني هذا من المشرق و هذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هاهنا و هذا من هاهنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا (١٠٠).

١٠٢-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن أبيه عن محمد بن الصامت عن أبي عبد الله الله قال قلت له ما من علامة بين يدي هذا الأمر فقال بلى قلت ما هي قال هلاك العباسي و خروج السفياني و قتل النفس الزكية و الخسف بالبيداء و الصوت من السماء فقلت جعلت فداك أخاف أن يطول هذا الأمر فقال لا إنما هو (١١) كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا ١٩٥١).

1-٣ أن الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني (١٣) و وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر الله القائم الله في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس و قال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك و غضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا (١٤) ذهب ملكهم و اختلف أهل الشرق و أهل الغرب نعم و أهل القبلة و يلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف.

فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفر النفر (١٥) فو الله لكأني أنظر إليه بين الركن و المقام يبايع الناس بأمر جديد و وكتاب جديد و سلطان جديد من السماء.

أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت(١٦).

1٠٤-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن عبد الله بن حماد عن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه عن أبى عبد الله عليهما السلام أن أمير المؤمنين الله حدث عن أشياء تكون بعده إلى قيام القائم

**\$** 

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الحسن».

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٧٥٧ \_ ٢٥٨ باب ١٤ حديث ١٦.

<sup>(0)</sup> في العصدر أضافة: «يك المذاهب». (۷) سورة النمل، آية: ۸۲.

<sup>(</sup>٩) غيبة النعماني ص٢٥٨ باب ١٤ حديث ١٧.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «عن أبيه». (١٥) في المصدر: «فالنفير النفير».

 <sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «اسم رجل من بني العباس» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٤) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٦) من المصدر. (٨) في المصدر: «هل قبل هذا أو بعده من شيء».

<sup>(</sup>۱۰) غَيبة النعماني ص۲۵۹ باب ۱۶ حديث ۱۸. وكلمة «أبداً» منه. (۱۲) غيبة النعماني ص۲۹۲ باب ۱۶ حديث ۲۱.

<sup>(</sup>١٤) من المصدر."

<sup>(</sup>١٦) غيبة النعماني ص٢٦٢ \_ ٢٦٣ باب ١٤ حديث ٢٢.

فقال الحسين يا أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظالمين قال لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام.

ثم ذكر أمر بنى أمية و بنى العباس فى حديث طويل و قال إذا قام القائم بخراسان و غلب على أرض كوفان و الملتان<sup>(۱)</sup> و جاز ُجزيرة بنى كاوان و قام منا قائم بجيلان و أجابته الأبر و الديلم و ظهرت لولدي رايات التــرك متفرقات في الأقطار و الحرامات(٢) و كانوا بين هنات و هنات.

إذا خربت البصرة و قام أمير الأمرة (٣) فحكى الله حكاية طويلة.

ثم قال إذا جهرت الألوف و صفت الصفوف و قتل الكبش الخروف هناك يقوم الآخر و يثور الثائر و يهلك الكافر ثم يقوم القائم المأمول و الإمام المجهول له الشرف و الفضل و هو من ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في دريسين باليين يظهر على الثقلين و لا يترك في الأرض الأدنين<sup>(٤)</sup> طوبي لمن أدرك زمانه و لحق أوانه و شهد أيامه<sup>(٥).</sup>

**بيان**: القائم بخراسان هلاكموخان أو جمنكيزخمان وكماوان جمزيرة فمي بمحر البصرة ذكره الفيروزآبادي<sup>(٦)</sup> و القائم بجيلان سلطان إسماعيل نور الله مضجعه و الأبر ّ قرية قرب الأسترآباد والخروف كصبور الذكر من أولاد الضأن ولعل المراد بالكبش السلطان عباس الأول طيب الله رمسه حيث قتل ولده الصفي ميرزا رحمه الله و قيام الآخر بالثأر يحتمل أن يكـون إشــارة إلى مــا فـعل السلطان صفي تغمده الله برحمته ابن المقتول بأولاد القاتل من القتل و سمل العيون و غير ذلك.

و قيام القائم ﷺ بعد ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة و عسى أن يكون قريبا مع أن الخبر مختصر من كلام طويل فيمكن أن يكون سقط من بين الكلامين وقائع.

١٠٥ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين بن عبد الملك و محمد بن أحمد جميعا عن ابن محبوب قال و قال الكليني على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيي<sup>(٧)</sup> عن ابن عيسى و على بن محمد و غيره عن سهل جميعا عن ابن محبوب قال و حدثنا عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبيّ ياسر<sup>(٨)</sup> عن أحمد بن هليل<sup>(٩)</sup> عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر قال قال أبو جعفرﷺ يا جابر الزم الأرض و لا تحرك يدا و لا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لَّك إن أدركتها.

أولها اختلاف بنى العباس و ما أراك تدرك ذلك و لكن حدث به من<sup>(١٠)</sup> بعدي عني و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح و تخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية و تسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن و مارقة تمرق من ناحية الترك و يعقبها هرج الروم و سيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة و ستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة فتلك السنة يا جابر اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب.

فأول أرض المغرب(١١) أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب و راية الأبقع و رايـة السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون و يقتله السفياني و من معه و يقتل الأصهب ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق و يمر جيشه بقرقيسا<sup>(۱۲)</sup> فيقتتلون بها فيقتل <sup>(۱۳)</sup> من الجبارين مائة ألف و يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة و عدتهم سبعون ألفا فيصيبون من أهل الكوفة قتلا و صلبا و سبيا.

فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان تطوى المنازل طيا حثيثا و معهم نفر من أصحاب القائم ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة و الكوفة و يبعث السفياني بعثا إلى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكة فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خَائِفاً يَتَرَقَّبُ على سنة موسى بن عمران.

(١) في المصدر: «ملتان».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «والجنبات».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «دمين». (٦) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «ناشر».

<sup>(</sup>١٠) من المصدر.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «بقر قيسياء».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «بمصر». (٥) غيبة النعماني ص ٢٧٤ ـ ٢٧٦ باب ١٤ حديث ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «عمران».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «هلال».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «أرض تخرب». (١٣) في المصدر إضافة: «بها».



قال و ينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء يا بيداء أبيدي القوم ِفيخسِف بِهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر يحول الله وجوههم إلِّي أقفيتهم و هم من كلب و فيهم نزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدُّها عَلَىٰ أَدْبَارِها ﴿(١) الآية.

قال و القائم يومئذ بمكة و قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ينادي يا أيها الناس إنا نستنصر الله و من أجابنا من الناس و إنا أهل بيت نبيكم محمد و نحن أولى الناس بالله و بمحمد ﷺ:

فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم و من حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح و من حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناسُ بإبراهيم و من حاجني في محمد ﷺ فأنا أولى الناس بمحمد و من حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين أليس الله يقول في محكم كتابه ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ ٱلَّ إِبْرَاهِيمَ وَ ٱلَّ عِمْزانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (٢).

فأنا بقية من آدم و ذخيرة من نوح و مصطفى من إبراهيم و صفوة من. محمدﷺ ألا و من حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا و من حاجني في سنة رسول الله ﷺ فأنا أولى الناس بسنة رسول الله فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب.

و أسألكم بحق الله و رسوله و بحقي فإن لي عليكم حق القربي من رسول الله إلا أعنتمونا و منعتمونا ممن يظلمنا فقد أخفنا و ظلمنا و طردنا من ديارنا و أبنائنا و بغ*ي ع*لينا و دفعنا عن حقنا فأوتر<sup>(٣)</sup> أهل الباطل علينا.

فالله الله فينا لا تخذلونا وأنصرونا ينصركم الله.

قال فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا و يجمعهم الله على غير ميعاد قزعا كقزع الخبريف وهي<sup>(£)</sup> يا جابر الآية التي ذكرها الله في كتابه ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾<sup>(6)</sup>.

فيبايعونه بين الركن و المقام و معه عهد من رسول الله ﷺ قد توارثته الأبناء عن الآباء و القائم رجل من ولد الحسين يصلح له أمره فى ليلة فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر فلا يشكل عليهم ولادته من رسول الله و وراثته العلماء عالما بعد عالم فإن أشكل هذاكله عليهم فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذ نودي باسمه و اسم أبيه و أمه<sup>(۱)</sup>.

ختص: [الإختصاص] عمرو بن أبي المقدام مثله<sup>(٧)</sup>.

شى: [تفسير العياشي] عن جابر الجعفي قال قال لي أبو جعفرﷺ في حديث له طويل يا جابر أول أرض(^^) المغرب تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات و ساق الحديث إلى قوله فنردها على أدبارها مثل الخبر

١٠٦-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن محمد بن سليمان عن العلاء عن محمد بن مسلم (١٠) عن أبي جعفر محمد بن علي ﷺ أنه قال السفياني و القائم في سنة واحدة (١١).

١٠٧-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد اللهﷺ أنه قال بينا الناس وقوفا بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موته فرج آل محمدﷺ و فرج الناس جميعا و قالﷺ إذا رأيتم علامة في السماء نارا عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي فعندها فرج الناس و هي قدام القائم بقليل(١٣).

١٠٨-ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن أبي أحمد عن

(١) سورة النساء، آية: ٤٧.

(٧) الاختصاص ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) من المصدر. (٣) في المصدر: «وأفتري».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص٢٧٩ ـ ٢٨٢ باب ١٤ حديث ٦٧. (٥) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (A) في المصدر: «الأرض».

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج١ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥ حديث ١٤٧. (١٠) من المصدر. (۱۲) غيبة النعماني ص٢٦٧ باب ١٤ حديث ٣٧.

<sup>(</sup>١١) غيبة النعماني ص٢٦٧ باب ١٤ حديث ٣٦.

محمد بن على عن على بن الحكم عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء أمير المؤمنين ﷺ عن الغضب فقال هيهات الغضب هيهات موتات فيهن(١١) موتات و راكب الذعلبة و ما ركب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها يخبرهم بخبر يقتلونه ثم الغضب عند ذلك<sup>(٢)</sup>.

**بيان**: الذعلبة بالكسر الناقة السريعة و قال الجزري الوضين بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام على السرج و منه الحديث إليك تغدو قلقا وضينها أراد أنها هزلت و دقت للسير عليها (٣) انتهي.

أقول: في الخبر يختمل أن يكون كناية عن السمن أو الهزال أو كثرة سير الراكب عليها و إسراعه و قد مر هذا الخبر على وجه آخر في باب إخبار أمير المؤمنين ﷺ بالمغيبات.

 ١٠٩ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابن (٤) أبي مالك عن محمد بن أبى الحكم عن عبد الله بن عثمان عن حصين (٥) المكي عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال يقتل خليفة ما له فى السماء عاذر و لا في الأرض ناصر و يخلع خليفة حتى يمشي على وجه الأرض ليس له من الأمر<sup>(١)</sup> شيء و يستخلف ابن الستة<sup>(٧)</sup> قال<sup>(٨)</sup> فقال أبو الطفيل يا ابن أخي ليتني أنا و أنت من كورة قال قلت و لم تتمنى يا خال ذلك قال لأن حذيفة (<sup>٩)</sup> حدثني أن الملك يرجع في أهل النبوة (<sup>٩٠).</sup>

١١٠\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن ابن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب عن أبي بصيرِ قال َّسئل أبو جعفر الباقرﷺ عن تفسير قول الله عز و جل ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي انْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لُهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾(١١) قال يريهم في أنفسهم المِسخ و يريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله فـى أنفسهم و في الآفاق فقوله ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ يعني بذلك خروج القائم هو الحق من الله عز و جل يرأه هذا الخلق لا بد منه (۱۲).

١١١\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسين عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهقوله عز و جل ﴿عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْاةِ الدُّنْيَا و في الآخرة﴾(١٣) ما هو عذاب خزى الدنيا قال و أي خزي يا أبا بصير أشد من أن يكون الرجل في بيتهَ و حجاله و على إخوآنه وسط عياله إذ شق أهله الجيوب عليه و صرخوا فيقول الناس ما هذا فيقال مسخ فلان الساعة فقلت قبل قيام القائم أو بعده قال لا بل قبله(١٤٠).

١١٢\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن أبي أحمد عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد اللهﷺ متى فرج شيعتكم قال إذا اختلف ولد العباس و وهي(١٥٥) سلطانهم و طمع فيهم من لم يكن يطمع و خلعت العرب أعنتها و رفع كل ذي صيصية<sup>(١٦)</sup> صيصيته و ظـهر السـفيانى و اليماني(١٧٧) و تحرك الحسني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله ﷺ قلت و ما تراث رسولُ اللهﷺ فقال سيفه و درعه و عمامته و برده (١٨١) و قضيبه و فرسه و لأمته و سرجه (١٩١).

بيان: الصيصية شوكة الديك و قرن البقر و الظباء و الحصن و كلما امتنع به أي أظهر كل ذي قوة قوته و لأمة الحرب مهموزا أداته.

١١٣-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن معاوية بن جابر (٢٠٠) عن البزنطي قال سمعت الرضائي

(٢) غيبة النعماني ص٢٦٧ ــ ٢٦٨ باب ١٤ حديث ٣٨. (١) في المصدر: «بينهن».

<sup>(</sup>٤) كلمة: «ابن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الأرضّ». (٨) من المصدر.

<sup>(</sup>۱۰) غيبة النعماني ص٢٦٨ باب ١٤ حديث ٣٩.

<sup>(</sup>۱۲) غيبة النعماني ص٢٦٩ باب ١٤ حديث ٤٠.

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص ٢٦٩ باب ١٤ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>١٦) سيأتي معني «صيصية» في «بيان» المؤلِّف بعد هذا. (١٨) في المصدر إضافة: «ورايته».

<sup>(</sup>٢٠) في المصدر: «حكيم».

<sup>(</sup>٣) النّهاية ج٥ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أسلم».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «السبية».

<sup>(</sup>٩) من المصدر.

<sup>(</sup>١١) سورة فصلت، آية: ٥٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة فصلت، آية: ١٦.

<sup>(</sup>١٥) وهي: ضعف وهمِّ بالسقوط، الصحاح ج٦ ص٢٥٣١.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «و أقبل اليماني».

<sup>(</sup>١٩) غيبة النعماني ص ٢٧٠ باب ٤٤ حديث ٤٢.

يقول قبل هذا الأمر بئوح فلم أدر ما البئوح فحججت فسمعت أعرابيا يقول هذا يوم بئوح فقلت له ما البئوح فقال

١١٤\_ني: [الغيبة للنعماني] البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال علامة خروج المهدي كسوف الشمس فی شهر رمضان لیلة ثلاث عشرة و أربع عشرة منه<sup>(۲)</sup>.

110-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الغزاري عن ابن أبي الخطاب عن الحسين (٣) بن على عن الصالح بن سهل عن أبي عبد الله جعفر بن محمدﷺ في قوله ﴿سَأَلَ سَائِلَ بِعَدَابٍ واقِعَ ﴾ (٤) فقال تأويلها يأتي عذاب يقع في الثوية يعني ناراً حتى ينتهي إلى الكناسة كناسة بني أسد حتى يمر بثقيفُ لاً يدع وترا لآل محمد إلا أحرقته و ذلك قبل خروج القائمﷺ<sup>(٥)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ مثله (٦٠).

١١٦\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسين (٧) عن أبيه (٨) عن أحمد بن عمر عـن الحسـين بـن موسى عن معمر بن يحيى بن سام عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ﷺ أنه قال كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا<sup>(٩</sup>) فلا يقبلونه حتى يقوموا و لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت<sup>(١٠)</sup> نــفسي

بيان: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى و وصلها بدولة القائم ﷺ.

١١٧\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسين(١٢٠) عن يعقوب عن زياد القندي عن ابن أذينة عن معروف بن خربوذ قال ما دخلنا على أبي جعفرﷺ قط إلا قال خراسان خراسان سجستان ســجستان كــان يــبشـرنـا ىذلك(١٣).

١١٨\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على عن الحسن و محمد ابنا على بن يوسف عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول إذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صیصیة بصیصیته<sup>(۱٤)</sup>.

١١٩-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن علي عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال ما يكون هذا الأمر حتى لاّ يبقى صنف من الناس إلا قد<sup>(١٥)</sup> ولوا على الناس حـتى لا يـقولّ قائل(١٦) إنا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق و العدل(١٧).

١٢٠\_ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن هشام عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ﷺ النداء حق قال إي و الله حتى يسمعه كل قوم بلسانهم و قال أبو عبد الله ﷺ لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس(١٨).

١٣١-ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن على الحميري عن الحسن بن أيوب عن عبد الكريم عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال لا يقوم القائم ﷺ حتى يقوم اثنا عشر رجلا يجمع على قول إنهم قد رأوه فيكذبونهم(۱۹۱).

> (١) راجع المصدر. (٣) في آلمصدر: «الحسن».

(٥) غيبة النعماني ص٢٧٢ باب ١٤ حديث ٤٨. (٦) غيبة النعماني ص٢٧٢ باب ١٤ حديث ٤٩.

(V) في المصدر: «الحسن». (A) في المصدر: «عن أخيه محمد بن الحسن عن أبيه».

(٩) في المصدر: «ما سألوه». (١١) غَيبة النعماني ص٢٧٣ باب ١٤ حديث ٥٠. (١٢) فيّ المصدر: «الحسن».

(۱۳) غيبة النعماني ص٢٧٣ باب ١٤ حديث ٥١. (١٥) في المصدر: «وقد». (١٦) من المصدر.

(١٧) غيبة النصاني ص ٢٧٤ باب ١٤ حديث ٥٣. (١٩) غيبة النعماني ص٢٧٧ باب ١٤ حديث ٥٨.

(٢) غيبة النعماني ص٢٧٢ باب ١٤ حديث ٤٧.

(٤) سورة المعارَّج، آية: ١.

(١٠) في المصدر: «لاستبقيت».

(١٤) غيبة النعماني ص ٧٧٤ باب ١٤ حديث ٥٢.

(۱۸) غيبة النعماني ص ٢٧٤ باب ١٤ حديث ٥٤.

1۲۲-ني: [الغيبة للتعماني] محمد بن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي الحسن علي بن محمد عن معاذ بن مطر عن رجل قال و لا أعلمه إلا مسمعا أبا سيار قال قال أبو عبد الله الله قبل قبل القائم يحرك حرب قيس (١).

1٢٤-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن محمد بن عمر بن يزيد و محمد بن الوليد بن خالد جميعا عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن محمد بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن ابن نباتة قال سمعت عليا يقول إن بين يدي القائم سنين خداعة يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب و يقرب فيها الماحل و في حديث أو ينطق فيها الرويبضة.

قلّت و ما الرويبضة و ما الماحل قال أما تقرءون القرآن قوله ﴿وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَال﴾(٥) قال يريد المكر<sup>(١)</sup> فقلت و ما الماحل قال يريد المكار<sup>(٧)</sup>.

بيان: لعل في الخبر سقطا<sup>(A)</sup> و قال الجزري في حديث أشراط الساعة و أن ينطق الرويبضة في أمر العامة قيل و ما الرويبضة يا رسول الله نقال الرجل التافة ينطق في أمر العامة الرويبضة تصغير الرابضة و هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور و قعد عن طلبها و زيادة التاء للمبالغة و التافة الخسيس الحقير.

1٢٥ ـ ني: [الغيبة للتعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر القرشي عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إن لله مائدة و في غير هذه الرواية مأدبة بقرقيسا<sup>(٩)</sup> يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء و يا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين (١٠٠).

بيان: المأدبة الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس.

117-ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله التعالم يا فلان بن فلان قم (١٢).

١٢٧- في: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن عمر (١٧) بن يونس عن إبراهيم بن هراسة عن أبيه (١٤) عن علي بن الحزور عن محمد بن بشير (١٥) قال سمعت محمد بن الحنفية رحمه الله يقول إن قبل راياتنا راية لآل جعفر و أخرى لآل مرداس فأما راية آل جعفر فليست بشيء و لا إلى شيء فغضبت و كنت أقرب الناس إليه فقلت جعلت فداك إن قبل راياتكم رايات (١٦١) قال إي و الله إن لبني مرداس ملكا موطدا لا يعرفون في سلطانهم شيئا من الخير سلطانهم عسر ليس فيه يسر يدنون فيه البعيد و يقصون فيه القريب حتى إذا أمنوا مكر الله و عقابه صبح بهم صبحة لم يبق لهم راع يجمعهم و (١٧) مناد يسمعهم و لا جماعة يجمعهم و قد ضربهم الله مثلا في كتابه ﴿حَتّٰى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُقُهَا وَ ازَّيَتْ ﴾ (١٨) الآية ثم حلف محمد بن الحنفية بالله أن هذه الآية نزلت فيهم.

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٢٧٧ باب ١٤ حديث ٥٩.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٧٧٧ باب ١٤ حديث ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد، آية: ١٣.

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص ٢٧٨ باب ١٤ حديث ٦٢.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بقرقيسيا».(١١) في المصدر إضافة: «وقال» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر: «عمرو». (١٥) في المصدر: «بشر».

<sup>(</sup>١٧) من المصدر.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «ولتا يخرج كاسر عينيه».(٤) من المصدر.

 <sup>(</sup>٦) من المصدر.
 (٨) لأنه لم يفسر فيه «الرويبضة».

<sup>(</sup>۱۰) غيبة النعماني ص ۲۷۸ باب ۱۶ حديث ٦٣.

<sup>(</sup>١٢) غيبة النعمانيّ ص٢٧٩ باب ١٤ حديث ٦٤. وكلمة: «قم» منه.

<sup>(</sup>١٤) عبارة: «عن آبيه» ليست في المصدر. (١٦) من المصدر.

<sup>(</sup>۱۸) سورة يونس، آية: ۲٤.

فقلت جعلت فداك لقد حدثني عن هؤلاء بأمر عظيم فمتى يهلكون فقال ويحك يا محمد إن الله خالف علمه وقت﴿ ﴿ ﴿ الموقتين و إن موسى ﷺ وعد قومه ثلاثين يوما<sup>(١)</sup> و كان في علم الله عز و جل زيادة عشرة أيام لم يخبر بها موسى فكفر قومه و اتخذوا العجل من بعده لما جاز عنهم الوقت.

و إن يونس وعد قومه العذاب و كان في علم الله أن يعفو عنهم و كان من أمره ما قد علمت و لكن إذا رأيت العاجة قد ظهرت و قال الرجل بت الليلة بغير عشاء و حتى يلقاك الرجل بوجه ثم<sup>(٢)</sup> يلقاك بوجه آخر.

قلت هذه الحاجة قد عرفتها و الأخرى أي شيء هي قال يلقاك بوجه طلق فإذا جئت تستقرضه قرضا لقيك بغير ذلك الوجه فعند ذلك تقع الصيحة من قريب(m).

بيان: بنو مرداس كناية عن بني العباس إذكان في الصحابة رجل كان يقال له عباس بن مرداس.

١٢٨-نى: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن حميد بن زياد عن محمد بن على بن غالب عن يحيى بن عليم عن أبي جميلة عن جابر قال حدثني من رأى المسيب بن نجبة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ﷺ و معه رجل يقال له ابن السوداء فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا يكذب على الله و على رسوله و يستشهدك.

فقال أمير المؤمنين لقد أعرض و أطول يقول ما ذا قال يذكر جيش الغضب فقال خل سبيل الرجل أولئك قوم يأتون فى آخر الزمان قزع كقزع الخريف الرجل و الرجلان و الثلاثة في كل قبيلة حتى يبلغ تسعة أما و الله إني لأعرف أميرهم و اسمه و مناخ ركابهم ثم نهض و هو يقول باقرا<sup>(£)</sup> باقرا باقرا ثم قال ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا<sup>(٥)</sup>.

**بيان**: لقد أعرض و أطول أي قال لك قولا عريضا طويلا تنسبه إلى الكذب فيه و يحتمل أن يكون المعنى أن السائل أعرض و أطول في السؤال.

١٢٩\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين المسعودي عن محمد العطار عن محمد بن الحسن<sup>(١٦)</sup> الرازى عن محمد بن على الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن يعقوب بن عبد الله الأشعري عن عتيبة بن سعدان<sup>(٧)</sup> بن يزيد عن الأحنف بن قيس قال دخلت على على ﷺ في حاجة لي فجاء ابن الكواء و شبث بن ربعي فاستأذنا عليه فقال لي علي ﷺ إن شئت أن آذن (٨) لهما فإنك أنت بدأت بالحاجة قال فقلت يا أمير المؤمنين فأذن لهما.

فدخلا فقال ما حملكما على أن خرجتما على بحروراء<sup>(١)</sup> قالا أحببنا أن تكون<sup>(١٠)</sup> من<sup>(١١)</sup> الغضب فقال ويحكما و هل في ولايتي غضب أو يكون الغضب حتى يكون من البلاء كذا و كذا<sup>(١٢)</sup>.

١٣٠-نى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن ابن فضال عن ثعلبة عن عيسى بن أعين عن أبي عبد اللهﷺ قال السفياني من المحتوم و خروجه في رجب (١٣) من أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر و لم يزد عليها يوما<sup>(١٤)</sup>.

١٣١-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين (١٥٥) عن عبيس بن هشام عن محمد بن بشير الأحول عن ابن جبلة عن عيسًى بن أعين عن معلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول من الأمر محتوم و منه ما ليس بمحتوم و من المحتوم خروج السفياني في رجب(١٦).

١٣٢-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال كنت عند أبي جعفرفجرى ذكر القائم ﷺ فقلت له أرجو أن يكون عاجلا و لا يكون سفياني فقال لا و الله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه (۱۷).

(١٠) في المصدر: «تكون».

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٢٩٠ ــ ٢٩٢ باب ١٦ حديث ٧. (٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص٢١١ ـ ٣١٢ باب ٢٠ حديث ١. (٦) في المصدر: «حسّان». (A) في المصدر: «فأذن».

<sup>(</sup>٧) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «بحرواء». (١١) فَي المصدر إضافة: «جيش».

<sup>(</sup>١٣) عبارة: «في رجب و» من المصدر.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «الحسن». (١٧) غيبة النعماني ص ٣٠١ باب ١٨ حديث ٤.

<sup>(</sup>۱۲) غيبة النعماني ص٣١٢ باب ١٢٠ حديث ٢. (١٤) غيبة النعماني ص٢٩٩ ـ ٣٠٠ باب ١٨ حديث ١. (١٦) غيبة النعمانيّ ص٣٠٠ باب ١٨ حديث ٢.

١٣٣-نى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسين(١) عن محمد بن خالد الأصم عِن ابن بكير عن ثعلبة عن زرارة عَن حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي؛ في قوله تعالى ﴿ثُمَّ قَـضَىٰ أَجَـلًا وَ أَجَـلُ مُسَـشًى عِنْدَهُ﴾(٢) قال إنهما أجلان أجل محتوم و أجل موقوف قال له حمران ما المحتوم قال الذي لا يكون غير. قال و ما الموقوف قال هو الذي لله فيه المشية قال حمران إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف فقال أبو جعفر ﷺ لا و الله إنه من المحتوم<sup>(۹)</sup>.

١٣٤\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن سالم عن عبد الرحمن الأزدي عن عثمان بن سعيد الطويل عن أحمد بن مسلم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي جعفرﷺ قال إن من الأمور أمورا موقوفة و أمورا محتومة و إن السفياني من المحتوم الذي لا بد منه (٤).

١٣٥ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن عباد بن يعقوب عن خلاد الصائغ عن أبي عبد الله ع أنه قال السفياني لا بد منه و لا يخرج إلا في رجب فقال له رجل يا أبا عبد الله إذا خرج فما حالنا قال إذا كان ذلك

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن إسماعيل بن حيان عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد مثله(٦).

**بيان** أي الأمر ينتهى إلينا و يظهر قائمنا أي اذهبوا إلى بلد يظهر منه القائم ﷺ فإنه لا يصل إليه أو

١٣٦ـني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر ﷺ عن السفياني فقال و أنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني و خُرُوج القائم ﷺ<sup>(٧)</sup>.

**بيان:** يظهر منه تعدد السفياني إلا أن يكون الواو في قوله و خروج القائم زائدا من النساخ.

١٣٧ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن الحسن بن على بن يسار عن الخليل بن راشد عن البطائني قال رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر ﷺ من مكة إلى المدينة فقال يوما لي لو أن أهل السماوات و الأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم قال من المحتوم ثم أطرق<sup>(۸)</sup> ثم رفع رأسه و قال ملك بني العباس مكر و خدع يذهب حتى لم يبق منه شيء و يتجدد حتى يقال ما مر به شيء<sup>(٩)</sup>.

١٣٨-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن محمد بن أحمد بن (١٠) عبد الله الخالنجي عن داود بن أبي القاسم قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضاﷺ فجرى ذكر السفياني و ما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر ﷺ هل يبدوا لله في المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم قال القائم من الميعاد(١١١).

بيان: لعل للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها و قوله من الميعاد إشارة إلى أنه لا يمكن البداء فيه لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (١٢).

و الحاصل أن هذا شيء وعد الله رسوله و أهل بيته لصبرهم على المكاره التي وصلت إليهم من المخالفين و الله لا يخلف وعده.

701

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ٢. (١) في المصدر: «الحسن».

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص ٣٠١ باب ١٨ حديث ٦. (٣) غيبة النعماني ص ٣٠١ باب ١٨ حديث ٥. (٦) أمالي الطوسي ص٦٧٩ مجلس ٣٧ حديث ١٤٤٢. (٥) غيبة النعماني ص٣٠٢ باب ١٨ حديث ٧.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «هنيئة». (٧) غيبة النعماني ص٣٠٧ باب ١٨ حديث ٨. (٩) غيبة النعماني ص٣٠٢ باب ١٨ حديث ٩. (١٠) من المصدر.

<sup>(</sup>١١) غيبة النعماني ص٣٠٣ - ٣٠٣ باب ١٨ حديث ١٠. وفيه إضافة «والله لا يخلف الميعاد».

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمران، آية: ٩. وسورة الرعد، آية: ٣٣.

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خـصوصياته لا فـي أصـل وقــوعه كخروج السفياني قبل ذهاب بني العباس و نحو ذلك.

١٣٩ - ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن أبي أحمد عن محمد بن على القرشي عن الحسن بن إبراهيم<sup>(١)</sup> قال قلت للرضاﷺ أصلحك الله إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم و قد ذهب سلطان بني العباس فقال كذبوا إنه ليقوم و إن سلطانهم لقائم(٢).

١٤٠ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن الحسين بن أبي العلا عن ابن أبي ّيعفور قال قال حّدثنا الباقرﷺ إن لولد العباس و للمرواني<sup>(٣)</sup> لوقعة بقرقيسا<sup>(٤)</sup> يشيب فيها الغلام الّخرور و يرفع الله عنهم النصر و يوحي إلى طير السماء و سباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني<sup>(0)</sup>. بيان: الخرور بالخاء المعجمة و لعل المعنى الذي يخر و يسقط في المشي لصغره أو بالمهملة أي

الحار المزاج فإنه أبعد عن الشيب. ١٤١ ـ نى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن التيملي عن العباس بن عامر بن رباح عن محمد بن

الربيع الأقرعُ عن هشام بن سّالم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد<sup>(١)</sup>ﷺ أنه قال إذا استولى السفياني على الكـور الخمس فعدوا له تسعة أشهر و زعم هشام أن الكور الخمس دمشق و فلسطين و الأردن و حمص و حلب(٧).

١٤٢-ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن عبد الله بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن المبارك عن أبي إُسحاق الهمداني عن الحارث عن على ﷺ أنه قال المهدي أقبل جعد بخده خال يكون مبدؤه من قبل المشرق وإذاكان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه و يأتي المدينة بجيشٍ جِرار حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به وذلك قول الله عزوجل في كتابه ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَريب﴾ (٨٠.

**إيضاح**: قال الفيروز آبادي القبل في العين إقبال السواد على الأنف أو مثل الحول أو أحسن منه أو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى أو إقبالها على عرض الأنف أو على المحجر أو على الحاجب أو إقبال نظر كل من العين على صاحبتها فهو أقبل بين القبل كأنه ينظر إلى طرف أنفه<sup>(٩)</sup> و قال الجزري في صفة هارونﷺ في عينيه قبل هو إقبال السواد على الأنف و قيل هو ميل كالحول<sup>(١٠)</sup>انتهي.

اقول محمول على فرد لا يكون موجبا لنقص بل لحسن في المنظر.

١٤٣-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال اليماني و السفياني كفرسي رهان(١١).

١٤٤ - ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن أبي أحمد عن إسماعيل بن عياش عن مهاجر بن حليم (١٣) عن المغيرة بن سعد (١٣) عن أبي جعفر الباقر على أنه قال (١٤) إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله قيل و ما هي يا أمير المؤمنين قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مائة ألف يجعله الله رحمة للمؤمنين و عذابا على الكافرين فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة و الرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام و ذلك عند الجزع الأكبر و الموت الأحمر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الجهم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «المرواني».

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص٣٠٣ - ٣٠٤ باب ١٨ حديث ١٢.

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص٢٠٤ باب ١٨ حديث ١٣.

<sup>(</sup>٨) غيبة النعمانيّ ص٣٠٤ ـ ٣٠٥ باب ١٨ حديث ١٤. والآية من سورة سبأ: ٥١. (٩) القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥.

<sup>(</sup>١١) غيبة النعماني ص ٣٠٥ باب ١٨ حديث ١٥. (١٢) في المصدر: «حكيم».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «سعيد».

<sup>(</sup>۲) غيبة النعماني ص٣٠٣ باب ١٨ حديث ١١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بقرقيساء».

<sup>(</sup>٦) من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) النهاية ج٤ ص٩.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «قال أمير المؤمنين المنه » بين معقوفتين.

فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرشا(١١) فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد مسن الوادي(٢) حتى يستوي على منبر دمشق فإذاكان ذلك فانتظروا خروج المهدي(٣).

توضيح: لعل المراد بالمحذوفة مقطوعة الآذان أو الأذناب أو قصير تهما.

١٤٥ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن الحسن بن وهب عن إسماعيل بن أبان عن يونس بن يعقوب<sup>(£)</sup> قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا و جيشا إليكم فإذا كان كذلك فأتونا على كل<sup>(٥)</sup> صعب و ذلول<sup>(٦)</sup>.

٦٤٦-نى: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن حميد بن زياد عن علي بن الصباح عن أبي على الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال السفياني أحمر أشقر أزرق لم يعبد الله قط و لم ير مكة و لا المدينة قط يقول يا رب ثاري و النار يا رب ثاري و النار <sup>(٧)</sup>.

١٤٧-كا: [الكافي] في الروضة محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه و على بن إبراهيم عن أبيد عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران قال قال أبو عبد الله على و ذكر هؤلاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال إني سرت مع أبي جعفر المنصور<sup>(٨)</sup> و هي في موكبه و هو على فرس و بين يديه خيل و من خلفه خيل و أنا على حمار إلى جانبه فقال لي يا با عبد الله قدكان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة و فتح لنا من العز و لا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر منا و أهل بيتك فتغرينا بك و بهم قال فقلت و من رفع هذا إليك عنى فقد كذب فقال أتحلف على ما تقول قال فقلت إن الناس سحرة يعنى يحبون أن يفسدوا قلبك على فلا تمكنهم منّ سمعك فإنا إليك أحوج منك إلينا.

فقال لى تذكر يوم سألتك هل لنا ملك فقلت نعم طويل عريض شديد فلا تزالون في مهلة من أمركم و فسحة من دنياكم حتى تصيبوا منا دما حراما في شهر حرام في بلد حرام فعرفت أنه قد حفظ الحديث فقلت لعل الله عز و جل أن يكفيك فإنى لم أخصك بهذا إنما هو حديث رويته ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن يتولى ذلك فسكت عنى.

فلما رجعت إلى منزلى أتانى بعض موالينا فقال جعلت فداك و الله لقد رأيتك فى موكب أبى جعفر و أنت على حمار و هو على فرس و قد أشرف عليك يكلمك كأنك تحته فقلت بينى و بين نفسي هذا حجة الله على الخلق و صاحب هذا الأمر الذي يقتدى به و هذا الآخر يعمل بالجور و يقتل أولاد الأنبياء و يسفك الدماء فى الأرض بما لا يحب الله و هو في موكبه و أنت على حمار فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني و نفسى.

قال فقلت لو رأیت من کان حولی و بین یدي و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی من الملائکة لاحتقرته و احتقرت ما هو فيه فقال الآن سكن قلبي.

ثم قال إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم فقلت أليس تعلم أن لكل شيء مدة قال بلى فقلت هل ينفعك علمك أن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين إنك لو تعلم حالهم عند الله عز و جل و كيف هي كنت لهم أشد بغضا و لو جهدت و جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدروا فلا يستفزنك الشيطان فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

ألا تعلم أن من انتظر أمرنا و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف هو غدا في زمرتنا.

فإذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله و رأيت الجور قد شمل البلاد و رأيت القرآن قد خلق و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء و رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الإناء<sup>(٩)</sup>.

و رأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق و رأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر أصحابه و رأيت الفسق قد

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حرستا».

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «اليابس».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «أبي يعفور».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص ٣٠٦ باب ١٨ حديث ١٧.

<sup>(</sup>٨) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٣٠٥ ـ ٣٠٦ باب ١٨ حديث ١٦.

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>۷) غيبة النعماني ص٣٠٦ باب ١٨ حديث ١.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الماء».

ظهر و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و رأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله و رأيت الفاسق يكذب و لا يرد عليه عليه كذبه و فريته و رأيت الصغير يستحقر بالكبير و رأيت الأرحام قد تقطعت و رأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه و لا يرد عليه قوله.

و رأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة و رأيت النساء يتزوجن النساء و رأيت الثناء قد كثر و رأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى و لا يؤخذ على يديه و رأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد و رأيت الجار يؤذي جاره و ليس له مانع.

و رأيت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن مرحا لما يرى في الأرض من الفساد و رأيت الخمور تشرب علانية و يجتمع عليها من لا يخاف الله عز و جل و رأيت الآمر بالمعروف ذليلا و رأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا و رأيت أصحاب الآيات يحقرون و يحتقرون من يحبهم و رأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكا. ورأيت بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه و رأيت الرجل يقول ما لا يفعله.

ورأيت الرجال يتسمنون للرجال و النساء للنساء و رأيت الرجل معيشته من دبره و معيشة المرأة مــن فــرجــها ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال.

و رأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر و أظهروا الخضاب و أمشطواكما تمتشط المرأة لزوجها و أعطوا الرجال الأموال على فروجهم و تنوفس في الرجل و تغاير عليه الرجال وكان صاحب المال أعز من المؤمن وكان الربا ظاهرا لا يعير وكان الزنا تمتدح به النساء.

و رأيت المرأة تصانع زوجها إلى نكاح الرجال و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء على فسقهن و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا و رأيت البدع و الزنا قد ظهر و رأيت الناس يعتدون بشاهد الزور و رأيت الحرام يحلل و رأيت الحلال يحرم و رأيت الدين بالرأي و عطل الكتاب و أحكامه و رأيت الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله.

و رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه و رأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز و جل.

و رأيت الولاة يقربون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير و رأيت الولاة يرتشونَ في الحكم و رأيت الولاية قبالة من زاد.

و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن و رأيت الرجل يقتل على التهمة و على<sup>(١)</sup> الظنة و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله و رأيت الرجل يعير على إتيان النساء و رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك و يقيم عليه و رأيت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما لا يشتهى و تنفق على زوجها.

و رأيت الرجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالدنيء من الطعام و الشراب و رأيت الأيمان بالله عز و جل كثيرة على الزور و رأيت القمار قد ظهر و رأيت الشراب تباع ظاهرا ليس عليه مانع و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر و رأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحدا و لا يجترئ أحد على منعها و رأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه و رأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت و رأيت من يحبنا يزور و لا يقبل شهادته و رأيت الزور من القول يتنافس فيه.

و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه و خف على الناس استماع الباطل و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالأهواء و رأيت المساجد قد زخرفت و رأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب و رأيت الشر قد ظهر و السعي بالنميمة و رأيت البغي قد فشا و رأيت الغيبة تستملح و يبشر بها الناس بعضهم بعضا.

و رأيت الحج و الجهاد لغير الله و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن و رأيت الخراب قد أديل من العمران و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان و رأيت سفك الدماء يستخف بها.

و رأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تسند إليه الأمور و رأيت الصلاة

(١) من المصدر.

44

قد استخف بها و رأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه و رأيت الميت ينشر<sup>(١)</sup> من قبره و يؤذي و تباع أكفانه و رأيت الهرج قد كثر.

و رأيت الرجل يمسى نشوان و يصبح سكران لا يهتم بما يقول<sup>(٢)</sup> الناس فيه و رأيت البهائم تـنكح و رأيت البــهائم تفرس بعضها بعضا و رأيت الرجل يخرج إلى مصلاه و يرجع و ليس عليه شيء من ثيابه و رأيت قلوب الناس قد قست و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم و رأيت السحت قد ظهر بتنافس فيه و رأيّت المصلى إنما يصلى ليراه الناس.

و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا و الرئاسة و رأيت الناس مع من غلب و رأيت طالب الحلال يذم و يعير و طالب الحرام يمدح و يعظم و رأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع و لا يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين.

ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع و رأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض و يقتدون بأهل الشرور و رأيت مسلك الخير و طريقه خاليا لا يسلكه أحد و رأيت الميت يهزأ(٣) به فلا يفزع له أحد.

و رأيت كل عام يحدث فيه من البدعة و الشر أكثر مماكان و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلا الأغنياء و رأيت المحتاج يعطى على الضحك به و يرحم لغير وجه الله و رأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحــد و رأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم لا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس و رأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله و يمنع اليسير في طاعة الله.

و رأيت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدين وكانا من أسوء الناس حالا عند الولد و يفرح بأن يفترى عليهما.

و رأيت النساء قد غلبن على الملك و غلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى و رأيت ابن الرجل يفترى على أبيه و يدعو على والديه و يفرح بموتهما و رأيت الرجل إذا مر به يوم و لم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا يحسب أن ذلك اليوم عليه و ضيعة من عمره.

و رأيت السلطان يحتكر الطعام و رأيت أموال ذوى القربى تقسم فى الزور و يتقامر بها و يشرب بها الخمور و رأيت الخمر يتداوى بها و توصف للمريض و يستشفى بها و رأيت الناس قد استووا فى ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ترك التدين به و رأيت رياح المنافقين و أهل النفاق دائمة و رياح أهلّ الحق لا تحرك.

و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر و رأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة و أكل لحوم أهل الحق و يتواصفون فيها شراب المسكر و رأيت السكران يصلى بالناس فهو لا يعقل و لا يشان بالسكر و إذا سكر أكرم و اتقى و خيف و ترك لا يعاقب و يعذر بسكره.

و رأيت من أكل أموال اليتامي يحدث(٤) بصلاحه و رأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر اللــه و رأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع و رأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق و الجرأة على الله يأخذون منها و يخلونهم و ما يشتهون و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى و لا يعمل القائل بما يأمر.

ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها و رأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله و تعطى لطلب الناس و رأيت الناس همهم بطونهم و فروجهم لا يبالون بما أكلوا و بما نكحوا و رأيت الدنيا مقبلة عليهم و رأيت أعلام الحق قد درست.

فكن على حذر و اطلب من الله عز و جل النجاة و اعلم أن الناس في سخط الله عز و جل و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا و اجتهد ليراك الله عز و جل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله و إن أخرت ابتلوا و كنت قد خرجت ممّا هم فيه من الجرأة على الله عز و جل و اعلم أن الله لما يُضِيعُ أُجْرَ الْمُحْسِنِينَ و أَن رَحْمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ينبش». (٣) من المصدر.

<sup>(</sup>۲) كلمة: «يقول» ليست في المصدر. (٤) في المصدر: «يحمد».

بيان: الموكب جماعة الفرسان و الإغراء التحريص على الشر قولهﷺ إن النـاس سـحرة قـال﴿ الجزري فيه إن من البيان لسحرا أي منه ما يصرف قلوب السامعين و إن كان غير حق و السحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه.

أقول: و في بعض النسخ شجرة بغي.

قوله ﷺ أو متى الراحة الترديد من الراوي قوله إن هذا الأمر أي انقضاء دولتهم أو ظهور دولة الحق. و قال الجوهري استفزه الخوف استخفه (١٦) و الزمرة الجماعة من الناس (٢٦) و الانكفاء الانقلاب. قوله ﷺ يمتدح أي يفتخر و يطلب المدح و العرح شدة الفرح و النشاط فهو مرح بالكسر.

قوله ﷺ و رأيت أُصحاب الآيات أي العلامات و المعجزات أو الذين نزلت فيهم الآيمات و هـم الأئمة ﷺ أو المفسرين و القراء و في بعض النسخ أصحاب الآثار و هم المحدثون.

قوله هي رأيت الرجال يتسمنون أي يستعملون الأغذية و الأدوية للسمن ليعمل بهم القبيح قال الجزري فيه يكون في آخر الزمان قوم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم و يدعون ما ليس لهم من الشرف و قيل أراد جمعهم الأموال و قيل يحبون التوسع في المآكل و المشارب و هي أسباب السمن و منه الحديث الآخر و يظهر فيهم السمن و فيه ويل للمسمنات يوم القيامة من فترة في العظام أي اللاتي يستعملن السمنة و هي دواء يتسمن به النساء (٣).

قوله ﷺ و أظهرُوا الخضابُ أي خضابُ اليد و الرجلُ فإن المستحب لهم إنما هو خضاب الشعر كما سيأتي في موضعه.

قوله على وأعطوا الرجال أي أعطى ولد العباس أموالا ليطنوهم أو أنهم يعطون السلاطين و الحكام الأموال لفروجهم أو فروج نسائهم للدياثة و يمكن أن يقرأ الرجال بالرفع و أعطر على المعمود أو المجهول من باب أكلوني البراغيث و الأول أظهر و المنافسة المغالبة على الشيء.

قوله الله تصانع زوجها المصانعة الرشوة و المداهنة و العراد إما المصانعة لترك الرجال أو للاشتغال بهم لتشتغل هي بالنساء أو لمعاشرتها مع. الرجال قدوله الله يعتدون من الاعتداد أو الاعتداء قوله الله لا يستخفى به أي لا ينتظرون دخوله لارتكاب الفضائع بل يعملونها في النهار علانية. قوله الله و رأيت الولايات و الزور الكذب و الباطل و الله في و الزخرفة النقش بالذهب المشهور تحريمها في المساجد و يقال استملحه أي عدة مليحا توله الله و يبشر بها الناس كما هو الشائع في زماننا يأتي بعضهم بعضا يبشره بأني أتيتك بغيبة حسنة قوله الله قد أديل الإدالة الغلبة و المرادكثرة الخراب و قلة العمران قوله الله و رأيت المبت لعل بيع الأكفان بيان للإيذاء أي يخرج من قبره لكفنه و يحتمل أن يكون المراد أنه يخرجه من عليه دين فيضربه و يحرقه و يبيم كفنه لدينه.

قوله كما تتسافد البهائم أي علانية على ظهر الطرق قوله و رأيت رياح المنافقين تطلق الريح على الغلبة و القوة و الرحمة و النصرة و الدولة و النفس و الكل محتمل و الأخير أظهر كناية عن كثرة تكلمهم و قبول قولهم قوله ﷺ لأهل الفسوق أي للذين يولونهم على ميراث الأيتام أو الفاسق من الورثة حيث يعطيهم الرشوة فيحكمون بالمال له.

قوله ﷺ بالشفاعة أي لا يتصدقون إلا لمن يشفع له شفيع فيعطونها لوجه الشفيع لا لوجه اللـــه أو يعطون لطلب الفقراء و إيرامهم قوله ﷺ لا يبالون بما أكلوا أي من حل أو حرام. 18۸ ـ جع: [جامع الأخبار] روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه و آله حجة الوداع فلما قضى النبي ﷺ ما افترض عليه من الحج أتى مودع الكعبة فلزم حلقة الباب و نادى برفع صوته أيها الناس فاجتمع أهل المسجد و أهل السوق فقال اسمعوا إني قائل ما هو بعدي كائن فليبلغ شاهدكم غائبكم ثم بكى رسول اللمﷺ حتى بكى لبكائه الناس أجمعين فلما سكت من بكائه قال:

اعلموا رحمكم الله أن مثلكم في هذا اليوم كمثل ورق لا شوك فيه إلى أربعين و مائة سنة ثم يأتي من بعد ذلك شوك و ورق إلى مائتي سنة ثم يأتي من بعد ذلك شوك لا ورق فيه حتى لا يرى فيه إلا سلطان جائر أو غني بخيل أو عالم مراغب(١) في المال أو فقير كذاب أو شيخ فاجر أو صبى وقع أو امرأة رعناء ثم بكى رسول الله

فقام إليه سلمان الفارسي و قال يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك فقال على المسلمان إذا قلت علماؤكم و ذهبت قراؤكم و قطعتم زكاتكم و أظهرتم منكراتكم و علت أصواتكم في مساجدكم و جعلتم الدنيا فوق رءوسكم و العلم تحت أقدامكم و الكذب حديثكم و الغيبة فاكهتكم و الحرام غنيمتكم و لا يرحم كبيركم صغيركم و لا يوقر صغيركم.

فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم و يجعل بأسكم بينكم و بقى الدين بينكم لفظا بألسنتكم.

فإذا أوتيتم هذه الخصال توقعوا الريح الحمراء أو مسخا أو قنفا بالحجارة و تصديق ذلك في كتاب الله عز و جل ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْيِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُوْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَقْقَهُونَ﴾ (٣).

فقام إليه جماعة من الصحابة فقالوا يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك فقالﷺ عند تأخير الصلوات و اتباع الشهوات و شرب القهوات و شتم الآباء و الأمهات.

حتى ترون الحرام مغنما و الزكاة مغرما و أطاع الرجل زوجته و جفا جاره و قطع رحمه و ذهب رحمة الأكابر و قل حياء الأصاغر و شيدوا البنيان و ظلموا العبيد و الإماء و شهدوا بالهوى و حكموا بالجور و يسب الرجل أباه و يحسد الرجل أخاه و يعامل الشركاء بالخيانة و قل الوفاء و شاع الزنا و تزين الرجال بثياب النساء و سلب<sup>(۲)</sup> عنهن قناع الحياء و دب الكبر في القلوب كدبيب السم في الأبدان و قل المعروف و ظهرت الجرائم و هونت العظائم و طلبوا المدح بالمال و أنفقوا المال للغناء و شغلوا بالدنيا عن الآخرة و قل الورع و كثر الطمع و الهرج و المرج و أصبح المؤمن ذليلا و المنافق عزيزا مساجدهم معمورة بالأذان و قلوبهم خالية من الإيمان و (٤) استخفوا بالقرآن و بلغ المؤمن عنهم كل هوان.

فعند ذلك ترى وجوههم وجوه الآدميين و قلوبهم قلوب الشياطين كلامهم أحلى من العسل و قلوبهم أمر مـن الحنظل فهم ذناب و عليهم ثياب ما من يوم إلا يقول الله تبارك و تعالى أفبي تغترون أم علي تجترءون ﴿أَفَحَسِبْتُمُ انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَاً وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾<sup>(0)</sup>.

فو عزتي و جلالي لو لا من يعبدني مخلصا ما أمهلت من يعصيني طرفة عين و لو لا ورع الورعين من عبادي لما أنزلت من السماء قطرة و لا أنبت ورقة خضراء فوا عجباه لقوم آلهتهم أموالهم و طالت آمالهم و قصرت آجالهم و هم يطمعون في مجاورة مولاهم و لا يصلون إلى ذلك إلا بالعمل و لا يتم العمل إلا بالعقل<sup>(١)</sup>.

بيان: الوقاحة قلة الحياء و الرعناء الحمقاء و القهوة الخمر.

١٥٠\_كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي

<sup>(</sup>١) في مطبوعة: «مراغب»، وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ٦٥. (٤) في المصدر: «بما» بدل «و».

<sup>(</sup>٣) فيَّ المصدر: «وذَهبُ». (٥) سورة المؤمنون، آية: ١٩١٥.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «بما» بدل «و». (٦) جامع الأخبار ص٣٩٥ فصل ١٠٢ حديث ١١٠٠.

<sup>(</sup>۷) روضة الكافي ص۲۰۹ حديث ۲۵٤.



جعفر ﷺ قال لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونواكالمعزى الموات التي لا يبالي الخابس أين يضع يده منها<sup>(١)</sup> ليس لكم شرف ترقونه و لا سناد تسندون إليه أمركم<sup>(٧)</sup>.

وعنه عن علي بن الحكم عن ابن سنان عن أبي الجارود مثله.

قال قلت لعلى بن الحكم ما الموات من المعز قال التي قد استوت لا يفضل بعضها على بعض<sup>(٣)</sup>.

١٥١\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن موسى بن عمر الصيقل عن أبي شعيب المحاملي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد اللهﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر و يقرب فيه الماجن و يضعف فيه المنصف قال فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما و الزكاة مغرما و العبادة استطالة و الصلة منا قال فقيل له متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال<sup>(٤)</sup> إذا تسلطن النساء و سلطن الإماء و أمر الصبيان<sup>(٥)</sup>.

## بيان المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع.

١٥٢-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن على بن سويد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن عمه حمزة عن على بن سويد و الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن على بن سويد أنه كتب إلى أبي الحسن موسى ﷺ في الحبس و سأله عن مسائل فكان فيما أجابه إذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك و لشيعتك المؤمنين و إذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء و انظر ما فعل الله عز و جل بالمؤمنين فقد فسرت لك جملا جملا و صلى الله على محمد و آله الأخيار<sup>(١)</sup>.

١٥٣-كا: [الكافي] حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن صباح بن سيابة عن ابن خنيس قال ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم و سدير و كتب غير واحد إلى أبى عبد اللهﷺ حـين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك فما ترى قال فضرب بالكتب الأرض ثم قال أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني<sup>(٧)</sup>.

10٤ نص: [كفاية الأثر] بالإسناد المتقدم في باب النص على الاثنى عشر عن جابر الأنصاري عن النبي كالشُّخ قال منا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و أغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيرا و لا صغير يوقر كبيرا فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضلالة وقلوبا غفلا يقوم في الدين<sup>(٨)</sup> في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان و يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا<sup>(٩)</sup>. 100 نص: (كفاية الأثر) بالإسناد المتقدم في الباب المذكور عن علقمة بن قيس قال خطبنا أمير المؤمنين على

منبر الكوفة خطبة اللؤلؤة فقال فيما قال في آخرها: ألا و إنى ظاعن عن قريب و منطلق إلى المغيب فارتقبوا الفتنة الأموية و المملكة الكسروية و إماتة ما أحياه الله و إحياء ما أُماته الله و اتخذوا صوامعكم<sup>(۱۰)</sup> بيوتكم و عضوا على مثل جمر الغضا و اذكروا الله<sup>(۱۱)</sup>كثيرا فذكره أكبر لو كنتم تعلمون.

ثم قال و تبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة و دجيل و الفرات فلو رأيتموها مشيدة بالجص و الآجر مزخرفة بالذهب و الفضة و اللازورد و المرمر(١٢) و الرخام و أبواب العاج(١٣) و الخيم و القباب و الستارات(١٤). وقد عليت بالساج و العرعر و الصنوبر و الشب<sup>(١٥)</sup> و شيدت<sup>(١٦)</sup> بالقصور و توالت عليها ملك بنى شيصبان<sup>(١٧)</sup>

> (١) في المصدر: «فيها». (۲) روضة الكافي ص٢٦٣ حديث ٣٧٩.

(٣) روضة الكافي ص٢٦٣ حديث ٣٨٠. (٤) من المصدر.

(٥) روضة الكافي ص٦٩ حديث ٢٥. (٦) روضة الكافي ص١٢٦ حديث ٩٥. (٧) روضة الكافي ص٣٣١ حديث ٥٠٩. (٨) في المصدر: «بالدرّة». (١٠) قبي المصدر إضافة: «في». (٩) كفاية الأثر ص٦٣ ـ ٦٤.

(١١) في المصدر إضافة: «ذكراً». (١٣) في المصدر إضافة: «والأبنوس».

(١٥) في المصدر: «والمشت». (١٧) في المصدر: «الشيصبان».

(١٢) في المصدر: «المستسقا والمرموم» بدل «والمرمر».

(١٤) في المصدر: «والشارات».

(١٦) في المصدر: «وشدت».

أربعة و عشرون ملكا<sup>(۱)</sup> فيهم السفاح و العقلاص و الجموح و الخدوع و العظفر و المعؤنث و النـظار<sup>(۲)</sup> و الكبش<sup>(٣)</sup> و المهتور و العثار<sup>(٤)</sup> و المصطلم و المستصعب و العـلام<sup>(٥)</sup> و الرهـباني و الخـليع و السـيار<sup>(٦)</sup> و المترف و الكديد و الأكتب<sup>(۷)</sup> و المسرف و الأكلب و الوسيم<sup>(۸)</sup> و الصيلام<sup>(۹)</sup> و العينوق<sup>(۱۰)</sup>.

و تعمل القبة الغبراء ذات الفلاة(<sup>(١١)</sup> الحمراء و في عقبها قائم الحق يسفر عن وجهه بــين<sup>(١٢)</sup> الأقــاليـم كــالقمر المضىء بين الكواكب الدرية.

ألاً و إن لخروجه علامات عشرة أولها طلوع الكوكب ذي الذنب و يقارب من الحادي<sup>(١٣)</sup> و يقع فيه هرج و مرج و شغب و تلك علامات الخصب.

و من العلامة إلى العلامة عجب فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر القسمر(١٤) الأزهـر و تــمت كــلمة الإخلاص لله على التوحيد (١٥).

١٥٦ يب: [تهذيب الأحكام] بإسناده عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله الله قال سأله رجل و أنا أسمع فقال إني أصلى الفجر ثم أذكر الله بكلما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك قال و لم قال أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها قال ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله(١٦١).

اقول: قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في كتاب المعاد.

١٥٧-كتاب الإمامة و التبصرة: لعلى بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عمن ذكره عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر على عن هذا الأمر متى يكون قال إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه<sup>(١٧)</sup> فلا تنكرونه<sup>(١٨)</sup>.

ومنه عن هارون بن موسی عن محمد بن موسی عن محمد بن علی بن خلف عن موسی بن إبراهيم عن موسی بن جعفر عن أبيه عن آبائهﷺ قال قال رسول اللهﷺ ظهور البواسير وموت الفجاءة والجذام من اقتراب الساعة(١٩١).

١٥٨ـ قل: [إقبال الأعمال] وجدت في كتاب الملاحم للبطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال قال الله أجل و أكرم و أعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال قلت له جعلت فداك فأخبرني بما أستريح إليه قال يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد برجل<sup>(۲۰)</sup> منا أهل البيت يشير بالتقى و يعمل بالهدى و لا يأخذ في حكمه الرشا.

و الله إنى لأعرفه باسمه و اسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال و الشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملأها عدلاً و قسطاكما ملأها الفجار جورا و ظلما(<sup>٢١)</sup>.

١٥٩\_اقول و روي في كتاب سرور أهل الإيمان عن السيد على بن عبد الحميد بإسناده عن جابر عن أبي عبد اللهﷺ قال الزم الأرض و لا تحرك يدا و لا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك و ما أراك تدرك ذلك اختلاف بين العباد و مناد ينادي من السماء و خسف فى قرية من قرى الشام بالجابية و نزول الترك الجزيرة و نزول الروم الرملة و اختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام و يكون سبب ذلك اجتماع ثلاث رايات فيه راية الأصهب و راية الأبقع وراية السفياني (۲۲).

(۲۰) في المصدر: «رجلاً».

(٢٢) لم نعثر على كتاب سرور أصل الايمان هذا.

(٢) في المصدر: «النطار». (١) في المصدر: «على عدد سنى الملك». (٤) في المصدر: «والعيار». (٣) في المصدر إضافة: «والكيسر». (٦) في المصدر: «واليسار». (٥) في المصدر: «والغلام». (A) في المصدر: «والوشيم». (٧) في المصدر: «والأكثر». (١٠) في المصدر: «والغيوق». (٩) في المصدر: «والصلام». (١٢) في المصدر إضافة: «أجنحة». (١١) في المصدر: «الغلاة». (١٤) في المصدر: «القهر». (١٣) في المصدر: «الجاري». (١٦) تهذيب الأحكام ج٢ ص٣٢١ باب ١٥ حديث ١٦٧. (١٥) كفآية الأثر ص٢١٣ ـ ٢١٧. (١٨) الإمامة والتبصرة ص٩٤ باب ٢٣ حديث ٨٥.

(١٧) في المصدر إضافة: «ثمّ جاءكم من وجه». (١٩) لم نعثر عليه في المصدر. (٢١) إقبال الأعمال ج٣ ص١١٦ ـ ١١٧ باب ٤.

١٦٠\_ و بإسناده عن أحمد بن محمد الإيادي رفعه إلى بريد عن أبى جعفرﷺ قال يا بريد اتق جمع الأصهب قلت و ما الأصهب قال الأبقع قلت و ما الأبقع قال الأبرص و اتق السفياني و اتق الشريدين من ولد فلان يأتيان مكة يقسمان بها الأموال يتشبهان بالقائم ﷺ و اتق الشذاذ من آل محمد (١٠).

قلت و يريد بالشذاذ الزيدية لضعف مقالتهم و أما كونهم من آل محمد لأنهم من بني فاطمة.

١٦١\_ و بإسناده عن أحمد بن عمير بن مسلم عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن محمد بن بشر الهمداني قال قلنا لمحمد بن الحنفية جعلنا الله فداك بلغنا أن لآل فلان راية و لآل جعفر راية فهل عندكم في ذلك شيء قال أما راية بني جعفر فليست بشيء و أما راية بني فلان فإن لهم ملكا يقربون فيه البعيد و يبعدون فيه القريب عسر ليس فيهم يسر تصيبهم فيه فزعات و رعدات كل ذلك ينجلي عنهم كما ينجلي السحاب حتى إذا أمنوا و اطمأنوا و ظِنوا أن ملكهم لا يزول فيصيب فيهم صبحة فلِم يبق لهم راع يجمِعهم و لا داع يسمعهم و ذلك قوله تعالى ﴿حَتَّى إِذَا أُخِذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (٢).

قلت جعلت فداك هلَ لذلك وقت قال لا لأن علم الله غلب وقت الموقتين إن الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة فأتمها بعشر و لم يعلمها موسى و لم تعلمها بنو إسرائيل فلما جاز الوقت قالوا غرنا موسى فعبدوا العجل و لكن إذا كثرت الحاجة و الفاقة في الناس و أنكر بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا أمر الله صباحا و مساء.

قلت جعلت فداك أما الفاقة فقد عرفتها فما إنكار الناس بعضهم بعضا قال يلقى الرجال صاحبه في الحاجة بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه و يكلمه بغير اللسان الذي كان يكلمه فيه و الخبر طويل و قد روي عن أثمتنا ﷺ مثل ذلك. وبإسناده عن عثمان بن عيسي عن بكر بن محمد الأزدى عن سدير قال قال لي أبو عبد الله على يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه و اسكن ما سكن الليل و النهار فإذا بلغ أن السفياني قد خرج فارحل إلينا و لو على رجلك قلت جعلت فداك هل قبل ذلك شيء قال نعم و أشار بيده بثلاث أصابعه إلى الشام و قال ثلاث رايات راية حسنية و راية أموية و راية قيسية فبينا هم على ذلك إذ قد خرج السفياني فيحصدهم حصد الزرع ما رأيت مثله قط<sup>(٣)</sup>.

١٦٢\_ و بإسناده إلى ابن محبوب رفعه إلى جابر عن أبى جعفر ﷺ قال يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج فلا يجدونه فيكون ذلك بين الحيرة و الكوفة قتلاهم فيها على السري و ينادي مناد من السماء<sup>(٤)</sup>.

١٦٣ـ و بإسناده إلى أبي عبد الله ﷺ في خبر طويل أنه قال لا يكون ذلك حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان يملك تسعة أشهر كحمل المرأة و لا يكون حتى يخرج من ولد الشيخ فيسير حتى يقتل ببطن النجف فو الله كأنى أنظر إلى رماحهم و سيوفهم و أمتعتهم إلى حائط من حيطان النجف يوم الإثنين و يستشهد يوم الأربعاء<sup>(٥)</sup>.

١٦٤\_ و بإسناده عن ابن محبوب عن ابن عاصم الحافظ عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام فإن القتل بها و الفتنة قلت إلى أي البلاد فقال إلى مكة فإنها خير بلاد يهرب الناس إليها قلت فالكوفة قال الكوفة ما ذا يلقون يقتل الرجال إلا شامي و لكن الويل لمن كان في أطرافها ما ذا يمر عليهم من أذى بهم و تسبى بها رجال و نساء و أحسنهم حالا من يعبر الفرات و من لا يكون شاهدا بها قال فما ترى في سكان سوادها فقال بيده يعنى لا.

ثم قال الخروج منها خير من المقام فيها قلت كم يكون ذلك قال ساعة واحدة من نهار قلت ما حال من يؤخذ منهم قال ليس عليهم بأس أما إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عند أهل الكوفة يومئذ قدر أما لا يجوزون بهم الكوفة<sup>(٦)</sup>.

١٦٥ـ و بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله؛ قال سألته عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكانوا يسمونه آلشهر الأصم قلت شعبان قال تشعبت فيه الأمور قلت رمضان قال شهر الله

(٢) سورة يونس، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا.

 <sup>(</sup>٣) لم نعثر على كتاب سرور أهل الأيسان هذا.
 (٥) لم نعثر على كتاب سرور أهل الأيسان هذا.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا.

<sup>(</sup>٦) لمُ نعثر على كتاب سرور أهلَ الأيمان هذا.

تعالى و فيه ينادى باسم صاحبكم و اسم أبيه قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم قلت فذو القعدة قال يقعدون فيه قلت فذو الحجة قال ذلك شهر الدم قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال و يحل فيه الحرام قلت صفر و ربيع قال فيها خزي فظيع و أمر عظيم قلت جمادى قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها<sup>(١)</sup>.

١٦٦\_و بإسناده عن إسماعيل بن مهران عن ابن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ﷺ كيف نصنع إذا خرج السفياني قال تغيب الرجال وجوهها منه و ليس على العيال بأس فإذا ظهر على الأكوار الخمس يعني كور الشام فانفروا إلى صاحبكم<sup>(٢)</sup>.

١٦٧\_ و بإسناده عن إسحاق يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول للناس سلوني قبل أن تفقدونى لأنى بطرق السماء أعلم من العلماء و بطرق الأرض أعلم من العالم أنا يعسوب الدين أنا يعسوب الموّمنين و إمام المتقين و ديان الناس يوم الدين أنا قاسم النار و خازن الجنان و صاحب البحوض و الميزان و صاحب الأعراف فليس منا إمام إلا و هو عارف بجميع أهل ولايته و ذلك قوله عز و جل ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ﴾(٣٪

ألا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جوانحي علما جما فسلوني قبل أن<sup>(1)</sup> تشغر برجلُها فتنة شرقية و تطأ فى خطامها بعد موتَّها و حياتها و تشَّب نار بالحطب الجزل من غربي الأرض رافعة ذيلها تدعو يا ويلها لرحله و مِثلها فإذا اسِتدار الفلك قلتم مات أو هلك بأي واد سلك فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَـلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ [٥].

ولذلك آيات وعلامات أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق وتخريق الروايا في سكك الكوفة وتعطيل المساجد أربعين ليلة وكشف الهيكل وخفق رايات حول المسجد الأكبر تهتز القاتل والمقتول في النار وقتل سريع وموت ذريع وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين والمذبوح بين الركن والمقام وقتل الأسقع صبرا في بيعة الأصنام.

و خروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب و اثني عشر ألف عنان من خيل السفياني يتوجه إلى مكة و المدينة أميرها رجل من بني أمية يقال له خزيمة أطمس<sup>(١)</sup> العين الشمال على عينه ظفرة (<sup>٧)</sup> غليظة يتمثل بالرجال لا ترد له راية حتى ينزل المدينة في دار يقال لها دار أبي الحسن الأموى و يبعث خيلا في طلب رجل من آل محمد و قد اجتمع إليه ناس من الشيعة يعود إلى مكة أميرها رجل من غطفان إذا توسط القاع الأبيض خسف بهم فلا ينجو إلا رجل يحول الله وجهه إلى قفاه لينذرهم و يكون آية لمن خلفهم و يومئذ تأويل هذه الآية ﴿وَلُوْ تَرَىٰ إِذْ فَزعُوا فَلَا فَوْتَ وَ أَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَريبٍ ﴾ (٨).

ويبعث مائة و ثلاثين ألفا إلى الكوفة و ينزلون الروحاء و الفارق فيسير منها ستون ألفا حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هودﷺ بالنخيلة فيهجمون إليهم يوم الزينة و أمير الناس جبار عنيد يقال له الكاهن الساحر فيخرج من مدينة الزوراء إليهم أمير في خمسة آلاف من الكهنة و يقتل على جسرها سبعين ألفا حتى تحمى الناس من الفرات ثلاثة أيام من الدماء و نتن الأجساد و يسبى من الكوفة سبعون ألف بكر لا يكشف عنهاكف و لا قناع حتى يوضعن في المحامل و يذهب بهن إلى الثوية و هي الغري.

ثم يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك و منافق حتى يقدموا دمشق لا يصدهم عنها صاد و هي إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ و تقبل رايات من شرقى الأرض غير معلمة ليست بقطن و لاكتان و لا حرير مختوم في رأس القناة بخاتم السيد الأكبر يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق و توجد ريحها بالمغرب كالمسك الأذفر يسير الرعب أمامها بشهر حتى ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهم.

فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني و الخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان شعث غبر جـرد أصــلاب

(٢) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا.

(٤) من المصدر.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، آية: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء، آية: ٥.

<sup>(</sup>٦) الطموس: الدوس والإمّحاء، الصحاح ج٣ ص٩٤٤. (٧) الظفرة \_ بالتحرك يـ جُليدة تغشى العين ناتئة من الجانب الذي يلى الأنف على بياض العين إلى سوادها وهي الني يقال لها: ظُفْر، الصحاح (٨) سورة سبأ، آية: ٥١. ج۲ ص۷۳۰.

نواطي و أقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فيقول لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم فإنا التائبون و هم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوُّالِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾<sup>(١)</sup> و نظراؤهم من آل محمد.

و يخرج رجل من أهل نجران يستجيب للإمام فيكون أول النصاري إجابة فيهدم بيعته و يدق صليبه فسيخرج بالموالي و ضعفاء الناس فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى فيكون مجمع الناس جميعا في الأرض كلها بالفاروق فيقتل يومئذ ما بين المشرق و المغرب ثلاثة آلاف ألف يقتل بعضهم بعضا فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتّٰي جَعَلْنٰاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ ﴾ (٢) بالسيف.

وينادي مناد في شهر رمضان من ناحية من ناحية المشرق عند الفجر يا أهل الهدى اجتمعوا وينادي مناد من قبل المغرب بعد ما يغيب الشفق يا أهل الباطل اجتمعوا. و من الغد عند الظهر تتلون الشمس و تصفر سوداء مظلمة و يوم الثالث يفرق الله بين الحق و الباطل و تخرج دابة الأرض و تقبل الروم إلى ساحل البحر عند كهف الفتية فيبعث الله الفتية من كهفهم مع كلبهم منهم رجل يقال له مليخا و آخر خملاها و هما الشاهدان المسلمان للقائمﷺ(٣).

١٦٨\_د: [العدد القوية] قال سلمان الفارسي رضي الله عنه أتيت أمير المؤمنين ﷺ خاليا فقلت يا أمير المؤمنين متى القائم من ولدك فتنفس الصعداء و قال لا يظهر القائم حتى يكون أمور الصبيان و يضيع<sup>(١٤)</sup> حقوق الرحمن و يتغنى بالقرآن فإذا قتلت ملوك بني العباس أولي العمى و الالتباس أصحاب الرمي عن الأقواس بوجوه كالتراس و خربت البصرة هناك يقوم القائم من ولد الحسين ﷺ (٥).

١٦٩\_د: [العدد القوية] قد ظهر من العلامات عدة كثيرة مثل خراب حائط مسجد الكوفة و قتل أهل مصر أميرهم و زوال ملك بني العباس على يد رجل خرج عليهم من حيث بدأ ملكهم و موت عبد الله آخر ملك بني العباس و خراب الشامات و مد الجسر مما يلي الكرخ ببغداد كل ذلك في مدة يسيرة و انشقاق الفرات و سيصل الماء إن شاء الله إلى أزقة الكوفة<sup>(٦)</sup>.

١٧٠\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم عــن الحسن بن على الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهﷺ و ذكر السفياني فقال أما الرجال فتواري وجوهها عنه و أما النساء فليس عليهن بأس.

و بهذا الإسناد عن هشام عن أبي عبد اللهﷺ قال لما خرج طالب الحق قيل لأبي عبد اللهﷺ ترجو<sup>(٧)</sup> أن يكون هذا اليماني فقال لا اليماني يتوالى عليا و هذا يبرأ منه<sup>(۸)</sup>.

وبهذا الإسناد هن هشام عن أبي عبد اللهﷺ قال اليماني و السفياني كفرسي رهان (٩).

١٧١ ـ أقول روى الشيخ أحمد بن فهد في كتاب المهذب و غيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللهﷺ قال يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر و يظفره الله تعالى بـالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة (١٠).

١٧٢-كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان نقلا من كتاب المعراج للشيخ الصالح أبى محمد الحسن بإسناده عن الصدوق عن ابن إدريس عن أبيه عن سهل عن محمد بن آدم النسائي عن أبيه آدم بن أبي إياس عن المبارك بن فضالة عن وهب بن منبه رفعه عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ إنه لما عرج بي ربي جل جلاله أتاني النداء يا محمد قلت لبيك رب العظمة لبيك فأوحى إلي يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى قلت إلهي لا علم لي فقال لي يا محمد هل اتخذت من الآدميين وزيرا و أخا و وصيا من بعدك فقلت إلهي و من أتخذ تخير أنت لي يا إلهي.

فأوحى إلي يا محمد قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي طالب فقلت إلهي ابن عمى فأوحى إلى يا محمد إن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا.

<sup>(</sup>٥) العدد القوية ص٧٥ \_ ٧٧ اليوم الخامس عشر حديث ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) فِي المصدر: «نرجو». (٩) أُمَّالي الطوسي ص٦٦١ مجلس ٣٥ حديث ١٣٧٦.

<sup>(</sup>١٠) المهذب البارع ج١ ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية: ١٥. (٤) في المصدر: «و تضيع».

<sup>(</sup>٦) العَّدد القوية ص٧٧ آليوم الخامس عشر حديث ١٣١. (٨) أمالي الطوسي ص٦٦١ مجلس ٣٥ حديث ١٣٧٥.

عليا وارثك و وارث العلم من بعدك و صاحب لوائك لواء الحمد يوم القيامة و صاحب حوضك يسقي من ورد عليه من مؤمني أمتك.

ثم أوحي إلي أني قد أقسمت على نفسي قسما حقا لا يشرب من ذلك الحوض مبغض لك و لأهل بيتك و ذريتك الطيبين حقا حقا أقول يا محمد لأدخلن الجنة جميع أمتك إلا من أبي.

فقلت إلهي وأحد يأبي دخول الجنة فأوحى إلي بلي يأبي قلت وكيف يأبي فأوحى إلى يا محمد اخترتك من خلقى و اخترت لك وصيا من بعدك و جعلته منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدك و ألقيت محبته في قلبكُ و جعلته أبا لولدك فحقه بعدك على أمتك كحقك عليهم في حياتك فمن جحد حقه جحد حقك و من أبي أن يواليه فقد أبي أن يدخل الجنة.

فخررت لله عز و جل ساجدا شكرا لما أنعم علي فإذا مناد ينادي يا محمد ارفع رأسك سلنى أعطك فقلت إلهى اجمع أمتى من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب ليردوا على جميعا حوضى يوم القيامة.

فأوحى إلى يا محمد إني قد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم و قضائي ماض فيهم لأهلك به من أشاء و أهدى بد من أشاء و قد آتيته علمك من بعدك و جعلته وزيرك و خليفتك من بعدك على أهلك و أمتك عزيمة منى لا يدخل الجنة من أبغضه و عاداه و أنكر ولايته من بعدك فمن أبغضه أبغضك و من أبغضك أبغضني و من عاداه فقد عاداك و من عاداك فقد عاداني و من أحبه فقد أحبك و من أحبك فقد أحبني.

و قد جعلت له هذه الفضيلة و أعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهديا كلهم من ذريتك من البكر البتول آخر رجل منهم يصلى خلفه عيسى ابن مريم يملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا و ظلما أنجى به من الهلكة و أهدي به من الضلالة و أبرئ به الأعمى و أشفى به المريض.

قلت إلهي فمتى يكون ذلك فأوحى إلى عز و جل يكون ذلك إذا رفع العلم و ظهر الجهل وكثر القراء و قل العمل و كثر الفتك و قل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة وكثر الشعراء.

واتخذ أمتك قبورهم مساجد و حليت المصاحف و زخرفت المساجد وكثر الجور و الفساد و ظهر المنكر و أمر أمتك به و نهوا عن المعروف و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و صارت الأمراء كفرة و أولياؤهم فـجرة وأعوانهم ظلمة و ذوو الرأي منهم فسقة.

و عند ذلك ثلاثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و خراب البصرة على يدي رجل من ذريتك يتبعه الزنوج و خروج ولد من ولد الحسين بن علي ﷺ و ظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان و ظهور السفياني.

فقلت إلهي و ما يكون بعدي من الفتن فأوحى إلى و أخبرني ببلاء بني أمية و فتنة ولد عمي و ما هو كائن إلى يوم القيامة فأوصيت بذلك ابن عمي حين هبطت إلى الأرض و أُدّيت الرسالة فلله الحمد على ذلُّك كما حمده النبيون و كما حمده كل شيء قبلي و ما هو خالقه إلى يوم القيامة(١).

١٧٣ـنهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل و لا يطرف فيه إلا الفاجر و لا يضعف فيه إلا المنصف يعدون الصدقة فيه غُرماً و صلة الرحم منا و العبادة استطالة على الناس فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الإماء<sup>(٢)</sup> و إمارة الصبيان و تدبير الخصيان<sup>(٣)</sup>.

بيان: قوله ﷺ إلا الماحل أي يقرب الملوك و غيرهم إليهم السعاة إليهم بالباطل و الواشين و النمامين مكان أصحاب الفضائل و في بعض النسخ الماجن و هو أن لا يبالي ما صنع.

و لا يطرف بالمهملة أي لا يعد طريفا فإن الناس يميلون إلى الطريف المستحدث و بالمعجمة أي لا يعد ظريفا كيسا و لا يضعف أي يعدونه ضعيف الرأي و العقل أو يتسلطون عليه و في النهاية في حديث أشراط الساعة و الزكاة مغرما أي يري رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرمها<sup>(2)</sup>.

(٢) في المصدر: «النساء». (٤) النهاية ج٣ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في المظانّ من المحتضر هذا. (٣) نهج البلاغة ص ٤٨٥ ــ ٤٨٦ الكلمة ١٠٧.



باب ۲٦

## يوم خروجه و ما يدل عليه و ما يحدث عنده و كيفيته و مدة ملكه صلوات الله عليه

١-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ﷺ قال يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة الخبر(١).

٣\_ع: [علل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ﷺ في وصف الحجر و الركن الذي وضع فيه قال ﷺ و من ذلك الركن يهبط الطير على القائم ﷺ فأول من يبايعه ذلك الطير و هو و الله جبرئيلﷺ و إلى ذلك المقام يسند ظهره و هو الحجة و الدليل على القائم و هو الشاهد لمن وافي ذلك المكان (٢) تمام الخبر.

٣ ـج: [الإحتجاج] حنان بن سدير عن أبيه سدير بن حكيم عن أبيه عن أبي سعيد عقيصا<sup>(٣)</sup> عن الحسن بن على صلوات الله عليهما قال ما منا أحد إلا و يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلى خلفه روح الله عيسي ابن مريم فإن الله عز و جل يخفي ولادته و يغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ذو أربعين سنة ذلك ليعلم أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (٤).

٤\_فس: [تفسير القمي] أحمد بن على و أحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن محمد بن جمهور عن سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن يحيى بن ميسرة الخثعمي عن أبي جعفر ﷺ قال سمعته يقول حم عسق عداد<sup>(٥)</sup> سني القائم و ق جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل و علم كل شیء فی عسق<sup>(۱)</sup>.

٥-ب: [قرب الإسناد] ابن سعد عن الأزدي قال دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد الله على و على بن عبد العزيز معنا فقلت لأبي عبد اللهﷺ أنت صاحبنا فقال إني لصاحبكم ثم أخذ جلدة عضده فمدها فقال أنا شيخ كبير و صاحبكم شاب حدث<sup>(۷)</sup>.

إيضاح: قوله إني لصاحبكم استفهام إنكاري و يحتمل أن يكون المعنى أني إمامكم لكن لست بالقائم الذي أردتم.

٦-ج: [الإحتجاج] عن زيد بن وهب الجهني عن الحسن بن على بن أبي طالب عن أبيه صلوات الله عليهما قال يبعث الله رجلا في آخر الزمان و كلب من الدهر و جهل من الناس يؤيده الله بملائكته و يعصم أنصاره و ينصره بآياته و يظهر على الأرض حتى يدينوا طوعا أو كرها يملأ الأرض عدلا و قسطا و نورا و برهانا يدين له عرض البلاد و طولها لا يبقى كافر إلا آمن و لا طالح إلا صلح و تصطلح في ملكه السباع و تخرج الأرض نبتها و تنزل السماء بركتها و تظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين أربعين عاما فطوبي لمن أدرك أيامه و سمع كلامه<sup>(٨)</sup>.

بيان: الأخبار المختلفة الواردة في أيام ملكه الله بعضها محمول على جميع مدة ملكه و بعضها على زمان استقرار دولته و بعضها على حساب ما عندنا من السنين و الشهور و بعضها على سنيه و شهوره الطويلة و الله يعلم.

<sup>(</sup>١) الخصال ج٢ ص ٣٩٤ باب السبعة حديث ١٠١. (٢) علل الشرائع ج٢ ص٤٢٩ باب ١٦٤ حديث ١.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: «عقيصى». قال الفيروز آبادي: وعقيصى مقصوراً لقب أبى سعيد التيمي آلتابعي. القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأحتجاج ج٢ ص٦٨ رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أعداد». (٦) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج٢ ص٢٦٨. (٧) قرّب الإسناد ص٤٤ حديث ١٤٢.

<sup>(</sup>٨) الاحتجاج ج٢ ص٧٠ رقم ١٥٨.

٧-ك: [إكمال الدين] محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن منصور عن محمد بن هارون الهاشمي عن أحمد بن عليمان الدهاوي<sup>(١)</sup> عن معاوية بن هشام عن إبراهيم بن محمد بن حيفة عن أبيه محمد عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول اللهﷺ المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة و في رواية أخرى يصلحه الله في ليلة <sup>(١)</sup>.

مـك: [إكمال الدين] الطالقاني عن ابن همام (٣) عن جعفر بن مالك عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحارث عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن أبيه أنه قال إذا قام القائم قال ﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمُ لَمُّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّى حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٤).

٩ـك: [إكمال الدين] أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري و أحمد بن إدريس جميعا عن ابن عيسى و ابن أبي الخطاب و محمد بن مساور عن المفضل بن عمر الخطاب و محمد بن مساور عن المفضل بن عمر الخطاب و محمد بن مساور عن المفضل بن عمر الجعفي عن أبي عبد الله إلى المعتمد يقول إياكم و التنويه أما و الله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم و ليمحص (٥٠) حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك و لتدمعن عليه عيون المؤمنين و لتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه و كتب في قلبه الإيمان و أيده بروح منه و لترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي.

قال فبكيت فقال لي ما يبكيك يا با عبد الله فقلت وكيف لا أبكي و أنت تقول ترفع (٢٦) اثنتا عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي فكيف نصنع قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا با عبد الله ترى هذه الشمس قلت نعم قال و الله لأمرنا أبين من هذه الشمس (٧).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن ابن أبي نجران مثله (٨).

ني: [الغيبة للتعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك و الحميري معا عن ابن أبي الخطاب و محمد بن عيسى و عبد الله بن عامر جميعا عن ابن أبي نجران مثله (<sup>٩)</sup>

ني: [الغيبة للنعماني] الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابن أبي نجران مثله (١٠٠٠). بيان التنويه التشهير أي لا تشهروا أنفسكم أو لا تدعوا الناس إلى دينكم أو لا تشهروا ما نقول لكم من أمر القائم هلا و غيره مما يلزم إخفاؤه عن المخالفين.

و ليمحص على بناء التفعيل المجهول من التمحيص بمعنى الابتلاء و الاختبار و نسبته إليه يَخ على المجاز أو على بناء المجرد المعلوم من محص الظبي كمنع إذا عدا و محص مني أي هرب و في بعض نسخ الكافي على بناء المجهول المخاطب من التفعيل مؤكدا بالنون و هو أظهر و قد مر في النعماني و ليخملن.

و لعل المراد بَاخذ الميثاق قبوله يوم أخذ الله ميثاق نبيه و أهله بيته مع ميثاق ربوبيته كما مر في الأخبار وكتب في قلبه الإيمان إشارة إلى قوله تعالى ﴿لمَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونِهَمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (١٦) و الروح هو روح الإيمان كما مر. فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (١٦) و الروح هو روح الإيمان كما مر.

مشّتبهة أي على الخلق أو متشابهة مشبه بعضها بعضاً ظاهرا و لا يدرى على بناء المجهول و أي مرفوع به أي لا يدرى أي منها حق متميزا من أي منها هو باطل فهو تفسير للاشتباه و قيل أي مبتدأ و من أي خبره أي كل راية منها لا يعرف كونه من أي جهة من جهة الحق أو من جهة الباطل و قيل لا يدرى أي رجل من أي راية لتبدوا النظام منهم و الأول أظهر.

(٢) إكمال الدين ج١ ص١٥٢ باب ٦ حديث ١٥.

(٨) غيبة الطوسي ص٣٣٧ ـ ٣٣٨ رقم ٢٨٥.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الرهاوي».

<sup>(</sup>٣) منّ المصدر.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج ١ ص٣٢٨ باب ٣٧ حديث ١٠ والآية من سورة الشعراء: ٢١. (٥) في المصدر: «ولتمحّمن».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ولتمحّصن». (٧) إكمال الدين ج٢ ص٣٤٧ باب ٣٣ حديث ٣٥.

<sup>(</sup>۹) غیبة النعمانی ص۱۵۲ باب ۱۰ حدیث ۱۰.

<sup>(</sup>١٠) غيبة النعماني ص١٥٣ باب ١٠ ذيل حديث ١٠. والكافي ج١ ص٣٣٦ه.

<sup>(</sup>١١) سورة المجادُّلة، آية: ٢٢.

<sup>777</sup> 



•١-ك: [إكمال الدين] السناني (١) عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن <اموسي إلى أرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا فقال إلى أيا أبا القاسم ما منا إلا (١) قائم بأمر الله عز و جل و هاد إلى دينه و لكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر و المجحود و يملأها عدلا و قسطا هو الذي يخفى على الناس ولادته و يغيب عنهم شخصه و يحرم عليهم تسميته و هو سعي رسول الله و كنيه و هو الذي تطوى له الأرض و يذل له كل صعب يجتمع إليه (٣) أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض و ذلك قول الله عز و جل ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤).

فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره فإذا أكمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل بإذن الله عز و جل فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز و جل.

قال عبد العظيم فقلت له يا سيدي و كيف يعلم أن الله قد رضي قال يلقي في قلبه الرحمة فإذا دخل المدينة أخرج اللات و العزى فأحرقهما<sup>(0)</sup>.

ج: [الإحتجاج] عن عبد العظيم مثله (١٦).

347

بيان يعني باللات و العزى صنمي قريش أبا بكر و عمر.

11\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد الحميري عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عن تفسير جابر فقال لا تعدث به السفلة فيذيعونه أما تقرأ كتاب الله ﴿فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ (٧) إن منا إماما مستترا فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله  $(^{\Lambda})$ .

كش: [رجال الكشي] آدم بن محمد البلخي عن علي بن الحسن بن هارون الدقاق عن علي بن أحمد عن أحمد بن علي بن سليمان عن ابن فضال عن علي بن حسان عن المفضل مثله<sup>(٩)</sup>.

بيان ذكر الآية لبيان أن في زمانه الله يمكن إظهار تلك الأمور أو استشهاد بأن من تفاسيرنا ما لا
 يحتمله عامة الخلق مثل تفسير تلك الآية.

17-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمد عن أحمد بن معمر الأسدي عن محمد بن فضيل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز و جل ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزُّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّمَاءِ آيَّةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ أَلها خَاضِعِينَ﴾(١٠) قال هذه نزلت فينا و في بني أمية تكون لنا دولة تذل أعناقهم لنا بعد صعوبة و هوان بعد عز (١١).

٣-كنز: إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن قول الله عز و جل ﴿إِنْ تَشَأْ نُنْزُّلُ ﴾ الآية قال نزلت في قائم آل محمدﷺ ينادي باسمه من السماء(١٣).

\$1-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ انتظروا الفرج في ثلاث قيل و ما هن قال اختلاف أهل الشام بينهم و الرايات السود من خراسان و الفزعة في شهر رمضان فقيل له و ما الفزعة في شهر رمضان قال أما سمعتم قول الله عز و جل في القرآن ﴿إِنْ نَشَا مُنتَزِلٌ عَلَيْهمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «الشيباني».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «منَّ». (٥) إكمال الدين ج٢ ص٧٧٧ ـ ٣٧٨ باب ٣٦ حديث ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر، آية: ٨

 <sup>(</sup>۹) اختيار رجال الكشي ص١٩٢ رقم ٣٣٨.
 (۱) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «وهو».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج ج٢ ص٤٨١ رقم ٣٢٤.(٨) غيبة الطوسي ص١٦٦ رقم ١٢٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة الشعراء، آية: ٤.

<sup>(</sup>١٢) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٨٣.

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾<sup>(١)</sup> قال إنه يخرج الفتاة من خدرها و يستيقظ النائم و يفزع اليقظان<sup>(٢)</sup>.

١٥\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الحسين بن عبيد الله عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عــن الفضل بن شاذان عن ابن فضال عن المثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال سمعت أبا عبد الله جعفر بسن محمدﷺ يقول إن القائم لا يقوم حتى ينادي مناد من السماء تسمع الفتاة في خدرها و يسمع أهل المشرق و المغرب و فيه نزلت هذه الآية ﴿إِنْ نَشَأْ نَنَزًّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَلْهَا خاضِعِينَ﴾(٣٠].

١٦-ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن أحمد بن علي الأنصاري عن الهروي قال قلت للرضا على ما علامة القائم على منكم إذا خرج قال علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر حتى إن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها و إن من علامته<sup>(٤)</sup> أن لا يهرم بمرور الأيام و الليالي عليه حتى يأتي أجله<sup>(٥)</sup>.

١٧ـك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن الأهوازي عن البطائني عن أبي بصير قال قال أبو جعفر على يخرج القائم على يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين الله (٦٠).

١٨-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ﷺ إن أول من يبايع القائم جبرئيل ﷺ ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام و رجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجَلُوهُ﴾(١٠). شى: [تفسير العياشي] عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهﷺ مثله و فى رواية أخرى عن أبى جعفرﷺ نحوه<sup>(A)</sup>.

١٩-ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله الله الله المناتى في مسجدكم ثلاثماثة و ثلاثة عشر رجلاً يعنى مسجد مكة يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم<sup>(٩)</sup> آباؤهم و لا أجدادهم عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة فيبعث الله تبارك و تعالى ريحا فتنادي بكل واد هذا المسهدي يسقضي بسقضاء داود و سليمان الله لا يريد عليه بينة (١٠).

٢٠ـ ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن(١١١) الرازى عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب مثله و فيه مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلمة (<sup>(١٢)</sup>.

٧١\_ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهﷺ لقد نزلتْ هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائمﷺ قوله عز و جل ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً) (١٣) إنهم لمفتقدون(١٤) عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة و بعضهم يسير في السحاب نهارا(١٥) يعرف اسمه(١٦) و اسم أبيه و حليته و نسبه قال فقلت جعلت فداك أيهم أعظم إيمانا قال الذي يسير في السحاب نهارا(١٧).

٢٢ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك عن عمر بن طرخان عن محمد بن إسماعيل عن على بن عمر بن على بن الحسين عن أبي عبد اللهﷺ قال إن ولي الله يعمر عمر إبراهيم الخليل عشرين و مائة سنة و يظهر في صورة فتى موفق ابن ثلاثين سنة(١٨).

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام مثله و زاد في آخره حتى ترجع عنه طائفة من الناس يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما(١٩).

> (٢) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٨٤. (١) سورة الشعراء، آية: ٤. (٣) غيبة الطوسى ص١٧٧ رقم ١٣٤ والآية من سورة الشعراء: ٤. (٤) في المصدر: «علاماته».

> > (٦) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٣ ـ ٦٥٤ باب ٥٧ حديث ١٩. (٧) إكمال الدين ج٢ ص٧٦٦ باب ٥٨ حديث ١٨. والآية من سورة النحل: ١.

> > (A) تفسير العياشي ج٢ ص٢٥٤ حديث ٣ ـ ٤.

(١٠) إكمال الدين ج٢ ص١٧١ باب ٥٧ حديث ١٩.

(۱۲) غيبة النعماني ص ٣١٤ باب ٢٠ حديث ٧. (١٤) في المصدر: «ليفتقدون».

(١٦) فيّ المصدر: «باسمه». (١٨) غيبة الطوسي ص٤٢٠ رقم ٣٩٧.

(٥) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٢ باب ٥٧ حديث ١٢.

(٩) من المصدر. (١١) في المصدر: «حسّان».

(١٣) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (١٥) كلمة: «نهاراً» ليست في المصدر.

(۱۷) إكمال الدين ج٢ ص٢٦٦ باب ٥٧ حديث ٢٤.

(١٩) غيبة النعماني ص ١٨٩ باب ١٠ حديث ٤٤.

بيان: لعل المراد عمره في ملكه و سلطنته أو هو مما بدا لله فيه.

٢٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد بن همام عن الحسن بن على العاقولي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال لو خرج القائم لقد أنكره الناس يرجع إليهم شابا موفقا فلا يلبث عليه إلا كل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذر الأول(١).

٢٤\_ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين المسعودي عن محمد العطار عن محمد بن الحسسن(٢١) الرازي عسن محمد بن على الكوفي عن ابن محبوب عن ابن جبلة عن البطائني عن أبي عبد الله على مثله ٣٠).

قال و في غير هذه الرواية أنه ﷺ قال و إن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخاكبيرا. بيان: لعل المراد بالموفق المتوافق الأعضاء المعتدل الخلق أو هو كناية عن التوسط في الشباب

بل انتهاؤه أي ليس في بدء الشباب فإن في مثل هذا السن يوفق الإنسان لتحصيل الكمال.

70\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الغضائري عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن إسماعيل بن الصباح قال سمعت شيخا يذكره عن سيف بن عميرة قال كنت عند أبي جعفر المنصور فسمعته يقول ابتداء من نفسه يا سيف بن عميرة لا بد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب من السماء فقلت يرويه أحد من الناس قال و الذي نفسى بيده لسمع<sup>(٤)</sup> أذنى منه يقول لا بد من مناد ينادي باسم رجل من السماء قلت يــا أمــير المؤمنين إن هذا الحديث ما سمعت بمثله قط فقال يا سيف إذا كان ذلك فنحن أول من يجيبه (٥) أما إنه أحد بني عمنا قلت أي بني عمكم قال رجل من ولد فاطمة على.

ثم قال يا سيف لو لا أني سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدثني به ثم حدثني به أهل الدنيا ما قبلت منهم و لكنه

شا: [الإرشاد] على بن بلال عن محمد بن جعفر المؤدب عن أحمد بن إدريس مثله<sup>(٧)</sup>.

٢٦ـكا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ِمنصور بن يونس عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد عن أبي جعفرﷺ في قوّل اللهِ عز و جل ﴿فَابِسْتَبِقُواْ الْخَيْرُاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً ﴾ <sup>(٨)</sup> قال الخيرات الولاية و قوله تبارك و تعالى ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ يعنى أصحاب القائم الثلاثماثة و البضعة عشر رجلا قال و هم و الله الأمة المعدودة<sup>(٩)</sup> قال يجتمعون و الله في ساعة واُحدة قزع كقزع الخريف <sup>(١٠)</sup>.

27\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة عن ابن شاذان عن ابن محبوب عن الثمالي قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إن أبا جعفر ﷺ كان يقول خروج السفياني من المحتوم و النداء من المحتوم و طلوع الشمس من المغرب من المحتوم و أشياء كان يقولها من المحتوم فقال أبو عبد الله ﷺ و اختلاف بني فلان من المحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و خروج القائم من المحتوم.

قلت و كيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم ألا إن الحق في على و شيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض ألا إن الحق في عثمان و شيعته فعند ذلك يرتاب المبطلون(١١١). شا: [الإرشاد] ابن شاذان مثله (۱۲).

٢٨\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن الحسن بن على الزيتوني(١٣) و الحميري معا عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن أبي الحسن الرضاع في حديث له طويل اختصرنا منه موضع الحاجة أنه قال لا بد من فتنة صماء

(۱۲) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٧١.

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٤٢٠ رقم ٣٩٨. (۲) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>٣) غيبة النعمانيّ ص١٨٨ باب ١٠ حديث ٤٣. (٤) في المصدر: «فسمع».

<sup>(</sup>٦) غيبة الطوسي ص٣٦٥ ـ ٤٣٤ رقم ٤٢٣. (٥) في المصدر: «نجيبه». (٧) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٧٠. (٨) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٩) اشارة الى الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿و لئن أخَّرنا عنهم العذاب إلى أمَّة معدودة ليقولنَّ ما يجسه﴾ [سورة هود. آية: ٨] منه رحمه الله.

<sup>(</sup>١٠) روضة الكافي ص٣١٣ حديث ٤٨٧. (١١) غيبة الطوسى ص٤٣٥ رقم ٤٢٥. (۱۳) حرف: «و» ليس في المصدر.

صيلم يسقط فيها كل بطانة و وليجة و ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه أهل السماء و أهل الأرض و كم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين كأني بهم أسر ما يكونون و قد نودوا نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يكون رحمة للمؤمنين و عذابا على الكافرين فقلت و أي نداء هو قال ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء صوتا منها ألّا لَعَنَةُ اللّهِ عَلَى القوم الظَّالِيينَ<sup>(۱)</sup> و الصوت الثاني ﴿أَزِفَتُ اللّهِ عَلَى القوم الظَّالِيينَ<sup>(۱)</sup> و الصوت الثاني ﴿أَزِفَتُ اللّهِ عَلَى القوم الظَّالِيينَ اللهومنين و الصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين و في رواية الحميري و الصوت الثالث يرى في قرن الشمس يقول إن الله بعث فلانا فاسمعوا له و أطيعوا و قالا جميعا فعند ذلك يأتي الناس الفرج و تود الناس لو كانوا أحياء و يشفي الله صُدُورَ قَوْم مُؤُمِنِينَ<sup>(1)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد (٥) و الحميريُّ معا عن أحمد بن هلال مثله (٦).

٣٠\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن حي بن مروان عن علي بن مهزيار قال قال أبو جعفرﷺ كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن و المقام بين يديه جبرئيلﷺ ينادي البيعة لله فيملؤها عدلاكما ملئت ظلما و جورا<sup>(٨)</sup>.

٣١ـغط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة (١٠) عن أبي عبد الله ﷺ قال خروج القائم من المحتوم قلت و كيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي و شيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار ألا إن الحق في عثمان و شيعته فعند ذلك يرتاب المبطلون (١٠٠)

٣٢ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال ينادي مناد من السماء باسم القائم فيسمع ما بين المشرق إلى المغرب فلا يبقى راقد إلا قام و لا قائم إلا قعد و لا قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت و هو صوت جبرئيل الروح الأمين(١١).

٣٣ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن إسماعيل بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل عن حـ ذيفة قـال سمعت رسول الله ﷺ و ذكر المهدي فقال إنه يبايع بين الركن و المقام اسمه أحمد و عبد الله و المهدي فـهذه أسماؤه ثلاثتها(١٧).

٣٤\_الفضل عن علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرﷺ إن القائم يملك ثلاثماثة و تسع سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملاً الأرض عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا و يفتح الله له شرق الأرض و غربها و يقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمدﷺ يسير بسيرة سليمان بن داود تمام الخبر(٩٣٠).

٣٥\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال قلت لأبي عبد اللهﷺ كم يملك القائم قال سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيكم هذه (١٤٤).

٣٦ــشا: الارشاد] ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع(١٥٥)

٣٧ ـ شي: [تفسير العياشي] عن أبي سمينة عن مولى لأبي الحسن قال سألت أبا الحسن على عن قوله ﴿أَيْنَ مَا

 <sup>(</sup>١) مقتبس من قوله تعالى: ﴿أَلا لعنة الله على الظالمين﴾ من سورة هود، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، آية: ٥٧. (٣) في المصدر إضافة: «الثالث» بين معقوفتين.

<sup>(£)</sup> غيبة الطوسي ص٢٣٩ ـ ٤٤٠ رقم ٤٣١. (٥) في المصدر: «ما يندادُ».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعمانيّ ص ١٨٠ باب ١٠ حديث ٢٨. (٧) غيبة الطوسي ص ٤٥٢ رقم ٤٥٨. (٨) غنبة الطوسي ص ٣٥٣ . قم ٣٥٩. (٩) في النصد، أضافة: «عن أس يصد

<sup>(</sup>۸) غيبة الطوسيّ ص٣٥٣ رقم ٣٠٩. (٩) في المصدر آضافة: «عن أبي يصير». (١٠) غيبة الطوسيّ ص٤٥٤ رقم ٤٦١. (١٠) غيبة الطوسيّ ص٤٥٤ رقم ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱۲) غيبة الطوسيّ ص202 رقم 277. (۱۶) غيبة الطوسيّ ص2۷2 رقم 279. (۱۶) غيبة الطوسيّ ص2۷2 رقم 291.

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ (١) قال و ذلك و الله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان (٢). ﴿ كُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ (١) قال و ذلك و الله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان (٢). ﴿ ٢٠ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١٠ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١٠ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١٠ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١٠ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١١ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١١ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١١ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن ابن ﴿ ١١ الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن على الحميري عن الواحد بن على الحميري عن الواحد بن على الحمد بن رباح عن أحمد بن رباح عن أحمد بن الله عن أحمد بن الله عن أحمد بن رباح عن أحمد بن الله عن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الله عن أحمد بن أحم

٣٨ ـ ني: والغيبة للنعماني] عن الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح عن أحمد بن علي الحميري عن ابن محبوب عن عبد الكريم بن عمرو و محمد بن القضيل عن حماد بن عبد الكريم الجلاب قال ذكر القائم عند أبي عبد اللهﷺ فقال أما إنه لو قد قام لقال الناس أنى يكون هذا و قد بليت عظامه مذكذا وكذا (٣).

٣٩ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن جعفر بن محمد عن الحسن بن محمد بن (٤) سماعة عن الحارث الأنماطي عن المفضل عن أبي عبد الله الله الله القائم تلا هذه الآية ﴿فَقَرُرْتُ مِنْكُمُ لَمُا خِفْتُكُمْ﴾ (٥).

ابن عقدة عن القاسم بن محمد عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن أحمد بن نضر<sup>(٦)</sup> عن المفضل عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة يقول فيها ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمُ لَثْا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٧).

ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح عن أحمد بن علي الحميري عن الحسن بن أيوب عن عبد الكريم الخثعمي عن أحمد بن الحارث عن المفضل عن أبي عبد الله عن أبيه ﷺ مثله <sup>(A)</sup>.

٤٠ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله في نسمعت رجلا من همدان يقول له (١٠) إن هؤلاء العامة يعيرونا و يقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر و كان متكنا فغضب و جلس ثم قال لا ترووه عني و ارووه عن أبي و لا حرج عليكم في ذلك أشهد أني سمعت أبي في يقول و الله إن ذلك في كتاب الله عز و جل لبين حيث يقول ﴿إِنْ نَشَا أَنْزَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَتْ أَغْناقُهُمْ لها خَاصِعِينَ ٩٠٠).

فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع و ذلت رقبته لها فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء ألا إن الحق في علي بن أبي طالب و شيعته فإذا كان الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض ثم ينادي ألا إن الحق في عثمان بن عفان و شيعته فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه قال ف يُتَبِّتُ الله الذين آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ على الحق و هو النداء الأول و يرتاب يومئذ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و المرض و الله عداوتنا فعد ذلك يتبرءون منا و يتناولونا فيقولون إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت ثم تلا أبو عبد الله على قول الله عز و جل ﴿وَ إِنْ يَرُوا آيَةٌ يُغُوضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَكِمٌ ﴾ (١١٠).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين و محمد بن أحمد القطواني (۱۲) جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله (۱۳).

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله جعفر بن محمدﷺ و قد سأله عمارة الهمداني فقال أصلحك الله إن ناسا يعيرونا و يقولون إنكم تزعمون أنه سيكون صوت من السماء و ذكر نحوه (١٤).

١٤- ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن الحسين بن موسى عن فضيل بن محمد عن أبي عبد الله إله أنه قال أما إن (١٥) النداء الأول من السماء باسم القائم في كتاب الله لبين فقلت

720

(١٥) من المصدر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٦٦ حديث ١١٧.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص ١٥٥ باب ١٠ حديث ١٤. (٤) من المصدر. (۵) غيبة النعماني عن ١٥٥ باب ١٠ حديث ١٤.

 <sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص ١٧٤ باب ١٠ حديث ١١ والآية من سورة الشعراء: ٢١.
 (٦) في المصدر: «الحارث».

<sup>(</sup>V) غيبة النعماني ص ١٧٤ باب ١٠ حديث ١٠ الآية من سورة الشعراء: ٢١.

<sup>(</sup>٨) غيبة النعماني ص١٧٤ \_ ١٧٥ باب ١٠ حديث ١٢. (٩) من المصدر.

<sup>(10)</sup> سورة الشعّراء، آية: ٤. (11) غيبة النعماني ص22 - 221 باب 12 حديث 14. والآية من سورة الشعراء: ٢.

<sup>(</sup>۱۲) حيب المصادر. (۱۲) باب ١٥ عديث ١٦. والا يه من سوره الشعباني ص ٢٦١ باب ١٤ حديث ١٩. (١٣) من المصادر.

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص٢٦١ باب ١٤ حديث ٢٠.

أين هو أصلحك الله فقال في ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾(١) قوله ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَغْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾(٢) قال إذا سمعوا الصوت أصبحوا و كأنما على رءوسهم الطير(٣).

**بيان:** قال الجزري عن صفة الصحابة كأنما على رءوسهم الطير وصفهم بالسكون و الوقار و أنهم لم يكن فيهم طيش و لا خفة لأن الطير لا تكاد تقم إلا على شيء ساكن <sup>(1)</sup> انتهى.

اقول: لعل المراد هنا دهشتهم و تحيرهم.

٤٢ - ذي: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن ابن (٥) البطائني عن أبيه و وهيب (٢) عن أبي بصير عن أبي عبد الله إنه قال إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس و قلب قال إلى أبي (٧) يعني الباقر إلى لا بد لنا من آذربيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم و ألبدوا ما ألبدنا (٨) و النداء و خسف بالبيداء (١) فإذا تحرك متحرك (١٠) فاسعوا إليه و لو حبوا و الله لكأني أنظر إليه بين الركن و المقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد و قال ويل للعرب من شر قد اقترب (١١).

٣٤-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن محمد و أحمد ابني الحسن عن علي بسن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الله الله المادى باسم القائم الله فيؤتى و هو خلف المقام فيقال له قد نودي باسمك فما تنتظر ثم يؤخذ بيده فيبايع.

قال(۱۲) و قال لي زرارة الحمد لله قد كنا نسمع أن القائم ﷺ يبايع مستكرها فلم نكن نعلم وجه استكراهه فعلمنا أنه استكراه لا إثم فيه(۱۴).

٤٤ ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن هارون مسلم عن أبي (١٤) خالد القماط عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال من المحتوم الذي (١٤) لا بد أن يكون قبل قيام القائم خروج السفياني و خسف بالبيداء و قتل النفس الزكية و المنادى من السماء (١٦).

6كـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه و وهيب بن حفص عن ناجية العطار<sup>(١٧)</sup> أنه سمع أبا جعفر∰ يقول إن المنادي ينادي أن المهدي<sup>(١٨)</sup> فلان بن فلان باسمه و اسم أبيه فينادي الشيطان إن فلانا و شيعته على الحق يعنى رجلا من بنى أمية<sup>(١٩)</sup>.

٦٤-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول ينادى مناد من السماء إن فلانا هو الأمير و ينادى مناد إن عليا و شيعته هم الفائزون.

قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال إن الشيطان ينادي أن فلانا و شيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون (٢٠٠) يقولون إنه يكون قبل أن يكون و يعلمون أنهم هم المحقون الصادقون (٢١).

٧٤-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف (٢٢) عن المثنى عن زرارة قال قلت الأبي عبد الله عجبت أصلحك الله و إني الأعجب من القائم كيف يقاتل مع ما يرون من العجائب من خسف البيداء بالجيش و من النداء الذي يكون من السماء فقال إن الشيطان لا يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله ﷺ يرم العقبة (٢٣).

(١) سورة الشعراء، آية: ١ و ٢.

 <sup>(</sup>۲) سوره السعراء، آیه: ۱ و ۱.
 (۳) غیبة النعماني ص۲۹۳ باب ۱۶ حدیث ۲۳.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ابن أبي حمزة».

رد) عني المصدر. (٧) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «والنداء [وخسف] بالبيداء» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۱۱) غيبة النعماني ص٣٦٣ باب ١٤ حديث ٣٤.

<sup>(</sup>١٣) غيبة النعماني ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ باب ١٤ حديث ٢٥.

<sup>(</sup>١٥) من المصدر. (١٧) في المصدر: «القطّان».

<sup>(</sup>١٩) غيبة النعماني ص٢٦٤ باب ١٤ حديث ٢٧.

<sup>(</sup>۲۱) غیبة النعمانی ص۲۹۶ باب ۱۶ حدیث ۲۸. (۲۳) غیبة النعمانی ص۲۹۵ ـ ۲۹۵ باب ۱۶ حدیث ۲۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية: ٤.

 <sup>(</sup>٤) النهاية ج٣ ص ١٥٠.
 (١) عبارة: «ووهيب» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٨) من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «متحركنا».

<sup>(</sup>۱۲) منّ المصدر. (۱٤) من المصدر.

<sup>(</sup>١٦) غيبة النعماني ص٦٦٣ ـ ٢٦٤ باب ١٤ حديث ٢٥.

 <sup>(</sup>١٨) في المصدر إضافة: «من آل محمد» بين معقوفتين.
 (٢٠) في المصدر إضافة: «حديثنا».

<sup>(</sup>٢٢) من المصدر.

<sup>198</sup> 

٤٨ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحسال قال قلم الله قلم الما إن الذي أخبرنا بذلك و أنت تنكر أن هذا يكون هو الصادق(١).

٩٤ ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن هشام بن سالم<sup>(٣)</sup> قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل و صيحة في آخر الليلة الثانية قال فقلت كيف ذلك فقال واحدة من السماء و واحدة من إبليس فقلت كيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون<sup>(٣)</sup>.

0-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن خالد عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الرحمن بن مسلمة قال قلت لأبي عبد اللهﷺ إن الناس يوبخونا و يقولون من أين يعرف المحق من المبطّل إذا كانتا فقال ما تردون عليهم قلت فما نرد عليهم شيئا قال فقال قولوا لهم يصدق بها إذاكانت من كان مؤمنا بها قبل أن تكون قال الله عز و جل ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحْقً أَنْ يُتَجَعَ أَشُنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدِي

01\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي من كتابه في رجب سنة سبع و سبعين و مائتين عن محمد بن عمر بن يزيد و محمد بن الوليد بن خالد الخزاز عن حماد بن عيسي<sup>(6)</sup> عن عبد الله بن سنان قـال سمعت أبا عبد الله∰ يقول إنه ينادي باسم صاحب هذا الأمر مناد من السماء<sup>(17)</sup> الأمر لفلان بن فلان ففيم القتال<sup>(٧)</sup>.

07 ني: (الغيبة للنعماني) أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق بنهاوند سنة ثلاث و سبعين و مائتين عن عبد الله بن حماد الأنصاري في شهر رمضان سنة تسع و عشرين و مائتين عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله في يقول لا يكون هذا الأمر الذي تمدون أعينكم إليه <sup>(٨)</sup> حتى ينادى من السماء ألا إن فلانا صاحب الأمر فعلام القتال<sup>(٩)</sup>.

07 ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين و محمد بن أحمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول يشمل الناس موت و قتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم فينادي مناد صادق من شدة القتال فيم القتل و القتال صاحبكم فلان (١٠٠).

00- ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله الله التألم يا فلان بن فلان <sup>(١٤)</sup>.

٥٦-ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله على أنه قال يقوم القائم يوم عاشوراء (١٥).

<u>9V</u>

.

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص ٢٦٥ باب ١٤ حديث ٢٠.

<sup>(</sup>۳) غیبة النعمانی ص ۲٦٥ \_ ٢٦٦ باب ١٤ حديث ٣١.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٢٦٦ باب ١٤ حديث ٣٢ والآية من سورة يونس: ٣٥.

<sup>( 0 )</sup> في المصدر: ّ«عثمان».

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص٢٦٦ باب ١٤ حديث ٣٣.

<sup>(</sup>٩) غيبة النصاني ص٢٦٦ باب ١٤ حديث ٣٤.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «عن محمد بن أحمد» بدل «الأشعري». (١٣) غيبة النعماني ص٢٧٦ باب ١٤ حديث ٥٦ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص٢٧٩ باب ١٤ حديث ٦٤.

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

ة يونس: ٣٥. (٦) في المصدر إضافة: «ألا إنّ».

<sup>(</sup>٨) في المصدر: «إليه أعناقكُم» بدل «أعينكم إليه». (١٠) غيبة النعماني ص٢٦٧ باب ١٤ حديث ٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) سورة النور، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>۱۵) غيبة النعماني ص۲۸۲ باب ۱۶ حديث ٦٨.

٥٧ ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين بن عبد الملك و محمد بن أحمد جميعا عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن جابر عن أبي جعفر ﷺ أنه قال يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الشام<sup>(١)</sup> فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه و يكون قتل بين الكوفة و الحيرة قتلاهم على سواء و ينادي مناد من السماء<sup>(۲)</sup>.

بيان: على سواء أي في وسط الطريق.

٥٨\_ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ﷺ أنه قال توقعوا الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشق فيه لكم فرج عظيم (m).

٥٩\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن الحسن بن علي بن يوسف عن أبيه و محمد بن علي عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن حمزة بن حمران عن أبن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال ملك<sup>(1)</sup> القائم تسع عشرة سنة و أشهر<sup>(٥)</sup>.

٦٠-ني: [الغيبة للنعماني] أبو سليمان بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله ﷺ ملَّك القائم منا تسع عشرة سنة و أشهر (٦٠).

٦١\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل بن إبراهيم و سعدان بن إسحاق بن سعيد و أحمد بن الحسين بنُّ عبد الملك و محمد بن أحمد بن الحسين<sup>(٧)</sup> عن ابن محبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر بــن يــزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن عليﷺ يقول و الله ليملكن رجل منا أهل البيت ثلاث<sup>(٨)</sup> مائة سنة و يزداد تسعا قال فقلت له متى يكون ذلك قال بعد موت القائمﷺ قلت له وكم يقوم القائمﷺ في عالمه حتى يموت قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته<sup>(٩)</sup>.

بيان: إشارة إلى ملك الحسين على أو غيره من الأئمة في الرجعة.

٦٢\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن بعض رجاله عن أحمد بن الحسن عن أبيه(١٠٠ عن أحمد بن عمر بن سعيد(١١١) عن حمزة بن حمران عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله على قال إن القائم على يعلك تسع عشرة سنة و أشهرا(١٢).

٦٣ كا: [الكافي] محمد بن يحيي و غيره عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد اللهلأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه و لم يوضع في غيره قال إن الله تعالى وضع الحجر الأسود و هي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق و ذلك أنه لما أخذ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان و في ذلك المكان تراءي لهم و من ذلك المكان يهبط الطير على القائم؛ إله فأول من يبايعه ذلك الطير و هو و الله جبرئيل؛ و إلى ذلك المكان يسند القائم ظهره و هو الحجة و الدليل على القائم(١٣) تمام الخبر.

٦٤-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن الحجال جميعا عن ثعلبة عن عبد الرحمن بن مسلمة الجريري قال قلت لأبي عبد الله؛ يوبخونا و يكذبونا أنا نقول إن صيحتين تكونان يقولون من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا قال فما ذا تردون عليهم قلت ما نرد عليهم شيئا قال قولوا يصدق بها إذا كانت منكان يؤمن بها من قبل إن الله عز و جل يقول ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَّعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَى الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَّعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَّعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدىٰ فَمَا لَكُمْ كَنْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ١٤).

(٢) غيبة النعماني ص٢٧٩ باب ١٤ حديث ٦٥.

(٦) غيبة النعماني ص ٣٣١ باب ٢٦ حديث ٢.

(٨) في المصدر إضافة: «وثلاث عشرة سنة» بين معقوفتين.

(٤) في المصدر: «يملك».

(١٠) في المصدر: «إسحاق».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حتى يشمل الناس بالشام فتنة».

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص ٢٧٩ باب ١٤ حديث ٦٥.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص٣٣١ باب ٢٦ حديث ١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الحسن». (٩) غيبة النعماني ص٣٣١ \_ ٣٣٢ باب ٢٦ حديث ٣.

<sup>(</sup>۱۲) غيبة النعماني ص٣٣٢ باب ٢٦ حديث ٤. (١١) في المصدر: «عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي».

<sup>(</sup>١٤) روضةً الكافي ص٢٠٨ رقم ٢٥٢. والآية من سورة يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>١٣) الكَّافي ج٤ ص١٨٤ باب بدء الحجر وَّالعلة في استلَّامه حديث ٣.

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن خالد عن ثعلبة مثله<sup>(۱)</sup>. كا: [الكافي] أبو على الأشعرى عن محمد عن ابن فضال و الحجال عن داود بن فرقد مثله<sup>(۲)</sup>.

30-كا: [الكاني] على عن أبيه عن ابن أبي نجران و غيره عن إسعاعيل بن الصباح قال سمعت شيخا يذكر عن سيف بن عميرة قال كنت عند أبي الدوانيق فسمعته يقول ابتداء من نفسه يا سيف بن عميرة لا بد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب قلت يرويه أحد من الناس قال و الذي نفسي بيده لسمعت أذني منه يقول لا بد من مناد ينادي باسم رجل (٣) قلت يا أمير المؤمنين إن هذا الحديث ما سمعت بمثله قط فقال لي يا سيف إذا كان ذلك فنحن أول من يجيبه أما إنه أحد بنى عمنا قلت أي بنى عمكم قال رجل من ولد فاطمة.

ثم قال يا سيف لو لا أني سمعت أبا جعفر محمد بن علي ₩ يقوله ثم حدثني به أهل الأرض ما قبلته منهم و لكنه
 محمد بن على (٤).

فقلت ما تراث رسول الله ﷺ قال سيف رسول الله ﷺ و درعه و عمامته و برده و قضيبه و رايته و لامته و سرجه حتى ينزل مكة فيخرج السيف من غمده و يلبس الدرع و ينشر الراية و البردة و العمامة و يتناول القضيب بيده و يستأذن الله في ظهوره فيطع على ذلك بعض مواليه فيأتي الحسني فيخبره الخبر فيبتدر الحسني إلى الخروج فينب عليه أهل مكة فيقتلونه و يبعثون برأسه إلى الشام.

فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس و يتبعونه و يبعث الشامي عند ذلك جيشا إلى المدينة فيهلكهم الله عز و جل دونها و يهرب يومثذ من كان بالمدينة من ولد علي إلى مكة فيلحقون بصاحب هذا الأمر و يقبل صاحب هذا الأمر و يقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق و يبعث جيشا إلى المدينة فيأمن أهلها و يرجعون إليها<sup>(٥)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين بن عبد الملك و محمد بن أحمد جميعا عن ابن محبوب مثله(١٦).

ل ١٦٠-كا: [الكافي] على عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله في يقول عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له و انظروا الأنفسكم فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجىء بذلك الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها.

و الله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها و لكن له نفس واحد إذا ذهبت فقد و الله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون و لا تقولوا خرج زيد فإن زيداكان عالما وكان صدوقا و لم يدعكم إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرضى من آل محمد و لو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه.

فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم إلى الرضى من آل محمد فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به و هو يعصينا اليوم و ليس معه أحد و هو إذا كانت الرايات و الألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا مع<sup>(٧)</sup> من اجتمعت بنو فاطمة معه فو الله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز و جل و إن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير و إن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم و كفاكم بالسفياني علامة <sup>(٨)</sup>.

٨٦-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي رفعه عن علي بن الحسين ﷺ قال و الله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به (٩)

<sup>(</sup>۲) روضة الكافي ص٢٠٩ حديث ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي ص٢٠٩ حديث ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص٢٦٧ باب ١٤ حديث ٣٥.

<sup>(</sup>٨) روضة الكافّي ص٢٦٤ حديث ٣٨١.

<sup>(</sup>۱) غيبة النعماني ص٢٦٦ باب ١٤ حديث ٣٢.

<sup>(</sup>٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) روضة الكافي ص٢٢٤ حديث ٢٨٥.

<sup>(</sup>۷) من العصدر. آ (۹) روضة الكافي ص۲٦٤ حديث ٣٨٢.

٦٩\_كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن ابن عيسى عن بكر بن محمد عن سدير قال قال أبو عبد الله ﷺ يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه و اسكن ما سكن الليل و النهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا و لو على رجلك(١).

٧٠\_يف: [الطرائف] روي نداء المنادي من السماء باسم المهدي ﷺ و وجوب طاعته. أحمد بن المنادي في كتاب الملاحم و أبو نعيم الحافظ في كتاب أخبار المهدي و ابن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوس و أبو العلاء الحافظ في كتاب الفتن (٢).

" ٧١-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن فضال عن ثعلبة عن الطيار عن أبي عبد الله ﴿ في قول الله تــعالى ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (٣) قال خسف و مسخ و قذف قال قلت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ قال دع ذا ذاك قيام القائم <sup>(٤)</sup>.

٧٧\_ نص: [كفاية الأثر] أبو المفضل الشيباني عن الكليني عن محمد العطار عن سلمة بن الخطاب عن محمد الطيالسي عن ابن أبي عميرة و صالح بن عقبة جميعا عن علقمة بن محمد الحضرمي عن الصادق عن آبائه على على الطيالسي عن الله الله الله الله الله الله الله عدد رجال بدر فإذا حان (٥) وقت خروجه يكون له سيف مغمود ناداه السيف قم يا ولى الله فاقتل أعداء الله (١٠).

٧٣ - ختص: (الإختصاص) حدثنا محمد بن معقل القرميسيني عن محمد بن عاصم عن علي بن الحسين عن محمد بن مرزوق عن عامر السراج عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن حذيفة قال سمعت رسول بن مرزوق عن عامر السراج عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن حذيفة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا كان عند خروج القائم ينادي منادي من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين و ولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر و الأبدال من الشام و عصائب العراق رهبان بالليل ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن و المقام.

قال عمران بن الحصين يا رسول الله صف لنا هذا الرجل قال هو رجل من ولد الحسين كأنه من رجال شنوءة (٢) عليه عباء تان قطوانيتان اسمه اسمي فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها و الحيتان في بحارها و تمد الأنهار و تفيض العيون و تنبت الأرض ضعف أكلها ثم يسير مقدمته جبرئيل و ساقته (٨) إسرافيل فيملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما (١٠).

¥2-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عمر بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة و السفياني و الخسف و قتل النفس الزكمية و اليمانى فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أخرج معه قال لا.

ي . فلماكان من الغد تلوت هُذه الآية ﴿إِنْ نَشَا أَنْزَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾(١٠) فقلت لههي الصيحة فقال أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله(١١).

٧٥\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد اللم الله يقول اختلاف بني العباس من المحتوم و النداء من المحتوم و خروج القائم من المحتوم قلت و كيف النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن عليا و شيعته هم الفائزون قال و ينادي مناد (١٣) آخر النهار ألا إن عثمان و شيعته هم الفائزون (١٣).

أقول: هذا الباب و باب سيره؛ شمتركان في كثير من الأخبار و سيأتي فيه كثير من أخبار هذا الباب و قد مركثير منها في الباب السابق.

(١) روضة الكافي ص٢٦٤ حديث ٣٨٣.

(۱) روضه الكافي ص١٤٠ خديث ١٨١ (٣) سورة فصلت، آية: ٥٣.

(٣) سورة فصلت، ايه: ٥٣. (٥) في المصدر: «كان».

(٧) في المصدر: «سنوءة».

(۹) الآختصاص ص۲۰۸.
 (۱۱) روضة الكافى ص۳۱۰ حديث ٤٨٣.

(١٣) روضة الكافي ص٣١٠ حديث ٤٨٤.

(٢) الطرائف ج ١ ص١٨٦ مع اختلاف يسير.

(٤) روضة الكاني ص١٦٦ حديث ١٨١.

(٦) كفاية الأثر: ٢٦٣ و ٢٦٣.

(A) في المصدر: «وساقيه».
 (١٠) سورة الشعراء، آية: ٤.

(١٢) في المصدر إضافة: «في» بين معقوفتين.

٧٦\_ و روى السيد على بن الحميد بإسناده إلى أحمد بن محمد الإيادي رفعه عن عبد الله بن عجلان قال ذكرنا﴿ خروج القائم عند أبي عبد اللم ﷺ فقلت كيف لنا أن نعلم ذلك قال يصبح أحدكم و تحت رأسه صحيفة عليها مكتوب

٧٧\_ و بإسناده إلى كتاب الفضل بن شاذان قال روي أنه يكون في راية المهديﷺ اسمعوا و أطيعوا.

طاعَةً مَغْرُوفَةً(١).

٧٨\_ و بالإسناد عن الفضل عن ابن محبوب رفعه إلى أبي جعفر ﷺ قال إذا خسف بجيش السفياني إلى أن قال و القائم يومئذ بمكة عند الكعبة مستجيرا بها يقول أنا ولى الله أنا أولى بالله و بمحمد ﷺ فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم و من حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح و من حاجني في إبراهيم فأنا أوْلَى النَّاسِ بِإبْراهِيمَ و من حاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد و من حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين ﴿إن الله تعالى يقول إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرَّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(٣) فأنا بقية آدم و خيرة نوح و مصطفى إبراهيم و صفوة محمد ألا و من حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا و من حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله و سيرته و أنشد الله من سمع كلامي لما يبلغ الشاهد الغائب. فيجمع الله له أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا فيجمعهم الله على غير ميعاد قزع كقزع الخريف ثم تلا هذه الآية ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ (٣) فيبايعونه بين الركن و المقام و معه عهد رسول اللهﷺ قد تواترت عليه الآباء فإن أشكل عليهم من ذلك شيء فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه و اسم أبيه.

٧٩ ـ و بالإسناد المذكور يرفعه إلى على بن الحسين الله في ذكر القائم الله في خبر طويل قال فيجلس تحت شجرة سمرة فيجيئه جبرئيل في صورة رجل من كلب فيقول يا عبد الله ما يجلسك هاهنا فيقول يا عبد الله إنى أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره إلى مكة و أكره أن أخرج في هذا الحر قال فيضحك فإذا ضحك عرفه أنه جَبرئيل قال فيأخذ بيده و يصافحه و يسلم عليه و يقول له قم و يجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي محمد و علي فيكتبان له عهدا منشورا يقرؤه على الناس ثم يخرج إلى مكة و الناس يجتمعون بها.

قال فيقوم رجل منه فينادي أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله الله الله فيقومون قال فيقوم هو بنفسه فيقول أيها الناس أنا فلان بن فلان أنا ابن نبى الله أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبى الله. فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم ثلاثماثة و ينيف على الثلاثمائة فيمنعونه منه خمسون من أهل الكوفة و سائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم اجتمعوا على غير ميعاد.

٨٠ــ و بالإسناد يرفعه إلى أبي بصير عن أبي جعفرﷺ قال إن القائم ينتظر من يومه ذي طوى في عدة أهل بدر ثلاثماثة و ثلاثة عشر رجلا حتى يسند ظهره إلى الحجر و يهز الراية المغلبة قال على بن أبي حمزة ذكرت ذلك لأبي إبراهيم الله قال وكتاب منشور.

٨١ ـ و بالإسناد يرفعه إلى أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ في حديث طويل إلى أن قال يقول القائم ﷺ لأصحابه يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني و لكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلى أن يحتج عليهم.

فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له امض إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم و هو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة و معدن الرسالة و الخلافة و نحن ذرية محمد و سلالة النبيين و إنا قد ظلمنا و اضطهدنا و قهرنا و ابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا.

فإذا تكلم هذا الفتي بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن و المقام و هي النفس الزكية فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام فيصلى فيه عند مقام إبراهيم أربع ركعات و يسند ظهره إلى الحجر الأسود ثم يحمد الله و يثني عليه و يذكر النبيﷺ و يصلى عليه و يتكلم بكلام لم يتكلم به أحد من الناس.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على كِتاب السيد على بن عبدالحميد هذا. (٣) سورة البقرة، آية: ١٤٨

فیکون أول من یضرب علی یده و یبایعه جبرئیل و میکائیل و یقوم معهما رسول الله و أمیر المؤمنین فیدفعان إليه كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب فيقولون له أعمل بما فيه و يبايعه الثلاثمائة و قليل من أهل مكة.

ثم يخرج من مكة حتى يكون في مثل الحلقة قلت و ما الحلقة قال عشرة آلاف رجل جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجلية(١) و ينشرها و هي راية رسول اللهﷺ السحابة و درع رسول اللهﷺ السابغة و يتقلد بسيف رسول الله ﷺ ذي الفقار.

و في خبر آخر ما من بلدة إلا يخرج معه منهم طائفة إلا أهل البصرة فإنه لا يخرج معه منها أحد.

🗛 و بالإسناد يرفعه إلى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ﷺ قال له كنز بالطالقان ما هو بذهب و لا فضة و راية لم تنشر منذ طويت و رجال كان قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها كان على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة و يحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب و يكفونه ما يريد فيهم.

رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل يبيتون قياما على أطرافهم و يصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار هم أطوع له من الأمة لسيدهاكالمصابيح كأن قلوبهم القناديل و هم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة و يتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق.

٨٣ـ و بالإسناد إلى الكابلي عن أبي جعفر ﷺ قال يبايع القائم بمكة على كتاب الله و سنة رسوله و يستعمل على مكة ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله قتل فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة و لا يزيد على ذلك ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب الله و سنة رسوله و الولاية لعلي بن أبي طالب و البراءة من عدو، حتى يبلغ البيداء فيخرج إليه جيش السفياني فيخسف الله بهم.

و في خبر آخر يخرج إلى المدينة فيقيم بها ما شاء ثم يخرج إلى الكوفة و يستعمل عليها رجلا من أصحابه فإذا نزل الشفرة جاءهم كتاب السفياني إن لم تقتلوه لأقتلن مقاتليكم و لأسبين ذراريكم فيقبلون على عامله فيقتلونه.

فيأتيه الخبر فيرجع إليهم فيقتلهم و يقتل قريشا حتى لا يبقى منهم إلا أكلة كبش ثم يخرج إلى الكوفة و يستعمل رجلا من أصحابه فيقبل و ينزل النجف.

٨٤\_ أقول روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب و غيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللهﷺ قال يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر و يظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة و ما من يوم نيروز إلا و نحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظته الفرس و ضيعتموه<sup>(٢)</sup>.

## باب ۲۷

سيره و أخلاقه و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله عليه و على آبائه

١ــب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن زياد عن جعفر عن أبيه؛ قال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع (٣). ٢-ل: [الخصال] ابن موسى عن حمزة بن القاسم عن محمد بن عبد الله بن عمران عن محمد بن على الهمداني عن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله و أبي الحسن الله واله قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله يقتل الشيخ الزاني و يقتل مانع الزكاة و يورث الأخ أخاه فى الأظلة<sup>(£)</sup>.

(۲) المهذب البارع ص ١٩٥٥.
 (٤) الخصال ج ١ ص ١٦٩ باب الثلاثة حديث ٢٢٣.

<sup>(</sup>١) سيأتي بالرقم ١٥٢ من الباب الآتي: «الراية المغلبّة». (٣) قرب الإسناد ص٨٠ حديث ٢٦٠.

٣\_ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن مصعب بن يزيد عن العوام أبي الزبير قال قال أبو عبد الله ﷺ يقبل القائم،ﷺ في خمسة و أرَّبعين رجلا من تسعة أحياء من حي رجل و من حي رجلان و من حي ثلاثة و من حي أربع و من حي خمسة و من حي ستة و من حي سبعة و من حي ثمانية و من حي تسعة و لا يزال كذلك حتى يجتمع له العدد(١٠)

£\_ن: إعيون أخبار الرضا ﷺ أحمد<sup>(٢)</sup> بن ثابت الدواليبي<sup>(٣)</sup> عن محمد بن علي بن عبد الصمد عن علي بن عاصم عن أبي جعفر الثاني عن آبائه ﷺ قال قال النبي ﷺ لأبي بن كعب في وصف القائم ﷺ إن الله تعالى ركب في صلب الحسنﷺ نطفة مباركة زكية طيبة طاهرة مطهرة يرضى بهاكل مؤمن ممن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية و يكفر بهاكل جاحد فهو إمام تقي نقي سار مرضى هاد مهدي يحكم بالعدل و يأمر به يصدق الله عز و جلُّ و يصدقه الله في قوله.

يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل و العلامات و له كنوز لا ذهب و لا فضة إلا خيول مطهمة <sup>(٤)</sup> و رجال مسومة يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم و بلدانهم و طبائعهم و حلاهم و كناهم كدادون مجدون في طاعته.

فقال له أبى و ما دلائله و علاماته يا رسول الله قال له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه و أنطقه الله عز و جل فناداه العلم اخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله و هما آيتان<sup>(٥)</sup> و علامتان.

و له سيف مغمد فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده و أنطقه الله عز و جل فناداه السيف اخرج يا ولى الله فلا يحل لك أن تقعد عن أعداء الله فيخرج و يقتل أعداء الله حيث ثقفهم و يقيم حدود الله و يحكم بحكم الله يخرج و جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يسرته و سوف تذكرون ما أقول لكم و لو بعد حين و أفوض أمري إلى الله عز و جل.

يا أبي طوبي لمن لقيه و طوبي لمن أحبه و طوبي لمن قال به ينجيهم<sup>(١)</sup> من الهلكة و بالإقرار بالله و برسوله و بجميع الأئمة يفتح الله لهم الجنة مثلهم في الأرض كمثل المسك الذي يسطع ريحه فلا يتغير أبدا و مثلهم في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفأ نوره أبدا.

قال أبى يا رسول الله كيف حال بيان هؤلاء الأثمة عن الله عز و جل قال إن الله تعالى أنزل على اثنتى عشر صحيفة اسم كل إمام على خاتمه و صفته في صحيفته<sup>(٧)</sup>.

بيان: تمام الخبر في باب النص على الاثني عشر ﷺ (٨) و المطهم كمعظم السمين الفاحش السمن و التام من كل شيء و قال الجزري فيه إنه قال يوم بدر سوموا فإن الملائكة قد سومت أي اعملوا<sup>(٩)</sup> لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا و السومة و السمة العلامة (١٠).

٥-ع: (علل الشرائع)ن: (عيون أخبار الرضا عليه الهاسمي عن فرات عن محمد بن أحمد الهمداني عن العباس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن إبراهيم عن الهروي عن الرضا عن آبائه، ﷺ قال قال رسول عبدي و أنا ربك فإياي فاعبد و علي فتوكل فإنك نوري في عبادي و رسولي إلى خلقي و حجتي على بريتي لك و لمن تبعك خلقت جنتي و لمن خالفك خلقت ناري و لأوصيائك أوجبت كرامتي و لشيعتهم أوجبت ثوابي.

فقلت يا رب و من أوصيائي فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون إلى ساق عرشي فنظرت و أنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصّي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب و آخرهم مهدي أمتي.

(٩) في المصدر: «أعلموا».

(٢) في المصدر: «على».

404

<sup>(</sup>١) الخصال ج٢ ص١٦٩ باب التسعة حديث ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الدواليني».

<sup>(</sup>٤) المطهم: التام كل شيء منه على حدته. فهو بارع الجمال، الصحاح ج٥ ص١٩٧٧. (٥) في المصدر: «رايتان». (٦٠) في المصدر إضافة: «الله به».

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار ج١ ص٥٩ ـ ٦٤. (٨) رأجع ج ٣٦ ص ٢٠٤ من المطبوعة. (١٠) النهاية ج٢ ص٤٢٥.

فقلت يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي و أحبائي و أصفيائي و حججي بعدك على بريتي و هم أوصياؤك و خلفاؤك و خير خلقي بعدك و عزتي و جلالي لأظهرن بهم ديني و لأعلين بهم كلمتي و لأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي و الأملكنه (۱۱ مَشارِقَ اللَّرْضِ وَ مَفَارِبَهَا و الأسخرن له الرياح و الأفللس له السحاب الصعاب و لأرقينه في الأسباب و الأنصرنه بجندي و الأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي و يجمع الخلق على توحيدي ثم الأديمن ملكه و الأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة (۱۲).

لَّ بيان: تمام الخبر في باب فضلهم على الملائكة و العراد بالأسباب طرق السماوات كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون ﴿ لَعَلَى أَبُّكُ النَّاسُبَابَ السَّمَاوَاتِ ﴾ (٣) أو الوسائل التي يتوصل بها إلى مقاصده كما في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا ﴾ (عُ) و الأول أظهر كما سيأتى في الخبر.

قال الطبرسي في تفسير الأولى المعنى لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى سماء و قيل أبلغ أبواب طرق السماوات و قيل منازل السماوات و قيل أتسبب و أتوصل به إلى مرادي و إلى علم ما غاب عني<sup>(٥)</sup>.

٦-ع: [علل الشرائع]ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ] الهمداني عن علي عن أبيه عن الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضاﷺ يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادقﷺ أنه قال إذا خرج القبائم قبتل ذراري قبتلة الحسينﷺ بفعال آبائها فقال ﷺ هو كذلك فقلت و قول الله عز و جل ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرى﴾ (١) ما معناه قال صدق الله في جميع أقواله و لكن ذراري قبلة الحسين ﷺ يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها و من رضي شيئاكان كمن أتاه و لو أن رجلا قبل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز و جل شريك القاتل و إنما يقتلهم القائم (١) منكم إذا قام قال يبدأ ببني شيبة يقتلهم القائم (١) منكم إذا قام قال يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز و جل (١).

٧- يو: إبصائر الدرجات] حمزة بن يعلى عن محمد بن الفضيل عن الربعي عن رفيد مولى ابن هبيرة قال قلت لأبي عبد الله الله يسير القائم بسيرة علي بن أبي طالب في أهل السواد فقال لا يا رفيد إن علي بن أبي طالب في أهل السواد فقال لا يا رفيد إن علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجغر الأحمر قال علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجغر الأحمر قال فقلت جعلت فداك و ما الجغر الأحمر قال فأمر إصبعه على حلقه فقال هكذا يعني الذبح ثم قال يا رفيد إن لكل أهل بيت نجيباً<sup>(١٩)</sup> شاهدا عليهم شافعا لأمثالهم (١٠٠٠).

بيان: المراد بالنجيب كل الأئمة ﷺ أو القائم ﷺ و الأول أظهر.

٨-ع: [علل الشرائع] أبي و ابن الوليد معا عن سعد (١١) عن البرقي عن أبي زهير شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله على الله عن و جل ﴿ سِيرُ وافِيها لَيَالِيَ وَ أَمْهِ عَبد الله على الله عن و جل ﴿ سِيرُ وافِيها لَيَالِيَ وَ أَيْها الله عن و جل الله عن الأرض قال أَيّاماً أَيْها الله عن الله عن الأرض قال أحسبه ما بين مكة و المدينة فالتفت أبو عبد الله إلى أصحابه فقال أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة و مكة فتوخذ أموالهم و لا يأمنون على أنفسهم و يقتلون قالوا نعم قال فسكت أبو حنفية فقال يا با حنيفة أخبرني عن قول الله عز و جل ﴿ وَ مَنْ دَخَلُكُ كَانُ آمِناً ﴾ [١٧] أين ذلك من الأرض قال الكمبة قال أنتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها قال فسكت.

فلما خرج قال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في المسألتين فقال يا با بكر ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّاماً

<sup>(</sup>١) في العلل: «ولأمكننه».

<sup>(</sup>٢) علَّل الشرائع ج ١ ص ٥ - ٧، باب ٧ حديث ١. وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٦٢ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنّ، آية: ٣٦ ـ ٣٧. (٥) مجمع البيان ج ٨ ص ٥٤٤. (١) سورة الأنعام، آية: ٦٨.

<sup>(</sup>٧) في علل الشرآئع: «فيهم».

<sup>(</sup>٨) عَلَلَ الشَّرَائعُ صَ ٢٢٩ بَابِ ١٦٤ حديث ١. وعيون الأخبار ج١ ص٢٧٣ باب ٢٨.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «مجيباً». (١٠) بصائر الدرجات ص١٧٧ ــ ١٧٣ جزء ٣ باب ١٤ حديث ٤. (١١) من المصدر. (١) من المصدر.

<sup>(</sup>١١) مَن المصدر. (١٣) سورة آل عمران، آية: ٩٧.



آمِنِينَ﴾ فقال مع قائمنا أهل البيت و أما قوله ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ فمن بايعه و دخل معه و مسح على يده و دخل؛ في عقد أصحابه كان آمنا<sup>(۱)</sup> الخبر.

٩-ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفر الله أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد و حتى ينتقم لابنة محمد فاطمة الله عنها.

أقول: قد مرت قصة فريتها في كتاب أحوال نبينا الله و كتاب الفتن.

•1-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال أبو جعفر ﷺ و الله لكأني أنظر إلى القائم ﷺ و قد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بنوح أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى بعوسى أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى أيها الناس من يحاجني في محمد ﷺ فأنا أولى بمحمد أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى بكتاب الله ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركمتين و ينشد الله حقه.

. ثم قال أبو جعفرﷺ هو و الله المضطر في كتاب الله في قوله ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّـوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًاءَ الْأَرْضِ﴾(٣).

فيكون أول من يبايعه جبرئيل ثم الثلاثمانة و الثلاثة عشر فمن كان ابتلي بالمسير وافي (٤) و من لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه و هو قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه هم المفقدون عن فرشهم و ذلك قول اللـه ﴿فَـاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ [6] قال الخيرات الولاية.

و قال في موضع آخر ﴿وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلِى أَلَّمَ مَغْدُودَةٍ ۗ ( ۖ و هم و الله أصحاب القائم ﷺ يجتمعون و الله إليه في ساعة واحدة فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ بأقدامهم ( ٧ و هو قوله ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَ فَالُوا آمَنّا بِدٍ يعني القائم من آل محمد صلى الله عليه و آله وَ أَنَى لَهُمُ الشَّاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ إلى قوله (٨) وَ حِيلًا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ » يعني ألا يحذبوا ﴿كَــنا فُـعِلَ بِأَشْنَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني من كان قبلهم (١) هلكوا ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُريبٍ (١٠٠).

11-ل: (الخصال) الأربعمائة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنا يفتح الله و بنا يختم الله و بنا يمحو ما يشاء و بنا يشب و بنا يدفع الله الزمان الكلب و بنا ينزل الغيث ف لا يَغُوَّنَّكُمْ بِاللهِ الْفُرُورُ ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز و جل و لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و لأخرجت الأرض نباتها و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات و على رأسها زبيلها(١١) لا يهيجها سبع و لا تخافه (١١).

17-ل: (الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر عن ربيع بن محمد عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن الحسين ﷺ قال إذا قام قائمنا أذهب الله عز و جل عن شيعتنا العاهة و جعل قلوبهم كزبر الحديد و جعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا و يكونون حكام الأرض و سنامها(١٣٣).

٥٢

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص٨٩ ـ ٩١ باب ٨١ حديث ٥. (٢) علل الشرائع ص٧٩٥ ـ ٥٨٠ باب ٣٨٥ حديث ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، آية: ٦٢. (ع) في المصدر: «وافاه».

<sup>(</sup>a) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (٦) سورة هود، آية: ٨.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «أقدامهم». (A) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «من المكذبين». (١٠) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج٢ ص٢٠٥ والآية من سورة سبأ ٥١ ـ ٥٤.

١٣ـص: [قصص الأنبياء عليهم السلام] بالإسناد عن الصدوق عن محمد بن على بن المفضل عن أحمد بن محمد بن عمار عن أبيه عن حمدان القلانسي عن محمد بن جمهور عن مريم (١) بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال يا با محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله و عياله قلت يكون منزله قال نعم هو منزل إدريس، ﷺ و ما بعث الله نبيا إلا و قد صلى فيه و المقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله ﷺ و ما من مؤمن و لا مؤمنة إلا و قلبه يحن إليه و ما من يوم و لا ليلة إلا و الملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه يا با محمد أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله و لنا أجمعين(٢).

١٤\_ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي<sup>(٣)</sup> عن أخويه محمد و أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر عن أبي عبد اللهﷺ قال أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذ بني شيبة و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق الله<sup>(1)</sup> الخبر.

١٥ـما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن على عن أبيه عن اليقطيني عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال من أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين و من قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا<sup>(٥)</sup> الخبر.

٣٦ـد: العدد القوية] قال أبو جعفرﷺ إن العلم بكتاب الله عز و جل و سنة نبيهﷺ لينبت في قلب مهديناكما ينبت الزرع على أحسن نباته فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة و النبوة و معدن العلم و موضع الرسالة السلام عليك يا بقية الله في أرضه (٦).

١٧ـ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد (٧) عن جعفر بن محمد الكوفي عن الحسن بن حماد الطائي عن سعد عن أبي جعفر ﷺ قال حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن أو مدينة حصينة فإذا وقع أمرنا و جاء مهديناكان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث و أمضى من سنان يطأ عدونا برجليه و يضربه بكفيه و ذلك عند نزول رحمة الله و فرجه على العباد<sup>(٨)</sup>.

١٨ـ يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن سنان عن رفيد مولى أبي هبيرة عن أبي عبد اللهﷺ قال قال لي يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد عــلـى العرب شديد<sup>(٩)</sup>.

قال قلت جعلت فداك ما هو قال الذبح قال قلت بأي شيء يسير فيهم بما سار على بن أبي طالب ﷺ في أهل السواد قال لا يا رفيد إن عليا سار بما في الجفر الأبيض و هو الكف و هو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده و إن القائم يسير بما في الجفر الأحمر و هو الذبح و هو يعلم أنه لا يظهر على شيعته (١٠).

1٩ ير: [بصائر الدرجات] سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد عن منيع بن الحجاج البصري عن مجاشع عن معلى عن محمد بن الفيض عن محمد بن على الله قال كان عصا موسى الله الدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران ﷺ و إنها لعندنا و إن عهدي بها آنفا و هي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها وإنها لتنطق إذا استنطقت أعدت لقائمنا ليصنع كماكان موسى يصنع بها و إنها لتروع و تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وتصنع كما تؤمر و إنها حيث أقبلت تَلْقَفُ (١١) مَا يَأْفِكُونَ تفتح لها شفتان إحداهما في الأرض و الأخرى في السقف(١٢) وبينهما أربعون ذراعا و تَلْقَفُ مَا يَأْفكُونَ بِلسانها(١٣).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «مرازم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «الميثمي».

<sup>(</sup>٥) أمَّالي الطوسي ص٣٦٦ ـ ٢٣٢ مجلس ٩ حديث ٥ وله صدر.

<sup>(</sup>٦) العددُ القوية ص٥٥ يوم ١٥ حديث ٩٠.

<sup>(</sup>٨) بصائر الدرجات ص ٤٤ جزء ١ باب ١١ حديث ١٧. (۱۰) بصائر الدرجات ص۱۷۵ جزء ۳ باب ۱۶ حدیث ۱۳.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ٨٠ باب ٢ حديث ٦٣.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ص ٢٣١ ــ ٢٣٢ مجلس ٩ حديث ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «جعفر».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «الشديد».

<sup>(</sup>١١) عبارة: «ما يأفكون» حتى «في السقف» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٢) عبارة: «وبينها» حتى «بلسانها» ليست في المصدر. (١٣) بصائر الدرجات ص٢٠٣ ـ ٢٠٤ جزء ٤ باب ٤ حديث ٣٦. وليس فيه باقي الخبر.



٢٠ يو: [بصائر الدرجات] ابن هاشم عن البرقي عن البزنطي و غيره عن أبي أيوب الحذاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له جعلت فداك إني أريد أن أمس<sup>(٢)</sup> صدرك فقال افعل فمسست صدره و مناكبه فقال و لم يا با محمد فقلت جعلت فداك إني سمعت أباك و هو يقول إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين عريض ما بينهما.

فقال يا با محمد إن أبي لبس درع رسول اللهﷺ وكانت تسحب على الأرض و إني لبستها فكانت وكانت و إنها تكون من القائم كماكانت من رسول اللەمشمرة كأنه ترفع نطاقها بحلقتين و ليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين ٣٠). يج: [الخرائج والجرائح] عن أبي بصير مثله وفيه وهي على صاحب هذا الأمر مشمرة كما كــانت عــلى رســول

إيضاح: قوله ﷺ فكانت وكانت أي كانت قريبة من الاستواء و التقدير وكانت مستوية وكانت زائدة قوله ﷺ مشمرة أي مرتفعة أذيالها عن الأرض و المراد بنطاقها ما يرسل قدامها و المعني أنها كانت قصيره عليه بحيث يظن الرائي أنه رفع نطاقها و شدها على وسطه بحلقتين.

و في بعض النسخ كانت و لعل المعنى أنه المُثَلِينَ كان يشدها لسهولة الحركات لا لطولها و يحتمل أن يكون المراد بالنطاق المنطقة التي تشد فوق الدرع.

قوله ﷺ من جاز أربعين أي في الصورة أي صاحب هذا الأمر يرى دائما أنه في سن أربعين و لا يؤثر فيه الشيب و لا يغيره.

٢١ يو: [بصائر الدرجات] عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعت أبا عبد الله على الم يقول لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود<sup>(٥)</sup> و آل داود لا يسأل الناس بينة<sup>(٦)</sup>.

٢٢\_ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود لا يسأل عن بينة يعطى كل نفس حكمها(٧).

٢٣\_يو: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ﷺ أنبياء أنتم قال لا قلت فقد حدثني من لا أتهم أنك قلت إنكم أنبياء قال من هو أبو الخطاب قال قلت نعم قال كنت إذا أهجر قال قلت فيما تحكمون قال نحكم بحكم آل داود (h).

بيان: قوله ﷺ كنت إذا أهجر على صيغة الخطاب و أهجر على أفعل التفضيل من الهجر بمعنى الهذيان أي الآن حيث ظهر أنك اعتمدت على قول أبي الخطاب الكذاب ظهر كثرة هذيانك أو على صيغة التكلم وكذا أهجر أيضا على التكلم و يكون على الاستفهام التوبيخي أي على قولك حيث تصدق أبا الخطاب في ذلك فأنا عند هذا القول كنت هاذيا إذ لا يصدر من العاقل مثل ذلك في حال

٢٤ ير: [بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة عنهﷺ قال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود و سليمان لا يسأل الناس بينة (٩).

٢٥ ـ دعوات الراوندي: عن الحسن بن طريف قال كتبت إلى أبي محمد العسكري الله أسأله عن القائم إذا قام بم يقضي بين الناس و أردت أن أسأله عن شيء لحمى الربع فأغفلت ذكر الحمى فجاء الجواب سألت عن الإمام فإذا قام يقضى بين الناس بعلمه كقضاء داود الله لا يسأل البينة (١٠) الخبر.

(٢) في المصدر: «ألمس». (٤) الخّرائج والجرائح ج٢ ص٦٩١ باب ١٤ حديث ٢.

(٦) بصائر الدرجات ص٢٧٩ جزء ٥ باب ١٥ حديث ٤. (٨) بصائر الدرجات ص٢٧٨ جزء ٥ باب ١٥ حديث ٢.

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٦٧٣ باب ٥٨ حديث ٢٧.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص٢٠٨ ـ ٢٠٩ جزء ٤ باب ٤ حديث ٥٦. (0) عبارة: «آل داود» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات ص٢٧٨ جّزء ٥ باب ١٥ حديث ١. (٩) بصائر الدرجات ص٢٧٩ جزء ٥ باب ١٥ حديث ٣.

<sup>(</sup>۱۰) دعوات الراوندي ص۲۰۹ حديث ٥٦٧.

771

بيان: الخبط الضرب الشديد.

٣٧ ـ ير: إبصائر الدرجات] ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي خالد و أبو سلام عن سورة عن أبي جعفر ﷺ قال أما إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب قال قلت و ما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب و يرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع و الأرضين السبع خمس عوامر و اثنتان خرابان (٥).

ير: إبصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن علي بن سنان عن عبد الرحيم عن أبي جعفر ﷺ مثله(١٦). ختص: [الإختصاص] ابن عيسى عن ابن سنان عمن حدثه عن عبد الرحيم مثله(٧).

٢٨ ـ يو: [بصائر الدرجات] ختص: [الإختصاص] محمد بن هارون عن سهل بن زياد أبي يحيى قال قال أبو عبد الله إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول و الصعب فاختار الذلول و هو ما ليس فيه برق و لا رعد و لو اختار الصعب لم يكن له ذلك لأن الله ادخره (٨) للقائم إله (٩).

٣٩ ـ ك: [[كمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال قال علي بن موسى الرضا الله الله عن المين له و لا إيمان لمن لا تقية له إن أكرمكم عند الله عز و جل أعملكم بالتقية (١٠٠ قبل خروج قائمنا (١٠٠) فليس منا.

فقيل له يا ابن رسول الله و من القائم منكم أهل البيت قال الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء يطهر الله به الأرض من كل جور و يقدسها من كل ظلم و هو الذي يشك الناس في ولادته و هو صاحب الغيبة قبل خروجه فإذا خرج أَشْرَقَتِ النَّارَضُ بِنُورِ رَبِّهَا (١٣٧) و وضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحدا و هو الذي تطوى له الأرض و لا يكون له ظل و هو الذي ينادي مناد من السماء باسمه يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فإن الحق معه و فيه و هو قول الله عز و جل فإنْ نَشَأْ نَنَرًّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (١٣٣).

عم: [إعلام الورى] عن على مثله(١٤).

٣٠-ك: [إكمال الدين] الهمداني عن علي عن أبيه عن الريان بن الصلت قال قلت للرضاﷺ أنت صاحب هذا الأمر فقال أنا صاحب هذا الأمر و لكني لست بالذي أملأها عدلاكما ملئت جورا و كيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني و إن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ و منظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها و لو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصا موسى و خاتم سليمان ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في ستره ما شاء الله ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما(١٥٥).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن أبي سليمان». (٢) سورة الرحمن، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) في الاختصاص: «الخلق بسيما وهو خلقهم» بدل «خلق أنشأهم وهم خلقه».

<sup>(</sup>٤) الآختصاص ص٣٠٤. وبصائر الدرجات ص٣٧٦جزء ٧ باب ١٧ حديث ٨.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص ص ١٩٩٨. وبصائر الدرجات ص ٤٢٩ جزء ٨ باب ١٥ حديث ٣.

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات ص٤٢٨ جزء ٨ باب ١٥ حديث ١. (٧) الاختصاص ص١٩٩.

<sup>(</sup>A) في البصائر «أذخره».

<sup>(</sup>٩) الأختصاص ص٣٦٦. وبصائر الدرجات ص٤٤٩ جزء ٨ باب ١٥ حديث ٤. (١٠) في المصدر: «نقيل له: يا ابن رسول اللّه إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت فمن ترك التفية».

<sup>(</sup>۱۱) عبارة: «فمن تركها قبل خروج قائمنا» ليست في المصدر. (۱۲) في المصدر: «بنوره».

<sup>(</sup>۱۳) إكمال الدين ج ٢ ص ٧٦١ ـ ٣٧٣ باب ٣٥ حديث ٥. والآية من سورة الشعراء: ٤. (١٤) إعلام الورى ج ٢ ص ٢٤١.

عم: [إعلام الورى] علي عن أبيه مثله و زاد في آخره كأني بهم آيس<sup>(١)</sup> ماكانوا<sup>(٢)</sup> نودوا نداء يسمع من بعد كما (المنافرين) يسمع من قرب يكون رحمة للمؤمنين و عذابا للكافرين<sup>(٣)</sup>.

٣١\_ك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي عن أبيه عن محمد بن نصير عن (٤) محمد بن عيسى (٥) عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن ذا القرنين كان عبدا صالحا جعله الله حجة على عباده فدعا قومه إلى الله عز و جل و أمرهم بتقواه فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا حتى قيل مات أو هلك بأي واد سلك ثم ظهر و رجع إلى قومه فضربوه على قرنه (١٠).

ألاً و فيكم من هو على سنته و إن الله عز و جل مكن له<sup>(۷)</sup> في الأرض و آتاه<sup>(۸)</sup> مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا و بلغ المشرق و المغرب و إن الله تبارك و تعالى سيجري سنته في القائم من ولدي و يبلغه شرق الأرض و غربها حتى لا يبقى سهل و لا موضع<sup>(۹)</sup> من سهل و لا جبل وطئه ذو القرنين إلا وطئه و يظهر الله له كنوز الأرض و معادنها و ينصره بالرعب يملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما<sup>(۱۰)</sup>.

٣٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي محمد ﷺ فقال إذا قام القائم أمر بهدم (١١١) المنار و المقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي لأي معنى هذا فأقبل علي فقال معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي و لا حجة (١٢).

٣٣ك: [إكمال الدين] ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله كم يخرج مع القائم الله في انهم يقولون إنه يخرج معه مثل عدة أهل بدر ثلاثماثة و ثلاثة عشر رجلا قال ما يخرج إلا في أولي قوة و ما يكون أولو القوة أقل من عشرة آلاف(١٣).

بيان: المعنى أنه الله لا تنحصر أصحابه في الثلاثمائة و ثلاثة عشر بل هذا العدد هم المجتمعون عنده في بدو خروجه.

٣٤هـك: [إكمال الدين] العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن أبي خالد الكابلي عن سيد العابدين علي بن الحسين ﴿ قال المفقودون عن فرشهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر فيصبحون بمكة و هو قول الله عز و جل ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً ﴾ (١٤) وهم أصحاب القائم ﴿ (٥٠).

٣٥-ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن محمد العطار عن ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن منذر (١٦) عن بكار بن أبي بكر عن عبد الله بن عجلان قال ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله ﷺ فقلت له كيف لنا بعلم (١٧) ذلك فقال يصبح أحدكم و تحت رأسه صحيفة عليها مكتوب ﴿طَاعَةٌ مَتْرُوفَةٌ ١٨٥/.

و روي أنه يكون في راية المهدي الرفعة لله عز و جل(١٩).

٣٦-ك: [[كمال الدين] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ﴿ فَي قوله عز و جل ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ ۗ عَلَى اللَّهِ يَن أَبِي أَلْهَ وَلَا لَكُ مِن أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العظيم و لا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا القائم له على كافر فاكسرني و اقتله (٢١).

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أين».

<sup>(</sup>٣) إعلام الورى ج٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۵) من المصدر. (۷) خال مدرسان التناسبات المسالم

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «لذي القرنين» بدل «له».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لا يبقي منهلاً ولا موضعاً».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «يهدم» بدل «أمر بهدم».

<sup>(</sup>۱۳) إكمال الدين ج٢ ص٦٥٤ باب ٥٧ حديث ٢٠. (١٥) كمال الدين ج٢ ص٦٥٤ باب ٥٧ حديث ٢١.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «أن يعلم».

<sup>(</sup>۱۹) كمَّال الدين ج٢ ص١٥٤ باب ٥٧ حديث ٢٢. (٢١)كمال الدين ج٢ ص٢٧٠ باب ٥٨ حديث ١٦ وفيه: «البيعة لله».

<sup>(</sup>٢) في المصدر إضافة: «قد». (٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «الآخر».

 <sup>(</sup>A) في المصدر: «وجعل له».
 (۱۰) إكمال الدين ج٢ ص٣٩٤ باب ٣٨ حديث ٤.

<sup>(</sup>١٢) غيبة الطوسي ص٢٠٦ رقم ١٧٥.

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «مندل».

<sup>(</sup>١٨) سورة النور، آية: ٥٣. (٢٠) سورة التوبة، آية: ٣٤.

٣٧\_ك: [إكمال الدين] ماجيلويه عن محمد العطار عن ابن عيسي و ابن أبي الخطاب معا عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرﷺ إذا خرج القائمﷺ من مكة ينادي مناديه ألا لَا يحملن أحد طعاما و لا شرابا و حمل معه حجر موسی بن عمرانﷺ و هو وقر بعیر فلا ینزل منزلا إلا انفجرت منه عیون فمن کان جائعا شبع و من کان ظمآنا [ظمآن] روي و رويت دوابهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة<sup>(١)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام و محمد بن الحسن بن جمهور عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن سليمان بن سماعة عن أبي الجارود مثله<sup>(٢)</sup>.

ير: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن أبي سعيد الخراساني عن أبي عبد اللهﷺ عن أبيهﷺ مثله و فِيه إلا انبعث عين منه و فيه و من كان ظامنًا روي فهو زادهم حتى ينزلوا إلى أُخره(٣٣).

٣٨ ــك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهﷺ إذا قام القائم ﷺ لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالح هو أم طالح ألا و فيه آية لِلْمُتَوَسِّمِينَ و هي السبيل المقيم (٤).

٣٩\_ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن ابن تغلب قال قال أبو عبد اللهﷺ دمان في الإسلام حلال من الله عز و جل لا يقضى فيهما أحد بحكم الله عز و جل حتى يبعث الله القائم من أهل البيت فيحكم فيهما بحكم الله عز و جل لا يريد فيه بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب رقبته<sup>(٥)</sup>.

فإذا استوى على ظهر النجف<sup>(٧)</sup> ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا و هم يظنون أنه معهم في بلادهم فإذا نشر راية رسول اللهﷺ انحط عليه ثلاثة عشر ألف ملك و ثلاثة عشر ملكا كلهم ينتظرون القائم ﷺ.

و هم الذين كانوا مع نوحﷺ في السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم الخليلﷺ حيث ألقى في النار و كانوا سع عيسى؛ حين رفع و أربعة آلاف مسومين و مردفين و ثلاثمائة و ثلاثة عشر ملكا يوم بدر و أربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن عليﷺ فلم يؤذن لهم فصعدوا في الاستئذان و هبطوا و قد قتل الحسينﷺ فــهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين إلى يوم القيامة و ما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة<sup>(٨)</sup>.

بيان: قال الجوهري الشمراخ غرة الفرس إذا دقت و سالت و جللت الخيشوم و لم تبلغ

١٤ـك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن ابن تغلب عن الثمالي قال قال أبو جعفر على كأني (١٠) أنظر إلى القائم قد ظهر على نجف الكوفة فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول اللهﷺ عمودها من عمد عرش الله تبارك و تعالى و سائرها من نصر الله جل جلاله لا يهوي(١١١) بها إلى أحد إلا أهلكه الله عز و جل قال قلت تكون معه أو يؤتى بها قال بل يؤتى بها يأتيه بها جبرئيلﷺ<sup>(١٢)</sup>.

٤٢ ـ كا الدين] ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال الصادق؛ ﴿ كَأْنِي أَنظر إلى القائم على منبر الكوفة و حوله أصحابه ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بــدر و هــم أصحاب الألوية و هم حكام الله في أرضه على خلقه حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله ﷺ فيجفلون عنه إجفال الغنم(١٣٣) فلا يبقى منهم إلا الوزير و أحد عشر نقيباكما بقوا مع موسى بن عمرانﷺ.

<sup>(</sup>۱) كمال الدين ج٢ ص ٦٧٠ ـ ٦٧١ باب ٥٨ حديث ١٧.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج٢ ص ٦٧١ بأب ٥٨ حديث ٢٠. (٣) بصائر الدرجات ص٢٠٨ جزء ٤ باب ٤ حديث ٥٤.

<sup>(</sup>٦) من المصدر. (٥) كمال الدين ج٢ ص ٦٧١ باب ٥٨ حديث ٢١.

<sup>(</sup>٧) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) الصحاح ج١ ص٤٢٥. (١١) في المصدر: «ولا تهوي».

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «اليَّكم».

<sup>(</sup>۲) غيبة النعماني ص۲۳۸ باب ۱۳ حديث ۲۹.

<sup>(</sup>٨) كمال الدين ج٢ ص ٦٧١ \_ ٦٧٢ باب ٥٨ حديث ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) من المصدر. (۱۲) كمال الدين ج٢ ص٦٧٢ باب ٥٨ حديث ٢٣.



فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه و الله إني لأعرف الكلام الذي يقول لهم فيكفرون به(١٠).

توضيح: أجفل القوم أي هربوا مسرعين.

33 ـ ك: إكمال الدين} أبي عن سعد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن جمهور عن أحمد بن أبي هراسة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال كأني بأصحاب القائم و قد أحاطوا بما بين الخافقين ليس من شيء إلا و هو مطبع لهم حتى سباع الأرض و سباع الطير تطلب رضاهم في (٢٠) كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض و تقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم (٣).

3٤ـك: [إكمال الدين] ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله منهم ماكان يقول لوط الله ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ (٤) إلا تمنيا لقوة القائم الله ولا ذكر إلا شدة أصحابه فإن الرجل منهم يعطى (٥) قوة أربعين رجلا و إن قلبه لأشد من زبر الحديد و لو مروا بجبال الحديد لقطعوها (١) لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز و جل (٧).

03. ك: [[كمال الدين] ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن جعفر بن بشير (A) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق الله قال سمعته يقول أتدري ما كان قميص يوسف الله قال قلت لا قال إن إبراهيم الله لها أوقدت له النار نزل إليه جبرئيل الله بالقميص و ألبسه (P) إياه فلم يضره معه حرو لا برد فلما حضرته الوفاة جعله في تميمة و علقه على إسحاق الله إسحاق على يعقوب فله فلما ولد يوسف علقه عليه وكان في عضده حتى كان من أمره ماكان.

ّ خلما أخرجه يوسفﷺ من التميمة وجد يعقوب ريحه و هو قوله عز و جل<sup>(١٠)</sup> ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفَنَّدُونِ﴾<sup>(١١)</sup>فهو ذلك القميص الذي<sup>(١٢)</sup>من الجنة قلت جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص قال إلى أهله و هو مع قائمنا إذا خرج ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمدﷺ<sup>(١٣)</sup>.

يج: [الخرائج و الجرائح] عن المفضل مثله<sup>(١٤)</sup>.

٦٦-ك: [إكمال الدين] بهذا الإسناد عن المفضل بن عمر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله إلى إنه إذا تسناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك و تعالى له كل منخفض من الأرض و خفض له كل مرتفع (٥١٥) حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها (١٦١).

٤٧ـك: [إكمال الدين] ابن مسرور عن أبن عامر عن المعلى عن الوشاء عن مثنى الحناط عن قتيبة الأعشى عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال إذا قام قائمنا وضع يده على رءوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت بها أحلامهم (١٧٠).

كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى مثله (١٨).

43-مل: إكامل الزيارات] الحسين بن محمد بن عامر عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عمر بن أبان عن أبان عن أبان عن أبي عبد الله عن أبي القائم عن أبي أبي ألا فتستدير عليه فيغشاها بخداجة من إستبرق و يركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى ألمل بلاد إلا و هم يرون أنه معهم في بلادهم فينشر راية رسول الله على عمودها من عمود العرش و سائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد و يعطى المؤمن قوة

(٢) من المصدر.

(٤) سورة هود، آية: ٨٠.

(٦) في المصدر: «لقلعوها».

(A) في المصدر: «بشر بن جعفر».

(۱۱) سورة يوسف، آية: ٩٤.

<sup>(</sup>١) كمال الدين ج٢ ص٧٧٦ ـ ٦٧٣ باب ٥٨ حديث ٢٥.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج٢ ص٦٧٣ باب ٥٨ حديث ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ليعطى».

 <sup>(</sup>٧) كمال الدين ج٢ ص٣٧٦ باب ٥٨ حديث ٢٦.
 (٩) في المصدر: «يثوب من ثياب الجنّة فألبسه» بدل «بالقميص وألبسه»

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «تعالى حِكاية عنه» بدل «عز وجل».

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر إضافة: «أنزل». (۱٤) الخرائج والجرائح ج۲ ص٦٩٣ باب ١٤ حديث ٦.

<sup>(</sup>١٦) كمال آلدين ج٢ ص ٦٧٤ باب ٥٨ حديث ٢٩. (١٨) أصول الكافي ج١ ص٢٥ كتاب العقل والجهل حديث ٢١.

<sup>(</sup>۱۳) كمال الدين ج٢ ص٢٧٤ باب ٥٨ حديث ٢٨. (١٥) في المصدر إضافة: «منها». (١٧) كمال الدين ج٢ ص٢٥١ باب ٥٨ حديث ٣٠.

أربعين رجلا و لا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره و ذلك حيث يستزاورون في قبورهم و يتباشرون بقيام القائم فينحط عليه ثلاثة عشر آلاف ملك و ثلاثمائة و ثلاثة عشر ملكا قلت كل هؤلاء الملائكة قال ٢٢٩ نعم الذين كانوا مع نوح في السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم على حين ألقي في النار و الذين كانوا مع موسى حين فلق

نعم الذين كانوا مع نوح في السفينة و الذين كانوا مع إبراهيم على حين ألقي في النار و الذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل و الذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه و أربعة آلاف ملك مع النبي المسيح مسومين و ألف مردفين و ثلاثمائة و ثلاثم عشر ملائكة بدريين و أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي الله فإذن لهم في القتال فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة و رئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر الا استقبلوه و لا يودعه مودع إلا شيعوه و لا يمرض مريض إلا عادوه و لا يموت ميت إلا صلوا على جنازته و استغفروا له بعد موته و كل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه الله (١٠).

ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن أبي جعفر الهمداني عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن أبان مثله<sup>(٢)</sup>.

وعن ابن عقدة عن علي بن الحسن عن الحسن ومحمد ابني علي بن يوسف عن سعدان بن مسلم عن ابن تغلب مثله (٣).

بيان الخداجة لم أر لها معنى مناسبا و في ني الخداعة و هي أيضا كذلك و لا يبعد أن يكون من الخدع و الستر أي الثوب يستر الدرع أو يخدع الناس لكون الدرع مستورا تحته و يمكن أن يكون الأول مصحف الخلاجة و الخلاج ككتان نوع من البرود لها خطط وكونه من إستبرق لا يخلو من إشكال و لعله محمول على ماكان مخلوطا بالقطن.

٩٩ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله الله عنه الله عنه الله هذا الأمر بمن لا خلاق له و لو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان (٤).

بيان: لعل المراد أن أكثر أعوان الحق و أنصار التشيع في هذا اليوم جماعة لانصيب لهم في الدين و لو ظهر الأمر و خرج القائم يخرج من هذا الدين من يعلم الناس أنه كان مقيما على عبادة الأوثان حقيقة أو مجازا وكان الناس يحسبونه مؤمنا أو أنه عند ظهور القائم يشتغل بعبادة الأوثان و سيأتي ما يؤيده و لا يبعد أن يكون في الأصل لقد خرج معه فتأمل.

00\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن الحماني عن محمد بن الفضيل عن الأجلح عن عبد الله بن (٥) الهذيل قال لا يقوم (١٦) الساعة حتى يجتمع كل مومن بالكوفة (١٩).

 ٥١ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن أبي عمير و ابن بزيع عن منصور بن يونس عن إسماعيل بن جابر عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر على قال إذا دخل القائم الكوفة لم يبق مؤمن إلا و هو بها أو يجيء إليها و هو قول أمير المؤمنين على و يقول الأصحابه سيروا بنا إلى هذه الطاغية فيسير إليد (٨).

إيضاح: و هو قول أمير المؤمنين من كلام أبي جعفر ﷺ و يحتمل الرواة و فاعل يقول القائم ﷺ و لعل المراد بالطاغية السفياني.

07 غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن علي بن حبشي عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن أبي نعيم عن إبراهيم بن صالح عن محمد بن غزال عن مفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إن قائمنا إذا قام أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا و استغنى العباد من ضوء الشمس<sup>(1)</sup> و يعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى و يبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب و يتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء بالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها (١٠٠).

## إيضاح: بغلة سفواء خفيفة سريعة.

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات ص٢٣٣ باب ٤١ حديث ٥.

<sup>(</sup>۳) غیبة النعمانی ص ۳۰۹ باب ۱۹ حدیث ٤. (۳) غیبة النعمانی ص ۳۰۹ باب ۱۹ حدیث ٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر أضافة: «أبي» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٧) غيَّبة الطوسي ص٤٥١ رَّقم ٤٥٥. (٩) في المصدر: «الناس» بدل «العباد من ضوء الشمس».

<sup>(</sup>۲) غيبة النعماني ص۳۰۰ باب ۱۹ حديث ٥. (٤) غيبة الطوسي ص٤٥٠ رقم ٤٥٤.

 <sup>(</sup>۲) غيبه الطوسي ص ٢٥٠ رقم ٢٥٤.
 (٦) في المصدر: «لا تقوم».

<sup>(</sup>۸) غيبة الطوسي ص200 رقم 272. (۱۰) غيبة الطوسي ص271 ـ 278 رقم 282.

0٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] أبو محمد المحمدي عن محمد بن علي بن الفضل عن أبيه عن محمد بن إبراهيم ﴿ اللهِ عَلَى مالك عنه ابراهيم بن بنان الخنصي عن أحمد بن يحيى بن المعتمر عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر ﴿ في ﴿ }

بن مالك عن إبراهيم بن بنان الخثعمي عن أحمد بن يحيى بن المعتمر عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر في حديث طويل قال يدخل المهدي الكوفة و بها ثلاث رايات قد اضطربت بينها فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر و يخطب و لا يدري الناس ما يقول من البكاء و هو قول رسول الله المنظير بالحسني و الحسيني و قد قاداها فيسلمها إلى الحسيني فيبايعونه فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله يشخر و المسجد لا يسعنا فيقول أنا مرتاد لكم فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له ألف باب يسع الناس عليه أصيص و يبعث فيحفر من خلف قبر الحسين للهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف و يعمل على فوهته قناطر و أرحاء في السبيل و كأني بالعجوز و على رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكربلاء (١٠).

عم: [إعلام الورى]شا: [الاّرشاد] في روايّة عمرو بن شمر عن أبي جعفرﷺ مثله (٢٠).

**بيان** قال الفيروزآبادي أص الشيء برق و الأصيص كأمير الرعدة و الذعـر و البـناء المـحكم و الأصيصة البيوت المتقاربة و هم أصيصة واحدة أي مجتمعة و تأصصوا اجتمعوا<sup>(٣</sup>).

05\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عثمان بن عيسى عن صالح بن أبي الأسود عن أبي عبد الله ﷺ قال ذكر مسجد السهلة فقال أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله <sup>(٤)</sup>.

كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن على بن الحسن عن عثمان مثله(٥).

00 غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن محبوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة و معدن العلم و موضع الرسالة(<sup>(٢)</sup>.

07-غط: (الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر و هو قول الله عز و جل ﴿إِنَّ اللَّهَ مُثِتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ﴾ (٧) و إن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك <sup>(٨)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن<sup>(١)</sup> الرازي عن محمد بس علي الكوفي عن ابن أبي هاشم مثله (۱۰).

٥٧- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه و مسجد الرسول المنظم إلى أساسه و يرد البيت إلى موضعه و أقامه على أساسه و قطع أيدي بنى شيبة السراق و علقها على الكعبة (١١١).

٥٨ غط: (الغيبة للشيخ الطوسي) الفضل عن علي بن الحكم عن سفيان الجريري عن أبي صادق عن أبي جعفر المجافز الموادق عن أبي جعفر المجافز الموادق عن أبي المكوا قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سير تنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء و هو قول الله عز و جل ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (١٣).

٥٩ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم و الحسن بن علي عن أبي خديجة عن أبي
 عبد اللهﷺ قال إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان (١٣٣).

٠٤-غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد بن المسلي عن سعد بن طريف<sup>(١٤)</sup> عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنينﷺ في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف و دنان

(١٣) غيبة الطوسيّ ص٤٧٣ رقم ٤٩٤. (١٤) في المصدر: «ظريف».

<sup>(</sup>١) غيبة الطوسي ص٤٦٨ ـ ٤٦٩ رقم ٤٨٥. (٢) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٠ وإعلام الورى ج٢ ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) القاموس المعيط ج ٢ ص ٣٠٦. (٥) فروع الكافي ج ٣ ص ٤٩٥ باب مسجد السهلة حديث ٢. (٦) غيبة الطوسي ص ٤٧١ ـ ٧٧٦ رقم ٤٩٠.

<sup>(0)</sup> فروع الكافي ج٣ ص ٤٧٩ باب مسجد السهلة حديث ٢. (١) غيبة الطوسي ص ٤٧١ ـ ٤٧٢ رقم ٤٩٠ . (٧) سورة البقرة، آية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «حسّان». (١٠) غيبة النعمانّي ص٣١٦ باب ٢١ حديث ١٣.

<sup>(</sup>١٧) غيبة الطوسيّ ص227 رقم 293. والآية من سورتي الأعراف: 28 والقصص: 23.

و طين فقال ويل لمن هدمك و ويل لمن سهل هدمك و ويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح طوبي لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة(١).

 ٦١ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن بن أبى هشام عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير (٢) ني حديث له اختصرناه قال إذا قام القائم دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربُّعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشاكعريش موسى و يكون المساجد كلها جماء لا شرف لهاكماكان على عهد رسول الله ﷺ و يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق و يسدكل كوة إلى الطريق وكل جناح وكنيف و ميزاب إلى الطريق و يأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دورٍه حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة أيام<sup>(٣)</sup> و الشهر كعشرة أشهر و السنة كعشر سنين من سنيكم.

ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة العوالى برميلة الدسكرة عشرة آلاف شعارهم يا عثمان يا عثمان فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد ثم يتوجه إلى كابل شاه و هي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره فيفتحها ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها و يكون داره و يبهرج<sup>(٤)</sup> سبعين قبيلة من قبائل العرب تمام الخبر.

و في خبر آخر أنه يفتح القسطنطينية و الرومية و بلاد الصين<sup>(٥)</sup>.

٦٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم عن موسى الأبار عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد<sup>(٦)</sup>.

٦٣\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن عمرو بن أبي المقدام عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عَن أمير المَوْمنينﷺ قال أصحاب المهدي شباب لاكهول فيهم إلا مثل كحل العين و الملح في الزاد و أقل الزاد الملح<sup>(٧)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن<sup>(٨)</sup> الرازي عن محمد بن على الكوفي (٩) عن عبد الرحمن بن (١٠) أبي هاشم مثله (١١).

٦٤ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن أحمد بن عمر بن مسلم عن الحسن بن عقبة النهمي عن أبي إسحاق البناء عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر ﷺ يبايع القائم بين الركن و المقام ثلاثمائة و نيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر و الأبدال من أهل الشام و الأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء الله أن يقيم (١٢).

٦٥\_غط الفضل عن محمد بن على عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول كان أمير المؤمنين ﷺ يقول لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقال الله فإذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيبعث الله قوما من أطرافها و يجيئون قزعاكقزع الخريف و الله إني لأعرفهم و أعرف أسماءهم و قبائلهم و اسم أميرهم<sup>(١٣)</sup> و هم قوم يحملهم الله كيف شاء من القِبيلة الرجل و الرجلين حتى بلغ تسعة فيتوافون من الآفاق ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر و هو قول الله ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كَلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٤) حتى إن الرجل ليحتبي فلا يحل حبوته حتى يبلغه الله ذلك<sup>(١٥)</sup>.

بيان: قال الجزري اليعسوب السيد و الرئيس و المقدم أصله فحل النحل و منه حديث على عِنْ إنه

(٢) في المصدر إضافة: «عن أبي جعفر». (١) غيبة الطوسي ص٤٧٣ رقم ٤٩٥. (٣) في المصدر: «من أيامكم».

(٤) البُّهْرَج: الباطل والرديء من الشيء، وهو معرّب، الصحاح ج١ ص٣٠٠.

(٦) غيبة الطوسي ص٤٧٦ رقم ٥٠٠. (٥) غيبة الطوسى ص٧٥٪ ــ ٤٧٦ رَقم ٤٩٨.

(٧) غيبة الطوسيَّ ص٤٧٦ رقم ٥٠١. (٩) في المصدر: «الصيرفي».

(۱۱) غيبة النعماني ص٥٦٦ باب ٢٠ حديث ١٠.

(١٣) في المصدر: «ومناخ ركابهم» بين معقوفتين. (١٥) غيبة الطوسي ص٤٧٧ ــ ٤٧٨ رقم ٥٠٣.

(١٠) مَن المصدر.

(۱۲) غيبة الطوسي ص٤٧٧ رقم ٥٠٢.

(١٤) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «حسّان».

ذكر فتنة فقال إذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه أي فارق أهل الفتنة و ضرب في الأرض ذاهبا في أهل دينه و أتباعه الذين يتبعونه على رأيه و هم الأذناب.

وقال الزمخشري الضرب بالذنب هاهنا مثل للإقامة و الثبات يعنى أنه يثبت هو و من تبعه على

٦٦\_صح: [صحيفة الرضا هِ ] عن الرضا عن آبائه الله قال قال على بن أبي طالب إلله من قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتلنا مع الدجال قال أبو القاسم الطائي سألت عِلي بن موسى الرضائيُّ عمن قاتلنا في آخر الزمان قال من قاتل صاحب عيسى ابن مريم و هو المهدي $^{( ilde{7})}.$ 

٦٧\_يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أبيهﷺ قال إذا قام القائم بمكة و أراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه ألا لا يحمل أحد منكم طعاما و لا شرابا و يحمل حجر موسى الذي انبجست مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً فلا ينزل منزلا إلا نصبه فانبجست<sup>(٣)</sup> منه العيون فمن كان جائعا شبع و من كان ظمآن روى فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء و اللبن دائما فمن كان جائعا شبعا و من کان عطشانا روی<sup>(٤)</sup>.

٦٨\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن محمد بن عبد الحميد عن أبى جميلة عن أبى بكر الحضرمى عن أبــي جعفرﷺ قال من أدرك أهل بيتي من ذي عاهة برأ و من ذي ضعف قوي<sup>(٥)</sup>.

٦٩\_يج: [الخرائج و الجرائح] عن أبي بكر الحضرمي عن عبد الملك بن أعين قال قمت من عند أبي جـعفر ﷺ فاعتمدت على يدي فبكيت و قلت كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر و بي قوة فقال أما ترضون أن أعداءكم يقتل بعضهم بعضا و أنتم آمنون في بيوتكم إنه لوكان ذلك أعطى الرجل منكم قوة أربعين رجلا و جعل قلوبكم كزبر الحديد لو قذفتم بها الجبال فلقتهًا و أنتم<sup>(٦)</sup> قوام الأرض و خزانها<sup>(٧)</sup>.

كا: [الكافي] محمد بن يحيي عن ابن عيسي عن الأهوازي عن فضالة عن ابن عميرة عن الحضرمي مثله<sup>(٨)</sup>. بيان قوله الله الله الحبال إما ترشيح للتشبيه السابق أو المراد أنها تكون في قـوة العـزم بحيث لو عزمت على فلق الجبال لتهيأ لكم و في الكافي لقلعتها<sup>(٩)</sup>.

٧٠ـ يج: [الخرائج و الجرائح] عن محمد بن عيسى عن صفوان عن المثنى عن عمرو بن شمر عن جابر قال قال أبو عبد اللهﷺ إن الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا<sup>(١٠)</sup> و أسكنه قلوب أعدائنا<sup>(١١)</sup> فواحدهم أمضي من سنان و أجرى من لیث یطعن عدوه برمحه و یضربه بسیفه و یدوسه بقدمه (۱۲).

٧١\_ يج: [الخرائج و الجرائح] عن محمد بن عيسى عن صفوان عن المثنى عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ﷺ قال إذا قام قائمنا وضع يده على رءوس العباد فجمع به عقولهم و أكمل به أخلاقهم(١٣٠).

٧٢\_ يج: [الخرائج و الجرائح] أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد عن أبي الربيع الشامي قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتى لا يكون بينهم و بين القائم بريد يكلمهم فيسمعون و ينظرون إليه و هو في مكانه (١٤).

كا: [الكافي] أبو علي الأشعري عن الحسن بن على الكوفي عن العباس بن عامر مثله(١٥).

(٢) صحيفة الرضا ص٢٧٣ رقم ٨.

<sup>(</sup>١) النهاية ج٣ ص٢٣٤ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فانبعثت».

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائح ج٢ ص٦٩٠ باب ١٤ حديث ١. (٥) الخّرائج والجرائح ج٢ ص٨٣٩ باب ١٤ حديث ٥٤. (٦) في المصدر: «لو قَدْفت بها الجبال لفلقوها وكنتم».

<sup>(</sup>٧) الخرائج والجرائع ج٢ ص٨٣٩ باب ١٤ حديث ٥٥. (٨) روَّضة الكافي ص٢٩٤ حديث ٤٤٩. (١٠) في المصدر: «أعدائنا».

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «قلوب شيعتنا فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا وَّأسكنه قلوب عدونا».

<sup>(</sup>١٢) الخرائج والجرائح ج٢ ص ٨٤٠ باب ١٤ حديث ٥٦. (١٣) الخرائج والجرائح ج٢ ص٨٤٠ باب ١٤ حديث ٥٧.

<sup>(</sup>١٤) الخرائج والجرائح ج٢ ص ٨٤٠ ـ ٨٤١ باب ١٤ حديث ٥٨. (١٥) روضة الكافي ص٧٤٠ ــ ٢٤١ حديث ٣٢٩.

٧٣\_يج: (الخرائج و الجرائح) موسى بن عمر عن ابن محبوب عن صالح بن حمزة عن أبان عن أبي عبد الله ﴿ قال العلم سبعة و عشرون حرفا<sup>(١)</sup> فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرمين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة و عشرين حرفا<sup>(٢)</sup>.

¥7\_ يج: (الخرائج و الجرائح) سعد عن اليقطيني عن صفوان عن أبي علي الخراساني عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهﷺ قال كأني بطائر أبيض فوق الحجر فيخرج من تحته رجل يحكم بين الناس بحكم آل داود و سليمان لا يبتغى بينة(٣).

٧٥ شا: (الإرشاد) الحجال عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر الله قال كأني بالقائم على نجف الكوفة و قد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شماله و المؤمنون بين يديه و هو يفرق الجنود في البلاد (٤).

٧٦ـشا: [الإرشاد] في رواية المفضل قال سمعت أبا عبد الله الله يقول إذا قام قائم آل محمد الله بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب و اتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء<sup>(6)</sup>.

٧٧ ـ شا: [الإرشاد] روى عبد الكريم الخنعمي قال قلت لأبي عبد الله ﷺ كم يملك القائم ٧ فقال سبع سنين يطول الأيام و الليالي حتى تكن السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم فذه. و إذا آن قيامه مطر الناس جمادى الآخرة و عشرة أيام من رجب مطرا لم تر الخلائق مثله فينبت الله به لحوم

المؤمنين و أبدانهم في قبورهم و كأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. و روى المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إن قائمنا إذا قام أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا و استغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمة و يعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا تولد فيهم أنثى و تظهر الأحد كن دول عدر تراولاً الناس على معمل مطل بالمجاهدة على من عدر الدرالي أنف من نكات لا معرف أحد

العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمة و يعمر الرجل في ملكه حتى يولد له الف ذكر لا تولد فيهم انثى و تظهر الأرض كنوزها حتى تراها<sup>(٧)</sup> الناس على وجهها و يطلب الرجل منكم من يصله بماله و يأخذ من زكاته لا يوجد أحد يقبل منه ذلك استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله<sup>(٨)</sup>.

٧٨-شا: (الارشاد) روى المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الله الله الله عز و جل القائم في الخروج صعد المنبر و دعا الناس إلى نفسه و ناشدهم بالله و دعاهم إلى حقه و أن يسير فيهم بسيرة رسول الله الله و دعاهم إلى حقه و أن يسير فيهم بسيرة رسول الله الله فيهم بعمله فيبعث الله جل جلاله جبرئيل الله حتى يأتيه فينزل على الحطيم ثم يقول له إلى أي شيء تدعو فيخبره القائم الله فيقول جبرئيل أنا أول من يبايعك ابسط يدك فيمسح على يده و قد وافاه ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا فيبايعونه و يقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف أنفس ثم يسير منها إلى المدينة (١٠).

٨٠ـشا: [الإرشاد] روى أبو بصير قال قال (١٢١) أبو عبد الله الله الله القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه و حول المقام إلى الموضع الذي كان فيه و قطع أيدي بني شيبة و علقها على باب الكعبة و كتب عليها هؤلاء سراق الكعبة (١٣٠).

٨١\_شا: [الإرشاد] روى أبو الجارود عن أبي جعفرﷺ في حديث طويل إنه قال إذا قام القائمﷺ سار إلى الكوفة

<sup>(</sup>١) في المصدر: «حرفاً» وكذا في ما بعد.

٣) الخَّرائج والجرائح ج٢ ص٠٦٪ باب ١٦ حديث ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الخرائج والجرائح ج٢ ص ٨٦٠ (٥) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «يراها».

<sup>(</sup>۱) في انقصدر: «يراها». (۱) إرشاد المفيد ج۲ ص۳۸۲ ـ ۳۸۳.

<sup>(</sup>١١) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٣.

<sup>(</sup>۱۲) من المصدر.

 <sup>(</sup>۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص٤٨١ باب ١٤ حديث ٥٩
 (٤) إرشاد المفيد ج۲ ص٣٧٩ \_ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٨) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٨١.

<sup>(</sup>۱۰) من المصدر. ..

<sup>(</sup>۱۲) برستاد العقید ج۲ ص ۳۸۳. (۱۳) پرشاد العقید ج۲ ص ۳۸۳.

فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس يدعون البترية<sup>(١)</sup> عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا﴿ ني بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتل بهاكل منافق مرتاب و يسهدم قصورها و يقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز و علا<sup>(٢)</sup>.

٨٧\_شا: [الإرشاد] روى أبو خديجة عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا قام القائمﷺ جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله في بدو الإسلام إلى أمر جديد<sup>(٣)</sup>.

٨٣\_شا: [الإرشاد] روى على بن عقبة عن أبيه قال إذا قام القائم حكم بالعدل و ارتفع في أيامه الجور و أمنت به السبل و أخرجت الأرض بركاتها ِو ردكل حق إلى أهله و لم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام و يعترفوا بالإيمان أما سمعت الله سبحانه يقول ﴿وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٤).

وحكم بين الناس بحكم داود و حكم محمد ﷺ فحينئذ تظهر الأرض كنوزها و تبدي بركاتها و لا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته و لا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين.

ثم قال إن دولتنا آخر الدول و لم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيره هؤلاء و هو قول الله تعالى ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٥).

٨٤\_شا: [الإرشاد] روى أبو بصير عن أبي جعفرﷺ في حديث طويل أنه قال إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد و لم يبق مسجد على<sup>(١)</sup> الأرض له شرف إلا هدمها و جعلها جماء و وسع الطريق الأعظم و كسر كل جناح خارج عن الطريق و أبطل الكنف و الميازيب إلى الطرقات و لا يترك بدعة إلا أزالها و لا سنة إلا أقامها و يفتتح قسطنطينية و الصين و جبال الديلم فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء.

قال قلت له جعلت فداك فكيف تطول السنون قال يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فستطول الأيام لذلك والسنون قال قلت له إنهم يقولون إن الفلك إذا تغير فسد قال ذلك قول الزنادقة فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله القمر لنبيهﷺ ورد الشمس من قبله ليوشع بن نون وأخبر بطول يوم القيامة وإنه ﴿كَالَّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾<sup>(٧)</sup>.

٨٥ـ شا: [الإرشاد] روى جابر عن أبي جعفر ﷺ أنه قال إذا قام قائم آل محمدﷺ ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف(٨).

٨٦ـشا: [الإرشاد] روى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله ﴿ قال إذا قام قائم آل محمد﴾ حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه و يخبر كل قوم بما استبطنوه و يعرف وليه من عدوه بالتوسم قال الله سبحانه ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَ آيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيم

٨٧\_شا: [الإرشاد] روى أن مدة دولة القائم تسعة عشر سنة يطولُ أيامهًا و شهورها على ما قدمناه و هذا أمر مغيب عنا و إنما ألقي إلينا منه ما يفعله الله تعالى بشرط يعلمه من المصالح المعلومة جل اسمه فلسنا نقطع على أحد الأمرين و إن كانت الرواية بذكر سبع سنين أظهر و أكثر (١٠).

٨٨\_دعوات الراوندي: قال المعلى بن خنيس قلت لأبي عبد الله الله الأمر اليكم لعشنا معكم فقال و الله لو كان هذا الأمر إلينا لما كان إلا أكل الجشب و لبس الخشن(١١).

و قالﷺ للمفضل بن عمر لو كان هذا الأمر إلينا لماكان إلا عيش رسول اللهﷺ و سيرة أمير المؤمنينﷺ (١٢٠).

<sup>(</sup>١) البترية \_بالضم \_من طوائف الزيدية تنسب إلى المغيرة بن سعد كان يلقب بالأبتر كذا في القاموس المحيط ج ١ ص ٣٨٠. (٢) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمرآن، آية: ٨٣ (٥) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٤، والآية من سورتي الأعراف والقصص: ١٢٨ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «وجه». (٧) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٦. والآية من سورة الحج: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٦. (٩) إرشاد المفيد ج ٢ ص ٣٨٦. والآية من سورة الحجر: ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>١٠) إرشاد المفيد ج٢ ص٣٨٧. (۱۱) دعوات الراوندي ص۲۹٦ حديث ٦٠.

<sup>(</sup>۱۲) دعوات الراوندي ص۲۹٦ حديث ٦١.

٨٩\_شي: [تفسير العياشي] عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله على يقول ﴿وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ﴾ (١) قال إذا قام القائم لا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله (٢).

٩٠ شي: [تفسير العياشي] عن ابن بكير قال سألت أبا الحسن على عن قوله ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض طُوْعاً وَكَرْهاً﴾ قال أنزلت في القائمﷺ إذا خرج باليهود و النصارى و الصابئين و الزنادقة و أهل الردة و الكفار في شرق الأرض و غربها فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة و الزكاة و ما يؤمر به المسلم و يجب لله عليه و من لم يسلم ضرب عنقه حتى لا يبقى في المشارق و المغارب أحد إلا وحد الله.

قلت له جعلت فداك إن الخلق أكثر من ذلك فقال إن الله إذا أراد أمرا قلل الكثير وكثر القليل<sup>(٣)</sup>.

٩١\_شي: [تفسير العياشي] عن عبد الأعلى الحلبي قال قال أبو جعفر الله يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب ثم أوماً بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه بليلتين انتهى المولى الذي يكون بين يديه حتى يلقى بعض أصحابه فيقول كم أنتم هاهنا فيقولون نحو من أربعين رجلا فيقول كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم فيقولون و الله لو يأوي بنا الجبال لآويناها معه ثم يأتيهم من القابلة فيقول لهم أشيروا إلى ذوي أسنانكم و أخياركم عشرة <sup>(٤)</sup> فيشيرون له إليهم فينطلق بهم حتى يأتون صاحبهم و يعدهم إلى الليلة التي تليها.

ثم قال أبو جعفر و الله لكأني أنظر إليه و قد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله يا أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم يا أيها الناس من يحاجنيُّ في نوح فأنا أولى الناس بنوح يا أيها الناس من يحاجنيُّ في إبراهيم فأنا أُوْلَى النَّاس بِإبْراهِيمَ يا أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى يا أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسي يا أيها الناس من يحاجني في محمد صلى الله عليه و آله و سلم فأنا أولى الناس بمحمد يا أيها الناس<sup>(٥)</sup> من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله.

ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين ثم ينشد الله حقه ثم قال أبو جعفر ﷺ هو و الله المضطر في كتاب الله و هو قول الله ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأرْضِ﴾(١٠). و جبرئيل على الميزاب في صورة طائر أبيض فيكون أول خلق الله يبايعه جبرئيل و يبايعه الثلاثمائة و البضعة عشر رجلا.

قال قال أبو جعفرﷺ فمن ابتلي في المسير وافاه في تلك الساعة و من لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه. م قال هو و الله قول على بن أبي طالبﷺ المفقودون عن فرشهم و هو قول الله ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا

تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ (٧) أصحاب القائم الثلاثمائة و البضعة عشر رجلا قال هم و الله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه ﴿وَ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ (٨) قال يجتمعون في ساعة واحدة قزعاكقزع الخريف فيصبح بمكة فيدعو الناس إلى كتاب الله و سنة نبيه؛ فيجيبه نفر يسير و يستعمل على مكة ثم يسير فيبلغه أن قد قتل عامله فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة لا يزيد على ذلك شيئا يعنى السبى.

ثم ينطلق فيدعو الناس إلى كتاب الله و سنة نبيه عليه و آله السلام و الولاية لعلى بن أبي طالبﷺ و البراءة من عدوه و لا يسمي أحدا حتى ينتهي إلى البيداء فيخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فيأخذهم من تسحت أقدامهم و هو قول الله ﴿وَ لَوْ تَرِيٰ إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٌ وَ فَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾<sup>(٩)</sup> يعني بقائم آل محمد ﴿وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ ﴾ يعني بقائم آل محمد إلى آخر السورة.

فلا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما وتر و وتيرة من مراد وجوههما في أقفيتهما يمشيان القهقرى يخبران الناس بما فعل بأصحابهما.

(۲) تفسير العياشي ج١ ص١٨٣ حديث ٨١.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ج١ ص١٨٣ - ١٨٤ حديث ٨٢.

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ١٤٨. (٩) سورة سبأ، آية: ٥١ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «عشيرة». (٦) سوَّرة النحل، آية: ٦٢. (٨) سورة هو د، آية: ٨.

ثم يدخل المدينة فيغيب (١) عنهم عند ذلك قريش و هو قول علي بن أبي طالب ﴿ و الله لودت قريش أي عندها موقفا واحدا جزر جزور بكل ما ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت ثم يحدث حدثا فإذا هو فعل قالت قريش أخرجوا بنا إلى هذه الطاغية فو الله أن لو كان محمديا ما فعل و لو كان علويا ما فعل و لو كان الطبيا ما فعل فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة و يسبي الذرية ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله فيرجع اليهم فيقتل المقاتلة المعارفة أليه بشيء ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله و سنة نبيه و الولاية لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه و البراءة من عدوه حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه و هو من أشد الناس ببدنه و أشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الأمر فيقول يا هذا ما تصنع فو الله إنك لتتجفل الناس إجفال النعم فيمهد من رسول الله ﷺ أم بما ذا فيقول المولى الذي ولي البيعة و الله لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك. فيقول له القائم اسكت يا فلان إلي و الله إن معي عهدا من رسول الله هات لي يا فلان العيبة أو الزنفيلجة (٣) فيأتيه بها فيقرؤه العهد من رسول الله فيقبل بين عينيه ثم يقول جعلني الله فداك أعطني رأسك أقبله فيعطيه رأسه فيقبل بين عينيه ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة. فيجدد لهم بيعة.

قال أبو جعفر الله كأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاث مائة و بضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا و خلفه شهرا أمده الله بِحَسْمَةِ آلمافٍ مِنَ الحديد جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا و خلفه شهرا أمده الله بِحَسْمَةِ آلمافٍ مِنَ المُلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ حتى إذا صعد النجف قال الأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكم و ساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيلة و على الكوفة خندق مخندق أن اللكوفة من مرجئها و غيرهم من جيش ينتهي إلى مسجد إبراهيم الله النخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها و غيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم قال أبو جعفر الله المنفين على الله ثن من المرحابه المنفين على الله أن من المنافين على الله الخدق منهم مخبر.

ي يدخل الكوفة فلا يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حن إليها و هو قول أمير المؤمنين علي الله ثم يقول لأصحابه سيروا إلى هذه الطاغية فيدعو إلى كتاب الله و سنة نبيه الله الله يقطيه السفياني من البيعة سلما فيقول له كلب و هم أخواله ما هذا ما صنعت و الله ما نبايعك على هذا أبدا فيقول ما أصنع فيقولون استقبله فيستقبله ثم يقول له القائم صلى الله عليه خذ حذرك فإنني أديت إليك و أنا مقاتلك فيصبح فيقاتلهم فيمنحه الله أكتافهم و يأخذ السفياني أسيرا فينطلق به و يذبحه بيده.

ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم ليستحضروا بقية بني أمية فإذا انتهوا إلى الروم قالوا أخرجوا إلينا أهـل مـلتنا عندكم فيأبون و يقولون و الله لا نفعل فيقول الجريدة و الله لو أمرنا لقاتلناكم ثم يرجعون<sup>(٥)</sup> إلى صاحبهم فيعرضون ذلك عليه فيقول انطلقوا فأخرجوا إليهم أصحابهم فإن هؤلاء قد أنوا بسلطان عظيم و هو قول الله ﴿فَلَمُنا أَحْسُوا بَأْسَنا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ لَا تَرْ كُضُوا وَ ارْجِعُوا إلىٰ مَا أَثْرِفَتُمْ فِيهِ وَ مَسْاكِنِكُمْ أَمَلُكُمْ تُسْتَلُونَ﴾ قال يعني الكنوز التي كنتم تكنزون ﴿فَالُوا يَا وَيُلنَا إِنَّاكُنَا ظَالِمِينَ فَعَا زَالتَّ بِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ ﴾ لا يبقى منهم مخبر.

ثم يرجع إلى الكوفة فيبعث الثلاثمانة و البضعة عشر رجلا إلى الآفاق كلها فيمسح بين أكتافهم و على صدورهم فلا يتعايون في قضاء و لا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله و هو قوله ﴿وَلَهُ الشَّلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٧) و لا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول اللهﷺ و هو قول الله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيثَنَةٌ وَ يَكُونَ الدَّينُ كُلُّهُ لِلْهِهِ (٨).

قال أبو جعفرﷺ يقاتلون و الله حتى يوحده الله و لا يشرك به شيء و حتى يخرج العجوز الضعيفة من المشرق

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فتغيب».

<sup>(</sup>Y) السِّرة؛ هي كل ارض ذات حجارة نخرة سود، وأطراف المدينة حرات منسوبة و غير منسوبد و أشبهرها حبرة واقم في شرقي مدينة الرسول الشَّيِّة و بها سنّيت وقعة مسلم بن عقبة العري. وكان سبب تلك الوقعة أنَّ أهل المدينة بابعوا عبد الله بن حظلة غسيل الملاكمة به عامر، بعد مقتل الحسين السبط الشهيد ثم أخرجوا عامل يزيد بن معاوية و خلموه من الخلافة فبعث يزيد مسلم بن عقبة في اثني عشر ألفاً من أهل الشام فنزل حرة واقم، و خرج إليه أهل المدينة فكسرهم و قتلهم قتلاً ذريعاً و فعل فعل، والقصة مشهورة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «هات العبية أو الطبية أو الزنفيلجة». (٤) في المصدر: «جند مجنّد» وكذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «ينطلقون». (١) سورة الأثبياء، آية: ١٢ ــ ١٥.

<sup>(</sup>V) سُورة آل عمران، آية: AT. (A) سورة آل عمران، آية: AT. وسورة الأنفال، آية: PT.

تريد المغرب و لا ينهاها أحد و يخرج الله من الأرض بذرها و ينزل من السماء قطرها و يخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي و يوسع الله على شيعتنا و لو لا ما يدركهم من السعادة لبغوا.

فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام و تكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسمجد يسريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم<sup>(١)</sup> في التمارين فيأتونه بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون و هي آخر خارجة يخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه و آله<sup>(٢)</sup>.

ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن على عن ابن بزيع و حدثني غير واحد عن منصور بن يونس عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ﷺ مثله إلى قوله وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض<sup>(٣)</sup>.

**بیان**: قوله جزر جزور أی تود قریش أن يعطوا كل ما ملكوا و كل ما طلعت عليه الشمس و يأخذوا موقفا يقفون فيه و يختفون منه ﷺ قدر زمان ذبح بعير و يحتمل المكان أيضا و لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين فلذا يسمونه الله بالطاغية.

قوله فيمنحه الله أكتافهم أي يستولي عليهم كأنه يركب أكتافهم أو كناية عن نهاية الاقتدار عليهم كأنه يستخرج أكتافهم.

قوله ﷺ لتجفل الناس أي تسوقهم بإسراع.

و قال الجوهري مطاردة الأقران في الحرب حمل بعضهم على بعض يقال هم فرسان الطراد و قد استطرد له و ذلك ضرب من المكيدّة (٤) و قال يقال جريدة من خيل لجماعة جردت من سائرها لوجه و التعايي<sup>(٥)</sup> من الإعياء و العجز و العي خلاف البيان.

٩٢\_شي: [تفسير العياشي] عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة و عشرين رجلا خمسة و عشرين من قوم موسى الذين يقضون بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ و سبعة من أصحاب الكهف و يوشع وصى موسى و مؤمن آل فرعون و سلمان الفارسى و أبا دجانة الأنصاري و مالك الأشتر<sup>(٦)</sup>.

شا: [الإرشاد] عن المفضل مثله بتغيير و سيأتي في الرجعة<sup>(V)</sup>.

٩٣ــشى: [تفسير العياشي] عن أبي المقدام عن أبي جعفرﷺ في قول الله ﴿لِيُظْهِرَءُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَـوْكَـرهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٨) يكون أن لا يبقى أحد إلا أقر بمحمد الشيخ.

و قال في خبر آخر عنه قال ليظهره الله في الرجعة<sup>(٩)</sup>.

٩٤ شي: [تفسير العياشي] عن سماعة عن أبي عبد الله على ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِين الْحَقّ لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَ لَوْ كُرهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ قال إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم و لاكافر إلاكره خروجه (١٠٠).

٩٥ـ شي: [تفسير العياشي] عن سعد بن عمر عن غير واحد ممن حضر أبا عبد الله ﷺ و رجل يقول قد ثبت دار صالح و دار عيسى بن على و ّذكر دور العباسيين فقال رجل أراناها الله خرابا أو خربها بأيدينا فقال له أبو عبد الله، لا تقل هكذا بل يكون مساكن القائم و أصحابه أما سمعت الله يقول ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْاكِنِ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾(١٠)

٩٦\_جا: [المجالس للمفيد] الجعابي عن ابن عقدة عن عمر بن عيسى بن عثمان عن أبيه عن خالد بن عامر بن عباس عن محمد بن سويد الأشعري قال دخلت أنا و فطر بن خليفة على جعفر بن محمدﷺ فقرب إلينا تمرا فأكلنا و جعل يناول فطرا منه ثم قال له كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشام و النجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا فقال الصادق؛ وحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم و بنا يبدأ الرخاء ثم بكم رحم الله من حببنا إلى الناس و لم يكرهنا إليهم (١٢).

(٨) سورة التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «فتلحقوا».

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ج٢ ص٥٦ ـ ٦١ حديث ٤٩. (٣) غيّبة النعماني ص١٨١ ــ ١٨٢ باب ١٠ حديث ٣٠. (٤) الصحاح ج٢ ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ج٢ ص٣٢ حديث ٩٠. (٥) الصحاح ج آ ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٧) إرشاد المفيد ج٢ ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج٢ ص٨٧ حديث ٥٠ و٥١. (۱۰) تفسير العياشي ج٢ ص٨٧ حديث ٥٢.

<sup>(</sup>١١) تفسير العياشي ج٢ ص٢٣٥ حديث ٤٩. والآية من سورة إبراهيم: ٤٥.

<sup>(</sup>١٢) مجالس المفيد ص ٣٠ ــ ٣١ مجلس ٤ حديث ٤.

٩٧\_ني: [الفيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن عبد الله بن جبلة عن ابن البطائني عن أبيه وللله عن أبيه ولله عن أبيه ولله عن أبيه ولله عن أبيه ولله عن أبيه الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن محمد الله عن محمد الله على عيسى و شبه من محمد الله على عيسى و شبه من محمد الله على عيسى و شبه من محمد الله عن محمد الله على عيسى و شبه من محمد الله عن محمد الله عن محمد الله عن الله عن محمد الله عن محمد الله عن الله عن محمد الله عن الله

فقلت و ما شبه موسى قال خائف يترقب قلت و ما شبه عيسى فقال قيل فيه ما قيل في عيسى قلت فما شبه يوسف قال السجن و الغيبة قلت و ما شبه محمد ﷺ قال إذا قام سار بسيرة رسول اللهﷺ إلا أنه يبين آثار محمد ويضع السيف ثمانية أشهر هرجا هرجا حتى يرضى الله قلت فكيف يعلم رضا الله قال يلقي الله في قلبه الرحمة (٢٠).

٩٨-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف الجعفي أبي الحسن من كتابه عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله إلله إن مع القائم هل المرب شيء يسير فقيل له إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا وسيخرج من الغربال خلق كثير (٣).

99-ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن زكريا عن يوسف بن كليب عن ابن البطائني عن ابن حميد عن الثمالي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي (٤) يقول لو قد خرج قائم آل محمد الله الملائكة المسومين و المردفين و المنزلين و الكروبيين يكون جبرائيل أمامه و ميكائيل عن يمينه و إسرافيل عن يساره و الرعب(٥) مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله والملائكة المقربون حذاه أول من يتبعه محمد الله الروم والصين والترك(١) والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر.

يا أبا حمزة لا يقوم القائمﷺ إلا على خوف شديد و زلازل و فتنة و بلاء يصيب الناس و طاعون قبل ذلك و سيف قاطع بين العرب و اختلاف شديد بين الناس و تشتت في دينهم و تغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا و مساء من عظم ما يرى من كلب الناس و أكل بعضهم بعضا و خروجه إذا خرج عند الإياس و القنوط.

فيا طوبى لمن أدركه و كان من أنصاره و الويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره و كان من أعدائه ثم قال يقوم بأمر جديد و سنة جديدة و قضاء جديد على العرب شديد و ليس شأنه إلا القتل و لا يستنيب أحدا و لا تأخذه في الله لومة لائم (٧).

بيان: لا يستنيب أحدا أي يتولى الأمور العظام بنفسه و في بعض النسخ بالتاء أي لا يقبل التوبة ممن علم أن باطنه منطو على الكفر و قد مر مثله و فيه لا يستبقى أحدا و هو أظهر.

•١٠٠ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين (٨) عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة عن علي بن أبي المغيرة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الأسدي قال قال لي الحسين بن علي إلى ابشر ما بقاء قريش إذا قدم القائم المهدي منهم خمسمائة رجل فضرب أعناقهم صبرا (١٠) ثم قدم خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا.

قال فقلت له أصلحك الله أيبلغون ذلك فقال الحسين بن علي الله إن مولى القوم منهم قال فقال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب أخو بشر بن غالب أشهد أن الحسين بن علي عد علي (١٠) ست عدات (١١).

١٠١-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحارث بن المغيرة و ذريح المحاربي قالا قال أبو عبد الله ، على المغيرة و بين العرب إلا الذبح و أوماً بيده إلى حلقه (١٢١).

١٠٢-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الخثعمي (١٣٣) عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة كان قد

<sup>(</sup>١) في المصدر: «سنن» بدل «شبه» وفي ما بعد، «سنَّة» بدل «شبه».

<sup>(</sup>٢) غيَّبة النعماني ص ١٦٤ باب ١٠ حديث ٥.

<sup>(</sup>٤) من المصدر. . (١) عبارة: «والصيّن والترك» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>A) في المصدر: «الحسن».

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر إضافة: «أخي». (١٢) غيبة النعماني ص٢٣٦ باب ١٣ حديث ٢٤.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٢٠٤ باب ١٢ حديث ٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر أضافة: «يسير».

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص ٢٣٤ ــ ٢٣٥ باب ١٣ حديث ٢٢. (٩) من المصدر.

<sup>(</sup>١١) غيبة النعماني ص ٢٣٥ ــ ٢٣٦ باب ١٣ حديث ٣٠. (١٣) في المصدر: «الحلبي».

جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة قال فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها و جعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال جئنى بها و قد وفى الله نذرك.

فدخلني من ذلك وحشة شديدة فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة فقال لي تأخذ عني فقلت نعم فقال انظر الرجل الذي يجلس عند<sup>(۱)</sup> الحجر الأسود و حوله الناس و هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الشخ فأتم فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فاعمل به.

فأتيته فقلت رحمك الله إني رجل من أهل الجزيرة و معي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي و قد أتيت بها و ذكرت ذلك للحجبة و أقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها و قد وفي الله نذرك فدخلني من ذلك وحشة شديدة فقال يا عبد الله إن البيت لا يأكل و لا يشرب فبع جاريتك و استقص و انظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقة<sup>(۲)</sup> فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلادهم ففعلت ذلك.

ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال ما فعلت بالجارية فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر ﷺ فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول فذكرت مقالتهم لأبي جعفرﷺ فقال قد بلغتني فبلغ<sup>(٣)</sup> عني فقلت نعم فقال قل لهم قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد قطعت أيديكم و أرجلكم و علقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة فلما ذهبت لأقوم قال إنني لست أنا أفعل ذلك و إنما يفعله رجل منى<sup>(٤)</sup>.

٢٥١- ني: (الغيبة للنعماني) بهذا الإسناد عن محمد بن علي عن ابن محبوب عن عمرو بن شمر عن جابر قال دخل رجل على أبي جعفر الباقر الله فقال له عافاك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي فقال له أبو جعفر الله فأنها أخل المسلمين (٥) ثم قال إذا قام قائم أهل الإسلام و المساكين من إخوانك المسلمين (٥) ثم قال إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية و عدل في الرعية فمن أطاعه فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصى الله و إنما سمي المهدي لأنه يهدى إلى أمر خفى.

و يستخرج التوراة و سائر كتب الله عز و جل من غار بأنطاكية و يحكم بين أهل التوراة بالتوراة و أهل الإنجيل بالإنجيل و بين أهل الزبور بالزبور و بين أهل القرآن بالقرآن و يجمع<sup>(٢)</sup> إليه أموال الدنيا من بطن الأرض و ظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام و سفكتم فيه الدماء الحرام و ركبتم فيه ما حرم الله عز و جل فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله و يملأ الأرض عدلا و قسطا و نوراكما ملئت ظلما و جورا و شرا<sup>(٧)</sup>.

1.4 ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين و محمد القطواني جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله الله يقول كانت عصا موسى قضيب آس من غرس الجنة أتاه بها جبرئيل الله توجه تلقاء مدين و هي و تابوت آدم في بحيرة طبرية و لن يبليا و لن يتغيرا حتى يخرجها القائم إذا قام (٨٠٠).

را الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن عبد الله عن ابن بكير عن حمران عن أبي جعفر ﷺ أنه قال كأنني العرب الله عن ابن بكير عن حمران عن أبي جعفر ﷺ أنه قال كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحس (١٠٠) بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين

(٢) في المصدر: «نفقته».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «بحذاء».

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٢٣٦ ـ ٢٣٧ باب ١٣ حديث ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تبلّغ».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «تجمع». (٨) غيبة النعماني ص٣٦٨ باب ١٣ حديث ٢٧.

<sup>(</sup>٥) فيَّ المصدر: «المؤَّمنين». (٧) غيبة النعماني ص٧٣٧ ـ ٢٣٨ باب ١٣ حديث ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «متخضخضاً».

<sup>(</sup>٩) غيبة النعمانيّ ص٢٣٨ باب ١٣ حديث ٢٨.



ويرزقكم في الشهر رزقين و تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى و سـنـة‹ رسول اللهﷺ<sup>(۱)</sup>.

بيان: يفحص أي يسرع بدمه أي متلطخا به من كثرة ما أوذي بين الناس و لا يبعد أن يكون في الأصل بذنبه أي يضرب بذنبه الأرض سائرا تشبيها له بالحية المسرعة.

1٠٧\_كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال كأني بالقائم على منبر الكوفة (٢) عليه قباء فيخرج من وريان قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرأه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم فلم يبق إلا النقباء فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه و إني لأعرف الكلام الذي يتكلم به (٣).

1-9 أ-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن (٧) الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن البزنطي عن ابن بكير عن أبيه عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال قلت له صالح من الصالحين سمه لي أريد القائم ﷺ فقال اسنه اسمي قلت أيسير بسيرة محمد ﷺ قال هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته قلت جعلت فداك لم (٨) قال إن رسول الله ﷺ سار في أمته باللين (٩) كان يتألف الناس و القائم ۞ يسير بالقتل بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل و لا يستتيب أحدا ويل لمن ناواه.

110-ني: (الغيبة للنعماني] محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي<sup>(١٠)</sup> هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إن علياﷺ قال كان لي أن أقتل المولى و أجهز على الجريح و لكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا و القائم له أن يقتل المولى و يجهز على الجريح (١١).

111-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون قال كنت عند أبي عبد الله الله جالسا فسأله المعلى بن خنيس أيسير القائم الله إذا سار (١٣) بمخلاف سيرة علي الله فقال نعم و ذاك أن عليا سار بالمن و الكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من بعده و إن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف و السبى و ذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا (١٣٣).

يب: [تهذيب الأحكام] الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن أبن فضال عن ثعلبة مثله(١٤).

الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن أبيه عن رفاعة عن عبد الله بن عطا قال سألت أبا جعفر الباقر في فقلت إذا قام القائم في بأي سيرة يسير في الناس فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله في الناس فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله في يستأنف الإسلام جديدا(١٥٥).

11٣- ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد العطار عن محمد بن الحسن (١٦١) عن محمد بن علي الكوفي عن البزنطي عن العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفر الله يقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يرو مما يقتل من الناس أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف و لا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحم (١٧).

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص ٢٣٨ \_ ٢٣٩ باب ١٣ حديث ٣٠.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ص١٦٧ حديث ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «كما صنع».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>٩) فيّ المصدر: «بالمنّ».

 <sup>(</sup>۱۱) غَيبة النعماني ص ۲۳۱ \_ ۲۳۲ باب ۱۳ حديث ۱۵.
 (۱۳) غيبة النعماني ص ۲۳۲ باب ۱۳ حديث ۱٦.

<sup>(</sup>١٥) غيبة النعماني ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ باب ١٣ حديث ١٧.

<sup>(</sup>١٧) غيبة النعماني ص٢٣٣ باب ١٣ حديث ١٨.

<sup>(</sup>٢) من المصدر.

<sup>(</sup>٤) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ باب ١٣ حديث ١٣.

<sup>(</sup>٨) من المصدر. ً

<sup>(</sup>۱۰) من المصدر. (۱۲) في المصدر: «قام».

<sup>(</sup>١٤) تهذيب الأحكام ج٦ ص١٥٤ باب ٧٠ حديث ٢.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «حسّان».

١١٤ ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد عن البزنطي عن عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ﷺ يقوم القائم بأمر جديد و كتاب جديد و قضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا بالسيف<sup>(١)</sup> لا يستتيب أحدا و لا يأخذه في الله لومة لاثم<sup>(٣)</sup>.

١١٥ ـ ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن محمد بن على الكوفي عن ابن محبوب عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال ما تستعجلون بخروج القائم فو الله ما لباسه إلا الغليظ و لا طعامه إلا الجسُّب و ما هو إلا السيف و الموت تحت ظل السيف<sup>(٣)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن البطائني مثله و فيه إلا الشعير الجشب (٤٠). ١١٦\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهيبٌ عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إذا خرج القائم لم يكن بينه و بين العرب و تريش إلا السيف ما يأخذ منها إلا السيف<sup>(٥)</sup> و ما يستعجلون بخروج القائم و الله ما طعامه إلا الشعير الجشب و لا لباسه إلا الغليظ و ما هو إلا السيف و الموت تحت ظل السيف<sup>(٦)</sup>.

١١٧ ـ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن التيملي عن أبيه عن الحسن بن على بن يوسف و محمد بن على عن سعدان بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي عبد الله على أنه قال بينا الرجل على رأس القائم الله يأمره و ينهاه إذ قال أديروه فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه فلا يبقى فى الخافقين شىء إلا خافه<sup>(٧)</sup>.

نى: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد البندبيجي عن عبيد الله بن موسى عن البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الله مثله (٨).

١١٨ ـ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن عن عمه الحسين بن إسماعيل عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى فدعا بقمطر ففتحه و أخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمه الأيسر دم فقال هذا قميص رسول الله ﷺ الذي عليه يوم ضربت رباعيته و فيه يقوم القائم فقبلت الدم و وضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد اللهﷺ و رفعه (٩).

بيان: القمطر ما يصان فيه الكتب.

١١٩ ـ ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن على بن الحسن عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كُثير عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله ﴿أَتِيٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾(١٠) قال هو أمرنا أمر الله عز و جل أ لا(١١١) نستعجل به يؤيدٌه(١٢) بثلاثة أجنّاد بالملائكة و المؤمنين و الرعب و خروجه كخروج رسول اللمﷺ و ذلك قوله عز و جل ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُونَ﴾[١٣].

١٢٠\_ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن البطائني قال قالﷺ إذا قام القائمﷺ نزلت الملائكة بثلاثمائة و ثلاثة(<sup>۱٤)</sup> عشر ثلث على خيول شهب و ثلث على خيول بلق و ثلث على خيول حو قلت و ما الحو قال الحمر(١٥).

بيان: قوله ﷺ بثلاثمائة أي مع ثلاثمائة و ثلاثة عشر من المؤمنين و قال الجوهري الحوة لون يخالط الكمتة مثل صدإ الحديد و قال الأصمعي الحوة حمرة تضرب إلى السواد(١٦١).

(٦) غيبة النعماني ص ٢٣٤ باب ١٣ حديث ٢١.

(۸) غيبة النعماني ص ۲۳۹ ـ ۲٤٠ باب ۱۳ حديث ۳٤. (١٠) سورة النحل, آية: ١.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «السيف» بدل «بالسيف».

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني ص٢٣٣ باب ١٣ حديث ١٩. (٤) غيبة الطوسي ص٤٥٩ ــ ٤٦٠ رقم ٤٧٣. (٣) غيبة النعماني ص٢٣٣ باب ١٣ حديث ٢٠.

<sup>(</sup>٥) من المصدر."

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص ٢٣٩ باب ١٣ حديث ٣٢.

<sup>(</sup>٩) غيبة النعماني ص٢٣٤ باب ١٣ حديث ٤٢.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «به حتى يؤيده [الله]» (١١) في المصدر: «لا تستعجل» بدل «ألا نستعجل».

<sup>(</sup>١٣) غيَّبة النعماني ص227 باب ١٣ حديث ٤٣ والآية من سورة الأنفال: ٥. (١٥) غيبة النعماني ص ٢٤٤ باب ١٣ حديث ٤٤. (١٤) في المصدر: «نزلت ملائكة بدروهم خمسة آلاف».

<sup>(</sup>١٦) الصحاح ج ٤ ص٣٢٢.

١٢١\_ني: [الفيبة للنعماني] و بهذا الإسناد عن البطائني عن أبي عبد الله ﴿ قال إذا قام القائم ﴿ نزلت سيوف ﴿ لَهُ ا القتال على كل سيف اسم الرجل و اسم أبيه (١٠).

177\_ني: [الفيبة للتعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن العباس بن عامر عن موسى بن بكر عن بشير النبال قال و حدثني أيضا علي بن أحمد عن عبد الله بن مسلم (٢٠) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بشير و اللفظ لرواية ابن عقدة قال لما قدمت المدينة انتهيت إلى منزل أبي جغفر ﷺ فإذا أنا ببغلته مسرجة بالباب فجلست حيال الدار فخرج فسلمت عليه فنزل عن البغلة و أقبل نحوي فقال لي ممن الرجل قلت من أهل العراق قال من أيها قلت من الكوفة قال من صحبك في هذا الطريق قلت قوم من المحدثة قال و ما المحدثة قلت المرجثة فقال ويح هذه المرجثة إلى من يلجئون غدا إذا قام قائمنا قلت إنهم يقولون لو قد كان ذلك كنا نحن و أنتم في العدل سواء فقال من تاب تاب الله عليه و من أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره و من أظهر شيئا أهرق الله دمه.

ثم قال يذبحهم و الذي نفسي بيده كما يذبح القصاب شاته و أوماً بيده إلى حلقه قلت إنهم يقولون إنه إذاكان ذلك استقامت له الأمور فلا يهرق محجمة دم فقال كلا و الذي نفسي بيده حتى نمسح و أنتم العرق و العلق و أوماً بيده ال. حسمته<sup>(٣)</sup>.

بيان: العلق بالتحريك الدم الغليظ و مسح العرق و العلق كناية عن ملاقاة الشدائد التي تـوجب سيلان العرق و الجراحات المسيلة للدم.

1٢٣-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن سالم عن عثمان بن سعيد عن أحمد بن سليمان عن موسى بن بكر عن بشير النبال مثله إلا أنه قال لما قلت (٤) لأبي جعفر ﷺ إنهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا و لا يهريق محجمة دم فقال كلا و الذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول اللهﷺ حين أدميت رباعيته و شج في وجهه كلا و الذي نفسي بيده حتى نمسح نحن و أنتم العرق و العلق ثم مسح جبهته (٥)

175- ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن معاوية عن ابن محبوب عن عيسى بن سليمان عن المفضل قال سمعت أبا عبد اللهو قد ذكر القائم الله فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة فقال لا يكون ذلك حتى تمسحوا العرق و العلق<sup>(١)</sup>.

١٢٥- ني: (الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان (٢) قال سمعت أبا عبد الله إلى الله الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما إن ذلك إلى مدة قريبة و عاقبة (١) طويلة (١).

ني: االغيبة للنعماني] ابن عقدة عن بعض رجاله عن علي بن إسحاق بن عمار عن محمد بن سنان مثله (۱٬۰ الرادي عن محمد بن علي ۱۲٦-ني: (الغيبة للنعماني) علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (۱٬۱ الرادي عن محمد بن علي عن معمر بن خلاد قال ذكر القائم عند الرضائي فقال أنتم اليوم (۱۲) أرخى بالا منكم يومئذ قال (۱۲) و كيف قال لو قد خرج قائمنائي لم يكن إلا العلق و العرق و القوم (۱۵) على السروج و ما لباس القائم في إلا الغليظ و ما طعامه إلا الجشب (۱۵)

١٢٧- ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ بالطواف فنظر إلي و قال لي يا مفضل ما لي أراك مهموما متغير اللون قال فقلت له جعلت فداك نظري إلى بني العباس و ما في أيديهم من هذا الملك و السلطان و الجبروت فلو كان ذلك لكم لكنا فيه معكم فقال يا مفضل أما لو كان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل و سياحة (٢٦١) النهار و أكل الجشب و لبس الخشن شبه أمير

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص ٢٤٤ باب ١٣ حديث ٤٥.

<sup>(</sup>۳) غیبة النصائی ص۲۸۳ ـ ۲۸۶ باب ۱۰ حدیث ۱.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص ٢٨٤ باب ١٥ حديث ٢. (٧) في الرور دروساط ،

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «رباط». (۹) غيبة النعماني ص٢٨٥ باب ١٥ حديث ٤.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>١٣) فيّ المصدر: «قالوا». (١٥) غيبة النعماني ص٢٨٥ باب ١٥ حديث ٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «عبيد الله بن موسى العلوي».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «لما قدمت المدينة قلت».

<sup>(</sup>٦) غيبة النعماني ص ٢٨٤ باب ١٥ حديث ٣.(٨) في المصدر: «وعافية».

 <sup>(</sup>١٠) غيبة النعماني ص ٢٨٥ باب ١٥ ذيل حديث ٤.
 (١٢) كلمة: «اليوم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر: «النوم» بدُّل «والقوم».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «وسباحة».

المؤمنين و إلا فالنار فزوى ذلك عنا فصرنا نأكل و نشرب و هل رأيت ظلامة جعلها الله نعمة مثل هذا<sup>(١)</sup>.

بيان: إلا سياسة الليل أي سياسة الناس و حراستهم عن الشـر بـالليل و ريـاضة النـفس فـيها بالاهتمام لأمور الناس و تدبير معاشهم و معادهم مضافا إلى العبادات البدنية و في النهاية السياسة القيام على الشيء بما يصلحه <sup>(٢)</sup> و سياحة النهار بالدعوة إلى الحق و الجهاد و السعى في حوائج المؤمن و السير في الأرض لجميع ذلك و السياسة بمعنى الصوم كما قيل غير مناسب هناً.

فزوي أي صرف و أبعد فهل رأيت تعجب منه ﷺ في صيرورة الظلم عليهم نعمه لهم و كأن المراد بالظلامة هنا الظلم و في القاموس المظلمة بكسر اللام و كثمامة ما تظلمه الرجل (٣).

١٢٨-ني: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد<sup>(٤)</sup> عن عبد الله بن حماد عن عمرو بن شمر<sup>(٥)</sup> و قال كنت عند أبي عبد الله ، بيته و البيت غاص بأهله فأقبل الناس يسألونه فلا يسئل عن شيء إلا أجاب فيه فبكيت من ناحية البيت فقال ما يُبكيك يا عمرو قلت جعلت فداك و كيف لا أبكى و هل فى هذه الأمة مثلك و الباب مغلق عليك و الستر لمرخى عليك فقال لا تبك يا عمرو نأكل أكثر الطيب و نلبس اللين و لوكان الذي تقول لم يكن إلا أكل الجشب و لبس الخشن مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ و إلا فمعالجة الأغلال في النار (٦٠).

١٢٩ ـ نى: [الغيبة للنعماني] بهذا الإسناد (٧) عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الله أنه قال أبي الله إلا أن يخلف وقت الموقتين.

و هي راية رسول اللهﷺ نزل بها جبرئيل يوم بدر سير به (٨).

ثم قال يا أبا محمد ما هي و الله من قطن و لاكتان و لا قز و لا حرير فقلت من<sup>(٩)</sup> أي شيء هي قال من ورق الجنة نشرها رسول الله ﷺ يوم بدر ثم لفها و دفعها إلى عليﷺ فلم تزل عند عليﷺ حتى كان يوم البصرة فنشرها أمير المؤمنين الله ففتح الله عليه ثم لفها.

وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم الله فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق و المغرب أحد إلا لعنها ويسير الرعب قدامها شهرا و وراءها شهرا(۱۰) و عن يمينها شهرا و عن يسارها شهرا.

ثم قال يا با محمد إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق عليه قميص رسول الله ﷺ الذي كان عليه يوم أحد و عمامته السحاب و درع(١١١) رسول اللهﷺ السابغة و سيف(١٢١) رسول اللهﷺ ذو الفقار يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا.

فأول ما يبدأ ببنى شيبة فيقطع أيديهم و يعلقها في الكعبة و ينادي مناديه هؤلاء سراق الله ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف و لا يعطيها إلا السيف و لا يخرج القائمﷺ حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من على الإ(١٣).

١٣٠ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة عن الثمالي قال قال أبو جعفرﷺ يا ثابت كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا وأوماً بيده إلى(١٤) ناحية الكوفة فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رَسول الله فإذ هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدر قلت و ما راية رسول اللهﷺ قال عودها<sup>(١٥)</sup> من عمد عرش الله و رحمته و سائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء إلا أهلكه الله قلت فمخبوءة هي (١٦١) عندكم حتى يقوم القائم فيجدها (١٧١) أم يؤتى بها قال لا بل يؤتى بها قلت من يأتيه بها قال جبرئيل الإ (١٨).

(١) غيبة النعماني ص٢٨٦ \_ ٢٨٧ باب ١٥ حديث ٧.

(٣) القاموس المحيط ج ٤ ص١٤٧.

(٦) غيبة النعماني ص٢٨٧ \_ ٢٨٨ باب ١٥ حديث ٨. (٥) في المصدر: «شمر» بدل «شمرو».

(٧) معلّق على الإسناد السابق.

(٩) في المصدر: «فمن».

(١١) في المصدر: «ودرعه درع». (۱۳) غيبة النعماني ص٣٠٧ ـ ٣٠٨ حديث ٢.

(١٥) في المصدر: «عمودها». (١٧) عبارة: «فيجدها» ليست في المصدر.

(٢) النهاية ج٢ ص٤٢١.

(٤) معلّق على الإسناد السابق.

(A) عبارة: «سير به» ليست في المصدر.

(١٠) من المصدر.

(١٢) في المصدر: «وسيفه سيف».

(١٤) من المصدر. (١٦) من المصدر.

(۱۸) غيبة النعماني ص٣٠٨ ـ ٣٠٩ باب ١٩ حديث ٣.



١٣١\_ني: [الفيبة للنعماني] ابن عقدة عن محمد بن المفضل عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن مروان عن الفضيل عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله ﷺ عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله ﷺ من جهال الجاهلية فقلت وكيف ذلك قال إن رسول اللهﷺ أتى الناس و هم يعبدون الحجارة و الصخور و العيدان و الخشب المنحوتة و إن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله و يحتج عليه به ثم قال أما و الله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر و القر(١).

1471 ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن الحسين بن مختار عن الثمالي قال سمعت أبا جعفر على يقول إن صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول اللم يُشكِّ و أكثر<sup>(۲)</sup>.

١٣٤\_ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العلوي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى عن أبان بن تغلب قال سعت أبا عبد الله؛ يقول إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق و الغرب أتدري لم ذلك قلت لا قال للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه <sup>(٤)</sup>.

١٣٥ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن قتيبة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال إذا رفعت راية الحق لعنها أهل الشرق و الغرب قلت له مم ذلك قال مما يلقون من بني هاشم (٥).

١٣٦-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى و أحمد بن علي الأعلم عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن صدقة و ابن أذينة العبدي و محمد بن سنان جميعا عن يعقوب السراج قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول ثلاثة عشر مدينة و طائفة يحارب القائم أهلها و يحاربونه أهل مكة و أهل المدينة و أهل الشام و بنو أمية و أهل البري (<sup>(٧)</sup>).

بيان: لعل الدميسان مصحف ديسان و هو بالكسر قرية بهراة ذكره الفيروز آبادي و قال دوميس بالف ناحية بأرار (٨)

١٣٧-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن زياد (١) عن علي بن الصباح عن أبي (١٠) علي بن محمد الحضرمي (١١) عن جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال أخبرني من سمع أبا عبد الله على يقول إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من (١١) أهله و دخل في سنة عبدة الشمس و القمر (١٣).

١٣٨-ني: (الغيبة للنعماني) ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن المفضل بن

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٢٩٦ \_ ٢٩٧ باب ١٧ حديث ١.

<sup>(</sup>٢) غيبة النعمانيُّ ص٢٩٧ باب ١٧ حديث ٢، ومنه ما بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص ٢٩٧ باب ١٧ حديث ٣. (٤) غيبة النعماني ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩ باب ١٧ حديث ٤.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعمانيّ ص ٢٩٩ باب ١٧ حديث ٥. (٦) في المصدر: «دست ميسان» بدل «دميسان».

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني ص٢٩٩ باب ١٧ حديث ٦. (٨) القاموس المحيط ج٢ ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) مرّ نظير هذا السند في ج٥٢ ص٢٢٨ من المطبوعة وفيه «حميد بن زياد» بدل «أحمد بن زياد».

<sup>(</sup>۱۲) من المصدر.

<sup>(</sup>١٣) غيبة النعماني ص٣١٧ باب ٢١ حديث ١ وفيه: «ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر».

محمد عن حريز عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين على أنه قال إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة

١٣٩\_ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن عن الحسن و محمد ابني على بن(٢) يوسف عن سعدان بن مسلم عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن حبة العرني قال قال أمير المؤمنين ﷺ كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة و قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل أما إن قائمنا إذا قام كسره و سوى قبلته(٣).

 الغيبة للنعماني] على بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (٤) الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الله بن محمّد الحجال عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف<sup>(٥)</sup>.

١٤١-ني: (الغيبة للنعماني) أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عنَّ ابن نباتة قال سمعت علياﷺ يقول كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل فقال لا محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم و ما ترك أبو لهب إلا للإزراء (٦٠) على رسول الله ﷺ لأنه عمه (٧٠).

١٤٢-ني: [الغيبة للنعماني] علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عمن رواه عن جعفر بن يحيي عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمدﷺ أنَّه قالَ كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائمﷺ الفساطيط في مسجد الكوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف أمر جديد على العرب شديد (٨).

١٤٣-ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن الفزاري عن أبي طاهر الوراق عن عثمان بن عيسي عــن أبــي الصباح الكناني قال كنت عند أبي عبد اللهﷺ فدخل عليه شيخ فقال عقني ولدي و جفاني<sup>(٩)</sup> فقال له أبو عبد اللهﷺ أو ما علمت أن للحق دولة و للباطل دولة و كلاهما ذليل في دولة صاحبه فمن أصابته دولة (١٠٠ الباطل اقتص منه في دولة الحق<sup>(١١)</sup>.

١٤٤- ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيهﷺ قال إذا قام القائم بعثّ(١٢) في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في(١٣)كفك فإذا ورد عليك ما لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك و اعمل بما فيها.

قال و يبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا و مشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء<sup>(١٤)</sup> قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو فعند ذلك يـفتحون لهــم بــاب<sup>(١٥)</sup> المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون(١٦).

١٤٥\_ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر القرشي عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حريز عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدﷺ يقول لا تذهب الدنيا حتى ينادي مناد من السماء يا أهل الحق اجتمعوا فيصيرون في صعيد واحد ثم ينادي مرة أخرى يا أهل الباطل اجتمعوا فيصيرون في صعيد واحد قِلت فيستطيع هؤلاء أن يدخلواً في هؤلاء قال لا و الله و ذلك قول الله عز و جل ﴿مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾(١٧).

(٢) من المصدر.

(١٤) من المصدر.

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص٣١٧ باب ٢١ حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٣١٧ ـ ٣١٨ باب ٢١ حديث ٣. (٤) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص١٨٥ باب ٢١ حديث ٤. (٦) في المصدر: «أزراء».

<sup>(</sup>٨) غيبة النعماني ص ٣١٩ باب ٢١ حديث ٦. (٧) غيبة النعماني ص٣١٨ باب ٢١ حديث ٥.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «رفاهية». (٩) في المصدر: «إخواني» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١١) غيبة النعماني ص ٣١٩ باب ٢١ حديث ٧. (١٢) من المصدر.

<sup>(</sup>١٣) من المصدر.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «أبواب».

<sup>(</sup>١٦) غيبة النعماني ص٣١٩ ـ ٣٢٠ باب ٢١ حديث ٨. وفيه «ما يشاؤون» بدل «ما يريدون». (١٧) غيبة النعمانيّ ص٣٢٠ باب ٢١ حديث ٩ والآية من سورة آل عمران: ١٧٩.



١٤٦-ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و﴿ لَ وهيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهﷺ ليعدن(١) أحدكم لخروج القائم و لو سهما فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه و يكون من أعوانه و أنصاره<sup>(٢)</sup>.

١٤٧ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن الحسن التيملي عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة و عن جميع الكناسي عن أبي بصير عن كامل عن أبي جعفر ﷺ أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول اللهﷺ و إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء (٣).

١٤٨ـ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر القرشي عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد اللهﷺ أنه قال الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء فقلت اشرح لى هذا أصلحك الله فقال يستأنف الداعى منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله ﷺ (٤).

189\_ني: [الغيبة للنعماني] و بهذا الإسناد<sup>(١٦)</sup> عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال قلت لأبي جعفر ﷺ إنما نصف صاحب<sup>(۷)</sup> هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال لا و الله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك و يدعوكم إليه<sup>(۸)</sup>.

بيان: قوله بالصفة التي ليس بها أحد أي نصف دولة القائم و خروجه على وجه لا يشبه شيئا من الدول فقال ﷺ لا يمكنَّكم معرفته كما هي حتى تروه و يحتمل أن يكون مراد السائل كمال معرفة أمر التشيع و حالات الأئمة ﷺ.

١٥٠\_ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن العباس بن عيسي عن ابــن البطائني عن شعيب الحداد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهﷺ أخبرني عن قول أمير المؤمنينﷺ إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود كما بدأ فطوبي للغرباء فقال يا با محمد إذا قام القائم ﷺ استأنف دعاء جديداكما دعا رسول الله ﷺ قال فقمت إليه فقبلت رأسه و قلت أشهد أنك إمامي في الدنيا و الآخرة أوالي وليك و أعادي عدوك و أنك ولي الله فقال رحمك الله<sup>(٩)</sup>.

١٥١ ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد(١٠٠) عن أحمد بن هليل(١١١) عن ابن أبي عمير عن أبى المغراء عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللهﷺ لما التقى أمير المؤمنينﷺ و أهل البصرة نشر الراية راية رسول و لا تجهزوا على جريح(١٣٠) و لا تتبعوا موليا و من ألقى سلاحه فهو آمن و من أغلق بابه فهو آمن.

و لماكان يوم صفين سألوه نشر الراية فأبي عليهم فتحملوا عليه بالحسن و الحسين و عمار بن ياسر فقال للحسن يا بني إن للقوم مدة يبلغونها و إن هذه راية لا ينشرها بعدي إلا القائم صلوات الله عليه(١٤).

١٥٢ - ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن يحيى بن زكريا بن شيبان عن يونس بن كليب عن ابن البطائني عن أبي بصير قال قالَ أبو عبد الله ﷺ لا يخرج القائم من مكة (١٥) حتى تكمل(١٦١) الحلقة قلت وكم(١٧) الحلقة قال عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) من المصدر.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ص٣٢٠ ـ ٣٢١ باب ٢٢ حديث ١.

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني ص ٣٢١ باب ٢٢ ذيل حديث ٢.

<sup>(</sup>٧) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) غيبة النعماني ص٣٢٣ باب ٢٢ حديث ٥. ومنه ما بين المعقوفتين (١٠) في المصدر: «ما بنداذ».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «آمنا».

<sup>(</sup>١٤) غيبة النعماني ص٣٠٨ باب ١٩ حديث ١.

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «يكون تكملة».

<sup>(</sup>۲) غيبة النعماني ص۳۲۰ باب ۲۱ حديث ۱۰.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص ٣٢١ باب ٢٢ حديث ٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «عن ابن سنان».

<sup>(</sup>٨) غيبة النعماني ص ٣٢١ باب ٢٢ حديث ٣.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «هلال». (۱۳) في المصدر: «الجرحي» بدل «على جريح».

<sup>(</sup>١٥) عبارة: «من مكة» ليست في المصدر. (١٧) في المصدر إضافة: «تكملة» بين معقوفتين.

جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ثم يهز الراية المغلبة<sup>(١)</sup> و يسير بها فلا يبقى أحد في المشــرق و لا فــى المغرب إلا لعنها.

ثم يجتمعون قزعا كقزع الخريف من القبائل ما بين الواحد و الاثنين و الثلاثة و الأربعة و الخمسة و الســتة و السبعة و الثمانية و التسعة و العشرة<sup>(٢)</sup>.

بيان: الحلقة الخيل و الجماعة من الناس مستديرون.

١٥٣ ني: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن علي بن الحسن التيملي عن الحسن و محمد ابني على بن يوسف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ﷺ إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني فأتيحت له صحابته الثلاثمائة و ثلاثة عشر قزع كقزع الخريف و هم أصحاب الألوية منهم من يفقد عن<sup>(٣)</sup> فراشه ليلًا فيصبح بمكة و منهم من يرى يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه و اسم أبيه و حليته و نسبهِ قلت جعلت فداك أيهم أعظم إيمانا قال الذي يسير في السحاب نهاراً و هم المفقودون و فيهم نزلت هذه الآية ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُـمُ اللّــهُ

شى: [تفسير العياشي] عن المفضل مثله (٥).

١٥٤ ني: [الغيبة للنعماني] عبد الواحد عن محمد بن جعفر القرشي عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن ضريس عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين أ<sup>(١)</sup> و محمد بن علي ﷺ أنه قال الفقداء قوم يفقدون من فرشهم فيصبحون بمكة و هو قول الله عز و جَل ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ (٧) و هم أصحاب القائم ﷺ (٨)

١٥٥ ـ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن ابن بكير عن أبان بن تغلب قال كنت مع جعفر بن محمدﷺ في مسجد مكة و هو آخذ بيدي و قال يا أبان سيأتي الله بثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا في مسجدكم هذا يعلم أهل مكة أنه لم يخلق آباؤهم و لا أجدادهم بعد عليهم السيوف مكتوب على كل سيف اسم الرجل و اسم أبيه و حليته و نسبه ثم يأمر مناديا فينادي هذا المهدي يقضي بقضاء داود و سليمان لا يسئل على

## بيان: قوله ﷺ يعلم أهل مكة لعله كناية عن أنهم لا يعرفونهم بوجه.

١٥٦\_ني: [الغيبة للنعماني] على بن أحمد عن عبيدٍ الله بن موسى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن عبد الحميد الطويل(١٠) عن أبي جَعفرﷺ في قوله ﴿أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾(١١) قال أنزلت في القـائمﷺ و جبرئيل على الميزاب في صورةً طير أبيض فيكون أول خلق يبايعه و يبايعه الناس الثلاثمائة و ثلاثة عشر فمن كان ابتلى بالمسير وافي تلك الساعة و من لم يبتل بالمسير<sup>(١٢)</sup> فقد عن فراشه و هو قول أمير المــومنين ﷺ المــفقود عن(١٣٦) فرشهم و هو قول الله عز و جل ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرُاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ (١٤) قال الخيرات الولاية لنا أهل البيت (١٥).

١٥٧ـ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن أبي الجمارود عمن أبسي جعفر ﷺ قال أصحاب القائم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا أولاد العجم بعضهم يحمل في السحاب نهارا يعرف باسمه و

(١١) سورة النمل، آية: ٦٢.

<sup>(</sup>١) كلمة: «المغلّبة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني ص٣٠٧ بآب ١٩ حديث ٢. ومن قوله «ثم يجتمعون» إلى آخر الحديث لم نجده في المصدر بعد هذا الحديث ووجدنا في (٣) في المصدر: «من». ص٣١٢ منه بسند غير ما جاء في المتن.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٣١٢ ـ ٣٦٣ باب ٢٠ حديث ٣. والآية من سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) حرف: «أ» ليس في المصدر. (٥) تفسير العياشي ج١ ص٦٧ حديث ١٧١. (٨) غيبة النعماني ص٣١٣ باب ٢٠ حديث ٤. (٧) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «الطائي». (٩) غيبة النعماني ص٣١٣ ـ ٣١٤ باب ٢٠ حديث ٥.

<sup>(</sup>١٢) عبارة: «لم يبتل بالمسير» ليست في المصدر، راجع قم ٩١ من هذا الكتاب نقلاً عن تفسير العياشي ج٢ ص٥٧. (١٤) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>١٥) غيبة النعماني ص ٣١٤ باب ٢٠ حديث ٦. وما بين المعقوفتين ليس في المصدر.

<sup>(</sup>۱۲۳) في المصدر: «من».

اسم أبيه و نسبه و حليته و بعضهم نائم على فراشه فيرى في مكة على غير ميعاد<sup>(١)</sup>.

١٥٨\_ني: [الغيبة للنعماني] علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن(٢) الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحكم عن البطائني عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ أن القائم يهبط من ثنية ذي طوى فى عدةً أهل بدر ثلاثمائةً و ثلاثة عشر رجلا حتى يسند ظهره إلى الحَجر و يهز الراية الغالبة قال علي بنّ أبي حمزةً فذكرت ذلك لأبي الحسن موسى بن جعفرﷺ ققال كتاب منشور(٣).

**بيان:** أي هذا مثبت في الكتاب المنشور أو معه الكتاب أو الراية كتاب منشور.

١٥٩ ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن البطائني قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمدﷺ بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة<sup>(٤)</sup>.

١٦٠ـنى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة عن على بن فضال عن محمد بن حمزة و محمد بن سعيد عن عثمان بــن حماد<sup>(6)</sup> عن سليمان بن هارون العجلي قال قال أبو عبد الله ﷺ إن صاحب هذا الأمِر محفوظ له لو ذهب الناس جميعا أتى الله له بأصحابه و هم الذين قال لَهِم الله عز و جل ﴿فَإِنْ يَكُفُوْ بِهَا هِؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهِا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرينَ﴾(١٠) و هم الذين قال الله فيهم ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾(٧.

١٦١ـكشف: [كشف الغمة] عن جابر عن أبي ُعبد الله ﷺ قال إن الله عزوجل يلقى في قلوب شيعتنا الرعب فإذا قام قائمنا و ظهر مهدینا کان الرجل أجری من لیث و أمضی من سنان (^^).

١٦٢كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن مالك بن عطية عن ابن تغلب قال قال لي أبو عبد اللهﷺ دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز و جل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه<sup>(٩)</sup>.

١٦٣-كا: [الكافي] محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد و محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد جميعًا عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني ﷺ قال قال أبو عبد الله ﷺ بينا أبي يـطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب الصفا فأرسل إلى فكنا ثلاثة فقال مرحبا يا ابن رسول اللهﷺ ثم وضع يده على رأسي و قال بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه.

يا با جعفر إن شئت فأخبرني و إن شئت فأخبرتك و إن شئت سلنى وإن شئت سألتك و إن شئت فاصدقني و إن شئت صدقتك قال كل ذلك أشاء.

وساق الحديث إلى أن قال فوددت أن عينيك تكون مع مهدى هذه الأمة والملائكة بسيوف آل داود بين السماء و الأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات ويلحق (١٠٠) بهم أرواح أشباههم من الأحياء ثم أخرج سيفا ثم قال ها إن هذا منها. قال فقال أبي إي والذي اصطفى محمدا على البشر قال فرد الرجل اعتجاره و قال أنا إلياس ما سألتك عن أمرك ولي به جهالة غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك و ساق الحديث بطوله إلى أن قال ثم قام الرجل وذهب فلم أره<sup>(۱۱)</sup>.

١٦٤ـختص: [الإختصاص] قال قال أبو عبد الله ﷺ يكون(١٢٠) شيعتنا في دولة القائم ﷺ سنام الأرض و حكامها يعطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلا(١٣٣) و قال أبو جعفرﷺ ألقي الرعب في قلوب شيعتنا من عدونا فإذا وقع أمرنا

(٢) في المصدر: «حسّان».

<sup>(</sup>۱) غيبة النعماني ص٣١٥ باب ٢٠ حديث ٨.

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني ص٣١٦ باب ٢٠ حديث ١١. (٣) غيبة النعماني ص٣١٥ باب ٢٠ حديث ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية: ٨٩. (٥) في المصدر: «حمّاد بن عثمان». (٧) غيبة النعماني ص٣١٦ باب ٢٠ حديث ١٢، والآية في سورة المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٨) كشف الغمة ص١٣٣، باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي المِنْكِينَا

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: «و تلحق». (٩) الكافي ج٣ ص٥٠٣ باب منع الزكاة حديث ٥. (١١) الكَانُّي ج١ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٧ باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيّرها حديث ١.

<sup>(</sup>۱۳) الاختصاص ص۸. (١٢) في المصدر إضافة: «من».

و خرج مهديناكان أحدهم أجرى من الليث و أمضى من السنان يطأ عدونا بقدميه و يقتله بكفيه(١).

و بإسناده عن ربعي عن بريد العجلي قال قيل لأبي جعفرﷺ إن أصحابنا بالكوفة جماعة كشيرة فــلو أمــرتهم لأطاعوك و اتبعوك فقال يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال لا قال فهم بدمائهم أبخل ثم قال إن الناس في هدنة نناكحهم<sup>(۲۲)</sup> و نوارثهم و نقيم<sup>(۱۲)</sup> عليهم الحدود و نؤدي<sup>(٤)</sup> أماناتهم حــتى إذ قــام القــائم جــاءت المزاملة<sup>(6)</sup> و يأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه<sup>(۱۱)</sup>.

170 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن عمران بن داهر (٧) قال قال رجل لجعفر بن محمد ﷺ لنسلم على القائم بإمرة المؤمنين قال لا ذلك اسم سماه الله (٨) أمير المؤمنين لا يسمى به أحد قبله و لا بعده إلا كافر قال فكيف نسلم عليه قال تقول السلام عليك يا بقية الله قال ثم قرأ جعفر ﷺ ﴿بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنُمْ إِنْ كَنُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

١٦٦هـفو: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن علي بن بزيع معنعنا عن زيد بن علي قال إذا قام القائم من آل محمد يقول أيها الناس نحن الذين وعدكم الله تعالى في كتابه ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَا الزَّكَاةَ وَ أَمْرُوا بِالْمُغُرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلِّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (١٠).

٨٦٨-كا: (الكافي) العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي<sup>(١٥)</sup> عن أخويه محمد و أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر<sup>(١٦)</sup> الجعفي عن رجل من أهل مصر عن جعفر بن محمد؛ قال أما إن قائمنا؛ لو قد قام لأخذ بني شيبة و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق الله<sup>(١٧)</sup>.

٢٦٩ كا: (الكافي) محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي عبد الله الله قال أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود و الطواف (١٨٠).

١٧٠\_كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهﷺ عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها فقال نعم و لكن لا يضركم اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك(١٩٠).

١٧١-كا: [الكافي] الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفر ﷺ عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك و لكن لا يضركم (٢٠) اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (٢١).

١٧٢\_ يب: [تهذيب الأحكام] أحمد بن محمد عن يعقوب بن عبد الله عن إسماعيل بن زيد مولى الكاهلي عنه عن أبي عبد الله ﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ في وصف مسجد الكوفة في وسطه عين من دهن و عين من لبن و عين

(۲) في المصدر: «تناكحهم».

(٣) في المصدر: «ويقيم». (٥) في المصدر: «العزايلة». (٧) في المصدر: «عمر بن زاهر». (٧) في المصدر: «عمر بن زاهر». (٩) تفسير فرات بن إبراهيم ص١٩٧ رقم ٢٤٩، والآية من سورة هود: ٨٦. (١٠) تفسير فرات بن إبراهيم ص٢٧٤ رقم ٢٧٩، والآية من سورة العج: ٤١.

(١) الاختصاص ص٢٦.

(١٧) الكَّافي ج ٤ ص٤٤٢ باب ما يهدي إلى الكعبة حديث ٤. (١٨) الكَّافي ج ٤ ص٤٤٧ باب نوادر الطواف حديث ١. (١٩) الكافي ج ٤ ص٤٤٧ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره حديث ٤.

(٢٠) في المصدر إضافة: «ذلك».

(٢١) الكَّافي جَ٣ صُ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره حديث ٦.



من ماء شراب للمؤمنين و عين من ماء طهور للمؤمنين(١٠).

1VP\_ يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن حبة العرني قال خرج أمير المؤمنين ﷺ إلى الحيرة فقال ليتصلن هذه بهذه و أوماً بيده إلى الكوفة و الحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير و ليبنين بالحيرة مسجدا له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم ∰ لأن مسجد الكوفة ليضيق عليهم و ليصلين فيه اثنا عشر إماما عدلا قلت يا أمير المؤمنين و يسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ قال تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها و هذا و مسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب و هذا الجانب و أوماً بيده نحو نهر البصريين و الغريين (٣).

ي ١٧٤ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أبو الحسن (٣) بن عبد الله عن ابن أبي يعفور قال دخلت على أبي عبد الله عن ابن أبي يعفور هل قرأت القرآن قال قلت نعم هذه القراءة قال عنها عبد الله عن غيرها قال فقلت نعم جعلت فداك و لم قال لأن موسى الله حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بعصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم و لأن عيسى الله عدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم و هو قول الله عز و جل ﴿فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلىٰ عَدُوهِم فَعَلَم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه بميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم و هي آخر خارجة تكون (١٥) الخبر.

بيان: قوله و لم أي و لم لم تسألني عن غير تلك القراءة و هي المنزلة التي ينبغي أن يعلم فأجاب على بأن القوم لا يحتملون تغيير القرآن و لا يقبلونه و استشهد بما ذكر.

1٧٥ كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال سمعت أبا جعفر الله يحدث إذا قام القائم الله عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل فيه بحقيقة و إلا ضرب عنقه أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة و يشد على وسطه الهميان و يخرجهم من الأمصار إلى السواد<sup>(١٦)</sup>.

إلكافي] علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عبد الملك بن بشير عن عيد الملك بن بشير عن عيم القائم فليتمنه في عافية في محمدا صلى الله عليه و آله رحمة و يبعث القائم نقمة ألله بعث محمدا صلى الله عليه و آله رحمة و يبعث القائم نقمة ألله بعث محمدا صلى الله عليه و آله رحمة و يبعث القائم نقمة ألله بعث محمدا صلى الله بعث محمدا صلى الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله رحمة و يبعث القائم نقمة الله بعث محمدا صلى الله عليه و الله رحمة و يبعث القائم الله بعث محمدا صلى الله عليه عليه و الله بعث محمدا صلى الله عليه و الله بعث محمدا صلى الله عليه و الله بعث الله بعث الله بعث الله بعث الله بعث محمدا صلى الله بعث ا

1٧٧ أقول روي في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا (١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله الله قال لي يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم الله في مسجد السهلة بأهله و عياله قلت يكون منزله جعلت فداك قال نعم كان فيه منزل إدريس وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن و ما بعث الله نبيا إلا و قد صلى فيه و فيه مسكن الخضر و المقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله الله الله الله الله الله عن و ما من مؤمن و لا مؤمنة إلا و قلبه يحن إليد (١٠٠).

قلت جعلت فداك لا يزال القائم فيه أبدا قال نعم قلت فمن بعده قال هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق قلت فما يكون من أهل الذمة عنده قال يسالمهم كما سالمهم رسول الله ﷺ و يؤدون الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ قلت فمن نصب لكم عداوة فقال لا يا با محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا فاليوم محرم علينا و عليكم ذلك فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا انتقم لله و لرسوله و لنا أجمعين (١١).

1٧٨-أقول قد مضى بعض الأخبار في سيره الله في أكثر الأبواب السابقة و روى السيد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة بإسناده إلى أحمد بن محمد الإيادي يرفعه إلى إسحاق بن عمار قال سألته عن إنظار الله تعالى إلميس وقتا معلوما ذكره في كتابه فقال ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ﴾ (١٣) قال الوقت المعلوم يوم قيام

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ج٣ ص ٢٥١ باب ٢٥ حديث ٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٥) الزُّهد ص٤٠١ باب ١٩ حديث ٢٨٦.

<sup>(</sup>V) في المصدر: «عثيم» بدل «عيثم».

<sup>(</sup>٩) هو الشيخ محمد بن المشهدي صاحب كتاب المزار. (١١) المزار لابن المشهدي ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ج٣ ص٣٥٣ ـ ٢٥٤ باب ٢٥ حديث ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف، آيةً: ١٤. (٦) روضة الكافي ص٢٢٧ حديث ٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) رُوضة الكافي ص٢٣٣ حديث ٣٠٦.

<sup>(</sup>١٠) من المصدر". (١٢) سورة الحجر، آية: ٣٧ ـ ٣٨، وسورة ص، آية: ٨١.

القائم فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول يا ويــــــلاه مـــن هـــــذا اليــــوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك ﴿يَوْمِ الْرَقْتِ الْمُعْلُوم﴾ منتهى أجله'``.

١٧٩ ختص: (الإختصاص] أبو القاسم الشعراني يرفعه عن ابن ظبيان عن ابن الحجاج عن الصادق اذ قام القائم الله المنافعة المنا

• ١٩٨٠ كنا: (الكافي) على عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بدر بن خليل الأزدي قال سسمعت أبـا جعفر هي يقول في قوله عز و جل ﴿ فَلَمُّ أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ لَا تَرْ كُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرِفَتُمْ فِيهِ وَ مَسْاكِنِكُمْ لَقَدَّكُمْ تُشْتَلُونَ﴾ قال إذا قام القائم هي و بعث إلى بني أمية بالشام هربوا إلى الروم فيقول لهم الروم لا ندخلكم حتى تتنصروا فيعلقون في أعناقهم الصلبان و يدخلونهم.

فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم ﷺ طلبوا الأمان و الصلح فيقول أصحاب القائم ۞ لا نفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم منا قال فيدفعونهم إليهم فذلك قوله تعالى ﴿لَا تَرْكُضُوا وَ الْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَثْرِ فَتُمْ فِيهِ وَ مَسْاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْنَلُونَ﴾ قال يسألهم الكنوز و هو أعلم بها قال فيقولون ﴿يَا وَيُلْنَا إِنَّاكُنَا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ﴾ (٢) بالسيف(٧).

ا ۱۸۱∠كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر في قول الله عز ذكره ﴿وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينِ كُلُّهُ لِلْهِ ﴾ (٨) قال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد إن رسول الله ﷺ رخص لهم لحاجته و حاجة أصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز و جل و حتى لا يكون شرك (٩).

1A7كا: (الكافي) الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن علي بن أبي نصير (١٠) قال قال أبو جعفر ﷺ و أتاه رجل فقال له إنكم أهل بيت رحمة اختصكم الله تبارك و تعالى بها فقال له كذلك و الحمد لله لا ندخل أحدا في ضلالة و لا نخرجه من هدى إن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز و جل رجلا منا أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى منكرا إلا أنكره (١٠١).

1٨٣\_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن عمه عن أحمد بن عبد الله بن علي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن يحيى بن المغيرة عن أخيه محمد عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله ∰ عن أبيه ∰ في حديث اللوح محمد يخرج في آخر الزمان على رأسه غمامة بيضاء تظله من الشمس تنادي بلسان فصيح يسمعه الثقلين و الخافقين هو المهدي من آل محمد يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا(١٣).

1٨٤\_ك: [إكمال الدين]ن: [عيون أخبار الرضا ﷺ]لي: [الأمالي للصدوق] العطار عن أبيه عن ابن عبد الجبار عن محمد بن زياد الأزدي عن أبان بن عثمان عن الثمالي عن علي بن الحسين عن أبيه عن جدهﷺ قال قال رسول اللهﷺ الأثمة من بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي و آخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مَشارِقَ النَّرْض وَ مُغارِبَهَا (١٣٣). النَّرْض وَ مُغارِبَهَا (١٣٣).

(۲) في المصدر: «وجهين».

<sup>(</sup>١) منتخب الأنوار المضيئة ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) من المصدر. (۵) الأختصاص ص٣٤٤.

 <sup>(</sup>٩) روضة الكافي ص ٢٠١ حديث ٢٤٢.
 (١٠) في المصدر: «أبى بصير عن أحمد بن عمر» بدل «على بن أبى نصير».

<sup>(</sup>۱۱) روَّضة الكافي صَّ٣٩٦ حديث ٥٩٧. (١٣) كمال الدين ج٢ ص٢٨٢ باب ٢٤ حديث ٣٥. وأمالي الصدوق ص١٧٢ مجلس ٢٣ حديث ٨١. وعيون الأخبار ج١ ص٦٥.

جل جلاله و ساق الحديث إلى أن قال فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن المحسن و محمد بن علي و جعفر بن محمد و الحسين و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن على و الحجة (١) بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري.

قلت يا ربّ من هؤلاء قال هؤلاء الأثمة و هذا القائم الذي يحل<sup>(٢)</sup> حلالي و يحرم حرامي و به أنتقم من أعدائي و هو راحة لأوليائي و هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين و الجاحدين و الكافرين فيخرج اللات و العـزى طريين فيحرقهما فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل و السامري<sup>(٣)</sup>.

الما\_نص: [كفاية الأثر] بالإسناد السابق في الباب المذكور عن ابن عباس عن النبي الشي التاسع منهم قائم أهل بيتي و مهدي أمتي أشبه الناس بي في شمائله و أقواله و أفعاله ليظهر بعد غيبة طويلة و حيرة مضلة فيعلا أمر الله و يظهر دين الله (١٦) و يؤيد بنصر الله و ينصر بملائكة الله فيملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت جورا و ظلما(١٧). الله و يظهر دين الله الله الله عليه قال قال المدائد الكثيرة التي مضت في الباب المذكور عن علي صلوات الله عليه قال قال رسول الله الله عليه قال قال الله عليه قال قال الله المذكور عن على صلوات الله عليه قال قال المدائد و الله عليه قال قال الله عليه عن الأخرى ثم التفت إلينا رسول الله فقال رافعا صوته الحذر الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي.

قال علي فقلت يا رسول الله فيما يكون حاله عند غيبته (۱۸) قال يصبر حتى يأذن الله له بالخروج فيخرج من اليمن (۱) من قرية يقال لها كرعة (۱۰) على رأسه عمامتي متدرع بدرعي متقلد بسيفي ذي الفقار و مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه يملأ الأرض قسطا و عدلاكما ملئت جورا و ظلما و ذلك عند ما تصير الدنيا هرجا و مرجا و يغار بعضهم على بعض فلا الكبير يرحم الصغير و لا القوى يرحم الضعيف فحينئذ يأذن الله له بالخروج (۱۱).

•١٩٠كا: (الكافي) بعض أصحابنا رفعه عن محمد بن سنان عن داود بن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد اللهﷺ ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك و تعالى لما خلق نبيه و وصيه و ابنته و ابنيه و جميع الأثمة و خلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق و أن يصبروا و يصابروا و يرايطوا و أن يتقوا الله.

و وعدهم أن يسلم لهم الأرض العباركة و الحرم الأمن و أن ينزل لهم البيت المعمور و يظهر لهم السقف المرفوع و يريحهم من عدوهم و الأرض التي يبدلها الله من السلام و يسلم ما فيها لهم لَا شِيَةَ فِيهَا قال لا خصومة فيها لعدوهم و أن يكون لهم فيها ما يحبون و أخذ رسول الله ﷺ على جميع الأثمة و شيعتهم الميثاق بذلك.

وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما في (١٢)

(١١) كفاية الأثر ص١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «م ح م د». (٢) في المصدر: «يحلل».

<sup>(</sup>٣)كمَّال الدين ج١ ص٢٥٧ \_ ٢٥٣ حديث ٢. وعيون الأخبار ج١ ص٨٥. "

<sup>(£)</sup> كلمة: «على» ليست في المصدر. (٥) غيبة النعماني ص٩٣ باب ٤ رقم ٣٣.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الحق». " (٧) كناية الأثر صّ ١٦. (٨) في المصدر: «فيا تكون هذه الغيبة». (٩) من المصدر. (٨)

<sup>(</sup>١٠) فَي المصدر: «أكرعة». (٣٠) المصدر: «أكرعة».

<sup>(</sup>١٢) الكَّافي ج١ ص٤٥١ باب مولد النبي يَتَكِينَا اللَّهُ حديث ٣٩.

في دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا فاليوم محرم علينا و عليكم ذلك فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا انتقم لله و لرسوله و لنا أجمعين<sup>(١)</sup>.

١٩٢\_ يب: [تهذيب الأحكام] الصفار عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفرﷺ عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس فقال بسيرة ما سار به رسول اللهﷺ حتى يظهر الإسلام قلت و ماكانت سيرة رسول اللهﷺ قال أبطل ماكانت في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل وكذلك القائمﷺ إذا قام يبطل ماكان في الهدنة مماكان في أيدي الناس و يستقبل بهم العدل<sup>(٧)</sup>.

تذبيل: قال شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى فإن قيل إذا حصل الإجماع على أن لا نبيي بـعد رسـول الله ﷺ و أنتم قد زعمتم أن القائمﷺ إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين و أمر بهدم المساجد و المشاهد و أنه يحكم بحكم داودﷺ لا يسأل<sup>(٣)</sup> بينة و أشباه ذلك مما ورد في آثاركم و هذا تكون<sup>(1)</sup> نسخا للشريعة و إبطالا لأحكامها فقد أثبتم معنى النبوة و إن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها.ّ

الجواب إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه على لا يقبل الجزية من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به فأما هدم المساجد و المشاهد فقد يجوز أن يختص بهدم ما بنى من ذلك على غير تقوى الله تعالى و على خلاف ما أمر الله سبحانه به و هذا مشروع قد فعله النبي ﷺ.

و أما ما روى من أنهﷺ يحكم بحكم آل<sup>(٥)</sup> داود لا يسأل عن بينه فهذا أيضا غير مقطوع به و إن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه و إذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه و لا يسأل عنه <sup>(٦)</sup> و ليس في هذا نسخ الشريعة.

على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية و استماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ و لم يكن مصطحبا فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك<sup>(٧)</sup> ناسخا لصاحبه و إن كان مخالفة في المعنى<sup>(٨)</sup> و لهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال الزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه<sup>(٩)</sup> لا يكون نسخا لأن الدليل الرافع مصاحب الدليل الموجب و إذا صحت هذه الجملة وكان النبي ﷺ قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه و قبول أحكامه فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به<sup>(١٠)</sup> فينا و إن خالف بعض الأحكام المتقدمة غير عاملين بالنسخ لأن النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل(١١١) انتهى.

١٩٣\_أقول روى الحسين بن مسعود في شرح السنة بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال و الذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم قال قوله يكسر الصليب يريد إبطال النصرانية و الحكم بشرع الإسلام و معنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه و أكله وإباحة قتله و فيه بيان أن أعيانها نجسة لأن عيسي إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام و الشيء الطاهر المنتفع به لا

النبي ﷺ في نزول عيسيﷺ و يهلك(١٢) في زمانه الملل كلها إلا الإسلام و يهلك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون.

و قيل معنى وضع الجزية أن المال يكثر حتى لا يوجد محتاج ممن يوضع فيهم الجزية يدل عليه قولهﷺ فيفيض المال حتى لا يقبله أُحد<sup>(١٣)</sup>. و روى البخاري<sup>(١٤)</sup> بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول اللهﷺ كيف أنتم إذا نزل ابن

(١) المزار الكبير لابن المشهدي ص١٦٣ \_ ١٦٥.

(٣) في المصدر إضافة: «عن».

(٥) كلمة: «آل» ليست في المصدر.

(٧) في المصدر: «أحدهماً».

(٩) في المصدر إضافة: «أن ذلك».

(۱۱) أِعلام الورى ج٢ ص٣١٠ ـ ٣١١. (١٣) شرح السنة ج ٨ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ رقم ٤٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام ج٦ ص١٥٤ باب ٧٠ حديث ١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يكون».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «البيّنة».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «يخالفه في الحكم».

<sup>(</sup>١٠) من المصدر.

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «و تهلك».

مریم وإمامكم منكم. و هذا حدیث متفق علی صحته <sup>(۱۵)</sup> انتهی.

أقول: و قد أورد هو و غيره أخبارا أخر في ذلك فظهر أن هذه الأمور المنقولة من سير القائم ﷺ لا يختص بنا بل أوردهَا المخالفون أيضا و نسبوه إلى عيسى ﷺ لكن قد رووا أن إمامكم منكم فماكان جوابهم فهو جوابنا و الشبهة مشتركة بينهم و بيننا.

١٩٤\_أقول ذكر السيد ابن طاوس قدس الله روحه في كتاب سعد السعود إنى وجــدت فــى صــحف إدريس النبي ﷺ عند ذكر سؤال إبليس و جواب الله له قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ قال لا و لكنك مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمُ ٱلْوَقْتِ الْمَعْلُوم فإنه يوم قضيت و حتمت أن أطهر الأرض ذلك اليوم من الكفر و الشرك و المعاصى.

و انتخبت لذلك الوقت عبادا امتحنت قلوبهم للإيمان و حشوتها بالورع <sup>(١٦)</sup> و الإخلاص و اليقين و التقوى و الخشوع و الصدق و الحلم و الصبر و الوقار و التقى و الزهد في الدنيا و الرغبة فيما عندي <sup>(١٧)</sup> و أجعلهم دعاة الشمس و القمر و أستخلفهم في الأرض و أمكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَـيْنَأ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لوقتها وَ يُؤثُّونَ الزَّكَاةَ لحينها و يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر.

و ألقى في تلك الزمان الأمانة على الأرض فلا يضر شيء شيئا و لا يخاف شيء من شيء ثم تكون الهوام و المواشى بين الناس فلا يؤذي بعضهم بعضا و أنزع حمة كل ذي حمة من الهوام و غيرها و أذهب سم كل ما يلدغ و أنزل بركات من السماء و الأرض و تزهر الأرض بحسن نباتها و تخرج كل ثمارها وأنواع طيبها.

و ألقى الرأفة و الرحمة بينهم فيتواسون و يقتسمون بالسوية فيستغني الفقير و لا يعلو بعضهم بعضا و يرحم الكبير الصغير و يوقر الصغير الكبير و يدينون بالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ و يحكمون أولئك أوليائي اخترت لهم نبيا مصطفى و أمينا مرتضى فجعلته لهم نبيا و رسولا و جعلتهم له أولياء و أنصارا تلك أمة <sup>(۱۸)</sup> اخترّتها لنـبيى المـصطفى و أمـينى المرتضى ذلك وقت حجبته في علم غيبي و لا بد أنه واقع أبيدك يومئذ و خيلك و رجلك و جنودك أجمعين فاذهب فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٩) إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم (٢٠).

بيان: أقول ظاهر أن هذه الآثار المذكورة مع إبادة الشيطان و خيله و رجله لم تكن في مجموع أيام النبي ﷺ و أمته بل يكفي أن يكون في بعض الأوقات بعد بعثته و ما ذلك إلا في زمن القائم ﷺ كما مر في الأخبار و سيأتي. وروى السيد على بن عبدالحميد في كتاب الغيبة(٢١) بإسناده عن الباقر ﷺ قال إذا ظهر (٢٢) قائمنا أهل البيت ﷺ قال ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمُناخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِّي رَبِّي حُكْماً﴾<sup>(٢٣)</sup> خفتكم على نفسي و جئتكم لما أذن لي ربي و أصــلح لى(٢٤) أمرى(٢٥).

١٩٦\_ و بإسناده عن أحمد بن محمد الإيادي يرفعه إلى أبى بصير عن أبى عبد الله؛ قال لو خرج القائم؛ بعد أن<sup>(٢٦)</sup> أنكره كثير من الناس يرجع إليهم شابا فلا يثبت عليه إلاكل مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذر الأول<sup>(٢٧)</sup>.

و بإسناده إلى سماعة عن أبي عبد اللهﷺ قال كأنى بالقائمﷺ على<sup>(٢٨)</sup> ذي طوى قائماً على رجليه حافيا<sup>(٢٩)</sup> ير تقب بسنة موسى الله حتى يأتي المقام فيدعو فيه (٣٠].

١٩٧- و بإسناده عن الحضرمي عن أبي جعفر ﷺ قال جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره.و عنهﷺ قال إذا قام القائم و دخل الكوفة لم يبق مؤمن إلا و هو بها(٣١).

(٣١) منتخب الأنوار المضيئة ص١٩٠.

<sup>(</sup>١٤) في شرح السنة لم يسند هذا الحديث إلى أحد. لكن جاء هذا الحديث في صحيح البخاري ج٤ ص٦٣٣ باب ٩٤٥ حديث ١٦٠١.

<sup>(</sup>١٥) شرح السنة ج٨ ص٣٥٢ حديث ٤٢٧٧. (١٦) في المصدر: «بالروح». (۱۷) في المصدر إضافة: «بعد الهدي».

<sup>(</sup>١٨) في المصدر: «أثمة». (١٩) في المصدر: «المنتظرين». (۲۰) سعد السعود ص ۳٤ و ٣٥.

<sup>(</sup>٢١) لم نعثر على كتاب «الغيبة» للسيد علي بن عبدالحميد هذا. علماً بأنّنا خرجنا هذه الأحاديث من «منتخب الأنوار المضيئة».

<sup>(</sup>٢٢) في المصدر: «قام». (٢٣) سورة الشعراء، آية: ٢١. (٢٤) في المصدر: «بي».

<sup>(</sup>٢٥) لم نعثر على الرواية في كتاب الغيبة هذا وعثرنا عليها في كتابه الموسوم: المنتخب الأتوار المضيئة ص٧٥.

<sup>(</sup>٢٦) في المصدر: «لقد» بدل «بعد أن». (٢٧) منتخب الأنوار المضيئة ص١٨٨. (٢٩) في المصدر: «خائفاً».

<sup>(</sup>٢٨) فيّ المصدر: «بين». (٣٠) منتّخب الأتوار المضيئة ص١٩٠. وليس فيه كلمة «فيه».

١٩٨ـ و من كتاب الفضل بن شاذان رفعه عن سعد عن أبي محمد الحسن بن عليﷺ قال لموضع الرجل في الكوفة أحب إلى من دار في المدينة.

و عنه عن سعد بن الأصبغ قال سمعت أبا عبد الله الله يقول من كانت له دار بالكوفة فليتمسك بها(١).

١٩٩ ـ و بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال يهزم المهدي ﷺ السفياني تمحت شجرة أغمصانها مدلاة في الحميرة

٢٠٠\_ و بإسناده إلى بشير النبال عن أبي عبد اللهﷺ قال هل تدري أول ما يبدأ به القائم؛ قلت لا قال يخرج هذين رطبين غضين(٣) فيحرقهما و يذريهما في الريح و يكسر المسجد ثم قال إن رسول اللهﷺ قـال عـريش كعريش موسى ﷺ و ذكر أن مقدم مسجد رسول اللهﷺ كان طينا و جانبه <sup>(٤)</sup> جريد النخل<sup>(٥)</sup>.

 ٢٠١ و بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله الله الله قال إذا قدم القائم الله وثب (٦) أن يكسر الحائط الذي على القبر فيبعث الله تعالى ريحا شديدة و صواعق و رعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد <sup>(V)</sup> فيأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده <sup>(۸)</sup> فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليــه فـيهدمون الحــائط ثــم يــخرجــهما غــضين رطبين(٩) فيلعنهما و يتبرأ منهما و يصلبهما ثم ينزلهما و يحرقهما ثم يذريهما في الريح(١٠).

٢٠٢\_ و بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال يملك القائم سبع سنين تكون سبعين سنة من سنيكم هذه(١١١).

و عنهﷺ (١٢٠) قال كأني أنظر إلى القائمﷺ و أصحابه في نجف الكوفة كأن على رءوسهم الطير قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم<sup>(١٣)</sup> قد أثر السجود بجباههم ليوث بالنهار رهبان بالليل كأن قلوبهم زبر الحديد يعطى الرجل منهم قوة أربعين رجلاً<sup>(١٤)</sup> لا يقتل أحدا منهم إلاكافر أو منافق و قد وصفهم الله تعالى بالتوسم في كتابه العزيز بقوله ﴿إِنَّ فِي ذٰلكَ لَآيٰاتِ للْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (١٥).

٣٠٣ـ و بإسناده إلى كتاب الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال يقتل القائم،، حتى يبلغ السوق قال فيقول له رجل من ولد أبيه إنك لتجفل الناس إجفال النعم فبعهد من رسول اللهﷺ أو بما ذا قال و ليس في الناس رجل أشد منه بأسا فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له لتسكتن أو لأضربن عنقك فعند ذلك يخرج القائم على عهدا من رسول اللم المنافظة (١٦٦).

٢٠٤\_ و بإسناده عن الكابلي عن علي بن الحسين على قال يقتل القائم على من أهل المدينة حتى ينتهي إلى الأجفر (١٧) و يصيبهم مجاعة شديدة قال فيضجون و قد نبتت لهم ثمرة يأكلون منها و يتزودون منها و هو قوله تعالى شأنه ﴿وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَبُناهَا وَ أَحْرِبُنا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ <sup>(١٨)</sup> قم يسير حتى ينتهي إلى القادسية و قد اجتمع الناس بالكوفة و بايعوا السفياني(١٩).

٢٠٥\_ و بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ قال يقدم القائم ﷺ حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفيانى و أصحابه و الناس معه و ذلك يوم الأربعاء فيدعوهم و يناشدهم حقه و يخبرهم أنه مظلوم مقهور و يقول

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في كتاب الأنوار المضيئة.

<sup>(</sup>٢) منتخب الأنوار المضيئة ص١٩٢، مختصراً. وفيه «بحيرة طبرية مما يلي الشام» بدل «الجيرة طويلة».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «وجانباه». (٣) في المصدر: «طريين» بدل «هذين رطبين غضين».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «هم». (٥) منتخب الانوار المضيئة ص١٩٢. (A) في المصدر: «يضربه بالمعلول» بدل «يضرب المعول بيده». (٧) في المصدر إضافة: «منهم».

<sup>(</sup>١٠) منتخب الأنوار المضيئة ص١٩٣. (٩) في المصدر: «طريين».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «عن الباقر ﷺ ». (١١) مُنتخب الأنوار المضيئة ص١٩٥.

<sup>(</sup>١٤) في المصدر إضافة: «ويعطيهم صاحبهم التوسم» بين معقوفتين. (١٣) في المصدر إضافة: «متنكبين قسيهم» بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١٥) منتخب الأنوار المضيئة ص١٩٥ ـ ١٩٦. والآية من سورة الحجر: ٧٥. (١٦) لم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة.

<sup>(</sup>١٧) قال الفيروز آبادي: الأجفر موضع بين الخريمية وفيد. القاموس المحيط ج١ ص٤٠٧. (١٩) لَم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة.

<sup>(</sup>۱۸) سورة يس، آية: ۳۳.

من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى آخر ما تقدم من هذه فيقولون ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد﴿ خبرناكم و اختبرناكم فيتفرقون من غير قتال.

فإذاكان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله فيقال إن فلانا قد قتل فعند ذلك ينشر راية رسول اللهﷺ فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عـليهم هــو و أصحابه فيمنحهم الله أكتافهم و يولون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة و ينادي مناديه ألا لا تتبعوا موليا و لا تجهزوا على جريح و يسير بهم كما سار علي ﷺ يوم البصرة(١).

٣٠٦ـ و بإسناده رفعه إلى جابر بن يزيد عن أبي جعفر ﷺ قال إذا بلغ السفياني أن القائم قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول أخرجوا إلى ابن عمى فيخرج عليه السفياني فيكلمه القائم، فيجيء السفياني فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له ما صنعت فيقول أسلمت و بايعت فيقولون له قبح الله رأيك بين ما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا فيستقبله فيقاتله ثم يمسون تلك الليلة ثم يصبحون للقائم 🁺 بالحرب فيقتتلون يومهم ذلك.

ثم إن الله تعالى يمنح القائم و أصحابه أكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم حتى إن الرجل يختفي في الشجرة و الحجرة فتقول الشجرة و الحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله قال فتشبع السباع و الطيور من لحومهم فيقيم بسها

قال ثم يعقد بها القائم ﷺ ثلاث رايات لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له و لواء إلى الصين فيفتح له و لواء إلى جبال الديلم فيفتح له.

و بإسناده رفعه إلى أبي بصير عن أبي جعفرﷺ في خبر طويل إلى أن قال و ينهزم قوم كثير من بني أمية حتى يلحقوا بأرض الروم فيطلبوا إلى ملكها أن يدخلوا إليه فيقول لهم الملك لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا و تنكحونا و ننكحكم و تأكلوا لحم الخنازير و تشربوا الخمر و تعلقوا الصلبان في أعناقكم و الزنانير في أوساطكم فيقبلون ذلك

فيبعث إليهم القائمﷺ أن أخرجوا هؤلاء الذين أدخلتموهم فيقولون قوم رغبوا في ديننا و زهـدوا فــي ديــنكم فيقولﷺ إنكم إن لم تخرجوهم وضعنا السيف فيكم فيقولون له هذا كتاب الله بيننا و بينكم فيقول قد رضيت به فيخرجون إليه فيقرأ عليهم و إذا في شرطه الذي شرط عليهم أن يدفعوا إليه من دخل إليهم مرتدا عن الإسلام و لا يرد إليهم من خرج من عندهم راغبا إلى الإسلام فإذا قرأ عليهم الكتاب و رأوا هذا الشرط لازما لهم أخرجوهم إليه فيقتل الرجال و يبقر بطون الحبالي و يرفع الصلبان في الرماح.

قال و الله لكأني أنظر إليه و إلى أصحابه يقتسمون الدنانير على الجحفة ثم تسلم الروم على يده فيبني فيهم مسجدا و يستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف(٢).

٢٠٧ـ و بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال يقضى القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف و هو قضاء آدم الله فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضى الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف و هو قضاء داودﷺ فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف و هو قضاء إبراهيمﷺ فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضى الرابعة و هو قضاء محمدﷺ فلا ينكرها أحد عليه(٣).

٣٠٨ـوبإسناده إلى ابن تغلب قال قال أبو عبد الله؛ إذا خرج القائم؛ لم يبق بين يديه أحد إلا عرفه صالح أو

٣٠٩\_ و بإسناده رفعه إلى أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ﷺ جعلت فداك أخبرني عن صاحب هذا الأمر قال

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في منتخب الأتوار المضيئة. (٣) لم نعثر عليه في منتخب الأتوار المضيئة.

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في منتخب الأتوار المضيئة.
 (٤) لم نعثر عليه في منتخب الأتوار المضيئة.

يمسى من أخوف الناس و يصبح من آمن الناس يوحي إليه هذا الأمر ليله و نهاره قال قلت يوحي إليه يا باجعفر قال يا با جارود إنه ليس وحي نبوة و لكنه يوحي إليه كوحيه إلى مريم بنت عمران و إلى أم موسى و إلى النحل يا با الجارود إن قائم آل محمد لأكرم عند الله من مريم بنت عمران و أم موسى و النحل $^{( ilde{1})}$ 

٢١٠\_ و بإسناده رفعه إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا خرج القائمﷺ لم يكن بينه و بين العرب و الفرس إلا السيف لا يأخذها إلا بالسيف و لا يعطيها إلا به.

و عنه ﷺ لا تذهب الدنيا حتى تندرس أسماء القبائل و ينسب القبيلة إلى رجل منكم فيقال لها آل فلان و حتى يقوم الرجل منكم إلى حسبه و نسبه و قبيلته فيدعوهم فإن أجابوه و إلا ضرب أعناقهم(٢).

٢١١ــ و بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال قال أبو جعفرﷺ وجدنا في كتاب علىﷺ إنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورثُهُما مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فمن أُخذ أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائمﷺ من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يخرجهم عنهاكما حواها رسول اللهتﷺ إلّا ماكان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم<sup>(٣)</sup>.

٢١٢\_ و بإسناده رفعه إلى جابر عن أبي جعفر ﷺ قال أول ما يبدأ القائم ﷺ بأنطاكية فيستخرج منها التوراة من غار فيه عصا موسى و خاتم سليمان قال و أسعد الناس به أهل الكوفة و قال إنما سمى المهدي لأنه يهدى إلى أمر خفي حتى إنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنبا فيقتله حتى إن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار.

و عنه ﷺ قال يملك القائم ثلاثمائة سنة و يزداد تسعاكما لبث أهل الكهف في كهفهم يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا فيفتح الله له شرق الأرض و غربها و يقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد و يسير بسيرة سليمان بن داود و يدعو الشمس و القمر فيجيبانه و تطوى له الأرض و يوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر الله

و عنهﷺ إذا ظهر القائم و دخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه و أنصاره و يرد السواد إلى أهله هم أهله و يعطى الناس عطايا مرتين في السنة و يرزقهم في الشهر رزقين و يسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة و يجيء أصحاب الزكاة بزكاتهم إلى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها فيصرونها(٤) و يدورون في دورهم فيخرجون إليهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم.

و ساق الحديث إلى أن قال و يجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض و ظهرها فيقال للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام و سفكتم فيه الدم الحرام و ركبتم فيه المحارم فيعطى عطاء لم يعطه أحد قبله<sup>(٥)</sup>.

٣١٣ـ و بإسناده يرفعه إلى ابن مسكان قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إن المؤمن في زمان القائم و هو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب و كذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق<sup>(٦)</sup>.

٢١٤ـد: (العدد القوية) قال أبو عبد الله ﷺ كأنني بالقائم ﷺ على ظهر النجف لابس درع رسول الله ﷺ فيتقلص عليه ثم ينتفض بها فيستدير عليه ثم يغشى الدرع بثوب إستبرق ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له ثم ينشروا راية رسول الله إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق و المغرب.

و قال أمير المؤمنينﷺ كأننى به قد عبر من وادي السلام إلى مسيل السهلة على فرس محجل له شمراخ يزهر يدعو و يقول في دعائه.

لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و صدقا لا إله إلا الله تعبدا و رقا اللهم معز كل مؤمن وحيد و مذل كل جبار عنيد أنت كنفي حين تعييني المذاهب و تضيق علي الأرض بما رحبت.

اللهم خلقتني وكنت غنيا عن خلقي و لو لا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا منشر الرحمة من مواضعها و

(٢) لم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة.

 <sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة.
 (٥) لم نعثر عليه في منتخب الأنوار المضيئة. (٤) مررت الصرّة، شددتها، الصحاح ج٢ ص٧١١. (٦) لم نعثر عليه في منتخب الأتوار المضيئة.

مخرج البركات من معادنها و يا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون يا من وضعت له الملوك نير<sup>(۱)</sup> المنافعة المذلة على أعناقهم فهم من سطوته خانفون.

را الله بالسمك الذي فطرت به خلقك فكل لك مذعنون أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تنجز لي المري و تعجل لي في الفرج و تكفيني و تقضي حوائجي الساعة الساعة الليلة الليلة إنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ<sup>٢٧).</sup>

## ما يكون عند ظهوره(ع) برواية المفضل بن عمر

باب ۲۸

أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا (٣) عن الحسين بن حمدان عن محمد بن إسماعيل و علي بن عبد الله الحسني عن أبي شعيب و محمد بن نصير عن عمر و بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر قال سألت سيدي الصادق عن أبي شعيب و محمد بن نصير عن عمر و بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر قال سألت بيدي الصادق عن المأمور المنتظر المهدي عن من وقت موقت يعلمه الناس فقال حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا قلت يا سيدي و لم ذاك قال لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيُّانَ مُرْسَاهًا فُلُ إِنَّنَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُحَلِّمُها لِوَقْتِهَا إلا هُو تَقْلَتُ فِي السَّمناؤاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ (١٤) الآية و هو الساعة التي قال الله تعالى ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ الشَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا﴾ (٥) وقال ﴿عَنْدَهُ عِلْمُ الشَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءً أَشْراطُهَا﴾ (١٩) الآية و قال ﴿اقْتَرَيَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقُ الْقَدَرُ﴾ (٩) وقال ﴿فَا لِمُنْدُونَ بِهَا وَاللَّهِ عَنْ السَّعَةَ تَكُونُ وَيِبا﴾ (١٩) ﴿مَشْتَعْجِلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ النَّبَقُ وَنَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ انَّهَا الْحَقُ لَا إِنَّ اللَّهُ عَنْ السَّعَةَ لَكُونُ وَيِبا﴾ (١٩) ﴿مَنْ اللَّهِ عِنْ اللهُ الْمَقْلُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَقُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْ لَيُ اللَّهُ الْمَقْلُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ اللّهَا الْحَقْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ السَّعَةَ لَكُونُ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْمَقْلُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَنْهُ الْمَقْلُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَنْ الْمَاعَةِ لَقِي طَلْهُ اللّهُ عِنْ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

قلت فما معنى يمارون قال يقولون متى ولد و من رأى و أين يكون و متى يظهر و كل ذلك استعجالا لأمر الله وشكا في قضائه و دخولا في قدرته أولئك الذين خسروا الدنيا و إن للكافرين لشر مآب. قلت أفلا يوقت له وقت فقال يا مفضل لا أوقت له وقتا و لا يوقت له وقت إن من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه و ادعى أنه ظهر على سره و ما لله من سر إلا و قد وقع إلى هذا الخلق المعكوس الضال عن الله الراغب عن أولياء الله و ما لله من به لسره و هو عندهم و إنما ألقى الله إليهم ليكون حجة عليهم.

قال العفضل يا مولاي فكيف بدء ظهور المهدي ﴿ وإليه التسليم قال ﴿ يا مفضل يظهر في شبهة ليستبين فيعلو ذكره و يظهر أمره و ينادى باسمه وكنيته و نسبه و يكثر ذلك على أفواه المحقين و العبطلين و الموافقين و المخالفين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به على أنه قد قصصنا و دللنا عليه و نسبناه و سميناه و كنيناه و قلنا سمي جده رسول الله ﷺ وكنيه لئلا يقول الناس ما عرفنا له اسما و لاكنية و لا نسبا و الله ليتحقق الإيضاح به و باسمه و نسبه و كنيته على ألسنتهم حتى ليسميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم ثم يظهره الله كما وعد به جده ﷺ في قوله عز و جل ﴿ هُوَ اللَّهِ يَ النَّمَ لَهُ مِنْ لَهُ مُنَا لِللَّهُ اللَّهُ وَيِنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَة الْمُشْرِكُونَ ﴾ [١٠].

قال المفضل يا مولاي فما تأويل قوله تعالى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (١٣) قالﷺ هو قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَهِ﴾ فو الله يا مفضل ليرفع عن الملل و الأديان الاختلاف

441

<sup>(</sup>١) نير الفدّان: الخشبة المعترضة في عنق الثورين الصحاح ج٢ ص ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) العدد القوية ص٧٤ و ٧٥ اليوم الخامس عشر حديث ١٢٤ و ١٢٥ هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني والخمسين من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) لم نعرف اسم هذا العولَّف. (٤) سورة الأعراف، آية: ١٨٧٠.

<sup>(</sup>۵) سورة النازعات، آية: ٤٢. (٦) سورة لقمان، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>۷) سورة محمد، آیة: ۱۸. (۸) سورة القمر، آیة: ۱.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب، آية: ٦٣. (١٠) سَورة الشُوري، آية: ١٨٠. (١٠) سورة التوبة، آية: ١٨٠. (١٢) سورة التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنفال. آية: ٣٩.

و يكون الدين كله واحداكما قال جل ذكره ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾(١) و قال الله ﴿وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٧).

قال المفضل قلت يا سيدي و مولاي و الدين الذي في آبائه إبراهيم و نوح و موسى و عيسى و محمدﷺ هو الإسلام قال نعم يا مفضل هو الإسلام لا غير.

قلت يا مولاِي أتجده في كتاب الله قال نعم من أوله إلى آخره و منه هذه الآية ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ و قوله تعالى ﴿مِلَّةَ أَبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾(٣) و منه قوله تعالى في قصة إبراهيم و إسماعيلَ ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذَكَيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾(<sup>6)</sup> و قوله تعالى في قصة فرعون ﴿حَتَّى إِذَا أَذْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَاإِلَهُ إِلَّا الَّذِي ٓ آمَنَتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلٍ وَ أَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾(٥) و في قصة سليمان و بلقيس ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾(١) و قولها ﴿أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧).

وقول عيسي ﷺ ﴿مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ قِالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٨٠ و قوله جل وِ عز ﴿وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَِّوْعاً وَكَرْهاً ﴾ (١) و قوله في قصة لوط ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٠) و قوله ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَاإِلَى قوله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١١) وقوله تعالى ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِلَى قوله وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٧٠).

قلت يا سيدي كم الملل قال أربعة و هي شرائع قال المفضل قلت يا سيدي المجوس لم سموا المجوس قاللأنهم تمجسوا في السريانية و ادعوا على آدم و على شيث و هو هبة الله أنهما أطلقا لهم نكاح الأمهات و الأخوات و البنات و الخالات و العمات و المحرمات من النساء و أنهما أمراهم أن يصلوا إلى الشمس حيث وقفت في السماء و لم يجعلا لصلاتهم وقتا و إنما هو افتراء على الله الكذب و على آدم و شيث ﷺ.

قال المفضل يا مولاي و سيدي لم سمي قوم موسى اليهود قالﷺ لقول الله عز و جل ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ﴾[١٣٪ أي اهتدينا إليك قال فالنصارى قالﷺ لقول عَيسىﷺ ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ و تــــلا الآيـــة(<sup>(١٤)</sup> إلى آخــرها فســـموا النصارى لنصرة دين الله.

قال المفضل فقلت يا مولاي فلم سمى الصابئون الصابئين فقال ﷺ إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء و الرسل و الملل و الشرائع و قالوا كلما جماءوا بمه بماطل فمجحدوا تموحيد اللمه تتعالى و نسبوة الأنسيياء و رسمالة المسرسلين و وصية الأوصياء فهم بلا شريعة و لاكتاب و لا رسول و هم معطلة العالم.

قال المفضل سبحان الله ما أجل هذا من علم قالﷺ نعم يا مفضل فألقه إلى شيعتنا لئلا يشكوا في الدين. قال المفضل يا سيدي ففى أي بقعة يظهر المهدي قال ﷺ لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين فمن قال لكم غير هذا فكذبوه.

قال المفضل يا سيدي و لا يرى وقت ولادته قال بلى و الله ليرى من ساعة ولادته إلى ساعة وفاة أبيه سنتين و تسعة أشهر أول ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة لثمان خلون من شعبان<sup>(١٥)</sup> سنة سبع و خمسين و مائتين إلى يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول من سنة ستين و مائتين و هو يوم وفاة أبيه بالمدينة التى بشاطئ دجلة يبنيها المتكبر الجبار المسمى باسم جعفر (١٦) الضال الملقب بالمتوكل و هو المتأكل لعنه الله تعالى و هي مدينة تدعى

(٦) سورة النمل، آية: ٣٨.

(١٢) سورة البقرة، آية: ١٣٣.

(١٤) سورة آل عمران، آية: ٥٢.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ٨٥. (٣) سورة الحج، آية: ٧٨. (٤) سورة البقرة، آية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، آية: ٩٠.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، آية: ٥٢. (٧) سورة النمل، آية: ٤٤. (۱۰) سورة الذاريات، آية: ٣٦. (٩) سورة آل عمران، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، آية: ١٣٦.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأعراف، آية: ١٥٦.

<sup>(</sup>١٥) سيأتي في «بيان» المؤلِّف بعد هذا أنَّ التأريخ مخالف للمشهور.

<sup>(</sup>١٦) سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا أن سرّ من رأى بناها المعتصم ثم قال: «ولعلّ المتوكل أتمّ بنائها وتعميرها، فلذا نسبت إليه».

بسرمنرأی و هی ساء من رأی یری شخصه المؤمن المحق سنة ستین و مائتین و لا یراه المشکك المرتاب و ینفذ فیها أمره و نهيه و يغيب عنها فيظهر في القصر بصابر (١) بجانب المدينة في حرم جده رسول اللهﷺ فيلقاه هناك من يسعده الله بالنظر إليه ثم يغيب في آخر يوم من سنة ست و ستين و مائتين فلا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد و كل عين.

قالَ المفضل قلت يا سيدي فمن يخاطبه و لمن يخاطب قال الصادق؛ تخاطبه الملائكة و المؤمنون من الجن و يخرج أمره و نهيه إلى ثقاته و ولاته و وكلائه و يقعد ببابه محمد بن نصير النميري في يوم غيبته بصابر ثم يظهر بمكة.

و و الله يا مفضل كأني أنظر إليه دخل مكة و عليه بردة رسول اللهﷺ و على رأسه عمامة صفراء و في رجليه نعلا رسول اللهﷺ المخصوفة و في يده هراوته؛ يسوق بين يـديه عـنازا<sup>(٢)</sup> عـجافا حـتى يـصل بــها نـحو البيت. ليس ثم أحد يعرفه و يظهر و هو شاب.

قال المفضل يا سيدي يعود شابا أو يظهر في شيبة فقالﷺ سبحان الله و هل يعرف ذلك يظهر كيف شاء و بأي صورة شاء إذا جاءه الأمر من الله تعالى مجده و جل ذكره.

قال المفضل يا سيدي فمن أين يظهر و كيف يظهر يا مفضل يظهر وحده و يأتي البيت وحده و يلج الكعبة وحده و يجن عليه الليل وحده فإذا نامت العيون و غسق الليل نزل إليه جبرئيل و ميكائيلﷺ و اِلملائكة صفوفا فيقول له جبرئيل يا سيدي قولك مقبول و أمرك جائز فيمسح ﷺ يده على وجهه و يقول ﴿الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أمِنَّ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٣).

و يقف بين الركن و المقام فيصرخ صرخة فيقول يا معاشر نقبائي و أهل خاصتي و من ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض اثتوني طائعين فترد صيحته ﷺ عليهم و هم على محاريبهم و على فرشهم فــى شــرق الأرض و غربها فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل فيجيئون نحوها و لا يمضي لهم إلاكلمحة بصر حتى يكون كلهم بين يديه الله الركن و المقام.

فيأمر الله عز و جل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء فيستضىء به كل مؤمن على وجه الأرض و يدخل عليه نور من جوف بيته فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور و هم لا يعلمون بظهور قائمنا أهل البيت ﷺ.

ثم يصبحون وقوفا بين يديه و هم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا بعده أصحاب رسول اللهﷺ يوم بدر.

قال المفضل يا مولاي يا سيدي فاثنان و سبعون رجلا الذين قتلوا مع الحسين بن علىﷺ يظهرون معهم قال يظهر منهم أبو عبد الله الحسين بن على ﷺ في اثني عشر ألفا مؤمنين من شيعة على ﷺ و عليه عمامة سوداء.

قال المفضل يا سيدي فبغير سنة القائم ﷺ بايعوا له قبل ظهوره و قبل قيامه فقالﷺ يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائمﷺ فبيعته كفر و نفاق و خديعة لعن الله المبايع لها و المبايع له بل يا مفضل يسند القائمﷺ ظهره إلى الحرم و يمد يده فترى بيضاء مِن غيرٍ سوء و يقول هذه يد الله و عن الله و بأمر الله ثم يتلو هذه الآية ﴿إِنَّ الْذِينَ يُبْايعُونَكَ إِنَّمٰا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ (٤) الآية.

فيكون أول من يقبل يده جبرئيل ﷺ ثم يبايعه و تبايعه الملائكة و نجباء الجن ثم النقباء و يصبح الناس بمكة فيقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة و ما هذا الخلق الذين معه و ما هذه الآية التي رأيناها الليلة و لم تر مثلها فيقول بعضهم لبعض هذا الرجل هو صاحب العنيزات<sup>(٥)</sup>.

فيقول بعضهم لبعض انظروا هل تعرفون أحدا ممن معه فيقولون لا نعرف أحدا منهم إلا أربعة من أهل مكة و أربعة من أهل المدينة و هم فلان و فلان و يعدونهم بأسمائهم و يكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم فإذا طلعت الشمس و أضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات و الأرضين يا معشر الخلائق هذا مهدي آل محمد و يسميه باسم جده رسول اللهﷺ و يكنيه و ينسبه إلى أبيه الحسن الحادي



<sup>(</sup>١) صابر - بفتح الباء ـ هكذا ضبطه محقق المطبوعة في الهامش، ولم أتحقّق. (٢) عناز ـ بالكسر ـ جمع عَنْز: الماعزة وهي الأنثي من المعز، الصحاح ج٣ ص٨٨٧. (٣) سورة الزمر. آية: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، آية: ١٠. (٥) العنيزات: جمع عنيزة وهي تصغير عنز أنثى المعز، راجع الصحاح ج٣ ص٨٨٦.

عشر إلى الحسين بن على ﷺ بايعوه تهتدوا و لا تخالفوا أمره فتضلوا.

فأول من يقبل يده الملائكة ثم الجن ثم النقباء ويقولون سمعنا وأطعنا ولا يبقى ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء وتقبل الخلائق من البدو والحضر والبر و البحر يحدث بعضهم بعضا و يستفهم بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم.

فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغربها يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادى اليـابس مــن أرض فلسطين و هو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد. يزيد بن معاوية فبايعوه تهتدوا و لا تخالفوا عليه فتضلوا فيرد عليه الملائكة و الجن و النقباء قوله و يكذبونه و يفولون له سمعنا و عصينا و لا يبقى ذو شك و لا مرتاب و لا منافق و لا كافر إلا ضل بالنداء الأخير.

و سيدنا القائمﷺ مسند ظهره إلى الكعبة و يقول يا معشر الخلائق ألا و من أراد أن ينظر إلى آدم و شيث فها أنا ذا آدم و شیث ألا و من أراد أن ينظر إلى نوح و ولده سام فها أنا ذا نوح و سام ألا و من أراد أن ينظر إلى إبراهيم و إسماعيل فها أنا ذا إبراهيم و إسماعيل ألا و من أراد أن ينظر إلى موسى و يوشع فها أنا ذا موسى و يوشع ألا و من أراد أن ينظر إلى عيسى و شمعون فها أنا ذا عيسى و شمعون.

ألا و من أراد أن ينظر إلى محمد و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما فها أنا ذا محمد را ﴿ وَ أَمِيرِ المؤمنين ﴿ ألا و من أراد أن ينظر إلى الحسن و الحسين ﷺ فها أنا ذا الحسن و الحسين ألا و من أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا ذا الأئمة ﷺ أجيبوا إلى مسألتي فإني أنبئكم بما نبئتم به و ما لم تنبئوا به.

و من كان يقرأ الكتب و الصحف فليسمع منى ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها الله على آدم و شيث ﷺ و يقول أمة آدم و شيث هبة الله هذه و الله هي الصحف حقا و لقد أرانا ما لم نكن نعلمه فيها و ماكان خفي علينا و ماكان أسقط منها و بدل و حرف ثم يقرأ صحف نوح و صحف إبراهيم و التوراة و الإنجيل و الزبور فيقول أهل التوراة و الإنجيل والزبور هذه و الله صحف نوح و إبراهيمﷺ حقا و ما أسقط منها و بدل حرف منها هذه و الله التوراة الجامعة والزبور التام و الإنجيل الكامل و إنها أضعاف ما قرأنا منها.

ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون هذا والله القرآن حقا الذي أنزله الله على محمدﷺ وما أسقط منه وحرف بدل. ثم تظهر الدابة بين الركن و المقام فتكتب في وجه المؤمن مؤمن و في وجه الكافر كافر ثم يقبل على القائم ﷺ رجل وجهه إلى قفاه و قفاه إلى صدره و يقف بين يديه فيقول يا سيدي أنا بشير أمرنى ملك من الملائكة أن الحق بك و أبشرك بهلاك جيش السفياني بالبيداء فيقول له القائمﷺ بين قصتك و قصة أخيك.

فيقول الرجل كنت و أخي في جيش السفياني و خربنا الدنيا من دمشق إلى الزوراء و تركناها جماء و خربنا الكوفة و خربنا المدينة وكسرنا المنبر و راثت بغالنا فى مسجد رسول اللهﷺ و خرجنا منها و عددنا ثلاثمائة ألف رجل نريد إخراب البيت و قتل أهله فلما صرنا في البيداء عرسنا فيها فصاح بنا صائح يا بيداء أبيدي القـوم الظـالمين فانفجرت الأرض و ابتلعت كل الجيش فو الله ما بقي على وجه الأرض عقال ناقة فما سواه غيري و غير أخي.

فإذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما ترى فقال لأخى ويلك يا نذير امـض إلى المـلعون السفياني بدمشق فأنذره بظهور المهدي من آل محمدﷺ و عرفه أن الله قد أهلك جيشه بالبيداء و قال لي يا بشير الحق بالمهدي بمكة و بشره بهلاك الظالمين و تب على يده فإنه يقبل توبتك فيمر القائم ﷺ يده على وجهه فيرده سویا کما کان و یبایعه و یکون معه.

قال المفضل يا سيدي و تظهر الملائكة و الجن للناس قال إي و الله يا مفضل و يخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته و أهله قلت يا سيدى و يسيرون معه قال إي و الله يا مفضل و لينزلن أرض الهجرة مــا بــين الكــوفة و النجف. و عدد أصحابهﷺ حينئذ ستة و أربعون ألفا من الملائكة و ستة آلاف من الجن و في رواية أخرى و مثلها من الجن بهم ينصره الله و يفتح على يديه.

قال المفضل فما يصنع بأهل مكة قال يدعوهم بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فيطيعونه و يستخلف فيهم رجلا من أهل بيته و يخرج يريد المدينة قال المفضل يا سيدي فما يصنع بالبيت قال ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي

أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدمﷺ و الذي رفعه إبراهيم و إسماعيلﷺ منها و إن الذي بني بعدهما لم يبنه< نبي و لا وصى ثم يبنيه كما يشاء الله و ليعفين آثار الظالمين بمكة و المدينة و العراق و سائر الأقاليم و ليهدمن مسجد الكوفة و ليبنيه على بنيانه الأول و ليهدمن القصر العتيق ملعون ملعون من بناه.

قال المفضل يا سيدي يقيم بمكة قال لا يا مفضل بل يستخلف منها رجلا من أهله فإذا سار منها وثـبوا عـليه فيقتلونه فيرجع إليهم فيأتونه مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوُسِهِمْ يبكون و يتضرعون و يقولون يا مهدي آل محمد التوبة التوبة فيعظهم و ينذرهم و يحذرهم و يستخلف عليهم منهم خليفة و يسير فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيرد إليهم أنصاره من الجن و النقباء و يقول لهم ارجعوا فلا تبقوا منهم بشرا إلا من آمن فلو لا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء و أنا تلك الرحمة لرجعت إليهم معكم فقد قطعوا الأعذار بينهم و بين الله و بيني و بينهم فيرجعون إليهم فو الله لا يسلم من المائة منهم واحد لا و الله و لا من ألف واحد.

قال المفضل قلت يا سيدى فأين تكون دار المهدى و مجتمع المؤمنين قال دار ملكه الكوفة و مجلس حكمه جامعها و بيت ماله و مقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة و موضع خلواته الذكوات البيض من الغريين.

قال المفضل يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة قال إي و الله لا يبقى مؤمن إلاكان بها أو حواليها و ليبلغن مجالة فرس منها ألفي درهم و ليودن أكثر الناس أنه اشترى شبرا من أرض السبع بشبر من ذهب و السبع خطة من خطط همدان و ليصيرن الكوفة أربعة و خمسين ميلا و ليجاورن قصورها كربلاء و ليصيرن الله كربلاء معقلا و مقاما تختلف فيه الملائكة و المؤمنون و ليكونن لها شأن من الشأن و ليكونن فيها من البركات ما لو وقف مؤمن و دعا ربه بدعوة لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا ألف مرة.

ثم تنفس أبو عبد اللهﷺ و قال يا مفضل إن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت كعبة البيب الحرام على بقعة كربلاء فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام و لا تفتخري على كربلاء فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة و إنها الربوة التي أوت إليها مريم و المسيح و إنها الدالية<sup>(١)</sup> التي غسل فيها رأسَ الحسينﷺ و فيها غسلت مريم عيسى؛ و اغتسلت من ولادتها و إنها خير بقعة عرج رسول الْلهﷺ منها وقت غيبته و ليكونن لشيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا على السيعتنا

قال المفضل يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أين قالﷺ إلى مدينة جدى رسول اللهﷺ فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين و خزي الكافرين.

قال المفضل يا سيدي ما هو ذاك قال يرد إلى قبر جده ﷺ فيقول يا معاشر الخلائق هـذا قـبر جـدي رسـول الله ﷺ فيقولون نعم يا مهدي آل محمد فيقول و من معه في القبر فيقولون صاحباه و ضجيعاه أبو بكر و عمر فيقول و هو أعلم بهما و الخلائق كلهم جميعا يسمعون من أبو بكر و عمر و كيف دفنا من بين الخلق مع جــدي رســول الله الشائلين و عسى المدفون غيرهما.

فيقول الناس يا مهدي آل محمدﷺ ما هاهنا غيرهما إنهما دفنا معه لأنهما خليفتا رسول اللهﷺ و أبوا زوجتيه فيقول للخلق بعد ثلاث أخرجوهما من قبريهما فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما و لم يشحب لونهما. فيقول هل فيكم من يعرفهما فيقولون نعرفهما بالصفة و ليس ضجيعا جدك غيرهما فيقول هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما فيقولون لا فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيام ثم ينتشر الخبر في الناس و يحضر المهدي و يكشف الجدران عن القبرين و يقول للنقباء ابحثوا عنهما و انبشوهما.

فيبحثون بأيديهم حتى يصلون إليهما فيخرجان غضين طريين كصورتهما فيكشف عنهما أكفانهما و يأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها فتحيا الشجرة و تورق و يطول فرعها.

فيقول المرتابون من أهل ولايتهما هذا و الله الشرف حقا و لقد فزنا بمحبتهما و ولايتهما و يخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما و ولايتهما فيحضرونهما و يرونهما و يفتنون بهما و ينادي منادي المهديﷺ كل من

(١) الدالية: المنجنون تديرها البقرة. والناعورة يديرها الماء. الصحاح ج٦ ص٢٣٣٩.

فيعرض المهدي، على أوليائهما البراءة منهما فيقولون يا مهدي آل رسول الله الله المنتفى نعن لم نتبراً منهما و لسنا نعلم أن لهما عند الله و عندك هذه المنزلة و هذا الذي بدا لنا من فضلهما أنتبراً الساعة منهما و قد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نضارتهما و غضاضتهما و حياة الشجرة بهما بل و الله نتبراً منك و ممن آمن بك و من لا يؤمن بهما و من صلبهما و أخرجهما و فعل بهما ما فعل ذ أور المهدي، ويحا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية.

ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه فيحييهما بإذن الله تعالى و يأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور و دور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم ﴿ و جمع النار لإبراهيم ﴿ و طرح يوسف ﴿ في الجب و حبس يونس ﴿ في الحوت و قتل يحيى ﴿ و صلب عيسى ﴿ و عذاب جرجيس و دانيال ﴾ و ضرب سلمان الفارسي و إشعال النار(۱) على باب أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين ﴿ لاحراقهم بها و ضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوط و رفس بطنها و إسقاطها محسنا و سم الحسن ﴿ و قتل الحسين ﴿ و ذبح أطفاله و بني عمه و أنصاره و سبي ذراري رسول الله ﴿ و إراقة دماء آل محمد ﴿ و كل دم سفك و كل فرج نكح حراما و كل رين و خبث و فاحشة و إثم و ظلم و جور و غشم منذ عهد آدم ﴿ إلى وقت قيام قائمنا ﴿ كل ذلك يعدده ﴿ عليهما و يلم منا على الشجرة و يأره بها في أمر ربحا فتنسفهما في ذلك الوقت بعظالم من حضر ثم يصلبهما على الشجرة و يأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما و الشجرة ثم يأمر ربحا فتنسفهما في اليَمْ تَسْفاً.

ثم يسير المهديﷺ إلى الكوفة و ينزل ما بين الكوفة و النجف و عنده أصحابه في ذلك اليوم ستة و أربعون ألفا من الملائكة و ستة آلاف من الجن و النقباء ثلاثمائة و ثلاثة عشر نفسا.

قال المفضل يا سيدي كيف تكون دار الفاسقين في ذلك الوقت قال في لعنة الله و سخطه تخربها الفتن و تتركها جماء فالويل و لمن بهاكل الويل من الرايات الصفر و رايات المغرب و من يجلب الجزيرة و من الرايات التي تسير إليها من كل قريب أو بعيد.

والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم المتمردة من أول الدهر إلى آخره و لينزلن بها من العذاب ما لا عين رأت و لا أذن سمعت بمثله و لا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف فالويل لمن اتخذ بها مسكنا فإن المقيم بها يبقى لشقائه و الخارج منها برحمة الله.

والله ليبقى من أهلها في الدنيا حتى يقال إنها هي الدنيا وإن دورها وقصورها هي الجنة و إن بناتها هن الحور العين و إن ولدانها هم الولدان و ليظنن أن الله لم يقسم رزق العباد إلا بها و ليظهرن فيها من الأمراء على الله و على رسوله و الحكم بغير كتابه و من شهادات الزور و شرب الخمور و إتيان الفجور و أكل السحت و سفك الدماء ما لا يكون في الدنياكلها إلا دونه ثم ليخربها الله بتلك الفتن و تلك الرايات حتى ليمر عليها المار فيقول هاهناكانت الزوراء.

ثم يخرج الحسني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم يصيح بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهوف و المنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنوز و أي كنوز ليست من فضة و لا ذهب بل هي رجال كزبر الحديد على البراذين الشهب بأيديهم الحراب و لم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة و قد صفا أكثر الأرض فيجعلها له معقلا.

فيتصل به و بأصحابه خبر المهدي على ويقولون يا ابن رسول الله من هذا الذي قد نزل بساحتنا فيقول اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهو والله يعلم أنه المهدي وإنه ليعرفه و لم يرد بذلك الأمر إلا ليعرف أصحابه من هو.

فيخرج الحسني فيقول إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جدك رسول الله و خاتمه و بردته و درعمه الغاضل و عمامته السحاب و فرسه اليربوع و ناقته العضباء و بغلته الدلدل و حماره اليعفور و نجيبه البراق و مصحف

أمير المؤمنين في فيخرج له ذلك ثم يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد و تورق و لم يرد ذلك إلا أن يري أصحابه وفق فضل المهدي في حتى يبايعوه. فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده فيبايعه و يبايعه سائر العسكر الذي مع

الحسني إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم. فيختلط العسكران فيقبل المهدي ﷺ على الطائفة المنحرفة فيعظهم و يدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طفيانا و

فيختلط العسكران فيقبل المهديﷺ على الطائفة المنحرفه فيعظهم و يدعوهم ثلاثه ايام فلا يزدادون إلا طغيانا و كفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف و دعوها تكون عليهم حسرة كما بدلوها و غيروها و حرفوها و لم يعملوا بما فيها.

قال المفضل يا مولاي ثم ما ذا يصنع المهدي قال يثور سرايا على السفياني إلى دمشق فيأخذونه و يذبحونه على الصخرة.

ثم يظهر الحسين؛؛ في اثني عشر ألف صديق و اثنين و سبعين رجلا أصحابه يوم كربلاء فيا لك عندها من كرة زهراء بيضاء.

ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿ و ينصب له القبة بالنجف و يقام أركانها ركـن بالنجف و ركن بهجر و ركن بصنعاء و ركن بأرض طيبة لكأني أنظر إلى مصابيحه تشرق فــي الســماء و الأرض كأضواء من الشمس و القمر فعندها ﴿تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ( أ ﴿ وَ تَذْهَلَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ ( (٢) إلى آخر الآية.

ثم يخرج السيد الأكبر محمد رسول اللهﷺ في أنصاره و المهاجرين و من آمن به و صدقه و استشهد معه و يحضر مكذبوه و الشاكون فيه و الرادون عليه و القائلون فيه إنه ساحر و كاهن و مجنون و ناطق عن الهوى و من حاربه و قاتله حتى يقتص منهم بالحق و يجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول اللهﷺ إلى ظهور المهدي مع إمام إمام و وقت وقت و يحق تأويل هذه الآية فروَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اشْتُصْفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَنِمُتَّ وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَخْذَرُونَهُ (٣).

قال المفضل يا سيدي و من فرعون و هامان قال أبو بكر و عمر.

قال المفضل قلت يا سيدي و رسول الله و أمير المؤمنين ﷺ يكونان معه فقال لا بد أن يطأ الأرض إي و الله حتى ما وراء الخاف إي و الله و ما في الظلمات و ما في قعر البحار حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطئا و أقاما فيه الدين الواجب لله تعالى.

ثم لكأني أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأثمة بين يدي رسول الله ولله الله المنافق اليه ما نزل بنا من الأمة بعده و ما نالنا من التكذيب و الرد علينا و سبينا و لعننا و تخويفنا بالقتل و قصد طواغيتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم و قتلهم إيانا بالسم و الحبس فيبكي رسول الله ويقول يا بني ما نزل بكم إلا ما نزل بحدكم قبلكم.

ثم تبتدئ فاطمة على و تشكو ما نالها من أبي بكر و عمر و أخذ فدك منها و مشيها إليه في مجمع من المهاجرين و الأنصار و خطابها له في أمر فدك و ما رد عليها من قوله إن الأنبياء لا تورث و احتجاجها بقول زكريا و يحيى ها قصة داود و سليمان ها.

وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك و إخراجها الصحيفة و أخذه إياها منها و نشره لها على رءوس الأشهاد من قريش و المهاجرين و الأنصار و سائر العرب و تفله فيها و تمزيقه إياها و بكائها و رجوعها إلى قبر أبيها رسول الله المسلمين على الرمضاء قد أقلقتها و استغاثتها بالله و بأبيها رسول الله وتعثلها بقول رقيقة بنت صيفى:

لو كنت شاهدها لم يكبرالخطب و اختل أهلك فاشهدهم فقد لعبوا قد كان بعدك أنباء و هنبثة إنا فقدناك فقد الأرض وابلها

(٢) سورة الحج، آية: ٢.

797

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، آية: ٥ ـ ٦.

أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لكل قوم لهـم قـرب و مــنزلة يا ليت قبلك كان الموت حل بنا

لما نأيت و حالت دونك الحجب عند الإله على الأدنين مقترب أملوا أناس ففازوا بالذي طلبوا

و تقص عليه قصة أبي بكر و إنفاذه خالد بن الوليد و قنفذا و عمر بن الخطاب و جمعه الناس الإخراج أمير المؤمنين على من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة و اشتغال أمير المؤمنين على بعد وفاة رسول الله ين سنم أزواجه و قبره و تعزيتهم و جمع القرآن و قضاء دينه و إنجاز عداته و هي ثمانون ألف درهم باع فيها تليده و طارفه و قضاها عن رسول الله على الله المنافظة.

و قول عمر اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون و إلا قتلناك و قول فضة جارية فاطمة إن أمير المؤمنين الله مشغول و الحق له إن أنصفتم من أنفسكم و أنصفتموه (١) و جمعهم الجزل و الحطب على الباب الإحراق بيت أمير المؤمنين و فاطمة و الحسين و زينب و أم كلثوم و فضة و إضرامهم النار على الباب و خروج فاطمة إليهم و خطابها لهم من وراء الباب.

و قولها ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على الله و على رسوله تريد أن تقطع نسله من الدنيا و تفنيه و تطفئ نور الله وَ اللّٰهُ مُتِمَّ نُورُو و انتهاره لها.

و قوله كفي يا فاطمة فليس محمد حاضرا و لا الملائكة آتية بالأمر و النهي و الزجر من عند الله و ما علي إلا كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبى بكر أو إحراقكم جميعا.

فقالت و هي باكية اللهم إليك نشكو فقد نبيك و رسولك و صفيك و ارتداد أمته علينا و منعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل.

فقال لها عمر دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة و الخلافة و أخذت النار في نعم الما ال

و إدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب و ضرب عمر لها بالسوط على عضدها حتى صار كالدملج الأسود و ركل الباب برجله حتى أصاب بطنها و هي حاملة بالمحسن لستة أشهر و إسقاطها إياه.

و هجوم عمر و قنفذ و خالد بن الوليد و صفقه خدها حتى بدا قرطاها تحت خمارها و هي تجهر بالبكاء و تقول وا أبتاه وا رسول الله ابنتك فاطمة تكذب و تضرب و يقتل جنين في بطنها.

و خروج أمير المؤمنين هم من داخل الدار محمر العين حاسرا حتى ألقى ملاءته عليها و ضمها إلى صدره و قوله لها يا بنت رسول الله قد علمتي أن أباك بعثه الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فالله الله أن تكشفي خمارك و ترفعي ناصيتك فو الله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا أبقى الله على الأرض من يشهد أن محمدا رسول الله و لا موسى و لا عيسى و لا إبراهيم و لا نوح و لا آدم و لا دابة تمشي على الأرض و لا طائرا في السماء إلا أهلكه الله.

ثم قال يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا و ما بعده و ما يليّه اخرج قبل أن أشهر سيفي فأفني غابر الأمة. فخرج عمر و خالد بن الوليد و قنفذ و عبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار و صاح أمير المؤمنين بفضة يا فضة مولاتك فاقبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاض من الرفسة و رد الباب فأسقطت محسنا فقال أمير المؤمنين ﴿ فَإِنه لاحق بجده رسول اللهﷺ فيشكو إليه.

وجمل أمير المؤمنين لها في سواد الليل و الحسن و الحسين و زينب و أم كلثوم إلى دور المهاجرين و الأنصار يذكرهم بالله و رسوله و عهده الذي بايعوا الله و رسوله و بايعوه عليه في أربعة مواطن في حياة رسول الله رسي الله تسكو تسليمهم عليه بإمرة المؤمنين في جميعها فكل يعده بالنصر في يومه المقبل فإذا أصبح قعد جميعهم عنه ثم يشكو إليه أمير المؤمنين العلمين العظيمة التي امتحن بها بعده.



و احتملت يا رسول الله ما لم يحتمل وصى نبى من سائر الأوصياء من سائر الأمم حتى قتلوني بضربة عــبد الرحمن بن ملجم و كان الله الرقيب عليهم في نقضهم بيعتي.

و خروج طلحة و الزبير بعائشة إلى مكة يظهران الحج و العمرة و سيرهم بها إلى البصرة و خروجي إليسهم و تذكيري لهم الله و إياك و ما جئت به يا رسول الله فلم يرجعا حتى نصرني الله عليهما حتى أهرقت دماء عشرين ألف من المسلمين و قطعت سبعون كفا على زمام الجمل فما لقيت في غزواتك يا رسول الله و بعدك أصعب يوما منه أبدا لقدكان من أصعب الحروب التي لقيتها و أهولها و أعظمها فصبرت كما أدبني الله بما أدبك به يا رسول الله في قوله عز و جل ﴿فَاصْبِرْكَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ﴾(٢) و قوله ﴿وَ اصْبِرْ وَ مَا صَّبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾<sup>(٣)</sup> و حق و الله ِيا رَّسول الله تأويل الآية التي أنزلها الله في الأُمة من بعدك في قوله ﴿وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْناً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٤٠).

يا مفضل و يقوم الحسنﷺ إلى جدهﷺ فيقول يا جداه كنت مع أمير المؤمنين في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فوصاني بما وصيته يا جداه و بلغ اللعين معاوية قتل أبي فأنفذ الدعى اللعين زيادا إلى الكوفة في مائة ألف و خمسين ألف مقاتل فأمر بالقبض على و على أخى الحسين و سائر إخوانى و أهل بيتي و شيعتنا و موالينا و أن يأخذ علينا البيعة لمعاوية فمن يأبي منا ضرب عنقه و سير إلى معاوية رأسه.

فلما علمت ذلك من فعل معاوية خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصلاة و رقات المنبر و اجتمع الناس فحمدت الله و أثنيت عليه و قلت معشر الناس عفت الديار و محيت الآثار و قل الاصطبار فلا قرار على همزات الشياطين و حكم الخائنين الساعة و الله صحت البراهين و فصلت الآيات و بانت المشكلات و لقد كنا نتوقع تمام هِذه الآية تأويلها قال الله عز و جل ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَغْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ فلقد مات و الله جدى رسول الله ﷺ وقتل أبيﷺ و صاح الوسواس الخناس في قلوب الناس و نعق ناعق الفتنة و خالفتم السنة فيا لها من فتنة صماء عمياء لا يسمع لداعيها و لا يجاب مناديها و لا يخالف واليها ظهرت كلمة النفاق و سيرت رايات أهل الشقاق و تكالبت جيوش أهل المراق من الشام و العراق هلموا رحمكم الله إلى الافتتاح و النور الوضاح و العلم الجحجاح والنور الذي لا يطفي و الحق الذي لا يخفي.

أيها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة و من تكاثف الظلمة فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة و تردى بالعظمة لئن قام إلى منكم عصبة بقلوب صافية و نيات مخلصة لا يكون فيها شوب نفاق و لا نية افتراق لأجاهدن بالسيف قدما قدما و لأضيقن من السيوف جوانبها و من الرماح أطرافها و من الخيل سنابكها فتكلموا رحمكم الله.

فكأنما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا عشرون رجلا فإنهم قاموا إلى فقالوا يا ابن رسول الله ما نملك إلا أنفسنا و سيوفنا فها نحن بين يديك لأمرك طائعون و عن رأيك صادرون فمرنا بما شئت فنظرت يمنة و يسرة فلم أر أحدا غيرهم.

فقلت لى أسوة بجدي رسول الله حين عبد الله سرا و هو يومئذ في تسعة و ثلاثين رجلا فلما أكـمل اللــه له الأربعين صار في عدة و أظهر أمر الله فلو كان معى عدتهم جاهدت في الله حق جهاده.

ثم رفعت رأسى نحو السماء فقلت اللهم إنى قد دعوت و أنذرت و أمرت و نهيت و كانوا عن إجابة الداعسي غافلين و عن نصرته قاعدين و عن طاعته مقصرين و لأعدائه ناصرين اللهم فأنزل عليهم رجزك و بأسك و عذابك

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، آية: ٣٥. (٣) سورة النحل، آية: ١٢٧. (٤) سورة آل عمران، آية: ١٤٤.

ثم خرجت من الكوفة راحلا إلى المدينة فجاءوني يقولون إن معاوية أسرى سراياه إلى الأنبار و الكوفة و شن غاراته على المسلمين و قتل من لم يقاتله و قتل النساء و الأطفال فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم فأنفذت معهم رجالا و جيوشا و عرفتهم أنهم يستجيبون لمعاوية و ينقضون عهدي و بيعتى فلم يكن إلا ما قلت لهم و أخبرتهم.

ثم يقوم الحسين ﷺ مخضباً بدمه هو و جميع من قتل معه فإذا رآه رسول اللهﷺ بكي و بكي أهل السماوات و الأرض لبكائه و تصرخ فاطمة ﷺ فتزلزل الأرض و من عليها و يقف أمير المؤمنين و الحسنﷺ عن يمينه و فاطمة عن شماله و يقبل الحسين ﷺ فيضمه رسول اللهﷺ إلى صدره و يقول يا حسين فديتك قرت عيناك و عيناي فيك و عن يمين الحسين حمزة أسد الله في أرضه و عن شماله جعفر بن أبى طالب الطيار و يأتى محسن تحمله خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنينﷺ و هن صارخات و أمه فاطمة تقول ﴿هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّـذِي كُـنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾(١) اليوم ﴿تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّلُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً﴾(٧.

قال فبكى الصادق ﷺ حتى أخضلت لحيته بالدموع ثم قال لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر قــال و بكــى المفضل بكاء طويلا ثم قال يا مولاي ما في الدموع يا مولاي فقال ما لا يحصى إذا كان من محق.

ثم قال المفضل يا مولاي ما تقول في قوله تعالى ﴿وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنَّبِ قُتِلَتْ﴾(٣)قال يــا صفضل و الموؤدة و الله محسن لأنه منا لا غير فمن قال غير هذا فكذبوه.

قال المفضل يا مولاي ثم ما ذا قال الصادق تقوم فاطمة بنت رسول اللهﷺ فتقول اللهم أنجز وعدك و موعدك لى فيمن ظلمني و غصبني و ضربني و جزعني بكل أولادي فتبكيها ملائكة السماوات السبع و حملة العرش وسكان الهواء و من في الدنيا و من تحت أطباق الثرى صائحين صارخين إلى الله تعالى فلا يبقى أحد ممن قاتلنا و ظلمنا ورضى بما جرى علينا إلا قتل في ذلك اليوم ألف قتلة دون من قتل في سبيل الله فإنه لا يذوق الموت و هو كما قال الله عز و جل ﴿وَ لَا تَحِْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهَمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلٰا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٤٠.

قال المفضل يا مولاي إن من شيعتكم منِ لا يقول برجعتكم فقالﷺ إنما سمعوا قول جدنا رسول اللهﷺ و نحن سائر الأثمة نقول ﴿وَلَنُذِيقَتَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ (٥) قال الصادق ﷺ العذاب الأدنى عذاب الرجعة و العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي ﴿تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾[٦].

قال المفضل يا مولاي نحن نعلم أنكم اختيار الله في قولهِ تعالى ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ <sup>(٧)</sup> و قوله ﴿اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَّالَتَهُۗ (<sup>(A)</sup> و قوله ﴿إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرَّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٩).

قال الصادق؛ لله عنه عنه فأين نحن في هذه الآية قال المفضل فو الله ﴿إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ اِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) و قوله ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِيْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِّمِينَ ﴾ (١١) و قوله عن إبراهيم ﴿وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾(١٣) و قد علمنا أن رسول اللهﷺ و أمير المؤمنينﷺ ما عبدا صنما و لا وثنا و لا أشركا بالله طرفة عين و قوله ﴿وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْزاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمْاتٍ فَأَنَّتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمْاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٣١ و العهد عهد الإمامة لا يناله ظالم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير، آية: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة، آية: ٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأتعام، آية: ٨٣، سورة يوسف، آية: ٧٦. (٩) سورة آل عمران، آية: ٣٣ ــ ٣٤.

<sup>(</sup>١١) سورة الحج، آية: ٧٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة، آية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية: ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الأتعام، آية: ١٧٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران، آية: ٦٨.

<sup>(</sup>١٢) سورة إبراهيم، آية: ٣٥.



قال يا مفضل و ما علمك بأن الظالم لا ينال عهد الإمامة قال المفضل يا مولاي لا تمتحني بما لا طاقة لي به و لا< تختبرني و لا تبتلني فمن علمكم علمت و من فضل الله عليكم أخذت.

قال الصادق الله صدقت يا مفضل و لو لا اعترافك بنعمة الله عليك في ذلك لما كنت هكذا فأين يا مفضل الآيات من القرآن في أن الكافر ظالم قال نعم يا مولاي قوله تعالى ﴿وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾<sup>(١)</sup> و الكافرون هُمُ الْفاسِقُونَ و من كفر و فسق و ظلم لا يجعله الله للناس إماما.

قال الصادقﷺ أحسنت يا مفضل فمن أين قلت برجعتنا و مقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا و أن يجعله للمهدي ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد علينا.

قال المفضل لا و الله و ما سلبتموه و لا تسلبونه لأنه ملك النبوة و الرسالة و الوصية و الإمامة.

قال الصادقﷺ يا مفضل لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا أما سمعوا قوله عز و جل ﴿وَنُر يدُأَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَيْمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُمكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُـرِيَ فِـرْعَوْنَ وَ هـالمانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (٢).

و الله يا مفضل إن تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل و تأويلها فينا و إن فرعون و هامان تيم و عدي.

قال المفضل يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول الله عز و جل ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعُرُوفاً﴾(٣) أي مشهودا و القول المعروف هو المشتهر بالولي و الشهود و إنما احتيج إلى الولي و الشهود في النكاح ليثبت النسل و يصح النسب و يستحق الميراث و قوله ﴿وَ آتُوا النِّسْاءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِّبْنَ لَكُمْ عَنْ شِّئءِ مِنْهُ نُفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً﴾<sup>(L)</sup> و جعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلّمين و قال في سائر الشهادَات على الدماء و الفروج و الأموال و الأملاك ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأْتَانِ مِثَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَذَاءِ﴾(٥).

وبين الطلاق عز ذكره فقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ (٦) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات. تجمّعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى ﴿وَ أَحْصُوا الْبِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ إلى قوله ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظَيِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (٧) و قوله ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْذَ ذٰلِكَ أَمْراً ﴾ هو نكر يقع بين الزوج و زوجته فيطلق التطليقة الأولى بُشهادة ذوى عدل.

و حد وقت التطليق هو آخر القروء و القرء هو الحيض و الطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة و الحمرة و إلى التطليقة الثانية و الثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ماكرهاه و هو قوله ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ﴾(^^ هذا لقوله نَّىي أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا و للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.

ثم بين تبارك و تعالى فقال ﴿الطُّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ و في الثالثة فإن طلق الثالثة بانت فهو قوله ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [1] ثم يكون كسائر الخطاب لها.

والمتعة التي أحلها الله في كتابه و أطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز و جل ﴿والمحصنات

٤٠١

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ٢٥٤. (٢) سورة القصص، آية: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية: ٤. (٣) سورة البقرة، آية: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية: ٢٨٢. (٦) سورة الطلاق، آية: ١. (٧) سورة الطلاق، آية: ١ ـ ٢. (٨) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية: ٢٣٠.

من النساء إلّا ما ملكت أيمانهم كتاب اللّه عليكم وأُحل لكم ما وراء ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوْالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَغَنَّمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُونَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَغْدِ الْفُرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً هِ^(١) و الفرق بين المزوجة و المتعة أن للزوجة صداقا و للمتعة أجرة.

فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله وقل في الحج و غيره و أيام أبي بكر و أربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفرا فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب و أرعد و اربد و أخذ الطفل على يده و خرج حتى أتى المسجد و رقى المنبر و قال نادوا في الناس أن الصلاة جامعة و كان غير وقت صلاة يعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال معاشر الناس من المهاجرين و الأنصار و أولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء و لها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها و هو يرضع على ثديها و هي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا فقال ألستم تعلمون أن أختي عفرا بنت خيشمة أمي و أبي الخطاب غير متبعلة قال فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا فقالت تمتعت.

فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله و قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله و لا راد عليه و لا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله و على رسوله و كتابه بل سلموا و رضوا.

قال المفضل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف فيها شرطا واحدا ظَلَمَ نَفْسَهُ قال قلت يا سيدي قد أمر تمونا أن لا نتمتع ببغية و لا مشهورة بفساد و لا مجنونة و أن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها و أن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعده فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل و إن خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه و كان كاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة و هي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر و الأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم و الدنانير أو عرض ترضى به فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً الله على فيهن ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً الله على فيهن ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً الله على هيئاً الله الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً الله عليه الله المناه المؤلوب الله المناه المؤلوب الله المناه المؤلوب المن النساء المؤلوبات الذين قال الله تعالى فيهن ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً الله عَلَى قيهنا هوالله المؤلوبات الذين الله على قيهنا هوالله المؤلوبات الذين المؤلوبات الذين قال الله على فيهنا المؤلوبات الذين المؤلوبات المؤلوبات الذين قال الله عالى فيهنا المؤلوبات المؤلوبات المؤلوبات الذين قال الله تعالى فيهنا المؤلوبات الله المؤلوبات المؤلوبا

ثم يقول لها على ألا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح فإن أحببت و أحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما و فيه ما رويناه فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن نفسها و لا جناح عليك.

وقول أمير المؤمنين على لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيَفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (٣).

ثم قال إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة و إن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.

ثم يقوم المهدي سمى جدي رسول الله و عليه قميص رسول الله مضرجا بدم رسول الله يوم شج جبينه و كسرت

(٢) سورة النساء، آية: ٤.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

فقال المفضل يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله ﷺ فقال الصادقﷺ يا مفصل إن رسول الله ﷺ قال اللهم حملني ذنوب شيعة أخي و أولادي الأوصياء ما تقدم منها و ما تأخر إلى يوم القيامة و لا تفضحني بين النبيين و المرسلين من شيعتنا فحمله الله إياها و غفر جميعها.

قال المفضل فبكيت بكاء طويلا وقلت يا سيدي هذا بفضل الله علينا فيكم قال الصادق الله يا مفضل ما هو إلا أنت و أمثالك بلى يا مفضل لا تحدث بهذا الحديث أصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلون على هذا الفضل و يتركون العمل فسلا مثالك بلى يا مفضل لا تحدث بهذا العديث أصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلون على هذا الفضل و يتركون العمل فسلا يغني عنهم من الله شيئا لأناكما قال الله تبارك و تعالى فينا ﴿لَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [6] قال المفضل يا مولاي فقوله ﴿لِيُظْهِرُهُ على الدين كله ما كانت مجوسية و لا يهودية و لا صابئية و لا نصرانية و لا فرقة و لا فرقة و لا خلاف و لا شك ولا شرك و لا عبدة أصنام و لا أوثان و لا اللات و العزى و لا عبدة الشمس و القمر و لا النجوم و لا النار و لا الحجارة و إنما قوله ﴿لَيْهُ الله الله الله المهدي و هذه الرجعة و هو قوله ﴿وَ قَالُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهِ فِي هذا اليوم و هذا المهدي و هذه الرجعة و هو قوله ﴿وَ قَالُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلْهِهُمْ الله عَلَيْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلْهِهُمْ الله في هذا اليوم و هذا المهدي و هذه الرجعة و هو قوله ﴿ قَالُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلهِمْ اللهِمْ وَ هذا المهدي و هذه الرجعة و هو قوله ﴿ قَالُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلْهِمُ اللهِمْ وَهُ لَا تَكُونَ فَتَنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلْهُمْ عَنْ اللهُمْ عَنْ اللهُمْ عَنْ اللهِمْ اللهِمْ وَهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُونَ الدِّينُ اللهُمُ اللهُمُونَ الدِّينَ الدِّينُ عَلَيْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْتُ المُعْلَى اللهُمُ المُنْ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُم

فقال المفضل أشهد أنكم من علم الله علمتم و بسلطانه و بقدرته قدرتم و بحكمه نطقتم و بأمره تعملون.

ثم قال الصادق الله عند المهدي الله عند الله في بني الكوفة و تمطر السماء بها جرادا من ذهب كما أمطره الله في بني إسرائيل على أيوب و يقسم على أصحابه كنوز الأرض من تبرها و لجينها و جوهرها.

قال المفضل يا مولاي من مات من شيعتكم و عليه دين لإخوانه و لأضداده كيف يكون قال الصادق الله أول ما يبتدئ المهدي الله أن ينادي في جميع العالم ألا من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره حتى يرد الثومة و الخردلة فضلا عن القُفَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرِ الْمُقالِمِ وَ مِنْ الدُّمُلاكِ فيوفيه إياه.

قال العفضل يا مولاي ثم ما ذا يكون قال يأتي القائم؛ بعد أن يطأ شرق الأرض و غربها الكوفة و مسجدها و يهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما قتل الحسين بن علي؛ و هو مسجد ليس لله ملعون ملعون من بناه.

وِّالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ و صلى الله على خير خلقه محمد النبي و آله الطيبينَ الطاهرين وسلم تسليماكثيراكثيرا.

أقول روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب منتخب البصائر هذا الخبر<sup>(٨)</sup> هكذا حدثني الأخ الرشيد محمد بن إبراهيم بن محسن الطارآبادي أنه وجد بخط أبيه الرجل الصالح إبراهيم بن محسن هذا الحديث الآتي ذكره و أراني

(٨) مختصر بصائر الدرجات ص١٧٨ ـ ١٩٢.

. . .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية: ٧٤. (٢) سورة النصر، آية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية: ٣٣. (٤) سورة النتج، آية: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>۵) سورة الفتح، آية: ١٠ ـ ". (۵) سورة الأثبياء، آية: 27. (1) سورة الأثفال، آية: ٣٨.

<sup>(</sup>۷) سورة هود، آية: ١٠٥ ــ ١٠٨.

خطه و كتبته منه و صورته الحسين بن حمدان و ساق الحديث كما مر إلى قوله لكأني أنظر إليهم على البراذيسن الشهب بأيديهم الحراب يتعاوون شوقا إلى الحرب كما تتعاوى الذئاب أميرهم رجل من بني تميم يقال له شعيب بن صالح فيقبل الحسين على أثر الظلمة فيأخذ سيفه الصغير و الكبير و العظيم و الوضيم.

ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة و قد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له معقلا ثم يتصل بمه و بأصحابه خبر المهدي فيقولون له يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل بساحتنا فيقول الحسين الخوجوا بنا إليه حتى تنظروا من هو و ما يريد و هو يعلم و الله أنه المهدي الله و إنه ليعرفه و إنه لم يرد بذلك الأمر إلا الله فيخرج الحسين الله وين يديه أربعة آلاف رجل في أعناقهم المصاحف و عليهم المسوح مقلدين بسيوفهم فيقبل الحسين الله حتى ينزل بقرب المهدي الله فيقول سائلوا عن هذا الرجل من هو و ما ذا يريد فيغرج بعض أصحاب الحسين الله عسكر المهدي الله و من صاحبكم هذا و ما ذا يريد فيقول أصحاب المحاب المعاب العسكر المهدي الله و من صاحبكم هذا و ما ذا يريد فيقول أصحاب المهدي المهدي الله و من المدي و الملائكة.

ثم يقول الحسين في خلوا بيني و بين هذا فيخرج إليه المهدي فيقفان بين العسكرين فيقول الحسين إن كنت مهدي آل محمد في في في مامته السحاب و فرسه مهدي آل محمد في في في هارة جدي رسول الله في و خاتمه و بردته و درعه الفاضل و عمامته السحاب و فرسه و ناقته العضباء و بعلته دلدل و حماره يعفور و نجيبه البراق و تاجه و المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين في بغير تغيير و لا تبديل فيحضر له السفط الذي فيه جميع ما طلبه.

و قال أبو عبد الله ﴾ إنه كان كله في السفط و تركات جميع النبيين حتى عصا آدم و نوح ﴾ و تركة هـود و صالح ﴾ و مينان هـود و صالح ﴾ و مينان هـود و عصى موسى ﴿ و تابوته الذي فيه بقيد ما تَرَكَ آلُ مُوسىٰ وَ آلُ هَارُونَ تَخْمِلُهُ الْمَالْرَكَةُ و درع داود ﴾ و خاتمه و خاتم سليمان ﴾ و تاجه و رحــل عيسى ﴾ و ميراث النبيين و المرسلين في ذلك السفط.

و عند ذلك يقول الحسين إلى ابن رسول الله أسألك أن تغرس هراوة رسول الله وفي هذا الحجر الصلد و تسأل الله أن ينبتها فيه و لا يريد بذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي الله عدى يطيعوه و يبايعوه و ياخذ المهدى الهراوة فيغرسها فتنبت فتعلو و تفرع و تورق حتى تظل عسكر الحسين.

فيقول الحسين؛ الله أكبر يا ابن رسول الله مد يدك حتى أبايعك فيبايعه الحسين؛ و سائر عسكره إلا الأربعة آلاف من أصحاب المصاحف و المسوح الشعر<sup>(۱)</sup> المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم.

أقول ثم ساق الحديث إلى قوله إن أنصفتم من أنفسكم و أنصفتموه نحوا مما مر و لم يذكر بعده شيئا<sup>(٢)</sup>.

بيان: الهود التوبة و الرجوع إلى الحق و صبا يصبو أي مال و صبأ بالهمز أي خرج من دين إلى دين. و اعلم أن تاريخ الولادة مخالف لما مر و المشهور أن سرمن رأى بناها المعتصم و لعل المتوكل أتم بناءها و تعميرها فلذا نسبت إليه و قال الفيروز آبادي سرمن رأى بضم السين و الراء أي سرور و بفتحهما و بفتح الأول و ضم الثاني و سامرا و مده البحتري في الشعر أو كلاهما لحن و ساء من رأى بلد لما شرع في بنائه المعتصم ثقل ذلك على عسكره فلما انتقل بهم إليها سر كل منهم برؤيتها فلزمها هذا الاسم (٢).

قوله فبغير سنة القائم لعل المعنى أن الحسين الله كيف يظهر قبل القائم الله بغير سنته فأجاب كله بأن ظهوره بعد القائم إذكل بيعة قبله ضلالة.

قوله ﷺ فها أنا ذا آدم يعني في علمه و فضله و أخلاقه التي بها تتبعونه و تفضلونه و شحب لونه كجمع و نصر وكرم و عني تغير قوله ﷺ و يلزمهما إياه أقول العلة و السبب في إلزام ما تأخر عنهما من الآثام عليهما ظاهر لأنهما بمنع أمير المؤمنينﷺ عن حقه و دفعه عن مـقامه صـــارا ســـببين

<sup>(</sup>١) المسوح: جمع البِشع: البلاس، الصحاح ج١ ص٤٠٥. (٣) القاموس المحيط ج٢ ص٤٨.



لاختفاء سائر الأئمة و مغلوبيتهم و تسلط أئمة الجور و غلبتهم إلى زمان القائم ﷺ و صار ذلك سببا ﴿ لكفر من كفر و ضلال من ضل و فسق من فسق لأن الإمام مع اقتداره و استيلائه و بسط يده يمنع من جميع ذلك و عدم تمكن أمير المؤمنين ﷺ من بعض تلك الأمور في أيام خلافته إنما كان لما أسساه من الظلم و الجور.

و أما ما تقدم عليهما فلأنهما كانا راضيين بفعل من فعل مثل فعلهما من دفع خلفاء الحق عن مقامهم و ما يترتب على ذلك من الفساد و لو كانا منكرين لذلك لم يفعلا مثل فعلهم و كل من رضي بفعل فهو كمن أتاه كما دلت عليه الآيات الكثيرة حيث نسب الله تعالى فعال آباء اليهود إليهم و ذمهم عليها لرضاهم بها و غير ذلك و استفاضت به أخبار الخاصة و العامة.

على أنه لا يبعد أن يكون لأرواحهم الخبيثة مدخلا في صدور تلك الأمور عن الأشقياء كما أن أرواح الطيبين من أهل بيت الرسالة كانت مؤيدة للأنبياء و الرسل معينة لهم في الخيرات شفيعة لهم في رفع الكربات كما مر في كتاب الإمامة.

... مصرف النظر عن جميع ذلك يمكن أن يؤول بأن المراد إلزام مثل فعال هؤلاء الأشقياء عليهما وإنهما في الشقاوة مثل جميعهم لصدور مثل أفعال الجميع عنهما.

قوله و المنادي من حول الضريح أي أجيبوا و انصروا أولاد الرسول ﷺ المبلهوفين المنادين حول ضريح جدهم.

قوله ﷺ و الخاف أي الجبل المطيف بالدنيا و لا يبعد أن يكون تصحيف القاف و الجزل بالفتح ما عظم من الحطب و يبس و الركل الضرب بالرجل و كذا الرفس.

قوله ﷺ لداعيها أي للداعي فيها إلى الحق و لا يجاب مناديها أي المستغيث فيها و لا يخالف واليها أي يطاع والي تلك الفتنة في كل ما يريد و الجحجاح السيد قوله جوانبها لعله بدل بعض وكذا نظائر ه. قوله ﷺ قال الله عز و جل ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيَّ وَ سَعِيدٌ ﴾ لعله ﷺ فسر قوله تعالى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ برمان الرجعة بأن يكون المراد بالجنة و النار ما يكون في عالم البرزخ كما ورد في خبر آخر و استدل ﷺ بها على أن هذا الزمان منوط بمشية الله كما قال تعالى غير معلوم للخلق على التعيين و هذا أظهر الوجوه التي ذكروها في تفسير هذه الآية.

## الرجعة

باب ۲۹

١-خص: إمنتخب البصائر إسعد عن ابن عيسى و ابن أبي الخطاب عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت حمران بن أعين و أبا الخطاب يحدثان جميعا قبل أن يحدث أبو الخطاب ما أحدث أنهما سمعا أبا عبد الله ﷺ يقول أول من تنشق الأرض عنه و يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي ﷺ و إن الرجعة ليست بعامة و هي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا (١).

٢-خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن حماد عن بكير بن أعين قال قال لي من لا أشك فيه يعني أبا جعفر الله المنظمة و عليا سيرجعان (٢).

٣-خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن حماد عن الفضيل عن أبي جعفرﷺ قال لا تقولوا الجبت و الطاغوت و لا تقولوا الرجعة فإن قالوا لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلك فقولوا أما اليوم فلا نقول فإن رسول اللم الله عند كان يتألف الناس بالمائة ألف درهم ليكفوا عنه فلا تتألفونهم بالكلام<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٤.

## بيان: أي لا تسموا الملعونين بهذين الاسمين أو لا تتعرضوا لهما بوجه.

٤\_خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن حماد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله على عده الأمور العظام من الرجعة ٍو أشباِهها فقال إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه و قد قال الله عز و جل ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِغا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ (١).

0\_ خص: إمنتخب البصائر] سعد عن ابن يزيد و ابن أبي الخطاب و اليقطيني و إبراهيم بن محمد جميعًا عن ابنٍ أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن الطيار عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله عزوجل ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ﴾ (؟ًا فقال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت و لا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل(٣).

٦-خص: إمنتخب البصائر إسعد عن ابن عيسى عن الأهوازي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصيرِ قال قال لي أبو جعفرﷺ ينكر أهل العراق الرجعة قلت نعم قال أما يقرءون القرآن ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُشَّةٍ فَوْ جِأَهِ (٤).

٧-خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسي عن البزنطي عن الحسين بنعمر بنيزيد عن عمر بنأبان عن ابن بكير عن أبي عبد الله؛ قال كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة(٥).

٨ - خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن جابر بن يزيد عن أبي جعفرﷺ قال سئل عن قول الله عز و جل ﴿وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُّم﴾<sup>(١)</sup> فقال يا جابر أتدري ما سبيل الله قلت لا و الله إلا إذا سمعت منك فقال القتل في سبيل عليﷺ و ذريته فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله و ليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا و له قتلة و ميتة إنه من قتل ينشر<sup>(۷)</sup> حتى يموت و من مات ينشر حتى يقتل<sup>(۸)</sup>. شى: [تفسير العياشى] عن ابن المغيرة مثله (٩).

بِيان لعل آخر الخبر تفسير لآخر الآية و هو قوله ﴿وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾(١٠) بأن يكون المراد بالحشر الرجعة.

٩ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن فيض بن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول و تلا هذه الآية ﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾(١١) الآية قال ليؤمنن برسول اللمتهجيُّ و لينصرن عليا أمير المؤمنينﷺ قلت و لينصرن أمير المؤمنين<sup>(١٢)</sup> قالﷺ نعم و الله من لدن آدم فهلم جرا فلم يبعث الله نبيا و لا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنينﷺ (١٣).

شى: [تفسير العياشي] عن فيض بن أبي شيبة مثله(١٤).

١٠ــُخص: [منتخب البَصائر] سعد عن ابنَّ أبي (١٥) الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مسروق عن المنخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفرﷺ في قول الله عز و جل ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّرُّرُ قُمْ فَأَنْدِرْ﴾ (١٦) يعني بـذلك محمداتﷺ و قيامه في الرجعة ينذر فيها و قوله ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيراً﴾ (١٧) يعني محمداﷺ ﴿نَذِيراً لِلْبَشَرِ ﴾ في الرجعة و في قوله ﴿إِنَا أَرسلناكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ (١٨) في الرجعة (١٩).

١١\_خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن أبي جعفرﷺ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول إن المدثر هو كائن عند الرجعة فقال له رجل يا أمير المؤمنين أحياة قبل القيامة ثم موت قال فقال له عند ذلك نعم و الله لكفرة

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٤ والآية من سورة يونس: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٥. (٧) في المصدر: «فينشر».

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج١ ص٢٠٢، حديث ١٦٢.

<sup>(</sup>١١) سورة آل عمرآن، آية: ٨١.

<sup>(</sup>۱۳) مختصر بصائر الدرجات ص۲۵. (١٥) في المصدر: «محمد بن الحسين بن أبي الخطاب».

<sup>(</sup>١٧) سورة المدثر، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>١٩) مختصر بصائر الدرجات ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص٢٥، والآية من سورة النمل: ٨٣

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، آية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٨) مختصر بصائر الدرجات ص٢٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (۱٤) تفسير العياشي ج١ ص١٨١، حديث ٧٦.

<sup>(</sup>١٦) سورة المدثر، آية: ١ و ٢.

<sup>(</sup>١٨) سورة السباء، آية: ٢٨.

١٢ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول إن إبليس قال ﴿أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ﴾(٢) فأبي الله ذلك عليه ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ (٣) فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهَر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقّت المعلوم و هَي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين ﷺ فقلت و إنها لكرات قالّ نعم إنها لكرات وكرات ما من إمام في قرن إلا و يكر معه البر و الفاجر في دهره حتى يديل الله المؤمن من<sup>(٤)</sup> الكافر. فإذاكان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين على في أصحابه و جاء إبليس في أصحابه و يكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز و جل العالمين فكأني أنظَّر إلى أصحاب على أمير المؤمنين ﷺ قد رجعوا إلى خلفهم القهقري مائة قدم وكأني أنظر إليهم و قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات.

فعند ذلك يهبُّط الجبار عز و جل فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَام وَ الْمُلَائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ رسول الله ﷺ أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقري ناكصاً على عقبيه فيقولون له أصحابه أين تريد و قد ظفرت فيقول إنّي أرى ما لًا تَرُونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فيلحقه النبيﷺ فيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هلاكه و هلاك جميع أشياعه فعند ذلك يعبد الله عزوجل ولا يشرك به شيئا و يملك أمير المؤمنينﷺ أربعا و أربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شـيعة علىﷺ ألف ولد من صلبه ذكرا و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة و ما حوله بما شاء الله (٥).

بيان: هبوط الجبار تعالى كناية عن نزول آيات عذابه و قد مضى تأويل الآية المضمنة في هذا الخبر في كتاب التوحيد و قد سبق الرواية عن الرضا على هناك أنها هكذا نزلت ﴿إلا أن يأتيهم الله﴾ بالملائكة ﴿في ظلل من الغمام﴾<sup>(٦)</sup> و على هذا يمكن أن يكون الواو في قوله ﴿و الملائكة﴾ هنا زائدا من النساخ.

١٣ خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن عبد الله بن القاسم عن الحسين بن أحمد المنقرى عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ﷺ قال إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن عليﷺ فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة و بعث إلى النار<sup>(٧)</sup>.

١٤ خص: [منتخب البصائر] سعد عن أيوب بن نوح و الحسن بن على بن عبد الله معا عن العباس بن عامر عن سعيد عن داود بن راشد عن حمران عن أبي جعفر قال إن أول من يرجع لجاركم الحسين ﷺ فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر (٨).

خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسي و ابن عبد الجبار و أحمد بن الحسن بن فضال جميعا عن الحسن بن فضال عن أبي المغراء<sup>(٩)</sup> عن داود بن راشد مثله<sup>(١٠)</sup>.

10-خص: [منتخب البصائر] سعد عن أحمد بن محمد السياري عن أحمد بن عبد الله بن قبيصة عن أبيه عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ في قول الله عز و جل ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾(١١) قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعنى إلى حقيقته (١٢).

**بيان:** لعله إشارة إلى ما مر في الأخبار من المزج بين الطينتين<sup>(١٣)</sup> أو المراد افتتانهم حتى يظهر حقائقهم.

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٣٦ \_ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص٢٦. (٦) راجع ج٣ ص٣١٩ من المطبوعة، والآية من سورة البقرة: ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) مختصر بصائر الدرجات ص٧٧. (۹) فى المصدر: «المغرى» بدل «المغراء».

<sup>(</sup>١١) سُورة الذاريات، آيَّة: ١٣.

<sup>(</sup>١٣) راجع أخبار الطينة في ج ٥ ص ٢٢٥ فما بعد من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) كلمة: «من» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٨) مختصر بصائر الدرجات ص٢٧. (١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٢٢.

<sup>(</sup>۱۲) مختصر بصائر الدرجات ص۲۸.

١٦ خص: [منتخب البصائر] سعد عن اليقطيني عن القاسم عن جده الحسن عن أبى إبراهيم الله قال قال لترجعن نفوس ذهبت و ليقتصن يوم يقوم و من عذب يقتص بعذابه و من أغيظ أغاظ بغيظه و من قتل اقتص بقتله و يرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهرا ثم يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثارهم و شفوا أنفسهم و يصير عدوهم إلى أشد النار عذابا ثم يوقفون بين يدي الجبار عز و جل فيؤخذ لهم بحقوقهم(١).

١٧ خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن الحسن بن راشد عن محمد بن عبد الله بن الحسين قال دخلت مع أبي على أبي عبد اللهﷺ فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبد اللهﷺ ما تقول في الكرة قال أقول فيها ما قال الله عز و جل و ذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله قبل أن يأتى هذا الحرف بخمسة و عشرين ليلة قول الله عزوجل ﴿تِلْكَ إِذَاْكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾(٢) إذا رجعوا إلى الدنيا و لم يقضوا ذحولهم فقال له أبي يقول الله عز و جل ﴿فَإِنَّنا هِيَ زَجْرَةٌ وْاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسُّاهِرَةِ﴾ أي شيء أراد بهذا فقال إذا انتقم منهم و باتت(٣) بقية الأرواح ساهرة لا تنام و لا تموّت(٤).

بيان: الذحول جمع الذحل و هو طلب الثأر و لعل المعنى أنهم إنما وصفوا هذه الكرة بالخاسرة لأنهم بعد أن قتلوا و عذبوا لم ينته عذابهم بل عقوبات القيامة معدة لهم أو أنهم لا يمكنهم تدارك ما يفعل بهم من أنواع القتل و العقاب.

قوله ﷺ ساهرة لعل التقدير فإذا هم بالحالة الساهرة على الإسناد المجازي أو في جماعة ساهرة. قال البيضاوي قَالُوا ﴿تِلْكَ إِذاً كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ ذات خسران أو خاسر أصحابها و المعنى أنها إن صحت فنحن َ إذا خاسرون لَتكذيبنا بها و هو استهزاء منهم ﴿فَإِنُّمْا هِيَ زَجْرَةٌ وْاحِـدَةٌ﴾ مـتعلق بمحذوف أي لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني النَّفخة الثَّانية ﴿فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِرَةِ﴾ فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا فيي بـطّنها و ﴿السـاهرة﴾ الأرض البـيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من قولهم عين ساهرة للتي تجري (٥) ماؤها و في ضدها نائمة أو لأن سالكها يسهر خوفا و قيل اسم جهنم انتهي <sup>(٦)</sup>.

أقول: على تأويله على قولهم ﴿تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خُاسِرَةٌ ﴾ كلامهم في الرجعة عـلى التـحقيق لا فـي الحياة الأولى على الاستهزاء.

١٨ـخص: [منتخب البصائر] سعد عن جماعة من أصحابنا عن ابن أبي عثمان وإبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبدالله ﷺ عن قول الله عزوجل ﴿وجعلكم أنبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً﴾<sup>(٧)</sup> فقال الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته والملوك الأثمة ﷺ قال فقلت وأي ملك أعطيتم فقال ملك الجنة وملك

١٩ـخص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى عن الأهوازي و محمد البرقى عن النضر عن يحيى الحلبي عن المعلى أبى عثمان عن المعلى بن خنيس قال قال لى أبو عبد الله؛ أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بِن على؛ فيملك حتَّى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر قال فقال أبو عبد اللهﷺ في قول الله عز و جل ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَرَادُّكَ إلى مَعَادِ ﴾ (٩) قال نبيكم ﷺ راجع إليكم (١٠).

٣٠ـ خص: [منتخب البصائر] من كتاب الواحدة روي عن محمد بن الحسن بن عبد الله الأطروش عن جعفر بن محمد البجلي عن البرقي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد(١١١) عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ إن الله تبارك و تعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا ﷺ و خلقنى و ذريتى ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله فى ذلك النور و أسكنه فى أبداننا فنحن روح الله و كلماته فبنا احتج على خلقه فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس و لا قمر و لا ليل و لا نهار و لا عين تطرف نعبده

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وماتت الأبدان» بدل «باتت».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يجرى». (٧) سورة المائدة، آية: ٢٠.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص، آية: ٨٥. (١١) في المصدر إضافة: «عن أبي حمزة الثمالي».

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات، آية: ١٢ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص٢٨. (٦) أنوار التنزيل ج٢ ص٥٦٥.

<sup>(</sup>A) مختصر بصائر الدرجات ص٢٨.

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٢٨.

و نقدسه و نسبحه و ذلك قبل أن يخلق الخلق و أخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان و النصرة لنا و ذلك قوله عز و جل ﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (١١) يعني

لتؤمنن بمحمد الشيئة و لتنصرن وصيه و سينصرونه جميعا. وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد ﷺ بالنصرة بعضنا لبعض فقد نصرت محمداً و جاهدت بين يديه و قتلت عدوه و وفيت لله بما أخذ على من الميثاق و العهد و النصرة لمحمدﷺ و لم ينصرني أحد من أنبياء الله و رسله وذلك لما قبضهم الله إليه و سوف ينصرونني و يكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها و ليبعثن<sup>(٢)</sup> الله أحياء من آدم إلى محمدﷺ كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات و الأحياء و الثقلين جميعا.

فيا عجبا<sup>(٣)</sup> و كيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داع*ى* الله قد تخللوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة و جبابرتهم و أتباعهم من جبارة<sup>(1)</sup> الأولين و الآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز و جل ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً﴾<sup>(6)</sup> أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحدا من عبادي ليس عندهم تقية.

و إن لى الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة و أنا صاحب الرجعات و الكرات و صاحب الصولات و النقمات و الدولات العجيبات و أنا قرن من حديد و أنا عبد الله و أخو رسول اللهﷺ.

أنا أمين الله و خازنه و عيبة سره و حجابه و وجهه و صراطه و ميزانه و أنا الحاشر **إلى الله و أناكلمة الله** التي يجمع بها المفترق و يفرق بها المجتمع.

وأنا أسماء الله الحسنى و أمثاله العليا و آياته الكبرى و أنا صاحب الجنة و النار أسكن أهل الجنة الجنة و أسكن أهل النار النار<sup>(١)</sup> و إلى تزويج أهل الجنة و إلى عذاب أهل النار و إلى إياب الخلق جميعا و **أنا الإ**ياب الذي يئوب إليه كل شىء بعد القضاء و إلى حساب الخلق جميعا و أنا صاحب الهبات<sup>(٧)</sup> و أنا المؤذن على الأعراف و أنا بارز الشمس أنا دابة الأرض و أنا قسيم النار و أنا خازن الجنان و صاحب الأعراف.

و أنا أمير المؤمنين و يعسوب المتقين و آية السابقين و لسان الناطقين و خاتم الوصيين و وارث النبيين و خليفة رب العالمين و صراط ربي المستقيم و فسطاطه و الحجة على أهل السماوات و الأرضين و ما فيهما و ما بينهما و أنا الذي احتج الله به عليكم فى ابتداء خلقكم و أنا الشاهد يوم الدين و أنا الذي علمت علم المنايا و البلايا و القضايا و فصل الخطاب و الأنساب و استحفظت آيات النبيين المستخفين المستحفظين.

وأنا صاحب العصا والميسم وأنا الذي سخرت لى السحاب والرعد والبرق والظلم والأنوار والرياح والجبال والبحار و النجوم و الشمس و القمر (^ أنا القرن الحديد و أنا فاروق الأمة و أنا الهادي و أنا الذي أحصيت كل شيء عددا بعلم الله الذي أودعنيه و بسره الذي أسره إلى محمد ﷺ و أسره النبي ﷺ إلى و أنا الذي أنحلني ربي اسمه و كلمته و حكمته و علمه و فهمه.

يا معشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني اللهم إنى أشهدك و أستعديك عليهم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم و الحمد لله متبعين أمره (٩).

**بيان: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ﴾ قال البيضاوي قيل إنه على ظاهره و إذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به** أولى و قيلَ معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين و أممهم و استغنى بذكرهم عن ذكر أممهم و قيل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ٨١.

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «ليبعثهم» بدل «ليبعثن». (٤) في المصدر: «جبابرة» بدل «جبارة». (٣) في المصدر: «فيا عجباه».

<sup>(</sup>٦) من المصدر. (٥) سورة النور، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «الهنات» بدل «الهبات».

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «وأنا الذي أهلكت عاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً، وأنا الذي ذللت الجبابرة وأنا صاحب مدين (٩) مختصر بصائر الدرجات ص٣٢ - ٣٤. ومهلك فرعون ومنجي موسىٰ ﷺ و».

إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل و المعنى إذ أخذ الله الميثاق الذي واثقه (١) الأنسبياء على أمعهم وقيل المراد أولاد النبيين على حذف المضاف و هم بنو إسرائيل أو سماهم نبيين تهكما لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب و النبيون كانوا منا انتهى (٢). و قال أكثر المفسرين النصرة البشارة للأمم به و لا يخفى بعده و ما في الخبر هو ظاهر الآية.

و قال الجزري في حديث عمرو الأسقف<sup>(٣)</sup>قال أجدك قرنا قال قرن مه قال قرن من حديد القرن بفتح القاف الحصن<sup>(٤)</sup>.

أقول: قد مر تفسير سائر أجزاء الخبر في كتاب أحوال أمير المؤمنين على.

٢١-شي: [تفسير العياشي] عن صالح بن ميثم قال سألت أبا جعفر عن قول الله ﴿وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ النَّارُضِ طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ (٥) قال ذلك حين يقول علي ﴿ أَنَا أُولَى الناس بهذه الآية ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله ﴿كَاذِبِينَ﴾(١).

٣٢\_لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عامر بن معقل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال قال لي يا أبا حمزة لا تضعوا عليا دون ما وضعه الله و لا ترفعوا عليا فوق ما رفعه الله كفى بعلى أن يقاتل أهل الكرة و أن يزوج أهل الجنة <sup>(٧)</sup>.

ير: [بصائر الدرجات] ابن عيسي مثله(<sup>(۸)</sup>.

خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن عامر بن معقل مثله<sup>(٩)</sup>.

٧٤- فس: [تفسير القمي] ﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِينَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ (١٣) فإنه روي أن رسول اللهﷺ إذا رجع آمن به الناس كلهم.

قال و حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج يا شهر (۱۳) آية في كتاب الله قد أعيتني فقلت أيها الأمير أية آية هي فقال قوله ﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلّا الْحَبْلِ إِلّا الْحَبْلِ إِلّا الله لأني (<sup>13)</sup> لأمر باليهودي و النصراني فتضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يحمل (۱۵) فقلت أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت قال كيف هو قلت إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي و لا غيره (۱۲) إلا آمن به قبل موته و يصلي خلف المهدي قال ويحك أنى لك هذا و من أين جئت به فقلت حدثني به محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الله فقال جئت و الله بها من عين صافية (۱۷)

70- فس: [تفسير القمي] ﴿بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمُّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ (١٨) أي لم يأتهم تأويله ﴿ كَذْلِكَ كَذَّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قال نزلت في الرجعة كذبوا بها أي أنها لا تكون ثم قال ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (١٩).

```
(١) في المصدر: «وثقة» بدل «واثقة». (٢) تفسير البيضاوي ج ١ ص١٦٧.
(٣) في المصدر: «عمرو الأسقف». (٤) النهاية ج ٤ ص ٥٥.
(٥) سورة آل عمران، آية: ٨٣.
(٦) تفسير العياشي ج ١ ص١٨٣، حديث ٨٠، والآيتان من سورة النحل: ٣٨ و ٣٩.
```

<sup>(</sup>۷) أمالي الصدوق ص ٢٨٤ مجلس ٣٨، حديث ٤. ( ) بصائر الدرجات ص ٣٤٥ ج ٨ باب ١٨، حديث ٥. ( ) بصائر الدرجات ص ٣٤٠ ج ٨ باب ١٨، حديث ٥. ( ) بعد قرآن عبدان آية: ٨٨

<sup>(</sup>۹) مختصَّر بصائر الدرجات ص۲۷. (۱۰) سورة آل عمران، آية: ۸۸. (۱۰) سورة النساء، آية: ۸۸. (۱۲) سورة النساء، آية: ۸۹.

<sup>(</sup>۱۳) في النصدر: «بأن» بَدل «يا شهر». (۱۳) في النصدر: «إني» بدل «لائي». (۱۵) في النصدر: «نصراني» بدل «يحمل». (۱۲) في النصدر: «نصراني» بدل «غيره».

<sup>(</sup>۱۷) تفسير القني ج ۱ ص۱۵۸. (۱۸) سورة يونس، آية: ۳۹. (۱۹) تفسير القني ج ۱ ص۲۳.

٧٧\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾ (٢) سئل الإمام أبو عبد اللهﷺ عن قوله ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَثَةٍ فَوْجاً ﴾ (٣٠ قال ما يقول الناس فيها قلت يقولون إنها في القيامة فقال أبو عبد الله ﷺ أيحشر الله ني<sup>(1)</sup> القيامةٍ من كل أمة فوجا و يترك<sup>(0)</sup> الباقين إنما ذلك في الرجعة فأما آية القيامة فسهذه ﴿وَ حَشَــرْنَاهُمْ فَــلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ إلى قوله ﴿مَوْعِداً ﴾<sup>(١)</sup>.

٢٨\_فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن المستنير عن معاوية بن عمار قال قلت ُلأبي عبد اللهﷺ قول الله ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ (٧) قال هي و الله للنصاب قال جعلت فداك قد رأيناهم دمرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا قال ذاك و الله في الرجعة يأكلون العذرة<sup>(٨)</sup>.

خص: [منتخب البصائر] سعد عن أحمد بن محمد مثله (٩).

٢٩\_فس: [تفسير القمي] قوله ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٠) فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله و أبي جعفر ﷺ قالا كل قرية أُهلك الله أهله بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة لأن أُحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك و من لم يهلك فقوله ﴿لَا يُرْجِعُونَ﴾ (١١١) عنى في الرجعة فأما إلى القيامة يرجعون حتى يدخلوا النار(١٢).

بيان: قال الطبرسي اختلف في معناه على وجوه أحدها أن لا مزيدة و المعنى حرام على قرية مهلكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى دار (١٣٣) الدنيا و قيل إن معناه واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياها و قد جاء الحرام بمعنى الواجب و ثانيها أن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون إلى التوبة و ثالثها أن معناه حرام أن لا يرجعوا بعد الممات بل يرجعون أحياء للمجازات ثم ذكر رواية محمد بن مسلم (١٤).

٣٠\_فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال انتهي رسول الله ﷺ إلى أمير المؤمنينﷺ و هو نائم في المسجد قد جمع رملا و وضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال قم يا دابة الله فقال رجل من أصحابه يا رسول الله أنسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم فقال لا و الله ما هو إلا له خاصة و هو الدابة التي ذكر الله في كتابه ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (١٥) ثم قال يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة و معك ميسم تسم به أعداءك.

فقال الرجل لأبي عبد الله عنه إن العامة (١٦١) يقولون هذه الآية إنما تكلمهم فقال أبو عبد الله كلمهم الله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام و الِدليل على أن هذا في الرجعة قوله ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذَّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاوُّ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٧٠) قال الآيات أمير المؤمنين و الأَثمة ﷺ فقال الرجل لأبي عبد الله ﷺ إن العامة تزعم أن قوله ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ﴾ عني في القيامة فقال أبو عبد اللهفيحشر الله يَوْمِ القيامة من كل أمة فوجا و يدع الباقين لا و لكنه في الرجعة و أمــا آيــة القــيامة ﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ (١٨).

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج١ ص٣١٣، والآية من سورة يونس: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النملّ، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يذر» بدل «يترك».

<sup>(</sup>٧) سورة طه، آية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٩) مختصر بصائر الدرجات ص١٨.

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «أيضاً». (١٣) من المصدر.

<sup>(</sup>١٥) سورة النمل، آية: ٨٢. (١٧) سورة النمل، آية: ٨٣ و ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «يوم».

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ج٢ ص٣٦.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمي ج ٢ ص ٦٥. (١٠) سورة الأنبيآء، آية: ٩٥.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القمي ج۲ ص٧٥.

<sup>(</sup>١٤) مجمع البيانَّ ج ٧ ص ٦٢ و ٦٣، باختصار. (١٦) في المصدر: «الناس» بدل «العامة».

<sup>(</sup>١٨) سورة الكهف، آية: ٤٧.

حدثني أبي قال حدثني ابن أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله ﴿ فَي قوله ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ فَوْجا ﴾ قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت و لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو (١) محض الكفر محضا.

قال أبو عبد اللهﷺ قال رجل لعمار بن ياسر يا أبا اليقظان آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي و شككتني قال عمار و أية آية هي قال قول الله ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَانِنا لَا يُوتِّنُونَ﴾(٣) الآية فاية دابة هذه قال عمار و الله ما أجلس و لا آكل و لا أشرب حتى أريكها.

فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين و هو يأكل تمرا و زبدا فقال يا أبا اليقظان هلم فجلس عمار و أقبل يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل سبحان الله يا أبا اليقظان حلفت أنك لا تأكل و لا تشرب و لا تجلس حتى ترينيها قال عمار قد أريتكها إن كنت تعقل<sup>(٣)</sup>.

٣١-فس: [تفسير القمي] ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ (٤) قال (٥) أمير المؤمنين و الأثمة ﷺ إذا رجعوا يسعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم و الدليل على أن الآيات هم الأثمة قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما لله آية أعظم مني (٢) فإذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدنيا(٧).

٣٢ فس: [تفسير القمي] ﴿ طسم بَلْكَ آيَاتُ أَلْكِتَّابِ الْمُبِينِ ﴾ ثم خاطب نبيه ﷺ فقال ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ بِنْ نَبْإِ مُوسى وَ فِرَعُونَ بِالْحَقِّ لِقُوم يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعُونَ عَلْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهُا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَابُفَةً إلى قوله يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَ يَسْتَحْفِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كُانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴾ (٨) أخبر الله نبيه بما نال (٩) موسى و أصحابه من فرعون من القتل و الظلم ليكون تعزية له فيما يصيبه في أهل بيته من أمته.

ثم بشره بعد تعزيته أنه يتفضل عليهم بعد ذلك و يجعلهم خلفاء في الأرض و أئمة على أمته و يردهم إلى الدنيا مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم فقال ﴿وَنُرِيدُأَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَلِتَهُمُ وَلَوْارِثِينَ وَ نُمُكُنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمُا﴾ (١٠٠ و هم الذين غصبوا آل محمد حقهم و قوله ﴿مِنْهُمُ﴾ أي من آل محمد ﴿مَا كُنْهُوا يَحْذُرُونَ﴾ أي من القتل و العذاب.

و لو كانت هذه الآية نزلت في موسى و فرعون لقال و نرى فرعون و هامان و جنودهما منه ماكانوا يحذرون أي من موسى و لم يقل منهم فلما تقدم قوله ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً ﴾ علمنا أن المخاطبة للنبيﷺ و ما وعد الله رسوله فإنما يكون بعده و الأثمة يكونون من ولده و إنما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى و بني إسرائيل و في أعدائهم بفرعون و جنوده(١١١)

فقال إن فرعون قتل بني إسرائيل و ظلم فأظفر الله موسى بفرعون و أصحابه حتى أهلكهم الله و كذلك أهل بيت رسول اللمﷺ أصابهم من أعدائهم القتل و الغصب ثم يردهم الله و يرد أعداءهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم.

وقد ضرب أمير المؤمنين ﷺ في أعدائه مثلا مثل ما ضربه الله لهم في أعدائهم بفرعون و هامان فقال أيها الناس إن أول من بغى على الله عزوجل على وجه الأرض عناق بنت آدمﷺ خلق الله لها عشرين إصبعا في كل إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين وكان مجلسها في الأرض موضع جريب فلما بغت بعث الله لها أسدا كالفيل و ذئبا كالبعير و نسرا كالحمار وكان ذلك في الخلق الأول فسلطهم عليها فقتلوها ألا و قد قتل الله فرعون و هامان و خسف بقارون و إنما هذا مثل لأعدائه الذين غصبوا حقه فأهلكهم الله.

ثم قال علي صلوات الله عليه على أثر هذا المثل الذي ضربه و قدكان لي حق حازه دوني من لم يكن له و لم أكن أشركه فيه و لا توبة له إلا بكتاب منزل أو برسول مرسل و أنى له بالرسالة بعد محمدﷺ و لا نبي بعد محمد فأنى

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، آية: ٩٣.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «والله ما لله آية أكبر مني».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «ومن» بدل «أو».

<sup>(</sup>٣) تفسير القميج ٢ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر آضافة: «الآيات». (٧) تفسير القمى ج٢ ص١٣٢.

<sup>/ )</sup> مسير مسي ع. س. ( ) سررة القصص، آية: ١ ـ ٤، علماً بأنّه جاء في المطبوعة بعد قوله: «يستضعف طائفة» عبارة: «إلى قوله» بدل «منهم». ( ١٠ ) البصد: «لق.» بدل «نا!».

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «لقي» بدل «نال».(١١) في المصدر: «وجنودهما».

يتوب و هم في برزخ القيامة غرته الأماني و غره بالله الغرور قد أشفى(١) على جرف هار فانهار فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ اللُّهُ ﴿ لًا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وكذلك مثل القائمﷺ في غيبته و هربه و استياره مثل موسىخائف مستتر إلى أن يأذنِ الله في خروجه و طلب حقه و قتل أعدائه في قوله ﴿أَدِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (٢) و قد ضرب بالحسين بن علي صلوات الله عليهما مثلا في بني إسرائيل بإدالتهم (٣) من أعدائهم حيث قال علي بن الحسينﷺ لمنهال بن عمرو أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فـرعون يـذبحون أبـناءنا و

**بيان:** الخبر الأخير أوردناه في أحوال الحسين ﷺ <sup>(٥)</sup> و قوله فلما تقدم استدلال على أن المراد بفرعون و هامان و جنوده أبو بكر و عمر و أتباعهما لأن الله تعالى ذكر سابقا عليه ﴿وَ نُـرِيدُ أَنْ نَمُنَّ ﴾ و هذا وعد و ظاهره عدم تحقق الموعود بعد.

٣٣\_فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين ﷺ في قوله ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَرْادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾<sup>(٦)</sup> قال يرجع إليكم تَبيكم ﷺ <sup>(٧)</sup>.

٣٤\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ لُنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قال العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف و معنى قوله ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا<sup>(٨)</sup>.

٣٥\_فس: [تفسير القمي] ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسُاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ يعني العذاب إذا نزل ببني أمية و أشياعهم

٣٦\_فس: [تفسير القمي] ﴿رَبُّنا أَمَنَّنا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ إلى قوله ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾ قال الصادق؛ ذلك فـي

**بيان:** أي أحد الإحياء ين في الرجعة و الآخر في القيامة و إحدى الإماتتين في الدنيا و الأخرى في الرجعة و بعض المفسرين صححوا التثنية بالإحياء في القبر للسؤال و الإماتة فيه و منهم من حمل الإماتة الأولى على خلقهم ميتين ككونهم نطفة

٣٧\_فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله ﴿وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾(١١) يعني أمير المؤمنين و الأثمة صلوات الله عليهم في الرجعة ﴿فِإِذَّا رِأُوهم قَالُوا آمَنًّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِه مُشْركينَ﴾ أي جحدنا بما أشركناهم ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَهُمُ إِيضَانُهُمْ لَقًا رَأُوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (١٢).

٣٨\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بِاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ﴾ يعني فإنهم يرجعون يعني الأثمة إلى

٣٩ فس: [تفسير القمي] ﴿فَارْتَقِبْ﴾ أي اصبر ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ قال ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر ﴿تَغِسُى إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فقال الله رِدا عليهم ﴿ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرِيٰ﴾ في ذلك اليوم ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ أي رسول قد بين لهم ﴿ ثُمَّ تَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ

قال قالوا ذلك لما نزل الوحي على رسول الله ﷺ و أخذه الغشي فقالوا هو مجنون ثم قال ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ

(١١) سورة غافر، آية: ٨١

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أشرف» بدل «أشفى».

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «بذلتهم» بدل «بإدالتهم». (٤) تفسير القمي ج٢ ص٣٣. (٥) راجع ج ٤٥ ص ٨٤ من المطبوعة. (٦) سورة القصص، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ج٢ ص١٤٧، وفيه إضافة: «وأمير المؤمنين والأثمة ﷺ».

<sup>(</sup>٩) تفسير القمى ج٢ ص٢٧٧، والآية من سورة الصافات: ١٧٧. (٨) تفسير القميّ ج٢ ص١٧٠. والآية من سورة السجدة: ٢١.

<sup>(</sup>١٠) تفسير القمَي ج٢ ص٢٥٦، والآية من سورة غافر: ١١.

<sup>(</sup>١٢) تفسير القميّ ج٢ ص٢٦١. والآيتان من سورة غافر: ٨٤ و ٨٥.

قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ يعني إلى القيامة و لوكان قوله ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ﴾ في القيامة لم يقل إنكم عاندون لأُنه ليَس بعد الآخرة و القيامة حالة يعودون إليها ثم قال ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِيِّ ﴿ يعني فسي القيامة ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾(١).

بيان: قال الطبرسي ره إن رسول الله ﷺ دعا على قومه لما كذبوه فقال اللهم سنينا كسني يوسف<sup>(٢)</sup> فأجدبت الأرض فأصابت قريشا المجاعة وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان و أكلوا الميتة و العظام ثم جاءوا إلى النبي ﷺ فسأل الله لهم(٣) فكشف عنهم وقيل إن الدخان من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار و المنافقين و هو لم يأت بعد و إنــه يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماعهم حتى أن رءوسهم تكون كالرأس الحنيذ و يصيب المؤمن منه مثل الزكمة و تكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص و يمكث ذلك أربعين يوما.

٤٠.فس: [تفسير القمى] قال على بن إبراهيم في قوله ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ﴾ قال في الرجعة (٤).

١٦ــفس: [تفسير القمي] ﴿حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ﴾ قال القائم و أمير المؤمنينﷺ في الرجعة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً﴾ قال هو قول أمير العومنين لزفر و الله يا ابن صهاك لو لا عهد من رسول الله وكتاب من الله سبق لعلمت أينا أضعفِ ناصِرا و أقل عددا قالِ فلما أخبرهم رسِولِ الله ما يكون من الرجعة قالوا متى يكونِ هذا قِال الله قُلْ يا محمد ﴿إِنْ أَدْرِي أُقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً﴾ و قوله ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يُسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ قال يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بماكان قبله من الأخبار و ما يكون بعده من أخبار القائم ﷺ و الرجعة و القيامة<sup>(٥)</sup>.

٤٢\_فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير في قوله ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ (١) قال ما له قوة يقوى بها على خالقه و لا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءا قلت ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً﴾ قال كادوا رسول الله ﷺ و كادوا علياﷺ و كادوا فاطمة ﷺ فقال الله يا محمد ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أَكِيدُ كَيْداً فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾ يا محمد ﴿أَمْهِالْهُمْ رُويْداً﴾(٧) لو قد بعث القائمﷺ فينتقم لي مــن الجبارين و الطواغيت من قريش وبنَّى أميةً وسائر الناس(^^).

٤٣\_فس: [تفسير القمي] بالإسناد المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ في قوله ﴿وَ لَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ قال يعنى الكرة هي الآخرة للنبي ﷺ قلت قوله ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ قال يعطيك من الجنة فترضى<sup>(٩)</sup>.

٤٤ــكنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] روى الشيخ الطوسى بإسناده عن الفضل بن شاذان يرفعه إلى بريدة الأسلمي قال قال رسول اللهﷺ لعلى يا على إن الله أشهدك معي سبعة مواطن و ساق الحديث إلى أن قال و الموطن السابع أنا نبقى حين لا يبقى أحد و هلاك الأحزاب بأيدينا (١٠٠.

٤٥ ـن: [عيون أخبار الرضاه المربع القريشي عن أبيه عن أحمد الأنصاري عن الحسن بن الجهم قال قال المأمون للرضاعيٌّ يا أبا الحسن ما تقول في الرجعة فقال ﷺ إنها الحق قد كانت في الأمم السالفة و نطق بها القرآن و قد قال رسول اللهﷺ يكون في هذه الأمَّة كل ماكان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و قال إذا خرج المهدى من ولدي نزل عيسى ابن مريم ﷺ فصلى خلفه و قالﷺ إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا فطوبي للغرباء قيل يا رسول الله ثم يكون ما ذا قال ثم يرجع الحق إلى أهله الخبر <sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ج٢ ص٢٩٠، والآيات من سورة الدخان: ١٠ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيانَ ج ٩ ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ثمّ جاؤوا إلى النبي ﷺ قالوا: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا، فسأل الله لهم بالخصب والسعة». (٥) تفسير القمي ج٢ ص٣٩١، والآيات من سورة الجن: ٧٤ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج٢ ص٣٢٧، والآية من سورة ق: ٤٤. (٧) سورة الطارق، آية: ١٥ ـ ١٧. (٦) سورة الطارّق، آية: ١٠.

<sup>(</sup>٨) تفسير القمى ج٢ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ج٢ ص٤٢٧، والآيتان من سورة الضحي: ٤ ـ ٥. (١١) عيون الأخبار ج٢ ص٢٠١ باب ٤٦، حديث ١.

<sup>(</sup>١٠) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٠٦ و٣٠٧.

٤٦\_مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال قال ابن الكواء لعلي صلى الله عليه يا أمير المؤمنين أرأيت قولك العجب كل العجب بين جمادي و رجب قال ويحك ياً أعور هو جمع أشتات و نشر أموات و حصد نبات و هنات بعد هنات مهلكات مبيرات لست أنا و لا أنت هناك<sup>(١)</sup>.

٤٧\_مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن صالح بن ميثم عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنينﷺ و هو مشتكي<sup>(٢)</sup> و أنا قائم عليه لأبنين<sup>(٣)</sup> بمصر منبرا<sup>(٤)</sup> و لأنقضن دمشق حجرا حجرا و لأخرجن اليهود و النصاري من كل كِور العرب و لأسوقن العرب بعصاي هذه قال قلت له يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعد ما تموت فقال هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله يفعله رجل مني.

قال الصدوق رضى الله عنه إن أمير المؤمنين ﷺ اتقى عباية الأسدي في هذا الحديث و اتقى ابن الكواء فسي الحديث الأول لأنهما كانا غير محتملين لأسرار آل محمد الله الله المحمد المعالم (٥).

٤٨\_كنز:(٦) إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن على بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن صالح بن مسعود عن أبي الجارود عمن سمع علياﷺ يقول العجب كل العجب بين جمادي و رجب فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فقال تكلتك أمك و أي عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو لله و لرسوله و لأهل بيته و ذلك تأويل هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كِمَا يَئِسَ الْكَفّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَبُورِ ﴾ (٧) فإذا اشتد القتل قِلتم ماِتِ أو هليك أو أي واد سلك و ذلك تأويل هذه الآية ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ (٨).

٤٩ فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن حماد (٩) عن أبي عبد الله ﷺ قال ما يقول الناس في هذه الآية ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً﴾(١٠٠ قلت يقولون إنها في القيامة قال ليس كما يقولون إن ذلك في الرجعة أيحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجاً و يدع الباقين إنما آية القيامة قوله ﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾(١١).

قال على بن إبراهيم و مما يدل على الرجعة قوله ﴿وَ حَرَامٌ عَلَيْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهُا أَنَّهُمْ لَا يَرْجعُونَ﴾ فقال الصادقﷺ كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فأما إلى القيامة فيرجعون و من محض الإيمان مـحضا و غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب و محضوا الكفر محضا يرجعون(١٢).

٥٠ـ فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ﷺ في قوله ﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ (١٣٠) قال ما بعث الله نبينا من لدن آدم إلا و يرجعُ إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين و قوله<sup>(١٤)</sup> ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ يعنى رسول اللهﷺ ﴿وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ يعنى أمير المؤمنين الله (١٥٠).

قال علي بن إبراهيم و مثله كثير مما وعد الله تعالى الأثمة ﷺ من الرجعة و النصر فقال ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ يا معشر الأئمة ﴿ وَ عَمِلُوا الصِّ الحاتِ﴾ (١٦١) إلى قولِه ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنَاً﴾ فهذه مما يكون إذا رجعوا إلى الدِنيا و قوله ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَثِثَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمْ فِي اللَّهُمُ فَاللَّهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فَيْعِيلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُمُ فَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ الْأَرْضِ ﴾ (١٧) فهذا كله مما يكون في الرجعة (١٨).

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ج٤٠٦ باب نوادر المعاني حديث ٨١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «مسجل» وجعل «مشتمل» و«مشتكى» بدلاً في الهامش. ولعل الصحيح «متكيء» من الاتكاء. بقرينة قوله بعده: «وأنا قائم (٣) في المصدر: «لآيتين» وفي بعض النسخ منه: «لأبنين».

<sup>(</sup>٥) معَّاني الأخبار ص٤٠٦ بابِّ نوادر المعَّاني، حديث ٨٢. (٤) في المصدر: «وبيراً» بدل «منبراً».

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٥٩. (٧) سورة الممتحنة، آية: ١٣.. (٩) في المصدر: «أبي يصير» بدل «حماد». (٨) سورة الإسراء، آية: ٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة النمل، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>١١) تفسير القمي ج٢ ص١٣٠ مع اختلاف يسير، والآية من سورة الكهف: ٤٧.

<sup>(</sup>١٢) تفسير القمي ج٢ ص٧٥ مع أختلاف يسير، والآية من سورة الأببياء: ٩٥.

<sup>(</sup>١٣) سورة أل عمران. أية: ٨١. (١٤) في المصدر: «وهو قوله».

<sup>(</sup>١٥) تفسير القمي ج١ ص١٠٦. (١٦) سورة النور، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>١٧) سورة القصص، آية: ٥ (۱۸) تفسير القمى ج ١ ص ٢٥، وفيه: «النصرة» بدل «النصر».

01\_فس: [تفسير القمي] أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال ذكر عند أبي جعفر ﷺ<sup>(١)</sup>جابر فقال رحم الله جابرا لقد<sup>(٢)</sup> بلغ من علمه<sup>(١)</sup> أنه كان يعرف تأويل هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُ الْقُرْآنَ لَـرَادُكُ إِلَىٰ مَـعَادٍ ﴾ '.''

٥٢\_ يج: [الخرائج و الجرائح] سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن فضيل عن سعد الجلاب عن جابر عن أبى جعفر ﷺ قال قال الحسينﷺ لأصحابه قبل أن يقتل إن رسول الله قال لي يا بني إنك ستساق إلى العراق و هي أرضَ قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين و هي أرض تدعى عمورا و إنك تستشهد بها و يستشهد معك جماعة مسن أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد و تلا ﴿قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَرُداً وَ سَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِـيمَ﴾<sup>(0)</sup> يكـون الحـرب بـردا وسلاما عليك و عليهم.

فأبشروا فو الله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا قال ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من ينشق الأرض عنه فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين و قيام قائمنا<sup>(١)</sup> ثم لينزلن على وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلىّ الأرض قط و لينزلن إلى جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و جنود من الملائكة و لينزلن محمد و على و أنا و أخى و جميع من من الله عليه في حمولات من حمولات الرب خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق ثم ليهزن محمد لواءه و ليدفعنه إلى قائمنا مع سيفه ثم إنا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله ثم إن الله يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن و عينا من ماء و عينا من لبن.

ثم إن أمير المؤمنين ﷺ يدفع إلي سيف رسول اللهﷺ و يبعثني إلى المشرق و المغرب فلا آتي على عدو لله إلا أهرقت دمه و لا أدع صنما إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند فأفتحها.

و إن دانيال و يوشع<sup>(٧)</sup> يخرجان إلى أمير المؤمنين يقولان صدق الله و رسوله و يبعث الله معهما إلى البصرة سبعين رجلا فيقتلون مقاتليهم و يبعث بعثا إلى الروم فيفتح الله لهم.

ثم لأقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب و أعرض على اليهود و النصارى و سائر الملل و لأخيرنهم بين الإسلام و السيف فمن أسلم مننت عليه و من كره الإسلام أهرق الله دمه و لا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب و يعرفه أزواجه و منزلته في الجنة و لا يبقى على وجه الأرض أعمى و لا مقعد و لا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت.

ولينزلن البركة من السماء إلى الأرض حتى إن الشجرة لتقصفٍ بِما يريد الله فيها من الثمرة و لتأكلن ثمرة الشتاء في الصيف و ثمرة الصيف في الشتاء و ذلك قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨).

ثم إن الله ليهب لشيعتناكرامة لا يخفى عليهم شيء في الأرض و ماكان فيها حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملون<sup>(٩)</sup>.

خص: [منتخب البصائر] مما رواه لي السيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسني بإسناده عن سهل مثله(١٠٠). إيضاح لتقصف أي تنكسر أغصانها لكثرة ما حملت من الثمار.

٥٣\_خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب و ابن يزيد عن أحمد بن الحسن (١١١) الميثمي عن محمد بن الحسين عن أبان بن عثمان عن موسى الحناط قال سمعت أبا عبد الله؛ يقول أيام الله ثلاثة يوم يقوم القائم،، و يوم الكرة و يوم القيامة (<sup>١٢)</sup>.

(٧) في لا مصدر: «يونس» بدل «يوشع». (٩) الخّرائج والجرائح ج٢ ص٨٤٨ فصل الرجعة رقم ٦٣٠.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر السلام قال: سئل عن جابر».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فقهه» بدل «علمه». (٢) كلّمة: «لقد» ليستّ في المصدر. (٥) سورة الأنبياء، آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ج٢ ص ١٤٧، والآية من سورة القصص، ٨٥. (٦) في المصدر إضافة: «وحياة رسول اللَّه ﷺ».

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، آية: ٩٦.

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٥٠.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن». (۱۲) مختصر بصائر الدرجات ص١٨.



ل العطار عن سعد عن ابن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن مثنى الحناط عن أبي جعفر علم (١٠). مع: [معاني الأخبار] أبي عن الحميري عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن المثنى مثله (١٠).

02\_ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس و زيد الشحام عن أبي عبد الله ﷺ والا سمعناه يقول إن أول من يكر في الرجعة الحسين بن علي ﷺ و يمكث في الأرض أربعين سنة حتى يسقط حاجباه على عينيد (٣).

00\_ خَص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفرﷺ قال ليس من مؤمن إلا و له قتلة و موتة إنه من قتل نشر حتى يموت و من

مات نشر حتى يقتل.

ثم تلوت على أبي جعفر على هذه الآية ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (٤) نقال و منشوره قلت قولك و منشوره ما هو فقال هكذا أنزل بها جبرئيل على محمد الشيخ ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ و منشوره ثم قال ما في هذه الأمة أحد بر و لا فاجر إلا و ينشر أما المؤمنون فينشرون إلى قرة أعينهم و أما الفجار فينشرون إلى خزي الله إياهم ألم تسمع أن الله تعلى يقول ﴿وَلَيْنِهَا المُذَّرِّ وَمُ هَنَّ اللَّهُ إِيامَ المُخْرِبُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى محمدا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الله

ي و توله ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٨) قال يظهره الله

عز و جل في الرجعة.

و قوله ﴿حَتّٰى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٩) هو على بن أبي طالب صلوات الله عليه إذا رجع فسي الرجعة.

قال جابر قال أبو جعفرﷺ قال أمير المؤمنينﷺ في قوله عزوجل ﴿رُبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (١٠٠ قال هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي وخرج عثمان بن عفان وشيعته ونقتل بنيأمية فعندها يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين(١١٠)

## بيان: قوله ﷺ إن بعد الموت أي بعد موت سائر الخلق لا المهدي.

0∨ - خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسي عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ﷺ وقال الله عن أبي عبد الله ﷺ الله عن أبي عبد الله ﷺ الله عن و جل ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (١٣) قال ذلك و الله في الرجعة أما علمت أن في (٤٠٤) أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا و قتلوا و أئمة قد قتلوا و لم ينصروا فذلك في الرجعة قلت ﴿وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقَّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ (١٥) قال هي الرجعة (١٦).

فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن ابن عيسى مثله وفيه والأثمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في الدنيا(٢١٧).

(١) الخصال ج١ ص١٠٨ باب الثلاثة، حديث ٧٥.

(۳) مختصر بصائر الدرجات ص۱۸.

(٥) سورة السجدة، آية: ٢١.

(٧) سورة المدثر، آية: ٣٥ ـ ٣٦.

(٩) سورة المؤمنون، آية: ٧٧.

(۱۱) مختصر بصائر الدرجات ص۱۷. (۱۴) سورة غافر، آية: ۵۱.

(۱۵) سورة ق، آية: ٤١ ـ ٤٢.

(١٧) تفسير القمي ج٢ ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار ص٣٦٦ باب معنى أيام اللّه عز وجل، حديث ١.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.
 (١٦) سورة المدثر، آية: ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>A) سورة التوبة، آية: ٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) شوره القويدة اليد. ١٠. (۱۰) سورة الحجر، آية: ٢.

<sup>(</sup>۱۲) مختصر بصائر الدرجات ص۱۸. (۱٤) كلمة: «في» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١٦) مختصر بصائر الدرجات ص٢٥٨.

**بيان:** لا يخفي أن هذا أظهر مما ذكره المفسرون أن النصر بظهور الحجة أو الانتقام لهم من الكفر في

٥٨ خص: [منتخب البصائر] سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسي و ابن أبي الخطاب جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال كرهت أن أسأل أبا جعفر ﷺ في الرجعة<sup>(١)</sup> فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها فقلت أخبرنى عمن قتل مات قال لا الموت موت و القتل قتل فقلت ما أحد<sup>(٢)</sup> يقتل إلاِ مات قال فقال يا زرارة قول الله أصدق مَن<sup>٣)</sup> قولك قد فرق بين القتل و الموت في القرآن فقال ﴿ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ <sup>(1)</sup> و قال ﴿لَـئِنْ مُتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمُ لَإِلَى اللّهِ تُحْشِرُونَ﴾<sup>(0)</sup> فليس كِما قلت يا زرارة الموت موت و القتل قتل و قد قال الله عز و جل ﴿إنَّ اللّهَ اشْتَرِيٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوْ اِلْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ (٦) قال فقلت إن الله عز و جل يقول ﴿كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾(٧) أفرأيت من قتل لم يذق الموت فقال ليس من قـتل بالسيف كمن مات على فراشه إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت<sup>(٨)</sup>.

شى: [تفسير العياشي] عن زرارة مثله(٩).

٥٩\_ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب عن الصفوان عن الرضا الله قال سمعته يقول في الرجعة من مات من المؤمنين قتل و من قتل منهم مات<sup>(١٠)</sup>.

٦٠\_خص: [منتخب البصائر] سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسي عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ﷺ قال إنه بلغ رسول الله ﷺ عن بطنين من قريش كلام تكلموا به فقال يرى محمد أن لو قد قضى أن هذا الأمر يعود في أهل بيته من بعده فأعلم رسول الله ﷺ ذلك فباح في مجمع من قريش بماكان يكتمه فقال كيف أنتم معاشر قريش وقدكفرتم بعدي ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم

قال فنزل جبرئيلﷺ فقال يا محمد قل إن شاء الله أو يكون ذلك على بن أبي طالبﷺ إن شاء الله فقال رسول اللهﷺ أو يكون ذلك على بن أبي طالبﷺ إن شاء الله تعالى فقال جبرئيلﷺ واحدة لك و اثنتان لعلى بن أبى طالبﷺ و موعدكم السلام قال أبان جعلت فداك و أين السلام فقالﷺ يا أبان السلام من ظهر الكوفة(١<sup>٠</sup>١).

٦١\_خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى عن اليقطيني عن علي بن الحكم عِن المثنِي بِن الوليد عن أبي بصير عن أحدهماﷺ في قول الله عز و جل ﴿وَ مَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوٓ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَضَلّ سَبِيلًا﴾ قال في

شي: [تفسير العياشي] عن على الحلبي عن أبي بصير مثله(١٣٠).

٦٢\_خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن على بن الحكم عن رفاعة عن عبد الله بن عطا عن أبي جعفرﷺ قال كنت مريضًا بمنى و أبي ﷺ عندي فجاءه الغلام فقال هاهنا رهط من العراقيين يسألون الإذن عليك فقال أبسي ﷺ أدخلهم الفسطاط و قام إليهم فدخل عليهم فما لبث أن سمعت ضحك أبي؛ قد ارتفع فأنكرت و وجدت في نفسي من ضحكه و أنا في تلك الحال.

ثم عاد إلى فقال يا أبا جعفر عساك وجدت في نفسك من ضحكي فقلت و ما الذي غلبك منه الضحك جعلت فداك فقال إن هؤلاء العراقيين سألوني عن أمركان مضي من آبائك و سلفك يؤمنون به و يقرون فغلبني الضحك سرورا أن في الخلق من يؤمن به و يقر فقلت و ما هو جعلت فداك قال سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقاتلون الأحياء على الدين(<sup>(١٤)</sup>.

(٢) في المصدر: «أجد» بدل «أحد».

(٨) مختصر بصائر الدرجات ص١٩.

(٤) سُورة آل عمران، آية: ١٤٤.

(٦) سورة التوبة، آية: ١١١.

<sup>(</sup>١) عبارة: «في الوجعة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، آية: ٣٥. (٩) تفسير العياشي ج٢ ص١١٢، حديث ١٣٩.

<sup>(</sup>١١) مختصر بصآئر الدرجات ص١٩.

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص١٩. (١٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠، والآية من سورة الإسراء: ٧٢. (۱۳) تفسیر العیاشی ج۲ ص۳۰٦، حدیث ۱۳۱.



يا محمد إني أنا الله لا إلَّه إلا أنا الأول فلا شيء قبَّلي و أنا الآخر فلا شيء بعدي و أنا الظاهر فلا شيء فوقي و أنا الباطن فلا شيء دوني و أنا الله لا إله إلا أنا بِكلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

يا محمد علّي أول ما آخذ ميثاقه <sup>(۲)</sup> من الأثمة يا محمد علي آخر من أقبض روحه من الأثمة و هو الدابة التي تكلمهم يا محمد علي أظهره على جميع ما أوحيه <sup>(۷)</sup> إليك ليس لك أن تكتم منه شيئا يا محمد أبطنه الذي أسررته إليك فليس ما بيني و بينك سر دونه يا محمد على على ما خلقت من حلال و حرام على عليم به.

**بيان** قوله تعالى علي علي آلأول اسم و الثاني صفة أي هو عالي الشأن أو كلاهما اسمان و خبران لمبتدإ محذوف كما يقال هو فلان إذاكان مشتهرا معروفا في الكمال <sup>(A)</sup>.

٦٦ خص: [منتخب البصائر] من كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمة الله عليه الذي رواه عنه أبان بن أبي عياش و قرأ جميعه على سيدنا علي بن الحسين ﷺ بحضور جماعة أعيان من الصحابة منهم أبو الطفيل فأقره عليه زيسن العابدين ﷺ و قال هذه أحاديثنا صحيحة قال أبان لقيت أبا الطفيل بعد ذلك في منزله فحدثني في الرجعة عن أناس من أهل بدر و عن سلمان و المقداد و أبي بن كعب و قال أبو الطفيل فعرضت هذا الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالكوفة فقال هذا علم خاص لا يسع الأمة جهله و رد علمه إلى الله تعالى ثم صدقني بكل ما حدثوني و قرأ علي بذلك قراءة كثيرة فسره تفسيرا شافيا حتى صرت ما أنا بيوم القيامة أشد يقينا مني بالرجعة.

وكان مما قلت يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي ﷺ في الدنيا أم في الآخرة فقال بل في الدنيا قلت فمن الذائد عنه فقال أنا بيدي فليردنه أوليائي وليصرفن عنه أعدائي وفي رواية أخرى ولأوردنه أوليائي ولأصرفن عنه أعدائي.

فقلت يا أمير المؤمنين قول الله عز و جل ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَ جُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِدُونَ ﴾ ما الدابة قال يا أبا الطفيل أله عن هذا فقلت يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك قال هي دابة تأكل الطعام و تمشي في الأسواق و تنكح النساء فقلت يا أمير المؤمنين من هو قال هو زر (١٠٠) الأرض الذي تسكن الأرض به قلت يا أمير المؤمنين من هو قال صديق هذه الأمة و فاروقها و ربيها و ذو قرنيها قلت يا أمير المؤمنين من هو قال الله تعالى وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ و الذي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَ الَّذِي جُاءَ بِالصِّدْقِ و الذي صَدَّقَ بِهِ و الناس كلهم كافرون غيره (١٠٠).

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وهب» بدل «وهيب».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «هاشم» بدل «هشام».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أوجهه» بدل «أوحيه».(٩) سورة النمل، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «غيري وغيره» بدل «غيره».

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات ص٢١.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بميثاقه». (٨) مختصر بصائر الدرجات ص٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «رب» بدل «زر».

قلت يا أمير المؤمنين فسمه لي قال قد سميته لك يا أبا الطفيل و الله لو أدخلت على عامة شيعتي الذين بهم أقاتل الذين أقروا بطاعتى و سموني أمير المؤمنين و استحلوا جهاد من خالفني فحدثتهم ببعض ما أعلم من الحـق فــى الكتاب الذي نزل به جبرئيل ﷺ على محمدﷺ لتفرقوا عنى حتى أبقى في عصابة من الحق قليلة أنت و أشباهك منّ شيعتى ففزعت و قلت يا أمير المؤمنين أنا و أشباهي متفرق (١) عنك أو نتبت معك قال (٢) بل تثبتون.

ثم أقبل على فقال إن أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه و لا يقر به إلا ثلاثة ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان يا أبا الطفيل إن رسول الله ﷺ قبض فارتد الناس ضلالا و جهالا إلا من عصمه الله بنا أهل البيت<sup>(٣)</sup>.

إيضاح: قوله ﷺ و ربيها بكسر الراء إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيِّ فَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرّ فَمَا وَهَنُوا لِنِا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ مَا صَعْفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا﴾ (٤).

و قال البيضاوي أي ربانيون علماء أتقياء (٥) عابدون لربهم و قيل جماعات (٦) منسوب إلى الربة و هي الجماعة <sup>(٧)</sup>."

اقول: رأيت في أصل كتاب سليم بن قيس مثله (^).

٦٧ ـ شي: [تفسير العياشي] عن سلام بن المستنير عن أبي عبد الله على قال لقد تسموا باسم ما سمى الله به أحدا إلا على بن أبي طالب و ما جاء تأويله قلت جعلت فداك متى يجيء تأويله قال إذا جاءت جمع الله أمامه النبيين و المؤمنيّن حتى ينصروه و هو قول الله ﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَ حِكْمَةٍ ﴾ إلى قوله ﴿أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشُّاهِدِينَ∢ فيومئذ يدفع رسول اللهﷺ اللواء إلى علي بن أبي طالبﷺ فيكون أمير الخـلائق كــلهم أجمعين يكون الخلائق كلهم تحت لوائه و يكون هو أميرهم فهذا تأويله<sup>(٩)</sup>.

٨٦ــشى: [تفسير العياشي] عن زرارة قال أبو جعفر ﷺ ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ لم يذق الموت من قتل و قال لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت(١٠).

٦٩\_شيء عن سيرين قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ إذ قال ما يقول الناس في هذه الآية ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ قال يقولون لا قيامة و لا بعث و لا نشور فقال كذبوا و الله إنما ذلك إذا قام القائم و كر معه المكرون فقال أهل خلافكم قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة و هذا من كذبكم تقولون رجع فلان و فلان(١١١) لا و الله لا يبعث الله من يموت ألا ترى أنهم قالوا ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ﴾ كانت المشركون أشد تعظيما للات و العزى من أن يقسموا بغيرها فقاِل اللهِ ﴿بَلَىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواكَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١٢).

٧٠ـخص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن أبي الخطاب عن وهيب(١٣٣) بن حفص عن أبى بصير قال سألت أبــا جعفرﷺ عن قول الله عز و جل ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (١٤) إلى آخر الآية فقال ذلك في الميثاق ثم قرأت ﴿التَّابِئُونَ الْعَابِدُونَ﴾ (١٥) فقال أبو جعفرﷺ لا تقرأ هكذا و لكن اقرأ التائبين العابدين إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>Y) في المصدر إضافة: «لا». (١) في المصدر: «نتفرق» بدل «متفرق».

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية: ١٤٦. (٣) مختصر بصائر الدرجات ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «والربي». (٥) في المصدر إضافة: «أو».

<sup>(</sup>٨) كتأب سليم بن قيس الهلالي ج٢ ص٥٦١ ـ ٥٦٤. (۷) تفسير البيضاوي ج۱ ص۱۸۳.

<sup>(</sup>٩) تفسير العياشي ج١ ص١٨١ حديث ٧٧، والآية من سورة آل عمران: ٨١.

<sup>(</sup>١٠) تفسير العياشي ج١ ص٢١٠، حديث ١٧٠، والآية من سورة آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «وفلان». (١٢) تفسير العياشي ج٢ ص٢٦٠، حديث ٢٨، والآيات من سورة النحل: ٣٨ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>١٤) سورة التوبة، آية: ١١١. (۱۳) في المصدر: «وهب» بدل «وهيب».

<sup>(</sup>١٥) سُورة التوبة، آية: ١١٢.



ثم قال إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الذين اشترى منهم أنفسهم و أموالهم يعنى في(١١) الرجعة ثم قال أبو جعفر 💐 🌏 ما من مو*م*ن إلا و له ميتة و قتلة من مات بعث حتى يقتل و من قتل بعث حتى يموت<sup>(٢)</sup>.

شى: [تفسير العياشي] عن أبي بصير مثله (٣).

٧١\_ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى و ابن عبد الجبار و أحمد بن الحسن بن فضال جميعا عن الحسن بن على بن فضال عن حميد بن المثني عن شعيب الحذاء عن أبي الصباح قال سألت أبا جعفر ﷺ فقلت جعلت فداك أكره أن أسميهاً له فقال لى هو عن الكرات تسألني فقلت نعم فقال تلك القدرة و لا ينكرها إلا القدرية لا تنكره<sup>(٤)</sup> تلك القدرة لا تنكرها إن رسول اللهﷺ أتى بقناع من الجنة عليه عذق يقال له سنة فتناولها رسول اللهﷺ سنة من كان قبلكم (٥٠).

بيان: قوله ﷺ تلك القدرة أي هذه من قدرة الله تعالى ولا ينكرها إلا القدرية من المعتزلة الذين ينكرون كثيرا من قدرة الله تعالى والقناع بالكسر طبق من عسب النخل وبعث هذا كان لإعــلام النبي ﷺ أنه يقع في أمته ما وقعت في الأمم السابقة وقد وقعت الرجعة في الأمم السابقة مرات

٧٧\_خص: [منتخب البصائر] ابن عيسى عن الحسن عن الحسين بن علوان عن محمد بن داود العبدي عن الأصبغ بن نباتة أن عبد الله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إن أبا المعتمر تكلم آنفا بكلام لا يحتمله قلبي فقال و ما ذاك قال يزعم أنك حدثته أنك سمعت رسول الله ﷺ يقول إنا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنا من أبيه فقال أمير المؤمنين ﷺ فهذا الذي كبر عليك قال نعم فهل تؤمن أنت بهذا و تعرفه فقال نعم ويلك يا ابن الكواء افقه عنى أخبرك عن ذلك أن عزيرا خرج من أهله و امرأته في شهرها و له يومئذ خمسون سنة فلما ابتلاه الله عز و جل بذنبه أماته مِائَةً عام ثُمَّ بَعَتُهُ فرجع إلى أهله و هو ابن خمسين سنة فاستقبله ابنه و هو ابن مائة سنة و رد الله عزيرا إلى<sup>(١)</sup> الذي كان به.ً

فقال ما تزيد (٧) فقال له أمير المؤمنين على الله عما بدا لك قال نعم إن أناسا من أصحابك يزعمون أنهم يردون بعد الموت فقال أمير المؤمنين ﷺ نعم تكلم بما سمعت و لا تزد في الكلام فما قلت لهم قال قلت لا أؤمن بشيء مما قلتم فقال له أمير المؤمنينﷺ ويلك إن الله عز و جل ابتلي قوما بماكان من ذنوبهم فأماتهم قبل آجالهم التي سميت لهم ثم ردهم إلى الدنيا ليستوفوا أرزاقهم ثم أماتهم بعد ذلك.

قال فكبر على ابن الكواء و لم يهتد له فقال له أمير المؤمنينﷺ ويلك تعلم أن الله عز و جل قال في كتابه ﴿وَ اخْتَارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ <sup>(A)</sup> فانطلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملإ من بني إسرائيل إن ربي قد كلمني فلو أنهم سلموا ذلكِ له و صدقوا به لكإن خيرا لهم و لكنهم قالوا لموسىﷺ ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ قال الله عز و جل ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٩) أترى يا ابن الكواء إن هؤلاء قد رجعوا إلى منازلهم بعد ما ماتوا فقال ابن الكواء و ما ذاك ثم أماتهم فكأنهم فقال له أمير العومنين ﷺ لا ويلك أو ليس قد أخبر الله في كتابه حيث يقول ﴿وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْـعَمْامَ وَ الْـزَلْنَا عَـلَيْكُمُ الْـمَنَّ وَ السَّلُوي ﴾ (١٠) فهذا بعد الموت إذ بعثهم.

مٍ أيضًا مثلهم يا ابن الكواء العلاُّ من بني إسرائيل حيث يقول الله عز و جل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا نُمَّ أَخْيَاهُمْمٍ﴾ (١١) و قوله أيضا في عزير حيث أخبر الله عز و جل فقال ﴿اوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنِّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ ﴿ ١٢٧ ﴾ و أخذه بذلك الذنب ﴿مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ و ردَّه إلى الدنيا ف ﴿قَالَ كُمْ لَبِثْتَ﴾ فَ ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾.

<sup>(</sup>١) كلمة: «في» ليست في المصدر. (٣) تفسير العياشي ج٢ ص١١٢، حديث ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص٧١.

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «يريد» بدل «يزيد».

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية: ٥٥ ـ ٥٦. (١١) سورة البقرة، آية: ٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص٧١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «لا تنكرها».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «في السن» بدل «إلى». (٨) سورة الأعراف، آية: ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، آية: ٥٧.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة، آية: ٢٥٩.

شي: [تفسير العياشي] عن عبد الرحيم مثله (٤).

£٧ خص: [منتخب البصائر] بهذا الإسناد عن أبي خالد القماط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ﷺ قال قلت له كان في بني إسرائيل شيء لا يكون هاهنا مثله فقال لا فقلت فحدثني عن قول الله عز و جل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الْوَفِّ حَذَرَ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا أَمَّ أَحْيَاهُمُهُ (٥) حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردهم إلى الدنيا فقال بل ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور و أكلوا الطعام و نكحوا النساء و لبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بالآجال (٢٠).

٧٥ خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى عن اليقطيني عن الحسين بن سفيان عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهما يقبل برايته حتى بن يزيد عن أبي عبد الله هي قال إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية و معاوية و آل معاوية و من شهد حربه ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفا و من سائر الناس سبعين ألفا فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم و لا يبقى منهم مخبرا ثم يبعثهم الله عز و جل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون و آل فرعون.

ثم كرة أخرى مع رسول الله ﷺ حتى يكون خليفة في الأرض و تكون الأئمة ﷺ عماله و حتى يبعثه (١٧) الله علانية فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرا في الأرض.

ثم قال إي و الله و أضعاف ذَّلك ثم عقد بيده أضعافا يعطي الله نبيه ﷺ ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعودة في كتابه كما قال ﴿ليُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٨٠.

فقلت لم سمى عمر الفاروق قال نعم ألا ترى أنه قد فرق بين الحق و الباطل و أخذ الناس بالباطل.

فقلت فلم سمّي سالما الأمين قال لما أن كتبوا الكتب و وضعوها على يد سالم فصار الأمين قلت فقال اتقوا دعوة سعد قال نعم قلت وكيف ذلك قال إن سعدا يكر فيقاتل علياﷺ<sup>(٩)</sup>.

٧٧\_ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] محمد الحميري عن أبيه عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي الخزاز قال دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضاﷺ فقال له أنت إمام قال نعم فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمدﷺ يقول لا يكون الإمام إلا و له عقب فقال أنسيت يا شيخ أم تناسيت ليس هكذا قال جعفر إنما قال جعفر لا يكون الإمام إلا و له عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن عليﷺ فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ج٢ ص١١٣، حديث ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) مختصر بصائر الدرجات ص٢٣.

<sup>(</sup>٨) مختصر بصائر الدرجات ص٢٩، والآية من سورة التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) الغيبة للطوسي ص ٢٢٤ رقم ١٨٨.

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية: ٢٤٣.(٧) في المصدر: «يعبد» بدل «يبعثه».

<sup>(</sup>٩) مُخْتَصر بصائر الدرجات ص٧٩.



٧٨\_شي: [تفسير العياشي] عن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله؛ إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علىﷺ وِ أُصحابه وِ يزيد بن معاوية و أصحابِه فيقتلهم حذو القذة بالقذة ثم قال أبو عبد الله ﷺ ﴿ثُمَّ رَدُنا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنٰاكُمْ بِأَمْوٰالِ وَ بَنِينَ وَجَعَلْنٰاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾(١).

٧٩\_كنز: إكنز جامع الفوائد و تأويل الآياتِ الظاهرة} روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده إلى محمد بن على عن أبي عبد الله ﷺ في قوله عز و جل ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ ﴾ قال الموعود علي بن أبى طالب وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا و وعده الجنة له و لأوليائه في الآخرة<sup>(٢)</sup>.

٨٠ جا: [المجالس للمفيد] الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن الفضل بن الزبير عن عمران بن ميثم عن عباية الأسدي قال سمعت عليايقول أنا سيد الشيب و في سنة من أيوب<sup>(٣)</sup> و الله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب(٤).

٨١\_كش: [رجال الكشي] أبو صالح خلف بن حماد عن سهل بن زياد(٥) عن على بن المغيرة عن أبي جعفرﷺ قال كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و ذوّابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبرون و مكرون(٦).

## **بيان:** اللحف بالكسر أصل الجبل.

٨٢\_كش: [رجال الكشي] عبد الله بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللمﷺ يقول إنى سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى و لكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى إنه يكــون أول منشور في عشرة من أصحابه و منهم عبد الله بن شريك و هو صاحب لوائه<sup>(٧)</sup>.

خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسي و ابن أبي الخطاب معا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم الجمال مثله و فيه و فيهم عبد الله بن شريك العامري و فيهم صاحب الراية<sup>(٨)</sup>.

٨٣\_كش: [رجال الكشي] وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطه حدثني الحسن بن أحممد المالكي عن جعفر بن فضيل قال قلت لمحمد بن فرات لقيت أنت الأِصبغ قال نعم لقيته مع أبي فرأيته شيخا أبيض الرأس و اللحية طوالا قال له أبي حدثنا بحديث سمعته من أمير المؤمنين ﷺ قال سمعته يقول على المنبر أنا سيد الشيب و في شبه<sup>(٩)</sup> من أيوب و ليجمعن الله لي شملي كما جمعه لأيوب قال فسمعت هذا الحديث أنا و أبي من الأصبغ بن نباتة قال فما مضى بعد ذلك إلا قليلا حتى توفي رحمة الله عليه(١٠).

٨٤-كش: [رجال الكشي] طاهر بن عيسي عن الشجاعي عن الحسين بن بشار عن داود الرقى قال قلت له إني قد كبرت و دق عظمي أحب أن يختم عمري(١١١) بقتل فيكم فقال و ما من هذا بد إن لم يكن في العاجلة تكون فسي

٨٥\_ جش:(١٣) [رجال الكشي] أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن خفقة قال قال لي أبان بن تغلب مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر ﷺ قال ينشدون العجب كل العجب بين جمادى و رجب فسألته عنه فقال لقاء الأحياء بالأموات(١٤).

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ج٢ ص٢٨٢، حديث ٢٣. والآية من سورة الإسراء: ٦.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات الظاهرة ص٤١٤، والآية من سورة القصص، ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «و». (٤) مجالس المفيد ص١٤٥ مجلس ١٨، حديث ٤.

<sup>(</sup>٥) في المصدر إضافة: «عن على بن الحكم».

<sup>(</sup>٦) رجال الكشى ص٢١٧ رقم ٢٩٠، وفيه: «أربعة آلاف مكرون ومكرورون».

<sup>(</sup>٧) رجال الكشيّ ص٢١٧ رقم ٢٩١. (٨) مختصر البصائر الدرجات ص٢٦.

<sup>(</sup>١٠) اختيار رجال الكشي ص٢٢١ رقم ٣٩٦. (٩) في المصدر: «سنّة» بدل «شبه».

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «عملي» بدل «عمري». (١٢) اختيار رجال الكشي ص٤٠٧ رقم ٧٦٦. (١٤) رجال النجاشي ص ١٣ ـ ١٣ رقم ٧.

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة: «كشّ» وهو تصحيف.

٨٦-خص: [منتخب البصائر] وقفت على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنين الله و عليه خط السيد رضي الدين على بن موسى بن طاوس ما صورته هذا الكتاب ذكر كاتبه رجلين بعد الصادقﷺ فيمكن أن يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة لأنهﷺ انتقل بعد سنة مائة و أربعين من الهجرة و قد روى بعض ما فيه عن أبى روح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد و بعض ما فيه عن غيرهما ذكر في الكتاب المشار إليه خطبة لأمير المؤمنين الله تسمى المخزون و هي:

الحمد لله الأحد المحمود الذي توحد بملكه و علا بقدرته أحمده على ما عرف من سبيله و ألهم من طاعته و علم من مكنون حكمته فإنه محمود بكل ما يولى مشكور بكل ما يبلي و أشهد أن قوله عدل و حكمه فصل و لم ينطق فيه ناطق بكان إلا كان قبل كان.

و أشهد أن محمدا عبد الله و سيد عباده خير من أهل أولا و خير من أهل آخرا فكلما نسج الله الخلق فريقين جعلم في خير الفريقين لم يسهم فيه عائر و لا نكاح جاهلية.

ثم إن الله قد بعث إليكم رسولا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّكٌ رَحِيمٌ فَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فإن الله جعل للخير أهلا و للحق دعائم و للطاعة عصما يعصم بهم و يقيم من حقه فيهم على ارتضاء من ذلك و جعل لها رعاة و حفظة يحفظونها بقوة و يعينون عليها أولياء ذلك بما ولوا من حق الله فيها.

أما بعد فإن روح البصر روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع كلمة الله و التصديق بها فالكلمة من الروح و الروح من النور و النور نور السماوات فبأيديكم سبب وصل إليكم منه إيثار و اختيار نعمة الله لا تبلغوا شكرها خصصكم بها و اختصكم لها وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

فأبشروا بنصر من الله عاجل و فتح يسير يقر الله به أعينكم و يذهب بحزنكم كفوا ما تناهي الناس عنكم فإن ذلك لا يخفي عليكم إن لكم عند كل طاعة عونا من الله يقول على الألسن و يثبت على الأفئدة و ذلك عون الله لأوليائه يظهر في خفي نعمته لطيفا و قد أثمرت لأهل التقوى أغصان شجرة الحياة و إن فرقانا من الله بين أوليائه و أعدائه فيه شفاء للصَّدورُ و ظهور للنور يعز الله به أهل طاعته و يذل به أهل معصيته.

فليعد امرؤ لذلك عدته و لا عدة له إلا بسبب بصيرة و صدق نية و تسليم سلامة أهل الخفة في الطاعة ثـقل الميزان و الميزان بالحكمة و الحكمة فضاء<sup>(١)</sup> للبصر و الشك و المعصية في النار و ليسا منا و لا لنا و لا إلينا قلوب المؤمنين مطوية على الإيمان إذا أراد الله إظهار ما فيها فتحها بالوحى و زرع فيها الحكمة و إن لكل شيء إنى<sup>(٢)</sup> يبلغه لا يعجل الله بشيء حتى يبلغ إناه و منتهاه.

فاستبشروا ببشری ما بشرتم<sup>(٣)</sup> و اعترفوا بقربان ما قرب لکم و تنجزوا ما وعدکم إن منا دعوة خالصة يظهر الله بها حجته البالغة و يتم بها نعمه السابغة و يعطى بها الكرامة الفاضلة من استمسك بها أخذ بحكمة منها آتاكم الله رحمته و من رحمته نور القلوب و وضع عنكم أوزار الذنوب و عجل شفاء صدوركم و صلاح أموركم و سلام منا دائما عليكم تعلمون<sup>(٤)</sup> به في دول الأيام و قرار الأرحام فإن الله اختار لدينه أقواما انتخبهم <sup>(٥)</sup>للقيام عليه و النصرة له بهم ظهرت كلمة الإسلام و أرجاء مفترض القرآن و العمل بالطاعة في مشارق الأرض و مغاربها.

ثم إن الله خصصكم<sup>(١٦)</sup> بالإسلام و استخلصكم له لأنه اسم سلامة و جماع كرامة<sup>(٧)</sup> اصطفاه الله فنهجه و بين حججه و أرف أرفه و حده و وصفه و جعله رضي كما وصفه و وصف أخلاقه و بين أطباقه و وكد ميثاقه من ظهر و بطن ذي حلاوة و أمن فمن ظفر بظاهره رأى عجائب مناظره فى موارده و مصادره و من فطن بما<sup>(٨)</sup>بطن رأى مكنون الفطن و عجائب الأمثال و السنن.

(Λ) في المصدر: «لما» بدل «بما».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «إناً» بدل «إني». (١) في المصدر: «ضياء» بدل «فضاء».

<sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «به».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «وصلاح أموركم أين كنتم وسلامه لسلامه عيكم في ظاهره وباطنه وسلام منا لكم دائماً عليكم تسلمون به». (٦) في المصدر: «حصكم» بدل «خصصكم». (٥) في المصدر: «انتجبهم» بدل «انتخبهم».

<sup>(</sup>٧) جُمّاع الناس \_ بالضمّ \_ أخلاطهم، الصحاح ج٣ ص١١٩٨.



إن رعاة الدين فرقوا بين الشك و اليقين و جاءوا بالحق المبين قد بينوا الإسلام تبيانا و أسسوا له أساسا و أركانا و جاءوا على ذلك شهودا و برهانا من علامات و أمارات فيها كفاء لمكتف و شفاء لمشتف يحمون حماه و يرعون مرعاه و يصونون مصونة و يهجرون مهجوره و يحبون محبوبه بحكم الله و بره و بعظيم أمره و ذكره بما يجب أن يذكر به يتواصلون بالولاية و يتلاقون بحسن اللهجة و يتساقون بكأس الروية و يتراعون بحسن الرعاية بصدور برية و أخلاق سنية و بسلام رضية لا يشرب فيه (۱) الدنية و لا تشرع فيه (۲) الغيبة.

من استبطن من ذلك شيئا استبطن خلقا سنيا و قطع أصله و استبدل منزله بنقصه مبرما و استحلاله مجرما من عهد معهود إليه و عقد معقود عليه بالبر و التقوى و إيثار سبيل الهدى على ذلك عقد خلقهم و آخى ألفتهم فعليه يتحابون و به يتواصلون فكانواكالزرع و تفاضله يبقى فيؤخذ منه و يفنى و بيعته (<sup>٣)</sup> التخصيص و يبلغ منه التخليص فانتظر <sup>(٤)</sup> أمره في قصر أيامه و قلة مقامه في منزله <sup>(٥)</sup> حتى يستبدل منزلا ليضع منحوله و معارف منقلبه <sup>(٢)</sup>.

قطوبى لذي قلب سليم أطّاع من يهديه و تجنب ما يرديه فيدخل مدخل الكرامة فأصاب سبيل السلامة سيبصر ببصره و أطاع هادي أمره دل أفضل الدلالة و كشف غطاء الجهالة المضلة الملهية فمن أراد تفكرا أو تذكرا فليذكر رأيه و ليبرز بالهدى ما لم تغلق أبوابه و تفتح أسبابه و قبل نصيحة من نصح بخضوع و حسن خشوع بسلامة الإسلام و دعاء التمام و سلام بسلام تحية دائمة لخاضع متواضع يتنافس بالإيمان و يتعارف عدل الميزان فليقبل أمره و إكرامه بقبول. و ليحذر قارعة قبل حلولها.

ان أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان لا يعي حديثنا الا حصون حصينة أو صدور أمينة أو أحلام رزينة يا عجبا كل العجب بين جمادي و رجب.

فقال رجل من شرطة الخميس ما هذا العجب يا أمير المؤمنين قال و ما لي لا أعجب و سبق القضاء فيكم و ما تفقهون الحديث إلا صوتات بينهن موتات حصد نبات و نشر أموات وا عجباكل العجب بين جمادى و رجب.

قال أيضا رجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه قال ثكلت الآخر أمه و أي عجب يكون أعجب منه أموات يضربون هام(<sup>۷)</sup> الأحياء قال أنى يكون ذلك يا أمير المؤمنين.

قال و الذي فلق الحبة و برأ النسمة كأني أنظر قد تخللوا سكك الكوفة و قد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله و للمؤمنين و ذلك قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفُّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَبُورَ﴾ (٨).

ألا يا<sup>(١)</sup> أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني إني بطرق السماء أعلم من العالم بطرق الأرض أننا يعسوب الدين (١٠) و غاية السابقين و لسان المتقين و خاتم الوصيين و وارث النبيين و خليفة رب العالمين أنا قسيم النار و خازن الجنان و صاحب الحوض و صاحب الأعراف و ليس منا أهل البيت إمام إلا عارف بجميع أهل ولايته و ذلك قول الله تبارك و تعالى ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْم هادِهِ (١٠).

ألا يا أيها الناس سلوني قبل أن تشغر برجّلها قُتنة ُشرقية تطأ في خطامها(<sup>۱۲)</sup> بعد موت و حياة أو تشب نــار بالحطب الجزل غربي الأرض رافعة ذيلها تدعو يا ويلها بذحلة أو مثلها.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «تتسرب فيها» بدل «يشرب فيه». (٢) في المصدر

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ببقية» بدل «وبيعته».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «منزل» بدل «منزله».

<sup>(</sup>٧) فيّ البصدر: «هامات» بدل «هام». (٩) عبارة: «ألا يا» ليست فيالمصدر.

<sup>(</sup>١١) سورة الرعد، آية: ٧. -

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فيها» بدل «فيه».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «فلينظر» بدل «فانتظر».

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: «منتقله» بدل «منقلبه».
 (٨) سورة الممتحنة، آية: ١٣.

<sup>(</sup>۱۰) في المصدر: «المؤمنين» بدل «الدين».

ر ۱۲) في المصدر: «خطانها» بدل «خطامها».

فإذا استدار الفلك قلت مات أو هلك بأي واد سلك فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿ثُمَّ رَدَدْنَـا لَكُـمُ الْكَـرَّةَ عَـاَيْهِمْ وَ أَمْدَذْنَاكُمْ بِأَمُوال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾(١).

و لذلك آيات و علامات أولهن إحصار الكوفة بالرصد و الخندق و تخريق الزوايا في سكك الكوفة و تعطيل المساجد أربعين ليلة و تخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكبر يشبهن بالهدى القاتل و المقتول في النار و قتل كثير و موت ذريع و قتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين و المذبوح بين الركن و المقام و قتل الأسبغ المظفر صبرا في بيعة الأصنام مع كثير من شياطين الإنس.

و خروج السفياني براية خضراء و صليب من ذهب أميرها رجل من كلب و اثني عشر ألف عنان من يحمل السفياني متوجها إلى مكة و المدينة أميرها أحد من بني أمية يقال له خزيمة أطمس العين الشمال على عينه طرفة (<sup>۲۲)</sup> يميل<sup>(۳)</sup> بالدنيا فلا ترد له راية حتى ينزل المدينة فيجمع رجالا و نساء من آل محمد المنظم في دار بالمدينة يقال لها دار أبي الحسن الأموي.

و يبعث خيلا في طلب رجل من آل محمد ره و اجتمع عليه رجال من المستضعفين بمكة أميرهم رجل من غطفان حتى إذا توسطوا الصفائح الأبيض بالبيداء يخسف بهم فلا ينجو منهم أحد إلا رجل واحد يحول الله وجهه في غطفان حتى إذا توسطوا الصفائح الأبيض بالبيداء يخسف بهم فلا ينجو منهم أحد إلا رجل واحد يحول الله وجهه في قفاه لينذرهم و ليكون آية لمن خلفه فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿وَلُو تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَ أُخِدُوا مِنْ مَكَانِ فَقَاه لينذرهم و عيسى الله ويعث السفياني مائة و ثلاثين ألفا إلى الكوفة فينزلون بالروحاء و الفاروق و موضع مريم و عيسى الماقادسية و يسير منهم ثمانون ألفا حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود الله بالنخيلة فيهجموا عليه يوم زينة و أمير الناس جبار عنيد يقال له الكومة الساحر فيخرج من مدينة يقال له الزوراء في خمسة آلاف من الكهنة و يقتل على جسرها سبعين ألفا حتى يحتمي الناس الفرات ثلاثة أيام من الدماء و نتن الأجساد و يسبي من الكوفة أبكارا لا يكشف عنها كف و لا قناع حتى يوضعن في المحامل يزلف بهن الثوية و هي الغريين.

ثم يخرج من الكوفة مائة ألف بين مشرك و منافق حتى يضربون دمشق لا يصدهم عنها صاد و هي إِرَمَ ذَاتِ الْعِنادِ و تقبل رايات شرقي الأرض ليست بقطن و لا كتان و لا حرير مختمة في رءوس القنا بخاتم السيد الأكبر يسوقها رجل من آل محمد الله عنه المعرب المسرق يوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأذفر يسير الرعب أمامها شهرا. و يخلف أبناء سعد السقاء بالكوفة طالبين بدماء آبائهم و هم أبناء الفسقة حتى يهجم (٥٠) عليهم خيل الحسين الله يستبقان كأنهما فرسا رهان شعث غبر أصحاب بواكي و قوارح (٢٠) إذ يضرب أحدهم برجله باكية يقول لا خير في مجلس بعد يومنا هذا اللهم فإنا التانبون الخاشعون الراكعون الساجدون فهم الأبدال الذين وصفهم الله عز و جل ﴿إِنْ اللهم فإنا التانبون الخاشعون الراكعون الساجدون فهم الأبدال الذين وصفهم الله عز و جل ﴿إِنْ اللهم فيهم الله عز و جل ﴿إِنْ اللهم فيها المعلم ون نظراؤهم من آل محمد اللهم اللهم فيها اللهم في اللهم فيها اللهم فيها اللهم فيها اللهم فيها المحالة اللهم فيها اللهم فيها اللهم فيها اللهم فيها فيها اللهم في اللهم فيها اللهم في اللهم فيها الهما الهما اللهم فيها الهما الهما اللهم فيها الهم فيها الهما اللهم فيها الهما الهما الهما الهما الهما الهما الهم

و يخرج رجل من أهل نجران راهب يستجيب الإمام<sup>(۸)</sup> فيكون أول النصارى إجابة و يسهدم صومعته و يمدى صليبها و يخرج بالموالي و ضعفاء الناس و الخيل فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى فيكون مجمع الناس جميعا من الأرض كلها بالفاروق و هي محجة أمير المؤمنين و هي ما بين البرس و الفرات فيقتل يومئذ فيما بين المشرق و المغرب ثلاثة آلاف من اليهود و النصارى فيقتل بعضهم بعضا فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿فَمَا زَالَتْ بِلْكَ دَعُواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خُامِدِينَ﴾ (١٩) بالسيف و تحت ظل السيف.

و يخلف من بني أشهب الزاجر اللحظ في أناس من غير أبيه هرابا حتى يأتون سبطرى عوذا بالشجر فيومثذ تأويل هذه الآية ﴿فَلَمُنا أَحَسُّوا بَأَسْنا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ لَا تَرْ كُضُوا وَ ارْجِعُوا إلِىٰ مُا أَثْرِ فُتُمْ فِيهِ وَ مَسْاكِ نِكُمْ لَـ هَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٦.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «تهجم» بدل «يهجم».

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء، آية: ١٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة سبأ، آية: ٥١.
 (١) في المصدر: «فوارح» بدل «قوارح» والبواكي. قوارح:

<sup>(</sup>A) في المصدر: «مستجيب للإمام».



تُسْئَلُونَ﴾'') و مساكنهم الكنوز التي غنموا من أموال المسلمين و يأتيهم يومئذ الخسف و القذف و المسخ فيومئذ< تأويل هذه الآية ﴿وَمُا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾'<sup>(۲)</sup>.

و ينادي مناد في شهر<sup>(۳)</sup> رمضان من ناحية المشرق عند طلوع الشمس يا أهل الهدى<sup>(٤)</sup> اجتمعوا و ينادي من ناحية المغرب بعد ما تغيب الشمس يا أهل الهدى اجتمعوا و من الغد عند الظهر بعد تكور الشمس فتكون سوداء مظلمة و اليوم الثالث يفرق بين الحق و الباطل بخروج دابة الأرض و تقبل الروم إلى قرية بساحل البحر عند كهف الفتية و يبعث الله الفتية من كهفهم إليهم منهم (٥) رجل يقال له مليخا و الآخر كمسلمينا و هما الشاهدان السلمان (١) للقائم.

فيبعث أحد الفتية إلى الروم فيرجع بغير حاجة و يبعث بالآخر فيرجع بالفتح فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها ﴾ (٧).

َ ثُم يبعث الله من كُلَ أمة فوجا ليريهم ماكانوا يوعدون فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَتُمَةٍ فَوْجاً مِتَّنْ يُكَذِّبُ بآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٨) و الورع خفقان أفئدتهم.

و يسير الصديق الأكبر براية الهدى و السيف ذي<sup>(٩)</sup> الفقار و المخصرة (١٠) حتى ينزل أرض الهجرة مرتين و هي الكوفة فيهدم مسجدها و يبنيه على بنائه الأول و يهدم ما دونه من دور الجبابرة و يسير إلى البصرة حتى يشرف على بحرها و معه التابوت و عصى موسى فيعزم عليه فيزفر في البصرة زفرة فتصير بحرا لجيا لا يبقى فيها غمير مسجدها كجؤجؤ السفينة على ظهر الماء.

ثم يسير إلى حروراء (١٦) حتى يحرقها و يسير من باب بني أسد حتى يزفر زفرة في ثقيف و هم زرع فرعون ثم يسير إلى مصر فيصعد (١٢) منبره فيخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل و تعطي السماء قطرها و الشجر ثمرها و الأرض نباتها و تتزين لأهلها و تأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق (١٣) الأرض كأنعامهم و يقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم فيومئذ تأويل هذه الآية فريُغنِ اللهُ كُلًّ مِنْ سَعَتِهِ المُ (١٤).

و تخرج لهم الأرض كنوزها و يقول القائم كلوا هَنِيناً بِنا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّمِ الْخَالِيَةِ فالمسلمون يومنذ أهل صواب للدين أذن لهم في الكلام فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿وَ جَاءَ رَبُكَ وَ الْمَلْكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ (١٥) فلا يقبل الله يومئذ الا دينه الحتي أَنَا لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَيْنُ الْمُثَحِرُ وَنَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ قُلَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانَهُمْ وَلَا مَنْظُرُونَ فَاتَعَلِي اللهُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ (١٦). لَا هُمْ يُنْظُرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ (١٦).

فيمكث فيما بين خروجه إلى يوم موته ثلاثمائة سنة و نيف و عدة أصحابه ثلاثمائة و ثلاثة عشر منهم تسعة من بني إسرائيل و سبعون من الجن و مائتان و أربعة و ثلاثون منهم سبعون الذين غضبوا للنبي بين إذ هجمته (١٧) مشركو بني إسرائيل و سبعون من الجن و مائتان و أربعة و ثلاثون منهم حيث نزلت هذه الآية ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُونَ هِ ١٩٨٠) و عشرون من أهل اليمن منهم المقداد بن الأسود و مائتان و أربعة عشر الذين كانوا بساحل البحر مما يلي عدن فبعث إليهم نبي الله برسالة فأتوا مسلمين (١٩٠).

(١٨) سورة الشعراء، آية: ٢٢٧.

 <sup>(</sup>۱) سورة الأبياء، آية: ۱۲ ـ ۱۳.
 (۲) سورة هود، آية: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) من المصدر. «الضلالة» بدل «الهدي».

<sup>(</sup>٥) كلمة: «منهم» ليست في العصدر. (١) فيّ المصدر: «الشهداء المسلمون» بدّل «الشاهدان المسلمان». (٧) سورة آل عمران، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «ذو».

<sup>(</sup>١٠) أَلْمَعْصَرة: شيء كالسوط، وما يتوكأ عليه العصا، وما يأخذه الملك بيده يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب.

<sup>(</sup>۱۱) في المصدر: «حرور». (۱۲) في المصدر: «فيعلو» بدل «فيصعد».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر: «طرف» بدل «طرق». (١٤) سوّرة النساء، آية: ١٣. (١٥) سورة السجدة، آية: ٢٧. (١٦) سورة السجدة، آية: ٢٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>١٧) في المصدر: «هجته».

<sup>(</sup>١٩) في المصدر إضافة: «وتسعة من بني إسرائيل».

و من أفناء الناس ألفان و ثمانمائة و سبعة عشر و من الملائكة أربعون ألفا من ذلك من المسومين ثلاثة آلاف و من المردفين خمسة آلاف.

فجميع أصحابه المسلائكة أربعة وأربعون ألفا وماثة وثلاثون من ذلك تسعة رءوس مع كل رأس من الملائكة أربعة آلاف من الجن والإنس عدة يوم بدر فبهم (١) يقاتل وإياهم ينصر الله وبهم ينتصر وبهم يقدم النصر ومنهم نضرة الأرض.
كتبتها كما وجدتها و فيها نقص حروف(٢).

**بيان: ل**م ينطق فيه ناطق بكان أي كلما عبر عنه بكان فهو لضرورة العبارة إذكان يدل على الزمان و هو معرى عنه موجود قبل حدوثه.

قوله ﷺ من أهل أي جعله أهلا للنبوة و الخلافة قوله ﷺ كلما نسج الله أي جمعهم مجازا قوله ﷺ لم يسهم أي لم يشرك فيه و العائر من السهام الذي لا يدرى راميه كناية عن الزنا و اختلاط النسب و يحتمل أن يكون مأخوذا من العار و كأنه تصحيف عاهر.

قوله ﷺ فإن روح البصر لعل خبر أن مع كلمة الله و روح الحياة بدل من روح البصر أي روح الإيمان الذي يكون مع المؤمن و به يكون بصيرا و حيا حقيقة لا يكون إلا مع كلمة الله أي إسام الهدى فالكلمة من الروح أي معه أو هو أيضا آخذ من الروح أي روح القدس و الروح يأخذ من النور و النور هو الله تعالى كما قال ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ اللَّوْصِ ﴾ فبأيديكم سبب من كلمة الله وصل إليكم من الله ذلك السبب آثركم و اختاركم و خصصكم به الا يمتنفر أن تؤدوا شكرها.

قوله ﷺ يظهر أي العون أو هو تعالى قوله ﷺ و إن فرقانا خبر أن إما محذوف أي بين ظاهر أو هو قوله يعز الله أو قوله فليعد بتأويل مقول في حقه و المراد بالفرقان القرآن و قوله سلامة مبتدأ و ثقل الميزان خبره أي سلامة من يخف في الطاعة و لا يكسل فيها إنما يظهر عند ثقل الميزان في القيامة أو هو سبب لثقله و يحتمل أن يكون التسليم مضافا إلى السلامة أي التسليم الموجب للسلامة و أهل مبتدأ و ثقل بالتشديد على صيغة الجمع خبره.

قوله و الميزان بالحكمة أي ثقل الميزان بالعمل إنما يكون إذا كان مقرونا بالحكمة فإن عمل الجاهل لا وزن له فتقديره الميزان يثقل بالحكمة و الحكمة فضاء للبصر أي بصر القلب يجول فيها قوله إنى بالكسر و القصر أي وتنا قوله و اعترفوا بقربان ما قرب لكم أي اعترفوا و صدقوا بقرب ما أخبركم أنه قريب منكم قوله هي و أرف أرفه الأرف كصرد جمع الآرفة و هي الحد أي حدد حدوده و بينها ثم الظاهر أنه قد سقط كلام مشتمل على ذكر القرآن قبل قوله من ظهر و بطن فإنما ذكر بعده أوصاف القرآن و ما ذكر قبله أوصاف الإسلام و إن أمكن أن يستفاد ذكر القرآن من الوصف و التبين و التحديد المذكورة في وصف الإسلام لكن الظاهر على هذا السياق أن يكون جميع ذلك أما في الحرافة الاسلام

و المراد بالاسمين الأعلين محمد و على صلوات الله عليهما و لهما نجوم أي سائر أئمة الهدى و على نجومهما نجوم أي على كل من تلك النجوم دلائل و براهين من الكتاب و السنة و المعجزات الدالة على حقيتهم و يحتمل أن يكون المراد بالاسمين الكتاب و العترة.

قوله تحمى على بناء المعلوم و الفاعل النجوم أو على المجهول و على التقديرين الضمير في حماه و مراعيه راجع إلى الإسلام و كذا الضمائر بعدهما و كان في الأصل بعد قوله و أخلاق سنية بياض. و الطرفة بالفتح نقطة حمراء من الدم تحدث في العين من ضربة و نحوها.

أقول: هكذا وجدتها في الأصل سقيمة محرفة و قد صححت بعض أجزائها من بمعض مؤلفات بعض أصحابنا و من الأخبار الأخر و قد اعترف صاحب الكتاب بسقمها و مع ذلك يمكن الانتفاع بأكثر فوائدها و لذا أوردتها مع ما أرجو من فضله تعالى أن يتيسر نسخة يمكن تصحيحها بها و قد سبق كثير من فقراتها في باب علامات ظهوره على.

٨٧\_كا: [الكافي] الحسين بن محمد و محمد بن يحيى عن محمد بن سالم بن أبي سلمة عن الحسن بن شاذان الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضائي أشكو جفاء أهل واسط و حملهم على و كانت عصابة من العـثمانية تؤذيني فوقع بخطه إن الله جل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ فلو قد قام سيد الخلق لقالوا ﴿يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (١٠)

٨٨\_فس: [تفسير القمي] ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ ﴾ يعني القائم صلوات الله عليه و أصحابه ﴿لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ ﴾ يعنى تسود وجوههم ﴿وَ لِيَنْذُخُلُوا الْمَسْجِدَكَمْا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ يعني رسول اللهﷺ و أصحابه و أمير المؤمنينﷺ و أصحابه<sup>(۲)</sup>.

٨٩\_فس: [تفسير القمي] ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ قال القائم و أمير المؤمنين ﷺ (٣).

٩٠ـشي: [تفسير العياشي] عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله؛ في قوله تعالى ﴿ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ قال خروج الحسينﷺ في الكرة في سبّعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه عليهم البيض المذهبة لكـل بـيضة وجهان(٤) إلى آخر ما مر في باب الآيات المؤولة بالقائم ﷺ.

٩١\_شا: [الإرشاد] مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنينﷺ قال أنا سيد الشيب و في سنة من أيوب و سيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله و ذلك إذا استدار الفلك و قلتم مات<sup>(٥)</sup> أو هلك<sup>(١)</sup> إلَى آخر ما مر في باب إخبار أمير المؤمنين الله بالقائم الله (٧).

٩٢\_خص: [منتخب البصائر] سعد عن أحمد بن محمد و عبد الله بن عامر بن سعد عن محمد بن خالد عن الثمالي قال قال أبو جعفر ﷺ كان أمير المؤمنينﷺ يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكى على دم عثمان و الباكى على أهل النهروان إن من لقي الله مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقي الله عز و جل ساخطا عليه و لا يدرك الدجال. فقال رجل يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك قال فيبعث من قبره حتى يؤمن به و إن رغم أنفه<sup>(٨)</sup>.

٩٣ ع: [علل الشرائع] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لى أبو جعفر ﷺ أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد و حتى ينتقم البنة محمد فاطمة على منها (٩) إلى آخر ما مر في باب سيره الله.

٩٤\_شا: [الإرشاد] روى عبد الكريم الخثعمي عن أبي عبد اللهﷺ قال إذا آن قيام القائم مطر الناس جـمادى الآخرة و عشرة أيام من رجب مطرا لم تر الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين و أبدانهم في قبورهم وكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب(١٠).

90\_عم: [إعلام الورى]شا: [الإرشاد] روى المفضل بن عمر عن أبي عبد اللهﷺ قال يخرج مع(١١) القائمﷺ من ظهر الكوفة سبع و عشرون رجلا خمسة عشر من قوم موسى ﷺ الذين كَانوا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسلمان وأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما(١٢).

شي: [تفسير العياشي] عن المفضل مثله بتغيير ما و قد مر (١٣). ٩٦-ني: [الغيبة للنعماني] أحمد بن محمد بن سعيد(١٤١) عن يحيى بن زكريا عن يوسف بن كليب عن ابن البطائني

عن ابن حميّد عن الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال لو قد خرج قائم آل محمد لنصره الله بالملائكة و أول من يتبعه محمد و على الثاني إلى آخر مَا مر<sup>(١٥)</sup>.

(١٥) غيبة النعماني ص٢٣٤ باختصار.

<sup>(</sup>١) روضة الكانى ص٢٤٧، حديث ٣٤٦، والآية من سورة يس: ٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ج٢ ص١٤، والآية من سورة الإسراء: ٥. (٣) تفسير القمى ج٢ ص٣٩١، والآية من سورة الجن: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشيّ ج٢ ص ٢٨١، حديث ٢٠، والآية من سورة الإسراء: ٦. (٥) في المصدر: «ضل» بدل «مات».

<sup>(</sup>٦) الإرشاد للمفيد ج ١ ص ٢٩٠. (٧) راجع ج٥١ ص١١١ من المطبوعة. (A) مختصر بصائر الدرجات ص ۲۰.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع ص٧٩ه باب نوادر العلل، حديث ١٠. (١٠) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٨١. (١١) في إعلام الورئ: «إلى» بدل «مع». (۱۲) إعلام الورى ج٢ ص٢٩٢. الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٨٦.

<sup>(</sup>١٣) تفسير العياشي ج٢ ص٣٢، حديث ٩٠. وقد مرّ في ج٥٢ ص٣٤٦ تحت رقم ٩٢. (١٤) من المصدر.

٩٧ غير غير الغيبة للشيخ الطوسي] سعد عن الحسن بن علي الزيتوني و الحميري معا عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن الرضائي في حديث له طويل في علامات ظهور القائم في قال و الصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين الخبر(١).

ني: [الغيبة للنعماني] محمد بن همام عن أحمد بن مابنداذ و الحميري معا عن أحمد بن هلال مثله(٢).

٩٨ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن خالد بن أبي عمارة عن المفضل بن عمر قال ذكرنا القائم ۗ و من مات من أصحابنا ينتظره فقال لنا أبو عبد الله ۗ إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن تلحق به فالحق و إن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم (٣).

9 هـ يه: [من لا يحضر الفقيه] علي بن أحمد بن موسى و الحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن أبسالت في عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن موسى بن عبد الله النخعي عن أبي الحسن الشالت في الزيارة الجامعة و ساق الزيارة إلى أن قال و جعلني ممن يقتص آثاركم و يسلك سبلكم و يهتدي بهداكم و يحشر في زمرتكم و يكر في رجعتكم و يملك في دولتكم و يشرف في عافيتكم و يمكن في أيامكم و تقر عينه غدا برويتكم. و في زيارة الوداع و مكنني في دولتكم و أحياني في رجعتكم (3).

يب: [تهذيب الأحكام] عن الصدوق مثله(٥).

•١٠٠ يب: [تهذيب الأحكام] جماعة من أصحابنا عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن معمر عن علي بن محمد بن مسعدة و الحسن بن علي بن فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق في زيارة الأربعين و أشهد أني بكم مؤمن و بإيابكم موقن بشرائع ديني و خواتيم عملي (١)

١٠١\_يه: إمّن لا يحضر الفقيه] قال الصادقﷺ ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و لم (٧) يستحل متعتنا (٨).

1٠٢-كا: [الكافي] جماعة عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ﷺ قوله تبارك و تعالى ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اللّه ﷺ أن المشركين يزعمون و يحلفون لرسول الله ﷺ أن الله لا يبعث الموتى قال فقال تبالمن قال هذا سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات و العزى قال قلت جعلت فداك فأوجدنيه قال فقال لي يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا فيقولون بعث فلان و فلان و فلان من قبورهم و هم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من معشر الشيعة ما أكذبكم هذه دولتكم فأنتم تقولون فيها الكذب لا و الله ما عاش هؤلاء و لا يعيشون إلى يوم القيامة قال هؤلاء ولا عشر هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة قال فحكى الله قولهم فقال ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴿ (\*\*)

شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير مثله(١١١).

أقول روى السيد في كتاب سعد السعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيتﷺ تأليف المفيد ره عن ابن أبي هراسة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد اللهﷺ مثله(<sup>(٢١)</sup>.

1-٣-كا: [الكافي] العدة عن سهلَ عن ابن شمون عن الأصم عن عبد الله بن القاسم البطل عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى ﴿وَ قَضَيْنَا إلىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَّابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ قال قتل علي بن أبي طالب ﷺ و طعن الحسنﷺ ﴿وَ لَتَعْلَنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴾ قال قتل الحسين ﷺ ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعُدُّ أُولَاهُمَا﴾ إذا جاء نصر دم الحسين ﴿بَمَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبْاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلو، ﴿وَكَانَ وَعُداً مُفْعُولًا﴾ خروج القائم ﷺ.

<sup>(</sup>١) للغيبة الطوسى ص٤٣٩ رقم ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسي ص٤٥٨ رقم ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأحكام ج٦ ص٥٥ باب ٤٥، حديث ١.

<sup>(</sup>V) كلمة: «لم» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>۹) سورة النحل، آية: ٣٨. (١١) تفسير العياشي ج٢ ص٢٥٩، حديث ٢٦.

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني ص١٨١.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ج٢ ص ٣٧٠ باب ٢٢٥، حديث ٢.

 <sup>(</sup>٦) تهذیب الأحكام ج٦ ص١١٣ باب من الزیادات، حدیث ١٧.
 (٨) من لا یحضره الفقیه ج٣ ص ٢٩١ باب ٢٤٢، حدیث ١.

<sup>(</sup>١٠) روضة الكافي ص آ٥، حديث ١٤، والآية من سورة النحل: ٣٨.

<sup>(</sup>۱۲) سعد السعود ص۱۱۱.



1٠٤ـ مصبا روى لنا جماعة عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال عن أبيه عن جده صفوان قال استأذنت الصادق لزيارة مولانا الحسين الله و سألته أن يعرفني ما أعمل عليه و ساق الحديث إلى أن قال أنه في الزيارة و أشهد الله و ملائكته و أنبياءه و رسله أني بكم مؤمن و بإيابكم موقن بشرائع ديني و خواتيم عملي (٢).

١٠٥ مصبا في زيارة العباس أني بكم مؤمن و بإيابكم من الموقنين (٣).

٦٠١ مصبا: [المصباحين] صبا: [مصباح الزائر] زيارة رواها ابن عياش قال حدثني خير بن عبد الله عن الحسين بن روح قال زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت و ساق الزيارة إلى أن قال و يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع (٤) موسع و دعه و مهل إلى حين الأجل و خير مصير و محل في النعيم الأزل و العيش المقتبل و دوام الأكل و شرب الرحيق و السلسبيل و عسل (٥) و نهل لا سأم منه و لا ملل و رحمة الله و بركاته و تحياته حتى العوذ إلى حضرتكم و الفوز في كرتكم (٦).

1٠٧ قل: [إقبال الأعمال] مصبا: [المصباحين] خرج إلى أبي القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد ﷺ أن مولانا الحسين ∰ ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه و ادع فيه بهذا الدعاء و ساق الدعاء إلى قوله و سيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأثمة من نسله و الشفاء في تربته و الفوز معه في أوبته و الأوصياء من عترته بعد قائمهم و غيبته حتى يدركوا الأوتار و يثأروا الثأر و يرضوا الجبار و يكونوا خير أنصار إلى قوله فنحن عائذون بقبره نشهد تربته و ننتظر أوبته آمين رب العالمين (٧).

١٠٨ صبا: [مصباح الزائر] في زيارة القائم إلى في السرداب و وفقني يا رب للقيام بطاعته و للثوى (٨) في خدمته و المكث في دولته و اجتناب معصيته فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا رب فيمن يكر في رجعته و يملك في دولته و يتمكن في أيامه و يستظل تحت إعلامه و يحشر في زمرته و تقر عينه برؤيته (٩).

١٠٩ صبا: (مصباح الزائر) في زيارة أخرى له إذ و إن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتـوسل بك إلى اللـه سبحانه أن يصلي على محمد و آل محمد و أن يجعل لي كرة في ظهورك و رجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي و أشفى من أعدائك فؤادى (١٠٠).

١١- صبا: [مصباح الزائر] في زيارة أخرى اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا و بعد المنون اللهم إني أدين
 لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة (١١١).

۱۱۱ صبا: إمصباح الزائر] عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال من دعا إلى الله أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره و أعطاه بكل كلمة ألف حسنة و محا عنه ألف سيئة و هو هذا:

541

<sup>(</sup>١) روضة الكافي ص٢٠٦ حديث ٢٥٠، والآيات من سورة الإسراء: ٤ــ٦.

<sup>(</sup>٢) مصباح المتهجد ص٧١٧.

<sup>(</sup>٣) مصباح المتهجد ص٧٥، وفيه: «أني يكم وبايابكم من المؤمنين». (٤) في مصباح المتهجد إضافة: «وغفض».

<sup>(</sup>٦) مصباح المتهجد ص ٨٢١، ومصباح الزائر ص ٤٩٤ فصل ٨٠.

<sup>(</sup>٧) إقبال الأعمال ج٣ ص٣٠٣ باب ٩ فصل ١٦. ومصباح المتهجد ص٨٢٤.

 <sup>(</sup>A) في المصدر: «المثوى» بدل «للثوى».
 (١٠) مصباح الزائر ص٤٣٨، فصل ١٧.

<sup>(</sup>۹) مصباح الزائر ص ٤٢٤، قصل ١٧. (۱۱) مصباح الزائر ص ٤٤٥، قصل ١٧.

اللهم رب النور العظيم و رب<sup>(١)</sup> الكرسي الرفيع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الإنجيل و الزبور و رب الظل و الحرور و منزل القرآن العظيم و رب الملائكة المقربين و الأنبياء و المرسلين.

اللهم إني أسألك بوجهك الكريم و بنور وجهك المنير و ملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات و الأرضون يا حي قبل كل حي لا إله إلا أنت.

اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين عن المسؤمنين و المؤمنات في مشارق الأرض و مغاربها سهلها و جبلها برها و بحرها و عني و عن والدي من الصلوات زنة عرش الله و مداد كلماته و ما أحصاه علمه و أحاط به كتابه.

اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا و ما عشت من أيامي عهدا و عقدا و بيعة له في عنقي لا أحول عنها و لا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره و أعوانه و الذابين عنه و المسارعين إليه في قضاء حوائجه و المحامين عنه و السابقين إلى إرادته و المستشهدين بين يديه.

اللهم إن حال بيني و بينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر و البادي.

اللهم أرني الطلعة الرشيدة و الغرة الحميدة و اكحل ناظري بنظرة مني إليه و عجل فرجه و سهل مخرجه و أوسع منهجه و اسلك بي محجته فأنفذ أمره و اشدد أزره و اعمر اللهم به بلادك و أحي به عبادك فإنك قلت و قولك الحق ﴿ظَهَرَ الْفَسْادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾(٢).

فأظهر اللهم لنا وليك و ابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه و يحق الحق و يحققه و اجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك و مجددا لما عطل من أحكام كتابك و مشيدا لما ورد من أعلام دينك و سنن نبيك ﷺ و اجعله ممن حصنته من بأس المعتدين.

اللهم و سر نبيك محمداً ﷺ برؤيته و من تبعه على دعوته و ارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن الأمة بحضوره و عجل لنا ظهوره (٣) إِنَّهُمْ يَرُونَهُ يَعِيداً وَ نَزاهُ قَرِيباً العجل يا مولاي يا صاحب الزمان (٤) برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرات و تقول العجل يا مولاي يا صاحب الزمان ثلاثا<sup>(٥)</sup>.

1۱۲\_صبا: [مصباح الزائر] روي عن الصادق جعفر بن محمدﷺ أنه قال من أراد أن يزور قبر رسول الله ﷺ و الأنمة صلوات الله عليهم من بعيد فليقل و ساق الزيارة إلى قوله إني من القائلين بفضلكم مقر برجعتكم لا أنكر لله قدرة و لا أزعم إلا ما شاء الش<sup>(۱)</sup>.

أقول: أكثر هذه الأخبار المتعلقة بالزيارات و الأدعية مذكورة في كتب الزيارات التي عندنا من الشهيد و المفيد و غيرهما و في كتابنا العتيق و في كتاب زوائد الفوائد لولد السيد علي بن طاوس.

<sup>(</sup>١) كلمة: «رب» ليست في المصدر. (٢) سورة الروم، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «وعجل لَّنا فرجه وظهوره».

<sup>(</sup>٤) عبارة: «العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) مصباح الزائر ص ٥٥ £ ذكر العيّد المأمور به في زمان الغيبيّة وكلمة: «ثلاثاً» ليست فيه. (٦) مصباح الزائر ص ١ - ٥، الزيارة الرابعة.



من أجل ذلك قال رسول اللهلعليﷺ أنت أخى و ميعاد ما بيني و بينك وادي السلام<sup>(١)</sup>.

**بيان:** قال الفيروز آبادي رجل محل منتهك للحرام أو لا يرى للشــهر الحــرام حــرمة<sup>(٢)</sup> انــتهي و المقربون بفتح الراء أي الذين لا يستعجلون هم المقربون و أهل التسليم أو بكسر الراء أي الذيس يقولون الفرج قريب و لا يستبطئونه.

روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب القائم للفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل عن

١١٤ و عن الكتاب المذكور عن الفضل عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد الله عن أبي عبد الله على قال قال أمير المؤمنينﷺ أنا الفاروق الأكبر و صاحب الميسم و أنا صاحب النشر الأول و النشر الآخر و صاحب الكرات و دولة الدول و على يدي يتم موعد الله و تكمل كلمته و بي يكمل الدين <sup>(٤)</sup>.

أقول: تمامه في أبواب علمهم الله.

١١٥ ـ مل: [كامل الزيارات] الحسين بن محمد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم قائد أبي بصير قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ في زيارة الحسين ﷺ إلى قوله و نصرتي لكم معدة حتى يحكم الله و يبعثكم فمعكم معكم لا مع عدوكم إني من المؤمنين برجعتكم لا أنكر لله قدرة و لا أكذب له مشية و لا أزعم أن ما شاء لا يكون<sup>(٥)</sup>.

١١٦\_مل: (كامل الزيارات] أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسن العسكري و محمد بن الحسن جميعا عن الحسن بن على بن مهزيار عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مروان عن أبي حمزة الثمالي عن الصادق، الله في زيارة الحسينﷺ و نصرتي لكم معدة حتى يحييكم الله لدينه و يبعثكم و أشهد أنكم الحجة و بكم ترجى الرحمة فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بإيا(١٦)بكم من المؤمنين لا أنكر لله قدرة و لا أكذب منه بمشية.

ثم قال اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك و أخى رسولك إلى أن قال اللهم أتمم به كلماتك و أنجز به وعدك و أهلك به عدوك و اكتبنا في أوليائه و أحبائه اللهم اجعلّنا<sup>(۷)</sup> شيعة و أنصارا و أعوانا على طاعتك و طاعة رسولك و ما وكلت به و استخلفته عليه يا رب العالمين<sup>(۸)</sup>.

١١٧\_مل: [كامل الزيارات] أبي و جماعة مشايخي عن محمد بن يحيى العطار و حدثني محمد بن مت الجوهري جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيي عن على بن حسان عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي عمن ذكره عن أبي عبد الله؛ قال إذا أتيت عند قبر الحسين؛ و يجزيك عند قبر كل إمام و ساق إلى قوله اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر أبن نبيك و ابعثه مقاما محمودا تنتصر به لدينك و تقتل به عدوك فإنك وعدته و أنت الرب الذي لما تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وكذلك تقول عند قبور كل الأثمة ﷺ (٩).

١١٨ـقل: [إقبال الأعمال] يستحب أن يدعى في يوم دحو الأرض بهذا الدعاء و ساقه إلى قوله و ابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه<sup>(١٠)</sup>.

119-فس: [تفسِير القمي] ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ قال هو أمير المؤمنين قال ما أَكْفَرَهُ أي ما ذا فعل و أذنب حتى قتلوه ثم قال ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ عَال يسر له طريق الّخير ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إذا شاء أُنشَرَهُ ﴾ قال في الرجعة ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ﴾ أي لم يقض أمير المؤمنين ما قد أمره و سيرجع حتى يقضي ما

(٣) لم نعثر على كتاب المحتضر هذا.

(٥) كامل الزيارات ص ٣٨٥ باب ٧٩، حديث ١٧. (٧) في المصدر إضافة: «له».

(٩) كامل الزيارات ص٢٣٥ باب ١٠٤، حديث ١.

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ج٣ ص١٣١ باب ما يعاين المؤمن والكافر. حديث ٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ج٣ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على كتاب المحتضر هذا.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «إنّى بكم». (٨) كأمل الزيارات ص٣٩٣، حديث ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) إقبال الأعمال ج٢ ص٢٧ باب ٢ فصل ١٣.

أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر (١) عن جميل بن دراج عن أبي سلمة (٢) عن أبي الخبر المؤمنين الله ﴿فَتُلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ عَلَى نَعْمَ نزلت في أمير المؤمنين ﴿ ﴿مَا أَكُفَرَهُ عِنْي بقتلكم إِياه ثم نسب أمير المؤمنين الله نفس خلقه و ما أكرمه الله به فقال ﴿مِنْ أَيُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ » يقول من طينة الأنبياء خلقه فقدره للخير ﴿ثُمَّ النَّاسِلُ يَسَرُهُ » يعني سبيل الهدى ثُمَّ أَمَاتُهُ ميتة الأنبياء ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ [قلت ما قوله ﴿ثُمَّ إِذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّعَةُ فيقضى ما أمره (٤).

كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس مثله (٥).

۱۰۰

1.1

بيان قوله ﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ في خبر أبي سلمة يحتمل أن يكون ضميره راجعا إلى أمير المؤمنين ﷺ بأن يكون استفهاما إنكاريا كما مر في الخبر السابق و يحتمل أن يكون راجعا إلى القاتل بقرينة المقام فيكون على التعجب أي ما أكفر قاتله و يؤيد الأول الخبر الأول و يؤيد الثاني أن في رواية محمد بن العباس يعني قاتله بقتله إياه.

١٢٠-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس عن جعفر بن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الحميد عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على على بن أبي طالب إلى يوما فقال أنا دابة الأرض (٦).

أقول: قد سبق في باب علامات ظهوره عن أمير المؤمنين أنه قال بعد ذكر قتل الدجال إلا أن بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا و ما ذاك يا أمير المؤمنين قال خروج دابة من الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان و عصا موسى تضع الخاتم على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا مؤمن حقا و يضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقا إلى آخر ما مر<sup>(۷)</sup>.

1٢١ ـ غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل بن شاذان عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول (^) و الله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثماثة سنة يزداد تسعا قلت متى يكون ذلك قال بعد القائم قلت وكم يقوم القائم في عالمه قال تسعة عشر سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين و دماء أصحابه فيقتل و يسبى حتى يخرج السفاح (٩).

بيان: الظاهر أن المراد بالمنتصر الحسين و بالسفاح أمير المؤمنين الشُّر كما سيأتي (١٠٠).

1۲۲ ختص: [الإختصاص] عمرو بن ثابت عن جابر قال سمعت أبا جعفر ∰ يقول و الله ليملكن رجل منا أهل البيت بعد موته ثلاث مائة سنة و يزداد تسعا قال فقلت فمتى يكون ذلك قال فقال بعد موت القائم ∰ قلت له و كم يقوم القائم في عالمه حتى يموت قال فقال تسعة عشر (١١) من يوم قيامه إلى يوم موته قال قلت له فيكون بعد موته الهرج قال نعم خمسين سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه و دماء أصحابه فيقتل و يسبي حتى يقال لو كان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل فيجتمع عليه الناس أبيضهم و أسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم الله فإذا اشتد البلاء عليه و قتل المنتصر خرج السفاح من (١٦) الدنيا غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا.

و هل تدري من المنتصر و السفاح يا جابر المنتصر الحسين بن علي و السفاح علي بن أبي طالبﷺ (١٣٠)

١٢٣\_كا: [الكافي] محمد بن يحيى و أحمد بن محمد جميعا عن محمد بن الحسن عن علي بن حسان عن أبي عبد الله الرياحي عن أبي الصامت الحلواني عن أبي جعفرﷺ قال قال أمير المؤمنينﷺ لقد أعطيت الست علم المنايا

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر: «عن أبي بصير» بدل «عن ابن أبي نصر».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «إسامة» بدل «سلمة». (٣)

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي جُ ٢ ص ٤٠٥ والآيات من سورة عبس: ١٧ ـ ٢٣.

 <sup>(</sup>۵) تأويل الآيات الظاهرة ص٧٤٠.

<sup>(</sup>٧) راجع ج٢ ص١٩٤ من المطبوعة.(٩) غيبة الشيخ الطوسي ص٤٧٨ رقم ٥٠٥.

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «سنة».

<sup>(</sup>۱۳) الآختصاص ص۲۵۷ ــ ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) تأويل الآيات الظاهرة ص٣٩٩.

<sup>(</sup>A) من المصدر. (١٠) سيأتي في الحديث الآتيوفي الحديث رقم ١٣٠ من هذا الباب. (١٠)

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر: «إلى» بدل «من».



ير: [بصائر الدرجات] عن على بن حسان مثله<sup>(٣)</sup>.

١٣٤\_كا: [الكافي] محمد بن مهران عن محمد بن علي و محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد جميعا عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله ﷺ قال كان أمير المؤمنين ﷺ عليه كثيراً ما يقول أنا قسيم الله بين الجنة و النار و أنا الفاروق الأكبر و أنّا صاحب العصا و الميسم الخبر<sup>(٤)</sup>.

كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن محمد بن سنان مثله (٥).

كا: [الكافي] على بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله الله مثله (٦).

١٢٥\_ يب: [تهذيب الأحكام]كا: [الكافي] علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن بريد بن معاوية عن أبي عـبد اللهﷺ قال<sup>(۷)</sup> و الله لا تذهب الأيام و الليّالي حتّى يحيي الله الموتى و يميت الأحياء و يرد<sup>(۸)</sup> الحق إلى أهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه إلى آخر ما أورداه في كتاب الزكاة<sup>(٩)</sup>.

١٢٦\_فس: [تفسير القمي] ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ (١٠) إنما عني الحسن و الحسين؛ لله ثم عطف على الحسين فقال ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهاً وَوَضَّعَتْهُ كُرُهاً ﴾ و ذلك أن الله أخبر رسول الله و بشره بالحسين قبل حمله و أن الإمامة يكون في ولده إلى يوم القيامة.

ثم أخبره بما يصيبه من القتل و المصيبة في نفسه و ولده ثم عوضه بأن جعل الإمامة في عقبه و أعلمه أنه يقتل ثم يرده إلى الدنيا و ينصره حتى يقتل أعداءه و يملكه الأرض و هو قوله ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِــى الْأَرْضِ﴾(١١) الآية و قوله ﴿وَ لَقَدْكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾(١٢)الآية فبشر الله نبيهﷺ أن أهل بيتك يسملكون الأرض و يرجعون إليها و يقتلون أعداءهم فأخبر رسول الله ﷺ فاطمة ﷺ بخبر الحسين ﷺ و قتله فحملته كرها.

ثم قال أبو عبد اللهﷺ فهل رأيتم أحدا يبشر بولد ذكر فيحمله كرها أى إنها اغتمت و كرهت لما أخبرت بقتله و وضعته كرها لما علمت من ذلك و كان بين الحسن و الحسين طهر واحد و كان الحسين ﷺ في بطن أمه ستة أشهر و فصاله أربعة و عشرون شهرا و هو قول الله ﴿وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا ﴾ (١٣٠).

١٢٧\_فس: [تفسير القمي] قوله ﴿وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ آل محمد حقهم ﴿عَذَاباً دُونَ ذَٰلِكَ﴾ قال عــذاب الرجــعة بالسيف(١٤).

١٢٨- فس: [تفسير القمي] ﴿إِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ﴾ أي الثاني (١٥) ﴿أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ﴾ أي أكاذيب الأوليس ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ قال في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين و يرجع(١٦١) أعداؤه فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم على الخراطيم الأنف و الشفتان(١٧).

(۱۷) تفسير القمى جف ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ج١ ص١٩٨ باب الأثمة هم أركان الأرض، حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) بِصائر الدرجات ص٢١٩ ج٤ باب ٩. حديث ١. (٤) أصول الكافي ج ١ ص ١٩٦ باب الأثمة هم أركان الأرض، حديث ١.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ج ١ ص١٩٧ باب الأثمة هم أركان الأرض، ذيل حديث ١.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ج ١ ص١٩٧ باب الأثمة هم أركان الأرض، حديث ٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: «قال: أما والله». (A) في الكافي إضافة: «الله». (٩) فروع الكافي ج٣ ص٥٣٨ باب أدب المصدق، حديث ١، وتهذيب الأحكام ج٤ ص٩٦ باب الزيادات، حديث ٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف، آية: ١٥. (١١) سورة القصص، آية: ٥.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنبياء، آية: ١٠٥.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القمي ج٢ ص٢٩٧، والآية من سورة الأحقاف: ١٥. (١٤) تفسير القمى ج٢ ص٣٣٣ والآية من سورة الطور: ٤٧. (١٥) في المصدر: «كنَّىٰ عن فلان» بدل «أي الثاني».

١٢٩ فس: [تفسير القمى] قوله تعالى ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ قال هو قيامه في الرجعة ينذر فيها(١).

١٣٠ـ خص: [منتخب البصائر] مما رواه لي السيد الجليل بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني رواه بطريقه عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى أحمد بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله الله سئل عن الرجعة أحق هي قال نعم فقيل له من أول من يخرج قال الحسين يِخرج على أثر القائمﷺ قلت و معه الناس كلهم قال لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً﴾ قوم بعد قوم<sup>(٢)</sup>.

و عنهﷺ و يقبل الحسينﷺ في أصحابه الذين قتلوا معه و معه سبعون نبياكما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم ﷺ الخاتم فيكون الحسين ﷺ هو الذي يلي غسله و كفنه و حنوطه و يواريه في حفرته (٣).

وعن جابر الجعفى قال سمعت أبا جعفرﷺ يقول و الله ليملكن منا<sup>(٤)</sup> أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا قلت متى يكون ذلك قال بعد القائمﷺ قلت وكم يقوم القائم في عالمه قال تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا و هو الحسينﷺ فيطلب بدمه و دم أصحابه فيقتل و يسبى حتى يــخرج الســفاح و هــو أمــير المؤمنين الله (٥).

و رويت عنه أيضا بطريقه إلى أسد بن إسماعيِل عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾<sup>(٦)</sup> و هي كرة رسول اللهﷺ فيكون ملكه فـي كـرته خمسين ألَّف سنة و يمَّلك أمير المؤمنين في كرته أربعة و أربعين ألفُّ سنة<sup>(٧)</sup>.

بيان: أقول عندي كتاب الأنوار المضيئة تصنيف الشيخ على بن عبد الحميد و الأخبار موجودة فيه و روي أيضا بإسناده عن الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي جعفرقال إذا ظهر القائم و دخــل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه و أنصاره (٨).

١٣١- خص: [منتخب البصائر] من كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان تصنيف السيد الجليل بهاء الدين على بن عبد الكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار قال كنت نائما في مرقدي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلا يقول حج السنة فإنك تلقى صاحب الزمان و ذكر الحديث بطوله<sup>(٩)</sup> ثم قال يا ابن مهزيار إنه إذا فقد الصين و تحرك المغربي و سار العباسي و بويع السفياني يؤذن لولى الله فأخرج بين الصفا و المروة في ثلاثمائة و ثلاثة عشر فـأجيء إلى الكوفة فأهدم مسجدها و أبنيه على بنائه الأول و أهدم ما حوله من بناء الجبآبرة.

و أحج بالناس حجة الإسلام و أجىء إلى يثرب فأهدم الحجرة و أخرج من بها و هما طريان فأمر بهما تجاه البقيع و آمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى فينادي مناد الفتنة من السماء يا سماء انبذي و يا أرض خذي فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان.

قلت يا سيدى ما يكون بعد ذلك قال الكرة الكرة الرجعة<sup>(١٠)</sup> ثم تلا هذه الآية ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ المَّدَّ الْكُمْ بِأَمُّوْالِ وَبَنِينَ وَجَعَلَنَاكُمْ أَكُثْرَ نَفِيراً (١١١).

أقول: و رأيت في أصل كتابه مثله(١٢).

١٣٢\_مل: [كامل الزيارات] محمد بن جعفر الرزاز عن ابن أبي الخطاب و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (١٣٠) عن مروان بن مسلم عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد اللهﷺ يا ابن رسول اللهﷺ أخِبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول ﴿وَ اذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ (١٤) أكان إسماعيلَ

(٦) سورة المعارج، آية: ٤.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ج٢ ص٣٩٣، والآية من سورة المدثر: ٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٤٨ والآية من سورة النبأ: ١٨. (٤) كلمة: «منا» ليست في المصدر. (٣) مختصر بصائر الدرجات ص٤٨.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص٤٩.

<sup>(</sup>٨) لم نعثر على الأنوار المضيئة هذا. (٧) مختصر بصائر الدرجات ص٩٩. (٩) مرّ هذا الحديث في باب «ذكر من رآه» برقم ٢٨ و ٣٢. راجع ج٥٢ ص٣٣ و٤٢ من المطبوعة.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر إضافة: «الرجعة».

<sup>(</sup>١٢) لم نعثر على هذا في الأصل. (١٤) سُورة مريم، آية: ٥٤.

<sup>(</sup>١١) مختصر بصائر الدرجات ص٥٩، والآية من سورة الإسراء: ٦.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر إضافة: «عن أبيه».



قلت فمن كان جعلت فداك قال ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي الله الله إلى قومه فكذبوه و قتلوه و سلخوا فروة (١) وجهه فغضب الله له عليهم فوجه إليه سطاطائيل ملك العذاب فقال له يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وجهني رب العزة إليك لأعذب قومك بأنواع العذاب كما شئت فقال له إسماعيل لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل.

فأوحى الله إليه فما حاجتك يا إسماعيل فقال إسماعيل يا رب إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبية و لمحمد بالنبوة و لأوصيائه بالولاية و أخبرت خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن علي الشهر من بعد نبيها و إنك وعدت الحسين أن تكره إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به فحاجتي إليك يا رب أن تكرني إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي ما فعل كما تكر الحسين (٢).

فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكر مع الحسين بن علي الله إ

٣٣١ ـ مل: (كامل الزيارات) الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد البصري عن عبد الله بن عبد الله ﷺ جعلت محماد البصري عن عبد الله بن عبد الله ﷺ جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت و أقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم فقال إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أجله قد حضر و أتاه النبي ينعى إليه نفسه و أخبره بما له عند الله.

و إن الحسين صلوات الله عليه قرأ صحيفته التي أعطيها و فسر له ما يأتي و ما يبقى و بقي منها أشياء لم تنقض فخرج إلى القتال و كانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعد للقتال و تتأهب لذلك حتى قتل فنزلت و قد انقطعت مدته و قتل صلوات الله عليه.

فقالت الملائكة يا رب أذنت لنا في الانحدار و أذنت لنا في نصرته فانحدرنا و قد قبضته فأوحى الله تبارك و تعالى إليهم أن الزموا قبته حتى ترونه قد خرج فانصروه و ابكوا عليه و على ما فاتكم من نصرته و إنكم خصصتم بنصرته و البكاء عليه فبكت الملائكة تقربا و جزعا على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج صلوات الله عليه يكونون أنصاره (٣٠).

فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم العلوي معنعنا عن أبي عبد اللهﷺ مثله و فيه في خمسة و تسعين ألفاً<sup>(١)</sup>. يل: [الفضائل لابن شاذان] فض عن أبي عبد اللهﷺ مثله<sup>(٧)</sup>.

1٣٥ خص: [منتخب البصائر] من كتاب التنزيل و التحريف أحمد بن محمد السياري عن محمد بن خالد عن عمر بن علا عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن نجيح اليماني قال قلت لأبي عبد الله الله التعريز عن عبد الله بن نجيح اليماني قال قلت لأبي عبد الله الله الله الله عليكم بمحمد و آل محمد الله الله وفي قوله تعالى ﴿ أَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ قال المعاينة و في قوله تعالى ﴿ كَلُّ اسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قال المعاينة و في قوله تعالى ﴿ كَلُّ اسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قال المعاينة و في قوله تعالى ﴿ كَلُّ اسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قال مرة بالكرة و أخرى يوم القيامة (١٠).

١٣٦-جش: الفهرست للنجاشي} كانت لمؤمن الطاق مع أبي حنيفة حكايات كثيرة فمنها أنه قال له يوما يا أبا جعفر تقول بالرجعة فقال نعم فقال له أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا و أنت رددتها إليك فقال له

٤٣١

۱.٧

<sup>(</sup>۱) كلمة: «فروة» ليست في العصدر. (۲) كلمل الزيارات ص١٣٨ باب ١٩، حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات ص ٧٨، اب ٢٨، حديث ٢٠. (٤) سورة النَّازَعات، آية: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات الظاهرة ص٧٣٧، والآيتان من سورة غافر: ٥١ ـ ٥٣. دهم:

<sup>(</sup>٦) تفسير فرات الكوفي ص٥٣٧. حديث ٦٨٩. (٨) سورة التكاثر. آية: ٨ و ٥ و ٤ علىٰ الترتيب.

 <sup>(</sup>٧) الفضائل ص١٣٩، والروضة \_ مخطوط \_ ص٢٩١.
 (٩) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٤.

في الحال أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا و إني أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني (١). ج: [الإحتجاج] مثله بتغيير ما (٢).

١٣٧ـخص: (منتخب البصائر] من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي روى حديثا عن أمير المؤمنين، وللله منه قيل له فما ذو القرنين قال، ولله بعثه الله إلى قومه فكذبوه و ضربوه على قرنه فمات ثم أحياه الله ثم بعثه إلى قومه فكذبوه و ضربوه على قرنه الآخر فمات ثم أحياه الله فهو ذو القرنين لأنه ضربت قرناه.

و في حديث آخر و فيكم مثله يريد نفسه.

و منه أيضا حدثنا عبد الله بن أسيد الكندي وكان من شرطة الخميس عن أبيه قال إني لجالس مع الناس عند علي الله إن وهب قد جعلا في حلقه ثوبا يجرانه فقالا يا أمير المؤمنين اقتله علي الله إن وهب قد جعلا في حلقه ثوبا يجرانه فقالا يا أمير المؤمنين اقتله و لا تداهن الكذابين قال ادنه فدنا فقال لهما فما يقول قالا يزعم أنك دابة الأرض و أنك تضرب على هذا قبيل هذا يعنون رأسه إلى لحيته فقال ما يقول هؤلاء قال يا أمير المؤمنين حدثتهم حديثا حدثنيه عمار بن ياسر قال اتركوه فقد روى عن غيره يا ابن أم السوداء إنك تبقر الحديث بقرا خلوا سبيل الرجل فإن يك كاذبا فعليه كذبه و إن يك صادقا يصيبني الذي يقول (٣).

و منه أيضا عن عباية قال سمعت عليا ﷺ يقول أنا سيد الشيب و في سنة من أيوب.

لأن أيوب ابتلي ثم عافاه الله من بلواه و آتاه أهله و مثلهم معهم كما حكى الله سبحانه فروي أنه أحيا له أهله الذين قد ماتوا و كشف ضره و قد صح عنهم صلوات الله عليهم أنه كل ماكان في بني إسرائيل يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و قد قال إن فيه ﷺ شبهه.

و قوله و الله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوبﷺ فإن يعقوب فرق بينه و بين أهله برهة من الزمان ثم جمعوا له.

فقد حلف الله سبحانه و تعالى سيجمع له ولده كما جمعهم ليعقوب و قد كان اجتماع يعقوب بولده في دار الدنيا فيكون أمير المؤمنين الكذلك في الدنيا يجمعون له في رجعته الله و ولده الأثمة الأثمة المنصوصون على رجعتهم في أحاديثهم الصحيحة الصريحة ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِّبِنَ﴾ و هم المتقون (٥٠).

١٣٨ خص: [منتخب البصائر] و من كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبي و آله صلوات الله عليه و عليهم تأليف أبي عبد الله محمد بن العباس بن مروان و على هذا الكتاب خط السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاوس ما صورته قال النجاشي في كتاب الفهرست ما هذا لفظه محمد بن العباس ثقة ثقة في أصحابنا عين سديد له كتاب المقتع في الفقه كتاب الدواجن و قال جماعة من أصحابنا إنه لم يصنف في معناه مثله (١).

رواية علي بن موسى بن طاوس عن فخار بن معد العلوي و غيره عن شاذان بن جبرئيل عن رجاله و منه قوله عز و جل ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزُّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْناقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾(٧).

١ حدثنا علي بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن محمد عن أحمد بن معمر الأسدي عن محمد بن فضل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز و جل ﴿إِنْ نَشَأْ نَنَرًاْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعُـناتُهُمْ لَـهَا خَاضِعِينَ ﴾ قال هذه نزلت فينا و في بنى أمية يكون لنا عليهم دولة فتذل أعناقهم لنا بعد صعوبة و هوان بعد عز (٨)

٢ ـ حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن قول الله عز و جل ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَرُّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ ﴾ قال تخضع لها رقاب بني أمية قال ذلك بارز عند زوال الشمس على رءوس بني أمية قال ذلك بارز عند زوال الشمس على رءوس الناس ساعة حتى يبرز وجهه يعرف الناس حسبه و نسبه.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ص٣٢٥ رقم ٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء، آية: ٤.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ج٢ ص٣١٣ رقم ٢٥٨، ذيل الرواية.

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «الإحد عشر».

<sup>(</sup>٦) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٥.(٨) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٦.



ثم قال أما إن بني أمية ليخبين الرجل منهم إلى جنب شجرة فتقول هذا رجل من بني أمية فاقتلوه (١). ٣ ـ حدثنا محمد بن العباس عن<sup>(٢)</sup> جعفر بن محمد بن الحسن عن عبد الله بن محمد الزيات عن محمد يعني ابن

الجنيد عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على علي ﷺ يوما فقال أنا دابة الأرض(٣). ٤ \_ حدثنا على بن أحمد بن حاتم عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي عن خالد بن مخلد عن عبد الكريم بن يعقوب الجعفي عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على على بن أبى طالب؛ فقال ألا أحدثك ثلاثا قبل أن يدخّل على و عليك داخل قلتّ بلي فقال<sup>(٤)</sup> أنا عبد الله أنا دابة الأرضّ صدقهاً و عدلها و أخو نبيها و أنا عبد اللهلا أخبرك بأنف المهدي و عينه قال قلت نعم فضرب بيده إلى صدره فقال أنا<sup>(٥)</sup>.

٥ ــ حدثنا محمد بن الحسن بن الصباح عن الحسين بن الحسن القاشي عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي داود عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على على ﷺ فقال أحدثك بسبعة أحاديث إلا أن يدخل علينا داخل قال قلت افعل جعلت فداك قال أتعرف أنف المهدي و عينه قال قلت أنت يا أمير المؤمنين قال وحاجبا الضلالة تبدو مخازيهما في آخر الزمان قال قلت أظن و الله يا أمير المؤمنين إنهما فلان و فلان فقال الدابة وما الدابة عدلها و صدقها و موقع بعثها و الله مهلك من ظلمها و ذكر الحديث<sup>(٦)</sup>.

٦ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن السلمي عن أيوب بن نوح عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن عمران بن ميثم عن عباية قال أتى رجل أمير المؤمنين ﷺ فقال حدثني عن الدابة قال و ما تريد منها قال أحببت أن أعلم علمها قال هي دابة مؤمنة تقرأ القرآن و تؤمن بالرحمن و تأكل الطعام و تمشى في الأسواق(٧).

٧ ـ حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن صفوان مثله و زاد في آخره قال من هو يا أمير المؤمنين قال هو على ثكلتك أمك<sup>(۸)</sup>.

٨ ـ حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه عن عبد الله بن الزبير القرشى عن يعقوب بن شعيب عن عمران بن ميثم أن عباية حدثه أنه كان عند أمير المؤمنينﷺ و هو<sup>(٩)</sup> يقول حدثنى أخى أنه ختم ألف نبى و إنى ختمت ألف وصي و إني كلفت ما لم يكلفوا و إني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري و غير محمدﷺ ما منها كلمة إلاِ مفتاح ألف باب بعد ما تعلمون منهاكِلمة واحدة غير أنكم تقرءون منها آية واحدة في القرآن ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أُخْرَجْنَا لُهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ و ما تدرونها من(١٠).

٩ ـ حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن محمد بن إسحاق الحضرمي عن أحمد بن مستنير عن جعفر بن عثمان و هو عمه قال حدثنى صباح المزنى و محمد بن كثير بن بشير بن عميرة الأزدي قالا حدثنا عمران بن ميثم عن عباية بن ربعي قال كنت جالسا عند أمير المؤمنينﷺ خامس خمسة و ذكر نحوه(١١١).

١٠ ـ حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي عن عبد الله بن أيوب المخزومي عن يحيى بن أبي بكير عن أبي حريز عن على بن زيد بن جذعان عن خالد بن أوس عن أبي هريرة قال قال رسول اللهﷺ تخرج دابة الأرض و معها عصى موسىﷺ و خاتم سليمانﷺ تجلو وجه المؤمن بعصا موسىﷺ و تسم وجه الكافر بخاتم سليمانﷺ (١٣٠).

١١ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الفقيه عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنين؛ و هِو يأكل خِبزا و خلا و زيتا فقلت يا أمير المؤمنين قال الله عز و جلَّ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أُخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ فما هذه الدابة قال هي دابة تأكل خبزا و خلا و زیتا<sup>(۱۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٦. (۷) مختصر بصائر الدرجات ص۲۰۷.

<sup>(</sup>٩) عبارة: «وهو» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١١) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٨.

<sup>(</sup>١٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٨، والآية من سورة النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) عبارة: «العباس عن» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٤) عبارة: «قلت: بلى! فقال» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٧. (A) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٧.

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٧، والآية من سورة النمل: ٨٧.

<sup>(</sup>۱۲) مختصر بصائر الدرجات ص۲۰۸.

١٢ \_ حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد<sup>(۱)</sup> بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران عن الفضل بن الزبير عن الأصبغ بن نباتة قال قال لي معاوية يا معشر الشيعة تزعمون أن عليا الله الأرض فقلت نحن نقول و اليهود تقول فأرسل إلى رأس الجالوت فقال ويحك تجدون دابة الأرض عندكم مكتوبة (۱۳) فقال نعم فقال ما هي فقال رجل فقال أندري ما اسمه قال نعم اسمه إليا قال فالتفت إلي فقال ويحك يا أصبغ ما أقرب إليا من عليا(۱۳).

١٣ ـ حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قــال أبــو جعفر هي أي شيء يقول الناس في هذه الآية ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ﴾ فقال هو أمير المؤمنين ه<sup>(٤)</sup>.

١٤ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن الصباح عن الحسين بن الحسن عن علي الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة و يعقوب بن شعيب عن صالح بن ميثم قال قلت الأبي جعفر على حدثني قال فقال أما سمعت الحديث من أبيك قلت لا كنت صغيرا قال قلت فأقول فإن أصبت قلت نعم و إن أخطأت رددتني عن الخطاء قال ما أشد شرطك قال قلت فأقول فإن أصبت سكت و إن أخطأت رددتني قال هذا أهون علي.

قلت تزعم أن عليا الله دابة الأرض(٥).

١٥ حدثنا حميد بن زياد عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك عن عيسى بن هشام عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن صالح بن ميشم عن أبي جعفر ﷺ قال قلت له حدثني قال أليس قد سمعت أباك<sup>(١)</sup> قلت هلك أبي وأنا صبي قال قلت فأقول فإن أصبت سكت وإن أخطأت رددتني عن الخطاء قال هذا أهون قال قلت فإني أزعم أن عليا دابة الأرض قال وسكت.

قال فقال أبو جعفر ﴿ وَ أَرْكَ وَ الله ستقول إن عليا راجع إلينا و قرأ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْـ قُرْ آنَ لَــزادُكَ إِلَىٰ مَعٰادٍ ﴾ ( ) قال قلت و الله قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنها فنسيتها فقال أبو جعفر ﴿ أَفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا ﴿ وَمَا أَرْسَلُناكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ تَذِيراً ﴾ ( ) الله و أن محمدا رسول الله ﷺ و أشار بيده إلى آفاق الأرض ( ) .

١٦ ـ حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبان الأحمر رفعه إلى أبي جعفر الله عز و جل ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَزادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ فقال أبو جعفر ﷺ ما أحسب نبيكم ﷺ إلا سيطلع عليكم اطلاعة (١٠٠).

١٧ ـ حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن علي بن مروان عن سعيد بن عمار عن أبي مروان قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عز و جل ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُّ آنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعٰادٍ﴾ قال فقال لي لا و الله لا تنقضي الدنيا و لا تذهب حتى يجتمع رسول اللهﷺ و علي بالثوية فيلتقيان و يبنيان بالثوية مسجدا له اثنا عشر ألف باب يعنى موضعا بالكوفة.

حدثنا أحمد بن هوذة الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي مريم الأنصارى قال سألت أبا عبد الله ﷺ و ذكر مثله.

قوله ﴿ وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ (١١).

(Y) كلمة: «مكتوبة» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر: «الحسين» بدل «محمد».

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢٠٨. (٤) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٩، وفيه إضافة: «قال: هه، وذكر الحديث».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «الحديث من أبيك» بدل «أباك». (٧) سورة القصص، آية: ٨٥. (٨) سورة سبأ، آية: ٢٨. (٢٥) مختصر بصائر الدرجات ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٢١٠.

<sup>(</sup>١١) مختصر بصائر الدرجات ص٢١٠، والآية من سورة السجدة: ٢١.

<sup>(</sup>١٢) لم نعثر عليه في المظان من المصدر.



حدثنا الحسين بن محمد عن محمد بن عيسي عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ﷺ ﴿ قال ﴿العذاب الأدنى ﴾ دابة الأرض(١).

١٩ \_ حدثنا هاشم بن أبي (٢) خلف عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي الله الله أنه قال في خطبة خطبها في حجة الوداع لأقتلن العمالقة في كتيبة فقال له جبرئيلﷺ أو على قال أو على بن ّ أبي طالبﷺ<sup>(٣)</sup>.

٢٠ \_محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عمن ذكره عن الحسن بن موسى الخشاب عن جعفر بن محمد عن كرام قال قال أبو عبد اللهﷺ لوكان الناس رجلين لكان أحدهما الإمامﷺ و قال إن آخر من يموت الإمامﷺ لئلا يحتج أحد على الله أنه تركه بغير حجة لله(٤) عليه.

المراد بالإمام هنا الذي هو آخر من يموت الحسين ﷺ (٥) لأن الحجة تقوم على الخلق بمنذر أو هاد في الجملة دون المشار إليهﷺ على ما ورد عنهم صلوات الله عليهم فيما تقدم من أن الحسين بن عليﷺ هو الذي يغسل المهدي و يحكم بعده في الدنيا ما شاء الله و يجب على من يقر لآل محمدﷺ بالإمامة و فرض الطاعة أن يسلم إليهم فيما يقولون و لا يرد شيئا من حديثهم المروي عنهم إذا لم يخالف الكتاب و السنة<sup>(١)</sup>.

٢١ ـ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن على بن أحمد بن موسى الدقاق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال قلت للصادق؛ يا ابن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال يكون بعد القائم؛ إثنا عشر إماما فقال قد قال اثنا عشر مهديا و لم يقل اثنا عشر إماما و لكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا و معرفة حقنا.

اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمد ليس فيه اختلاف بل بعضه يصدق بعضا و قد روينا أحاديث عنهم صلوات الله عليهم جمة في رجعة الأثمة الاثني عشر فكأنه؛ عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا العلم الخاص الذي خص الله سبحانه مِن شاء من خاصته و تكرم به على من أراد من بريته كما قال سبحانه و تعالى ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْل الْعَظِيم﴾ (٧) فأوله بتأويل حسن بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر.

فقد روي في الحديث عنهمﷺ ماكل ما يعلم يقال و لاكل ما يقال حان وقته و لاكل ما حان وقته حضر أهله.و روي أيضا لا تقولوا الجبت و الطاغوت و تقولوا الرجعة فإن قالوا قد كنتم تقولون قولوا الآن لا نقول و هذا مسن باب التقية التي تعبد الله بها عباده في زمن الأوصياء<sup>(٨)</sup>.

٢٢ ــ و من كتاب البشارة للسيد رضي الدين علي بن طاوس وجدت فى كتاب تأليف جعفر بن محمد بن مالك الكوفي بإسناده إلى حمران قال عمر الدبياً مائة ألف سنّة لسائر الناس عشرونَ ألف سنة و ثمانون ألف سنة لآل محمد عليه و عليه السلام.

قال السيد رضى الدين رحمه الله و أعتقد أنني وجدت في كتاب طهر(١) بن عبد الله أبسط من هذه الرواية(١٠). أقول: إلى هناكان مأخوذا من كتاب الحسن بن سليمان و قد روي في كتاب كنز الفوائد الأخهار التي رواها عن محمد بن العباس بإسناده عنه (۱۱).

١٣٩- خص: [منتخب البصائر] من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب بإسنادي المتصل إليه عن محمد بن سالم عن أبي جعفرﷺ في قوله تعالى ﴿رَبَّنَا أَمَّنَنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِـنْ سَـبِيلٍ﴾ قالﷺ هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت و يجري في القيامة فَبُغذاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٣٠).

<sup>(</sup>١) مختصر بصائر الدرجات ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر بصائر الدرجات ص٢١٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «آخر من يموت الجنس».

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة، آية: ٤.

<sup>(</sup>٩) في المصدر: «طاهر». (١١) رَاجِع كنز الفوائد.

<sup>(</sup>٢) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. (٤) كلمة: «لله» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) مختصر بصائر الدرجات ص ٢١١. (A) مختصر بصائر الدرجات ص۲۱۱.

<sup>(</sup>١٠) مختصر بصائر الدرجات ص٢١٢.

<sup>(</sup>١٢) مختصر بصائر الدرجات ص١٩٤، والآية من سورة غافر: ١١.

•١٤ـمل: (كامل الزيارات] الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي المفضل<sup>(١)</sup> عن ابن صدقة عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله، قال كأني بسرير من نور قد وضع و قد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجوهر وكأني بالحسين، في جالسا على ذلك السرير و حوله تسعون ألف قبة خضراء وكأني بالمؤمنين يزورونه و يسلمون عليه.

فيقول الله عز و جل لهم أوليائي سلوني فطالما أوذيتم و ذللتم و اضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلا قضيتها لكم فيكون أكلهم و شربهم من الجنة فهذه و الله الكرامة (٢).

بيان: سؤال حوائج الدنيا يدل على أن هذا في الرجعة إذ هي لا تسأل في الآخرة.

١٤١ غط: الغيبة للشيخ الطوسي] ج: الارحتجاج] فيما كتب الحميري إلى القائم عن الرجل يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلى آخر ما سيأتي في توقيعاته الله (٣).

١٤٢\_ج: [الإحتجاج] فيما خرج من الناحية إلى محمد الحميري على ما سيأتي أشهد أنك حجة الله أنتم الأول و الآخر و أن رجعتكم حق لا ريب فيها ﴿يوم لا يُنْفُعُ نَفْساً إِيغالِها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيغالِها خَيْراً هُ<sup>(٤)</sup>.

١٤٤ و في رسالة سعد بن عبد الله في أنواع آيات القرآن برواية ابن قولويه و كانت نسخة قديمة منها عندنا قال أبو جعفر الله في الآية هكذا فإن للظالمين آل محمد حقهم ﴿عذابا دون ذلك و لكن أكثر الناس لا يعلمون﴾(٧) يعنى عذابا في الرجعة(٨).

180 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] قال الرضائِ في قوله تعالى ﴿أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ قال المرضائِ في قوله تعالى ﴿أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ﴾ قال المرائِ (٩).

٦٤٦\_قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أبو عبد الله الجدلي قال أمير المؤمنين؛ إنا دابة الأرض(١٠٠).

١٤٧ شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفرﷺ في قوله تعالى ﴿أَمُوْاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءٍ﴾ يعني كفار غير مؤمنين و أما قوله ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيُّانَ يُبْعَثُونَ﴾ فإنه يعني أنهم لا يؤمنون و أنهم يشركون ﴿إِلْهُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِدُ﴾ فإنه كما قال الله و أما قوله ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فإنه يعني لا يؤمنون بالرجعة أنها حق(١١١).

شي: [تفسير العياشي] عن أبي حمزة عن أبي جعفر ﷺ مثله(١٢٠).

١٤٨\_فو: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبد الرحمن بن محمد العلوي معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَ النَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ قال يعنى الأثمة منا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملئونها عدلا و قسطا(١٣٠).

١٤٩\_ تفسير النعماني: فيما رواه عن أمير المؤمنين ﷺ قال و أما الرد على من أنكر الرجعة فقول الله عز و جل ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ فَوْجاً مِثَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٤٤أي إلى الدنيا فأما معنى حشر الآخرة فـقوله

<sup>(</sup>۱) في المصدر: «الفضل» بدل «المفضل». (۲) كامل الزيارات ص٢٥٨ باب ٥٠ حديث ٣.

 <sup>(</sup>٣) الآحتجاج ج٢ ص٧٧٥ رقم ٣٥٥، وغيبة الطوسي ص٣٧٨ رقم ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٥١ م رقم ٣٥٨، والآية من سورة الأعام: ٥٨. (٥) سورة الأنبياء، آية: ١٠٠٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأمبياء، آية: ٥-١.
 (٢) لم تعثر على كتاب العلل ه
 (٧) سورة الطور، آية: ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة الصور، آید: ۲۰.
 (۹) مناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٠٤ فصل أنّه دابة الأرض، والآية من سورة النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>١٠) مناقب آل آبي طالب ج٣ ص٤٠٤ فصل أنّه دابة الأرض. (١١) تفسير العياشي ج٢ ص٢٥٦، حديث ١٤. والآيتان من سورة النحل: ٢١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>١٢) تفسير العياشي ج٢ ص٧٥٧، ذيل حديث ١٤.

<sup>(</sup>١٣) تفسير فرات الكِكوفي ص٥٦٣، حديث ٧٢٢، والآية من سورة الشمس: ٣.

<sup>(</sup>١٤) سورة النمل، آية: ٨٣.

عزوجل ﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾<sup>(١)</sup> و قوله سبحانه ﴿وَ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لَا يَـرْجِعُونَ﴾ في الرجعة فأما في القيامة فهم يرجعون.

ومثل قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لْتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ (٣) و هذا لا يكون إلا في الرجعة.

و مثله ما خاطب الله به الأثمة و وعدهم من النصر و الانتقام من أعدائهم فقال سبحانه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إلى قوله ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً﴾ (٤) و هذا إنما يكون إذا رجعوا إلى الدنيا.

و مثل قوله تعالى ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أُئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ <sup>(0)</sup> و قوله سبحانه ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرْادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ (٦٦ أي رجعة الدنيا.

و مثله قوله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ (٧) و قوله عز و جل ﴿وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ <sup>(٨)</sup> فردهم الله تعالى بعد الموت إلى الدنيا و شربوا و نكحوا و مثله خبر العزير<sup>(٩)</sup>.

-١٥٠ ير: إبصائر الدرجات] عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن بعض من رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ قال قال أمير المؤمنين إني لصاحب العصا و الميسم الخبر (١٠).

101\_ يو: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد و عبد الله بن عامر عن ابن سنان عن المفضل عن أبي عبد الله ﷺ قال قال أمير المؤمنين أنا صاحب العصا و الميسم(١١).

١٥٢\_ ير: [بصائر الدرجات] أبو الفضل العلوي عن سعد بن عيسى عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير (١٢) عن أبيه عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى عن أبي وقاص عن سلمان الفارسى عن أمير المؤمنينﷺ قال أنا صاحب الميسم و أنا الفاروق الأكبر و أنا صاحب الكرات و دولة الدول الخبر (١٣).

١٥٣ قب: [المناقب لابن شهرآشوب] عن الباقر ﷺ في شرح قول أمير المؤمنين ﷺ على يدي تقوم الساعة قال يعني الرجعة قبل القيامة ينصر الله بي و بذريتى المؤمنين<sup>[18]</sup>.

١٥٤ فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبيد (١٥) الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير عن أبى عبد الله ﷺ في قوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً﴾ قال كادوا رسول الله ﷺ و كادواً علياﷺ و كادواً فاطمة ﷺ فقال الله يا محمد ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَيْداً وَأَكِيدُكَيْداً فَمَهِّل الْكَافِرِينَ﴾ يا محمد ﴿أَمْهالُهُمْ رُوَيْداً﴾ لو قد(١٦) بعث القائمﷺ فينتقم لي من الجبارين و الطواغيت من قريش و بني أمية و سائر الناس(١٧٠).

100-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) محمد بن العباس (١٨١) عن على بن محمد عن أبي جميلة عن الحلبي و رواه أيضا عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن(١٩) العباس عن أبي عبد اللمﷺ في قوله ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ قال في الرجعة ﴿وَ لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ قال لا يخاف من مثلها إذا رجع (٣٠٠)

(٢) سورة الأنبياء، آية: ٩٥.

(۱۲) في المصدر: «طهر» بدل «ظهير».

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية: ٨١. (٤) سورة النور، آية: ٢٤. (٦) سورة القصص، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، آية: ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية: ٢٤٣. (٨) سورة الأعراف، آية: ١٥٥. (٩) تفسير النعماني ضمن ج ٩٣ ص ٨٦ ـ ٨٧ من المطبوعة. (۱۰) بصائر الدرجات ص۲۲۰ ج٤ باب ٩، حديث ٢.

<sup>(</sup>١١) بصائر الدرجات ص٢٢٠ ج٤ باب ٩، حديث ١٠.

<sup>(</sup>١٣) بصائر الدرجات ص٢٢٢ ج٤ باب ٩، حديث ٥. (١٤) مناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٣٨٧ فصل في قضاياه ﷺ في خلافته. وفيه: «في ذريتي المؤمنين وإلى المقام المشمهود» بــدل «بــي وبذريتي المؤمنين». (١٥) في المصدر: «عبد» بدل «عبيد».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر: «لوقت» بدل «لوقد».

<sup>(</sup>١٧) تفسير القمي ج٢ ص٤١٦، والآيات من سورة الطارق: ١٥ ـ ١٧. (١٨) عبارة: «محمد بن العباس» ليست في المصدر. (١٩) في المصدر: «أبي» بدل «بن».

<sup>(</sup>٢٠) تأويل الآيات الظاهرة ص٧٧٧.

اقول: قد مضى تمامه و شرحه في باب غرائب التأويل فيهم الله.

١٥٦-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) في تفسير أهل البيت الله قال حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز (١) عن عبد الله بن نجيح قال قلت لأبي عبد الله ﷺ قوله عز و جل ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ قال يعني مرة في الكرة و مرة أخرى يوم القيامة(٢).

١٥٧\_كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة) روي مرفوعا بالإسناد إلى محمد(٣) بن خالد عن ابسن سماعة عنِ عبد الله القاِسم عن محمد بن يحيى عن ميسر <sup>(٤)</sup> عن أبي جعفرﷺ في قوله عز و جل ﴿خَاشِعَةُ أَبْصارُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ قال يعنى يوم خروج القائم ﷺ<sup>(٥)</sup>.

١٥٨ـكش: [رجال الكشي] قال أحمد بن علي بن كلثوم كان أحكم بن بشار إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها فنقول أحد المكذبين (٦).

إلى مَعادٍ﴾<sup>(٧)</sup>.

١٦٠ـكش: [رجال الكشي] بهذا الإسناد عن الحسين عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم و زرارة قالا سألنا أبا جعفر ﷺ عن أحاديث نرواهاً عن جابر فقلنا ما لنا و لجابر فقال بلغ من إيمان جابر أنه كان يقرأ هذه الآية ﴿إِنَّ الّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَرْادُّكَ إلىٰ مَعَادِ ﴾ (^^).

كش: [رجال الكشي] بهذا الإسناد عن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ابن أذينة عن زرارة مثله (٩).

١٦١-كتاب صفات الشيعة: للصدوق عن على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده عن الصادق ﷺ قال من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن و ذكر منها الإيمان بالرجعة (١٠٠).

وروى أيضا فيه عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضاﷺ قال من أقر بتوحيد الله و ساق الكلام إلى أن قال و أقر بالرجعة و المتعتين و آمن بالمعراج و المساءلة في القبر و الحوض و الشفاعة و خلق الجنة والنار و الصراط و الميزان و البعث و النشور و الجزاء و الحساب فهو مؤمن حقا و هو من شيعتنا أهل البيت(١١١).

## تذييل:

اعلم يا أخى إنى لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت و أوضحت لك فى القول بالرجعة التى أجمعت الشيعة عليها فى جميع الأعصار و اشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار حتى نظموها في أشعارهم و احتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم و شنع المخالفون عليهم في ذلك و أثبتوه فى كتبهم و أسَّفارهم.

منهم الرازي و النيسابوري و غيرهما و قد مر كلام ابن أبي الحديد حيث أوضح مذهب الإمامية في ذلك<sup>(١٢)</sup> و لو لا مخافة التطويل من غير طائل لأوردت كثيرا من كلماتهم في ذلك.

وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار ﷺ فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف وأربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الإسلام الكليني و الصدوق محمد بن بابويه و الشيخ أبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى و النجاشي والكشي والعياشي وعلي بن إبراهـيم

(١٢) راجع ج ٥١ ص ١٢١ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآيات الظاهرة ص٥١٨، والآيتان في سورة التكاثر: ٣ و ٤. (١) في المصدر: «عمرو بن عبدالله» بدل «عمر بن عبدالعزيز».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يحيى بن ميسر» بدل «محمد بن يحيى، عن ميسر». (٣) في المصدر: «سيلمان» بدل «محمد». (٥) تأويل الآيات الظاهرة ص٧٠٠ ـ ٧٠١، والآية من سورة المعارج: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) اختيار رجال الكشى ص٥٦٩، رقم ١٠٧٧.

<sup>(</sup>٧) اختيار رجال الكشيّ ص٤٣ رقم ٩٠، والآية من سورة القصص: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) اختيار رجال الكشي ص٤٣ رقم ٩٢. (٨) اختيار رجال الكشي ص٤٣ رقم ٩١. (١١) صفات الشيعة ص٠٥٠ (١٠) صفات الشيعة ص٢٩، وفيه: «بستة» بدل «بسبعة».



و إذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف. و ظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين و لا يمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين و تشكيكات الملحدين ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُـورَ اللّـهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَ لَوْكَرَهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١).

و لنذكر لمزيد التثبييد و التأكيد أسماء بعض من تعرض لتأسيس هذا المدعى و صنف فيه أو احتج على المنكرين أو خاصم المخالفين سوى ما ظهر مما قدمنا في ضمن الأخبار و الله العوفق.

فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجاني قال الشيخ في الفهرست له كتاب المتعة و الرجعة<sup>(٧)</sup>.

و منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني و عد النجاشي من جملة كتبه كتاب الرجعة (٣٠).

و منهم الفضل بن شاذان النيسابوري ذكر الشيخ في الفهرست و النجاشي أن له كتابا في إثبات الرجعة (٤٠)

ومنهم الصدوق محمد بن علي بن بابويه فإنه عد النجاشي من كتبه كتاب الرجعة<sup>(٥)</sup>. و منهم محمد بن مسعود العياشي ذكر الشيخ و النجاشي في الفهرست كتابه في الرجعة<sup>(١)</sup>.

و منهم محمد بن مسعود العياسي دائر السيح و النجاسي في الفهر. و منهم الحسن بن سليمان على ما روينا عنه الأخبار.

و أما سائر الأصحاب فإنهم ذكروها فيما صنفوا في الغيبة و لم يفردوا لها رسالة و أكثر أصحاب الكتب مسن أصحابنا أفردوا كتابا في الغيبة و قد عرفت سابقا من روى ذلك من عظماء الأصحاب و أكابر المحدثين الذين ليس في جلالتهم شك و لا ارتياب.

و قال العلامة رحمه الله في خلاصة الرجال في ترجمة ميسر بن عبد العزيز و قال العقيقي أثنى عليه آل محمد و هو ممن يجاهد<sup>(۷)</sup> في الرجعة (۱۹) انتهى.

أقول: قيل المعنى أنه يرجع بعد موته مع القائم الله و يجاهد معه و الأظهر عندي أن المعنى أنه كان يجادل مع المخالفين و يحتج عليهم في حقية الرجعة.

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي في قوله تعالى ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴿ ( أَ ) وجب العذاب و الوعيد عليهم وقيل إذا صاروا بحيث لا يفلع أحد منهم و لا أحد بسببهم وقيل إذا غضب الله عليهم وقيل إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة ﴿ أَخْرَجُنَا لَهُمْ وَالَبَّ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ تخرج بين الصفا و المروة فتخبر المؤمن بأنه مؤمن و الكافر بأنه كافر و عند ذلك يرتفع التكليف و لا تقبل التوبة و هو علم من أعلام الساعة و قيل لا يبقى مؤمن إلا مسحته و لا يبقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة جمع و الناس يسيرون إلى منى عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) القهرست ص ۲٤.

 <sup>(</sup>٤) الفهرست ص١٢٤، ورجال النجاشي ص٣٠٦ رقم ٨٤٠.
 (١) الفهرست ص١٣٦، ورجال النجاشي ص٣٥٠ رقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٨) خلاصة الأقوال ص١٧١.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، آية: ٨

<sup>(</sup>٣) رجَّالُ النجاشي ص٣٦ رقم ٧٣.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي ص٣٨٩ رقم ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «يجاهر» بدل «يجاهد».(٩) سورة النمل، آية: ٨٧.

و روى محمد بن كعب القرظي قال سئل على صلوات الرحمن عليه عن الدابة فقال أما و الله ما لها ذنب و إن لها للحية و في هذا إشارة إلى أنها من الإنس.

و روي عن ابن عباس أنها دابة من دواب الأرض لها زغب و ريش و لها أربع قوائم.

و عن حذيفة عن النبي ﷺ قال دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب و لا يفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه فتكتب بين عينيه مؤمن و تسم الكافر بين عينيه فتكتب بين عينيه كافر و معها عصا مــوسي و خــاتـم سليمانﷺ فتجلو وجه المؤمن بالعصا و تحطم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال يا مؤمن و ياكافر.

و روي(١١) عن النبيﷺ أنه يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجا بأقصى المدينة فيفشو ذكرها في البادية و لا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تمكث زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها في البادية و يدخل ذكرها القرية يعنى مكة.

ثم صار الناس يوما في أعظم المساجد على الله حرمة و أكرمها على الله يعنى المسجد الحرام لم ترعهم<sup>(٢)</sup> إلا و هي في ناحية المسجد تدنّو و ترغو<sup>(٣)</sup> ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنها و تثبت لها عصابة عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكوكب الدري<sup>(٤)</sup> ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب و لا يعجزها هارب. حتى أن الرجل يقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلى فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه فيتجاوز الناس في ديارهم و يصطحبون في أسفارهم و يشتركون في الأموال يعرف المؤمن من الكافر فيقال للمؤمن يا مؤمن و للكافر يا كافر.

و روي عن وهب أنه قال وجهها وجه رجل و سائر خلقها خلق الطير و مثل ذلك لا يعرف إلا من النبوات الإلهية. و قوله ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾<sup>(٥)</sup> أي تكلمهم بما يِسوؤهم و هو أنهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه و قيل تحدثهم بأن هذا مؤمن و هذا كافر و قيل بأن تقول لهم ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ و هو الظاهر.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِثَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٦٠) أي يدفعون و قيل يحبس أولهم على آخرهم. و استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال دخول من في الكـــلام يــوجب التبعيض فدل ذلك على أن اليوم المشاِر إليه يحشر فيه قوم دون قوم و ليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه ﴿وَحَشَرُناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ (٧).

و قد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد عليه وﷺ بأن الله سيعيد عند قيام القائم قوما ممن تقدم موتهم من أوليائه و شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته و يعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم و ينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب في القتل على أيدي شيعته و ليبتلوا بالذل و الخزي بما يشاهدون من علو كلمته.

و لا يمتري عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه و قد فعل الله ذلك فى الأمم الخالية و نطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير و غيره على ما فسرناه في موضعه. و صح عن النبي الله وله سيكون في أمتى كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه.

على أن جماعة من العلماء تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة و الأمر و النهي دون رجوع الأشخاص(٨) لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف و ليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب و الامتناع من القبيح و التكليف يصح معهاكما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة كفلق البحر و قلب العصا ثعبانا و ما أشبه ذلك.

(٥) سُورة النمل، آية: ٨٢ وما بعدها ذيلها.

<sup>(</sup>١) بقية الكلام الطبرسي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) راع منه، يروع: فزع، فهو روع ـككتف ورائع. (٤) في المصدر: «الكواكب الدرية».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «تدنو وتدنو».

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «وإحياء الأموات وأولوا الأخبار الواردة في ذلك».



أقول: استدل الشيخ في تفسيره التبيان أيضا على مذهب القائلين بالرجعة و إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لكثرة فوائده و ليعلم أقوال المخالفين في الدابة و أنه يظهر من أخبارهم أيضا أن الدابة تكون صاحب العصا و الميسم و قد رووا ذلك في جميع كتبهم و ليعلم المراد مما استفيض عن أمير المؤمنين؛ أنه ذكر في المواطن الكثيرة أنا صاحب

و روى الزمخشري في الكشاف أنها تخرج من الصفا و معها عصا موسى و خاتم سليمتان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه كأنه كوكب دري و تكتب بين عينيه مؤمن و تنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه و تكتب بين عينيه كافر.

ثم قال و قرئ تكلمهم من الكلم و هو الجرح و المراد به الوسم بالعصا و الخاتم و يجوز أن يستدل بالتخفيف على أن المراد بالتكليم التجريح (٢) انتهى.

و قال الصدوق رحمه الله في رسالة العقائد اعتقادنا في الرجعة أنها حق و قد قال الله عز و جل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِمْ وَ هُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ (٣) كان هؤلاء سبعين ألف بيت وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة فيخرج الأغنياء لقوتهم و يبقى الفقراء لضعفهم فيقل الطاعون فى الذين يخرجون و يكثر في الذين يقيمون فيقول الذين يقيمون لو خرجنا لما أصابنا الطاعون و يقول الذين خرجوا لو أقمنا لأصابناكما أصابهم.

فأجمعوا على أن يخرجوا جميعا من ديارهم إذاكان وقت الطاعون فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على شط بحر فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله موتوا فماتوا جميعا فكنستهم المارة عن الطريق فبقوا بذلك ما شاء الله تعالى.

ثم مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال له إرميا فقال لو شئت يا رب لأحييتهم فيعمروا بلادك و يلدوا عبادك و عبدوك مع من يعبدك فأوحى الله تعالى إليه أفتحب أن أحييهم لك قال نعم فأحياهم الله له<sup>(1)</sup> و بعثهم معه فهؤلاء ماتوا و رجعوا إلى الدنيا ثم ماتوا بآجالهم.

و قال الله عز و جل ﴿أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحْيى هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَام ثُمَّ بَعَثُهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَغْضَ يَوْم قَالَ بَلْ لَبثْتَ مِائَةَ عَام فَانْظُوْ إلىٰ طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يِتَسَنَّهُ وَانْظُرَّ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾<sup>(0)</sup> فهذا مات مائة سنة و رجع إلى الدنيا و بقى فيها ثم مات بأجله و هو عزير.

وقال الله تعالى في قصة المختارين من قوم موسى لميقات ربه ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾(١٠) ذلك لما سمعوا كلام الله قالوا لا نصدق ﴿حَتُّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (٧) ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ٩ (٨) بظلمهم فماتوا فقال موسىﷺ يا رب ما أقول ببني إسرائيل إذا رجعت إليهم فأحياهم الله له فرجعوا إلى الدنيا فأكلوا و شربوا و نكحوا النساء و ولد لهم الأولاد ثم ماتوا بآجالهم.

و قال الله عز و جل لعيسي ﷺ ﴿و إذ تحيى الموتى بإذني﴾ (١) و جميع الموتى الذين أحياهم عيسي ﷺ بإذن الله رجعوا إلى الدنيا و بقوا فيها ثم ماتوا بآجالهم.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ج٧ ص٢٣٣ ـ ٢٣٥ باختصار.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ج٣ ص٣٨٤ \_ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٢٤٣. (٤) كلمة: «له» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية: ٢٥٩. (٦) سورة البقرة، آية: ٥٦. (٧) سورة البقرة، آية: ٥٥. (٨) سورة النساء، آية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة. آية: ١١٠، علماً بأنَّه جاء في المطبوعة: «تحيى» بدل «تخرج» وما أثبتناه من المصحف والمصدر.

وأصحاب الكهف ﴿لَبِثُوا فِي كَهْنِهِمْ ثَلَاتَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً ۗ (١) ثم بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ليسألوا بينهم و قصتهم معروفة.

فإن قال قائل إن الله عز و جل قال ﴿وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ﴾ <sup>(٢)</sup> قيل له فإنهم كانوا موتى و قد قال الله عز و جل ﴿ فَالُوا يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣) و إن قالوا كذلك فإنهم كانوا موتى و مثل هذا كثير.

إن(٤) الرجعة كانت في الأمم السالفة. و قال النبي ﷺ يكون في هذه الأمة مثل ما يكون في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذَّة فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذَّه الأمة رجعة.

و قد نقل مخالفُونا أنه إذا خرج المهدي نزل عيسى ابن مريم فصلى خلفه و نزوله إلى الأرض رجوعه إلى الدنيا بعد موته لأن الله تعالى قال ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ ﴾ (<sup>0)</sup>.

وِ قال عز و جل ﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدّاً﴾<sup>(١)</sup> و قال عز و جل ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَتُمْةِ فَوْجاً مِتَّنْ يُكَذُّبُ بِآيَاتِنَا﴾<sup>(٧)</sup> فاليوم الذي يحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه فوج.

و قال الله عز و جل ﴿وَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَِثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلىٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾(٨) يعني في الرجعة و ذلك أنه يقول ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ و التبيين يكون في الدنيا لا في الآخرة و سأجرد في الرَّجعة كتابا أبين فيها كيفيتها و الدلالة على صحة كونها إن شاء الله.

و القول بالتناسخ باطل و من دان بالتناسخ فهو كافر لأن في التناسخ إبطال الجنة و النار<sup>(٩)</sup>.

و قال الشيخ المفيد في أجوبة المسائل العكبرية حين سئل عن قوله تعالى ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾<sup>(١٠)</sup> و أجاب بوجوه فقال و قد قالت الإمامية إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم و الكرة التي وعد بها المؤمنين في العاقبة<sup>(١١)</sup>.

و روى قدس الله روحه في كتاب الفصول عن الحارث بن عبد الله الربعي أنه قال كنت جالسا فسي مجلس المنصور و هو بالجسر الأكبر و سوار القاضى عنده و السيد الحميري ينشده.

> أتساكم الملك للدنيا و للدين حتى يقاد إليكم صاحب الصين و صاحب الترك محبوس على هون

إن الإله الذي لا شـــيء يشــبهه آتـــاكـــم اللـــه مــلكا لا زوال له و صماحب الهمند مأخوذ بسرمته

حتى أتى على القصيدة و المنصور مسرور فقال سوار إن هذا و الله يا أمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه و الله إن القوم الذين يدين بحبهم لغيركم و إنه لينطوى على عداوتكم فقال السيد و الله إنه لكاذب و إنني في مدحتك<sup>(۱۲)</sup> لصادق و إنه حمله الحسد إذ رآك على هذه الحال و إن انقطاعي إليكم و مودتي لكم أهل البيت لمعرق فينا من أبوي و إن هذا و قومه لأعداؤكم في الجاهلية و الإسلام و قد أنزل الله عز و جل على نبيه ﷺ في أهل بيت هذا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَزَاءِ الْحُجُزَاتِ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١٣).

فقال المنصور صدقت فقال سوار يا أمير المؤمنين إنه يقول بالرجعة و يتناول الشيخين بالسب و الوقيعة فيهما فقال السيد أما قوله إني أقول بالرجعة فإني أقول بذلك على ما قال الله ﴿وَ يَوْمَ نَحِْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذَّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٤) و قد قال في موضع آخر ﴿وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾(١٥) فعلمنا أن هاهنا حشرين

(١) سورة الكهف، آبة: ٢٥.

(٩) اعتقادات الصدوق ضمن مصنفات الشيخ المغيد ج٥ ص ٦٠ ــ ٦٣. (١١) المسائل العكبرية ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٦ ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يس، آية: ٥٢. (٤) في المصدر: «وقد صحّ إن». (٦) سورة الكهف، آية: ٤٧. (٥) سورة آل عمران، آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل، آية: ٣٨. (٧) سورة النمل، آية: ٨٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة غافر، آية: ٥١.

<sup>(</sup>١٣) سورة الحجرات، آية: ٤. (۱۲) في المصدر: «مديحك». (١٥) سورة الكهف، آية: ٤٧. (١٤) سورة النمل، آية: ٨٣.

أحدهما عام و الآخر خاص و قال سبحانه ﴿رَبُّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْن وَ أَحْبَيْتَنَا اثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلىٰ خُرُوج مِنْ ﴿ لَٰ سَبيل﴾(١) و قال تعالى ﴿فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامَ ثُمَّ بَعَنَهُ﴾(٣) و قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَّ هُمْ اللهِ فَ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ (٣) فهذا كتاب الله.

و قد قال رسول الله ﷺ يحشر المتكبرون في صورة الذر يوم القيامة. و قالﷺ لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا و يكون في أمتى مثله حتى الخسف و المسخ و القذف. و قال حذيفة و الله ما أبعد أن يمسخ الله عز و جل كثيرا من هذه الأمة قردة و خنازير.

فالرجعة التي أذهب(٤) إليها ما نطق به القرآن و جاءت به السنة و إني لأعتقد أن الله عز و جل يرد هذا يعني سوارا إلى الدنيا كلبا أو قردا أو خنزيرا أو ذرة فإنه و الله متجبر متكبر كافر.

قال فضحك المنصور و أنشأ السيد يقول:

عند الإمام الحاكم العادل

جاثيت سوارا أبا شملة إلى آخر الأبيات<sup>(٥)</sup>.

و قال رحمه الله في الكتاب المذكور سأل بعض المعتزلة شيخا من أصحابنا الإمامية و أنا حاضر في مجلس فيهم جماعة كثيرة من أهل النظر و المتفقهة فقال له إذا كان من قولك إن الله عز و جل يرد الأموات إلى دار الدنيا قبل الآخرة عند القائم ليشفى المؤمنين كما زعمتم من الكافرين و ينتقم لهم منهم كما فعل ببني إسرائيل فيما ذكرتموه حيث تتعلقون بقوله تعالى ﴿ثُمَّ رَدْنْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾<sup>(١)</sup> فخبرني ما الذي يؤمنك أن يتوب يزيد و شمر و عبد الرحمن بن ملجم و يرجعوا عن كفرهم و ضلالهم و يصيروا في تلك الحال إلى طاعة الإمام فيجب عليك ولايتهم و القطع بالثواب لهم و هذا نقض مذاهب الشيعة.

فقال الشيخ المسئول القول بالرجعة إنما قلته من طريق التوقيف و ليس للنظر فيه مجال و أنا لا أجيب عن هذا السؤال لأنه لا نص عندي فيه و ليس يجوز لي أن أتكلف من غير جهة النص الجواب فشنع السائل و جماعة المعتزلة عليه بالعجز و الانقطاع.

فقال الشيخ أيده الله فأقول أنا إن عن (<sup>(٧)</sup> هذا السؤال جوابين أحدهما أن العقل لا يمنع من وقوع الإيمان ممن ذكره السائل لأنه يكون إذ ذاك قادرا عليه و متمكنا منه و لكن السمع الوارد عن أئمة الهديﷺ بالقطع عليهم بالخلود في النار و التدين بلعنهم و البراءة منهم إلى آخر الزمان منع من الشك في حالهم و أوجب القطع على سوء اختيارهم فجروا في هذا الباب مجرى فرعون و هامان و قارون و مجرى من قطّع الله عز و جل على خلوده في النار و دل القطع على أنهم لا يختارون أبدا الإيمان ممن قال الله تعالى(٨) ﴿وَ لَوْ أَنَّنَا نَزَّانُنا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَـلَّمَهُمُ الْـمَوْتَىٰ وَ حَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (٩) يريد إلا أن يلجِئهِم الله و الذين قال الله تعالى فيهم ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَ لَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَـتَوَلُّوا وَ هُـمْ

ثم قال جل قائلا(١١) في تفصيلهم و هو يوجه القول إلى إبليس ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّتَم مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾(١٢) و قوله تعالى ﴿وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١٣) و قوله تعالى ﴿تَبَتْ يَدْا أَبِى لَهَبِ وَ تَبُّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ﴾ <sup>(١٤)</sup> فقطع بَالنار عليه و أمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب و إذاكان الأمر على ما وصفناه بطل ما توهمتموه (أمَّا) على هذا الجواب.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية: ١١. (٣) سورة البقرة، آية: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «نذهب» بدل «أذهب».

<sup>(</sup>٥) الفصول المختارة ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٢ ص٩٣ \_ ٩٥.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، آية: ٦. (A) في المصدر إضافة: «في جملتهم».

<sup>(</sup>١٠) سُورة الأنفال، آية: ٣٧ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>۱۲) سورة ص، آية: ۸۵. (١٤) سورة المسد، آية: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أبيّن في» بدل «إنّ عن». (٩) سورة الأنعام، آية: ١١١.

<sup>(</sup>١١) في المصدر: «عن قائل» بدل «قائلاً». (١٣) سورة ص، آية: ٧٨.

<sup>(</sup>١٥) في المصدر: «توهموه» بدل «توهمتموه».

و الجواب الآخر أن الله سبحانه إذا رد الكافرين في الرجعة لينتقم منهم لم يقبل لهم توبة و جروا في ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾(١) قال الله سبحانه له ﴿ ٱلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٧) فرد الله عليه إيمانه و لم ينفعه في تلك الحال ندمه و إقلاعه و كأهل الآخرة الذين لا يقبل الله لهم توبة و لا ينفعهم ندم لأنهم كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل و لأن الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدا و يوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض.

وهذا هو الجوابِ الصحيح على مذهب أهل الإمامة و قد جاءت به آثار متظاهرة عِن آل محمدﷺ فروى(٣) عنهم في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُل انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ (٤) فقالوا إن هذه الآية هو القائمﷺ فإذا ظهر لم يقبل توبة. المخالف و هذا يسقطُ ما اعتمده السائل.

سؤال فإن قالوا في هذا الجواب ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على ما أصلتموه قد أغرى عباده بالعصيان و أباحهم الهرج و المرج و الطغيان لأنهم إذا كانوا يقدرون على الكفر و أنواع الضلال و قد يئسوا من قبول التوبة لم يدعهم داع إلى الكف عما في طباعهم و لا انزجروا عن فعل قبيح يصلون به إلى النفع العاجل و من وصف الله تبارك و تعالى بإغراء خلقه بالمعاصى و إباحتهم الذنوب فقد أعظم الفرية عليه.

جواب قيل لهم ليس الأمر على ما ظننتموه و ذلك أن الدواعي لهم إلى المعاصي ترتفع إذ ذاك و لا يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب لأنهم يكونون قد علموا بما سلف لهم من العذاب وقت الرجعة على خلاف أئمتهم ﷺ و يعلمون في الحال أنهم معذبون على ما سبق لهم من العصيان و أنهم إن راموا فعل قبيح تزايد عليهم العقاب و لا يكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى ما يتزايد عليهم به العذاب بل يتوفر لهم دواعي الطباع و الخواطر كلها إلى إظهار الطاعة و الانتقال عن العصيان.

و إن لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الإسلام مثله في أهل الآخرة و حالهم في إيطال توبتهم وكون ندمهم غير مقبول فمهما أجاب الموحدون لمن ألزمهم ذلك فهو جوابنا بعينه.

سؤال آخر و إن سألوا على المذهب الأول و الجواب المتقدم فقالوا كيف يتوهم من القوم الإقامة على العناد و الإصرار على الخلاف و قد عاينوا فيما تزعمون<sup>(٥)</sup> عقاب القبور و حل بهم عند الرجعة العذاب على ما تزعمون أنهم مقيمون عليه وكيف يصح أن يدعوهم الدواعي إلى ذلك و يخطر لهم في فعله الخواطر ما أنكرتم أن تكونوا في هذه الدعوى مكابرين.

جواب قيل لهم يصح ذلك على مذهب من أجاب بما حكيناه من أصحابنا بأن يقول إن جميع ما عددتموه لا يمنع من دخول الشبهة عليهم في استحسان الخلاف لأن القوم يظنون أنهم إنما بعثوا بعد الموت تكرمة لهم و ليلوا الدنياكما كانوا و يظنون أن ما اعتقدوه في العذاب السالف لهم كان غلطا منهم و إذا حل بهم العقاب ثانية تــوهموا قــبل مــفارقة أرواحهم أجسادهم أن ذلك ليس من طريق الاستحقاق و أنه من الله تعالى لكنه كما يكون الدول وكما حل بالأنبياء﴾.

و لأصحاب هذا الجواب أن يقولوا ليس ما ذكرناه في هذا الباب بأعجب من كفر قوم موسى ﷺ و عبادتهم العجل و قد شاهدوا منه الآيات و عاينوا ما حل بفرعون و ملثه على الخلاف و لا هو بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول اللمﷺ و هم يعلمون عجزهم عن مثل ما أتى به من القِرآن و يشهدون معجزاتــه و آيـــاتهﷺ و يــجدون مخبرات أخباره على حقائقها من قوله تعالى ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَمِ ۚ<sup>(١)</sup> و قوله عز و جل ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَزَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (٧) و قوله عز و جل ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (٨) و ما حل بهم من العقاب بسيفه ﷺ و هلاك كل من توعده بالهلاك هذّا و فيمن أظهر الإيمان به المنافقون ينضافون في خلافه إلى أهل الشرك و الضلال.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، آية: ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، آية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر، آية: ٤٥. (٨) سورة الروم، آية: ١ ــ٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «يزعمون».

<sup>(</sup>١) سورة يونس، آية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «حتىٰ روي» بدل «فروي».

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح، آية: ٧٧.

على أن هذا السؤال لا يسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة لأنهم يزعمون أن أكثر المخالفين على الأنبياء كانو من أهل العناد و أن جمهور المظهرين الجهل بالله تعالى يعرفونه على الحقيقة و يعرفون أنبياءه و صدقهم و لكنهم في الخلاف على اللجاجة و العناد فلا يمتنع أن يكون الحكم في الرجِعة و أهلها على هذا الوصف الذي حكيناه و قد قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبُّنَا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١).

فأخبر سبحانه إن أهل العقاب لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر و العناد مع ما شاهدوا في القبور و في المحشر من الأهوال و ما ذاقوا من أليم العذاب<sup>(٢)</sup>.

و قال رحمه الله في الإرشاد عند ذكر علامات ظهور القائمﷺ و أموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها و يتزاورون(٣).

و في المسائل السروية أنه سئل الشيخ قدس الله روحه. عما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق؛ في الرجعة و ما معنى قوله ليس منا من لم يقل بمتعتنا و يؤمن برجعتنا. أهي حشر في الدنيا مخصوص للمؤمن أو لغيره من الظلمة الجبارين قبل يوم القيامة.

فكتب الشيخ رحمه الله بعد الجواب عن المتعة و أما قوله ﷺ من لم يقل برجعتنا فليس منا فإنما أراد بذلك ما يختصه من القول به في أن الله تعالى يحشر<sup>(٤)</sup> قوما من أمة محمدﷺ بعد موتهم قبل يوم القيامة و هذا مذهب يختص به آلِ محِمدﷺ و القرآن شاهد به قال الله عز و جل في ذكر الحشر الأكبر يوم القِيامة ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾<sup>(٥)</sup> و قال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة ﴿وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَثْمَةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذَّبُ بآياتنا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٦) فأخبر أن الحشر حشران عام و خاص.

وقال سبحانه مخبرا عمن يحشر من الظالمين أنه يقول يوم الحشر الأكبر ﴿رَبُّنَا أَمَتَنَّا اثْنَتَيْن وَ أَحْ يَيْتَنَا اثْـنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجِ مِنْ سَبِيل﴾(٧) و للعامة في هذه الآية تأويل مردود و هو أن قالوا إن المعنى بقوله ﴿رَبُّنَا اَمْنَتَيْنَ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيَّنَ﴾ أنه خلِّقهم أمواتا ثم أماتهم بعد الحياة و هذا باطل لا يستمر(٨) على لسان العرب لأن الفعل لا يدخل إلا على من كان بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناها و من خلقه الله أمواتا لا يقال<sup>(٩)</sup> أماته و إنما يقال ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة كذَّلك لا يقال أحيا الله ميتا إلا أن يكون قد كان قبل إحيائه ميتا و هذا

و قد زعم بعضهم أن العراد بقوله ﴿رَبُّنا أَمَنَّنَا اثْنَتَيْنِ﴾ العوتة التى تكون بعد حياتهم في القبور للمساءلة فتكون الأولى قبل الإقبار و الثانية بعده و هذا أيضا باطل من وجه آخر و هو أن الحياة للمساءلة ليست للتكليف فسيندم الإنسان على ما فاته في حاله و ندم القوم على ما فاتهم في حياتهم المرتين يدل على أنه لم يرد حياة المساءلة لكنه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم الندم على تفريطهم فلا يفعلون ذلك فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك(١٠٠).

والرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان و محض الكفر دون من سوى هذين الفريقين فإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناه أوهم الشياطين أعداء الله عز و جل أنهم إنما ردوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله فيزدادوا عتوا فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه المؤمنين و يجعل لهم الكرة عليهم فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب و النقمة و العقاب و تصفو الأرض من الطغاة و يكون الدين لله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية: ٢٧ و ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الفصول المختارة ضمن مصنفات الشيخ العفيد ج٢ ص١٥٣ \_ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للمفيد ج٢ ص٣٦٩ \_ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «يحيى» بدل «يحشر». (٥) سورة الكهف، آية: ٤٧. (٦) سورة النمل، آية: ٨٨٠

<sup>(</sup>٧) سورة غافر، آية: ١١. (٩) في المصدر إضافة: «إنَّه».

<sup>(</sup>A) فى المصدر: «لا يجرى» بدل «لا يستمر». (١٠) ألمسائل السرويّة ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٧ ص٣١ ـ ٣٥.

### فصل

و قد قال قوم من المخالفين لنا كيف يعود كفار العلة بعد الموت إلى طغيانهم و قد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ و تيقنوا بذلك أنهم مبطلون فقلت لهم ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب و يعلمونه ضرورة بعد المواقفة (٢) لهم و الاحتجاج عليهم بضلالهم في الدنيا فيقولون (٣) ﴿ يَا لَيْتَنَا تُرَدُّ وَ لا نُكَرَّبُ إِنَّا اللهَ عَنْ وَ جَلَّ ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُوا لَمَا لَهُ الله عَنْ و جَلْ ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُوا لَمَا لَهُ الله عَنْ و جَلْ ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُوا لَمَا لَهُ اللهَ عَنْ لَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ وَالمَنْ للهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ

و قال السيد الشريف المرتضى رضي الله عنه و حشره مع آبائه الطاهرين في أجوبة المسائل التي وردت عليه من بلد الري حيث سألوا عن حقيقة الرجعة لأن شذاذ الإمامية يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم يخ من دون رجوع أجسامهم.

الجواب اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي، قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته و يعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق و علو كلمة أهله.

و الدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه فإنا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة و إذا ثببت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها فإنهم لا يختلفون في ذلك و إجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة لدخول قول الإمام المنفقة و ما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا.

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف و أن الدواعي مترددة معنا حين لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل و ذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة فكذلك مع الرجعة فإنه ليس في جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب و الامتناع من فعل القبيح.

فأسا من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهي من دون رجوع الأشخاص و إحياء الأموات فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة و بيان جوازها و أنها تنافي التكليف عولوا على هـذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة.

و هذا منهم غير صحيح لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم و إنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية عملى معناها بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم الله من أوليائه و أعدائه على ما بيناه فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل<sup>(۱)</sup> انتهى.

وقال السيد بن طاوس نور الله ضريحه في كتاب الطرائف روى مسلم في صحيحه في أوائل الجرء الأول بإسناده إلى الجراح بن مليح قال سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر محمد الباقر عن النبي عن التي التي تروها كلها ثم ذكر مسلم في صحيحه بإسناده إلى محمد بن عمر الرازي قال سمعت حريزا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفى فلم أكتب عنه لأنه كان يؤمن بالرجعة.

ثم قال انظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الانتفاع برواية سبعين ألف حديث عن نبيهمﷺ برواية أبي جعفر ﷺ الذي هو من أعيان أهل بيته الذين أمرهم بالتمسك بهم.

<sup>(</sup>١) المسائل السرويّة ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٧ ص ٣٥. (٢) في المصدر: «المدافعة» بدل «الموافقة».

 <sup>(</sup>٣) في المصدر إضافة: «حينئذ».
 (٤) سُورة الأتعام، آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المسائل السرويّة ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٧ ص٣٦. (٦) أجوبة المسائل الرازية ضمن رسائل الشريف المرتضى ج١ ص١٢٥ ـ ١٢٦. المسألة التاسعة.



ثم و إن أكثر المسلمين أو كلهم قد رووا إحياء الأموات في الدنيا و حديث إحياء الله تعالى الأموات في القبور< للمساءلة و قد تقدمت روايتهم عن أصحاب الكهف و هذا كتابهم يتضمن ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمُ الُّوفُ حَذَرَ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُهُ ( ) و السبعون الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى ﴿ و حديث العزير ﴾ و من أحياه عيسى ابن مريم ﴾ و حديث جريج الذي أجمع على صحته أيضا و حديث الذين يحييهم الله تعالى في القبور للمساءلة.

فأي فرق بين هؤلاء و بين ما رواه أهل البيت؛ و شيعتهم من الرجعة و أي ذنبكان لجابر في ذلك حتى يسقط حديثه<sup>(٢٢</sup>).

و قال رحمه الله أيضا في كتاب سعد السعود قال الشيخ في تفسيره التبيان عند قوله تعالى ﴿ثُمُّ بَعُثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مُؤْتِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾(٣) استدل بهذه الآية قوم من أصحابنا على جواز الرجعة فإن استدل بها على جوازها كان صحيحا لأن من منع منه و أحاله فالقرآن يكذبه و إن استدل به على وجوب الرجعة و حصولها فلا<sup>(٤)</sup>.

ثم قال السيد رحمه الله اعلم أن الذين قال رسول الله ولله الله الله الله عنهم إني مخلف فيكم التقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض لا يختلفون في إحياء الله جل جلاله قوما بعد مماتهم في الحياة الدنيا من هذه الأمة تصديقا لما روى المخالف و المؤالف عن صاحب النبوة الله الله الله المؤالف عن صاحب النبوة الله عن عبد النبوة الله عن صاحب النبوة الله عن ال

أما المخالف فروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه للتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى قال فمن. وروى الزمخشري في الكشاف عن حذيفة أنتم أشبه الأمم سمتا ببنى إسرائيل لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل و

قال السيد فإذا كانت هذه بعض رواياتهم في متابعة الأمم الماضية و بني إسرائيل و اليهود فقد نطق القرآن الشريف و الأخبار المتواترة أن خلقا من الأمم الماضية و اليهود لما قالوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَزَى اللّهَ جَهْرَةً فأماتهم الله ثم أحياهم فيكون على هذا في أمتنا من يحييهم الله في الحياة الدنيا.

و رأيت في أخبارهم زيادة على ما تقوله الشيعة من الإشارة إلى أن مولانا عليا يعود إلى الدنيا بعد ضرب ابن ملجم و بعد وفاته كما رجع ذو القرنين فمنها ما ذكره الزمخشري في الكشاف في حديث ذي القرنين و عن علي سخر له السحاب و مدت له الأسباب و بسط له النور. و سئل عنه فقال أحب الله فأحبه و سأل<sup>(0)</sup> ابن الكواء ما ذو القرنين أملك أم نبي فقال ليس بملك و لا نبي لكن كان عبدا صالحا ضرب على قرنه الأيمن (1) في طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله و سمى ذا القرنين و فيكم مثله.

و رأيت أيضا في كتب أخبار المخالفين عن جماعة من المسلمين أنهم رجعوا بعد الممات قبل الدفن و بعد الدفن و تكلموا و تحدثوا ثم ماتوا فمن ذلك ما رواه الحاكم النيسابوري في تاريخه في حديث حسام بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده و كان قاضي نيسابور دخل عليه رجل فقيل له إن عند هذا حديثا عجبا فقال يا هذا ما هو فقال اعلم أني كنت رجلا نباشا أنبش القبور فماتت امرأة فذهبت لأعرف قبرها فصليت عليها فلما جن الليل قال ذهبت لأنبش عنها و ضربت يدي إلى كفنها لأسلبها فقالت سبحان الله رجل من أهل الجنة تسلب امرأة من أهل الجنة ثم قالت ألم تعلم أنك ممن صليت على و أن الله عز و جل قد غفر لمن صلى على.

قال السيد فإذا كان هذا قد رووه و دونوه عن نباش القبور فهلا كان لعلماء أهل البيت السوة به و لأي حال تقابل روايتهم المنافور و هذه المرأة المذكورة دون الذين يرجعون لمهمات الأمور و الرجعة التي يعتقدها علماؤنا و أهل البيت و شيعتهم تكون من جملة آيات النبي الله و معجزاته و لأي حال تكون منزلته عند الجمهور دون موسى و عيسى و دانيال و قد أحيا الله جل جلاله على أيديهم أمواتا كثيرة بغير خلاف عند العلماء لهذه الأمور (٧٧)

القذة بالقذة حتى أنى لا أُدري أتعبدون العجل أم لا.

(٢) الطرائف ج١ ص١٩٠.

(٤) سعد السعود ص ٦٤. (٦) من المصدر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية: ٥٦.

 <sup>(</sup>٦) سوره البغره، (يه: ٥٦.
 (٥) في المصدر: «وسأله».

<sup>(</sup>۷) سقد السعود ص ٦٤ ـ ٦٥.

١٦٢-أقول و روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر مما رواه من كتاب السيد الجليل حسن بن كبش مما أخذه من كتاب المقتضب(١) بإسناده عن سلمان الفارسي قال دخلت على رسول الله ١٤١٨ يوما فلما نظر إلى قال يا سلمان إن الله عز و جل لم يبعث نبيا و لا رسولا إلا جعل له اثني عشر نقيبا قال قلت يا رسول الله لقد عرفت هذا مــن أهــل الكتابين قال يا سلمان فهل علمت من نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي فقلت الله و رسوله أعلم.

قال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره و دعاني فأطعته و خلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه و خلق من نوري و نور على فاطمة فدعاها فأطاعته و خلق مني و من على و فاطمة الحسن و العسين فدعاهما فأطاعا فسمانا الله عز و جل بخمسة أسماء من أسمائه فالله المحمود و أنا محمد و الله العلى و هذا على و الله فاطر و هذه فاطمة و الله ذو الإحسان و هذا الحسن و الله المحسن و هذا الحسين.

ثم خلق منا و من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوا قبل أن يخلق الله عز و جل سماء مبنية و أرضا مدحية أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا و كنا بعلمه أنوارا نسبحه و نسمع له و نطيع.

فقال سلمان قلت يا رسول الله بأبي أنت و أمي ما لمن عرف هؤلاء فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى بهم فوالى وليهم و تبرأ من عدوهم فهو و الله منا يرد حيث نرد و يسكن حيث نسكن قلت يا رسول الله فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم و أنسابهم فقال لا يا سلمان قلت يا رسول الله فأني لي بهم قال قد عرفت إلى الحسين قال ثم سيد العابدين على بن الحسين ثم ابنه محمد بن على باقر علم الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين ثم جعفر بن محمد لسان الله الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله ثم على بن موسى الرضا لأمر الله ثم محمد بن على المختار من خلق الله ثم على بن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن على الصامت الأمين على دين الله ثم محمد سماه باسمه ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحق الله.

قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله فأني لسلمان لإدراكهم قال يا سلمان إنك مدركهم و أمثالك و من تولاهم حقيقة المعرفة قال سلمان فشكرت الله كثيرا ثم قلت يا رسول الله إنى مؤجل إلى عهدهم قال يا سلمان اقرأ ﴿فَإذا جاءَ وَعْدُ أُولٰاهُمَا بَعَثِنْا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا اْولِي بِأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلْالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْداَ مَفْعُولَا ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ (٧).

قال سلمان فاشتد بكائي و شوقى و قلت يا رسول الله بعهد منك فقال إي و الذي أرسل محمدا إنه لبعهد منى و لعلى و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعة أئمة وكل من هو منا و مظلوم فينا إي و الله يا سلمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده وكل من محض الإيمان محضا و ِمحض الكفر ِمحضا حتى يؤخذ بالِقصاص و الأوتبار و الثارات وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً و نحن تِأويل هذه الآية ﴿وَنُرِيدُأَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُمَكَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هٰالهٰانَ وَجُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰاكَانُوا يَحْذُرُونَ﴾(٣).

قال سلمان فقمت من بين يدي رسول اللهﷺ و ما يبالي سلمان متى لقي الموت أو لقيه (٤).

اقول رواه ابن عياش في المقتضب عن أحمد بن محمد بن جعفر الصولي عن عبد الرحمن بن صالح عن الحسين بن حميد بن الربيع عن الأعمش عن محمد بن خلف الطاطري عن شاذان عن سلمان و ذكر مثله<sup>(٥)</sup>.

ثم قال ابن عياش سألت أبا بكر بن محمد بن عمر الجعابي عن محمد بن خلف الطاطري قال هو محمد بن خلف بن موهب الطاطري ثقة مأمون و طاطر سيف من أسياف البحر تنسج فيها ثياب تسمى الطاطرية كانت تنسب إليها<sup>(1)</sup>. و روى أيضا عن صالح بن الحسين النوفلي قال أنشدني أبو سهل النوشجاني لأبيه مصعب بن وهب.

بــه فالذي أبديه مثل الذي أخفى قوي عزيز بارئ الخلق من ضعف

فان تسالاني ما الذي أنا دائن أديسن بسأن اللسه لا شسىء غسيره

(١) راجع مقتضب الأثر ص٦، وسيأتي النقل عنه بعد هذا.

(٣) سورة القصص، آيةً: ٥ و٦.

(٥) مقتضب الأثر ص٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية: ٥ و٦.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه في المظانُّ من المحتضر.

<sup>(</sup>٦) مقتضب الأثر ص٨



و أن رسول الله أفضل مسرسل و أن عسليا بعده أحد عشسر<sup>(۱)</sup> أنسمتنا الهسادون بسعد مسحمد تسمانية مسنهم مسضوا لسبيلهم و لى ثبقة بالرجعة الحق مثل ما

به بشر الماضون في محكم الصحف من الله وعد ليس في ذاك من خلف لهم صفو ودي ما حييت لهم أصفي و أربعة يسرجون للمعدد السوف وثقت برجع الطرف مني إلى الطرف (٣)

و وجدت بخط بعض الأعلام نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه قال.

روى الصفواني في كتابه بإسناده قال سئل الرضاﷺ عن تفسير ﴿أُمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ﴾ الآية (٣) قال و الله ما هذه الآية إلا ني الكرة (٤).

# باب ۳۰

# خلفاء المهدى صلوات الله عليه و أولاده و ما يكون بعده عليه و على آبائه السلام

١-ك: [إكمال الدين] الدقاق عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي<sup>(0)</sup> عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت للصادق جعفر بن محمد هي يا ابن رسول الله سمعت من أبيك في أنه قال يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال إنما قال اثنا عشر مهديا و لم يقل اثنا عشر إماما و لكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا و معرفة حقنا<sup>(١)</sup>.

"عفط: [الغيبة للشيخ الطوسي] الفضل عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر هي يقول و الله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعا قلت متى يكون ذلك قال بعد القائم قلت و كم يقوم القائم في عالمه قال تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين و دماء أصحابه فيقتل و يسبى حتى يخرج السفاح (٨٠).

٤ـ شا: الآرشاد إليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك و لم يرد على القطع و الثبات و أكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج و علامة خروج الأموات و قيام الساعة للحساب و الجزاء و الله أعلم (٩).

٥- شي: [تفسير العياشي] عن جابر قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول و الله ليملكن رجل منا أهل البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة و يزداد تسعا قال قلت فمتى ذلك قال بعد موت القائم قال قلت و كم يقوم القائم في عالمه حتى يموت قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى موته قال قلت فيكون بعد موته هرج قال نعم خمسين سنة.

قال ثم يخرج المنصور إلى الدنيا فيطلب دمه و دم أصحابه فيقتل و يسبي حتى يقال لوكان هذا من ذرية الأنبياء ما قتل الناس كل هذا القتل فيجتمع الناس عليه أبيضهم و أسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئونه إلى حرم الله فإذا اشتد البلاء عليه مات المنتصر و خرج السفاح إلى الدنيا غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا جائر و يملك الأرض كلها و يصلح الله له أمره و يعيش ثلاثمائة سنة و يزداد تسعا.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «عشر»، وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، آية: ١١.

<sup>(</sup>٥) من المصدر. (۵) تا الله المصدر.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسي ص٤٧٨ رقم ٥٠٤. (٩) الإرشاد المفيد ج٢ ص٣٧٨.

 <sup>(</sup>۲) مقتضب الأثر ص٤٤.
 (٤) لم نعثر على خط الشهيد هذا.
 (٦) كمال الدين ج٢ ص٥٥٣ باب ٣٣. حديث ٥٦.

<sup>(</sup>۱) فعاد الدين ج ١ ص١٥٨ باب ١١٠. (٨) غيبة الطوسي ص٤٧٨ رقم ٥٠٥.

ثم قال أبو جعفرﷺ يا جابر و هل تدري من المنتصر و السفاح يا جابر المنتصر الحسين و السفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين(١).

11. الموصلي عن علي بن الحسين عن أحمد الموسي اجماعة عن البزوفري عن علي بن سنان الموصلي عن علي بن الحسين عن أحمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسين بن علي عن أبيه عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين المؤمنين المورسول الله المرافقة في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي الله الحسن احضر صحيفة و دواة فأملي رسول الله المرافقة وعن التهي إلى هذا الموضع فقال يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما و من بعدهم اثنا عشر مهديا فأنت يا على أول الاثنى عشر الإمام.

و ساق الحديث إلى أن قال و ليسلمها الحسن الله إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد الله فذلك اثنا عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين (٢) له ثلاثة أسامي اسم كاسمي و اسم أبي و هو عبد الله و أحمد و الاسم الثالث المهدي و هو أول المؤمنين (٣).

٧\_خص: [منتخب البصائر] مما رواه السيد علي<sup>(٤)</sup> بن عبد الحميد بإسناده عن الصادقﷺ أن منا بعد القائم ﷺ اثنا<sup>(ه)</sup> عشر مهديا من ولد الحسينﷺ<sup>(١)</sup>.

٨ـمل: [كامل الزيارات] أبي عن سعد عن الجاموراني عن الحسين بن سيف عن أبيه عن الحضرمي عن أبي جعفر
 و أبي عبد الله قالا في ذكر الكوفة فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا و قد صلى فيه و منها يظهر عدل
 الله و فيها يكون قائمه و القوام من بعده و هي منازل النبيين و الأوصياء و الصالحين (٧).

بيان: هذه الأخبار مخالفة للمشهور و طريق التأويل أحد وجهين.

الأول أن يكون المراد بالاثني عشر مهديا النبي في و سائر الأثمة سوى القائم المن يكون ملكهم بعد القائم و تد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأثمة و قال برجعة القائم المعند موته و به أيضا يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه هي.

و الثاني أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة و إن كان أوصياء الأنبياء و الائمة أيضا حججا و الله تعالى يعلم.

## ما خرج من توقیعاته ﷺ

باب ۳۱

١- غط: (القيبة للشيخ الطوسي] أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و إملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات و مسائل أنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه ﷺ أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني لأنه حكي عنه أنه قال هذه المسائل أنا أجبت عنها فكتب إليهم على ظهر كتابهم:

بِشمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قد وقفنا على هذه الرقعة و ما تضمنته فجميعه جوابنا<sup>(۸)</sup> و لا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه و قد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن هلال و غيره من نظرائه و كان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ماكان من هذا عليهم لعنه الله و غضبه.

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ج٢ ص٣٢٦، حديث ٧٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «المقربين» بدل «المهديين». (٤) في المصدر: «محمد» بدل «على».

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسيّ ص ١٥٠ رقم ١١١. (٥) في المصدر: «أحد عشر».

 <sup>(</sup>٦) مختصر بصائر الدرجات ص٣٨.
 (٨) في المصدر إضافة: «عن المسائل».

<sup>(</sup>٧) كأمل الزيارات ص٧٦ باب ٨ حديث ١٢.

و روي قديما عن بعض العلماء عليهم السلام و الصلاة أنه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه و قالﷺ العلم علمنا و لا شيء عليكم من كفر من كفر فما صح لكم مما خرج على يده برواية غيره من الثقات رحمهم الله فاحمدوا الله و اقبلوه و ما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردوه إلينا لنصححه أو نبطله و الله تقدست أسمارُه و جل ثناوُه ولي توفيقكم و حسيبنا في أمورنا كلها وَ يْغُمْ الْرَكِيلُ.

فخرج الجواب ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم و إن ذلك صحيح.

و قال ابن نوح أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام و ذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود و قرأته عليه ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب بها أهل قم إلى الشيخ أبي الحسن بن داود و قرأته عليه ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب بها أهل قم إلى الشيخ أبي العسن بن داود. أبي العسن بن داود. نسخة الدرج: مسائل فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و حصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. نسخة الدرج: مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أطال الله بقاءك و أدام عزك و تأييدك و سعادتك و سلامتك و أتم نعمته و زاد في إحسانه إليك و جميل مواهبه لديك و فضله عندك و جعلني من السوء فداك و قدمني قبلك الناس يتنافسون في الدرجات فمن قبلتموه كان مقبولا و من دفعتموه كان وضيعا و الخامل من وضعتموه و نعوذ بالله من ذلك و ببلدنا أيدك الله جماعة من الوجوه يتساوون و يتنافسون في المنزلة. و ورد أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمر تهم به من معاونة الله على بن محمد بن الحسين بن

و ورد أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة الله و أخرج علي بن محمد بن الحسين بن مالك المعروف بمالك بادوكة و هو ختن الله عن بينهم فاغتم بذلك و سألني أيدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك فإن كان من ذنب استغفر الله منه و إن يكن غير ذلك عرفته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله.

التوقيع لم نكاتب إلا من كاتبنا.

و قد عودتني أدام الله عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تجزيني على العادة و قبلك أعزك الله فقهاء أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لنا عن العالم الله أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه.

التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

و روي عن العالم الله أن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته و العمل من ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل. التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.

و عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته.

التوقيع إذا هو سها في حاله من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر.

و عن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا.

التوقيع يخرج في جنازته.

و هل يجوز لها و هي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها.

و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها و هي في عدتها.

التوقيع إذاكان حق خرجت و قضته و إذاكانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي و لا تبيت عن منزلها.

<sup>(</sup>١) سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا أن قوله: «فاستثبتّ» من تتمة ماكتب السائل، أي كنت قديماً أطلب إثبات هذه التوقيعات، هل هي منكم أو ١٧ ولماكان جواب هذه الفقرة مكترباً تحتها أفردها. للإشعار بذلك.

. و روي في ثواب القرآن في الفرائض و غيره أن العالمﷺ قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيُلَةٍ الْقَدْرِ﴾كيف تقبل صلاته. و روي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. و روي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الدنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة و يدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل الصلاة و لا تزكو إلا بهما.

التوقيع الثواب في السور على ما قد روي و إذا ترك سورة مما فيها الثواب و قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ ﴿و إِنا أُنزِلناه﴾ لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك و يجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامة و لكن يكون قد ترك الفضل.

و عن وداع شهر رمضان متى يكون فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه و بعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال.

التوقيع العمل في شهر رمضان في لياليه و الوداع يقع في آخر ليلة منه فإن خاف أن ينقص جعله في ليلتين. و عن قول الله عز و جل ﴿إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾(١) أن رسول اللهﷺ المعني به ﴿ذِي قُوتٍ عِنْدُ ذِي الْحَرْشِ مَكِينٍ﴾ ما هذه القوة ﴿مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ ما هذه الطاعة و أين هي فرأيك أدام الله عزك بالتفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل و إجابتي عنها منعما مع ما تشرحه لي من أمر محمد بن الحسين بن مالك المقدم ذكره بما يسكن إليه و يعتد بنعمة الله عنده و تفضل علي بدعاء جامع لي و لإخواني للدنيا و الآخرة فعلت مثابا إن شاء الله.

التوقيع جمع الله لك و لإخوانك خير الدنيا و الآخرة.

أطال الله بقاءك و أدام عزك و تأييدك وكرامتك و سعادتك و سلامتك و أتم نعمته عليك و زاد في إحسانه إليك و جميل مواهبه لديك و فضله عندك و جعلني من كل سوء و مكروه فداك و قدمني قبلك الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْغَالَمِينَ و صلى الله على محمد و آله أجمعين (٢).

بيان: ذكر في الاحتجاج من قوله أطال الله بقاءك إلى قوله و لإخوانك خير الدنيا و الآخرة. **اقول:** قوله فاستثبت من تتمة ماكتب السائل أي كنت قديما أطلب إثبات هذه التوقيعات هل هي منكم أو لا و لماكان جواب هذه الفقرة مكتوبا تحتها أفردها للإشعار بذلك.

قوله نسخة الدرج أي نسخة الكتاب المدرج العطوي كتبه أهل قم و سألوا عن بيان صحته فكتب يَخ أن جميعه صحيح وعبر عن المعان برمز علي المصلحة وحاصل جوابه على أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم أدخله فيهم وليس ذلك من تقصير وذنب. قوله و قبلك أعزك الله خطاب للسفير المتوسط بينه وبين الإمام على أو للإمام تقية و قول أطال الله بقاءك آخراكلام الحميري ختم به كتابه و سائر أجزاء الخبر شرحناها في الأبواب المناسبة لها.

٢- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] من كتاب آخر فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي و التفضل بما يسهل الأضيفه إلى سائر أياديك علي و احتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد. الحواب قال إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا إنتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير و أما الآخر فإنه روى

الجواب قال إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير و أما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.

و عن الفص الخماهن(٣) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه.

الجواب فيه كراهة أن يصلي فيه و فيه إطلاق و العمل على الكراهية.

و عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا.

<sup>(</sup>١) سُورة التكوير، آية: ١٩ ــ ٢١.

<sup>(</sup>٢) غيبة الطوسي ص٣٧٢ رقم ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الخماهن: حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة.



الجواب لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه.

و عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يفسل؟

الجواب لا بأس بالصلاة فيها.

و عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع<sup>(١)</sup> فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها.

الجواب ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (٢٠).

و عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة<sup>(٣)</sup> و يرفع الجناحين أم لا.

الجواب لا شيء عليه في تركه و جميع الخشب.

و عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك. الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

و الرجل يحج عن آخر هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا و هل يجب أن يذبح عمن حج عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد.

الجواب يذكره و إن لم يفعل فلا بأس.

و هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا.

الجواب لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون.

و هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجله بطيط<sup>(٤)</sup> لا يغطي الكعبين أم لا يجوز. الجواب جائز.

و يصلي الرجل و معه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك.

الجواب جائز.

وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و متصلا بهم يحج و يأخذ على الجادة و لا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يوخر إحرامه إلى ذات عرق<sup>(0)</sup> فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبى فى نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.

و عن لبس النعل المعطون(٦) فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه.

الجواب جائز ذلك و لا بأس.

و عن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع<sup>(۷)</sup> عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه و قال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة و أن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل<sup>(۸)</sup> فيه شيء إن أنا نلت منها.

<sup>(</sup>١) المسح \_ بالكسر \_ البلاس، الصحاح ج ١ ص ٤٠٥. والنطع: المتخذ من الأديم، المصباح المنير ج ٢ ص ٦١١.

 <sup>(</sup>Y) الخمرة \_ بالضم \_ سجّادة تعمل من سعف النخل وتُرْمل بالخيوط، الصحاح ج ٢ ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكنيسة: شِبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به المصباح المنير ج٢ ص٤٤٠.

<sup>( £)</sup> البطيط: رأس الخف بلا ساق، قاله الفيروز آبادّي في القاموس المعيط ج٢ ص٣٦٣. ( ٥) ميقات أهل العراق.

<sup>(</sup>٦) يقال: عطن الجلد كفرح وانعطن: وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن. أو نضح عليه الماء فدفنه، فاسترخىُ شعره لينتف. فهو مطعون، قاله الغيروزاً بادي في القاموس المحيط ج £ ص - ٢٥.

<sup>(</sup>٧) من الورع. وهو التقوى والكف عن المعاصي والشبهات، ضبطه في القاموس المحيط ج٣ ص٩٦٠.

<sup>(</sup>A) في المصدر إضافة: «على».

الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا.

و عن الرجل يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره و قد عاهدها أن لا يتزوج عليها<sup>(۱)</sup> و لا يتسرى<sup>(۲)</sup> و قد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع و لا يتحرك نفسه أيضا لذلك و يرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا يحرم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا.

الجواب في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى (٣) ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة واحدة فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك و تشرحه لي و تجيب في كل مسألة بما العمل به و تقلدني المنة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير و أجراه على يدك فعلت مثابا إن شاء الله.

أطال الله بقاءك و أدام عزك و تأييدك و سعادتك و سلامتك و كرامتك و أتم نعمته عليك و زاد في إحسانه إليك و جعلني من السوء فداك و قدمني عنك و قبلك الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ و صلى الله على محمد النبي و آله و سلم. كثيرا قال ابن نوح نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط و التوقيعات<sup>(1)</sup>.

أقول: روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة واحدة<sup>(٥)</sup>.

٣-ج: [الإحتجاج] في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان الله من جوابات (٦) مسائله التي سأله عنها في سنة سبع و ثلاثمائة.

سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه<sup>(۷)</sup> بالطول و يرفع طرفيه إلى حقويه و يجمعهما فـي خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و يشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به<sup>(۱۸)</sup> إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك و هذا أستر.

فأجاب عن حد المتاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة يخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض إذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شدة على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله. و سأل رحمه الله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة.

فأجاب ﷺ لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة و لا غيرها.

وسأل عن التوجه للصلاة أيقول على ملة إبراهيم و دين محمد فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده (٩) الحسن بن راشد أن الصادق الله قال للحسن كيف تتوجه قال أقول لبيك و سعديك فقال له الصادق الله ليس عن هذا أسألك كيف تقول وَجَهّتُ وَجُهِي لِلّذِي فَطْرَ السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما قال الحسن أقوله فقال له الصادق الله إذا قلت ذلك فقل على منة إبراهيم و دين محمد و منهاج على بن أبي طالب و الائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وَ ما أنا مِن المُشْرِكِينَ فأجاب التوجه كله ليس بفريضة و السنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وَجَهّتُ وَجْهِيَ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هدى أمير المؤمنين وَ صَا أَنَـا مِـنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُشُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَٰلِكَ أُمِرْتُ و أَنا من المسلمين اللهم اجعلنى من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِشم اللهِ الرَّحْفِنِ الرَّحِيم ثم يقرأ الحمد.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «ولا يتمتع».

<sup>(</sup>۲) قال الفيّز مى: «السرّية \_ فعليّة - قيل مأخوذة من البسرّ \_ بالكسر \_ و هو النكاح فالضمّ غلى غير قياس فرقاً بينها و بين العرّة إذا نُكحت سرّاً. فإنّه يقال لها «سرّية» \_ بالكسر \_ على القياس، و قيل من السّرّ \_ بالضّمّ \_ بمعنى السرور لأنّ مالكها يُشرِّبها، المصباح المنير ج ١ ص ٢٧٤. (٣) في المصدر إضافة: «بالمتعة».

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ج٢ ص ٥٦٨ رقم ٣٥٥. (٦) الاحتجاج ج٢ ص ٥٦٨ رقم ٣٥٥.

<sup>(</sup>۷) في المصدر: «على عقبه» بدل «إلى عنقه».

<sup>(</sup>٨) قال الفيروزآبادي: أنتزر به وتأزّر به. ولا تقل: أنزر وقد جاء في بعض الأحاديث ولعلّه من تحريف الرواة. القاموس المحيط ج١ ص٣٧٧. (٩) في المصدر إضافة: «عن».

قال الفقيه الذي لا يشك في علمه إنّ<sup>(١)</sup> الدين لمحمد و الهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له و في عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك فهو من المهتدين و من شك فلا دين له و نعوذ بالله في ذلك<sup>(٢)</sup> من الضلالة بعد الهدي. وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز<sup>(٣)</sup> أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله

عزوجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. فأجاب ﷺ رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز في الفرائض و الذي عليه العمل فيه إذا رفع يده

فى قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل و يكبر و يركع و الخبر صحيح و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل.

و سأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة و إن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة.

فَاجابﷺ سجدة الشكر من ألزم السنن و أوجبها و لم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة و أما الخبر المروى فيها بعد صلاة المغرب و الاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب<sup>(1)</sup> النوافل كفضل الفرائض على النوافل و السجدة دعاء و تسبيح و الأفضل أن يكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.

و سأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و أكرته<sup>(٥)</sup> ربما زرعوا حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و يتعرض<sup>(١)</sup> في الأكل من غلات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و إنما هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صواباكان ذلك صلاحاً له و عمارة لضيعته و إنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل<sup>(٧)</sup> ماء ضيعته العامرة و ينحسم عنه طمع أولياء السلطان و إن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله. فأجابه ﷺ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره و رضا منه.

و سأل عن رجل استحل بامرأة (٨) من حجابها و كان يتحرز من أن يقع ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله و هو شاك فيه<sup>(٩)</sup> ليس يخلطه بنفسه فإن كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه و يجعله كسائر ولده فعل ذلك و إن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل.

فأجابﷺ الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه و الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال بـــه مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.

و سأله الدعاء له فخرج الجواب جاد الله عليه بما هو أهله إيجابنا لحقه و رعايتنا لأبيه رحمه الله و قربه منا بما علمناه من جميل نيته و وقفنا عليه من مخالطته (١٠٠) المقربة له من الله التي ترضي الله عز و جل و رسوله و أولياءه، بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل و آجل و أن يصلح له من أمر دينه و دنياه ما يحب صلاحه إنه ولى قدير<sup>(١١)</sup>.

٤-ج: [الإحتجاج] وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان و ثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم أطال الله بقاءك و أدام عزك و كرامتك و سعادتك و سلامتك و أتم نعمته عليك و زاد فى إحسانه إليك و جميل مواهبه لديك و فضله عليك و جزيل قسمة لك و جعلني من السوء كله فداك و قدمني قبلك إن

£71

<sup>(</sup>١) كلمة «إنَّ» من المصدر. (٢) عبارة: «في ذلك» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٣) كلمة «يجوز» من المصدر. (٤) في ثلاث نسخ من المصدر: «بعد» بدل «بعقيب».

<sup>(</sup>٥) قال الجوهري: الأكرة: جمع أكار \_بالتشديد \_كأنه جمع آكر في التقدير وهو الحراث الحفار، الصحاح ج٢ ص٥٨٠. (Y) في المصدر: «بفضل» بدل «لفضل».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «يتعرضون» بدل «يتعرض». (A) في المصدر إضافة: «خارجة».

<sup>(</sup>٩) في المصدر أضافة: «وجعل يجري النفقة علىٰ أمه وعليه حتىٰ ماتت الأم وهو ذا يجري عليه غير شاك فيه». (١١) الاحتجاج ج٢ ص٥٧٣ رقم ٣٥٦. (١٠) في المصدر: «مخاطبته» بدل «مخالطته».

قبلنا مشایخ و عجائز یصومون رجب منذ ثلاثین سنة و أكثر و یصلون شعبان بشهر رمضان و روی لهــم بــعض أصحابنا أن صومه معصیة.

فأجاب قال الفقيد الله يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث (١١) أن نعم شهر القضاء رجب.

ل و سأل عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على على تلك الحال و لا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا.

فأجاب الله الله الله عند الضرورة و الشدة.

و سأل عن الرجل يلحق الإمام و هو راكع فيركع معه و يحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.

فأجاب الله الله الله الله الله عن تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع. و سأل عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنم.

فأجاب الله إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين و إذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك.

و سأل عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا.

فأجاب الله البعنة لا حمل فيها للنساء و لا ولادة و لا طمث و لا نفاس و لا شقاء بالطفولية ﴿وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ (٢٢ كما قال سبحانه فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عز و جل بغير حمل و لا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم على عبرة.

و سأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها و قد كانت طمئت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى.

فأجاب على يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة و طهارة (٣) تامة.

و سأل عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء.

فأجاب ﷺ إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم و إن كانت ولادة لم تجز.

و سأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.

فاًجاب؛ إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز.

و ِسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لإ<sup>(٤)</sup>.

فأجاب الله قد نهى عن ذلك.

و سأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم أقام بها البينة العادلة و ادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر و له بذلك كله بينة عادلة و ادعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر و له بذلك كله بينة عادلة و يزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم و المدعي ينكر أن يكون كما زعم فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به و ليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها.

<sup>(</sup>١) في نسختين من المصدر إضافة: «المنقول عن واحد من الصادقين صلوات الله عليهما».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «يجوز».



و سأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا.

فَأَجَابِ اللَّهِ يُوضِع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء الله.

و سأل فقال روي لنا عن الصادق على أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره.

فأجاب؛ يجوز ذلك.

و سأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر و هل فيه فضل.

فأجاب الله التسبيح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه و من فضله أن الرجل ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له التسبيح.

و سأل عن السجدة على لوح من طين القبر و هل فيه فضل.

فأجابﷺ يجوز ذلك و فيه الفضل.

و سأل عن الرجل يزور قبور الأثمة على هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلى عند بـعض قبورهم الله القبر و يجعل القبر و يجعل القبر و يصلي و يحمل القبر خلفه أم لا.

فأجاب؛ أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة و الذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه و لا يجوز أن يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأن الإمام؛ لا يتقدم عليه و لا يساوى.

و سأل فقال هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة و بيده السبحة أن يديرها و هو في الصلاة. فأجابﷺ يجوز ذلك إذا خاف السهو و الغلط.

و سأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز.

فأجاب الله يجوز ذلك و الحمد لله.

وسأل فقال روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه.

فأجاب؛ إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه و إن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء الله.

و سأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتياء(١) لريح العرق أم لا يجوز.

فأجابه يجوز ذلك.

و سأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره و لا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته و بالله التوفيق<sup>(٢)</sup> أم لا و إن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز.

فأجاب ﷺ إذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جازت شهادته.

و سأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره و يتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذاكان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك.

171

<sup>(</sup>١) المرتك: المرتج: وهو ما يعالج به ذفر الإبط، وقيل: هو المرداسنج (معرب مردارسنك» يتخذ للمراهم. والتوتيا: حجر يكتحل به وإنما يعالج به الإبط لأنه يسد سيلان العرق.

فَاجَابٍﷺ لا يجوز غير ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل و إنما قامت للمالك و قد قال الله تعالى ﴿وَ أَقِـيمُوا الشُّفادَةَ للَّه ﴾ (١).

و سأل عن الركعتين الأخراوين<sup>(٢)</sup> قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله.

فأجاب على قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم على الله المائة لا قراءة فيها فهي خداج<sup>(٣)</sup> إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه و سأل فقال يتخذ عندنا رب الجوز<sup>(£)</sup> لوجع الحلق و البحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد و يدق دقا ناعما و يعصر ماؤ. و يصفى و يطبخ على النصف و يترك يوما و ليلة ثم ينصب على النار و يلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل و يغلى و ينزع رغوته و يسحق من النوشادر و الشب اليماني من كل واحد نصف مثقال و يداف بذلك إلى الماء و يلقى فيــه درهم زعفران لهظلكاوتةكثوريغليهكو لؤخذ رغوته و يطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار و يــبرد و يشرب منه فهل يجوز شربه أم لا.

و يغير فقليله و كثيره حرام و إن كان لا يسكر فهو حلال و سأل عن الرجل تعرض فاجاب ﷺ ، له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب فى أحدهما نعم افعل و فى الآخر لا تفعل فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا و العامل به و التارك له أهو يجوز<sup>(ه)</sup> مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك.

فاجاب على الذي سنه العالم الله في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة.

و سأل عن صلاة جعفر بن أبي طالبﷺ في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه و هل فيها قنوت و إن كان ففى أي

فاجابﷺ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت و أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز و القنوت<sup>(٦)</sup> مرتان في الثانية قبل الركوع و الرابعة<sup>(ۗۗ</sup>.

و سأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد فى أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته.

فَاجَابِﷺ يصرفه إلى أدناهما و أقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالمﷺ لا يقبل الله الصدقة و ذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة و بين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.

و سأل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر و لا شيء لها<sup>(۸)</sup> و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه.

فأجابﷺ إن كان عليه بالمهر كتاب فيه (٩) دين فهو لازم له في الدنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

وسأل فقال روي عن صاحب العسكر ﷺ أنه سئل عن الصلاة فى الخز الذي يغش بوبر الأرانب فــوقع يــجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به؟

فَاجَابِﷺ إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار وحدها فحلال و قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق؛ لا يصلى في التعلب و لا في الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيره.

و سأل فقال نجد(١٠٠) بأصفهان ثياب عنابية على عمل الوشي من قز و إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا.

(A) في المصدر: «عليه» بدل «لها».

(۱۰) قى المصدر: «يتخذ» بدل «نجد».

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «الأخيرتين». (١) سورة الطلاق، آية: ٢.

<sup>(</sup>٤) الرب: المطبوخ من الفواكه. (٣) الخداج: النقصان.

<sup>(</sup>٦) في المصدر إضافة: «فيها». (٥) كلمة: «يجوز» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «وفي الرابعة».

<sup>(</sup>٩) في المصدر إضافة: «ذكر».



فأجاب ﷺ لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.

و سأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا<sup>(١)</sup>. فأجاب الله يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.

و سأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلي أم لا؟

فأجاب على يجوز ذلك.

و سأل عن تسبيح فاطمةﷺ من سها فجاز التكبير أكثرَ من أربع و ثلاثين هل يرجع إلى أربع و ثلاثين أو يستأنف وإذا سبح تمام سبعة و ستين هل يرجع إلى ستة و ستين أو يستأنف و ما الذي يجب في ذلك.

فأجابﷺ إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع و ثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين و يبني عليها و إذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا و ستين تسبيحة عاد إلى ست و ستين و بنى عليها فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه<sup>(٢٢</sup>]. 0\_ج: [الإحتجاج] و عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال خرج توقيع من الناحية المقدسة حرسها الله تعالى بعد المسائل:

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

لا لأمر الله تعقلون و لا من أوليائه تقبلون ﴿حِكْمَةُ بْالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾(٣) عَنْ قَوْم لٰا يُؤْمِنُونَ السلام علينا و على عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى و إلينا فقولواكما قال الله تعاّلي سلام على آل يس السلام عليك يا داعي الله و رباني آياته السلام عليك يا باب الله و ديان دينه السلام عليك يا خليفة الله و ناصر حقه السلام عليك يا حجة الله و دليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله و ترجمانه السلام عليك في آناء ليلك و أطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه و وكده السلام عليك يا وعد

السلام عليك أيها العلم المنصوب و العلم المصبوب و الغوث و الرحمة الواسعة وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ و تبين.

السلام عليك حين تصلى و تقنت السلام عليك حين تركع و تسجد السلام عليك حين تحمد و تستغفر السلام عليك حين تهلل و تكبر السلام عليك حين تصبح و تمسى السلام عليك في اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام.

أشهد موالي أني<sup>(٤)</sup> أشهدك يا مولاي أني أشهد<sup>(٥)</sup> أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله لا حبيب إلا هو و أهله و أشهدك أن أمير المؤمنين حجته و الحسن حجته و الحسين حجته و علي بن الحسين حجته و محمد بن علي حجته و جعفر بن محمد حجته و موسى بن جعفر حجته و علي بن موسى حجته و محمد بن علي حجته و على بن محمد حجته و الحسن بن علي حجته.

وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول و الآخر و أن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إيغانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً و أن الموت حق و أن ناكرا و نكيرا حق.

و أشهد أن النشر و البعث حق و أن الصراط و المرصاد حق و الميزان و الحساب حق و الجنة و النار حق و الوعد و الوعيد بهما حق.

يا مولاي شقي من خالفكم و سعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه و أنا ولى لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه و الباطل ما سخطتموه و المعروف ما أمرتم به و المنكر ما نهيتم عنه فنفسى مؤمنة بالله وحده لا شريك له و برسوله و بأمير المؤمنين<sup>(١)</sup> و بكم يا مولاي أولكم و آخركم و نصرتي معدة لكم و مودتي خالصة لكم آمين آمين.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «معاً». (٣) سورة القمر، آية: ٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «أشهد» بدل «أشهدك».

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ج٢ ص٧٩٥، رقم ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) عبارة: «أشهد مواليّ أني» ليست في المصدر. (٦) في المصدر إضافة: «وبائمة المؤمنين».

الدعاء عقيب هذا القول:

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك و أن تملأ قلبي نور اليقين و صدري نور الإيمان و فكري نور الثبات و عزمي نور العلم و قوتي نور العمل و لساني نور الصدق و ديني نور البصائر من عندك و بصري نور الضياء و سمعي نور<sup>(١)</sup> الحكمة و مودتي نور الموالاة لمحمد و ألهﷺ حتى ألقاك و قد وفيت بعهدك و میثاقك فتغشینی (۲) رحمتك یا ولی یا حمید.

اللهم صل على محمد بن الحسن حجتك في أرضك و خليفتك في بلادك و الداعي إلى سبيلك و القائم بقسطك و السائر بأمرك ولي المؤمنين و بوار الكافرين و مجلي الظلمة و منير الحق و الناطق بالحكمة و الصدق و كلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف و الولي الناصح سفينة النجاة و علم الهدى و نور أبصار الورى و خير من تقمص وارتدى و مجلي الغمات<sup>(٣)</sup> الذي يملأ الأرض عدلا و قسطاكما ملئت ظلما و جورا إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره و انتصر به لدينك و انصر به (<sup>٤)</sup> أولياءك و أولياءه و شيعته و أنضاره و اجعلنا منهم.

اللهم أعذه من شركل باغ و طاغ و من شر جميع خلقك و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و احرسه و امنعه من أن يوصل إليه بسوء و احفظ فيه رسولك و آل رسولك و أظهر به العدل و أيده بالنصر و انصر ناصريه و اخذل خاذليه و اقصم به جبابرة الكفر و اقتل به الكفار و المنافقين و جميع الملحدين حيث كانوا مسن مشارق الأرض و مغاربها برها و بحرها و املاً به الأرض عدلا و أظهر به دين نبيك محمد و اجعلني اللهم من أنصاره و أعوانه و أتباعه و شيعته و أرني في آل محمدﷺ ما يأملون و في عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين يا ذا الجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين (٥).

أقول: قال مؤلف المزار الكبير حدثنا الشيخ الأجل الفقيه العالم أبو محمد عربي بن مسافر العبادي رضى الله عنه قراءة عليه بداره بالحلة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث و سبعين و خمسمائة و حدثني الشيخ العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن على بن حمدون رحمه الله قراءة عليه أيضا بالحلة قالا جميعا حدثنا الشيخ الأمين أبو عـبد اللــه الحسين بن أحمد بن محمد بن على بن طحال المقدادي رحمه الله بمشهد مولانا أمير المـؤمنين عـلى بـن أبـي طالبﷺ في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمامفي العشر الأواخر من ذي الحجة سنة تسع و ثلاثين و خمسمائة قال حدثنا الشيخ الأجل المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صـــاحبـه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من ذي القعدة سنة تسع و خمسمائة.

قال حدثنا السيد السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى رضى الله عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أشناس البزاز قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى القمي قال حدثني محمد بن على بن زنجويه القمى قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

قال أبو على الحسن بن أشناس و أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني أن أبا جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أخبره و أجاز له جميع ما رواه أنه خرج إليه من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل و الصلاة و التوجه أوله بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم لا لأمر الله تعقلون و ذكر نحوا مما مر<sup>(١)</sup> مع اختلاف أوردناه في كتاب المزار في باب زيارة الْقائمﷺ و إنما أوردنا سنده هاهنا ليعلم أسانيد تلك التوقيعات.

٣- أقول ثم قال في الكتاب المذكور قال أبو على الحسن بن أشناس أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الدعجلي عن حمزة بن محمد بن الحسن بن شبيب عن أحمد بن إبراهيم قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن عثمان شوقي إلى رؤية مولاناﷺ فقال لي مع الشوق تشتهي أن تراه فقلت له نعم فقال لي شكر الله لك شوقك و أراك وجهه في يسر و عافية لا تلتمس يا أبا عبد الله أن تراه فإن أيام الغيبة يشتاق إليه و لا يسأل الاجتماع معه إنه عزائم الله و التسليم لها

<sup>(</sup>۱) في المصدر إضافة: «وعي». (۳) في المصدر: «العمن» بدل «الفمات». (٥) الاحتجاج ج۲ ص٥٩١ رقم ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: «فتسعني» بدل «فتغشيني».

<sup>(</sup>٤) عبارة: «لدينك وانصر به» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٦) المزار الكبير ص٨١٣.



أولى و لكن توجه إليه بالزيارة فأماكيف يعمل و ما أملاه عند محمد بن على فانسخوه من عنده و هو التوجه إلى الصاحب بالزيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة تقرأ قل هو الله أحد في جميعها ركعتين ركعتين ثم تصلي على محمد و آله و تقول قول الله جل اسمه سلام على آل ياسين ذلك هو الفضل العبين من عند الله وَ اللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيم إمامه من يهديه صراطه المستقيم قد آتاكم الله خلافته يا آل ياسين.

وذكرنا في الزيارة<sup>(١)</sup> و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين<sup>(٢)</sup>.

٧\_ج: [الإحتجاج] ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها الله و رعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر و أربعمائة على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه و نور ضريحه ذكر موصله أنه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته:

للأخ السديد و الولى الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد.

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم أما بعد سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو و نسأله الصلاة على سيدنا و مولانا نبينا محمدٌ و آله الطاهرين و نعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق و أجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة و تكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم و حراسته.

فقف أمدك<sup>(٣)</sup> الله بعونه على أعدائه المارقين من<sup>(٤)</sup> دينه على ما نذكره و اعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن و إن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا مسن الصلاح و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدّنيا للفاسقين فإنا يحيط علمنا<sup>(٥)</sup> بأنبائكم و لا يعزب عنا شيء من أخباركم و معرفتنا بالزلل<sup>(٢)</sup> الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ماكان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ منهم وَرَاءَ ظُهُورهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

إنا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم و لو لا ذلك لنزل بكم اللأواء و اصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله و يحمى عليه<sup>(٧)</sup> من أدرك أمله و هي أمارة لأزوف حركتنا و مباثتكم بأمرنا و نهينا وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورهِ وَ لَوْ كَرهَ الْمُشْرِكُونَ.

اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية تهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها<sup>(٨)</sup> المواطن الخفية و سلك في الطعن<sup>(٩)</sup> منها السبل المرضية<sup>(١٠)</sup> إذا حل جمادي الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه و استيقظوا من رقدتكم لما يكون من الذي يليه ستظهر لكم من السماء آية جلية و من الأرض مثلها بالسوية و يحدث نى أرض المشرق ما يحزن و يقلق و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مراق يضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق.

ثم تتفرج الغمة من بعده ببوار طاغوت من الأشرار(١١١) يسر بهلاكه المتقون الأخيار و يتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة<sup>(١٢)</sup> منهم و اتفاق و لنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم و الوفاق شأن يظهر على نظام و اتساق فيعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا و ليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا و سخطنا فإن امرأ يبغته فجأة حين لا تنفعه توبة و لا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة و الله يلهمك<sup>(١٣)</sup> الرشد و يلطف لكم بالتوفيق برحمته.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما ذكره مؤلف المزار قبل ذلك من دعاء الندبة، فراجع.

<sup>(</sup>٢) المزار الكبير ص٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «عن» بدل «من».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بالإذلال» بدل «بالزلل»، وفي نسخة منه: «الذل».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «عنها» بدل «عليه». (٩) في المصدر: «الطعن» بدل «الطعن».

<sup>(</sup>١١) في المصدر إضافة: «ثم».

<sup>(</sup>۱۳) في العصدر: «يلهمكم» بدل «يلهمك».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أيدك» بدل «أمدك».

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «نحيط علماً» بدل «يحيط علمنا».

<sup>(</sup>A) في المصدر: «لم يرم منكم فيها المواطن». (١٠) فَي المصدر: «المرضية» بدل «الرضية».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: «ما يأملونه منه على توفير عليه منهم».

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام:

هذا كتابنا عليك أيها الأخ الولي و المخلص في ودنا الصفي و الناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحتفظ به و لا تظهر على خطئا الذي سطرناه بما له ضمناه أحدا و أد ما فيه إلى من تسكن إليه و أوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله و صلى الله على محمد و آله الطاهرين<sup>(١)</sup>.

[يضاح: الشاسع البعيد و الانتياش التناول و حم على بناء المجهول أي قدر و يحمى على بـنا، المعلوم أو المجهول من الحماية و الدفع و تقول حششت النار أحشها إذا أوقدتها.

 ٨-ج: [الإحتجاج] ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث و العشرين من ذي الحجة سنة اثنتى عشرة و أربعمائة نسخته:

من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق و دليله.

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إلى كلمة<sup>(٢)</sup> الصدق فإنا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله آبائنا الأولين ونسأله الصلاة على نبينا وسيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

و بعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه و حرسك من كيد أعدائه و شفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل ألجأ<sup>٣٣)</sup> إليه السبباريت من الإيسمان و يوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحصح من غير بعد من الدهر و لا تطاول من الزمان و يأتيك نبأ منا بما يتجدد لنا من حال فتعرف بذلك ما تعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال و الله موفقك لذلك برحمته.

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل بذلك ففيه <sup>(٤)</sup> تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين و تبتهج لدمارها المؤمنون و يحزن لذلك المجرمون.

و آية حركتنا من هذه اللوثة<sup>(6)</sup> حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم يعمد بكيده أهل الإيمان و لا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم و العدوان لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن مسلك الأرض و السماء فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب و ليثقوا بالكفاية منه و إن راعتهم بسهم الخطوب و العاقبة لجميل<sup>(1)</sup> صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب.

و نحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين و خرج عليه بما هو مستحقه (٢٧) كان آمنا من الفتنة المظلة (٨٠) و محنها المظلمة المضلة و من بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه و آخرته و لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم وَ الله المُسْتَعَانُ و هو حسبنا و نِعْم الوكِيلُ و صلواته على سيدنا البشير النذير محمد و آله الطاهرين و سلم و كتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة و أربعمائة.

أنسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها هذاكتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا و خط ثقتنا فأخفه عن كل أحد و اطوه و اجعل له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا و دعائنا<sup>(٩)</sup> إن شاء الله و الحمد لله و الصلاة على سيدنا محمد و آله الطاهرين (١٠٠).

توضيح: الشمراخ رأس الجبل وفي العبارة تصحيف ولعله كان هكذا وشفعنا لك الآن أي لنمجع حاجتك التي طلبت في مستقر لنا أي مخيم تنصب لنا في رأس جبل من مفازة بهماء أي مجهولة

(٦) في المصدر: «بجميل» بدل «لجميل».

١٧٧

100

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ٢ ص ٥٩٦ رقم ٣٥٩. (٢) في المصدر: «إليه بكلمة» بدل «إلى كلمة».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «ألجأنا». (2) في المصدر: «تُقابِل لذلك فتنة تبسّل».

<sup>(</sup>٥) اللَّوثة: الشر والدنس.

<sup>(</sup>٧) في نسخة من المصدر: «وخرج مما عليه إلى مستحقيه». (٨) في المصدر: «المطلّة» بدل «المظلّة» وفي نسخة منه: «المبطلة». (٩) من المصدر.



والغماليل جمع الغملول بالضم وهو الوادي أو الشجر أو كل مجتمع أظلم وتراكم من شجر أو غمام أو ظلمة والسباريت جمع السبروت بالضم وهو القفر لانبات فيه والفقير ولعل الأخير أنسب وأبسلت فلانا أسلمته للهلكة واللوثة بالضم الاسترخاء والبطء وكانت النسخ سقيمة أوردناه كما وجدنا.

## التوقيع الذي خرج فيمن ارتاب فيه صلوات الله عليه

ج: [الإحتجاج] عن الشيخ الموثق أبي عمر العامري(١) رحمة الله عليه قال تشاجر ابن أبي غانم القزويني و جماعة من الشيعة في الخلف فذكر ابن أبي غانَّم أن أبا محمدﷺ مضى و لا خلف له ثم إنهم كتبوا في ذلك كتابا و أنفذوه إلى الناحية و أعلموا بما تشاجروا فيه فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه و على آبائه:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم عافانا الله و إياكم من الفتن و وهب لنا و لكم روح اليقين و أجارنا و إياكم من سوء المنقلبَ إنه أنهى إلى ارتياب جماعة منكم في الدين و ما دخلهم من الشك و الحيرة في ولاة أمرهم فغمنا ذلك لكم لا لنا و سأونا(٢٪ فيكُم لا فينا لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره و الحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا و نحن صنائع

يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون و في الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله عز و جل يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطبيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٣) أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون و يحدث في أثمتكم على الماضين و الباقين منهم؛ أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها و إعلاما تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضيﷺ كلما غاب علم بدا علم و إذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه و قطع السبب بينه و بين خلقه كلا ماكان ذلك و لا يكون حتى تقوم الساعة و يظهر أمر الله و هم كارهون.

و إن الماضيﷺ مضى سعيدا فقيدا على منهاج آبائهﷺ حذو النعل بالنعل و فينا وصيته و علمه و من هو خلفه و من يسد مسده و لا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم و لا يدعيه دوننا إلا جاحدكافر و لو لا أن أمر الله لا يغلب و سره لا يظهر و لا يعلن لظهر لكم من حقنا ما تبهر<sup>(£)</sup> منه عقولكم و يزيل شكوككم لكنه ما شاء الله كان و لكل أجل كتاب.

فاتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الأمر إلينا فعلينا الإصدار كماكان منا الإيراد و لا تحاولواكشف ما غطى عنكم و لا تميلوا عن اليمين و تعدلوا إلى اليسار و اجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة فقد نصحت لكم و الله شاهد على و عليكم و لو لا ما عندنا من محبة صلاحكم و رحمتكم و الإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعى ما ليس له الجاحد حق من اقتر ض

و في ابنة رسول اللهﷺ لي أسوة حسنة و سيردي الجاهل رداءة عمله و سيعلم الكافر لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ عصمنا الله و إياكم من المهالك و الأسواء و الآفات و العاهات كلها برحمته فإنه ولي ذلك و القادر على ما يشاء وكان لنا و لكم وليا و حافظا و السلام على جميع الأوصياء و الأولياء و المؤمنين و رحمة الله و بركاته و صلى الله على محمد النبي و سلم تسليما<sup>(٥)</sup>.

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على الرازي عن الحسين بن محمد القمي عن محمد بن علي بن زبيان<sup>(١)</sup> الطلحي الآبي عن علي بن محمد بن عبدة النيسابوري عن علي بن إبراهيم الرازي قال حدثني الشيخ الموثوق به بمدينة السلام قال تشاجر ابن أبي غانم إلى آخر الخبر (V).

بيان الصنيعة من تصطنعه وتختار لنفسك والظالم العتل جعفر الكذاب ويحتمل خليفة ذلك الزمان. ١٠-ج: [الإحتجاج] محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ﷺ.

٤٦٩

<sup>(</sup>٢) يقال: سأوت فلاناً: أي سؤته.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «تبين» بدل «تبهر».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «بنان» بدل «زبيان».

<sup>(</sup>١) في المصدر: «عن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري».

<sup>(</sup>٣) سورة النساء. آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج ج٢ ص٥٣٥ رقم ٣٤٢. (٧) غيبة الطوسي ص٢٨٥ رقم ٢٤٥.

أما ما سألت عنه أرشدك الله و ثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا و بني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز و جل و بين أحد قرابة من أنكرني فليس مني و سبيله سبيل ابن نوح و أما سبيل عمي جعفر و ولد، فســبيل إخــوة يوسفﷺ و أما الفقاع فشربه حرّام و لا بأس بالشلماب و أما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل و من شاء فليقطع فما آتانا الله خير مما آتاكم.

و أما ظهور الفرج فإنه إلى الله و كذب الوقاتون.

وأما قول من زعم أن الحسين ﷺ لم يقتل فكفر و تكذيب و ضلال.

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة الله عليهم. وأما محمد بن عثمان العمري رضى الله عنه و عن أبيه من قبل فإنه ثقتي و كتابه كتابي.

وأما محمد بن على بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه و يزيل عنه شكه.

وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام.

وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت.

وأما أبو الخطاب محمد بن أبى زينب الأجدع فإنه ملعون و أصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإنى منهم برىء و آبائي ﷺ منهم براء.

وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا منها فأكله فإنما يأكل النيران.

وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث و أما ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال و لا حاجة لنا إلى صلة الشاكين.

و أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز و جل يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبُدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (١٠) إنه لم يكن أحد من آبائى إلا و قد وقعت فى عنقه بيعة لطاغية زمانه و إنى أخرج حين أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي.

و أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب و إني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهلّ السّماء فأغّلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم و لا تتكلفوا علم ما قد كُفيتم و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وَ السَّلَامُ عليك يا إسحاق بن يعقوب و عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ (٢٠).

غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن ابن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما<sup>(٣)</sup> عن الكليني عن إسحاق بن

ك: [إكمال الدين] ابن عصام عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب مثله (٥).

١١ ـ ج: [الإحتجاج] عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان الله.

أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلثن كان كما يقولون إن الشمس تطلع من بين قرني شيطان و تغرب بين قرنى شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل<sup>(١)</sup> الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان.

و أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه.

و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا أو يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه يوم القيامة و قد قال النبي ﷺ المستحل من عترتي ما حرم الله ملعونِ على لساني و لسان كل نبي مجاب فمن ظلمناكان في جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه لقوله عز و جل ﴿الَّا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالمينَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ج٢ ص٤٤٥ رقم ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٣٦٢ رقم ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «أبي محمد التلعكبري» بدل «غيرهما». (٦) في المصدر: «أفضل من» بدل «مثل». (٥) كمَّال الدين ج٢ ص ٤٨٣ باب ٤٥، حديث ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة هود، أية: ١٨.



و أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت قلفته<sup>(١)</sup> بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع قلفته<sup>(</sup> مرة أخرى<sup>(٢)</sup> فإن الأرض تضج إلى الله عز و جل من بول الأغلف أربعين صباحا.

و أما ما سألت عنه من أمر المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في  $^{\circ}$  ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران يصلي و الصورة و السراج بين يديه و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران.

و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه و من أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا.

و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره.

و أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك فإنه يحل له أكله و جدم علمه حمله<sup>(٣)</sup>.

ك: [إكمال الدين] محمد بن أحمد الشيباني و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام و على بن عبد الله الوراق جميعا عن محمد بن جعفر الأسدي مثله (٤).

14\_ك: [كمال الدين] أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي رضي الله عنه قال حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه قال ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال: بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمُثَالِّكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ على من استحل من أموالنا(٥) درهما.

قالً أبو الحسين الأسدي رضي الله عنه فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له و قلت في نفسي إن ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة على غيره قال فو الذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لَغَنَةُ اللهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ التَّاسِ أَجْمَعِينَ على مَن أكل من مالنا درهما حراما قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي رحمه الله أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه و قرأناه<sup>(۱7)</sup>. ج: [الإحتجاج] عن أبي الحسين الأسدى مثله (۱۲).

٣- الك: [إكمال الدين] المظفر العلوي عن ابن العياشي و حيدر بن محمد عن العياشي عن آدم بن محمد البلخي عن على بن الحسين الدقاق و إبراهيم بن محمد معا عن علي بن عاصم الكوفي قال خرج في توقيعات صاحب الزمان المعادن ملعون من سماني في محفل من الناس (٨).

31-ك: [إكمال الدين] محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال سمعت أبا علي محمد بن همام يقول سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول خرج توقيع بخطه أعرفه من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله و كتبت أسأله عن ظهور الفرج فخرج في التوقيع كذب الوقاتون (١).

٤٧١

<sup>(</sup>١) القلفة وهكذا الغلفة والغرلة: الجليدة التي يقطعها الخاتن من عضو التناسل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (٣) الاحتجاج ج٢ ص٥٥٨ رقم ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ج٢ ص ٥٢٠ باب ٤٥ حديث ٤٩. (٥) في المصدر: «ما لنا» بدل «أموالنا».

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج ٢ ص٤٨٣ باب ٥٥، حديث ٣. (٧) الاَّحتجاج ج ٢ ص٥٠٠ رقم ٥٣٠٢. (٨) كمال الدين ج٢ ص٤٨١ باب ٥٥، حديث ١. (٩) كمال الدين ج٢ ص٤٨٣ باب ٥٥، حديث ٣.

الله فكتبﷺ ويعكم أما قرأتم قول الله عز و جل ﴿وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرئَ ظَـاهِرَةًۥ﴿١١ ونحن و الله القرى التي بارك الله فيها و أنتم القرى الظاهرة.

قال عبد الله بن جعفر و حدثني بهذا الحديث علي بن محمد الكليني عن محمد بن صالح عن صاحب الزمان ﴿ ٢٠).

١٦\_ك: [إكمال الدين] ابن الوليد عن سعد عن علان عن محمد بن جبرئيل عن إبراهيم و محمد ابني الفرج عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار أنه ورد العراق شاكا مرتادًا فخرج إليه قل للمهزيار (٣) قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم أما سمعتم الله عز و جل يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُـولَ وَ أُولِـي الْـأَمْر مِنْكُمْ﴾<sup>(٤)</sup> هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة أو لم تروا أن الله عز و جل جعل لهم معاقل يأوون إليها و إعلاماً يهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي<sup>(٥)</sup> صلوات الله عليه كلما غاب علم بدا علم و إذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله عز و جل إليه ظننتم أن الله قد قطع السبب بينه و بين خلقه كلا ماكان ذلك و لا يكون حتى تقوم الساعة و يظهر أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كَارِهُونَ.

يا محمد بن إبراهيم لا يدخلك الشك فيما قدمت له فإن الله لا يخلى الأرض من حجة أليس قال لك أبوك قبل وفاته أحضر الساعة من يعير هذه الدنانير التي عندي فلما أبطأ ذلك عليه و خاف الشيخ على نفسه الوحا(١) قال لك عيرها على نفسك و أخرج إليك كيساكبيرا و عندك بالحضرة ثلاثة أكياس و صرة فيها دنانير مختلفة النقد فعيرتها و ختم الشيخ عليها بخاتمه و قال لك اختم مع خاتمي فإن أعش فأنا أحق بها و إن أمت فاتق الله في نفسك أولا ثم في فخلصنی و کن عند ظنی بك.

· أخرج رحمك الله الدنانير التي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا و هي بضعة عشر دينارا و استرد من قبلك فإن الزمان أصعب ماكان و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ<sup>(٧)</sup>.

١٧-ك: [إكمال الدين] قال الحسين بن إسماعيل الكندى كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلى فلما أتى لذلك مدة قالت لى قد حبلت فقلت لهاكيف و لا أعلم أنى طلبت منك الولد ثم غبت و انصرفت و قد أتت بُولد ذكر فلم أنكره و لا قطعتُ عنها الإجراء و النفقة و لى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي و على سائر ولدي على أن الأمر فى الزيادة و النقصان منه إلى أيام حياتي و قد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد و أوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مائتى دينار غير مؤبد و لا يكون له و لا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته و في هذا الولد بما أمتثله و الدعاء لى بالعافية و خير الدنيا و الآخرة.

جوابها أما الرجل الذي استحل بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له فى قدرته شرط<sup>(۸)</sup> على الجارية شرط على الله عز و جل هذا ما لا يؤمن أن يكون و حيث عرض<sup>(۱)</sup> في هذا الشك و ليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده و أما إعطاء المائتي دينار و إخراجه<sup>(١٠)</sup> من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

قال أبو الحسين حسب الحساب قبل المولود(١١١) فجاء الولد مستويا.

وقال وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته و روى هذا التوقيع الحسن بن على بن إبراهيم عن الشاري.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، آية: ١٨. (٢) كمال الدين ص٣٨٣ باب ٤٥، حديث ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في النصدر: «للمهزياري». (٥) في النصدر إضافة: «أبو محمد». (٦) الوحا: السرعة والبدار، يعني أنه خاف على نفسه الموت سريعاً.

<sup>(</sup>٧) كمَّال الدين ج٢ ص٤٨٦ باب ٤٥، حديث ٥.

<sup>(</sup>٨) في البصدر: «شرطه» وفي نسخة منه، «شرط». راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا. (١٠) في المصدر إضافة: «إياه وعقبه». (٩) في المصدر: «عرف» بدل «عرض».

<sup>(</sup>١١) من المصدر.



قال أبو الحسين إلى آخره كأنه إشارة إلى توقيعات أخر إجمالا(١). ١٨\_ك: [إكمال الدين] أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال حدثنا أبو على بن همام بهذا الدعاء و ذكر أن الشيخ(٢) قدس الله روحه أملاه عليه و أمره أن يدعو به و هو الدعاء في غيبة القائم الله.

اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك<sup>(٣)</sup> اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تـعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.

اللهم لا تمتني ميتة جاهلية و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته على من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه و آله حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين والحسن والحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم المهدى صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك و استعملني بطاعتك و لين قلبي لولي أمرك و عافني مما امتحنت به خلقك و ثبتني على طاعة ولى أمرك الذي سترته عن خلقكٌ فبإذنك غاب عن بريتك و أمرك ينتظر و أنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك.فى الإذن له بإظهار أمره وكشف سره و صبرني<sup>(٤)</sup> على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت و لا تأخير ما عجلت و لا أكشف عما سترته و لا أبحث عما كتمته و لا أنازعك في تدبيرك و لا أقول لم وكيف و ما بال ولى أمر الله<sup>(٥)</sup> لا يظهر و قد امتلأت الأرض من الجور و أفوض أموري كلها إليك.

اللهم إنى أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذا لأمرك مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية و الإرادة و الحول و القوة فافعل ذلك بي و بجميع المؤمنين حتى ننظر إلى وليك ظاهر المقالة واضح الدلالة هاديا من الضلالة شافيا من الجهالة أبرز يا رب مشاهده و ثبت قواعده و اجعلنا ممن تقر عيننا برؤيته و أقمنا بخدمته و توفنا على ملته و احشرنا في زمرته.

اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت و برأت و ذرأت و أنشأت و صورت و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به و احفظ فيه رسولك و وصي رسولك. اللهم و مد في عمره و زد في أجله و أعنه على ما أوليته و استرعيته و زد فى كرامتك له فإنه الهادي المهدي<sup>(١</sup>) القائم المهتدي(٧) الطاهر التقي النقي الزكي الرضي المرضي الصابر المجتهد الشكور.

اللهم و لا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته و انقطاع خبره عنا و لا تنسنا ذكره و انتظاره و الإيمان به و قوة اليقين في ظهوره و الدعاء له و الصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من ظهوره و قيامه و يكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسول اللهﷺ<sup>(A)</sup>و ما جاء به من وحيك و تنزيلك قو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يده منهاج الهدى و المحجة العظمي و الطريقة الوسطى و قونا على طاعته و ثبتنا على مشايعته<sup>(٩)</sup> و اجعلنا في حزبه و أعوانه و أنصاره و الراضين بفعله و لا تسلبنا ذلك في حياتنا و لا عند وفاتنا حتى تتوفانا و نحن على ذلك غير شاكين و لا ناكثين و لا مرتابين و لا مكذبين.

اللهم عجل فرجه و أيده بالنصر و انصر ناصريه و اخذل خاذليه و دمدم(١٠٠) على من نصب له و كذب به و أظهر به الحق و أمت به الجور(١١١) و استنقذ به عبادك المؤمنين من الذل و أنعش به البلاد و أقتل به الجبابرة الكفرة و اقصم به رءوس الضلالة و دلل به الجبارين و الكافرين و أبر به المنافقين و الناكثين و جميع المخالفين و الملحدين في مشارق الأرض و مغاربها و بحرها و برها و سهلها و جبلها حتى لا تدع منهم ديارا و لا تبقى لهم آثارا و تطهر منهم بلادك.

و اشف منهم صدور عبادك و جدد به ما امتحى من دينك و أصلح به ما بدل من حكمك و غير من سنتك حتى يعود دينك به و على يده غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه و لا بدعة معه حتى تطفئ بعدله نيران الكافرين فإنه عبدك

<sup>(</sup>١) كمال الدين ص٥٠٠ باب ٤٥، حديث ٢٥. (۲) في المصدر إضافة: «العمرى».

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «وكشف ستره، فصبرني».

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «المهتدى» بدل «المهدى». (A) في المصدر: «رسولك».

<sup>(</sup>١٠) قبى المصدر: «دمر» بدل «دمدم».

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «نبيك» وكذا في ما بعد.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: «الأمر» بدل «أمر الله».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «المهدى» بدل «المهتدى». (٩) في المصدر: «متابعته» بدل «مشايعته».

<sup>(</sup>١١) فَي المصدر: «الباطل» بدل «الجور».

الذى استخلصته لنفسك و ارتضيته لنصره دينك و اصطفيته بعلمك و عصمته من الذنوب و برأته من العيوب و أطلعته على الغيوب و أنعمت عليه و طهرته من الرجس و نقيته من الدنس.

اللهم فصل عليه و على آبائه الأثمة الطاهرين و على شيعتهم المنتجبين و بلغهم من آمالهم أفضل ما يأملون و اجعل ذلك منا خالصا من كل شك و شبهة و رياء و سمعة حتى لا نريد به غيرك و لا نطلب به إلا وجهك.

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا و غيبة ولينا و شدة الزمان علينا و وقوع الفتن بنا<sup>(١)</sup> و تظاهر الأعداء<sup>(٢)</sup> و كثرة عدونا و قلة عددنا.

اللهم فافرج ذلك بفتح منك تعجله و بصبر منك تيسره (٣) و إمام عدل تظهره إله الحق رب العالمين.

اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك و قتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور<sup>(٤)</sup> دعامة إلا قصمتها و لا بنية إلا أفنيتها و لا قوة إلا أوهنتها و لا ركنا إلا هددته و لا حدا إلا فللته و لا سلاحا إلا كللته و لا راية إلا نكستها و لا شجاعا إلا قتلته و لا حيا إلا خذلته<sup>(٥)</sup>.

و ارمهم يا رب بحجرك الدامغ و اضربهم بسيفك القاطع و ببأسك الذي لا يرد عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ و عـذب أعداءك و أعداء دينك و أعداء رسولك بيد وليك و أيدي عبادك المؤمنين.

اللهم اكف وليك و حجتك في أرضك هول عدوه و كد من كاده و امكر بمن مكر به و اجعل دائرة السوء على من أراد به سوءا و اقطع عنه مادتهم و أرعب به قلوبهم و زلزل له أقدامهم و خذهم جهرة و بغتة.

و شدد عليهم عقابك و أخزهم في عبادك و العنهم في بلادك و أسكنهم أسفل نارك و أحط بهم أشد عذابك و أصلهم نارا و احش قبور موتاهم نارا و أصلهم حر نارك فإنهم أضاعُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوْاتِ و أذلوا عبادك.

اللهم و أحى بوليك القرآن و أرنا نوره سرمدا لا ظلمة فيه و أحى به القلوب الميتة و اشف به الصدور الوغرة و اجمع به الأهواء المختلفة على الحق و أقم به الحدود المعطلة و الأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر و لا عدل إلا زهر و اجعلنا يا رب من أعوانه و ممن يقوي سلطانه و المؤتمرين لأمره و الراضين بفعله و المسلمين لأحكامه و ممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك.

أنت يا رب الذي تكشف السوء و تجيب المضطر إذا دعاك و تنجى من الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك و اجعله خليفتك<sup>(٦)</sup> في أرضك كما ضمنت له.

اللهم و لا تجعلنا من خصماء آل محمد و لا تجعلنا من أعداء آل محمد و لا تجعلني من أهل الحنق و الغيظ على آل محمد فإنى أعوذ بك من ذلك فأعذني و أستجير بك فأجرني.

اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني بهم فائزا عندك فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٧).

١٩\_ك: [إكمال الدين] توقيع منه ﷺ كان خرج إلى العمرى و ابنه رضى الله عنهما رواه سعد بن عبد الله قال الشيخ أبو جعفر رضى الله عنه وجدته مثبتا بخط سعد بن عبد الله رضى الله عنه.

وفقكما الله لطاعته و ثبتكما على دينه و أسعدكما بمرضاته انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثمي أخبركما عن المختار و مناظرته من لقى و احتجاجه بأن لا خلف غير جعفر بن على و تصديقه إياه و فهمت جميع ما كتبتما به مما قال أصحابكما عنه و أنا أعوذ بِالله من العمي بعد الجلاءِ و من الضلالة بعد الهدى و من موبقات الأعمال و مرديات الفتن فإنه عز و جل يقول ﴿الم أُحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٨.

كيف يتساقطون في الفتنة و يترددون في الحيرة و يأخذون يمينا و شمالا فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة و الأخبار الصحيحة أو علموا ذلك فتناسوا أما تعلمون<sup>(٩)</sup> أن الأرض لا تخلو

<sup>(</sup>۲) في المصدر إضافة: «علينا». (١) هذا في المصدر بين معقوفتين.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «نصر منك تعزّه» بدل «بصبر منك تيسره»، وفي بعض النسخ كما في المتن. (٥) في المصدر: «ولا جيشاً إلا خذلته».

<sup>(</sup>٤) في المصدر إضافة: «يا رب».

<sup>(</sup>٧) كمال الدين ج٢ ص١٢٥ باب ٤٥، حديث ٤٣. (٦) في المصدر: «خليفة» بدل «خليفتك». (٩) في المصدر: «يعلمون».

<sup>(</sup>A) سُورة العنكبوت، آية: ٢.

من حجة إما ظاهرا و إما مغمورا أو لم يعلموا انتظام أثمتهم بعد نبيهمﷺ واحدا بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر الله عز و جل إلى الماضي يعني الحسن بن علي صلوات الله عليه فقام مقام آبائهﷺ يهدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم.

كان نورا ساطعا(١) و قمرا زهرا اختار الله عز و جل له ما عنده فمضى على منهاج آبائه ﷺ حذو النعل بالنعل على عهد عهده و وصية أوصى بها إلى وصى ستره الله عز و جل بأمره إلى غاية و أخفى مكانه بمشيته للقضاء السابق و القدر النافذ و فينا موضعه و لنا فضله و لو قد أذن الله عز و جل فيما قد منعه<sup>(٢)</sup> و أزال عنه ما قد جرى به من حكمه لأراهم الحق ظاهرا بأحسن حلية و أبين دلالة و أوضح علامة و لأبان عن نفسه و قام بحجته و لكن أقدار الله عز و جل لا تغالب و إرادته لا ترد و توفيقه لا يسبق.

فليدعوا عنهم اتباع الهوي و ليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه و لا يبحثوا عما ستر عنهم فيأثموا و لا يكشفوا ستر الله عز و جل فيندموا و ليعلموا أن الحق معنا و فينا لا يقول ذلك سوانا إلاكذاب مفتر و لا يدعيه غيرنا إلا ضال غوي فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير و يقنعوا من ذلك بالتعريض دون التصريح إن شاء الله<sup>(٣)</sup>.

٢٠\_ك: [إكمال الدين] محمد بن المظفر المصرى عن محمد بن أحمد الداودي عن أبيه قال كنت عند أبي القاسم الحسين(٤) بن روح قدس الله روحه فسأله رجل ما معنى قول العباس للنبي ﷺ إن عمك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل وعقد بيده ثلاثة وستين (٥) قال عنى بذلك إله أحد جواد وتفسير ذلك أن الألف واحد واللام ثلاثون والهاء خمسة والألف واحد والحاء ثمانية والدال أربعة والجيم ثلاثة والواو ستة والألف واحد والدال أربعة فذلك ثلاثة وستون(٦).

٢١\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن على عن الأسدي عن سعد عن أحمد بن إسحاق رحمة الله عليه أنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن على كتب إليه كتابا يعرفه فيه نفسه و يعلمه أنه القيم بعد أبيه(٧) و أن عنده من علم الحلال و الحرام ما يحتاج إليه و غير ذلك من العلوم كلها.

قال أحمد بن إسحاق فلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان؛ و صيرت كتاب جعفر في درجــة فــخرج

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم أتانى كتابك أبقاك الله و الكتاب الذي أنفذته درجة و أحاطت معرفتى بجميع ما تضمنه على اختلاف ألفاظه و تكرر الخطاء فيه و لو تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا و فضله علينا أبي الله عز و جل للحق إلا إتماماً و للباطل إلا زهوقاً و هو شاهد علي بما أذكره ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا لِيَوْم لَا رَيْبَ فِيهِ و يسألنا عما نحن فيه مختلفون إنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه و لا عليك و لا على أحد من الخلق إمامة مفترضة و لا طاعة و لا ذمة و سأبين لكم ذمة (٨) تكتفون بها إن شاء الله.

يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا و لا أهملهم سدى بل خلقهم بقدرته و جعل لهم أسماعا و أبصاراً و قلوباً و ألباباً ثم بعث إليهم النبيين ﷺ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرِينَ يأمرونهم بطاعته و يــنهونهم عــن مـعصيته و يعرفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم و دينهم و أنزل عليهم كتابا و بعث إليهم ملائكة يأتين بينهم و بين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم و ما آتاهم من الدلائل الظاهرة و البراهين الباهرة و الآيات الغالبة.

فمنهم من جعل النار عليه بردا و سلاما و اتخذه خليلا و منهم من كلمه تكليما و جعل عصاه ثعبانا مبينا و منهم من أحيا الموتى بإذن الله و أبرأ الأكمه و الأبرص بإذن الله و منهم من علمه منطق الطير و أوتى من كل شيء ثم بعث محمداﷺ رحمة للعالمين و تمم به نعمته و ختم به أنبياءه و أرسله إلى الناس كافة و أظهر من صدقه ما أظهر و بين (٩) من آياته و علاماته ما بين.

(۲) في المصدر إضافة: «عنه».

(٤) من المصدر.

<sup>(</sup>١) في المصدر إضافة: «وشهاباً لامعاً».

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ج٢ ص ١٠٥ باب ٤٥، حديث ٤٢.

<sup>(</sup>٥) راجع كلام المؤلِّف بهذا الشأن في ج٣٥ ص٧٩ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ج٢ ص١٩٥ باب ٥٤٠ حديث ٤٨. (A) في المصدر: «حملة» بدل «ذمّة».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: «أخيه» بدل «أبيه». (٩) من المصدر.

ثم قبضهﷺ حميداً فقيداً سعيداً و جعل الأمر بعده إلى أخيه و ابن عمه و وصيه و وارثه علي بن أبي طالب ﷺ ثم إلى الأوصياء من ولده واحدا واحدا أحيا بهم دينه و أتم بهم نوره و جعل بينهم و بين إخوانهم و بني عمهم و الأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقانا(١) بينا يعرف به الحجة من المحجوج و الإمام من المأموم بأن عصمهم من الذنوب و برأهم من العيوب و طهرهم من الدنس و نزههم من اللبس و جعلهم خزان علمه و مستودع حكـمته و موضع سره و أيدهم بالدلائل و لو لا ذلك لكان الناس على سواء و لادعى أمر الله عز و جل كل أحد و لما عرف الحق من الباطل و لا العالم من الجاهل.

و قد ادعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادعاه فلا أدري بأية حالة هي له رجاء أن يتم دعواه أبفقه في دين الله فو الله ما يعرف حلالا من حرام و لا يفرق بين خطاء و صواب أم بعلم فما يعلم حقا من باطل و لا محكماً من متشابه و لا يعرف حد الصلاة و وقتها أم بورع فالله شهيد على تركه الصلاة الفرض أربعين يوما يزعم ذلك لطلب الشعوذة و لعل خبره قد تأدى إليكم و هاتيك ظروف مسكره منصوبة و آثار عصيانه لله عز و جل مشهورة قائمة أم بآية فليأت بها أم بحجة فليقمها أم بدلالة فليذكرها.

قال الله عزو جل في كتابه ﴿ بِسُم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزيلُ الْكِتْبَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيز الْحَكِيم مَا خَلَقْنَا السَّمَاوٰاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلَ أَزَايْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذِا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكَ فِي السَّمَاوَاتِ انْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كَنْتُمْ صادِقِينَ وَمَنْ أَضِلٌ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلَونَ وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (٢).

فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك و امتحنه و سله عن آية من كتاب الله يفسرها أو صلاة فريضة يبين حدودها و ما يجب فيها لتعلم حاله و مقداره و يظهر لك عواره و نقصانه و الله حسيبه.

حفظ الله الحق على أهله و أقره في مستقره و قد أبي الله عز و جل أن يكون الإمامة<sup>(٣)</sup> في أخوين بعد الحسن و الحسين؛ إذا أذن الله لنا في القول ظهر الحق و اضمحل الباطل و انحسر عنكم و إلى الله أرغب في الكفاية و جميل الصنع و الولاية و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و صلى الله على محمد و آل محمد<sup>(1)</sup>.

بيان: الشعوذة خفة في اليد و أخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين ذكره الفيروز آبادي<sup>(٥)</sup>و العوار بالفتح و قد يضم العيب.

٢٢\_غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] جماعة عن الصدوق عن عمار بن الحسين بن إسحاق عن أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجندي و كان قد ألح في الفحص و الطلب و سار في البلاد و كتب على يد الشيخ أبى القاسم بن روح قدس الله روحه إلى الصاحبﷺ يشكو تعلق قلبه و اشتغاله بالفحص و الطلب و يسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه و يكشف له عما يعمل عليه قال فخرج إلى توقيع نسخته:

> من بحث فقد طلب و من طلب فقد دل و من دل<sup>(١)</sup> فقد أشاط و من أشاط فقد أشرك. قال فكففت عن الطلب و سكنت نفسي و عدت إلى وطني مسرورا و الحمد لله<sup>(V)</sup>.

٢٣\_ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أحمد بن أبى روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبى الحسن الخضر بن محمد لأوصله و أمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فأمرني أن أدفعه إلى غــيره و أمــرني أن أسأل(٨) الدعاء للعلة التي هو فيها و أسأله عن الوبر يحل لبسه.

فدخلت بغداد و صرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال و قال صر إلى أبى جعفر محمد بن أحمد و ادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه و قد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فيها:

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، آية: ١ ـ ٦. (١) في ثلاث نسخ من المصدر: «فرقاً» بدل «فرقاناً».

<sup>(</sup>٤) غيبة الطوسي ص٢٨٧ رقم ٢٤٦. (٣) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: «ذلّ» وكذا في ما بعد. (٥) القاموس المحيط ج١ ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) غيبة الطوسى ص٣٢٣ رقم ٢٧١. (٨) في المصدر: «أسأله».



بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم سألت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية و دفع عنك الآفات و صرف عنك بعَض ما تجدُّه من العُرارة و عافاك و صح جسمك و سألت ما يحل أن يصلى فيه مــن الوبــر و الســمور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل فأما السمور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه و يحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه (١) غيره و إن لم يكن لك ما تصلى(٢) فيه فالحواصل جائز لك أن تصلى فيه الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية يذبحه النصاري على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به <sup>(٣)</sup>.

إلى هنا انتهى ما أردت إيراده في كتاب الغيبة و أرجو من فضله تعالى أن يجعلنى من أنصار حجته و القائم بدينه و من أعوانه و الشهداء تحت لوائه و أن يقر عيني و عيون والدي و إخواني و أصحابي و عشائري و جميع المؤمنين برؤيته و أن يكحل عيوننا بغبار مواكب أصحابه فإنه المرجو لكل خير و فضل.

ألتمس ممن ينظر في كتابي أن يترحم على و يدعو بالمغفرة لي في حياتي و بعد موتى و الحمد لله أولا و آخرا و صلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرين وكتب بيمناه الجانية مؤلفه أحقر عباد الله الغني محمد باقر بن محمد تقى عفى عنهما بالنبى و آله الأكرمين في شهر رجب الأصب من شهور سنة ثمان و سبعين بـعد الألف مـن الهـجرة

<sup>(</sup>١) في المصدر: «لك» بدل «فيد».

<sup>(</sup>۲) في المصدر: «بد فصلى» بدل «ما تصلى». (٣) الخُرائج والجرائح ج٢ ص٧٠٧ فصل أعلام الإمام المهدي رقم ١٨، وما بين المعقوفتين من المصدر.

<sup>(</sup>٤) هذا آخر ما جاء في الجزء الثالث والخمسينُ مُن الْمطبوعةُ.



## فهرست المجلد الثالث عشر: كتاب تاريخ الحجّة ١

| اب ۱ ولادته و أحوال أمه صلوات الله عليه                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب ۲ أسمائهﷺ وألقابه وكناه و عللها                                                                     |
| اب ٣ النهي عن التسمية                                                                                  |
| اب ٤ صفاته صلوات الله عليه و علاماته و نسبه                                                            |
| اب ٥ الآيات المؤولة بقيام القائم هِ                                                                    |
|                                                                                                        |
| واب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه صلوات الله عـليهم أجـمعين سـوى مـا تـقدم فـي كـتاب             |
| أحوال أمير المؤمنين ﷺ من النصوص على الاثني عشر ﷺ                                                       |
| اب ١ ما ورد من إخبار الله و إخبار النبي ﷺ بالقائم ﷺ من طرق الخاصة والعامة ٤٠                           |
| اب ۲ ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك                                                    |
| اب ٣ ما روي في ذلك عن الحسنين صلوات الله عليهما                                                        |
| اب ٤ ما روي في ذلك عن علي بن الحسين صلوات الله عليه٧٧                                                  |
| اب ٥ ما روي عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك                                                           |
| اب ٦ ما روي في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه                                                           |
| اب ٧ ما روي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك٨٥                                                         |
| اب ٨ ما جاء عن الرضائي في ذلك                                                                          |
| اب ٩ ما روي في ذلك عن الجواد صلوات الله عليه                                                           |
| اب ١٠ نص العسكريين صلوات الله عليهما على القائم ﷺ                                                      |
| اب ١١ نادر فيما أخبر به الكهنة و أضرابهم و ما وجد من ذلك مكتوبا في الألواح و الصغور٩٣                  |
| اب ١٢ ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إثبات الغيبة٩٥                                   |
| اب ١٣ ما فيه ﷺ من سنن الأنبياء و الاستدلال بغيباتهم على غيبته صلوات الله عليهم                         |
| اب ١٤ ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه وعلى آبــائه |
| لطاهرينلطاهرين                                                                                         |
| اب ١٥ ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه و فيه بعض أحواله و أحوال سفرائه١٦٢                             |
| باب ١٦ أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشبعة و بين القائمي ١٨٩ ١٨٩          |

| باب ۱۷ دخر المدمومين الذين ادعوا البابية والسفاره خدبا وافتراء لعنهم الله                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب ۱۸ ذکر من رآه صلوات الله عليه                                                                    |
| باب ۱۹ خبر سعد بن عبد الله و رؤيته للقائم و مسائله عنه ﷺ                                             |
| باب ٢٠ علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه                                    |
| باب ٢١ التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك                                               |
| باب ٢٢ فضل انتظار الفرج و مدح الشيعة في زمان الغيبة و ما ينبغي فعله في ذلك الزمان                    |
| باب ٢٣ من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس ولا يرونه وسائر أحواله ﷺ في الغيبة . ٢٨٠ |
| باب ٢٤ نادر في ذكر من رآه؛ في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا                                          |
| باب ٢٥ علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفياني والدجال وغير ذلك وفيه ذكر بعض أشراط الساعة. ٣٩٣      |
| باب ٢٦ يوم خروجه و ما يدل عليه و ما يحدث عنده و كيفيته و مدة ملكه صلوات الله عليه                    |
| باب ۲۷ سيره و أخلاقه و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله عليه و على آبائه ٣٥٢        |
| باب ۲۸ ما یکون عند ظهورهﷺ بروایة المفضل بن عمر۳۹۱                                                    |
| ياب ٢٩ الرجعة                                                                                        |
| باب ٣٠ خلفاء المهدي صلوات الله عليه و أولاده و مايكون بعده عليه و على آبائه السلام ٤٥٥               |
| باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ﷺ                                                                          |
|                                                                                                      |

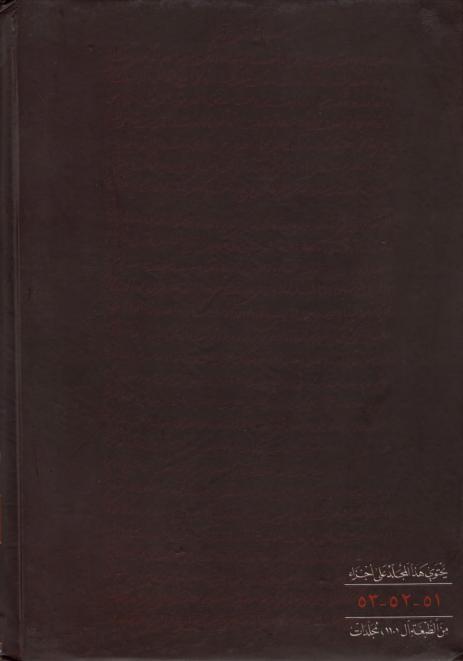